



؆ؙؽؽ ٷ۬ۻؙؿٷ۬ٷڰٷڵۅڮڔڂ۪ڎۣؿڰڰؙٷ



المجرع الأوك

ولِحَمَعُ الْمُعْا لِمِنْ الْأَصْلِطُ لِيَرَيَّتُكَ اللهُ لعد خان - سِيرُوت



| اسم الكتاب: تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة (ج١)                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الموضوع: التاريخ و السيرة                                                                            |  |
| المؤلف: سبط ابن الجوزي                                                                               |  |
| المحقق: الشيخ حسين تقيزاده                                                                           |  |
| الغاشو: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |  |
| الطبعة: الثانية                                                                                      |  |
| سنة الطبع: ١٤٣٣هـ                                                                                    |  |
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |
| www.ahl-ul-bavt.org                                                                                  |  |

-

## لَهُ لَالْكِنْتِيْنَ فِي لِلْقُهُ لِلْأِلْلِيْتِيْنِيَا فِي لِلْقُهُ لِلْأِلْلِيْتِيْنِيَا

التمايئلانه المينه المتحالية الماللية المينه المتحددة المائلية المائلية المتحددة المائلية المتحددة المائلية المتحددة ال

سُورَةُ الأَجْزَابِ/آيَة: ٢٢

# ڵۿڵڷڶڹؾؖ ڣٳڵۺؖٵڹڗۘڕڵڶؾٙڹۊؾڔ

ٳؾٙٵڒڲڣ؆ۮؙؚڷڷڠۜۘڵؽڹٚ ڮٵؠڂڵ۬ڵڷڰٷۼڹڿٳ۬ۿٳڮڋؾۣٚڮ ٵٳڹ۫ؾۘڡڛٙڴؠؙؙۿؚڡؚٵڶڹٛٙۻ۠ڵۏٳؠۼٙڋؿٙٵڹڴ

« للصيحاح والخسيكانيكا»

#### كلمة المجمع العالمي لأهل البيت على في تعريف الكتاب

الحمدلله ربّ العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنسبياء والمسرسلين، والصدلة والسلام على خير خلقه وأفضل بريّته محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.

وبعد فأمّتنا الإسلامية غنيّة بثروتها الفكرية النابعة من علوم القرآن وسيرة رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وبفضل هذه الثروة تمتلك الأمّة الرصيد الأكبر لبناء الحضارة الكبرى، وهداية الإنسان نحو الطريقة المثلى، وما عليها إلّا أن ترجع الى نفسها وتشدّ من عزمها وتوحّد صفوفها وتعتصم بحبل الله الذي لا انفصام له، وتركّز على هويّتها الفكريّة الناشئة من صميم الإسلام، وتهتم بتطبيقها في جميع شؤون الحياة حتّى تصل الى معدن الكرامة وعزّ القدرة ونور الهداية، ﴿وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لِنَهْدِينَهُم سُبُلنا وإنّ اللهَ لَمَع المُحسنين﴾، وإلى هذا المعنى والاتّجاه أشار نبيّنا الكريم في أحاديث شتّى منها حديث الثقلين: «ما إنّ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتى».

وفي تاريخ أمّتنا الإسلاميّة الكثير ممّن وفّقوا لفهم هذا المغزى والمرمى، وبرزت شخصيّات كثيرة ومن مختلف المذاهب والفئات والأصقاع حاولت بأقلامها وجدّها وجهادها وصبرها وبكلّ ما أوتيت من طاقتها وبحسب وسعها خدمة الأمّة وإعلاء كلمة الله في الأرض، وترسيخ دعائم الكمال والإزدهار في البشريّة، ولم تأخذها في الله لومة لائم ولا طعن طاعن، ولم يمنعهم من ذلك تنكيل ولا تهديد، ولا سجن ولا تشريد، فمنهم من قضى شهيداً، ومنهم من ذاق الشدائد والأهوال ولم يبدّل تبديلا

حتّى توفّاه الله الى مستقرّ رحمته.

ومن بين تلك الطليعة التي ساهمت في بناء صرح الحضارة الإسلاميّة برز سبط ابن الجوزي؛ وهو من كبار علماء أهل السنّة، برز بقلمه وبوعظه وبجهاده، ووقف كالجبل الراسخ أمام حالات التمييع والانهزام النفسي في داخل الأمّة، وأمام الأخطار المحدقة بها من الخارج وخاصّة الحروب الصليبية، مؤدّياً النصح للأمّة وولاتها، وراسماً طرق الهداية والفلاح، وما هذا الكتاب الذي ألفه في سيرة أهل البيت الله إلا كنموذج واضح عملي على أنه أصاب الهدف؛ وعرف أنّ نجاة الأمّة وحفظ وحدتها وعزّتها تكمن في الالتفاف حول القرآن العظيم والنبي الكريم وأهل بيته الطاهرين.

والمجمع العالمي لأهل البيت الميلا وإسهاماً له في بناء مستقبل أفضل للأمّة الإسلاميّة لازال يهتمّ بكلّ ما يخدم وحدة الأمّة وكيانها، ويشكر الله تعالى على توفيقه \_ ضمن اصداراته الكثيرة القيّمة \_ لطبع مثل هذا الكتاب ونشره، ويبارك لفضيلة المحقّق الاستاذ الشيخ حسين تقي زاده لما بذله من جهود في إخراج هذا الكتاب بصورة لائقة من نقد وتمحيص، وتحقيق وتخريج، وتنظيم فهارس وافية للكتاب، ومقدّمة شاملة كاملة عن المؤلّف والكتاب، وعرض دقيق على تسع نسخ خطّية للكتاب، كما ويشكر المجمع كافّة العاملين في المجمع الذين واكبوا هذا التحقيق والكتاب حتّى صدر بهذا الشكل الأنيق، وكلّنا أمل أن يعزّ الله الأمّة ويوحد كلمتها ويوفقها لما فيه رضاه، والحمدللة ربّ العالمين.

المجمع العالمي لأهل البيت اليك المعاونية الثقافية \_ قم المقدسة

### 

#### مقدّمة التّحقيق

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً.

وبعد، فهذه مقدّمة وجيزة حول المؤلّف والكتاب وأسلوب التّحقيق، نستعرضها في ثلاثة فصول:

#### الفصل الأوّل المؤلّف

١ ـ حياته الشّخصيّة والعلميّة والاجتماعيّة:

هو شمس الدين أبو المظفّر يوسف بن قرغلي بن عبد الله التركي العَوني الهُبَيري (١) البغدادي الحنبلي ثمّ الحنفي، المعروف بـ «سبط ابن الجوزي».

كان والده من مماليك الوزير عون الدّين يحيى بن هبيرة، وكان عنده بمنزلة الولد فأعتقه.

وكانت أمّه رابعة بنت ابن الجوزي \_كأخواتها \_قد سمعت الحديث على أبيها

 <sup>(</sup>١) قزغلي أو قزأوغلي: باللغة التركية، معناه ابن البنت. ويقول الذّهبي في تاريخ الإسلام: إنّه قد يلفظ
 «زُغْلي» بحذف القاف، كما يقال له: «العوني الهُبَيري»، نسبة إلى مولى أبيه الوزير عون الدّين ابن هبيرة،
 كما سيأتى.

وعلى غيره من المحدّثين.

ولد السّبط ببغداد في رجب سنة ٥٨١ ه على حسب رواية خاله محيي الدّين. فأمّا أمّه فإنّها أخبرته أنّه ولد سنة ٥٨٢ هـ.

ولمّا ترعرع يوسف أخذه جدّه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي إليه، وتكفّل بتثقيفه وإقرائه القرآن وإسماعه الحديث وتدريسه الفقه، كما تكفّل له السماع على كثير من شيوخ بغداد حينئذ، واستمرّ في ثقافته دون انقطاع، فتعرّف إلى عدد كبير من علماء بغداد حينئذ، وكان يتردّد على الشّيوخ، فهو في سنة ٥٩٦ ه يسمع مسند أحمد على عبد الله بن أبى المجد بقراءة محمّد بن الحافظ عبد الغني.

وكان لا يغبّ مجالس جدّه ودروسه، وقد أثّرت فيه طريقته في الوعظ تأثيراً بعيداً، كما كانت مؤلّفاته الكثيرة جزءً من زاده الثّقافي.

ومنذ صغره كان يتردد إلى مقابر الإمام أحمد في شدّة الحرّ على سبيل السّياحة، ولم يكن قد تجاوز العاشرة حين رأى الشّهاب السّهروردي يعظ برباط درب المقبرة، وتعرّف إلى عبد المنعم بن عليّ بن الصّقيل الحرّاني الذي استوطن بغداد، وحضر مجالسه الوعظيّة بمسجد باب المشرعة.

وفي الحربيّة \_ حيث سكن \_كان جاره أحمد بن سلمان الحربي أحد شيوخه في الحديث، وقد كان هو يصلّي خلفه.

وبباب الأزج بنى أبو الثّناء النّعال الحنبلي الزّاهد رباطاً فكان يزوره في رباطه. وكان يزور قبور المشهورين بالزّهد والعبادة، ويأنس إلى سماع الحكايات عن كراماتهم.

وقبل وفاة جدّه، وحين كان يوسف في السّادسة عشرة من عمره عقد أوّل مجلس للوعظ عند قبر الإمام أحمد في يوم أربعاء، واجتمع لسماعه خلق عظيم،

واستمرّ على ذلك حتّى أثاره من بغداد داعي السّفر إلى ديار الشّام أوائل سنة ٦٠٠ه وكان يوسف يناهز العشرين من عمره، وهي أوّل رحلة يقوم بها؛ فاجتاز بدقوقا واستمع إلى وعظ خطيبها المدعوّ بالحجّة، وأخذ عنه الحديث، ومنها توجّه إلى إربل ولقي بها محيي الدّين السّاقاني، وسمع منه مقطّعات من نظم غيره، وسمع عن المنشآت والمرافق التي أنشأها مظفّر الدّين كوكبوري حاكم إربل ومبلغ نفقاته عليها، وبعدها أمّ مدينة الموصل؛ فلقي فيها أحمد بن عبد الله الطّوسي الخطيب، وأخذ عنه الأحاديث النقوريّة، كما لقي أخاه عبد المحسن الطّوسي وسمع عليه الحديث، وغادرها إلى حرّان فلقي فيها عدّة من الشّيوخ وسمع منهم، ومن أهمّهم فخر الدّين ابن تيميّة، وابن الطبّاخ، وعبد القادر الرّهاوي.

وفي كلّ مدينة من هذه المدن كان يعقد مجلساً للوعظ، وكان في الموصل أهمّ مجالسه، إذ لقي في تلك المدينة قبولاً لا نظير له، حتّى كان النّاس ينامون في المجامع ليلة مجلس الوعظ لكي لا يتأخّر الواحد منهم فلا يجد له مكاناً يجلس فيه من شدّة الزّحام، وكذلك كان شأنه في كلّ بلد حلّه، بعد ذلك يلقى الشّيوخ ويجلس للوعظ، ففي حلب \_ بعد الموصل \_ لقي افتخار الدّين عبد المطّلب بن الفضل في سنة ٦١٦ ه وسمع منه شمائل النّبي ﷺ، ولقي عبد الرحمان بن الأستاذ وسمع منه أسباب النّرول، وعقد مجالس وعظ في تلك المدينة، وكان فيمن يحضر مجالسه ابن النحّاس، وهو شابّ دمشقيّ كان عارفاً بالنّفط والحريق.

ثمّ كانت دمشق محطّ رحاله إذ اتّخذها مستقرّاً، فنزل في قاسيون بين المقادسة، وعقد مجالس الوعظ في جامع الجبل وفي جامع دمشق، ولم يغادر دمشق في هذه الرّحلة إلّا في زيارة قصيرة للبيت المقدس وقبر الخليل، وكرّ عائداً إلى دمشق، فبقي فيها حتّى سنة ٦٠٣ ه، ولقي فيها أكبر عدد من الشّيوخ، وأدرك عدداً كبيراً من علماء دمشق.

وقد استقبلت دمشق مجالسه الوعظيّة فـي جـامع قـاسيون والجـامع الأمـوي

بترحاب بالغ، فلم يكن يتخلّف عن حضور مجلسه أكابر العلماء، وفيهم جلّة شيوخه وأصحابه، غير أنّ هذه الإقامة الأولى في دمشق لم تطل كثيراً؛ إذ أزمع مغادرتها في سنة ٦٠٣ هذاهباً إلى حلب، فجلس بقاسيون ليودّع النّاس، فامتلأ جامع الجبل، فصاح بعضهم من الشّبابيك والأبواب: لا، لا، لا.

وفي ذلك اليوم تاب على يد السّبط ما يـزيد عـن خـمسمئة شـابّ، وقـطعوا شعورهم.

ووصل السّبط إلى حلب في شهر ذي الحجّة، واجتذبت مجالس وعظه أهـل حلب طوال عام ٢٠٤ ه، وقد بقي على هذه الحال حتّى اقترب موعد الحجّ من سنة ٢٠٤ ه فتوجّه إلى بغداد فمكّة.

وفي عودته من مكّة عاد أبو المظفّر إلى حلب، فأقام فيها طوال سنة ٦٠٥ ه ثمّ تحوّل إلى دمشق، ونراه أوّل سنة ٦٠٦ ه وهو يصلّي الجمعة بجامع الجبل، وإلى جانبه عبد الله اليونيني، ولم يكن ذلك أوّل عهده باليونيني، بل كان في رغبته للقاء الفقراء قد زاره دون ريب في بعلبك في الفترة الواقعة بين سنة ٦٠٠ ـ ٣٠٣ ه.

وفي الخامس من ربيع النّاني سنة ٦٠٧ هجلس السّبط بجامع دمشق، واحتشد النّاس، فقدّر عدد الحاضرين بثلاثين ألفاً، وكان هدفه من ذلك المجلس تحريض النّاس على جهاد الفرنجة، وقد حضر هذا المجلس والي دمشق وجميع الأعيان، فخرج أبو المظفّر مع جموع المجاهدين، وكلّ من حضر مجلس الوعظ يسير بين يديه، وانفصلت عنها الأعداد المهيّأة للقتال.

وسارت تلك الجموع المسلّحة، يقودها أبو المظفّر، متّجهة نحو نابلس، وكان عددها كثيراً، ودخلت الجموع مدينة نابلس، وخرج الملك المعظّم عيسى للـقاء ذلك المدد، وسُرّ به وبقائده، وكان هذا أوّل لقاء بين السّبط والمعظّم، وكان تمهيداً لصلة وثيقة بين الرّجلين.

ثمّ سار أبو العظفّر برجاله نحو عكّا \_ والمعظّم معهم \_ فهدموا بعض ممتلكات الفرنجة، وقطعوا أشجاراً لهم، وأسروا بعضاً منهم، وقتلوا البعض الآخر، ولم تجسر حامية الفرنجة في عكّا أن تخرج للقائهم، فاكتفوا بما حققوا وعادوا إلى جبل الطّور، وهنالك قرّر المعظّم أن يعمّر الطّور، فبنى سوراً حوله ودوراً، وأنفق على ذلك مالاً كثيراً.

ويبدو من سياق الأحداث أنّ أبا المظفّر لم يرجع إلى دمشق بعد النّصر العسكري الذي أحرزه، وإنّما ظلّ في صحبة المعظّم عند الطّور، حتّى انتهى من تحصينه وعمارته، ثمّ غادر الشّام معه إلى مصر، إذ نراه عند الملك الكامل في القاهرة سنة ٩٠٦ ه، وفي دمياط في السّنة نفسها، وحين أجبرت الأحداث الملك المعظّم على أن يقوم بمطاردة أسامة الجبلي الذي غادر مصر فارّاً إلى الشّام عهد إلى أبي المظفّر أن يسوق متمهّلاً مع قماشمه، وأعطاه بغلة، وخرج هو في نفر يسير من أعوانه يختزل المسافات.

وبعودة الملك المعظّم إلى دمشق عاد إليها أيضاً أبو المنظفّر، وإنّـا لنـراه يـعقد مجلس وعظ في دمشق سنة ٦١٠ هـ، ويحضره القضاة والأشراف والملك المـعظّم وشيوخه، وكان مجلساً حافلاً بلغ الحضور فيه ما يزيد على عشرة آلاف.

عاد المعظّم إلى الكرك وفي صحبته أبو المظفّر، فأقام هنالك حتّى سنة ٦١١ هـ. حين خرج المعظّم لأداء فريضة الحجّ، وبقى أبو المظفّر فى الكرك.

ثمّ توجّه للقاء الملك الأشرف الذي استدعاه إلى مستقرّه في خلاط سنة ٦١٢هـ. وجلس بقلعة خلاط وعقد فيها مجالسه، وكان الأشرف يحضرها فيبكي ويتّعظ.

ثمّ عاد أبو المظفّر إلى حرّان، لأنّ الأشرف كان قد قصدها من خلاط في شهر شعبان للجلوس بجامعها، وطلب أبو المظفّر من الأشرف أن يحجّ في ذلك العـام (٦١٣هـ) عن طريق بغداد، وأن يعتكف في الرّقّة، فأجابه الأشرف إلى ما سأل، ففي

شعبان غادر حرّان يؤمّ الرّقّة، فاعتكف في خانكاه هناك، ولم يلبث أن جاءه المعظّم والأشرف إلى الرّقّة فزاراه، ثمّ غادر الرّقّة إلى بغداد، ومن هناك إلى مكّة، وتلك هي حجّته الثّانية، إلّا أنّه في هذه المرّة عاد عن طريق العُلا<sup>(۱)</sup> وتبوك، وجمع بين زيارة قبر النّبيّ ﷺ وبين زيارة الخليل في المحرّم من سنة ٦١٤ هـ.

وفي سنة ٦١٤ هانتهت هدنة كانت معقودة بين المسلمين والفرنج، وجاء العادل من مصر بالعساكر الشّاميّة إلى بيسان، وزحف الفرنج من عكا وضايقوا العادل، فأخلى بيسان وارتفع إلى عجلون، فاستولى الفرنج على ما في بيسان من أسواق وغلال ومواش، ومضى المعظّم فنزل على عقبة اللّبن بين نابلس والقدس خوفاً على القدس، وكلّما تحرّك الفرنج في اتّجاه تحرّك العادل في موازاتهم دون أن يستطيع تحقيق شيء، فنزلوا تحت الطّور حتّى ألصقوا رماحهم بالسّور، فخرج إليهم المقاتلة وأبلغوا في الاستماتة حتّى صدّوهم.

وفي السّنة التّالية (٦١٥ هـ) نزلوا على دمياط، فاضطرّ العادل أن يأمر بهدم التّحصينات في الطّور، رغم تضايق المعظّم من ذلك، ويوجّه من فيه من أبطال المسلمين لمساعدة إخوانهم في دمياط.

وكان تخريب الطّور بدايةً لسلسلة من أعمال التخريب خيضوعاً لسياسة لجأ إليها ذات يوم صلاح الدّين حين خرّب عسقلان، فقام المعظّم بتخريب بانياس وتبنين خوفاً من استيلاء الفرنج عليهما.

وأمر في سنة ٦١٦ ه بتخريب القدس، فشرعوا في تخريب السّور أوّل يوم من المحرّم، وخرج النّاس نساءً ورجالاً من جميع الأسنان إلى الصّخرة والأقسى، فقطعوا شعورهم ومرّقوا ثيابهم، ثمّ تولّاهم الفزع وتمرّقوا في كلّ وجهة، فبعضهم توجّه إلى مصر، وبعضهم إلى الكرك، وبعضهم إلى دمشق، ومات خلق كشير من

<sup>(</sup>١) العُلا: اسم لموضع من ناحية وادي القُرى. بينها وبين الشَّام. «معجم البلدان ٤ / ١٤٤».

الجوع والعطش.

وكان ممّا يعزّز اللّجوء إلى هذه السّياسة التّراجعيّة وفاة الملك العادل أبي بكر قبل ذلك (عام ٦١٥ هـ)، وقد كان العادل يمثّل لأبي المظفّر صفتين بارزتين هامّتين، أولاهما: حسن التّدبير والقدرة على الجهاد والتّديّن والعفاف، والثّانية: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ فقد طهّر جميع ولايته من الفساد والخواطئ والقمار والمخانيث والمكوس والمظالم، وكانت الضّرائب التي ترد للدولة عن طريق هذه الأمور في دمشق وحدها مئة ألف دينار.

ولم يمض شهر على وفاة العادل حتى قام المعظّم بردّ المكوس والضّرائب وكلّ ما كان أبطله أبوه، فلمّا عاتبه صديقه السّبط على ذلك اعتذر بقلّة المال وكَلَب الفرنج، والسّبط لم يكن راضياً لا عن إعادة المكوس، ولا عن تخريب القدس، وكانت حادثة بلا نظير في بشاعتها. وزاد من حزنه على ما يعانيه المسلمون من سقوط دمياط في يد الفرنج وعجز الكامل عن نصرتها، واعتماد الفرنج القتل والأسر وانتهاك الحرمات.

ثمّ إنّ الكامل نصح المعظّم أن يغادر مصر، لقلّة فائدة مقامه بها، وأن يذهب إلى الشّام ليشغل خواطر الفرنج ويحاول جمع العساكر.

كان السبط حينئذ بدمشق، لم يغادرها بعد موت العادل، فكتب إليه المعظّم أن يحرّض النّاس على الجهاد، ويعرّفهم ما جرى على إخوانهم أهل دمياط، واقترح المعظّم أن يخرج الدّماشقة للذّب عن أملاكهم، فإذا اجتمعوا سار بهم أبو المظفّر إلى نابلس، وقرأ أبو المظفّر عليهم رسالته بعد أن دعاهم للاجتماع بجامع دمشق؛ فامتثلوا للأمر، فلمّا حلّ ركاب المعظّم بالسّاحل تقاعد الأماثل منهم عن الخروج إلى الحرب، فاضطرّ المعظّم إلى تحصيل النّمن والخُمس من أموالهم، وكتب إلى أبي المظفّر يقول: «إذا لم يخرجوا فَسِرْ أنت إلى واقدم علينا»، فخرج إلى السّاحل ولقيه

وهو نازل على قيساريّة، فظلّ معه حتّى فتحها عنوة، ثمّ سار في صحبته إلى الثّغر ففتحه وهدمه، وعاد إلى دمشق بعد أن أخرب بلاد الفرنج.

ولم يكن هدم القدس ولا إعادة المكوس الخطأ الوحيد الذي ارتكبه المعظم، فقد قام بأمر آخر، إذ أهان أحد القضاة إهانة بالغة حتّى مات كمداً، ووجّه إليه أبو المظفّر اللّوم الشّديد، فقال المعظّم: لقد ندمت، فقال أبو المظفّر: بعد أن سارت بفعلك الرّكبان وتحدث النّاس في البلدان؟

ولهذا يمكن أن تُعدّ الحجّة الثّالثة التي قام بها السّبط سنة ٦١٦ ه فـراراً مـن أوضاع لا يستطيع لها تبديلاً، ويحسّ أنّ إنكاره بالحزن أو باللّوم لم يَعُد يجدي في تحسين الحال.

وهل حجّ عن طريق بغداد كما فعل في المرّات السّابقة؟ إنّه لا يذكر شيئاً عن ذلك، ولا عن طريق عودته التي أرجعته إلى دمشق، مأواه الأخير حيثما اتّـجه، وكان حينئذ قد أصبح يسكن في تربة بدر الدّين حسن على نهر ثورا عند جسر كحيل قريباً من المدرسة الشّبليّة، وقد جاوره هنالك الأمير مبارز الدّين سنقر الحلبي الصّلاحي فيها سنة ٦١٨ ه، وكان مبارز الدّين وأبو المظفّر يتزاوران، ومات مبارز الدّين كمداً في سنة ٦٢٠ ه.

وشخص آخر كان من أعرّ أصدقاء السّبط أساء إليه المعظّم إساءة بـالغة، هـو المبارز المعتمد إبراهيم بن موسى، وكان أبو المظفّر يزوره كلّ ليلة جمعة، فتوفّي في سنة ٦٢٣ ه بعد أن قضى في السّجن خمس سنوات.

على أنّ كلّ هذا لا يعني أنّ العلاقات بين أبي المظفّر والملك المعظّم قد تردّت، بل الواقع أنّ حسنات المعظّم كانت ترجّح لديه بسيّئاته، فقد كان المعظّم مهما يرتكب من أخطاء، مجاهداً يدافع عن حوزة الإسلام والمسلمين، وكانت النّكبة التي حلّت بدمياط تقلقه كثيراً؛ ولهذا كان حريصاً على أن يساعد الكامل بمصر،

وأن يضمن له مساعدة الأشرف الذي كان منحرفاً عن الكامل، فتوجّه في سنة ٦١٨ ه إلى أخيه الأشرف واجتمعا على حرّان، ثمّ قطع المعظّم الفرات والأشرف في آثاره، ونزل المعظّم على حمص، ونزل الأشرف على سلمية، وتحرّ كت حمية أبي المظفّر فحفّزته لمغادرة دمشق إلى حمص ليكون في عداد المجاهدين، إذ كان قد سمع أنّ المحاربين سيتوجّهون إلى طرابلس.

وفي ربيع الآخر من ذلك العام اجتمع بالمعظّم في حمص، وحمل السبط رسالة مطوّلة من المعظّم إلى أخيه وتوجّه إلى سلمية، وبلغ الأشرف وصوله فخرج من خيمته وتلقّاه وعاتبه على انقطاعه عنه، وبعد الحفاوة والتّرحيب أقام أبو المظفّر مع صاحبه شؤوناً من الحوار، فكان في ما قال له: «المسلمون في ضائقة، وإذ أخذ الفرنج الدّيار المصريّة ملكوا إلى حضرموت، وعَدُّوا إلى مكّة والمدينة والشّام، وأنت تلعب؟ قم السّاعة وارحل»، فقال الأشرف: ارموا الخيام والدّهليز.

وسبقه أبو المظفّر إلى حمص، والمعظّم في غاية القلق يعاين الطّريق منتظراً عودة سفيره، فلمّا أخبر أنّه في طريقه عائد ركب والتقى أبا المظفّر وقال له: ما نمت البارحة، ولا أكلت اليوم شيئاً، فقال السبط: غداً يصبح أخوك على حمص، وفعلاً وصلت الأطلاب في اليوم التّالي، وسُرّ المعظّم كثيراً، وجلسوا يتشاورون، فاتّفقوا على الدّخول في سحرٍ إلى طرابلس، وفجأة قال الأشرف للمعظّم: يا خوند عوض ما ندخل السّاحل وتضعف خيلنا وعساكرنا ويضيع زماننا ما نروح إلى دمياط ونستريح، ولم يكد المعظّم يصدّق ما سمع، فخرجوا إلى دمياط، وهكذا كان، إلّا أنّ فتح الترع النيلية وحصر الفرنج من كلّ جانب أنقذ الموقف؛ إذ جعل الفرنج يطلبون علم الصّلح، فأجابهم الكامل إلى ذلك، ولم يُضطرّ المعظّم والأشرف إلى أن يخوضا حرباً، بل جلسوا لشهود ملوك الفرنج وهم يُوقّعون عهدَ الصّلح مع الكامل.

وكانَما كان أبو المظفّر قد أخذ يعتقد أن الصّلاح الحقّ هو المراوحة بين الجهاد والحج، فبعد خروجه بنيّة الجهاد إلى طرابلس، عزم في السّنة التّالية (٦١٩ هـ) أن

يحجّ، فخرج يركب هجيناً إلى مشهد القدم، فتقدّم مـنه بـعضهم ليـصافحه، فـنفر الهجين وألقى به إلى الأرض، فأقام شهرين وهو يداوي ألماً في ظهره.

وأقدم السّبط في العام ٦٢٠ ه على الزواج، والأرجح أنّه لم يكن الزواج الأوّل، وكانت الزّوجة التي وقع عليها اختياره هي زينب بنت الحسين بن حمزة أبي القاسم قاضي حماة، تزوّجت أوّلاً رجلاً يسمّى سالم بن العرباض، فلمّا مات عنها تزوّجها سبط ابن الجوزي.

وفي سنة ٦٢١ ه حضر المعظّم مجلسه بجامع دمشق بعد عودته من الحج.

وفي سنة ٦٢٣ هـ فوّض إليه المعظّم التّدريس بمدرسة شبل الدّولة بـقاسيون، وحضر أعيان دمشق ولم يتخلّف منهم أحد.

وفي سنة ٦٢٤ ه فجع أبو المظفّر بوفاة العالم الفقيه الفاضل المجاهد في سبيل الله الغازي النّحوي اللّغوي، الملك المعظّم عيسى، ولقد أحبّه أبو المظفّر، حتّى أنّنا لا نستبعد قولَ من قال إنّه انتقل من مذهب أحمد إلى مذهب أبى حنيفة من أجله.

وفي سنة ٦٢٦ ه اتّفق الكامل مع فردريك النّاني الذي يسمّى في المصادر العربيّة الأنبرور، أي الامبراطور، على أن يسلّمه القدس، ووصل الأنبرور إلى يافا، وخرج الكامل من مصر إلى تلّ العجول، لتسليمه المدينة، كذلك يتصرّف هؤلاء السّلاطين في دار الإسلام، كأنها إرث لهم يهبونه أو يبيعونه، إلّا أنّ الشّعب المسلم كان له رأي آخر، فما أن ذاع الخبر بتسليم القدس إلى الأنبرور حتّى قامت القيامة في جميع بلاد الإسلام، واشتدّت العظائم فأقيمت المآتم.

وأظهروا النّاصر داوود ابن المعظّم أنّه غاضب لما جرى، فأشار على سبط ابن الجوزي أن يجلس بجامع دمشق، وأن يذكر للنّاس ما جرى على البيت المقدس، فجلس في جامع دمشق، وقد حضر كلّ من يمكنه الحضور، بحيث لم يتخلّف من أهل دمشق أحد، وتحدّث إلى النّاس بموعظة مثيرة، وأفتى على المنبر بقتال

الكامل والأشرف اللّذين وافقا على تلك الصّفقة الشّائنة.

وكان أبو المظفّر قد أرضى ضميره حين جهر بالحقّ؛ ولكن زاويةً في نفسه كان يتسلّل بين الحين والحين شعور مؤرّق، ولم يكن ذلك خوفاً على حياته من الأذى أو على راحته من التنغيص، بل كان إحساساً بالحياء أمام صديقٍ له أيادٍ جَمّة عليه، فأصبح الرّحيل عن دمشق أمراً حتميّاً؛ فوجد أبو المظفّر نفسه يوجّه ركائبه نحو الكرك في سنة ٦٢٦ ه، حيث صاحبه النّاصر داود الذي حرّضه على تلك الفتوى، وقد امتدّت إقامته هنالك حتى سنة ٦٣٣ ه.

واستمرّت به الحياة يعقد مجالس الوعظ، ويتابع جهوده في حضّ العاصين على التوبة، وكان إذا شاء أن يكسر من رتابة تلك الحياة تردّد إلى القدس ونابلس، وفي هذين البلدين أيضاً يعقد مجالس الوعظ والإرشاد، وفي هذه الفترة تعرّف في القدس إلى الشّيخ عبد الله الأرمني العابد الورع المجاهد، فأصبحا صديقين، وكان الشّيخ عبد الله لا ينقطع عن حضور مجالس السّبط إلّا لعذر.

وفي هذه الفترة أيضاً كان نجم الدّين أيّـوب مـحبوساً لدى النّــاصر صــاحب الكرك، فأقام في حبسه سبعة أشهر، فأطلقه النّاصر، واجتمع به أبو المــظفّر فــي القدس وتحدّثا، ثمّ جرت أسباب أدّت إلى مغادرة الكرك.

وكانت تلك السنوات كفيلة بفتور غضب الأشرف على تلك الفتوى، واستقواء حنينه إلى صديقه القديم، ولهذا فإنّه ما إن سمع بعودة السبط (سنة ٦٣٣ هـ) حتى ذهب لزيارته وأحسن إليه، ولأوّل عودة السبط عقد مجلساً في جامع التّوبة ليلة عرفة، وحضر الأشرف المجلس وبكى، وأعتق مماليكه وجواريه، وقال لأبي المظفّر: قد رجع الحقّ إلى نصابه، ومثلك يصلح أن يكون في خرائب نابلس والكرك، والله إنّ دمشق تغار عليك أن تكون في غيرها.

ومرض الأشرف أواخر سنة ٦٣٤ ﻫ، وكان أبو المـظفّر يــزوره كــلّ يــوم هـــو

والأماثل من النّاس، ومات في مرضه.

وحين يراجع أبو المظفّر هذه الفترة التي قضاها في كنف الأشرف يقول: «وأقمنا معه من سنة ٦٣٣ ــ ٦٣٥ ه في أرغد عيش وأحسن حال وأهنأ بال».

ولم تعد الإقامة بدمشق مستطابة، وخاصة حين أخذ الملك الصّالح إسماعيل أخو الأشرف بعد انقضاء عزاء الأشرف مباشرةً، يركب فيها ركوب السّلطنة، وكان وزيره السّامري هو الذي يدبّر أموره ويشير عليه؛ ولهذا غادرها أبو المطفّر في سنة ٦٣٥ ه، وأغلب الظنّ أنه عاد إلى الكرك، وأخذ يتنقّل بينها وبين القدس ونابلس مرّة أخرى، ذلك أنا نراه فجأة في القدس سنة ٦٣٨ ه، وهو عازم على مغادرتها إلى دمشق، رغم علمه بأنّها تحت سيطرة الصّالح إسماعيل ووزيره السّامرى.

كان هناك شاب اسمه يوسف بن يعقوب المؤذن تقرّب من السّامري حتى صار مخبراً (صاحب خبر) له، فلمّا عاد أبو المنظفّر إلى دمشق ذهب زميله الجديد لزيارته، وجرت بينهما أحاديث مختلفة، كان من بينها الحديث عن نجم الدّين أيّوب وحبسه بالكرك وإطلاقه بعد ذلك، وأنّ أبا المظفّر اجتمع به في القدس بعد خروجه من الحبس وكان بينهما من الأحاديث ما كان.

فأسرع يوسف بن يعقوب إلى السّامري لينقل إليه الخبر، ولكن بـدلاً مـن أن يرويه على حقيقته أكدّ للوزير أن سبط ابن الجوزي هو الذي سعى حتّى أطلق نجم الدّين من الحبس، فذهب السّامري إلى الملك إسماعيل وأشار عليه بإخراج السّبط من دمشق.

قال أبو المظفّر: «فأخرجونا في حرّ شديد إلى حماة، فصعد بـخارٌ عـظيم إلى رأسي وأتلف عيني وكادت تذهب، وما حكم أحد بسلامتها فمنّ الله بالعافية».

وبعد إبعاده إلى حماة ذهب إلى مصر في سنة ٦٣٩ هـ حتّى سنة ٦٤٣، لا يفارقها

إلّا مرّة واحدة في زيارة للقدس (٦٤٢ هـ)، فهو في قرافة مصر (سنة ٦٤٠) يجتمع بالشّيخ الفاضل أبي العبّاس بن ماسيف المغربي اللّواتي، فيحدّثه هذا عن فـضائل الخليفة الموحدي المنصور، وكان اللّواتي قد صحبه وانتفع به.

وفي مصر نجده يتنقّل بين القاهرة والإسكندريّة، ويتحدّث إلى شيوخ الإسكندريّة، ويقرأ فيها على الشّيخ أبي المظفّر يوسف بن عبد المعطي الإسكندري المعروف بابن المخيلى، ويعقد مجلسين بالجامع الجيوشي، وحضر مجلسه القضاة والعلماء، واجتمع له من الخلق ما لم يجتمع لغيره، ثمّ عزم على العودة إلى القاهرة.

وفي القاهرة اتّصل بالملك الصّالح أيّوب، وتوسّط لديـه فـي إطـلاق الصّـلاح يوسف ابن الشّهاب من السّجن، فأطلقه له بعد اللّتيا واللّتي.

وفي سنة ٦٤٣ ه يغادر مصر إلى قاسيون، فيمرض هناك، ويـبدو انّ مـرضه طال؛ إذ لم يغادر قاسيون إلى بغداد إلّا في السّنة التّالية، فوصلها في شهر رمضان، فنزل ومن معه عند خاله أبي محمّد محيي الدّين في داره بدار الخلافة.

وكان خاله أستاذ دار الخلافة سنة ٦٤٢ هـ، وقد بقي أبو المظفّر موضع تكريم من خاله طوال مدّة إقامته ببغداد.

وحين كان ببغداد تلقّى النبأ بوفاة زوجته زينب، وهو يصفها بالصّلاح والدّين والتفقّه، وقد دفنت بتربة السّبط إلى جانب ولدها علىّ.

وفي صفر من سنة ٦٤٥ ه غادر بغداد إلى حلب.

وفي ربيع الآخر من ذلك العام (٦٤٥ هـ) توفّي ابنه إبراهيم، فنقله إلى قــاسيون ودفنه بالتّربة عند أمّه وأخيه.

وتلبّث قليلاً في بلاد الشّام، فزار بعلبك في سنة ٦٤٥ هـ، واجتمع فيها بـالفقيه محمّد البرناني، ثمّ سافر إلى القاهرة. وفي العام التّالي كان عند الملك الصّالح نجم الدّين أيّوب، والسّلطان يقصّ عليه ما جرى عليه في نابلس، وكيف سجن في الكرك، إلى غيير ذلك من ذكريات وأخبار.

وكان أبو المظفّر يتردّد بين مصر والقاهرة، فيلقى في طريقه الفقيه بهاء الدّيـن عليّ بن هبة الله الجميزي الشّافعي، فيقف معه الجميزي ويباسطه ويدعو له.

وهذه العودة إلى مصر تنبئ عن أنّ الشّام لم تعد المكان المحبّب إلى نفسه، فهو لا يستطيع أن يطمئن في دمشق مادام فيها السّامري، ولكنّ الأقدار كافأت أبا المظفّر على صبره؛ إذ عاش حتّى يرى النّهاية التّعسة التي واجهها خصماه: يوسف بن يعقوب والسّامري، أمّا الأوّل فقد حبسه الملك النّاصر صاحب حلب بباب الصّغير، فأقام في الحبس شهوراً ومات، وأمّا السّامري فإنّه أخذ ببعض جرائره وشنق على قلعة القاهرة في سنة ٦٤٨ ه.

ولعلّ مصر ظلّت موطن إقامته حتى سنة ٦٥٣ ه، إذ نلقاه في القرافة يحادث صديقه اللّواتي المغربي حول ترك الصّلاة، أمّا في العام التّالي فكان على وجه التّعيين في دمشق، وكان النّاصر يوسف صاحب حلب قد بنى مدرسة بباب الفراديس بدمشق، ودعا إلى حفلة افتتاحها الأمراء والقضاة والفقهاء، وفيهم أبو المظفّر، فتخلّف عن الحضور، فبعث إليه الملك النّاصر يسأله الحضور فامتنع بسبب تشويش مزاج عرض له.

وفي أواخر العام ٦٥٤ ه ليلة النّلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجّة تـوفّي السّبط بمنزله بالجبل، ودفن بالتّربة التي دفن فيها زوجه وابناه، وحـضر جـنازته خلق عظيم، فيهم الملك النّاصر يوسف سلطان الشّام آنذاك، وسائر الأمراء والكبراء وغيرهم من النّاس.

وقد عاش من أبنائه بعده عزّ الدّين أبو محمّد عبد العزيز فاحترف الوعظ، ولم

يبلغ شيئاً ممّا بلغه أبوه، ودرّس في العزّية، وتوفّي بعد أبيه بقليل في سنة ٦٦٠ ه. ودفن بالمقبرة التي دفن فيها أبوه بسفح قاسيون<sup>(١)</sup>.

#### ٢ \_كلمات العلماء في حقّه:

وقد أتنى عليه الشّيخ شهاب الدّين أبو شامة المقدسي الدّمشقي المتوفّى سنة ٦٦٥ ه وهو من معاصريه في كتابه «الدّيل على الرّوضتين»، وهو مصدر خصب لترجمة المؤلّف؛ فقد وصف جوانب من حياته في غير موضع منه، من علومه، وفضائله، ورياسته، وحسن وعظه، وطيب صوته، ونضارة وجهه، وتواضعه، وزهده، وتودّده، منها في حوادث سنة ٦٥٤ ه، وهي السّنة التي توفّي فيها المؤلّف، فقد قال:

وفيها ليلة الثّلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجّة توفّي الشّيخ شمس الدّين يوسف سبط الإمام أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ ﷺ بمنزله بالجبل، ودفن هناك، وحضر جنازته خلق عظيم، سلطان البلد فمن دونه، وكنت مريضاً حينئذ فلم يقدّر لي حضورها...

ودرّس بالمدرسة الشبليّة مدّة كان سكنه يومئذ بالتّربة البدريّة الحسنيّة قبالتها على ثوراء، وكان فاضلاً، عالماً، ظريفاً، منكراً على أرباب الدّولة ما هم عليه من المنكرات، لزم آخر عمره سنين كثيرة ركوب الحمار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلاً عليه إلى المدرسة المعزّية بالشّرف الشّمالي، وإلى غير ذلك، مقتصداً في لباسه، مواظباً على المطالعة والاشتغال والجمع والتّصنيف، منصفاً لأهل العلم والفضل، مبايناً لأولى الجبرية والجهل، يأتي الملوك وأرباب الدّول إليه زائرين

<sup>(</sup>١) من أوّل التّرجمة إلى هنا أخذته ممّا أورده الدّكتور إحسان عبّاس حول سيرة المصنّف وشخصيّته وثقافته في مقدّمة السّفر الأوّل من مرآة الزّمان، ومن شاء تفصيله فليراجع هناك.

وقاصدين، وربي طول زمانه في جاه عريض عند الملوك والعوام نـحو خـمسين سنة.

وكان مجلس وعظه مطرباً، وصوته فيما يورده فـيه حسـناً طـيّباً، رحـمه الله ورضى عنه (۱).

ومنها مجالس وعظه التي حضرها أبو شامة في صغره وكبره، ووصفها غير مرّة بإسهاب؛ فقد قال في حوادث سنة ٦٠٠ هـ: وأوّل هذه السّنة سافر الشّيخ شمس الدّين أبو المظفّر سبط ابن الجوزي الواعظ ﷺ من بغداد إلى الشّام...

كانت مجالس وعظه من محاسن الدنيا ولذّاتها، فكأنّ الله قد جمع له حسن الصّورة، وطيب الصّوت، وظرافة الشّمائل في الإيراد والجوابات واللّباس وسائر الحركات، فكان يزدحم في مجلسه ما لا يحصى من الخلق رجالاً ونساء، والنّساء بمعزل عن الرّجال في جامع دمشق وجامع الجبل، حضرت مجالسه في صغري وكبري في الموضعين مراراً.

وكان لا يفارق أحد مجلسه إذا انفضّ إلّا وشوقه مستمرّ إلى عودته في الأسبوع الآخر، فإنّه كان يجلس كلّ سبت، وتبسط السجّادات والحصر والبسط فـي كـلّ المواضع القريبة من المنبر، ما بينه وبين القبّة في يوم الجمعة.

ويبيت النّاس ليلة كلّ سبت حلقاً يقرأون القرآن بالشّموع، كلّ ذلك فرحاً بالمجلس، مسابقةً إلى الأماكن، وعادة الدّمشقيّين التّفرّج في أيّام السّبت، ويبطلون عن أشغالهم بالمدينة، وينقطعون في بساتينهم، وكانوا لا يفوتون حضور المجلس، ثمّ ينصرفون منه إلى فرحهم، فلا ينقضي يومهم إلّا بالتّذاكر، لما وقع فيه من المحاسن، وإنشاد الأشعار، والتّحدّث بمن أسلم فيه أو تاب، وإيراد ما كان فيه من سئوال وجواب، ولم يزل على ذلك مدّة سنين، ثمّ اقتصر على المجلس في الأشهر

<sup>(</sup>١) ذيل الرّوضتين، ص ١٩٥.

الثّلاثة: رجب وشعبان ورمضان، كلّ سبت، فانقطع بمنزله عند تربته بالجبل إلى أن توفّي في سنة ٦٥٤ هـ.

قال أبو المظفّر: ولمّا أردت فراق دمشق في سنة ٦٠٣ ه قاصداً حلب جلست بقاسيون وودّعت النّاس، فلم يتخلّف بدمشق إلّا القليل، وامتلأ جامع الجبل بالنّاس، فصاحوا علينا من الشّبابيك والأبواب: لا، لا، لا. يعنون قوموا. فاخرجوا، فخرجنا إلى المصلّى، وكان شيخنا تاج الدّين الكندي حاضراً، فلمّا خرج من الباب زحموه فانكشف رأسه ووقعت عمامته، فعزّ عليّ وسألته أن يمضي إلى دمشق ولا يحضر في المصلّى، فامتنع وقال: لا والله، حتّى يتمّ المجلس، وتاب في ذلك اليوم زيادة على خمسمئة شابّ، وقطعوا شعورهم...(١)

وقال ابن خلّكان المتوفّى سنة ٦٨١ ه بعد وصفه بالواعظ المشهور: وله صيت وسمعة في مجالس وعظه، وقبول عند الملوك وغيرهم (٢).

وقال قطب الدّين اليونيني المتوفّى سنة ٧٢٦ ه: يوسف بن قزأوغلي بن... الواعظ المشهور، سبط أبي الفرج عبدالرحمان بن الجوزي رحمه الله، كان والده حسام الدّين قزغلي من مماليك الوزير عون الدّين يحيى بن هبيرة رحمه الله، وكان عنده بمنزلة الولد فأعتقه، وخطب له ابنة الحافظ جمال الدّين، وكانت قد تأيّمت بوفاة زوجها، فلم يكن [من] الشّيخ جمال الدّين إلّا إجابة الوزير إلى ذلك، فزوّجها منه، فأولدها شمس الدّين المذكور، فلمّا ترعرع اجتذبه جدّه إليه وأشغله وتفقّه وأسمعه الكثير عليه وعلى غيره.

وكان أوحد زمانه في الوعظ، حسن الإيراد، تــرقّ لرؤيــته القــلوب، وتــذرف لسماع كلامه العيون، وتفرّد بهذا الفنّ، وحصل له فيه القبول التّام، وفاق فيه مــن

<sup>(</sup>١) ذيل الرّوضتين ص ٤٨\_٤٩.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣ / ١٤٢ ذيل التّرجمة ٣٧٠.

عاصره، وكثيراً ممّن تقدّمه، حتّى أنّه كان يتكلّم في المجلس الكلمات اليسيرة المعدودة، أو ينشد البيت الواحد من الشّعر، فيحصل لأهل المجلس من الخشوع والاضطراب والبكاء ما لا مزيد عليه، فيقتصر على ذلك القدر اليسير وينزل.

فكانت مجالسه نزهة القلوب والأبصار، يحضرها الصّلحاء والعلماء والملوك والأمراء والوزراء وغيرهم، ولا يخلو المجلس من جماعة يتوبون ويرجعون إلى الله تعالى، وفي كثير من المجالس يحضر من يسلم من أهل الذّمة، فانتفع بحضور مجالسه خلق كثير.

وكان النّاس يبيتون ليلة المجلس في جامع دمشق، ويتسابقون على المواضع يجلسون فيها، لكثرة من يحضر مجالسه، وكان يجري فيها من الطّرف والوقائع المستحسنة والملح الغريبة ما لا يجري في مجالس غيره ممّن عاصره وتقدّم عصره أضاً.

وكان له الحرمة الوافرة، والوجاهة العظيمة عند الملوك وغيرهم من الأمراء والأكابر، ولا ينقطعون عن التردّد إليه، وهو يعاملهم بالفراغ منهم وممّا في أيديهم، وينكر عليهم فيما يبدو منهم من الأمور التي يتعيّن فيها الإنكار، وهم يتطفّلون عليه.

وكان في أوّل أمره حنبليّ المذهب، فلمّا تكرّر اجتماعه بالملك المعظّم عيسى ابن الملك العادل رحمهما الله اجتذبه إليه ونقله إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه.

وكان الملك المعظّم شديد التّغالي في مذهب أبي حنيفة فغضّ ذلك الشّيخ شمس الدّين عند كثير من النّاس وانتقدوه عليه... ومع ذلك كان يعظّم الإمام أحمد رحمة الله عليه، ويبالغ في المغالاة فيه وتوفيته بعض ما يستحقّ.

وعندي أنَّه لم ينتقل عن مذهبه إلَّا في الصّورة الظَّاهرة، والله أعلم.

ومع هذا فكان له القبول التَّام من الخاصّ والعامّ من أهل الدّنيا وأهل الآخرة.

وكان لطيف الشّمائل، ظريف الحركات، حسن المعاملة لسائر النّاس، محبوباً اليهم، معظّماً في صدورهم، وكان عنده فضيلة تامّة، ومشاركة في العلوم جمّة، ولو لم يكن من ذلك إلّا التّاريخ الذي ألّفه وسمّاه بمرآة الرّمان [لكفي]، وهو بخطّه في سبعة وثلاثين مجلّداً، جمع فيه أشياء مليحة جدّاً... وسلك في جمعه مسلكاً غريباً، وهو من أوّل الزّمان إلى أوائل سنة ٦٥٤ ه، وهي السّنة التي توفّي فيها إلى رحمة الله تعالى... وله تصانيف أخر مفيدة في أنواع من علوم شتّى...

وكان أحد العلماء المشهورين محمود الفضائل... ودرّس بالمدرسة الشبليّة مدّة، وبالمدرسة المدريّة الحسنيّة، وبالمدرسة المعزيّة التي على شرف الميدان من جهة الشّمال.

وكان إماماً، عالماً، فاضلاً، منقطعاً عن النّاس والتردّد إليهم، متواضعاً ليّن الكلمة... مقتصداً في لباسه، مواظباً على المطالعة والاشتغال والتّصنيف، منصفاً لأهل العلم والفضل، مبايناً لأهل الزّيغ والجهل، ويأتي الملوك وأرباب الدّول إلى بابه زائرين وقاصدين ومستأنسين بمحادثته، والاقتباس من فوائده، وعاش طول عمره في جاه طويل عريض، وعيش رقيق الحواشي، جعل الله ذلك مواصلاً بنعيم الآخرة وسعادتها السّرمديّة.

وولده عزّ الدّين كان عنده فضيلة ووعظ بعده، فلم يكن يدانيه في ذلك، وبقي سنيات يسيرة ثمّ توفّي إلى رحمة الله تعالى، وخلّف ولداً صغيراً، فلم يكن له من يربيّه ويقوم بأمره، فنشأ على غير طريقة سلفه، وخدم بعض ذرّيّة الملك المعظّم عيسى الله كاتباً وغيرهم وهو إلى الآن على ذلك(١).

وقال الذّهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ ه بعد وصفه بالشّيخ العالم المتفنّن الواعظ البليغ المؤرّخ الأخباري واعظ الشّام شمس الدّين: انتهت إليه رئاسة الوعـظ، وحسـن

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزّمان ١ /٣٩\_٤٣.

التذكير، ومعرفة التاريخ، وكان حلو الإيراد، لطيف الشّمائل، مليح الهيئة، وافر الحرمة، له قبولٌ زائد، وسوقٌ نافقٌ بـدمشق، أقبل عـليه أولاد الملك العـادل، وأحبّوه، وصنّف تاريخ «مرآة الزّمان» وأشياء، ورأيت له مصنّفاً يدلّ على تشيّعه، وكان العامّة يبالغون في التّغالي في مجلسه، سكن دمشـق مـن الشّبيبة، وأفـتى ودرّس.

توفّي بمنزله بسفح قاسيون، وشيّعه السّلطان والقـضاة، وكـان كـيّساً ظـريفاً متواضعاً، كثير المحفوظ، طيّب النّغمة، عديم المثل، له تـفسير كـبير فـي تسـعة وعشرين مجلّداً (١).

وقال الذّهبي أيضاً: وكان إماماً، فقيهاً، واعظاً، وحيداً في الوعظ، علّامة في التّاريخ والسّير، وافر الحرمة، محبّباً إلى النّاس، حلو الوعظ، لطيف الشّمائل، صاحب قبول تامّ.

قدم دمشق وهو ابن نيّفٍ وعشرين سنة، فأقام بها، ونفق على أهلها، وأقبل عليه أولاد الملك العادل، وصنّف في الوعظ والتّاريخ وغير ذلك...

قال عمر بن الحاجب: كان بارعاً في الوعظ، كيّس الإيراد، له صيت في البلاد، وله يدٌ في الفقه واللّغة العربيّة.

وكان حلو الشّمائل، كثير المحفوظ، فصيحاً، حسن الصّوت، يُنشئ الخـطب، ويحبّ الصّالحين والعزلة، وفيه مروءة ودِين.

وكان يجلس يوم السّبت ويبسط النّاس لهم من بُكـرة الجـمعة حـتّى يـحصل للشّخص موضع، ويحضره الأئمّة والأمناء، ويقع كلامه في القلوب... وحظي عند الملك المعظّم إلى غاية.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٣ / ٢٩٦ \_ ٢٩٧ رقم ٢٠٣.

وكان حنبليًا فانتقل حنفيًا للدّنيا، وورع وبرع وأفتى (١). وقال الذّهبي أيضاً: كان بارعاً في الوعظ ومدرّساً للحنفيّة (٢).

وقال الذّهبي أيضاً بعد وصفه بالعلّامة الواعظ المؤرّخ: قدم دمشق فوعظ بها، وحصل له القبول العظيم، للطف شمائله وعذوبة وعظه... ودرّس وأفتى، وكان في شبيبته حنبليّاً... وكان وافر الحرمة عند الملوك<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن شاكر الكتبي المتوفّى سنة ٧٦٤ ه بعد وصفه بالإمام المؤرّخ الواعظ: وكان إماماً فقيهاً واعظاً وحيداً في الوعظ، علّامة في التّاريخ والسّير، وافر الحرمة، محبّباً إلى النّاس، حلو الوعظ، قدم دمشق وهو ابن نيّف وعشرين سنة ونفق على أهلها، وأقبل عليه أولاد الملك العادل، وصنّف في الوعظ والتّاريخ (٤).

وقال الكتبي أيضاً: فطلع أوحد زمانه في الوعظ وحسن الأداء، ترقّ له القلوب، وتذرف لسماع كلامه العيون... وفي كثير من المجالس يحضر مَن يسلم مِن أهل الذّمّة...(٥).

وقال ابن كثير المتوقى سنة ٧٧٤ هما ملخّصه: كان حسن الصّورة، طيّب الصّوت، حسن الوعظ، كثير الفضائل والمصنّفات، قدم دمشق وكان له مجلس وعظ كلّ يوم سبت، وقد كان النّاس يبيتون ليلة السّبت بالجامع ويتركون البساتين في الصّيف حتّى يسمعوا ميعاده، ثمّ يسرعون إلى بساتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن (٦).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٦٥١ ـ ٦٦٠، ص ١٨٣ ــ ١٨٥ رقم ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٤٧١ رقم ٩٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) العبر في خبر من غبر ٣ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات ٤ /٣٥٦ رقم ٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) عيون التّواريخ ٢٠ /١٠٣.

<sup>(</sup>٦) البداية والنّهاية ١٣ / ٢٠٦\_٢٠٧.

وقال ابن رافع السّلامي المتوفّى سنة ٧٧٤ هـ: انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التّذكير ومعرفة التّاريخ، وكان حلو الإيراد، لطيف الشّمائل، مليح الهيبة، وافر الحرمة، له قبول زائد بدمشق، أقبل عليه أولاد الملك العادل وأحبّوه...

ذكره الحافظ أبو المظفّر منصور بن سليم في تاريخ الإسكندريّة وقال: ورد الثغر وجلس للوعظ بالجامع الحيوشي وحضر مجلسه القضاة والعلماء، واجتمع له من الخلق ما لم يجتمع لغيره، وكان شيخاً صالحاً عالماً بالتّفسير والحديث والفقه، ونزل ظاهر الثغر بالسّواري، وله مصنّفات في التّفسير وغيره. انتهى...

وكان كيّساً ظريفاً متواضعاً كثير المحفوظ، طيب النّغمة، عديم المثل، ورأيت [له] كتاباً في فضائل أهل البيت يعرف برياض الأفهام، وفيه تشيّع ظاهر...

قال الشريف عزّ الدّين الحسيني: وكان أحد الفضلاء، وله تصانيف حسنة وجموع مفيدة، ومولده نحو سنة ٥٨١ ه، وتوفّي ليلة الحادي والعشرين من ذي الحجّة بجبل قاسيون ظاهر دمشق رحمه الله وإيّانا، ورثاه أحمد بن إبراهيم بن عبد اللّطيف بن مصعب ارتجالاً بهذه الأبيات:

ذهب المــؤرّخ وانقضت أيّـامه قد كان شمس الدّين نوراً هـادياً كم قد أتى فـي وعـظه بـفضائل حــزن العـراق لفـقده وتأسّـفت يسقى ثرىً واراه صـوب غـمامة

فتكدّرت من بعده الأيّام فقضى فعمّ الكائنات ظلام في حسنها تتحيّر الأفهام مصر وناح أسىً عليه الشّام وتعاهدته تحيّة وسلام(١)

وقال عمر رضا كحّالة: محدّث، حافظ، فقيه، مفسّر، مؤرّخ، واعظ، قدم دمشق فوعظ بها، وحصل له القبول العظيم، للطف شمائله، وعذوبة وعظه، ودرّس وأفتى،

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء بغداد المسمّى منتخب المختار، ص ٢٣٦، رقم ١٩٦.

49

وكان وافر الحرمة عند الملوك<sup>(١)</sup>.

وقال يوسف إلياس سركيس: كان عالماً فقيهاً واعظاً، حسن المجالسة، مليح المحاورة، فارساً في البحث، مفرطاً في الذّكاء (٢):

وقال بروكلمان: وقد نشأ السبط في كنف ابن الجوزي جدّه لأمّه، وقد ورث الحفيد عن الجدّ موهبة الوعظ العذب والدّوق التّاريخي، وبعد أن أتمّ دراسته في بغداد مضى يجوب الآفاق إلى أن استقرّ في دمشق حيث اشتغل بتعليم الفقه الحنفي والوعظ، وقد دعا سنة ٢٠٦ه إلى الجهاد ضدّ الصليبيّين، فكان لدعوته نجاح كبير، وقصّت مئات النّساء شعورهن لتكون ألجمة لخيل المجاهدين، وقاد هو أهل دمشق في حملة موفّقة ضدّ نابلس (٣).

#### ۳ ـ مذهبه:

قال ابن خلَّكان المتوفّى سنة ٦٨١ هـ: كان حنفيّ المذهب(٤).

وقال قطب الدين اليونيني المتوفّى سنة ٧٢٦ هـ: كان في أوّل أمره حنبليّ المذهب، فلمّا تكرّر اجتماعه بالملك المعظّم عيسى ابن الملك العادل رحمهما الله اجتذبه إليه ونقله إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان الملك المعظّم شديد التّغالي في مذهب أبي حنيفة، فغضّ ذلك الشّيخ شمس الدّين عند كثير من النّاس وانتقدوه عليه.

حكى لى بعض الفقراء أرباب الأحوال قال له \_ وهو عملى المنبر \_: إذا كان

<sup>(</sup>١) معجم المؤلّفين ١٣ / ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ٦ / ١٤٠ ـ ١٤٤ رقم ١٣.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣ / ١٤٢ ذيل الرّقم ٣٧٠.

الرّجل كبيراً ما يرجع عنه إلّا لعيب ظهر له فيه، وأيّ شيّ ظهر لك في الإمام أحمد حتّى رجعت عنه!؟ فقال له: اسكت. فقال: أمّا أنا فقد سكتّ، وأمّا أنت فتكلّم. فرام الكلام، فلم يستطعه ولا قدر عليه، فنزل عن المنبر.

ومع ذلك كان يعظّم الإمام أحمد رحمة الله عليه ويبالغ في المغالاة فيه وتوفيته بعض ما يستحقّ.

وعندي أنَّه لم ينتقل عن مذهبه إلَّا في الصَّورة الظَّاهرة. والله أعلم(١).

وقال الذّهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ هـ: وكان حنبليّاً فانتقل حنفيّاً للدّنيا.<sup>(٢)</sup>

وقال الذّهبي أيضاً: وجمع مجلّداً في مناقب أبي حنيفة ودرّس وأفتى، وكان في شبيبته حنبليّاً (٣).

وقال الذّهبي أيضاً: ثمّ إنّه ترفّض، وله مؤلّف في ذلك، نسأل الله العافية. (<sup>1)</sup> وقال الذّهبي أيضاً: رأيت له مصنّفاً يدلّ على تشيّعه <sup>(٥)</sup>.

وقال ابن رافع السّلامي المتوفّى سنة ٧٧٤ هـ: رأيت له كتاباً في فـضائل أهـل البيت يعرف بـ«رياض الأفهام»، وفيه تشيّع ظاهر (٢٠).

وقال المعلّمي المتوفّى سنة ١٣٨٦ هـ: إنّه كان حنبليّاً ثمّ تـحنّف فـي الصّـورة الظّاهرة على ما قاله مذيّل مرآته لأجل الحظوة عند الملك عيسى، فإنّ هذا الملك كان أهله شافعيّة فتحنّف وتعصّب... ويظهر من المرآة ما يوافق قول صاحب الذّيل

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزَّمان ١ / ٣٩\_٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٦٥١ ـ ٦٦٠ ص ١٨٥ رقم ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) العبر في خبر من غبر ٣ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٤ / ٤٧١ رقم ٩٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النّبلاء ٢٣ /٢٩٧ رقم ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء بغداد المسمّى منتخب المختار ص ٢٣٦ رقم ١٩٦.

عليها أنّه إنّما تحنّف في الصّورة الظّاهرة، وكذلك لا يظهر منها أنّه رافضيّ، فكانّه إنّما ألّف كتابه في التّرفّض تقرّباً إلى بعض الرّافضة من أصحاب الدّنيا<sup>(١)</sup>.

وقال الدّكتور إحسان عبّاس: ويعتقد اليونيني أنّ تحوّله إلى مذهب أبي حنيفة إنّما كان بتأثير من الملك المعظّم عيسى، فبعد اجتماعه به اجتذبه المعظّم إلى ذلك المذهب، ولكنّه ظلّ يبالغ في المغالاة في الإمام أحمد وتوفيته بعض ما يستحقّ، ويضيف اليونيني أنّه لم ينتقل عن مذهبه إلّا في الصّورة، وهذا محض تقدير لا تؤيّده الشّواهد، فإنّ السبط يعرض لكثير من المسائل الفقهيّة، ويورد فيها الآراء المختلفة، ولكنّه يختار دائماً مذهب الحنفيّة، نعم إنّه لم يتنكّر للمذهب الحنبلي، ولا فتر تقديره للإمام أحمد، ولكن هذا شيّ آخر لا علاقة له باختيار مذهب رسمى.

ومن غير المستبعد أن يكون للملك المعظّم تأثير في ذلك التـحوّل المـذهبي، ولكن من المؤكّد أيضاً أنّ التّعمّق في دراسة مذهب أبي حنيفة قد أكّد ذلك الميل وقوّاه.

ويقول الذّهبي في تاريخه: «وكان حنبليّاً فانتقل حنفيّاً للدّنيا»، وهذا حكمٌ قاسٍ على الرّجل، فقد كانت الدّنيا مقبلة عليه حتّى ولو لم يتحوّل عن مذهبه الأوّل.

ويقول الذَّهبي في موضع آخر: «ثمّ إنّه ترفّض وله مؤلّف في ذلك».

وقال السّلامي: «ورأيت له كتاباً في فيضائل أهل البيت يـعرف بـ«ريـاض الأفهام»، وفيه تشيّع ظاهر».

قلت: وقد طبع له كتاب بعنوان: «تذكرة خواصّ الأمّة في خصائص الأئـمّة»،

<sup>(</sup>١) التنكيل ١ / ١٤٢٠. هذا، ولم تكن الدُنيا آنذاك وخاصّة في بلاد الشّام بأيدي شيعة أهل البيت حتّى يصحّ هذا الكلام، بل كانت السّلطات المتحكّمة على رقاب المسلمين تطارد الشّيعة وتحاربهم، فلاحظ ما جرى عليهم في بلاد مصر والشّام وغيرها من قتل وأسرٍ وتشريد وحرب إبادة. وسيأتى للدكتور إحسان عبّاس جواب آخر عن هذا قريباً.

وفيه يبدو هذا المنحى، ومن العسير أن تقال في هذا الاتّجاه كلمة حاسمة، ويبدو أنّ الحقيقة هي أنّ أبا المظفّر كان مغلوباً بحبّ عليّ وأبنائه، ولكن دون أن يكون ذلك الحبّ متحيّفاً لمقام أحدٍ من الصّحابة.

وقد سئل ذات مرّة أن يذكر للنّاس شيئاً من مقتل الحسين، فصعد المنبر وجلس طويلاً لا يتكلّم ثمّ وضع المنديل على وجهه وبكى بكاءً شديداً، وردّد بيتين مـن الشّعر، ونزل عن المنبر وهو يبكي، وصعد إلى الصّالحيّة وهو كذلك(١).

وهذا الحبّ الجياش ربما كان هو الدّافع إلى كتابة مثل ذينك الكتابين المذكورين آنفاً، فقد كانت قضيّة الحسين \_ فيما يبدو \_ هي الدّافع الأكبر لمثل هذا التّوجّه، وتلك قضيّة لم تشغل ذهنه وحسب بل شغلت ذهن جدّه من قبل، فقد كان ابن الجوزي الجدّ يقول في بعض مجالسه: «لا تُدنّسوا وقتنا بذكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان رسول الله عني يقبّلها»، وكان مقتل الحسين يعترض تفكير السّبط في مواطن كثيرة، تذكّر أنّ سكّين إبراهيم لم تقطع حلق ابنه لمّا قدّمه للذّبح فتساءل: كيف تمّ ذلك، وقطعت حلق الحسين؟ فأجاب على ذلك بعدّة أجوبة محتملة، منها: أنّ الذّابح للغلام كان شفيقاً والذّابح للحسين كان عدوّاً، والعدوّ ما في قلبه رحمة الوالد...(٢٠).

أقول: أوّلاً: ما اتّهم به من الترفّض والتّشيّع من قبل الذّهبي تعنّت وتطرّف في الحكم عليه، إذ لم يأت السّبط بشيء تفرّد به عن غيره من علماء السّنّة، فقد سبقه إلى ذلك الكثير من أعلام السّنّة، مثل الشّافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، والنّسائي، والحاكم. وغيرهم، وسار على أثرهم جماعة منهم إلى يومنا هذا.

قال الشّافعي:

<sup>(</sup>١) البداية والنّهاية لابن كثير ١٣/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) مقدَّمة السّفر الأوّل من مرآة الزّمان ص ٣١-٣٢.

قالوا: ترفّضت؟ قىلت: كىلا لكىن تىولّىت غىير شكّ إن كان حبّ الوليّ رفضاً وقال أيضاً:

يا راكباً قف بالمحصّب من منى سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى إن كان رفضاً حبُّ آل محمّد وقال أيضاً:

أحبّ الصّالحين ولست منهم وأكسره مَنْ تجارته المعاصى

ما الرّفض ديني ولا اعتقادي خير إمامٍ وخير هاد فإنّ رفضي إلى العباد<sup>(۱)</sup>

واهــتف بـقاعد خَـيفها والنّـاهض فــيضاً كــملتطم الفــرات الفـائض فــليشهد الثّــقلان أنّـي رافـضي<sup>(۲)</sup>

لعلمي أن أنال بهم شفاعة ولو كنّا سواءً في البضاعة (٣)

وهذا الإمام أحمد قد ذكر في مسنده وفضائل الصّحابة مئات الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت المِيَّانِيُّ .

وثانياً: أمّا تأليفه في الأئمّة الاثني عشر فليس أيضاً ممّا تفرّد به، بل كتب الكثير من أهل السّنّة في فضائلهم، مثل الكنجي الشّافعي في «كفاية الطّالب»، والشّبلنجي في «نور الأبصار»، وابن الصّبّاغ المالكي في «الفصول المهمّة»، وابن طولون الدّمشقي في «الشّذرات الدّهبيّة»، وابن طلحة الشافعي في «مطالب السؤول»، وعبد العزيز الجنابذي في «معالم العترة النّبويّة»، وابن الخشّاب البغدادي الحنبلي في «تاريخ مواليد الأئمّة ووفياتهم»، وابن أبي الشّلج في «تاريخ الأئمّة»، والشّبراوي الشّافعي في «الإتحاف بحبّ الأشراف»، ومحيي الدّين بن عربي في

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي: ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشافعي: ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان الشافعي: ص ٥٦.

«المناقب»، والقندوزي الحنفي في «ينابيع المودّة»، وابن روزبهان الخُنجي الشّافعي في «وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم».

وأمّا من ذكر الأئمّة الاثني عشر استطراداً لا اعتماداً فكثيرون، ومنهم الذّهبي في سير أعلام النّبلاء وتاريخ الإسلام، ذكرهم بكلّ تبجيل واحترام.

قال الدّكتور صلاح الدّين المنجّد في مقدّمته للشّذرات الذّهبيّة المسمّى بالأئمّة الاثني عشر لابن طولون عند بيانه لأهميّة الكتاب في ص ٢٩: وهو أخيراً جامع أخبار الأئمّة الاثني عشر الّذين يكرمهم ويعظّمهم أهل السّنّة، لاّنهم من آل البيت، ويعتقد الإماميّة بعصمتهم، ويأخذون عنهم، ويقتدون بهم.

وفي مقدّمة الكتاب أيضاً قصيدة للحصكفي في حبّ أهل البيت، وهي طويلة، منها:

هيهات ممزوج بلحمي ودمي حسيدرة والحسنان بعده وجعفر الصّادق وابن جعفر أعني الرّضا، ثمّ ابنه محمّد الحسن التّالي ويتلو تلوه قسومُ هُمُ أَنمتني وسادتي أنسمّة أكرم بهم أنسمّة أكرم بهم أنسمّة هم حجج الله على عباده قومٌ لهم في كلّ أرضٍ مشهد

حبّهمُ، وهو الهدى والرّشد شمّ عليّ وابنه محمّد موسى ويتلوه عليّ السيّد شمّ عليّ وابنه المسدّد محمّد بن الحسن المعتقد وإن لحاني معشرٌ وفندوا أسماؤهم مسرودة لا تطرد وهم إليه منهج ومقصد لا، بل لهم في كلّ قلب مشهد

وقد ذكرها أيضاً السّبط في نهاية التّذكرة في ص ٥١٥ من الجزء الثاني.

وقال ابن طولون في آخر ترجمة الإمام الحجّة المهدي عجّل الله تعالى فرجه من كتابه: «الشّذرات الذّهبيّة»، المسمّى بالأئمّة الاثني عشــر ص ١١٨: وقــد رتّـبت تراجم هؤلاء الأئمّة الاثني عشر رضي الله عنهم على ترتيب النّظم المتقدّم، وهـو حسن، لذكر تراجم الأبناء عقيب تراجم الآباء...

وقد نظمتُهم على ذلك فقلت:

عليك بالأئمة الاثني عشر أبو تراب حسن حسين مسحمة الباقر كم علم ذرى موسى هو الكاظم وابنه علي مسحمة التقي قلبه معمور والعسكري الحسن المسطهر

هذا، ولا زالت أسماء الأئمّة الاثني عشر منقوشة على جدران صحن المسجد النّبويّ الشّـريف رغـم الأيـادي الشّـيطانيّة والاسـتعماريّة التـي حـاولت تـفريق المسلمين.

وثالثاً: إنّ مصادر الكتاب أغلبها من مصادر أهل السنّة، ولم يأت فيها بشيء جديد، فانظر عن مصادر الكتاب ما سيأتي في أواخر هذه المقدّمة عند التّعريف بالكتاب.

ورابعاً: في الكتاب هذا أيضاً شواهد كثيرة على تسنّنه، منها: ما ذكره في ترجمة أبي طالب وترجمة فاطمة بنت أسد في الباب الأوّل من هذا الجزء ص١٤٤ و١٦٣ في موضعين حول عدم إيمان أبي طالب.

ومنها: مسألة العول في الباب الخامس من الكتاب ص٤٨٨ من هـذا الجـزء، وهما ممّا اتّفق أهل البيت وشيعتهم على خلافه.

وخامساً: نجد عامّة مشايخه وتلاميذه وأصدقائه هم من أهل السّنّة.

وعلى أيَّة حال فلا شكَّ أنَّ سبط ابن الجوزي هو من كبار علماء السُّنَّة، ومن

المجاهدين والزّاهدين والمجتهدين، وممّن نشأ على حبّ أهل البيت، يشهد له بذلك تاريخه وتآليفه، وإذا أدّى نظره واجتهاده تارةً إلى شيءٍ يوافق فيه شيعة أهلالبيت، بل يوافق فيه الكثير من علماء السّنة فما ذنبه؟!

قال المصنّف في بداية الباب ٥ ص ٤٨٥ من هذا الجزء: كان علي الله ينطق بكلام قد حفّ بالعصمة، ويتكلّم بميزان الحكمة.

وقال أيضاً في أواخر المجلّد النّاني من الكتاب ص ٥١٩: ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً؛ لئلّا يقع في الخطأ، أو يحتاج إلى مثقّف، فيتسلسل إلى ما لا نهاية له، وإنّه محالٌ، ولانّهم حجج الله على عباده، ومن شرط الحجّة العصمة في كـلّ وصمة.

هذا، وكتابه إيثار الإنصاف في آثار الخلاف وهو من كتب الفقه المقارن أيـضاً دالّ على تسنّنه واضطلاعه بالفقه السـنّي، وخـاصّة الحـنفي، وابـتعاده عـن فـقه أهلالبيت.

## ٤ \_ مشايخه:

 ١ ـ أحمد بن سلمان الحربي، وكان جاره في الحربيّة ببغداد. كما في مقدّمة المرآة ص ١١.

٢ \_ أحمد بن الخطيب عبد الله بن أحمد الطوسي أبو طاهر، أخذ عنه الأحاديث النّقوريّة. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

٣ ـ أحمد بن عبد المحسن بن الخطيب عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبدالقاهر الطّوسي. كما في تاريخ علماء بغداد ص ٢٣٦ رقم ١٩٦.

٤ ـ إسماعيل بن إبراهيم الموصلي الفقيه الحنفي، قرأ عليه مقدّمة في الفرائض
 من تصنيفه والجامع الصّغير. كما في مقدّمة المرآة ص ١٣.

 ٥ ـ الحجّة، خطيب دقوقا. قال في مقدّمة المرأة ص ١١: اجتاز بدقوقا واستمع إلى وعظ خطيبها المدعوّ بالحجّة، وأخذ عنه الحديث.

٦ ـ أبو الحسن بن النّجار المقرئ. روى عنه المصنّف فـي هـذا الكـتاب ولم
 أعرفه، ولعلّه أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي الآتي برقم ٩.

٧ ـ الحسين بن هبة الله بن صصري. ذكر أنّه قرأ عليه دون تعيين. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

 ٨ ـ داوود بن ملاعب. صرّح المصنّف بأنّه قرأ عليه ولم يحدّد ما قرأ. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

٩ ــ زيد بن الحسن بن زيد، أبو اليمن الكندي اللّغوي المقرئ النّحوي الحنفي البغدادي. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً.

١٠ ـ ستّ الكتبة، وهي نعمة بنت عليّ بن الطرّاح، وكانت صالحة عابدة، سمع عليها الحديث بدمشق سنة ٦٠٠ هـ. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

١١ ــشمس الدّين بن سناء الدّولة القاضي. عدّه من شيوخه، ولم يحدّد ما أخذ عنه. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

١٢ ـ أبو طاهر الخزيمي، أو الحرمي. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب، ولم أعرفه، ولعلّه مصحّف عن أبي طاهر الطّوسي المتقدّم ذكره برقم ٢.

١٣ ـ ابن الطَّبّاخ. سمع منه بحرّان. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

١٤ ـ عبد الرحمان بن أبي حامد الحربي البغدادي. روى عنه المصنّف في هذا
 الكتاب ولم أعرفه.

١٥ ـ عبد الرحمان بن الأستاذ. وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عـلوان أبـو
 محمّد الحلبي. سمع منه أسباب النّزول، كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

١٦ ـ عبد الرحمان بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عبيد الله البغدادي أبو الفرج

ابن الجوزي، وهو جدّ المصنّف لأمّه. وقد روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً. وسمع منه ببغداد في سنة ٥٩٦ ه.

۱۷ \_ عبد الصمد بن محمد جمال الدّين أبو القاسم الحرستاني مسند الشّام وقاضي القضاة. سمع منه أجزاء في مقصورة الخضر، وهي مقصورة بجامع دمشق كان الحرستاني يلازم الصّلاة فيها، كما في مقدّمة المرآة ص ۱۲.

١٨ ـ عبد العزيز بن أبي نصر محمود ابن الأخضر الجنابذي أبو محمد البـزّاز البغدادي. روى عنه المصنّف فى هذا الكتاب أيضاً.

 ١٩ ـ عبد القادر بن عبد الله الرّهاوي أبو محمّد السفّار. سمع منه بحرّان. كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

٢٠ ـ عبد القويّ بن أبي المعالي عبد العزيز ابن الجبّاب أبو البركات السّعدي.
 روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً، وقد سمع منه في جمادى الأولى سنة
 ٢٠٩ ه بالدّيار المصريّة.

٢١ ـ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد مـوفق الدّيـن
 الجمّاعيلي ثمّ الدّمشقي الصّالحي الحنبلي. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً
 قراءةً عليه سنة ٢٠٤ هـ.

٢٢ \_ عبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي أبو محمد. روى عنه المصنّف في
 هذا الكتاب أيضاً ، وسمع منه ببغداد في سنة ٥٩٦ هـ.

٢٣ ـ أبو عبد الله النّحوي. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب ولم أعرفه.

٢٤ ـ عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الطّوسي. روى عنه المصنّف
 في هذا الكتاب أيضاً.

٢٥ \_ عبد المطّلب بن الفضل افتخار الدّين أبو هاشم العبّاسي البلخي الحلبي. سمع منه شمائل النبيّ ﷺ . كما في مقدّمة المرآة ص ١٢.

٢٦ ـ عبد الملك بن مظفّر بن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن غالب
 الحربي أبو غالب. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً.

٢٧ \_ عبد المنعم بن عبد الوهّاب بن سعد بن صدقة بن خضر بن كليب أبو الفرج الحرّاني. كما في تاريخ علماء بغداد وذيل المرآة وسير أعـلام النّبلاء وتـاريخ الإسلام في ترجمة المصنّف.

٢٨ ـ عبد الوهّاب بن عبد الله المقرئ أبو محمّد. روى عنه المصنّف في هـذا
 الكتاب ولم أعرفه.

٢٩ \_ عبد الوهّاب بن عليّ بن عليّ بن عبيد الله بن سكينة البغدادي أبو أحمد الصّوفى. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً.

٣٠ عليّ بن محمّد الحسيني السيّد أبو الحسن. روى عنه المصنّف في هـذا
 الكتاب ولم أعرفه.

٣١ ــ عمر بن محمّد بن معمّر الدّارقزي البغدادي المؤدّب أبو حفص بن طبرزد. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب أيضاً.

٣٢ ـ عمرو بن صافي الموصلي. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب ولم أعرفه.

٣٣ ـ أبو القاسم الخطيب الموصلي. روى عنه المصنّف في هذا الكتاب.

٣٤ ـ أبو القاسم بن النّفيس الأنباري. روى عنه المصنّف فـي هـذا الكـتاب ولم أعرفه.

٣٥ ـ محمّد بن أحمد بن محمّد بن قدامة أبو عمر المقدسي الجمّاعيلي الحنبلي الزّاهد. كما في ترجمة المصنّف من سير أعلام النّبلاء وتاريخ الإسلام.

٣٦ ـ محمّد بن البندنيحي أبو عبد الله البغدادي. روى عنه المصنّف فـي هـذا الكتاب أيضاً.

٣٧ ــ محمّد بن الحسين بن أبي المكارم أحمد بن حسين بن بـ هرام القــزويني

الصّوفي أبو المجد. روى عنه المصنّف في هذا الكـتاب أيـضاً فـي سـنة ٦٢٢ هـ بدمشق وهي سنة وفاته، وله ترجمة فـي سـير أعــلام النّـبلاء ٢٢ / ٢٤٩: ١٣٧ وتكملة المنذري ٣: ٢٠٦٥ وغيرهما.

٣٨ ـ محمّد بن أبي القاسم الخضر بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بـن تـيميّة الحرّاني فخر الدّين أبو عبد الله، كما في مقدّمة المرآة ص ١٢، وانظر ترجمته في سير الأعلام ٢٢ / ٢٨٨: ١٦٥ وتكملة المنذري ٣: ٢٠١٧.

٣٩ ـ محمود بن أحمد الحصيري الحنفي البخاري، قرأ عليه الجامع الصّغير والقدوري وكتب له خطّه عـليهما يـعترف له بـفنون العـلوم ومـعرفة الأحـاديث والمذاهب. كما في مقدّمة المرآة ص ١٣، ولاحظ ترجمته في السير ٢٣ / ٥٣: ٣٦ وتكملة المنذري ٣٢ / ٢٥.

٤٠ ــ محيي الدّين السّاقاني. سمع منه بإربل مقطّعات من نظم غيره، كما في مقدّمة المرآة ص ١١.

٤١ ـ يوسف بن عبد المعطي أبو المظفّر الإسكندري المعروف بــابن المــخيلي المتوفّى سنة ٦٤٢. كما في مقدّمة المرآة ص ٢٧.

#### ٥ ـ تلاميذه:

وقد درس عليه وروى عنه وحضر مجلسه كثيرون، منهم:

١ ــ عماد الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الجمّاعيلي. كما في سير أعلام النّبلاء ٢٢ / ٥٠ ومختصر المرآة ٨ / ٥٨٧.

٢ عز الدّين أبو بكر بن عبّاس بن السّائب. كما في مقدّمة مرآة الزّمان ص ٣٤ وترجمة المصنّف من تاريخ علماء بغداد ص ٢٣٦، ومن سير أعلام النّبلاء
 ٢٩٦/٢٣ رقم ٢٠٣ وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات ٢٥١ - ٦٦٠ ص ١٨٣

رقم١٧٦، وفي الأخيرين: ابن الشّائب.

٣ ـ عز الدين عبد الحافظ بن بدران الشروطي. كما في مقدّمة المرآة ص ٣٤.
 وترجمة المصنّف من تاريخ علماء بغداد وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام.

٤ ـ نجم الدّين بن موسى الشّقراوي. كما في مقدّمة المرآة، وترجمة المصنّف
 من سير أعلام النّبلاء وتاريخ الإسلام وتاريخ علماء بغداد، وفي الأخير: السّقراوي.

 ٥ ـ شرف الدّين عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني. كما في مقدّمة مرآة الزّمان، وترجمة المصنّف من تاريخ علماء بغداد.

٦ ـ شمس الدّين محمّد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزرّاد. كما في مقدّمة المرآة، وترجمة المصنّف من سير أعلام النّبلاء وتاريخ الإسلام وتاريخ علماء بغداد. وفي الأخير: شمس الدّين حمد بن...

٧ ــ محمد بن المحب عبد الله بن أحمد، كما في مقدّمة مرآة الزّمان، وترجمة المصنّف من تاريخ علماء بغداد.

 ٨ ـ أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن أبي عمر. كما في مقدّمة المرآة، وترجمة المصنّف من تاريخ علماء بغداد.

٩ ـ أحمد بن علي بن حسن الجزري. كما في مقدّمة المرآة، وترجمة المصنّف
 من تاريخ علماء بغداد.

١٠ \_ خديجة بنت بلبان فتى ابن الجوزي. كما في مقدّمة مرآة الزّمان، وترجمة المصنّف من تاريخ علماء بغداد.

١١ ـ زين الدّين عبد الرحمان بن نصر بن عبيد المتوفّى سنة ٧٢٤ ه. كما في ترجمته في ذيل تاريخ الإسلام، وفيات ٦٧٣ هـ، ص ٢٨٥، ومقدّمة المرآة، وترجمة المصنّف من تاريخ الإسلام.

١٢ ـ العماد محمّد بن البالسي. كما في مقدّمة المرآة، وترجمة المصنّف من سير

أعلام النّبلاء وتاريخ الإسلام.

١٣ ـ صاحب دمشق أبو الفتح موسى بن محمّد الأيّوبي. كما في مختصر المرآة ٨ / ٧١١، وسير الأعلام ٢٢ / ١٢٤.

#### ٦ \_ مصنفاته:

كان السّبط كاتباً غزير الإنتاج، فقد كتب قريباً من ثلاثين مؤلّفاً تقع في أكثر من مئة مجلّد، وتكمن شهرته في إنتاجه التّاريخي إضافةً إلى مؤلّفاته في الفقه والأدب ومواضيع دينيّة أخرى، وإليك سرد ما نسب إليه من مصنّفات:

١ \_ الأحاديث المستعصميّات الَّثمانيات: ذكره بروكلمان في تاريخه(١).

وهذا الكتاب كما يستفاد من اسمه للخليفة العبّاسي المستعصم، ومـن رواتـه المباركبن المستعصم، ومحيي الدّين يوسف بن أبي الفرج، خال السّبط، كما فـي معجم الألقاب لابن الفوطي ٤ / ١٣٩ رقم ٣٥٣١، ولعلّ السّبط أيضاً من رواته، واشتبه الأمر على بروكلمان.

٢ ـ الانتصار لإمام أئمة الأمصار، في مجلّدين (٢)، ويعني به أبا حنيفة، وانظر
 رقم ٣ و ٩ و ٢٦.

٣ ـ الانتصار والتّرجيح للمذهب الصّحيح (٣). طبع بمصر سنة ١٣٦٠، وهو كتاب صغير في حدود ثلاثين صفحة، يتحدّث عن مناقب أبي حنيفة وتفضيله على غيره، ثمّ في تفضيل مذهبه، في سنّة أبواب. ولعلّه صورة موجزة من الكتاب السّابق (رقم:

<sup>(</sup>١) تأريخ الأدب العربي ٦ / ١٤٠ ــ ١٤٤ رقم ١٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الظّنون ١ / ١٧٢، هديّة العارفين ٢ / ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) الأعلام للزّركلي ٨/٢٤٦، مقدّمة مرآة الزّمان ص ٣٤.

وقد ذكر حاجي خليفة كتاباً بهذا الاسم لعمر بن محمّد بن سعيد الموصلي المتوفّى سنة ٦٢٢ ه(١).

٤ ـ إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف. في مجلّا حد، وقد طبع سنة ١٤٠٨ هـ
 بالقاهرة، طبع دار السلام، بتحقيق ناصر العليّ.

٥ ـ الإيضاح لقوانين الاصطلاح، هذا الكتاب نسبه له البغدادي في هدية العارفين ٢ / ٥٥٤، وقد وهم في ذلك، فهو لخاله أبي محمد يوسف بن أبي الفرج، كما في كشف الظنون ١ / ٢١٣.

٦ ـ تذكرة خواص الأمّة بذكر خصائص الأئمّة. وهو هذا الكتاب، وسنبحث عنه مفصّلاً في الفصل الثّاني.

٧ ـ تفسير القرآن العزيز. يقال: إنه في تسعة وعشرين مجلّداً. كما في مقدّمة
 كتاب إيثار الإنصاف ص ٩. وانظر ما سيأتي باسم معادن الإبريز برقم ٢٣.

٨ ـ تلخيص الجامع الكبير (٢). في مجلّدين. والجامع الكبير لمحمّد بن الحسن الشّيباني في الفروع.

٩ ـ الجامع في مناقب أبي حنيفة. كما في مقدّمة الجليس الصّالح ص ١٣ رقم
 ١٧. وانظر رقم ٢ و٢٦.

١٠ ـ الجليس الصّالح والأنيس النّاصح. بعضه لمدح أبي المظفّر موسى بن أبي بكر أيّوب الأيّوبي والي دمشق المتوفّى سنة ١٣٥ هـ، وبعضه لتأديبه، ألّفه من أوّل المحرّم إلى عاشر صفر سنة ٦١٣ هـ. طبع مع تحقيق الدّكتور فواز صالح فواز ـ الناصرة ـ فلسطين ١٩٨٨ م.

<sup>(</sup>١) كشف الظُّنون ١ /١٧٣.

<sup>(</sup>٢) هديّة العارفين ٢ / ٥٥٥.

١١ ـ جوهرة الزّمان في تذكرة السّلطان(١).

١٢ \_ حقّ اليقين. قال المصنّف في هذا الكتاب أعني تذكرة الخواص في هذا الجزء ص ٥٤٩: ذكرتُهم في كتابي المترجم بحقّ اليقين. ومنه يعرف أنّه كتبه قبل التّذكرة.

17 ـ رياض الأفهام في فضائل أهل البيت. ذكر ابن رافع السّلامي في تاريخ علماء بغداد ص ٢٣٦ برقم ١٩٦ أنّه رآه، قال: وفيه تشيّع ظاهر، وفي ترجمة الغزّالي من سير الأعلام ج ١٩ ص ٣٢٨ نقل الذّهبي عن كتاب رياض الأفهام في مناقب أهل البيت فقرة ترتبط بكتاب سرّ العالمين للغزّالي، وقد ورد مثلها في هذا الكتاب في الباب الثّالث، فلاحظ ص ٣٥٦ من هذا الجزء.

١٤ ـ شرح البداية. ذكره في أوائل الجزء الأوّل من مرآة الزّمان. والبداية هي بداية المبتدي في الفروع لأبي الحسن المرغيناني الحنفي (٢).

١٥ ـ شرح الجامع الصّحيح لمسلم (٣).

١٦ \_ شرح الجامع الكبير. في مجلّدين (٤). والجامع الكبير لمحمّد بن الحسن الشّيباني. وتقدّم برقم ٨ تلخيص الجامع.

۱۷ ـ شرح الحماسة<sup>(٥)</sup>.

١٨ ــ شرح روح العارفين. ذكره في مرآة الزّمان. وروح العارفين مجموعة في

<sup>(</sup>١) هديّة العارفين ٢ / ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الظّنون ١ /٢٢٧، مقدّمة السّفر الأوّل من مرآة الزّمان ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) هديّة العارفين ٢ / ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الظّنون ١/ ،٥٦٩، تاريخ الإسلام للذّهبي حوادث ووفيات ١٥١ ـ ١٦٠ ص ١٨٣ رقـم ١٧٦، فـوات الوفيات ٤ /٣٥٧، مرآة الجنان ٤ /١٠٥، الأعلام للزّركلي ٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٦ / ١٤٠ ــ ١٤٤ رقم ١٣.

الحديث للخليفة العبّاسي النّاصر بالله(١).

١٩ ـ كنز الملوك في كيفيّة السلوك<sup>(٢)</sup>. مجموع حكايات وعظات مرتبة في خمسة أبواب: التّفويض، والتّأسّي، والصّبر، والرّضا، والزّهد<sup>(٣)</sup>، نُشر في السّويد سنة ١٩٧٠ م<sup>(٤)</sup>.

٢٠ ــ اللَّوامع في أحاديث المختصر والجامع(٥).

71 \_ مرآة الزّمان في وفيات الفضلاء والأعيان، تاريخ عام من أوّل الزّمان إلى سنة 30٪ هوهي سنة وفاته، وهو أشهر مؤلّفاته وأكثرها تداولاً، رآه ابن خلّكان بخطّ المؤلّف في أربعين مجلّداً (٢٠)، وذكر اليونيني أنّه بخطّه في سبعة وثـلاثين مجلّداً (٧٠)، ورآه طاش كبري زاده وذكر أنّه في عشرة مجلّدات بخطّ دقيق (٨)، وقد اختصر اليونيني الكتاب وذيّل عليه، ونقل عنه الذّهبي في ثنايا سير الأعلام كثيراً، وقد طبع المختصر منه.

٢٢ ــ المسجد العظمى. كذا ذكره البغدادي في هـديّة العـارفين ٢ / ٥٥٥،
 وذكر حـاجي خـليفة فـي كشـف الظّنون ٢ / ١٥٩٢: المـجد العـظمى، وفـي
 مقدّمة الجليس الصّالح والأنيس النّاصح ص ١٣ رقم ٢٠: المجد المعظّم. وقـال:

<sup>(</sup>١) كشف الظُّنون ١ / ٩١٥، مقدَّمة السَّفر الأوَّل من مرآة الزَّمان ص ٣٥.

 <sup>(</sup>۲) هديّة العارفين ۲ / ٥٥٥، كشف الظّنون ۲ / ١٥١٩، الأعلام للزّركلي ٨ / ٢٤٦، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٦ / ١٤٤ - ١٤٤ رقم ١٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب اللّغة العربيّة لجرجي زيدان ٣ / ٨٩ وقال: يوجد في باريس. وذكره أيضاً بروكلمان في تــاريخ الأدب العربي ٦ / ١٤٠ ـ ١٤٤ رقم ١٣ وقال: مجموعة من الحكايات: باريس أول ٣٥١٥. آياصوفيا ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٤) مقدّمة الجليس الصّالح والأنيس النّاصع ص ١٤ رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٥) كشف الظّنون ٢ / ١٥٦٩، الأعلام للزّركلي ٨ / ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١٤٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ذيل مرآة الزّمان ١ / ٤١.

<sup>(</sup>٨) مفتاح السّعادة ١ /٢٥٦.

من المحتمل أنّه قد ضاع.

٢٣ ـ معادن الإبريز. أكثر المصادر على أنّه في التّفسير وأنّه في تسعة وعشرين مجلّداً (١١)، وقد أشير في مواضع مختلفة إلى أنّ له كتاباً كبيراً في التّفسير، دون ذكر اسمه على التّحديد، ويذكر حاجي خليفة أنّ له كتاب معادن الإبريز، في ١٩ مجلّداً وأنّه في التّاريخ (٢)، ويتابعه في ذلك البغدادي (٣)، ولاحظ ما تـقدّم باسم تـفسير القرآن العزيز برقم ٧.

٢٤ \_ المقتصر اللّامع في أحاديث المختصر والجامع (٤) = اللّوامع في أحاديث المختصر والجامع. وقد تقدّم ذكره برقم ٢٠، ولاحظ ما سيأتي برقم ٣١.

٢٥ \_ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة (٥) = شرح الحماسة. وقد تقدم
 ذكره برقم ١٧.

٢٦ ـ مناقب أبي حنيفة. كذا ذكره الزركلي في الأعلام ٨ / ٢٤٦، وذكر الذّهبي في تاريخ الإسلام وفيات وحوادث ٦٥١ ـ ٦٦٠ ص ١٨٣ رقم ١٧٦: مناصب؟ أبي حنيفة في مجلّد. وقال ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات ٤ / ٣٥٦ واليافعي في مرآة الجنان ٤ / ١٠٥: جمع جزءً في مناقب أبي حنيفة. وانظر رقم ٢ و ٩.

٢٧ \_ مناقب علي بن أبي طالب ﷺ. ذكر ابن رافع السلامي أنه رآه بـوقف النوريّة بدمشق في أربعة أجزاء حديثيّة ضخمة (٦).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذَّهبي، فوات الوفيات ٤ /٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الظّنون ٢ / ١٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) هديّة العارفين ٢ / ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) هديّة العارفين ٢ / ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) الأعلام للزّركلي ٨ / ٢٤٦، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١ / ٨٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء بغداد ص ٢٣٦ رقم ١٩٦.

٢٨ ـ منتهى السَّؤُول في سيرة الرَّسول ﷺ (١).

٢٩ ـ نشوار المحاضرة. ذكره الدكتور فواز صالح فواز في مقدّمة الجليس
 الصّالح والأنيس النّاصح ص ١٤ رقم ٢٧ وقال: مازال مخطوطاً، ونلاحظ اتّباع
 السّبط لأسلوب التّنوخي فيه.

٣٠ ـ النّضيد في مسائل التّوحيد. ذكره المصنّف في السّفر الأوّل من مرآة الزّمان (٢).

 $^{(7)}$ . نهاية الصّنائع في شرح المختصر والجامع

٣٢ ـ وسائل الاختلاف إلى مسائل الخلاف. ذكره الدّكتور فواز صالح فواز في مقدّمة الجليس الصّالح والأنيس النّاصح ص ١٣ رقم ١٥، وقال: مازال مخطوطاً. انظر رقم ٤.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢ / ١٨٥٧، هديّة العارفين ٢ / ٥٥٥، الأعلام للزّركلي ٨ / ٢٤٦، مقدّمة الجليس الصّالح والأنيس النّاصح ص ١٣ رقم ١٣.

<sup>(</sup>٢) مقدّمة السّفر الأوّل من مرآة الزّمان ص ٣٧ رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٣) كشف الظّنون ٢ / ١٩٨٨، هديّة العارفين ٢ / ٥٥٥.

# الفصل الثّاني الكتاب

#### ١ \_ اسمه:

أ: تذكرة الخواص من الأمّة في ذكر خصائص الأئمّة. كما في بداية نسخة «م».
 وعلى غلاف نسخة «ج».

ب: تذكرة الخواصّ من الأمّة بذكر خصائص الأئمّة. كما ذكره المـصنّف فـي مقدّمة نسخة «ج» و«ش» و«ن».

ج: تذكرة خواصّ الأمّة في ذكر خصائص الأئمّة. كما في مقدّمة الطّبعة الحجريّة التي كتبها محمّد حسين خان الصدر التي كتبها محمّد على شاه قاجار في الأعظم الإصبهاني بأمر فرهاد ميرزا بن عبّاس ميرزا بن فتح علي شاه قاجار في سنة ١٢٨٤ه.

د: تذكرة خواصّ الأمّة في معرفة الأئمّة. كما في بداية نسخة «أ»، وعلى غلاف نسخة «ض».

ه: مناقب: كما في نسخة مكتبة المحدّث النّوري، كما في فهرست مكتبته المطبوع في ضمن: «آشنائي با چند نسخهٔ خطّي» ص ١٤٩، ونقل العلّامة المجلسي في موارد عديدة من بحار الأنوار عن مناقب ابن الجوزي، وهو أيضاً هذا الكتاب.

و: مناقب عليّ الله البوزي. وهناك نسختان بهذا الاسم بمكتبة مشهد الإمام الرّضا الله برقم ١٣٥٨٤ و ١٨٣٦، وقد لاحظت هاتين النّسختين قبل ثلاث سنوات عند زيارتي لمشهد ثامن أئمّة أهل البيت عليّ بن موسى الرّضا عليه آلاف

التّحيّة والثّناء، ووجدتهما متّحدتين مع هذا الكتاب، وهما من القسم الثّاني من نسخ الكتاب كما سيأتي، فنسبتهما إلى ابن الجوزي غير صحيحة بل هي لسبطه.

# ٢ \_ نسبته إلى المؤلّف:

في أكثر الكتب التي ذكرت مصنّفات المؤلّف ذكر هذا الكتاب في عداد مصنّفاته، مثل: هديّة العارفين ٢/ ٥٥٥، معجم المطبوعات العربيّة ١/ ٦٩، الأعلام للزّركلي ٨/ ٢٤٦، إيضاح المكنون ١/ ٢٧٤، الكنى والألقاب للمحدّث القمّي ١/ ٢٧٤، تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ٦/ ١٤٠ ـ ١٤٤ رقم ١٣.

وقال ابن رافع السّلامي في ترجمة السّبط: ورأيت بوقف النّوريّة بدمشق أربعة أجزاء حديثيّة ضخمة في مناقب عليّ بن أبي طالب من تأليفه... ورأيت كتاباً في فضائل أهل البيت يعرف بـ«رياض الأفهام»...(١)

أقول: هذا الكتاب الذي رآه ابن رافع هل هو «تذكرة الخواصّ» أو كتاب آخر خاصّ بمناقب أمير المؤمنين للطِّلا؟ لا نعرف بالضّبط، فانظر ما تقدّم آنفاً عند ذكر كتبه.

### ٣ ـ موضوعه وترتيبه:

قال المصنّف في المقدّمة: هذا كتاب ضمّنته من فضائل الأئمّة ﷺ وأسمائهم وأنسابهم وآثارهم ومنتهى أعمارهم ووقعاتهم وعباراتهم... ورتّبت أبواب على عددهم تبرّكاً بذكرهم وتيمّناً بطيب نشرهم.

الباب الأوّل: في ذكر نسب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ واسمه وكنيته وصفته وذكر والده ووالدته وأخواته وإخوته.

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء بغداد المسمّى منتخب المختار ص ٢٣٦ رقم ١٩٦٠.

الباب الثَّاني: في ذكر مناقبه وفضائله، وما نسب إليه من الكتاب والسُّنَّة.

الباب الثَّالث: في ذكر خلافته وما جرى له في أيَّام إمارته.

الباب الرّابع: في ذكر ورعه وزهادته وخوفه وعبادته.

الباب الخامس: في المختار من كلامه في اتّساقه ونظامه.

الباب السّادس: في وفاته وصبره على قضاء الله.

الباب السّابع: في ذكر أزواجه وأولاده.

الباب الثّامن: في ذكر الإمام الحسن اللله.

الباب التّاسع: في ذكر الإمام الحسين الملل .

الباب العاشر: في ذكر محمّد ابن الحنفيّة.

الباب الحادي عشر: في ذكر خديجة الكبرى وفاطمة الزَّهراء اللَّهُ الرَّهراء اللَّهُ اللَّهُ .

الباب الثّاني عشر: في ذكر الأثمّة المعصومين الكِّلا .

العسكري الله ، والإمام الحجّة بن الحسن المهديّ عجّل الله تعالى فرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره.

ثمّ نقل القصيدة التي أنشدها أبو الفضل يحيى بن سلامة الحَصْكَفي في الأئمّة الاثنى عشر الميميني ، ثمّ نقل قصصاً وحكايات مفيدة ، وبها ختم الكتاب.

#### ٤ \_ مصادره:

استفاد المؤلّف من المصادر الشّفويّة والمكتوبة، أمّـا المـصادر الشّـفويّة فــإنّها مسجّلة عن طريق الرّواة حتّى تصل المصدر الأوّل.

ويشير السّبط إلى هؤلاء الرّواة بواحد من التّعابير التّالية: «أخبرنا»، «حدّثنا»، «أنبأنا»، «قرأت على»، «سمعت»، «قراءةً»، «سماعاً»، «إجازةً»، «حكى لي بعض أشياخنا»...، قد نلاحظ أن لا فرق بين هذه التّعابير، لكنّها جميعاً تؤكّد على أنّ المعلومات انتقلت مباشرةً من الرّواة إلى المصنّف من دون أيّ وسيط.

وكذلك استفاد السبط بشكل واسع من المصادر المكتوبة، وهذه الاستفادة على أنحاء:

فتارةً يقول المصنّف: قال أهل السّير، اتّفق علماء السّير، قال علماء السّير، قال علماء السّير، قال علماء السّير. أو يقول: في رواية، أو: في لفظ.

وتارةً ينقل عن قائل خاص من دون ذكر لكتابه، فمثلاً يـقول: قـال الحـاكـم النيسابوري، ذكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال الواقدي، ذكر الواقدي، حكـى الواقدي، قال ابن سعد، ذكر سيف بن عمر، حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل، ذكر أبو الحسن المدائني، ذكر المدائني، قال هشام بن محمّد، ذكر هشام بن محمّد، حكى هشام بن محمّد عن أبيه، ذكر الرّبير بن بكّار، روى السدّي عن أشياخه، قال السدّي، حكى السدّي، قاله أبو نعيم السدّي، حكى السدّي، قاله أبو نعيم

الفضلبن دكين، ذكره هشام بن محمّد الكلبي عن أبيه، قال ابن إسحاق، وفي رواية هشام، قال الأصمعي، قال الزّهري، حكى الزّهري، روى ابن أبي الدّنيا، قال ابن أبي الدّنيا.

وثالثةً يذكر أسماء المصادر المكتوبة وأصحابها وهي عبارة عن:

١ ـ الإرشاد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النّعمان العكبري البغدادي المعروف بالشّيخ المفيد المتوفّى سنة ٤١٣ هـ.

٢ \_ الاستيعاب: لابن عبدالبرّ المتوفّى سنة ٤٦٣ هـ.

٣ \_ إصلاح المنطق: ليعقوب بن إسحاق السّكّيت الخوزي الدّورقي الأهـوازي
 المتوفّى سنة ٢٤٣ أو ٢٤٢ أو ٢٤٦ هـ.

٤ ـ الأوراق في أخبار آل عبّاس وأشعارهم: لأبي بكر محمّد بن يحيى الصُّولي المتوفّى سنة ٣٣٥ هـ.

٥ ــ بيت مال العلوم، هكذا جاء، ولم أر لهذا الكتاب ذكراً في مصدر آخـر
 ولا عرفت مؤلفه.

٦ ـ تاريخ الأمموالملوك: لأبي جعفر محمّد بن جريرالطّبريالمتوفّىسنة ٣١٠هـ.

٧ ـ تاريخ بغداد: لأبيبكر أحمد بن عليّ الخطيبالبغداديالمتوفّى سنة ٤٦٣ هـ.

٨ ـ تاريخ البلاذري: والبلاذري هو النسّابة والمؤرّخ الشّهير أحمد بن يحيى بن
 جابر المتوفّى سنة ٢٧٩ ه، صاحب كتاب أنساب الأشراف وغيره.

٩ ـ التبصرة: لجدّه أبي الفرج عبد الرحمان بن عليّ بـن مـحمّد بـن الجـوزي
 المتوفّى سنة ٩٩٥ هـ.

١٠ ـ التبيين في أنساب القرشيّين: لابن قدامة المقدسي المتوفّى سنة ٦٢٠ هـ.

١١ ـ تحريم الخمر: لجدّه أبي الفرج عبد الرحمان بن عليّ بن محمّد بن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ.

١٢ \_ التّذكرة الحمدونيّة: لأبي المعالي محمّد بن الحسن بن محمّد بن عليّ بن
 حمدون المتوفّى سنة ٥٦٢ هـ.

١٣ ـ تفسير التّعلبي: والتّعلبي هو أبو إسحاق أحمد بــن مـحمّد بــن إبــراهــيم

النّيسابوري المتوفّى سنة ٤٢٧ هـ.

١٤ ـ كتاب التوابين: لأبي محمد موفّق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمد بـن
 قدامة المقدسي الجمّاعيلي ثمّ الدّمشقي الصّالحي الحنبلي المتوفّى سنة ٦٢٠ هـ.

١٥ ـ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: لأبي الفرج المعافى بن زكريًا الجريري المتوفّى سنة ٣٩٠ هـ.

١٦ ـ الجمع بين الصحاح (تجريد الصحاح): لأبي الحسن رزيـن بـن مـعاوية العبدري الأندلسي المتوفّى سنة ٥٣٥ هـ.

١٧ ـ الجمع بين الصّحيحين: لمحمّد بن فتوح الحميدي المتوفّى سنة ٤٨٨ هـ.

١٨ ــ حلية الأولياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني المتوفّى سنة ٤٣٠هـ. ١٩ ــ ديوان الفرزدق، المتوفّى سنة ١١٤ هـ.

٢٠ ـ ديوان يزيد بن معاوية. أوّل من جمع ديوان يزيد واعتنى بـ أبـوعبيدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني المتوفّى سنة ٣٨٤ ه . وانظر ترجـمته فـي وفيات الأعيان لابن خلّكان ٣٥٤/٤ رقم ٦٤٧.

٢١ ــ ربيع الأبرار: لأبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري المتوفّى سنة ٥٣٨هـ.

٢٢ ــ الردّ على المتعصّب العنيد: لابن الفرج ابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ.

٢٣ ـ الزهد: لأحمد بن حنبل المتوفّى سنة ٢٤١ هـ.

٢٤ ــ سر العالمين وكشف ما في الدارين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغرالي الشافعي المتوفّى سنة ٥٠٥ هـ.

٢٥ ــ سنن أبي داوود: لأبي داوود سليمان بـن الأشـعث السـجستاني الأزدي المتوفّى سنة ٢٧٥ هـ.

٢٦ ـ سنن التّرمذي: لأبي عيسى محمّد بن عيسىبن سورة المتوفّى سنة ٢٩٧هـ.

٢٧ ــ السّيرة النّبويّة: لأبي محمد عبد الملك بن هشام بـن أيّـوب الحـميري
 المتوفّى سنة ٢١٣ أو ٢١٨ هـ.

٢٨ ـ الصّحاح: لإسماعيل بن حمّاد الجوهري المتوفّى سنة ٣٩٣ هـ.

- ٢٩ ـ صحيح البخاري: المتوفّى سنة ٢٥٦ هـ.
  - ٣٠ ـ صحيح مسلم: المتوفّى سنة ٢٦١ هـ.
- ٣١ ـ صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ.
- ٣٢ ـ الطَّبقات الكبرى: لمحمّد بن سعد بن منيع المتوفّى سنة ٢٣٠ هـ.
- ٣٣ ـ العبر: لعبد الله بن محمّد بن عليّ حاجب النّعمان. هكذا جاء ولم أعرفه.
  - ٣٤ \_ العقد الفريد: لابن عبدربه الأندلسي المتوفّى سنة ٣٢٧ هـ.
- ٣٥ \_ عقلاء المجانين: لابن الجندي الشّيخ أبي الحسن أحمد بـن محمد بـن
   عمران بن موسى النّهشلى المتوفّى سنة ٣٩٠ هـ.
- ٣٦ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لجدّه أبـي الفـرج ابـن الجـوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ.
  - ٣٧ ـ الفتوح: لسيف بن عمر الّتميمي الأُسيَّدي الضّبّي الكوفي المتوفّى سنة ١٨٠ﻫ تقريباً.
- ٣٨ ـ فردوس الأخبار: للحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي المتوفّى سنة ٥٠٩ هـ.
  - ٣٩ ـ الفضائل: لأحمد بن حنبل المتوفّى سنة ٢٤١ هـ.
- ٤٠ ـ كتاب الجوهري عن ابن أبي الدّنيا. وفي نسخة «ج» و«ن»: كـتاب الجوهري لابن أبي الدّنيا.
  - ٤١ ـكتاب ابن أبي الدّنيا المتوفّى سنة ٢٨١ هـ.
  - ٤٢ ـ كتاب الزّهري المتوفّى سنة ١٢٣ أو ١٢٤ أو ١٢٥ هـ.
  - ٤٣ \_كتاب أبي الحسن المدائني المتوفّى سنة ٢٢٤ أو ٢٢٥ هـ.
    - ٤٤ ـ كتاب هشام بن محمّد الكلبي المتوفّي سنة ٢٠٤ ه.
      - ٤٥ \_ كتاب الواقدى المتوفّى سنة ٢٠٧ هـ.
  - ٤٦ ـ مثالب العرب: لهشام بن محمّد الكلبي المتوفّي سنة ٢٠٤ هـ.
- ٤٧ ــ مرج البحرين: للحافظ أبي الفرج يحيى بن سعيد أو أبي سعيد الشّقفي الإصبهاني. هكذا ذكره المصنّف على اختلاف النّسخ، ولم أعثر على ترجـمة له،

ولعلّه أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثّقفي الإصبهاني الصّوفي المتوفّى سنة ٥٨٤ هـ المترجم في سير أعلام النّبلاء ٢١ / ١٣٤ رقم ٦٨.

٤٨ ــ مروج الذّهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن عليّ بن الحسين بـن عــليّ المسعودى المتوفّى سنة ٣٤٦ هـ.

٤٩ \_ المسند: لأحمد بن حنبل المتوفّى سنة ٢٤١ ه.

٥٠ ـ مسند ابن مندة.

٥١ ــالمغازى: لمحمّد بن إسحاق بن يسار المتوفّى سنة ١٥١ هـ.

٥٢ ـ المقتل: لعبد الله بن عمرو الورّاق. وهو عبد الله بن أبي سعد عمرو بن عبدالرحمان بن بشر بن هلال الأنصاري الورّاق البلخي الأخباري الثّـقة المتوفّى سنة ٢٧٤ هـ، المترجم في كتاب تاريخ بغداد ١٠ / ٢٥ رقم ٥١٤٤ وفي الأنساب للسّمعانى ١ / ٩٤ في عنوان: «الأخباري».

٥٣ ـ الملتقط: لجدّ المصنّف أبي الفرج ابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ.

٥٤ \_كتاب المنتخب: لابن الجوزي أيضاً.

٥٥ ـ المنتظم: لابن الجوزي أيضاً.

٥٦ ـ مواليد أهل البيت الميلا: للحافظ الشيخ أبي محمّد عبد الله بن نـصر بـن الخشّاب البغدادي المتوفّى سنة ٥٦٧ هـ، والكتاب مطبوع ومتداول.

٥٧ ــ الموضوعات: لجدّ المصنّف أبي الفرج ابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ.

٥٨ ـكتاب الوجهين والروايتين: للقاضيأبي يعلىابنالفرّاءالمتوفّى سنة ٤٥٨ هـ. وبعض المصادر المتقدّمة هي في عداد الكتب المفقودة.

# ه \_ نسخه الخطيّة:

النّسخ التي استفدنا منها هي تسع نسخ خطيّة، وتنقسم هذه النّسخ إلى ثـلاثة أصناف، يختلف كلّ منها عن غيرها من جهة الزّيادة والنّقصان، وبعد تمحيص دقيق عرفنا أنّ المجموعة الأولى والثّانية هما تحريران مختلفان للكتاب من قبل المؤلّف،

لا من قبل النّساخ والكتّاب أو من تأخّر عنه، فكأنّما المصنّف كتب الكتاب مرّتين وبأسلوبين مختلفين، والصّنف الثّالث هو تلخيص للصّنف الثّاني، كـما صـرّح بـه الكاتب في النّسخة.

وبين المجموعة الأولى التي تأتي برقم (١ \_ ٤) والمجموعة الشّانية (٥ \_ ١١) عمومٌ وخصوصٌ من وجه، لكنّ المجموعة الأولى متفرّداتها أكثر من الثّانية؛ فلذلك جعلناها أوّلاً وسمّيناها بالتّحرير الأوّل، وهي التي كانت عرضةً للطّبع فيما سبق، والثّانية لها خواصّها وأهميّتها كما ستلاحظها في الكتاب.

والمجموعة الأولى من النسخ والتي سمّيناها بالتّحرير الأوّل للكتاب هي النّسخ الأربع الأولى من المذكورات هنا حسب التّرتيب الآتي، وأمّا الصّنف الثّاني والذي سمّيناه بالتّحرير الثّاني للكتاب فهي النّسخ ٥ إلى ١١ حسب التّرتيب المذكور، وأمّا الصّنف النّالث فسيأتي برقم (٩)، وهذه مواصفات النّسخ تباعاً:

ا ـ نسخة مكتبة مشهد الإمام الرّضا الله برقم ٢٠٧٦، كتبت في القرن التّاني عشر، عدد الأوراق ١٥١، ولكلّ ورقة ٢٣ سطراً بخطّ النّسخ، ولا يعرف كاتبها ولا تاريخ كتابتها بالضّبط، وهي من جملة هدايا قائد الثّورة الإسلاميّة آية الله السيّد الخامنئي للمكتبة، وجاء في أوّل النّسخة: استنسخته في بلد سيّدنا الكاظم الله لنفسي ...، وفيه: صلّى الله عليه وسلّم عند ذكر اسم رسول الله عليه والنّسخة فيها سقط في بعض الموارد وخاصّة من آخر الكتاب من آخر ترجمة الإمام الهادي الله فما بعدها، وقد أشرنا في موضعه من الكتاب بالهامش فلاحظ، ورمزها «ض».

٢ ـ نسخة المكتبة المركزيّة لجامعة طهران برقم ٧١٤٨، كتبت في سنة ١٢٨٣ ه في العشرين من محرّم الحرام، كتبها أحمد بن ملّا محمّد تقي الدّارابي الشّيرازي، وعدد أوراقها ١٩٥، لكلّ ورقة ٢٠ سطراً، وفيه: صلّى الله عليه وآله وسلّم عند ذكر الصّلوات على رسول الله عَلَيْنَكُمْ، وفيها سقط في بعض الموارد، كما فيها إضافات

تارة على سائر النّسخ ممّا يبيّن أنّها تتميّز عن أخواتها في أصلها المستنسخ منها. ورمزها «ع».

" الطبعة الحجريّة للكتاب والتي كانت أصلاً للطبعات اللّاحقة إلى زماننا هذا، وقد استنسخت سنة ١٢٨٤ ه بأمر والي كردستان من قبل ناصرشاه القاجاري الأمير فرهاد ميرزا القاجاري بعد ما عرض له بليّة كبرى يئس فيها من العلاج فتوسّل بسيّد شباب أهل الجنّة أبي عبد الله الحسين وبأهل البيت اليّن فانكشفت عنه البليّة، فأمر حينما دخل كردستان بتحرير الكتاب وطبعه، فكتب في كردستان وطبع في دار الخلافة بإيران، ووقف جميع نسخها للمسلمين، كلّ ذلك بكتابة محمّد باقر بن عبد الحسين خان الإصبهاني، هذا ما جاء في مقدّمة الكتاب، ولكن جاء في خاتمته أنّ المستنسخ هو جلال الدين بن محمّد الوسيم حرّر في ربيع الآخر سنة ١٢٨٥ ه، والصّلوات فيها في كافّة الموارد دون ذكر الآل، ورمزها «ط».

وكان بحوزة الكاتب نسخة من المجموعة الثّانية؛ فاستفاد منها وأشار إليها بالهامش، وشرح بعض اللّغات الغريبة، وطبعات النّجف الأشرف \_ فبيروت \_ الحروفيّة هي مأخوذة منها دون زيادة ونقيصة، سوى عدم ذكره لمقدّمة الكاتب في الطّبعة الحجريّة وقصّة شفاء الأمير فرهاد ميرزا القاجاري، وعليه فلا فائدة في ذكر اختلافات طبعتي النّجف وبيروت مع وجود الطّبعة الحجريّة ومراجعتها.

هذا، ولم يذكر الكاتب مواصفات الأصل الذي اعتمد عليه من المجموعة الأولى، ولا مواصفات النسخة الأخرى التي استفاد منها في ذكر نقاط الاختلاف وهي من المجموعة الثّانية حسب تصنيفنا.

٤ ـ نسخة مكتبة السيّد النّجفي المرعشي في قم المقدّسة برقم ٢٨٢٤، وليس فيها تاريخ للكتابة ولا ذكر للكاتب، وهي كما صرّح الكاتب بالأصل تلخيص للكتاب حسب التّحرير الثّاني أو المجموعة الثّانية، لكنّها وقعت في تصرّف الشيخ

محمّد باقر البهاري في سنة ١٣١١ ه فتمّم نواقصها على ضوء نسخة ما من المجموعة الأولى المجموعة الأولى وبدون استدراكاتها هي من الصنف النّالث، وبحسب أصلها تلخيص لنسخة من المجموعة النّانية، فهذه النّسخة تتراوح بين الأصناف النّلاثة، ورمزها «ب».

وقد ظنّ الكاتب وتبعه البهاري أنّ أصل النّسخة هو منتخب التّذكرة؛ فسـمّياه بمنتخب المنتخب، ولم يتفطّنا إلى وجود تحريرين للكتاب بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه.

وإلى هنا تنتهي نسخ المجموعة الأولى للكتاب أو ما سمّيناه بـالتّحرير الأوّل، وعند الاختلاف نرمز وعند الاختلاف نرمز لكلّ منها على حدة.

هذا، ولم يرد اسم الكتاب في المجموعة الأولى.

٥ ـ نسخة نفيسة في مكتبة السيّد النجفي المرعشي في قم المقدّسة برقم ٨٣٢٢ م، وعدد أوراقها ٢٣٩، لا يعرف كاتبها ولا تاريخ كتابتها بالضّبط، لكن جاء في الورق ٢٠٨ / ب منها: بلغ مقابلة على الأصل، كما جاء على الورقة الأولى من المجلّد الأوّل والنّاني عند ذكر اسم المصنّف: متّع الله العالم بحياته ونفعهم بشريف أوقاته، ولو صحّ هذا الدّعاء وكان من كاتب النّسخة دون أن يستنسخ ذلك من أصله فالكتاب استنسخ على عهد المؤلّف، وتكون النّسخة هي أقدم نسخة للكتاب، والصّلوات فيها بتراء أيضاً دون ذكر الآل، ورمزها «ن».

٦ ـ نسخة من مخطوطات القرن التاسع في مكتبة المجلس الشورى الإسلامي بطهران برقم ١١٥٣٠، لا يعرف كاتبها، ولا تاريخ كتابتها، وعليها علامات البلاغ، والصّلوات فيها بتراء أيضاً دون ذكر الآل، وعدد أوراقها ٢٢٩، سقط منها الورقة الأولى مع بعض مقدّمة المصنّف كما أشرنا إليه في موضعه، وأيضاً سقطت أوراق

من خلالها ونهايتها، ورمزها «ش».

٧ ـ نسخة من مكتبة السيّد الكلپايگاني في قم برقم ٣٠٠ كتبت يوم الأحد ١٦ / شعبان / ١٠١٢ هـ، كتبها أبو ... بن كنعان، وعدد أوراقها ١٣٥، والصّلوات رمز إليها بـ«ص»، مع إسقاط مقدّمة المؤلّف، وفيها في الباب الثّامن عند ذكر قصيدة دعبل إضافات تفرّدت بها ذكرناها بالهامش، ورمزها «أ».

٨ ـ نسخة أخرى من مكتبة السيد الكلپايگاني برقم ١٠٠ كتبت في ١٢ / شعبان / ... وألف من الهجرة، كاتبها محمد إبراهيم بن حاجي أمير إسماعيل ساكن إصفهان، وعدد أوراقها ٢٢٤، والصلوات فيها بتراء أيضاً دون ذكر الآل، وكتب في أوّلها: هو الله سبحانه، ملك مملوك مالك الملوك فخر الدين عفي عنه في سلخ جمادى الثّانية سنة ١٦٦٩ ه، ورمزها «ج».

وهذه النّسخ الأربع الثّانية (٥ ــ ٨) مع النّسخة التّالية برقم ٩ هي التي سمّيناها بالتّحرير الثّاني للكتاب، وإذا وجدناها متّفقة في شيءٍ أردنا ثبته في الهامش رمزنا إليه بــ«خ»، وعند الاختلاف نرمز لكلّ منها على حدة.

وفي آخر نسخة «ط» من المجموعة الأولى وآخر نسخة «أ» من المجموعة النّانية وردت أدعية وأذكار متفرّقة، وذكر بعضها كاتب نسخة «ب»، ثمّ ذكر بالهامش: يحتمل أن يكون هنا خاتمة الكتاب، وما بعدها ممّا زيد في النّسخ وليس من سنخ ما فيه ولذلك تركنا إتمامه. وقد نبّهنا على ذلك كلّه في موضعه من هذه الطّبعة، فلاحظ ص ٥٣٦ من المجلّد النّاني.

9 ـ النّسخة التي تمّ التّعريف بها برقم «٤»، وهي تلخيص لنسخة من المجموعة الثّانية ثمّ استدراك وتتميم من قبل الشّيخ البهاري من نسخة من المجموعة الأولى كما قدّمنا، والتّلخيص شمل حذف الأسانيد وبعض المطالب أيضاً، ونقل في الباب الثّاني ص ١٩١ من هذا الجزء عن صاحب الفردوس حديثين لم نجدهما في سائر

النّسخ، فوضعناهما بين معقوفين مع الإشارة بالهامش، ومنه يعرف أنّ أصله المعتمد عليه كان مغايراً لسائر الأصول التي وصلتنا، أو أن المنتخِب أضاف شيئاً دون أن ينصب قرينة على ذلك، ورمزها «م».

وهذه النّسخ التي قدّمنا ذكرها هي التي تمّ الاعتماد عليها في التّحقيق والمراجعة، وهناك نسخ للكتاب لم يتيسّر لنا مراجعتها، أو لم تك ذات بال وأهميّة فتجنّبنا تحمّل عناء مراجعتها بصورة تفصيليّة، وها نحن نذكرها هنا تتميماً للفائدة:

١٠ ـ نسخة في مكتبة مشهد الإمام الرّضا 學 بخراسان برقم ١٨٣٦ من وقف السلطان نادرشاه سنة ١١٤٥ هـ باسم مناقب علي 變 لابن الجوزي، وعدد أوراقها مئتان، وليس فيها تاريخ للكتابة ولا اسم الكاتب.

١١ ـ نسخة أخرى في المكتبة المذكورة آنفاً برقم ١٣٥٨٤ باسم مناقب ابـن
 الجوزي، وعدد أوراقها (١٦١)، وتفتقد تاريخ الكتابة واسم الكتاب أيضاً.

وحينما تشرّفت قبل ثلاث سنوات لزيارة ثامن أئمّة أهل البيت الإمام عليّ بن موسى الرّضا عليه آلاف التّحيّة والثّـناء راجـعت المكـتبة وتـصفّحت النّسـختين فوجدتهما نسختين من المجموعة الثّانية أو التّحرير الثّاني لكتاب تذكرة الخواص.

١٢ ـ نسخة في المكتبة السليمانيّة في إسلامبول، من كتب مكتبة أسعد أفندي رقم ٢٢٥٤، كتبت سنة ٩٠٥ هـ، وعنها مصوّرة في معهد المخطوطات بالقاهر، ومكتبة الإمام الحكيم العامّة في النّجف الأشرف.

١٣ \_نسخة في مكتبة خدابخش بالهند برقم ٢٢٩٤، كتبت سنة ١٠٧٤ هـ.

١٤ ـ نسخة في دار الكتب الظاهريّة بدمشق رقم ٦٧٣٧، كتبت سنة ١٢٨٣ هـ
 كما في فهرسها: التصوّف ٢ / ٧٥٤.

١٥ ـ نسخة في مكتبة السيّد النجفي المرعشي في قم المقدّسة بـرقم ١٨٨٥،

كتبت في سنة ١٢٨٨ ه، كتبها أحمد بن أسد الله التبريزي، وعدد أوراقها ١٢٥، وهي من المجموعة الثانية من النسخ التي مرّت تعريفها، وجاء في فهرس المكتبة ٣٩٣/١٣ باسم مناقب أميرالمؤمنين الله ونسب الى الخوارزمي، وهذا خطأ بل هو تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي.

١٦ \_ نسخة في مكتبة بوهار في كلكتا بالهند برقم ٢٠٢.

١٧ \_ نسخة في مكتبة الآخوند الهمداني بهمدان بعنوان: «التذكرة»، كما في فهرسها ص ٣٤٧، ولم يتيسّر لي الاطّلاع على خصوصيّاتها؛ لأنّ المكتبة عند مراجعتي لها كانت معطّلة بسبب أعمال البناء.

١٨ ـ نسخة مكتبة المحدّث النّوري بعنوان: «مناقب سبط ابن الجوزي»، كما في فهرس المكتبة المطبوع ضمن «آشنائي با چند نسخه خطّي» ص ١٤٩.

### ٦ \_ طبعاته:

١ ــ الطبعة الحجرية في إيران سنة ١٢٨٥ هـ، وتقدّم التّعريف بها ضمن النّســخ
 الخطيّة برقم ٣ فراجع.

٢ - طبعة المطبعة العلميّة في النجف الأشرف سنة ١٣٦٩ همع مقدّمة الشيخ عبد المولى الطريحي، وطبعة المكتبة الحيدريّة بالنّجف الأشرف سنة ١٣٦٩ ه أيضاً وسنة ١٣٨٩ ه أيضاً، وأعادت طبعه بالأوفسيت بطهران مكتبة نينوى مع مقدّمة الطبعة الحجريّة ومقدّمة السيّد محمّد صادق بحر العلوم، وطبع ببيروت سنة ١٤٠١ ه بواسطة مؤسّسة أهل البيت مع مقدّمة السيّد بحر العلوم وحدها، وطبع ببيروت أيضاً بواسطة دار الأضواء، وكلّ هذه الطبعات مآلها إلى الطبعة الحجريّة للكتاب مع مغايرات طفيفة فيما بينها.

## ٧ \_ ترجمة الكتاب:

ترجمه السيّد صفدر حسين النّقوي اللّاهوري المولود سنة ١٩٣٣ إلى اللّغة الأرديّة. وترجمه محمّد رضا عطائي إلى اللغة الفارسيّة سنة ١٣٧٩ هـ. ش، انـتشارات آستان قدس رضوى.

# ٨ \_ تأليف الكتاب بصورتين:

ذكرنا فيما سبق أنّ نسخ الكتاب التي وصلتنا تنقسم إلى مجموعتين: الأولى وهي النّسخ ١ ـ ٤، والنّانية ٥ ـ ١١، وقلنا بأنّ الاختلاف بينهما ليس من قبيل اختلاف النّسخ، بل هو من قبيل اختلاف التأليف وإعادة النظر في الكتاب وتحريره بصورتين، وها نحن نذكر الآن الأدلّة الكافية التي تثبت هذا الموضوع:

أ \_ اختلاف مقدّمة الكتاب بين المجموعة الأولى والثّانية.

ب ـ اختلاف الأبواب والفصول والمطالب والعبارات والأقـوال فـي التّـقديم والتّأخير بين المجموعتين.

ج ـ الاختلاف في التّفصيل والإجمال، فكثيراً ما يدخل المصنّف في أبحاث ومناقشات روائيّة وتـاريخيّة وبـصورة مـفصّلة حسب المـجموعة الأولى، لكـنّها مختصرة حسب المجموعة الثّانية.

د ــ وجود مجموعة لا يستهان بها من المواضيع فــي المــجموعة الثّــانية دون الأولى. الأولى. المجموعة الثّانية هي تلخيص للأولى.

ه ـ اختلاف الألفاظ والعبارات التي تبرهن عـ لمى أنّ المـوَلّف هـو الذي كـتب الكتاب بصورتين بينهما عمومٌ وخـصوصٌ مـن وجـه، وإليك قـائمة بـعض هـذه المغايرات:

| السطر | الصفحة | المجموعة الثّانية                        | المجموعة الأولى                     |
|-------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |        |                                          |                                     |
| ١     | 117    | وأمّا اسمه، فالمشهور عليّ، وهــو         | فصل واختلف العلماء في تسميته        |
|       |        | مشتق من العلوّ والشّرف، قال ابن          | بعليّ للطُّلِا، فقال مجاهد: هو اسم  |
|       |        | عبّاس: سمّته به أمّه عند ولادتــه.       | سمّته به أمّه عـند ولادتـه. وقــال  |
|       |        | وروی مجاهد عن ابن عباس أيضاً             | عطاء: إنّما سمّته أمّه حيدرة، بدليل |
|       |        | قال: إنَّما سمَّته أمَّه (عـند ولادتــه: | قوله يوم خيبر                       |
|       |        | ش ون) حيدر [أ: حيدرة] بـدليل             |                                     |
|       |        | قوله ﷺ يوم خيبر                          |                                     |
| ٤     | 144    | فقال: يقول ماذا؟ فقال: يـذكر أبـا        | فقال: ما يقول؟ قـال: يـقول: أبـو    |
|       | ı.     | تراب، فغضب سهل                           | تراب، ويلعن أبـا تـراب، فـغضب       |
|       |        |                                          | سهل                                 |
| ١     | 16.    | فقال أبو طالب: شــاهـت الوجــوه،         | فقال أبـو طـالب: قـبّح الله هـذه    |
|       |        | والله ما أنصفتموني، أتعطوني              | الوجوه، ويحكم! والله بـئس مـا       |
|       |        |                                          | قلتم، أتعطوني                       |
| 1     | 100    | عن أنس، أنَّها سَمِعَتْ رسول الله        | قال الزّهري: سَمِعَتْ رسول الله     |
|       |        | عراة حفاة، فقالت                         | عراة، فقالت                         |
| ٣     | 102    | وقال مجاهد: هي                           | وقال أهل السّير: هي                 |
| ٤     | 100    | قال عكرمة: إنّ فاطمة حامل                | وروي أنّ فــــاطمة حــــامل         |
|       |        | بأمير المؤمنين للللة                     | بعليّ للنِّلْةِ                     |
| ٤     | 101    | جعفر وأمير المؤمنين عـلميّ ﷺ،            | جعفر وعليّ، وبين كلّ واحد وبين      |
|       |        | وقد اتَّفق لهم ما لم يتَّفق لغـيرهم،     | الآخر عشر سنين                      |
|       |        | كان بين كلّ أخ وأخ عشر سنين              |                                     |
|       | 1      | I                                        |                                     |

| السطر | الصفحة | المجموعة الثّانية                    | المجموعة الأولى                       |
|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ١     | 171    | وجد عـقيل خـاتماً مـن ذهب            | أصاب عقيل خاتماً عليه                 |
|       |        | عليه تماثيل، فـنفّله رسـولاللهﷺ      | تماثيل، فنقَله إيّاه رسول الله ﷺ      |
|       |        | إيّاه فكان                           | فكان                                  |
| ٥     | 175    | وأمّا البنتان: فأمّ هانئ، واخــتلفوا | وأمّا البنتان: فأمّ هانئ، قــال ابــن |
|       |        | في اسمها على ثلاثة أقوال:            | سعد: اسمها جعدة، وقيل: فاختة،         |
|       |        | أحدها: جعدة، ذكره ابن سعد،           | وقيل: هند، وهي                        |
|       |        | والثَّاني: هـند، قـاله الواقـدي،     |                                       |
|       |        | والثالث: فاختة، ذكرهابن إسحاق،       |                                       |
|       |        | وهي                                  |                                       |
| ٦     | 177    | فقال: يا أبا الفضل، ما أكثر فضائل    | فقال: ما أكثر فضائل عليّ بن أبي       |
|       |        | أمير المؤمنين! وإنّي                 | طالب! وإنّي                           |
| ٣     | ۱۷۲    | ذكر مجاهد عن ابن عـبّاس قــال:       | روی مجاهد عن ابن عبّاس، أنّـه         |
|       |        | أوّل من صلّى مع رسـول الله ﷺ         | قال: أوّل من ركع مع النبيّ ﷺ عليّ     |
|       |        | عليّ ﷺ، فنزلت هذه الآية.             | بن أبي طالب ﷺ، فنزلت فيه هذه          |
|       |        |                                      | الآية.                                |
| ٣     | 178    | ذكر علماء التّأويل عن جــابر بــن    | قال جابر بن عبد الله _ فـيما رواه     |
|       |        | عبد الله، قــال: قــدم وفــد نــجران | أهل السّير ــ: قدم وفد نجران على ا    |
|       |        | وفيهم السيّد والعاقب على رسول        | رســول الله ﷺ، وفــيهم الســيّد       |
|       |        | الله ﷺ، فسألوه وقــالوا: مــن أبــو  | والعاقب وجماعة من الأساقفة،           |
|       |        | موسى؟ قال: عمران وقالوا: إن          | فقالوا: من أبو موسى؟ فقال:            |
|       |        | خرج أهله فلا تباهلوه                 | عمران وقال بعضهم لبعض: إن             |
|       |        |                                      | خرج أهل بيته فلا تباهلوه              |
|       |        |                                      |                                       |

| السطر | الصفحة | المجموعة الثّانية                  | المجموعة الأولى                    |
|-------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| ٩     | 140    | إلى العالية ومن حولها فـجاءوا      | إلى أهل المدينة ومن حـولها         |
|       |        | إليه وقالوا فقال رسول الله ﷺ       | وجاءوا إلى بين يديه فـقالوا        |
|       |        | لامتلأ عليهم الوادي ناراً.         | فقال النـبيّ ﷺ لامـتلأ الوادي      |
|       |        |                                    | عليهم ناراً.                       |
| ٧     | ۱۷۷    | وقال أبو إسحاق وعليّ للطِّلِّا بين | وذكر أبـوإسـحاق وعـليّ الطِّلِا    |
|       |        | يديه، ورسول الله ﷺ يقول: إذا       | خلفهم، وقال رسول اللهﷺ: إذا        |
| ١٠    | ١٧٧    | وقال لهم الأسقف: يـا معاشر         | فقال أسقف نجران: يـا مـعاشر        |
|       |        | مسلم، وانصرفوا إلى                 | مسلم، فرجعوا إلى                   |
| ۲     | 179    | ورسول الله ﷺ يـعاين تـعالى،        | والنّبيّ ﷺ يعاين تعالى، فقال: يا   |
|       |        | يقول: اقرأ يا محمّد، إنّما         | محمّد، اقرأ: إنّما                 |
| ١     | ۱۸۰    | وقد رواه السدّي عـن أشـياخه،       | وفي رواية أخرى: خرج رسول الله      |
|       |        | فقال: لمّا دفع عليّ ﷺ الخاتم إلى   | ﷺ وعمليّ قمائم ينصلّي، وفني        |
|       |        | السائل، خرج إلى رســول الله ﷺ      | المسجد سائل معه خاتم، فقال له      |
|       |        | والخاتم بيده، فقال: «من أين لك     | رسول الله ﷺ: «هل أعطاك أحمد        |
|       |        | هذا؟» فقال: أعطانيه ذلك المصلّي    | شيئاً؟» فقال: نعم، ذلك المصلّي     |
|       | 1      | [م: هذا المصلّي]، وأشار [م: فأشار] | هذا الخاتم وهو راكع، فكبّر         |
|       |        | إلى عليّ الطِّلةِ ، فكبّر          |                                    |
| ٧     | ١٨٢    | قال ابن عبّاس: معناه               | قال علماء السّير: معناه            |
| 7     | 188    | عن ابن عبّاس أنّ الشّاهد هنا       | عن ابن عبّاس أنّه عليّ اللِّهِ،    |
|       |        | عليّ ﷺ وأنّه من رسول الله ﷺ في     | ومعنى ﴿ويــتلوه شــاهد مــن        |
|       |        | القرب والنّسب.                     | أهله): أنَّه أقرب النَّاس إلى رسول |
|       |        |                                    | . 攤 山                              |
|       |        |                                    |                                    |
|       | l      |                                    |                                    |

| السطر    | الصفحة      | المجموعة الثّانية                                                  | المجموعة الأولى                      |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٣        | ١٨٦         | هــذا الودّ مــا جــعله الله لأمـير                                | هـذا الودّ جـعله الله(ع: جـعل الله)  |
|          |             | المؤمنين ﷺ                                                         | لعليّ ﷺ                              |
| ٦        | 198         | روى ابن المسيّب عن جماعة من                                        | قـال عــلماء التّأويــل: نــزلت فــي |
|          |             | الصّحابة قالوا: تـصدّق عـليّ ﷺ                                     | عليَ اللِّهِ ، تصدّق بدينار          |
|          |             | بدينار                                                             |                                      |
| ٣        | 190         | وروی عـنه زاذان قـال: دعـاني                                       | وفي رواية عنه: لمّــا نــزلت هـــذه  |
|          |             | رسول الله 鑑وقـد أنــزلت هــذه                                      | الآية، دعاني رسول الله ﷺ فقال:       |
|          |             | الآية، فقال: يا عليّ ما ترى                                        | ما تری                               |
| ٤        | ١٩٦         | قال الزّهري: قال سالم بن عبد الله                                  | وكان ابن عمر يقول: كانت              |
|          |             | بن عمر: كان أبي عبد الله بن عمر                                    |                                      |
|          |             | يقول: كانت                                                         |                                      |
| ٦        | 199         | القسم الثّاني فيما يتعلّق بــالأخبار                               | وأمّا السّنّة فأخبار، نبدأ (ض:       |
|          |             | والآثار.                                                           | فنبدأ) منها بما ثبت في الصّحيح       |
|          |             |                                                                    | والمشاهير من الآثار.                 |
| ٦        | 712         | الذي صنّفه لأمير المؤمنين للطِّلا .                                | الذي جمع فيه فضائل أمير              |
|          |             |                                                                    | المؤمنين للطِّلا .                   |
| <b>v</b> | ۲۳۸         | في الفيضائل برواييات منها:                                         | في الفضائل وزاد فيه: فأخذ            |
|          |             | فأخذ                                                               |                                      |
| ^        | 727         | لي نــبيّ الله ﷺ عــلى كــتفي،<br>فذهبت لي رســول الله ﷺ ثــمّ<br> | لي رسول الله ﷺ على منكبي،            |
|          |             | فدهبت لي رسول الله 選 تـمَ                                          | فذهبت لي نسبيّ الله ﷺ ئمّ            |
|          | <b>~</b> 3. | قال                                                                | قال                                  |
| ١٠       | 1 (1        | أولى بالمؤمنين من أنفسهم                                           | أولى بالنّاس من أنفسهم               |
| 1        |             |                                                                    |                                      |

|       |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| السطر | الصفحة | المجموعة الثّانية                     | المجموعة الأولى                   |
| 1     | 777    | ذي الحجّة، وكان معه من الصّحابة       | ذي الحجّة، جمع الصّحابة وكــانوا  |
|       |        | ومن الأعراب ومتن يسكن حــول           | مئة وعشرين ألفاً وقال: «من كنت    |
|       |        | مكَّة والمدينة مئة وعشــرون ألفاً،    | مولاه فعليّ مولاه» الحديث،        |
|       |        | وهم الَّذين شهدوا معه حجَّة الوداع    | نصُّﷺ على ذلك بصريح العبارة       |
|       |        | وسمعوا منه هذه المقالة، قال أبــو     | دون التّلويح والإشارة. وذكر أبــو |
|       |        | إسحاق                                 | إسحاق                             |
| ٣     | 777    | ئسم عمقلها ودخسل المسمجد              | ئــمّ عــقلها وجـاء فـدخل فــي    |
|       |        | ورسولالله ﷺ جالس فـيه، فـجاء          | المستجد، فتجثا بين يدي            |
|       |        | حتّی جلس بین یـدیه جـشی، ثـمّ         | رسولاللهﷺ فقال                    |
|       |        | قال                                   |                                   |
| ۲     | ۸۶۲    | ولا بدّ من تفسير لفظة المَوْلى وما    | فأمّا قوله: «من كنت مولاه» فقال   |
|       |        | المراد بها، فنقول: اختلف عــلماء      | علماء العربيّة: لفظة المولى ترد   |
|       |        | العربيّة فيها على أقوال، أحدها        | على وجوه، أحدها                   |
|       |        |                                       | 1                                 |

# الفصل الثّالث أسلوب التّحقيق

# أ ـ تقويم النصّ:

تقدّم في الفصل السّابق أنّ الكتاب له تحريران من قبل المؤلّف وبينهما عمومً وخصوصٌ من وجه، فلم يكن لأيّ منهما على الانفراد امتياز تامّ على الآخر بحيث يغني عنه حتّى أجعله أصلاً في التّحقيق، فاضطررت إلى اتّباع أسلوب التّلفيق بين التّحريرين والنّسخ على الوجه التّالى:

١ ـ عند نقل المصنّف موضوعاً ما من مصدرٍ معيّن اخـترت مـن التّـحريرين
 والنّسخ ما يوافق المصدر، وأشرت إلى الاختلافات التي لها وجه ومعنى بالهامش.

٢ ـ وعندما لا يكون المصدر مذكوراً على وجه التّعيين اخترت من التّحريرين والنسخ ما يوافق الصّحيح الموافق لسائر المصادر، مع الإشارة إلى الاختلاف بالهامش.

٣ ـ وعند تفرّد نسخة بشيءٍ ما وضعت ذلك الشيء بـين [...]، مـع الإشـارة
 بالهامش إلى النسخة التى تفرّدت بها.

٤ ــ ربّما زدت شيئاً في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة وإكمالها إلّا أنني وضعت ذلك كلّه بين حاصر تين: []، وهكذا ما أضفته من المصادر التي راجعتها.

ب ـ ذكر المصادر التي نقل عنها المصنّف ومراجعتها وعرضها على الكتاب.

ج ـ ذكر الشّواهد والقرائن للمواضيع المذكورة من عامّة المصادر الأقدم فالأقدم مع تقويمها وذكر المناقشات الواردة حولها جهد الإمكان.

د ـ ضبط الأعلام والأسماء الواردة في الكتاب مع المراجعة إلى مظانها من المصادر والكتب، مع ذكر ترجمة مختصرة لهم في الهامش فيما إذا كانت هناك حاجة إلى التعريف وذلك عند أوّل مورد من موارد ذكره في الكتاب.

هـ شرح اللّغات الغريبة والألفاظ النّادرة، كلّ ذلك بالهامش.

و \_إعداد فهارس متنوّعة للكتاب تيسيراً للمراجع.

ز ـ ذكر ترجمة وافية للمؤلّف والكتاب.

وفي الختام ينبغي أن أتقدّم بالشّكر للأخ الفاضل الشّيخ كاظم المحمودي حيث ساعدني في جميع مراحل التّحقيق، ومجمع إحياء الشّقافة الإسلاميّة حيث تم تحقيق هذا الكتاب طيلة عشر سنوات مضت في ذلك المجمع، مع الاستفادة التّامّة من مكتبته والفهارس الرّجاليّة الموجودة فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

قم المقدّسة \_حسين تقي زاده جمادي الآخرة ١٤٢٤ ه. ق

# مصادر المقدّمة

- ١ ـ آداب اللُّغة العربيَّة لجرجي زيدان ٣ / ٨٢.
  - ٢ \_ الأعلام للزّركلي ٨ / ٢٤٦.
  - ٣ \_ الإعلام بوفيات الأعلام ص ٢٧٣.
- ٤ \_ أهل البيت في المكتبة العربيّة للسيّد عبد العزيز الطباطبائي ص ٨٥ رقم ١٦٤.
  - ٥ \_إيثار الإنصاف في آثار الخلاف للمصنّف.
    - ٦ \_ إيضاح المكنون للبغدادي ١ / ٢٧٤.
  - ٧ \_البداية والنّهاية لابن كثير ١٣ / ٢٠٦ \_ ٢٠٠٧. `
  - ٨ ـ تاج التّراجم لابن قطلوبغا ص ٨٣ الترجمة ٣٢٠.
- ٩ ـ تاريخ الأدب العربي وتكملته لبروكلمان ١ / ٨٠، و٦ / ١٤٠ ـ ١٤٤ رقم ١٣.
- ١٠ ـ تاريخ الإسلام للذَّهبي حوادث ووفيات ٦٥١ ـ ٦٦٠ هـ ص ١٨٣ رقم ١٧٦.
  - ١١ ـ تاريخ الخلفاء ص ٤٧٧.
- ۱۲ ـ تاریخ علماء بغداد المسمّی منتخب المختار لابن رافع السّلامي ص ۲۳٦ رقم۱۹٦.
  - ١٣ ـ التّبر المسبوك ص ١٧١.
  - ١٤ ـ التّعريف بالمؤرّخين لعبّاس العزاوي ص ٦٩ ـ ٧٤.
  - ١٥ ـ تكملة المنذري ٣ / ٢٠٦٥، و٣ / ٢٠٧١، و٣ / ٢٨٥.
    - ١٦ ـ التّنكيل للمعلّمي ص ١٤٢.
    - ١٧ ـ الجواهر المضيئة لابن أبي الوفاء ٢ / ٢٣٠ رقم ٧١٩.
      - ١٨ ـ دائرة المعارف الإسلاميّة ١ / ١٢٦ رقم ٧١٩.
      - ١٩ \_الدّارس في تاريخ المدارس للنعيمي ١ / ٤٧٨.
        - ٢٠ ـ ديوان الشّافعي ص ٣٥ و٥٥ و٥٦.
- ٢١ ــذيل الرّوضتين لأبي شامة المقدسي ص ٤٨ ــ ٤٩ حوادث سنة ٦٠٠ ﻫ، وص

١٩٥ حوادث سنة ٦٥٤ هـ.

٢٢ \_ ذيل مرآة الزّمان لقطب الدّين اليونيني ١ / ٣٩ \_ ٤٣.

٢٣ \_ السّلوك للمقريزي ١ / ٤٠١.

٢٤ ـ سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٢٣ / ٢٩٦ رقم ٢٠٣، و٢٢ / ٢٤٩ رقـم ١٣٧،

و ۲۲ / ۱۲٤، و ۲۲ / ۲۸۸ رقم ۱۹۵، و ۲۳ / ۵۳ رقم ۳۱.

٢٥ \_ شذرات الذهب لابن العماد ٣ / ٢٦٧.

٢٦ \_ صلة التّكملة للحسيني المجلّد الثّاني الورقة ٢٥.

۲۷ ـ طبقات المفسّرين للداوودي ۲ / ۳۸۳ رقم ۷۰۰.

٢٨ ـ العبر في خبر من غبر للذَّهبي ٣ / ٢٧٤.

٢٩ \_ العسجد المسبوك ٢ / ٦٢٣.

٣٠ عقد الجمان ١ / ١٣٢ ـ ١٣٥.

٣١ ـ عيون التّواريخ لابن شاكر الكتبي ٢٠ / ١٠٣.

٣٢ ـ الفوائد البهيّة للكنوى ص ٢٣٠.

٣٣ \_ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ٤ / ٣٥٦ رقم ٥٩٢.

٣٤ ـ الفهرس التمهيدي ص ٤٢٩.

٣٥ ـ فهرست الخديويّة ٥ / ٥٧.

٣٦ ـ فهرس الفهارس والأثبات للكتاني ٢ / ٤٥١ رقم ١١٣٨.

٣٧ ـ فهرس المخطوطات المصوّرة للطفّي عبدالبديع ١٢٦/٢ ـ ١٢٢، ٢٤٢ ـ ٢٤٤.

٣٨ ـ فهرس المؤلّفين بالظّاهريّة، طبقات الحنفيّة ٢٩ / ١ عام ٧١٤٩.

٣٩ .. فهرس مخطوطات الموصل للحلبي ٢٣٥.

٤٠ \_كشف الظّنون لحاجي خليفة ١ / ٢٢٧ و١٧٢ ـ ١٧٣ و٥٦٩ و٥٦٩، و٢ / ١٥١٩ و٢٥٦٩ و١٧٢٣ و١٨٥٧ و١٩٨٨.

٤١ ـ الكنى والألقاب للمحدّث القمّي ١/ ٢٧٤ تحت عنوان: «سبط ابن الجوزي».

٤٢ \_ لسان الميزان لابن حجر ٧ / ٥٤٥ رقم ٩٤٨٩.

٤٣ ــ مجلّة «تراثــنا»، العــدد الثّــاني، السّــنة الأولى، خــريف ١٤٠٦ هـ، ص ٥٩ رقم١٠٥.

٤٤ ـ المختار من تاريخ ابن الجزري ٢٤٠ ـ ٢٤١.

٤٥ \_ المختصر في أخبار البشر ٣ / ٢٠٦.

٤٦ \_مختصر المرآة ٨ / ٧١١.

٤٧ \_ المخطوطات التّاريخيّة لكوركيس عوّاد ٧٤.

٤٨ \_ مرآة الجنان لليافعي ٤ / ١٠٥.

٤٩ \_ معجم الألقاب لابن الفوطى ٤ / ١٣٩ رقم ٣٥٣١.

٥٠ \_ معجم المؤلَّفين لكحَّالة ١٣ / ٣٢٤.

٥١ ـ معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة ليوسف إلياس سركيس ١ / ٦٨.

٥٢ ـ المعين في طبقات المحدّثين ٢٠٨ رقم ٢١٨١.

٥٣ \_ مفتاح السّعادة لطاش كبرى زاده ١ / ٢٥٥ \_ ٢٥٦.

٥٤ \_ مقدّمة السّفر الأوّل من مرآة الزّمان للدكتور إحسان عبّاس.

٥٥ \_ مقدّمة الجليس الصّالح والأنيس النّاصح للدكتور فوّاز صالح فوّاز.

٥٦ \_ مقدّمة الشّذرات الذّهبيّة للدكتور صلاح الدّين المنجّد ص ٢٩.

٥٧ \_ مــوسوعة عــلماءالمسـلمين فـي تاريخلبنان الإسـلامي ق٢ ج ١٩/٥-٧٠ رقم ١٣٦٨.

٥٨ ـ ميزان الاعتدال للذّهبي ٤ / ٤٧١ رقم ٩٨٨٠.

٥٩ ـ النَّجوم الزَّاهرة لابن تغرى بردى ٧ / ٣٩.

٦٠ ـ نفح الطّيب ١ / ٨٤.

٦١ \_ هديّة العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ٢ / ٥٥٢ و ٥٥٤ \_ ٥٥٥.

٦٢ \_وفيات الأعيان لابن خلَّكان ٣ / ١٤٠ ذيل الرقم ٣٧٠.



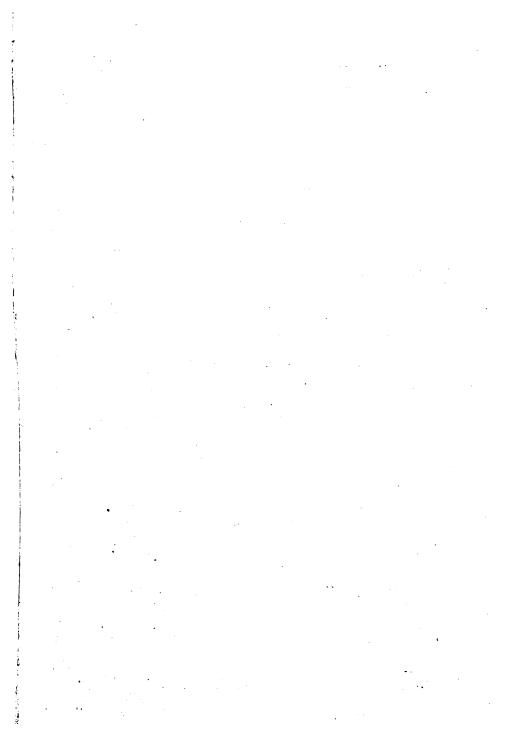



الصفحة الأولى من نسخة «ض»

di mera

القد من والمسلمة المنافعة الم

المقسق فالصلحة يناتمهمغرق الكرابب ومطهل بعياسين يخطالب

شوالي وتهرد ومحاستويتيدالعها تواحا لبيت دخواسعتك



بنعساه

باضير للسطين فهوعل بعاب

ماغرى عبرما مت عبرة غيلها فا دخلها بيت الما العن الها على الما مثل المنافقة في المنافقة ف

الصفحة الأخيرة من نسخة «ض»

ب ماسقان المنافعة ومنى

ة لاليُخِهَمَام العالم العلاّم إلفاضل لعبّالة وحبدعص وفوا مع ما لالمن بنا والدبن بقب العلا والعاطلين وكاللوك والسادين مسف سطابيخ الأصام العالم الحاصدالكا مل العيدوتجا فاهر إلادب ستدالتكلبي أبي الفيع عبدا وتجن بن الجواى على الله دوم وفرون ومن المراهد المآهب فالتم ككش جن اللانع من الفركل مقيره حليل الذي خلق الانتا وعدله فاحتصر العدب وفضا والها والمبوان والنكوم القضل ومنخ بفصاحترالك ان وحن الننن ل وخصر بقرق طواه إنكلم وحفتاك مشكلات نفابس كمكم ولطائف النآ ومبرو سر المنعلسين المصينا ومناعد الحادي العدام التي والداعى لحضروبت واوضع مببلا كماشدا لم كلترايئ الناصح لكافلر. الناذ بأعظمهان والزودلهل لنعيث ملهما في التورية الموضى فالأعبل ليسلكهما المكافئا لتأس بالتوني والتغظم والتجبل والرواسطا بروعتى تروالصطفين من اهل مكارا لحضرصين بالعزة والتحسل الفائم وسنرق مبنرف كلابي وعص وعبنها ا مَلت عَدًا لَمُ وَادْ بِواصِلِ وَبِعِدْ مِفْلِكِنَابِ فَ مَضَلِهُ عَالَمُعلِم ماعبرالعلموالستلالكيم احالوشول وبعلاب وصدمناست

. المسؤل

الصفحة الأولى من نسخة «ع»

سللزمنمعنها مقول مخاطب في سمك استرين وكان لك كا كنن في وسمع نجران الحقير والمخطوال البناوال كمن في مدى والدجل نجط ونصر في بعد في المحلاون فال السيخ والمعادل المعن ووهبتك معت ولسوارى لا لنجل ونعي من وهبتن له المعامل المعمن ابدل والمحلكة وحده وصل المتصل في بناعة والدوس لم للما كبرائم الكناء بمها تعد تم وعون وحدن ون في تجليب الفقى المقو احداد ملاعن معارف عاد الحجالة المناقية المنا

اللم صل على لِمَعْ العلى المعالم المعالم المعالم المعالمة الله المعلى المعالمة المعلى المعالمة المعلى المعالمة المعالمة

الغللم

الصفحة الأخيرة من نسخة «ع»



الصفحة الأولى من نسخة «ط»

## ينسيرا سوا ارتمن أتحيم

الله مُوسِية عُلِت بنا عُدَّد وسَلِم فالسف الشَّرِ الامام العالم لعالم العالمة العاصل العَمَّامُ وعَبَيْن وفريد مع جالا لدبنا والذين بعنهة العلمآء العاملين بركة الملوك والسلاطين يوسف سياالثيخ المنام العالدالزاحدا كعامل انالعرب ويزجان احل الادب ستبلك كمين الجانيخ عبداليمن بنالجوذى فلنترالة روحه ويؤرضرنيه المدينة الواهب فالنع وكآليثه جزيلا للكأ من النف كالحثير وجليل الذعي لوالانسان ومدّله فاحسن من المنعل وفستله والرائد وان بالتكويموا للمشنيل وسخه بغصاحدا المسان وحسن التتزيل وختسدبع بجان طواجرا لكلو وخفيامن شككك المكرولطانبه المناديل وصلحاسة لموستهزا وجبينا وشعنينا عمالها وكالحاجل والداعالي خيرفيق واوضح سبوللهشذا ليكاذالمق المتلع ككافة انحابى إعظهمهان وافود ليل المنعوث فكأ فالذوتيا لموضؤ في لابنيدًا لمرسَدَكِ عَالِكَانَةُ النَّاسُ النَّوْمِ لِالْعَيْلِمُ النَّجِيدُ وَعَلَ آلَهُ وَاسْخَافِهُمْ والسطفين من إحاملته الحنسوصين الغرة والتجبيلًا لفاغين بنفرج دينرف كِلِّ دنيِّن عَصْروحين مَا أَلِيثُ غداة واسيلا وبعبك لمه خذاكاب مضالامام الميلم والجبرا كيلم والستبدآ لكيم انغي لركوس وببؤا للؤوسيفانة المسكؤلي سيتزائحنفآة وداج انخلفآه وإبن يخالف لحفوامام المتين وعاليه وفاخ التيخ وحاكيد ومنصف كلخ فللوم منظاليه والكفيلاف فالشلوغ بخاغير منزي الكأفي وظهر العِبَا بِلِيثِ بَيْ عَالِمِكِهِ الْمُسْتِدِعَ عَلِيهُ إِوظالِ دَمِنَى لَسَّامَة مَنْ وَعِيْدِهِ وَصَلَّحَا الْهِاحَيْنَ فَأ فائرن ومخانسين بغتبإ اعتمانه واحرا لبب مغى لتدينك لجبني تكربه سرعاني

62 E

## 717

قندمزا كخان وتبيشت معادةى بروم كان فيا كريض خل فالجرنبارا مشهذا لم إماد ما لحاكم كبيعه خلاال الناشيك مان فسع العلاكيه عناديًا بناد عليبك م الوقية اديت الدخ يسه فالمكب فتكريره معآرة فضارا لةبيعن المنشل بنصنا لكان فلعكرد بزعكان بديع لم بنول بإذا الجلال والكوادي شماعه لناكليم المعن تأتي بنم فراي فالميناع من بنول كروا عرف وجايش لريرا ذحيكة موضيم كمذآ وكذا فيذم نرع علماره مبلك فلاثوذ ففقل ولفوميز للنوب مروكات شروحا والمجب اجبكاسال الترافاسيثلن يتخف نغوى طواع وسنعل ودغأ واستا المائع تبخ علبرق يثيثه ا الطآبرواطنة في هذا الكتابريكن بمكن ان بكون عليراع فكشبا فشأ وعريضته وفيرة وحعره وضبح والاسفاده وهنازيس والخها وستع وكشفاحه باافعدالغاء وبزعافوه الناصوب فتصيح لمرط ماينف كارالس بإليف بالتدين متبنه لمحاج ليلتمل فآلعاله وتنح الفخالف الماودى بجكأ يشوصة فهاابزا لمدمدوابرا لصغون كشاسانة بالمتشبطية ليالتولم نومبرلك البعرة مالضدا كات مره فيكتحث خلاذ ولمعاسنول عل م فعنع على جايئ بألذا لبعن وصاد ومواسنا صله يغلاه كأ ذكان بلعوعله فالمآتا فيبعن الكإارك بكبوش لم كربعظم ضاحف الرتبرل شترفا ل الرتبرا لتشبخ مبنياد فانشلام بتليبهام اللبلغام بالإنهلج بغض جتئ فراعتبتك فالدسها باللبلحذه سهام التهاو فاأمثنا تأكان بسنكشابا مزولك بغرج لمذا للقازمانك وثره أنبل خنج والمصبره وكلبرن أبطال فيكل المزائون لكذالج فأوشهل لمصبال تمتضغ فصبعاث دفي فاحتعاا المزاشون وسلقوا الحابزا لمدحفراتش للة وغا ليمن طبحه افغالوا ماحترال معتلانج خ فرات فافها سهام الله لاغتل ولكن المساملة وللهدانفشآ أننتا بالتعافضي كامكفك ماصعاللقاتم فاجريبلالالتعليعالدشوج كالغتذجبها فامإلغل بنرب فكريخ لمفراسنا دفعنل بذللوع تتببكل فصرتهاك فتصيير المح بنتروما وملعلة إفاكان علسان عتعداخل غريط للبالك إمث حق للنكا منطبط اللهم فأنطث فالكاربا تكزيم فيصعدا لمستغنين للعذلب لألباغ تابؤلوا لنتبن بجادبون امتدوسول ووسيسون فجاكم ضادا انتختكوا اوبصلبوا ونغظج اجهج والصبلهن ضلانا وينغوا فاللايض المتهروا تفلانا كمذسخة باننساد وغلمنعنام نافاط الحكاهل لملغ لين ظلم غنيروظلم العياد ومن ظههره جل فعط لمعادالكهم داننا يخدما فالزالم تعلي عنرل والبسطة والقساما لذقا وترجلها للتم وفلن عمز بغرط لينافث مغلبت لاعر ألكرالتين لآباصلر

المنظمة المنظمة

الصفحة الأخيرة من نسخة «ط»

قف كنابخ الموقر الشيخالة عموس أبيت الم 1 1 1 رين رامي الم بترل إبد بعزجب لذ وجوابد وعد لاستطارات ةلاحق إذاع بمسلين المنابيل دنبرق للته أنقذ والخذع بالديبية ابنجري والملامط اعرى ايرعد فريب المانسس من عمرن لي المتسام بندادي بغزائي عبية لبناكهام مجي اصلطنب ولمخبث ادد وبالمفنع للتفاعان المتعلب بن به المنظمة المادة المنظمة ا الين ليطب بن عسبيرهن بن بجمدي والإ الدصدعا منجت لم كبديه بليدا نفلته خ كتبت في ا الغ ممادي ابا وعليمه بمادي مند دار ذہبت صدصراً اُن ہزادان حاکیولاما ارق النادرابنادي اجرد فلانبة الامول عبىرجن با على ياجدن ع. 1. 1.1 وفأخام المالب تعليج فاعات فأطه فاحدث وكنهتذا كغذبرى دوه لجزلج إنسارون بالإيلان لنعيقهم العابر يعب منفيك فالوها منها منحا منع الديم عدنهم برمزامهن مخباعا البيلغرم عنداب فزعل يصدب مبط كانظ اليابعن عدمن ب عمان مجرزيه المائط سينداد اجزاع عره المهاج الح الى الإب ١٤ والمنين المالعظ والغرا بلك سطاليا يم ب عدم مرزي لمرع في بالنائح وسين واجزءاليخ العلازمة والخراق الوقو يعض بوالمافظ سدادف بعالوا عظالمن إب جوز مماريعيم والماسم عدية عليان الأخريم اعتبع المح ووج وقار الامار بعداكر عداالكارة فالمنه "ن تبريد موا عقد والياسمادك في والعراد مذب أمزاب اورة فالجنؤ غاضا منترغ عده عرضا مزى أينج تخرارون وتصبيط والادب إمالجمزي دا محظ دراهٔ مزن این جام منت پرنز ده اموم م ۱۷ مرن دکرزات الاعز در چوان

الصفحة الأولى من نسخة «ب»

وقف كتابذا موقر التخاله حمومي آيت الحالسلمي

بسم الله الرحم الديم الله صلايل بينا عدى م السنيخ الامام العام العدّ مرالعاصل العناسن منزيد دعرة جالك بإماليز بغبت العلم العاملين بركزالل ليعاب وطبرج يجت النيح الامام العالم الزاعدوالكاحل المالع بسي تزجان الادسيسعيد المشكلين إعالغ وعديد مناجعة تتعاشره ومنعزجرا لحديث الواحبنال تم كالكيرونيل الدافع المنقم لأ مطيل المنصطةالات ويولهما حرضهالشميل وانسلهالمها يريحيني الثغيل معند برقاد ظما عوالكم معنياً مسائلة عام ولها بغلة ديل وصياً شعال بيري المسائلة الما المائد ا الخانزين ببتم برغا واخدلول المنعت شيأغه النودة المعاتئ والدينسادا بالراكح أألحأ أثر استهتره النشطع والتبكيل وعلى لروا محابروه ترموالعسطفين وياهل ملذ الحنوج بمبالوة التحيل الغائين سبغرة درسنه فالإدمن وعودين عا فاستعلة واصير لماعسي كناجة مفولاهام العليم والمعربحلي والسليلوع احتادسول ومبالمالبتول وسيعلقته كمراتية محنفا فداج انخلفا وابن م المصطغ وامام الدبر فعالمروه مخاسخ وماكره منصفطك مغلق مسطلا مللت قروني صدارة بجا ترمغ فالكابش ومغلما اجا بميليت بجابراني سين ويتعانين والمتعانية متدرون المتعالية والمتعانية والمتعا الق ثر دا حواليت مريخات عم ا جعيز ذكر لسيب لم شيالاب من المعصل وعديه ايمة عامٌ بِن عبد ما منيه "هويز الله بن من من كه برنا بدين الله بن ŀ:.

البطط المدرام المع المع المراح المع المراء مرتب مي المحيد البطط المسبدة عدد المراح المع المراح المع المراء مرتب ما المراح على المراء مرتب ما المراح على المراء المواد المراح على المراء المواد المراح على المراح المواد المراح المواد ال



الصفحة الأولى من المجلّد الأوّل من نسخة «ن»



الصفحة الثّانية من المجلّد الأوّل من نسخة «ن»

مزالامة مذرحصا بمرالاعتراج

الصفحة الأخيرة من المجلّد الأوّل من نسخة «ن»



الصفحة الأولى من المجلّد الثّاني من نسخة «ن»



الصفحة الثّانية من المجلّد الثّاني من نسخة «ن»

معت الملايقول المعجلات الله تعلق المعدد المعتدالة والمعتدالة وال

الصفحة الأخيرة من المجلّد الثّاني من نسخة «ن»

التليا ومتلواتليء مدان الحسزا لمغزعنده

الصفحة الأخيرة من نسخة «أ»



و من مرفي الديمة ومن الديمة

الصفحة الأولى من نسخة «ج»

الحديثه المتعافات من فيظ الأندعة المصنياته ول ق جسل عليه وخندقا مغ الرجر وشورا مكاسته واجابيه والماطا ماسول فاعقبهم ومالعنة وتصدوس ولأمن مثال الكي على ليدالت آمن مثلال تمانا فله لقدصب اعلى مواج ملاءمتلاطة وآفالفق إونا والجثي سلطهما اسع مسأ انقلب ونهم جورا كاستال وأوالبها النج المالة على احتالتا شواليه وكالناق ماعترا فاقتله وجعلاسه مجانيه منالتنيا ولديرنا فااحضرهم غلاعن ولدير اكنهماكاماعظياموفونان يعداكان كمجزآه وكان ميكم متكفوا مناكام يخمته وغضائل لانمة الاعلام علهمالتلام واسمائهم وانسابهم وآكان خروشتماعا رجم و وقناته وعياداتهم الجعلة ويبلة الحانف والحجرتهم المصطفي فالقنفلي وعلى لدأ لصطفين للخياوس سيته

وكان جارى مقلت مذاجاري وكالقصادف قاذنت لمفد ضجت بدوقلت لعماالنع عنالت فخصن الشاعة نغال طيخالشاعتطادفين والمهندولاتس لحابش كمدوسلم ولم يكن عندى مااطعه 6 الخاعطية ودنيا والخاخذة وشكران وانصن فلما وصوالبارخ جت نصيحة وجويج كح ويتول اماتستى بتسدلت متله ذااله بل وسطيد وينادل وقت استعقاقه إعطعا ليكاقال بخقع كالمعا ففلى وتست خلف فستآ الكسفاخذه وانضرف فلاوصلت الحالدال وقلت الساغص التبويا المتوكل وحويت العلوين فيقتلن فقالت لحزوجى المتعف والتحكاعلى ليتدوعل جين خينمانت كخذالت واذا بالب عطوق والمشاعل والنموج بالإلحام وجميتولون السيعة قال فتتعزي وكالمشيت قليلا والنسان واتوات س داولله الحقاوقنون عندستوالسية فصل إس ذلك وعب فبعدد للناعنت يخ عصل لم خيروه مذا اخوانهى اليناس إخبارهم ويحكلوا تهمعلى المتام والكال والجويسعلى وجوول التوفيق فنغمن بنخدفقين يصدب التركي عجاجم 

الصفحة الأخيرة من نسخة «ج»

بارته الاستسب الربع بي ور مرة الخارم كلام بي الساور نظام إليا الداب ما دامدة طل فرق دّ الناسب واله يحسن ع الناسب الكادى عثرة ورورى الوارور ما طالرمرام الاس الك ناحذة وكراعد المعنوس ملوار العطليم العين الماسية الماسية والمرابع والمرابع على ما وطالب معدا لمطلبة المرحدان كا بنوسهور ومسطور مسدر سول امرم طاراس عروامرا بو تكان صدينا ف ومواه حدامه والدوسول الدم قرامه وام المامها فاطرمت عروين علي رال من فالشهور على سين موالعلو والشرف مال ان عناس سدّ بر ام عدولا و ترورون على مر أن اس عباس وخابيا مال آ ماسمة امه حدروالدنيل عقد وله عم توم جنير ، ا كالذي متى اي حدره مرالاصام مرطعام العلودرون عطاعن امن عاس فال كأنو ارمه اذا وخلت على مُسُلِّ تسنيدا به ومن حائل وارتفي اللَّا على طها ومُعَوْس معينها والسي ومُسَرِّ بلما الدا والاول اح لا مثنت المعل المستعين وحدوره وصف الالاصدر حراما ، الاسد لعلط عنف و ذراعه ويتزا وصفره و ودرسًا ، ومول أصرح والترنس اخ حدا عدس صنع في مستعده مثله الملاسل عرسارس ا والطعبل عن على هو عال عال رسول احدم ان لكر و المحد فصراً و أنكر و وقريها وسبى بطيالا ذكان طينام العل وستى افداس وامدرسول الدوتسي معيدو الموصش والبيسوب فكالفاوامرم ذكر الخالصاع فالوايت كل يوسطها ب الكوان مندرج والفل مزا لمرى وكارت كالمتزفاة فالاومدمها والحركرية عارانا فدرعت مستخبية فيتطيها تبنينس



الصفحة الأخيرة من نسخة «م»

## بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين(١)

الحمد لله الذي أفاض من فيض آلائه على آل أصفيائه نــوراً، وجــعل عــليهم خندقاً يقي الرّجز وسوراً، فكم أشبعوا جائعاً، وأطــلقوا مأســوراً، فأعــقبهم يــوم

(١) بعد البسملة في ع: وبه ثقتي، وفي ن: ربّ أعِن، وفي ب وط وض وع: اللّهم صلّ على سيّدنا محدّد وسلّم، قال الشّيخ الإمام العلّامة الفاضل الفهّامة، وحيد عصره وفريد دهره، جمال الدّنيا والدّين، بقيّة العلماء العاملين، بركة الملوك والسّلاطين، يوسف سبط الشّيخ الإمام العالم الزّاهد الكامل، لسان العرب، وترجمان أهل الأدب، سيّد المتكلّمين، أبى الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه:

الحمد لله الواهب من النّعم كلّ كثير وجزيل، الدّافع من النّقم كلّ حقير وجليل الذي خلق الإنسان وعدله، فأحسن منه التّعديل، وفضله على سائر الحيوان بالتّكريم والتّفضيل، ومنحه بفصاحة اللّسان وحسن التّنزيل، وخصّه بغرقان (ط: بعرفان) ظواهر الكلم، وخفيّات مشكلات [نفائس: ض وع] الحكم ولطائف التّأويل، وصلّى الله على سيّدنا وحبيبنا وشفيعنا محمّد، الهادي إلى أعدل طريق، والدّاعي إلى خير فريق وأوضح سبيل، المرشد إلى كلمة الحقّ، النّاصح لكافّة الخلق بأعظم برهان، وأنور دليل، المنعوت قديماً في التّوراة، الموصوف في الإنجيل، المرسل كريماً إلى كافّة النّاس بالتّوقير والتّعظيم والتّبجيل، وعلى آله وأصحابه وعترته والمصطفين من أهل ملّته المخصوصين بالغرّة والتّحجيل، القائمين بنصرة دينه في كلّ زمن وعصر وحين ما أقبلت غداة وأدبرً: ض وع] أصيل.

وبعد، فهذا كتاب في فضل الإمام العليم، والحبر الحليم، والسيّد الكريم، أخي الرّسول، وبعل البتول، وسيف الله المسلول، سيّد الحنفاء، ورابع الخلفاء، وابن عمّ المصطفى، وإمام الدّين وعالمه، وقاضي الشّرع وحاكمه، ومنصف كلّ مظلوم من ظالمه، والمتصدّق في الصّلاة بخاتمه، مفرّق الكتائب، ومنظهر العجائب، ليث بني غالب، أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن زوجته، وصلّى على أبيها، وحشرنا في زمرته، ورضي الله عن بقيّة الصّحابة وأهل البيت، رضي الله عنهم أجمعين.

ذكر نسب عليّ بن أبي طالب للطِّلاِّ ، فهو عليّ بن أبي طالب بن... في ض: ذكر نسب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو...

فيع: ... أبي الحسنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وعلى زوجته...

القيامة فرحة وسروراً، من مثل أمير المؤمنين [علي] (١) عليه السّلام؟ من مثل الزّهراء فاطمة؟ لقد صبرا على أمواج [بلاء] (٢) متلاطمة، وآثرا الفقراء ونار الجوع حاطمة، يا سرعان (٣) ما انقلب حزنهم حبوراً، كانت الزهراء ابنة النبي ﷺ أحبّ النّاس إليه، وكان ابن عمّه أعزّ الخلق عليه، وجعل الله ريحانتيه من الدّنيا ولديه، فإذا أحضرهم غداً عنده ولديه أكرمهم إكراماً عظيماً موفوراً، إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً.

هذا كتاب ضمّنته من فضائل الأئمّة [الأعلام] (1) عليهم السّلام، وأسمائهم، وأنسابهم، وآثارهم، ومنتهى أعمارهم، ووقعاتهم، وعباراتهم، ما جعلته وسيلة إلى الله، وإلى جدّهم المختار (٥) صلّى الله عليه وعلى آله المصطفين الأخيار، وسمّيته (١) «تذكرة الخواص من الأمّة بذكر خصائص الأثمّة»، ورتّبت أبوابه على عددهم، تبرّكاً بذكرهم، وتيمّناً بطيب نشرهم، والله الموفّق بمنّه (٧) وكرمه.

الباب الأوّل: في ذكر نسب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه (^^) واسمه وكنيته وصفته، وذكر والده ووالدته وأخواته وإخوته.

الباب الثّاني: في ذكر مناقبه وفضائله ومراتبه وفواضله، [وما نسب إليه من الكتاب والسّنّة](٩).

<sup>(</sup>١) و(٢) بين المعقوفين من ج.

<sup>(</sup>٣) ج: ما أسرع.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين من ج.

<sup>(</sup>٥) ج: جدّهم المصطفى.

<sup>(</sup>٦) من أوّل المقدّمة إلى هنا من نسخة ج ون.

<sup>(</sup>٧) ن: بفضله وكرمه.

<sup>(</sup>٨) ن: على عليِّكِ.

<sup>(</sup>٩) زيادة من ج وش وم، وفي م: إليه في الكتاب.

الباب التَّالث: في ذكر خلافته وما جرى له في أيَّام إمارته.

الباب الرّابع: في ذكر ورعه وزهادته (١) وخوفه وعبادته [وما يتعلّق بها](٢).

الباب الخامس: في ذكر المختار من كلامه في اتّساقه ونظامه.

الباب السّادس: في ذكر وفاته وصبره على قضاء الله [تعالى]<sup>(٣)</sup> طلباً لمرضاته. الباب السّابع: في ذكر أزواجه وأولاده [وطارفه وتلاده]<sup>(١)</sup>.

الباب النَّامن: في ذكر الحسن (٥) عليه السَّلام، [والتَّحيَّة والإكرام](١).

الباب التَّاسع: في ذكر الحسين عليه السّلام المقتول ظلماً بأيدي الطّغام.

الباب العاشر: في ذكر محمّد ابن الحنفيّة ذي الخلال المرضيّة.

الباب الحادي عشر: في ذكر خديجة الغرّاء(›› وفياطمة الزّهراء(^^ [عـليهما السّلام](٩).

الباب الثّاني عشر: في ذكر الأثمّة المعصومين رضي الله عنهم أجمعين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) م: وزهده.

۲ و۳ ـ زيادة من م.

<sup>(</sup>٤) من ج وش ون.

<sup>(</sup>٥) م: في ذكر أحوال الحسن.

<sup>(</sup>٦) من ج وش ون.

<sup>(</sup>٧) ش: خديجة الكبرى.

<sup>(</sup>٨) ج وش: والستّ فاطمة الزهراء.

<sup>(</sup>٩) زيادة من ن.

<sup>(</sup>١٠) ن: صلوات الله عليهم أجمعين.

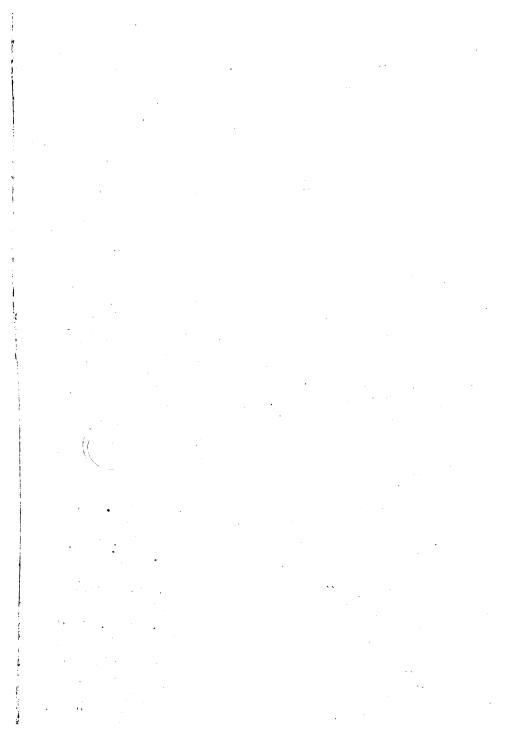

## الباب الأوّل

في ذكر نسبه واسمه وكنيته وصفته ووالده ووالدته وأخواته وإخوته (۱) أمّا نسبه:

فهو عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وعمود النّسب إلى عدنان متّفق على صحّته (٢)، وما بعده إلى آدم ۓ مختلف فيه، فلهذا اقتصرنا عليه (٣).

واسم أبي طالب<sup>(٤)</sup> عبد مناف، وهو أخو عبد الله والد رســول الله ﷺ لأبــيه<sup>(٥)</sup> وأُمّه، وأمّهما: فاطمة بنت عمرو بن عائِذ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ن: ... وصفته وصفة والديه وإخوته، أمَّا نسبه ...

<sup>(</sup>٢) ش: متّفق عليه.

<sup>(</sup>٣) روى هشام بن محمّد بن السائب الكلبي في جمهرة النسب: ج ١، ص ١٧، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم ، إذا انتهى في النسب إلى مَعَد بن عَدْنان أمسك ، ثمّ قال: «كذب النسّابون» ، قال الله جلّ ثناؤه: ﴿وقُروناً بين ذلك كثيراً﴾ [الفرقان / ٣٨].

قال ابن عبّاس: ولو شاء رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم أن يُعَلّمه لَعَلّمه، وقال: «بين مَعَد بن عَدنان وبين إسماعيل ثلاثون أباً».

وقال ابن شهر آشوب في المناقب: ج ١، ص ١٥٥: وروي عنه تَلْدُنْتُكُنَّةَ : «إذا بَلَغ نسبي إلى عَدنان فأمسكوا» .

<sup>(</sup>٤) م: كان عبد مناف.

<sup>(</sup>٥) م: من أبيه.

<sup>(</sup>٦) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٨، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٣٩، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٨٧-٨٨.

وعبد المطّلب (۱)، لقبه شيبة الحمد (۲)، لشيبة كانت في رأسه (۳)، وكنيته أبو البطحاء، لأنّهم استسقوا به سقياً، فكنّوه بذلك، وإنّما سمّي عبد المطّلب لأنّ عمّه المطّلب كان بمكّة إليه السّقاية والرّفادة، وكان المطّلب أخا هاشم، وكان هاشم قد تزوّج بالمدينة إلى بيت النّجّار امرأة يقال لها: سلمى بنت عمرو (٤)، فولدت شيبة بالمدينة، وتوفّي هاشم بمكّة، ونشأ شيبة بالمدينة، فمرّ به رجل من أهل مكّة وهو يناضل الصّبيان ويقول: أنا ابن سيّد قريش، أنا ابن أبي البطحاء، فسأل عنه، فقيل: هذا ابن هاشم.

فلمّا قدم مكّة أخبر المطّلب، فركب من وقته إلى المدينة، فوجده يلعب مع الصّبيان، فأردفه على راحلته وقدم به مكّة، فقال النّاس: هذا عبد المطّلب، فقال المطّلب: ويحكم! إنّما هو إبن أخي هاشم، فغلب عليه هذا الاسم<sup>(٥)</sup>، ولما مات عبد المطّلب قام مكانه عبد مناف.

وأمّا هاشم، فاسمه عمرو، وهاشم لقبه، لأنّ أهل مكّة أجدبت وأصاب أهلها ضرّ عظيم، وكان يهشم الثّريد ويطعمهم إيّاه، وفيه يقول [الشّاعر]:

ورجال مكّة مسنتون عجاف(٦)

عمرو العلى هشم الثّريد لقومه

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد المطّلب» إلى قوله: «هوزة سلمية» من ك.

<sup>(</sup>٢) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٧، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٦٤، والمناقب لابن شهر آشوب: ج ١، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) وفي أنساب الأشراف: ج ١، ص ٦٤: ويقال: لشيبات كنّ حول ذوابته.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليقة ٢.

<sup>(</sup>٥) وقريباً منه حكاء البلاذري في أنساب الأشراف: ج ١، ص ٦٤. إلّا أنّ في ذيله: فكان لا يحرّ بحجلس من مجالس قريش، إلّا قالوا له: من هذا الفلام معك يا أبا الحارث؟ فيقول: عبد لي ابتعته... فجعل أهل مكة يقولون: هذا عبد المطلّب، فغلب ذلك على اسمه.

وراجع السّيرة النبويّة لابن هشام: ج ١، ص ١٤٥، والتبيين في أنساب القرشيّين: ص ٥٦\_٥٧.

<sup>(</sup>٦) جمهرة النّسب: ج ١، ص ٢٦، ومعجم البلدان: ج ٥، ص ١٨٥ عند ذكر مكّة، وفي السّيرة النبويّة لابن هشام:

وعبد مناف، اسمه المغيرة (١<sup>)</sup>.

وقُصَيّ. اسمه زيد، وإنّما سمّي قُصيّاً <sup>(٢)</sup> لتقصي أمّه به إلى الشّام، ويسمّى مُجمّعاً. وله أسامى كثيرة، وفيه يقول الشّاعر:

همام له أسماء صدق ثلاثة قصيّ وزيد والنّدى ومجمّع وأمّ قصىّ: فاطمة بنت سعد، تزوّجها كلاب بن مرّة، ثمّ مات، وقصيّ صغير،

لا ا. ص ۱٤٤:

قــوم بـمكّة مسنتين عـجاف سفر الشتاء ورحـلة الأصـياف عمرو الذي هشم الثّريد لقـومه سُـنّت إليـه الرحـلتان كـلاهما

وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٥٨.

وقال الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٢٥١، عند ذكر نسب النبيّ تَٱلْمُثَـُكُةُ في ترجمة هاشم: وله يقول مطرود بن كعب الخزاعي. وقال ابن الكلبي: إنما قاله ابن الزبعري:

ورجال مكّة مسنتون عـجاف

عمرو الذي هشم الثّريد لقومه

المسنتون: الذين أصابتهم السُّنَة، وهي القحط والجَدَب، والعجاف: من العجف، وهو الهزال والضعف. (النهاية لابن الأثير).

وذلك أنّ قومه من قريش ، كانت أصابتهم لَزبة وقحط ، فرحل إلى فلسطين ، فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكة . فأمر به فخبز له ونحر جزوراً ، ثمّ اتّخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز . (راجع الطبري: ج ٢ ، ص ٢٥٢).

وأورده أيضاً ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ج ٧، ص ١٦٣ في عنوان «باب مبعث النبيّ»، وابن عساكر في القسم الأوّل من السّيرة النبويّة من تاريخ دمشق: ص ٤٧ في عنوان: «باب ذكر نسبه و ...».

ر ١) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٦، والسيرة النبوية لابن هشام: ج ١، ص ١٤٦، والتبيين في أنساب القرشيين: ص

وفي تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٥٤ في ترجمة عبد مناف: وكان يقال له: القمر ، من جماله وحسنه، ... وحُدّ ثت عن هشام بن محمّد عن أبيه ، قال: ... وكانت أمّه حُبّيّ دفعته إلى مناف \_ وكان أعظم أصنام مكة \_ تديُّناً بذلك ، فغلب عليه عبد مناف.

وراجع أنساب الأشراف: ج ١، ص ٥٢.

(٢) لبعد داره عن دار قومه. (انظر تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٥٥، والتبيين في أنساب القرشييّين: ص ٥٦).

فتزوّجها ربيعة بن حرام بن ضِنّة (١٠)، وسار بها إلى الشّام وقصيّ بها، فلمّا كبر قصيّ عاد إلى مكّة واستولى عليها وجمع قبائل قريش إليها(٢).

وأمّا كلاب، فأمّه: هند بنت سُرَير بن ثَعلبة <sup>(٣)</sup>.

وأمّا مُرّة، فأمّه: مَخْشِيَّة بنت شَيبان (٤).

وأمّا كعب، فأمّه: ماوِيَّة بنت كعب<sup>(٥)</sup>.

وأمّا لُؤيّ، فاسم أمّه: غاتِكَة بنت يخلد بن النّضر بن كنانة<sup>(٦)</sup>.

أبوكم قُصَى كان يُدعىٰ مُجمِّعاً به جمع الله القبائل من فِهْر

وراجع السّيرة النبويّة لابن هشام: ج ١، ص ١٣٠ وما بعده، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٧ وما بعده.

(۳) جمهرة النسب: ج ۱، ص ۲۵، والسيرة لابن هشام: ج ۱، ص ۱۰۸، وأنساب الأشراف: ج ۱، ص ٤٧،
 وتاريخ الطبري: ج ۲، ص ۲٦٠.

(٤) جمهرة النّسب: ج ١، ص ٢٥، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٧.

وفي السيرة النبوية لابن هشام: ج ١، ص ١٠٨، أُمّه: وَحشِيَّة بنت شيبان.

وفي تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦١: أمّ مرّة، وحشيّة بنت شيبان ... وأخواه لأبيه وأمّه، عديّ وهصيص، وقيل: إنّ أمّ هؤلاء الثلاثة مخشيّة، وقيل: إنّ أمّ مرّة وهصيص، مخشيّة بنت شيبان بن مُحارِب بن فِهر، وأمّ عـديّ. رقاش بنت رُكْبة بن نائلة ...

وفي نسخة ض وع: وحشية ، والمثبت من ب وط.

- (٥) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٣، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٤١، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦١، والسيرة النبوية لابن هشام: ج ١، ص ٩٩.
- (٦) قال هشام بن محمّد بن السائب الكليي في جمهرة النسب، ج ١، ص ٢٣: وأمّ بني غالب عاتكة بنت يَخُلُد بن النضر، وهي إحدى العواتك اللّواتي ولدن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، ويقال: بل أمّهم، سَلمى بنت عمرو بن ربيعة بن حارثة، من خزاعة.

وفي السيرة لابن هشام: ج ١، ص ٩٩: وأمّه، سَلميٰ بنت عمر و الخزاعي.

وانظر أنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٠، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٥٤، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الكلبي في جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٥: وكان يقال لقريش: بنو النضر، فلمّا جمعهم قبصيّ، كان يدعى مجمّعاً، وذلك قول حُذافَة بن غانم لأبي لهب:

وأمّا غالب، فأمّه: ليلي بنت الحارث<sup>(١)</sup>.

وأمّا فِهْر، فأمّه: جَنْدَلَة بنت عامِر الجُرهُمية (٢)، وفهر هو جـماع قـريش بـعد قصيّ، وقيل: النّضر بن كنانة هو قريش، فمن لم يكن من ولد النّضر، لم يكن قرشيّاً، وعلى القول الأوّل، من لم يكن من ولد قصيّ، لم يكن قرشيّاً (٣).

و «القرش»: أصله الجمع والاكتساب، وكانت هذه وتجمع فسمّيت به، وقيل: إنّ «قريشاً» دابّة تسكن البحر، تأكل دوابّ البحر، فسمّيت قريش بها، وفيه أقوال أخر (٤).

<sup>(</sup>١) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٢، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٣٩، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٢، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٣٩.

وفي السيرة النبوية لابن هشام: ج ١، ص ٩٨: أمّه جندلة بنت الحارث بن مُضاض الجُرهُمي.

وقال الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٢٦٢: وقال ابن إسحاق \_فيما حدّثنا ابن حميد \_قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: أمّه جندلة بنت الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي.

وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول \_فيما ذكر عنه \_: أمّه سلمي بنت أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر . وقيل: إنّ أمّه جميلة بنت عدوان ، من بارق ، من الأزد .

<sup>(</sup>٣) راجع جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٢، والسيرة النبوية لابن هشام: ج ١، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) قال ابن دُرَيد في جمهرة اللغة، في مادّة «قرش»: والقَرش: الجمع، تقرّش القـوم، إذا تـجمّعوا، وبـه سـمّيت قريش، لتجمّعها.

قال أبو بكر: وقد كثر الكلام في هذا، فقال قوم: قريش دابّة من دوابّ البحر، وقال آخــرون: ســمّيت قُــريش بقُريش بن يَخْلُد بن غالب بن فهر، وكان صاحب عيرهم، فكانوا يقولون: قَدِمَتْ عير قــريش وخــرجت عــير قريش. وقال قوم: سمّيت قريشاً، لأنّ قُصَيّاً قرشها، أي جمعها؛ فلذلك سمّى قصىّ مُجَرِّعاً...

وقال ابن الأثير في النهاية في مادّة «قرش»: في حديث ابن عبّاس، في ذكر قريش «هي دابّة تسكـن البـحر تأكل دوابّه» وأنشد في ذلك:

وقريش هي التي تسكن البحــــ وقيل: سمّيت لاجتماعها بمكة بعد تفرّقها في البلاد، يقال: فلان يتقرّش المال، أي يجمعه.

وراجع لسان العرب لابن منظور: ج ٦، مادّة «قرش»، ص ٣٣٤\_٣٣٦. وانظر تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦٣\_ -...

وأمّا مالك، فأمّه: [عِكْرَشَة بنت عَدْوان]<sup>(١)</sup>.

وأمّا النَّضْر، فأمّه: بَرَّة بنت مُرّ<sup>(٢)</sup>.

وأمّا كنانة ، فأمّه: عَوانة بنت سعد بن قيس [بن] عَيلان (٣).

وأمّا خزيمة ، فأمّه: سلمي بنت أسلم قضاعيّة (١).

وأمّا مُدرِكَة، فاسمه عمرو، وإنّما سمّي مدركة، لأنّ لأبيه إبلاً شردت فأدركها فردّها، وأمّه: خِنْدِف، وقيل: ليلمي بنت حُلوان قضاعيّة (٥٠).

(١) ما بين المعقوفين سقط من النسخ ، أخذناه من جمهرة النسب.

قال ابن الكلبي في جمهرة النسب: ج ١، ص ٢١: أُمَّه عِكْرَشَة بنت عَدُّوان ـ وهو الحارث ـ بن عمرو بن قيس عَيُلان.

وقال ابن هشام في السيرة النبوية: ج ١، ص ٩٧: فأمّ مالك: عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عَيلان. وقال الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٢٦٣: وقيل: إنّ عكرشة لقب عاتكة ، واسمها عاتكة : وقيل: إنّ أمّه هند بنت فَهْم بن عمرو بن قيس بن عَيلان.

وانظر أنساب الأشراف ١ /٣٨.

- (۲) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢١، والسيرة لابن هشام: ج ١، ص ٩٥، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٣٧، وتاريخ الطبرى: ج ٢، ص ٢٦٥.
- (٣) من قوله: «وأمّا النضر» إلى «عيلان» انفردت به نسخة ب وط، وفيهما: وأمّا كنانة فأمّه أمّ الطيّب، والصحيح ما أثبتناه، كما في السّيرة النبويّة لابن هشام: ج ١، ص ٩٥، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٣٥، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦، ص ٢٦، وفيه: ويقال: بل هند بنت عمرو بن قيس بن عيلان.
- (٤) جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٠. وفي أنساب الأشراف: ج ١، ص ٣٥: أمّه سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة، وقال بعضهم: هند بنت منصور بن يقدم بن أياد، والأول أصح وأثبت.

وقال الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٢٦٦: أمّه سلمي بنت سليم بن الحاف بن قضاعة ، وأخوه لأبيه وأمّه هذيل ، ... وقد قيل: إنّ أمّ خزيمة وهذيل ، سلمي بنت أسد بن ربيعة .

 (٥) قال ابن الكلبي في جمهرة النسب: ج ١، ص ٢٠: فولد إلياس بن مُضر: عمراً، وهـو مـدركة، وعـامراً، وهـو طابخة، وعُميراً، وهو قَمَة، وأمّهم خِنْدِف، وهي ليلي بنت حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

وكان إلياس خَرَج في نُجْمَة له فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها، فسمّي مدركة، وخرج عامر

وأمّا إلياس، فأمّه: الرّباب بنت حَيْدَة بن مَعَدّ<sup>(۱)</sup>. وأمّا أمضر، فاسم أمّه: سَوْدَة بنت عَكّ<sup>(۲)</sup>. وأمّا نزار، فأمّه: مُعانَة بنت جَوْشَم<sup>(۳)</sup>. وأمّا مَعَدّ، فأمّه: هوزة سُلَمية (٤).

﴿ فَتَصَيَّدَ فطبخه، فسمّي طابخة، وانقَمَع عمير في الخِباء، فسمّي قَمَقة، وخرجت أمّهم ليلى تـمشي، فـقال لهـا الياس؛ أين تُخنَّدِفِين؟ فسمّيت خِندِف، والخُنْدَفَة؛ ضرب من المَشي...

وراجع السيرة النبوية لابن هشام: ج ١، ص ٧٧\_٧٨، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٣٢\_٣٤. وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦٦\_٢٦٧.

في نسخة ض وع: لأن إبلاً لأبيه شردت ...

<sup>(</sup>١) جمهرة النّسب: ج ١، ص ٢٠، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ٣١، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) جمهرة النّسب: ج ۱، ص ۱۹، والسّيرة النبويّة لابن هشام: ج ۱، ص ۷٦، وأنساب الأشراف: ج ۱، ص ٢٣. وتاريخ الطبري: ج ۲، ص ۲٦٨.

<sup>(</sup>٣) جمهرة النّسب: ج ١، ص ١٩، وتاريخ الطبري: ج ٢، ص ٢٧٠. وفي أنساب الأشراف: ج ١، ص ١٥: أمّه معانة بنت جُشم ... وقال بعضهم: اسمها عنة بنت جوشن، من جُرهم،

وفي الشاب السراع: إنه على المالية المناب بنك بنسم ... وقال بنسهم الشهاعة بنك بنوسل الله براحاً. وقال ابن مزروع: اسمها ناعمة .

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ب وض وط، وفي ع: هودة، بدل هوزة، وفي جمهرة النّسب: ج ١، ص ١٨، وأنساب الأشراف: ج ١، ص ١٣. وتاريخ الطبري: ج ٢. ص ٢٧٠: أمّه مَهْدَد بنت اللّهَم.

#### فصىل

 <sup>(</sup>١) هو مجاهد بن جبر، ويقال: ابن جبير، المكّي، أبو الحجّاج القرشيّ المخزومي، ولدسنة ٢١ في خلافة عمر،
 ومات بمكّة سنة ١٠٠، أو ١٠٠، أو ١٠٠، أو ١٠٣، أو ١٠٤. (انظر تهذيب الكـمال للـمزّي ٢٧ / ٢٢٨ رقـم
 ٥٧٨٣).

 <sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبي رباح. أبو محمد المكّي. ولد في خلافة عثمان بن عفّان. ومات بمكّة في سنة ١١٤. أو ١١٥.
 أو ١١٧. (تهذيب الكمال ٢٠/ ٦٩ رقم ٣٩٣٣).

 <sup>(</sup>٣) كذا في ك، وفي خ: وأمّا اسمه [م: عليه السلام]: فالمشهور علي [أ وج: عليه السلام]، وهو مشـتقّ مـن العـلوّ
 والشّرف، قال ابن عبّاس: سمّته أمّه به عند ولادته، وروى مجاهد عن ابن عبّاس [م: رضي الله عنه] أيضاً قال:
 إنّما سمّته أمّه [ش ون: عند ولادته] حيدر [أ: حيدرة] بدليل قوله عليه السلام يوم خيبر ...

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته للنظير من أنساب الأشراف للبلاذري: ص ٥ ح ١. ومن الرياض النضرة ٢ / ٩٦ في عنوان: «الفصل ٢ في اسمه وكنيته»، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ١٢ و ١٢٧ / ١ في شرح المختار ٢٦٦ من قصار حكمه للنظير.

والخبر سيأتي مفصلاً في الباب ٢ في عنوان: «حديث الراية» في هذا الجزء ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) خ: كتف رسول الله.

<sup>(</sup>٦) وتفصيل الحديث سيأتي في الباب ٢ في عنوان: «حديث في ارتقائه النبع على كتفي رسول الله تَلَمُّنَكُ » ص٢٤٦من هذا الجزء.

وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص ٦٦ تحت الرقم ٩ من بـاب مـعاني أسـماء مـحمّد وعـلي وفـاطمة والأثمة المِيَكِيْ في حديث طويل: ... قال جابر [الجعفي]:

اختلف الناس من أهل المعرفة لم سمّي عليًّا عليًّا؟ فقالت طائفة: لم يسمّ أحد من ولد آدم قبله بهذا الاسم في العرب ولا في العجم، إلّا أن يكون الرجل من العرب يقول: ابني هذا عليّ، يريد من العلوّ لا أنّه اسمه، وإنّما العرب ولا في العجم، الله أن يكون الرجل من العرب يقول: ابني هذا عليّ، يريد من العلوّ لا أنّه اسمه، وإنّما

وروى عطاء، عن ابن عبّاس، قال: كانت أمّه إذا دخلت على هبل لتسجد له وهي حامل به، ارتفع إلى أعلى بطنها وتقوّس (١)، فيمنعها من السّـجود، فسـمّي عـليّأ لهذا (٢).

🖈 تسمّي الناس به بعده وفي وقته.

وقالت طائفة: سمّي عليّ عليّاً ، لعلوّه على كلّ من بارزه.

وقالت طائفة: سمّي عليّ عليّاً لأنّ داره في الجنان تعلو حتّى تحاذي منازل الأنبياء، وليس نبيّ تعلو مـنزلته منزلة عليّ.

وقالت طائفة: سمّي عليّاً لآنه علا ظهر رسول الله عَيَّالِللهُ بقدميه، طاعةً لله عزّ وجلّ، ولم يعل أحد على ظهر نبيّ غيره عند حطّ الأصنام من سطح الكعبة.

وقالت طائفة: إنّما سمّي عليّ عليّاً لآنه زوّج في أعلى السماوات، ولم يزوّج أحد من خلق الله عزّ وجلّ في ذلك الموضع غيره.

وقالت طائفة: إنَّما سمَّي عليّ عليًّا لآنه كان أعلى الناس علماً بعد رسول الله عَيِّيُّواللهُ .

(١) كذا في خ، وفي ك: حامل به علا على بطنها فيتقوَّس...

(٢) ش: بهذا.

قال الشبلنجي في نور الأبصار: ص ٧٦ في ذكر مناقب على المُثِلان وأمّه فاطمة بنت أسد... نقل عنها أنها كانت إذا أرادت أن تسجد لصنم وعلي المُثلِث في بطنها لم يمكنها، يضع رجله على بطنها، ويلصق ظهره بنظهرها، ويمنعها من ذلك، ولذلك يقال عند ذكره: كرّم الله وجهه، أي عن أن يسجد للصنم.

ونحوه في السيرة الحلبيّة ١ / ٤٣٢ في عنوان: «باب ذكر أول الناس إيماناً به عَلَيْواللهُ».

أقول: هذا، وقد روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار والأمالي عن ابن الوليد، عن الصفار، عن علي بن حسّان، عن عبد الله الصدوق عليه المستعن أبا عبد الله الصدوق عليه يقول: «نزل جبرئيل عبلى النبيّ عَلَيْ الله فقال: يا محمّد، إنّ الله جلّ جلاله يُقرئك السّلام ويقول: إنّي قد حرّمت النّار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك، فقال: يا جبرئيل، بيّن لي ذلك، فقال: أمّا الصّلب الذي أنزلك فعبد الله بن عبد المطّلب، وأمّا البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأمّا الحجر الذي كفلك فأبو طالب بن عبد المسطّلب وفاطمة بنت أسد».

قال العلّامة المجلسي في بحار الأنوار ١٥ / ١٠٨ بعد نقل هذا الحديث: هذا الخبر أيضاً يدلّ على إيمان هؤلاء. فإنّ الله تعالى أوجب النار على جميع المشركين والكفّار ،كما دلّت عليه الآيات والأخبار. وقول مجاهد أظهر (١)، لأنّه ثبت النّقل المستفيض به (٢)، ولا يمنعها من تسميتها عليّاً أن تسمّيه حيدرة، لأنّ حيدرة اسم من أسامي الأسد، لغلظ عنقه وذراعيه، وكذلك كان أمير المؤمنين ﷺ، فيكون علىّ اسمه الأصلى، وحيدرة وصفاً له.

وقد سمّاه رسول الله ﷺ (٣) «ذا القرنين»:

أخبرنا أبو [محمد](1) عبد الله [بن أحمد] بن أبي المجد الحربي، قراءة عليه ونحن نسمع، ببغداد في الحربيّة بجامعها سنة ستّ وتسعين وخمسمئة، قال: أنبأنا هبة الله بن محمّد بن عبد الواحد الشّيباني، وكنيته أبو القاسم، ويعرف بابن المحصين (٥)، قال: أنبأنا أبو عليّ الحسن بن عليّ ابن المُذْهِب التّميمي (٢)، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي (٧)، حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني (٨)، قال: حدّثنى أبي، حدّثنا ابن نمير (٩)، حدّثنا عبد الملك الكندي، حدّثنا أبو حازم

<sup>(</sup>١) خ: «أصح» بدل «أظهر».

<sup>(</sup>٢) أوش: ثبت به النقل المستفيض، ج وم: ثبت بالنقل المستفيض.

<sup>(</sup>٣) ش: النبيّ ، بدل: رسول الله .

 <sup>(</sup>٤) لم ترد كنيته في عامة النسخ إلا في «ش» وفيها: أبو القاسم، والصحيح ما أثبتناه، كما في ترجــمته مـن ســير
 أعلام النبلاء ٢١ / ٢٦١ الرقم ١٨٨، ووصفه الذهبي بالشيخ المعتر الثقة، وقال: مات في سنة ٥٩٨.

<sup>(</sup>٥) ولد في سنة ٤٣٢. وثَقه السمعاني وابن الجوزي. وتوفّي في سنة ٥٢٥. (سير أعلام النـبلاء ١٩ / ٥٣٦ رقـم ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) ولد في سنة ٣٥٥. قال الخطيب: كتبت عنه، ومات في سنة ٤٤٤، (سير أعلام النبلاء ١٧ / ٦٤٠ رقم ٤٣٤).

<sup>(</sup>۷) ولد في سنة ۲۷٤، رحل وكتب وخرّج، وله أنس بعلم الحديث، ووثّقه الدّارقطني، ومات في سنة ٣٦٨. (سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢١٠ رقم ١٤٣)

<sup>(</sup>٨) ولد سنة ٢١٣. ومات في سنة ٢٩٠. وكان صَيِّناً دَيِّناً صادقاً ، صاحب حديث واتّباع وبَصَرٍ بالرجال . لم يدخل في غير الحديث . (سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٨٠١ رقم ٢٥٧).

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام الكوفي، وثَقه يحيى بن معين، مات في سنة ١٩٩، وقيل: إنّه ولد سنة ١١٥. (تهذيب الكمال ١٦/ ٢٢٥ رقم ٣٦١٨).

المدني<sup>(١)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل: حدّثنا عفّان بن مسلم (٢)، حدّثنا حـمّاد بـن سلمة (٣)، حدّثنا محمّد بن إبراهيم التّيمي (٥)، عن سلمة بن أبي الطّفيل (٢):

عن عليّ ؛ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إنّ لك في الجنّة قـصراً وإنّك ذو قرنيها» (٧٠).

 <sup>(</sup>١) لم أجده بهذا الإسناد في المسند، ولا في الفضائل. وأبو حازم المدني، هو سلمة بن دينار الأعرج، وثقه ابسن
 معين وغيره، مات في سنة ١٣٣، أو ١٣٥، أو ١٤٠، أو ١٤٤. (تهذيب الكمال ١١ / ٢٧٢ رقم ٢٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) هو عفّان بن مسلم بن عبدالله الصفّار ، أبو عثمان البصري ، وتُقه ابن معين وغيره ، مات في سنة ۲۱۹ ، أو ۲۲۰ . (تهذيب الكمال ۲۰ / ۱٦٠ رقم ۲۹۲٦).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو سلمة حمّاد بن سلمة بن دينار البصري، وثّقه يحيى بن معين وغيره، ومات في سنة ١٦٧. (تهذيب الكمال ٢٥٣/ رقم ١٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) هو محمّد بن إسحاق بن يسار، صاحب السّيرة النبويّة، ولد سنة ٨٠. وتُقه يحيى بن معين وغيره، مات في سنة ١٥٠. أو ١٥١، أو ١٥٦، أو ١٥٣. (تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٥ رقم ٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ٣٣/٧ رقم ١٥)

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي أبو عبد الله المدني، وتقه ابن سعد وغيره، ومات فسي سنة
 ١١٩، أو ١٢٠، أو ١٢١. (تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٠١رقم ٥٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) سلمة بن أبي الطَّفيل، أبوه هو الصحابي عامر بن واثلة. ذكره ابن حبّان في الثّقات ٤ /٣١٨.

<sup>(</sup>٧) في مسند أحمد بن حنبل: ج ١. ص ١٥٩ وفي الطبع المحقّق ٢ / ٤٦٦ رقم ١٣٧٣: حدّثنا عبد الله. حـدّثني أبي. حدّثنا عفّان... عن عليّ بن أبي طالب ﷺ:

أنَ النبيّ ﷺ قال له: «يا علي ، إنّ لك كنزاً من الجنّة وإنّك ذو قرنيها ، فلا تُتْبِع النظرة النظرة ، ف إنّما لك الأولى ، وليست لك الآخرة».

ورواه أيضاً أحمد في الحديث ١٥٠ من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ٩٩ بهذا الإسناد، وفي الحديث ٢٢٣ ص ١٥٥ من المصدر المتقدّم عن عبد الله، عن هدية بن خالد، عن حمّاد، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً أبو عبيد الهروي في غريب الحديث: ج ٣ ص ٧٨. والطحاوي في مشكل الآثار: ج ٢ ص ٣٥٠. .

وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، وأخرجه أحمد أيضاً في كتاب جمع فيه فضائل أمير المؤمنين (١)، [و]رواه النّسائي مسنداً (٢).

لهناقب: ج ٢ ص ٩٣ تحت الرقم ٥٧٩، وابن أبي شيبة وأبو نعيم وابن مردويه بأسانيد ـ كما في الحديث المناقب: ج ٢ ص ٩٣ تحت الرقم ٥٧٩، وابن أبي شيبة وأبو نعيم وابن مردويه بأسانيد ـ كما في الحديث ١٣٦٣٩ ١٢٦٤٠ من كنز العمّال: ج ٥ ص ١٦٦، وفي الحديث ٣٣٠٥٥ ٢١، والحاكم في باب مناقب أمير العرمنين من المستدرك: ج ٣ ص ١٢٢، وابن عساكر بسندين تحت الرقم ٨٣٩ ـ ٨٤٠ من ترجمة أمير المؤمنين المثلي من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٣٣٠، والمنذري في الترغيب والترغيب: ج ٣ ص ٣٥، والزبيدي في تاج العروس: ج ٩ ص ٣٠، وابن الأثير في النهاية: ج ٤ ص ٥، والراغب الإصبهاني في معجم مفردات القرآن: ص ٧١٤، وابن منظور في لسان العرب: ج ١٣ ص ٣٠٣، والزمخشري في الفائق ٣ / ١٧٧ في مادة «قرن»، ومحبّ الدّين الطبري في الرّياض النّصرة في الفصل الثامن من الباب الرابع من مناقب أمير المؤمنين المثل المؤمنين المثل المؤمنين المثل المثل الأخبار: ص ٢٠٥، والراغبة الصدوق في معانى الأخبار: ص ٢٠٥.

قال العلامة الأميني في الغدير: ج ٦ ص ٢١٤: وقال شرّاح الحديث [في قوله: ذو قرنيها]: أي ذو طرفي الجنّة وملكها الأعظم تسلك ملك جميع الجنّة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض. أو ذو قرني الأمّة، فأضمرت وإن لم يتقدم ذكر هاكقوله تعالى: ﴿حتّى توارت بالحجاب﴾ أراد الشمس ولا ذكر لها، قال أبو عبيد: وأنا أختار هذا التفسير الأخير على الأوّل.

قالوا: ويروى عن علي ﷺ وذلك أنّه ذكر ذا القرنين فقال: دعا قومه إلى عبادة الله تعالى فضربوه على قسرنه ضربتين وفيكم مثله. فنرى أنّه أراد نفسه، يعني أدعو إلى الحق حتّى يضرب رأسي ضربتين يكون فيهما قتلي. أو ذو جبليها: الحسن والحسين \_سبطي الرسول \_رضي الله عنهما، روي ذلك عن ثعلب. أو ذو شجنتين في قرني رأسه، إحداهما من عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق، والثانية من ابن ملجم لعنه الله. قال أبو عبيد: وهذا أصح ما قيل.

وانظر أيضاً ما أورده الشيخ الصدوق في معنى هذا الحديث في معاني الأخبار: ص ٢٠٥.

(١) انظر التعليقة المتقدّمة آنفاً.

(٢) لم أعثر عليه. والنّسائي، هو أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان، صاحب كتاب (الشنن) وغيره من المصنّفات
 المشهورة، أحد الأثنّة المبرزين، والحفّاظ المتقنين، والأعلام المشهورين، توفّي في سنة ٣٠٣. (تهذيب
 الكمال ١ / ٣٢٨ رقم ٤٨).

ويسمّى «البطين»، لأنّه كان بطيناً من العلم(١).

وكان يقول: «لو ثنّيت لي الوسادة (٢) لذكرت في تفسير «بسم الله الرّحمن الرّحيم» حمل بعير (7).

(١) قال الخوارزمي في الحديث ٦ من الفصل ١٩ من مناقبه ص ٢٠٥: أخبرني الشيخ الفقيه الحافظ أبو بكر محمّد بن عبد الله بن نصر الزعفراني، حدّ تني أبو الحسين محمّد بن إسحاق، عن إبراهيم بن مخلد الباقرحي، حدّ ثني أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن العلي بن بندار، حدّ تني أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمّد بن شاذان، حدّ ثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدّ ثنا أبي أحمد بن عامر بن سليمان، حدّ ثني أبو الحسن على بن موسى الرضا، حدّ ثني أبي على بن الحسين، حدّ ثني أبي الحسين بن علي، حدّ ثني أبي علي بن أبي طالب علي الله قال والله المستقلة : «يا علي ، إنّ الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك ومحبّي شيعتك ، وأبشر فإنّك الأنزع البطين، منزوع من الشرك، بطين من العلم».

ورواه الطبري أيضاً في الجزء السادس من كتاب بشارة المصطفى: ص ١٨٤، والحموثي فـي البــاب الســابع والخمسين تحت الرقم ٧٤٧ من فرائد السمطين: ج ١، ص ٣٠٨.

قال ابن سعد في الطبقات: ج ٣، ص ٢٧ عند ذكر صفة على طليلا: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همّام بن يحبى، عن محمّد بن جُحادة قال: حدّثني أبو سعيد بيّاع الكرابيس، أنّ عليّاً كان يأتي السوق في الأيّام فيسلّم عليهم، فإذا رأوه قالوا: بوذا شكنب أمذ، قيل له: إنّهم يقولون: إنّك ضخم البطن، فقال: «إنّ أعلاه علم وأسفله طعام».

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل تحت الرقم ٥٨، من فضائل أمير المـؤمنين، والبـلاذري فـي أنساب الأشراف: ج ٢، ص ٢٦ ٢ تحت الرقم ٩٤.

وقال المحبّ الطبري في الرياض النضرة: ج ٣- ٤. ص ٩٦ في باب مناقب أمير المؤمنين تحت عنوان «الفصل الثالث في صفته»: وعن أبي سعيد التيمي أنّه قال: كنّا نبيع الثياب على عواتقنا ونحن غلمان في السوق، فإذا رأينا عليّاً قد أقبل، قلنا: بزرك أشكم. قال عليّ: «ما تقولون؟» قال: نقول: عظيم البطن، قال: «أجل، أعلاه علم وأسفله طعام».

ورواه الشبلنجي أيضاً في نور الأبصار: ص ٧٧ في مناقب على للئلةِ . وانظر أيضاً ما سيأتي قريباً في تعليق «ويسمّى الأنزع».

(٢) ض وط وع: وسادة.

(٣) قريباً منه رواه ابن طلحة في الفصل ٦ من مطالب السؤول: ص ٧٣، والإربلي في كشف الغمّة ١ / ١٢٨ وفيهما:

ويسمّى «الأنزع»، لأنّه كان أنزع من الشّرك، وقيل: لأنّه كان أجلح<sup>(١)</sup>.

🗘 وقال طلطِّ مرّة: «لو شئت لأوقرت بعيراً من تفسير بسم الله الرّحمن الرّحيم».

وروى ابن شهر آشوب في ترجمته للطِّلِا من مناقب آل أبي طالب ٢ /٤٣ فسي عنوان: «فسل فسي المسابقة بالعلم»، والمجلسي في بحار الأنوار ٤٠ /١٥٧ عن قوت القلوب، قال عليّ لطِّلِلاً: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب».

ورواه أيضاً البحراني في بداية تفسير البرهان ١/٣.

وروى البحراني أيضاً أنّ عبد الله بن عبّاس جاء إلى عليّ للطِّلا يسأله عن تفسير القرآن، فوعده بالليل، فلمّا حضر قال: «ما أوّل القرآن؟»، قال: الفاتحة، قال: «وما أوّل الفاتحة؟»، قال: بسم الله، قال: «وما أوّل بسم الله؟»، قال: الباء، فجعل للطِّلا يتكلّم في الباء طول الليل، فلمّا قرب الفجر قال: «لو زادنا الليل لزدنا».

وروى العلّامة الحلّي في الحديث ٤٩ من كشف اليقين: ص ٦٨ عن ابن عبّاس، قال: حدّثني أمير المؤمنين لللِّلِج في تفسير الباء من بسم الله الرّحمن الرّحيم من أوّل الليل إلى آخره.

وروى القندوزي في الحديث ١٩ من الباب ١٤ من ينابيع المودّة ١ / ٢١٤ عن ابن عبّاس، قال: أخــذ بـيدي الإمام علي ليلة مقمرة فخرج بي إلى البقيع بعد العشاء وقال: اقرأ يا عبد الله، فقرأت «بسم الله الرّحمن الرّحيم»، فتكلّم لى في أسرار الباء إلى بزوغ الفجر.

وفي الحديث ٢٨ منه أيضاً عنه قال: يشرح لنا علي ﴿ فَيْ نقطة الباء من «بسم الله الرّحمن الرّحيم» ليلة ، فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم يفرغ ، فرأيت نفسي في جنبه كالفوارة في جنب البحر المسعنجر .

(١) قال الصدوق في الباب ١٢٨ من علل الشرايع: ج ١، ص ١٥٩ تحت الرقم ٣: حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّ ثنا أحمد بن يعيى بن زكريا القطان، قال: حدّ ثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن عباية بن ربعي قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال له: أخبرني عن الأنزع البطين علي بن أبي طائب فقد اختلف الناس فيه، فقال له ابن عبّاس؛ أيها الرجل، والله لقد سألت عن رجل ما وطى الحصى بعد رسول الله الله الله الله وابن عبّه ووصيّه وخليفته على أمّته، وإنّه الأنزع من الشرك. بطين من العلم، ولقد سمعت رسول الله وابن عمّه ووصيّه وخليفته على أمّته، وإنّه الأنزع من الشرك. بطين من العلم، ولقد سمعت رسول الله والله عن أراد النجاة غداً فليأخذ بحجزة هذا الأنزع»، يعني علياً عليمًا الله المناه،

وقال ابن الأثير في النهاية: ج 0، ص ٤٦ في مادّة «نزع»: الأنزع: الذي ينحسر شعر مـقدم رأسـه مـمّا فـوق الجبين. والنزعتان عن جانبي الرأس ممّا لا شعر عليه. وفي صفة عليّ: «البطين الأنزع» كان أنزع الشـعر، له بطن. وقيل: معناه: الأنزع من الشرك. المملوء البطن من العلم والإيمان.

وانظر ما تقدّم آنفاً في تعليق «ويسمّى البطين».

وأيضاً في النهاية: ج ١، ص ٢٨٤ في مادّة «جلح»: الأجلح من الناس: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه.

ويسمّى «أسد الله وأسد رسوله»<sup>(۱)</sup>.

ويسمّى «يعسوب المؤمنين» (٢)، لأنّ اليعسوب أمير النّحل، وهو أحزمهم، قالوا:

(١) ش وم: رسول الله.

في ملحقات إحقاق الحق: ج ٢٠، ص ٢٥٠، عن حسام الدين المردي الحنفي في «آل محمد» ص ١٩٥ مخطوط، قال: روى الإمام أحمد بن حنبل وأبو سعد في «شرف النبوّة» بإسناد إلى أنس بن مالك قال: صعد النبيّ على النبي على المنبر فذكر قولاً كثيراً ، ثمّ قال: «أين علي؟» فوثب إليه على ، فضمه على إلى صدره وقبّل بين عينيه وقال: «يا معاشر المسلمين ، هذا أخي وابن عمي وختني ، وهذا لحمي ودمي وسرّي ، وهذا أبو السبطين الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة ، وهذا مفرّج الكرب عني ، هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه ، وعلى مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين ، والله منه بريء وأنا منه بريء ، فمن أراد أن يبرأ من الله ومني فليبرأ من علي ، وليبلغ الشاهد الغائب» ، ثمّ قال: «اجلس يا علي قد أمرني الله بتبليغ ذلك فبلّغته» . ورواه أيضاً القندوزي في ينابيع المودّة: ص ٢٠٢ عن أبي سعد في شرف النبرّة .

أقول: رواه أبو سعد الخركوشي في الباب ٢٩ من شرف النبيّ وَالْمُؤْتِكَةُ المترجم بالفارسي: ص ٢٩٠. وانظر أيضاً ما رواه العاصمي في زين الفتي ٢ / ٣٨٨ تحت الرقم ٢١٥ بسنده عن أبي ذر.

وروى أيضاً العاصمي في المصدر المتقدم: ص ٣٨٩ برقم ٥١٢ بإسناده إلى أنس عن النبي ﷺ قال: «مكتوب تحت العرش قبل أن خلق الله] الخلق بخمسمنة عام: محمّد رسول الله ، عليّ بسن أبسي طالب أسد الله ، الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة».

(٢) قال ابن عدي في الكامل: ج ٤، ص ٢٢٩ في ترجمة عبد الله بن داهر بن يحيى بن داهر الرازي: حدّ ثنا علي، حدّ ثنا عبي محد ثنا عبي من عدالله عن عباية ، عن ابن عبّاس قال: ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله وعليّ بن أبي طالب ، فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو آخذ بيد عليّ: «هذا أوّل من يصافحني [يوم القيامة] ، وهو فاروق هذه الأمّة ، يفرّق بين الحقّ والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظّلمة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو بابي الذي أو تى منه ، وهو خليفتي من بعدى» .

وفي المصدر المتقدّم: ج ٥، ص ٢٤٤ في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عمر من عبد الله بن محمّد بن عمر بن أبي طالب، حدّثنا محمّد بن يحيى بن ضريس، حدّثنا عيسى بن عبد الله بن أبي طالب، حدّثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «عليّ يعسوب المنافقين».

جا وقال محمّد بن سليمان الكوفي في مناقبه: ج ١، ص ٢٩٧ تحت الرقم ١٧٩: حدَّننا محمّد بن منصور المرادي قال: حدَّننا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدَّننا عمر بن سعيد البصري، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سخيلة، عن أبي ذرّ وسلمان قالا: أخذ رسول الله وَ الله الله و الله عليّ بن أبي طالب فقال: «إنّ هذا أوّل من آمن بي و هذا أوّل من إمن بي و هذا أوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصدّيق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمّة ، يفرّق بين الحقّ والباطل ، وهذا يعسوب الطّاليين» .

ثمّ قال: يعسوب المؤمنين، هو كبيرهم الذي يسكنون إليه.

ورواه أيضاً في المصدر المتقدّم تحت الرقم ١٩٤. وقريباً منه رواه أيضاً تحت الرقم ٢٠٠ و ٢٢٠ من المصدر المتقدّم.

وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص ٤٠١ باب نوادر المعاني تحت الرقم ٢٤: حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبى الحسن العبدى، عن الأعمش... بما يشبه الرّواية الأولى المتقدّمة من ابن عدى.

وفي أمالي الطوسي في الحديث ٤٩ من المجلس ١٢: أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرنا ابن عقدة قال: حدّ تني علي بن موسى، عن أبيه، عن علي بن محمّد القزويني، قال: حدّ تني عليّ بن موسى، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليّ قال: قال رسول الله تَالَّا يُشَكِّلُونَا: «يا عليّ، إنّك سيّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغرّ المحجّلين، ويعسوب المؤمنين».

وأيضاً في الحديث ٧٤ من المصدر المتقدّم: أخبرنا الحفّار قال: حدّثنا ابن الجعابي ، قال: حدّثنا علي بن أحمد . قال: حدّثنا عباد بن يعقوب ، قال: حدّثنا عيسى بن عبد الله ... مثل رواية ابن عدى الثانية .

وروى السيّد الرضيّ في المختار ٣١٦من باب قصار كلمه عليُّلا في نهج البلاغة، قال: وقال لليُّلا : «أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفجّار».

قال الشّريف الرضيّ: ومعنى ذلك أنّ المؤمنين يتّبعونني، والفجّار يتّبعون المال، كما تتّبع النّحل يعسوبها، وهو رئيسها.

وفي الاستيماب لابن عبد البرّ المطبوع بذيل الإصابة: ج ٤، ص ١٧٠ في ترجمة أبي ليلى الغفاري: إسحاق بن بشير ، عن خالد بن الحارث ، عن عوف ، عن الحسن ، عن أبي ليلى الغفاري، قال: سمعت رســول الله مَمَلَّاثُثُمُّ الله يقول: «ستكون بعدى فتنة . . .» بما يقرب الرّواية الأولى المتقدّمة لابن عدى .

وفي مناقب ابن المغازلي: ص ٦٥ تحت الرقم ٩٣: [عن إبراهيم بن غسّان، عن الحسين بن علي، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا عليه الله ...] مثل الرّواية الأولى الد قدّمة عن أسالي

⇔الطوسي.

وقال ابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٨٧ تحت الرقم ١١؛ أخبرنا محمّد بن الحسين، أنبأنا ابن المهتدي، أنبأنا علي بن عمر، أنبأنا العبّاس بن محمّد، أنبأنا إسماعيل بن موسى، أنبأنا عمرو بن سعيد البصري، عن فضيل بن مرزوق، عن أبسي سسخيلة، عسن سلمان وأبسي ذرّ قالا: أخذ رسول الله ﷺ بيد عليّ فقال: «هذا أوّل من آمن بي ...» بما يشبه الرّواية الأولى المتقدّمة عن ابن عدي.

وقال أيضاً تحت الرقم ١٢١، ص ٨٨: أخبرنا خالي محمّد بن يحيى، أنبأنا علي بن الحسن، أنبأنا أحسد بن الحسن، أنبأنا أحسد بن الحسين، أنبأنا الحسن بن رشيق، أنبأنا محمّد بن رزين، أنبأنا سفيان بن بشر، أنبأنا عليّ بن هاشم، عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي ذرّ أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول لعليّ بن أبي طالب: «أنت أوّل من آمن بي، وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرّق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكفّار».

وقال أيضاً تحت الرقم ١٢٢، ص ٨٩: أخبرنا ابن السمرقندي، أنبأنا ابن مسعدة، أنبأنا عبد الرحمان بن عمرو، أنبأنا ابن عدي، أنبأنا عبد الله بن داهر ... مثل الرّواية الأولى المتقدّمة لابن عدي.

وقريباً منه رواه أيضاً تحت الرقم ١٢٤، ص ٩٠ من المصدر المتقدّم.

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٣، ص ٢٢٨ في خطبة القاصعة: قال [الإسكافي]: وقد روى محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه أبي رافع، قال: أتبت أبا ذرّ بالربذة أودّعه، فلمّا أردت الانصراف، قال لي ولأناس معي: ستكون فتنة فاتقوا الله، وعليكم بالشيخ عليّ بن أبي طالب، فاتبعوه، فإني سمعت رسول الله عَلَيْ الله على الله على الله على الله على المؤمنين أبي طالب، فاتبعوه، فإني سمعت وأنّت الفاروق الذي يفرّق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين، وأنت أخى ووزيرى وخير من أترك بعدي، تقضى دينى وتنجز موعدي».

وفي مجمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ١٠٢ في باب إسلام على طلي المسلام من مناقبه: وعن أبي ذر وسلمان قالا: أخذ النبي علي المسلم على علي الله الله التيامة ، وهذا العسديق النبي علي المسلم المسلم على المسلم الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأممة ، يفرق بين الحق والباطل ، وهذا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالمين».

وقريباً منه رواه أيضاً ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان: ج ٣، ص ٢٨٣ في ترجمة عبد الله بن داهر الرازي. وأيضاً في الإصابة: ج ٤، ص ١٧١ في ترجمة أبي ليلى الغفاري تحت الرقم ٩٩٤: مثل الرّواية المتقدّمة فسي الاستيعاب لابن عبد البرّ متناً وسنداً. يقف كلّ يوم على باب الكوارة عند رجوع النّحل من المرعى، كلّما مرّت به نحلة شمّ فاها، فإن وجد منها رائحة منكرة (١)، علم أنّها قـد رعت حشيشة خبيثة،

وفي كنز العمّال: ج ١٣، ص ١١٩ تحت الرقم ٣٦٣٨١؛ عن عليّ قال: «أنا يسعسوب المسؤمنين، والمسال يعسوب الظّلمة». (أبو نميم).

وفيه أيضاً تحت الرقم ٣٦٣٨٧: عن أبي مسعر قال: دخلت على عليّ وبين يديه ذهب، فـقال: «أنا يـعسوب المؤمنين، وهذا يعسوب المنافقين»، وقال: «بي يلوذ المؤمنون، وبهذا يلوذ المنافقون». (أبو نعيم).

وفي ينابيع المودّة للحافظ القندوزي الحنفي ص ١٣٣ في الباب الرابع والأربعين: وفي المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَالَّمُتُكُلَّةُ: «يا عليّ، أنت صاحب حوضي، وصاحب لوائي، وحبيب قلبي، ووصيتي، ووراث علمي، وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي، وأنت أمين الله في أرضه، وحجّة الله على بريّته، وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلام، وأنت مصباح الدّجي، ومنار الهدى، والعلم المرفوع لأهل الدّنيا، يا عليّ، من اتّبعك نجى، ومن تخلّف عنك هلك، وأنت الطّريق الواضح، والصراط المستقيم، وأنت قائد الغرّ المحجّلين، ويعسوب المؤمنين، وأنت مولى من أنا مولى، كلّ مؤمن ومؤمنة، لا يحبّك إلّا طاهر الولادة، ولا يبغضك إلّا خبيث الولادة، وما عرجني ربّي عزّ وجلّ إلى السّماء وكلّمني ربّي إلّا قال: يا محمّد، اقرأ عليّاً منّي السّلام، وعرّفه أنّه إمام أوليائي، ونور أهل طاعتي، وهنيئاً لك هذه الكرامة».

وروى أيضاً في الباب الخامس عشر ص ٨٢ مثل ما تقدّم عن الإصابة. عن أبي ليلى الفـفاري، وأيـضاً فـي الحديث الأخير من الباب الثالث والأربعين، ص ١٢٩.

وفي النهاية لابن الأثير: ج ٣. ص ٢٣٤ في مادّة «عسب»: اليعسوب: السيّد والرئيس والمقدّم، وأصله فـحل النجل.

وفي لسان العرب لابن منظور: ج ١، ص ٥٩٩ في مادة «عسب»: واليعسوب: أمير النحل وذكرها، ثمّ كثر ذلك حتى ستواكل رئيس يعسوباً... ويقال للسيّد: يعسوب قومه، وفي حديث عليّ: «أنا يسعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكفّار»، وفي رواية: «المنافقين»، أي يلوذ بي المؤمنون، ويلوذ بالمال الكفّار أو المنافقون، كما يلوذ النّحل بيعسوبها، وهو مقدّمها وسيّدها...

وفي ترجمته طلط من أنساب الأشراف للبلاذري: ج ٢، ص ١١٨ تحت الرقم ٧٤؛ حدّثني الوليد بن صالح، عن يونس بن أرقم، عن وهب بن أبي دبي، عن أبي سخيلة، قال: مررت أنا وسلمان بالربذة على أبي ذرّ، فقال: إنّه ستكون فتنة فإن أدركتموها فعليكم بكتاب الله وعلي بن أبي طالب، فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عليّ أوّل من أمن بي ، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو يعسوب المؤمنين».

<sup>(</sup>١) خ: رائحة كريهة.

فيقطعها نصفّين ويلقيها على باب الكوارة ليتأدّب بها غيرها.

وكذا<sup>(۱)</sup> أمير المؤمنين ﷺ (<sup>۲)</sup> يقف على باب الجنّة، فيشمّ<sup>(۳)</sup> أفواه النّاس، فمن وجد في فيه رائحة بغضه ألقاه في النّار، فلهذا سمّي قسيم الجنّة والنّار.

قال في الصّحاح (٤): اليعسوب: ملك النّحل، ومنه قيل للسيّد: يعسوب [قومه].

والمــؤمنون يــتشبّهون بــالنّحل، لأنّ النّــحل تأكــل طـيباً وتـضع طـيباً. وعلىّ<sup>(٥)</sup> ﷺ (<sup>٦)</sup> أمير المؤمنين <sup>(٧)</sup>.

ويسمم الموليّ (^)، والموصيّ (٩)، والتّهميّ، وقاتل النّاكثين

<sup>(</sup>١) ج وش وم ون: فكذا، أ: فكذلك.

<sup>(</sup>۲) ش: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أ: يشم، ج وم ون: ليشم.

<sup>(</sup>٤) ١/١٨١ مادّة «عسب».

<sup>(</sup>٥) م: هو ، بدل: علي.

<sup>(</sup>٦) ب: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) أوم: أميرهم.

 <sup>(</sup>A) روى العاصمي في زين الفتى ٢ / ٣٥٨ برقم ٤٩٤ بإسناده إلى الحسين بن علي، عن أمّه فاطمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ لعلى: «من كنت وليّه فعلى وليّه».

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليُّلًا من تاريخ دمشق ١ / ٤٩٥ برقم ٤٥٧.

وروى العاصمي أيضاً برقم ٤٩٥ من المصدر المتقدّم بإسناده إلى بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «من كنت وليّه فعلىّ وليّه».

ورواه أيضاً ابن عساكر في المصدر المتقدّم برقم ٤٧٠\_٤٧٣.

<sup>(</sup>٩) قال محمّد بن سليمان الكوفي في مناقبه: ج ١، ص ٢٤٠ تحت الرقم ١٥٤: حدّثنا أبو أحمد عبد الرحمان بن أحمد الهمداني قال: حدّثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتُكُونَ : «دخلت الجنّة فما رأيت فيها شجرة إلّا وعلى ورقها مكتوب: عليّ بن أبي طالب الوصيّ».

والقاسطين (۱)، وشبيه هارون، وصاحب اللّـواء وخاصف النّـعل (۲)، وكاشف الكرب (۳)، وأبوالرّيحانتين (٤)، وبيضة البلد \_ أي السيّد المعظّم (٥) \_ في ألقاب كثيرة (٢).

숙 وروى العاصمي في زين الفتى ٢ / ٣٩١ برقم ٥١٤ بإسناده إلى بريدة الأسلمي قال: قال النبيّ ﷺ: «إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً ووارثاً ، وإنّ عليّاً وصيّى ووارثى ...» .

وللَّحديث أسانيد ومصادر أخر، فانظَّر ما رواه ابن عساكر في الحديث ١٠٣٠ وتاليه من ترجمة أمير المؤمنين علجًا من تاريخ دمشق ٧/٥.

(١) راجع المناقب للخوارزمي في عنوان: «الفصل ٢ في بيان قتال أهل الجمل وهم الناكثون» و«الفصل ٣ في بيان قتال أهل الشام أيام صفّين وهم القاسطون».

(٢) انظر ما سيأتي في الباب ٢ من هذا الجزء، ص ٢٩٥ في عنوان: «حديث في خصف النّعل».

(٣) انظر ما تقدّم آنفاً في تعليق: «ويسمّى: أسد الله وأسد رسوله».

(٤) انظر ما يأتي في ترجمة سيّدة النّساء فاطمة الزهراء غَلِيَّكُ في الباب ١١ مـن الكـتاب، ص ٣٦١ مـن الجـزء الثاني. في أواسط عنوان: «ذكر مرضها ووفاتها» عن أحمد في الفضائل بسنده عن جابر.

(٥) ش: وهو السيّد، أ: العظيم، بدل: المعظم.

في مادّة «بيض» من المعجم الوسيط: ص ٧٩: فلان بيضة البلد: إذا عُرف بالسيادة ، ويقال للشيء المفرد الذي لا يقع إلّا مرّة واحدة.

وفي لسان العرب ١٢٦/٧-١٢٧، قال أبو بكر في قولهم، فلان بيضة البلد، هو من الأضداد يكون مدحاً ويكون ذمًا ، فإذا مُدح الرجل فقيل: هو بيضة البلد، أريد به واحد البلد الذي يُجتمع إليه ويُقبل قوله، وقيل: فردُ ليس أحدُ مثله في شرفه، وأنشد أبو العبّاس لامرأة من بني عامر بن لؤي ترثي عمرو بن عبد وُدُ وتذكر قتل عليّ إيّاه:

الكن قاتله من لا يُعاب بـ ه وكان يُدعىٰ قديماً بيضة البـلد

[إلى أن قال:] بيضة البلد: عليّ بن أبي طالب سلام الله عليه ، أي أنّه فردٌ ليس مثله في الشرف ، كالبيضة التي هي تَريكَةٌ وحدها ليس معها غيرها ، وإذا ذمّ الرجل فقيل: هو بيضة البلد ، أرادوا هو منفرد لا ناصر له بمنزلة بيضة قام عنها الظّليمُ وتركها لا خير فيها ولا منفعة .

(٦) المناقب للخوارزمي: ص ٤٠ في عنوان: «الفصل ١ في بيان أساميه وكناه وألقابه»، والمناقب لابن شهر آشوب ٧ / ٣٤٧ وما بعده ٣٤٧ عنوان: «فصل في ألقابه على حروف المعجم»، وزين الفتى للعاصمي ٢ / ٣٤٧ وما بعده في عنوان: «الفصل السادس في ذكر أسامي المرتضي سلام الله عليه».

#### فصىل

فأمّا كنيته: فأبو الحسن والحسين (١)، وأبو قُصَم (٢)، وأبو تراب، وأبو محمّد.

(١) روى العلامة المجلسي في البحار: ج ٣٥، ص ٦٦ عن ابن البيّع في أصول الحديث والخركوشي في شرف النبيّ وشيروي المنافقة المن

ورواه ابن أبي الحديد أيضاً في شرح نهج البلاغة: ج ١، ص ١١ عند ذكر نسب أمير المؤمنين. وقريباً منه رواه الخوارزمي أيضاً في المناقب: ص ٣٦ تحت الرقم ٨.

(٢) ب وط: أبو القصم.

روى أبو نعيم الحافظ في ترجمة أمير المؤمنين طلط من كتاب معرفة الصحابة ١ / ٢٨١ بإسناده إلى عبد الففاربن داوود الحرّاني قال: سمعت زهير بن معاوية وذكر عليّاً فدمعت عيناه وقال: كان علي يكنّى بأبي قُصّم. وقال الباعوني في جواهر المطالب ٢ / ١١٧ في عنوان: «الباب الستّون في أسمائه علي المطالب ٢ / ١١٧ في عنوان: «الباب الستّون في أسمائه علي المطالب أبو القصم ، الآنه لما بارزه عمرو بن عبد وُدّ قال: «إليّ فأنا أبو القصم . . . »، وقيل: إنّما قال إعليّ]: «أنا أبو القصم» يوم بارز طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين . . قال الإمام أبو القاسم السهيلي: إنّبا قال علي: «أنا أبو القصم» ، لقول أبي سعيد طلحة: «أنا قاصم من يبارزني» والقُصّم: جمع قصمة وهي المعضلة المهلكة ، وإنّما قال على: «أنا أبو القصم» أي أبو المعضلات . . .

وفي ترجمة أمير المؤمنين للعِللِا من الرياض النضرة ٢ / ٩٥ في عنوان: «الفصل الثاني في اسمه وكنيته»: قال الخجندى: وكان يكنّى أبا قاصم.

وفي ترجمته الحَظِير من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣٢٣/٣ على عنوان: «فصل في ألقابه على حروف المعجم» في الباء والتاء: قاصم الأصلاب، وقاصم العُداة.

وروى الحمويني في فرائد السمطين ـ كما في إحقاق الحق ٤ / ٢٤٦ ـ عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله ﷺ من بيت زينب بنت جحش وأتى بيت أم سلمة وكان يـ ومها، فـ جاء عـ ليّ، قالﷺ: «يا أمّ سلمة، هذا عليّ أحبّيه، لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عـ يبة عـ لمي، واسمعي واشهدي أنّه قاتل النّاكثين والقاسطين والمارقين من بعدي، وهو قاصم أعدائي ومحيي سنتي، واسمعي واشهدي لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام وألف عام بين الرّكن والمقام ولقي الله تعالى مبغضاً لعليّ وعترتي

# والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كنّاه أبا تراب، والحديث في المسند والصّحيحين(١١).

أكبّه الله على منخريه في جهنّم يوم القيامة».

ا دبه الله على منحريه في جهتم يوم الليامه.

وقال الخفاجي في تفسير آية المودّة: ص ٢٠٦: و[عليّ للجُّلِة ] يكنَّى أبا تراب وأبا الحسن وأبا قضم.

قال ابن الأثير في مادة «قضم» من كتاب النهاية ٤ / ٧٨: القضم: الأكل بأطراف الأسنان، ومنه حديث علي والله على الأكل بأطراف الأسنان، ومنه حديث علي والله على الذي يقضم النّاس فيهلكهم.

(١) رواه أحمد في المسند: ج ٤، ص ٢٦٣، في عنوان: «بقية حديث عمار بن ياسر»: حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا علي بن بحر، حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدد ثني ينزيدبن محمّد بن خشيم المحاربي، عن محمّد بن كعب القرظي، عن محمّد بن خثيم أبي يزيد:

عن عتار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة، فلمّا نزلها رسول الله على وأقام بها رأينا ناساً من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي: «يا أبا اليقظان، هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟» فجنناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثمّ غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا، فوالله ما أهبنا إلاّ رسول الله على يحرّ كنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فيومنذ قال رسول الله على المرى عليه من التراب، قال: «ألا أحدّ ثكما بأشقى الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول الله، والمحدد على على هذه \_ يعني قره حينى قره حتى تبلً منه هذه \_ يعنى لحيته \_ .

ورواه أيضاً في الحديث ٢٩٥ من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل: ص ٢١٧ بهذا الإسناد. ورواه أيضاً في المسند ٤ / ٢٦٤، وفي الحديث ٢٩٦ من فضائل أمير المؤمنين للئيلا من كتاب الفـضائل: ص ٢١٨ بسند آخر إلى محمّد بن كعب.

ورواه أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية: ج ٢، ص ٢٤٩ عند ذكر غزوة العشيرة. وابن سعد في الطبقات: ج ٢، ص ١٠٠ في عنوان غزوة ذي العشيرة. والنسائي في الخصائص: ص ٢٧٩ تبحت الرقيم ٢٥٢. وابن جرير الطبري بسندين في تاريخه: ج ٢، ص ٤٠٨ عند ذكر غزوة ذات العشيرة. والبلاذري في أنساب الأشراف: ج ٢، ص ١٤٠ في مناقب أمير المؤمنين من كتاب معرفة الصحابة. والحاكم النيسابوري في المستدرك: ج ٣، ص ١٤٠ في ذيل آية ﴿إذ أنبعث أشقاها﴾ من سورة الصحابة. والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ٢، ص ٣٤٠ في ذيل آية ﴿إذ أنبعث أشقاها﴾ من سورة الشمس تحت الرقم ١٠٠٤. وابن عساكر بسندين في ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب من تاريخ دمشق: ج ٣٠ ص ٣٤٠ مي فرائد السعطين: ج ١، ص ٣٨٤ تحت الرقم ٢٦٦. والحموثي في فرائد السعطين: ج ١، ص ٣٨٤ تحت الرقم ٢٦٨. والحلبي في السّيرة الحلبيّة: ج ٢، ص ٢٨٠ في ذكر غزوة العشيرة. ومحبّ الطبري في الرّياض النّضرة: ج ٣٠ ع. في مناقب أمير المؤمنين، ص ٩٥.

قال أحمد \_وقد تقدّم إسناد المسند \_: حدّثنا ابن نمير ، عن عبد الملك الكندي ، عن أبي حازم قال:

وروى أبو نعيم في المعرفة في مسند سهل بن سعد الساعدي كما في كنز العمّال: ج ١٠٦، ص ١٠٦ تحت الرقم ٢٣٤٨ [قال]: خرج النبي ﷺ إلى المسجد فوجد علياً قد سقط رداؤه عن ظهره حتى خلص إلى التراب فجعل رسول الله ﷺ يمسّحه بيده ويقول: «اجلس أبا تراب». ما كان له اسم أحبّ إليه منه. ما سمّاه إيّاه إلا رسول الله ﷺ.

وروى الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد: ج ٩، ص ١١١، وكنز العمّال: ج ١١، ص ٢٠٥ تحت الرقم ٣٢٩٣٥: عن ابن عبّاس قال: لمّا آخى النبيّ ﷺ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين عليّ بن أبي طالب على وبين أحد منهم، خرج عليّ مغضباً حتى أنى جدولاً فتوسّد ذراعه فسفت عليه الرّيح، فطلبه النبيّ ﷺ حتى وجده فوكزه برجله فقال له: «قم، فما صلحت أن تكون إلّا أبا تراب، أغضبت عليّ حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أوّاخ بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ؟ ألا من أحبّك حفّ بالأمن والإيمان، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهليّة وحوسب بعمله في الإسلام».

ورواه الخوارزمي أيضاً في المناقب: ص ٣٩ تحت الرقم ٧. وانظر الحديث التّالي وتعليقته.

- (١) هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي المدني الصحابي، مات في سنة ٨٨، أو ٩١. (تهذيب الكمال ١٨/ /٨٨ رقم ٢٦١٢).
  - (٢) ما بين المعقوفين من ب، وفي م: عليه السلام.
  - (٣) كذا في ك، وفي خ: فقال: يقول ماذا؟ فقال: يذكر أبا تراب، فغضب...
    - (٤) ض وع: أو يلعن.
    - (٥) ب: رضى الله عنه.
    - (٦) أوع: عليها السلام.

إلى المسجد فاضطجع على التراب \_ وفي لفظ: فسقط رداؤه على التراب وخلص التراب على ظهره، وقال: «اجلس التراب عن ظهره، وقال: «اجلس يا أبا تراب»(١٠).

متّفق عليه.

وقال الزّهري(٢٠): والذي سبّ عليّاً في تلك الحالة، مروان بن الحكم، لأنّه كان

(١) لم أعثر على هذا الحديث في المسند، نعم قريباً منه رواه البخاري في كتاب بدء الخلق في باب مناقب أمير المؤمنين من باب فضائل أصحاب النبيّ من صحيحه: ج ٢، ص ٣٠٠ [قال]: حدّثنا عبد الله بن سلمة، حدثنا عبد العربية المدينة - يدعو عليّاً عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: أنّ رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان ـ لأمير المدينة - يدعو عليّاً عند العنبر ...

ورواه أيضاً باختلاف يسير في كتاب الصلاة من صحيحه: ج ١، ص ٨٨ في باب نوم الرجال في المسجد، وفي ج ٤. ص ٩٥ في كتاب الاستيذان، باب القائلة في المسجد. وأيضاً ج ٤، ص ٨١ في كتاب الأدب، باب التكنّي بأبي تراب.

وقريباً منه رواه مسلم أيضاً في الحديث الأخير من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: ج ٤، ص ١٨٧٤ [قال]: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد العزيز بن حازم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعاسهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً، قال: فأبى سعد، فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن الله أباتراب، فقال سهل: ما كان لعليّ اسم أحبّ إليه من أبي تراب وإن كان ليفر ح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصّته، لم سمّي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله ﷺ بيت فاطمة فلم يجد علياً في البيت، فقال: «أين ابن عمّك؟» فقالت: «كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ...».

وقريباً منه رواه الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٤٠٩ في عنوان غزوة ذات العشيرة. والبلاذري في أنساب الأشراف: ج ٢، ص ٩٠. ومحبّ الطبري في الرياض النّضرة: ج ٣ ـ ٤، في مناقب أمير المؤمنين، ص ٩٤. والخوارزمي في المناقب: ص ٣٨ تحت الرقم ٦.

توضيحُ: قال العلّامة الأميني في الغدير: ج ٦، ص ٣٣٦: عند الحفّاظ في متن حديث سهل اضطراب يُنبئ عن تصرّف الأهواء فيه، وفي بعض ألفاظه إيهام المباغضة بين أمير المؤمنين وابنة عمّه الطاهرة الصدّيقة فاطمة ... وهما سلام الله عليهما بعيدان عن ذلك بما منحهما الله تعالى من العصمة بنصّ الكتاب الكريم.

(٢) هو محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزّهري، أبو بكر المدني، ولد في سنة ٥٠، أو ٥١، أو

أميراً على المدينة <sup>(١)</sup> من قبل معاوية.

وقال الحاكم أبو عبد الله النّيسابوري (٢)؛ كانت بنو أميّه تنقّص عليّاً الله (٣) بهذا الاسم الذي سمّاه به رسول الله ﷺ ويلعنونه على المنبر (٤) بعد الخطبة مدّة ولايتهم، وكانوا يستهزئون به، وإنّما استهزأوا (٥) بالّذي سمّاه به، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلُ أَبَاللهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِءُونَ؟ لا تَعتَذِروا قَد كَفَرتُم بَعدَ إيمانِكُم الآية (٢).

والذي ذكره الحاكم صحيح، فإنّهم ماكانوا يتحاشون من ذلك، بدليل ما روى (٧) مسلم عن سعد بن أبي وقّاص (٨)، أنّه دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال له: ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ الحديث. وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى (٩).

واستمرّ الحال إلى زمن عمر بن عبد العزيز ﷺ (١٠)، فجعل مكان ذلك السبّ:

<sup>♦</sup>٦٥، أو ٥٨ في آخر خلافة معاوية، ومات في سنة ١٢٣، أو ١٢٤، أو ١٢٥. (تهذيب الكمال ٢٦ / ٤١٩ رقـم ٥٦٠٦).

<sup>(</sup>١) ط: في المدينة.

 <sup>(</sup>۲) هو محمّد بن عبد الله بن محمّد، الشّافعي، صاحب التّصانيف، ولد في سنة ۳۲۱ بنيسابور، وتوفّي فـي سـنة
 ٤٠٥. (سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦٢ / رقم ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ب: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ض وع: المنابر.

<sup>(</sup>٥) ع: يستهزئون.

<sup>(</sup>٦) التوبه: ٩ / ٦٥\_٦٦.

<sup>(</sup>٧) ع: رواه.

 <sup>(</sup>٨) هو سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك، القرشي، أبو إسحاق الزّهري، مات في سنة ٥٥، وقيل غيره. (تهذيب الكمال ١٠ / ٣٠٩ رقم ٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٩) في الباب ٢ من هذا الجزء، ص٢١٢، في عنوان: «حديث في قوله تَالَيْشُكُو لعملي طَلِيْلُا: «أنت سنّي بسمنزلة هارون من موسى».

<sup>(</sup>١٠) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة القرشى الأموي، أبو حفص المــدنى ثــمّ

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسَانِ﴾ (١)، فلمّا ولّي بعده يزيد بن عبد الملك(٢) لم يتعرَّض لسبّه، فقيل له في ذلك؟ فقال: ما لنا ولهذا؟! واستمرّ الحال.

وقيل: إنّ الوليد بن يزيد (٣) أعاد السبّ، وقيل: إنّ بعض بني أميّة كان يقول: اللهمّ صلّ على معاوية وحده لقينا من على جهده (١)

⇒الدمشقي، ولد في سنة ٦١، أو ٦٣، ومات في سنة ١٠١، أو ١٠٢. (تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣٢ رقم ٤٢٧٧).

(١) النحل: ١٦ / ٩٠.

(٢) هو يزيد بن عبد الملك بن مروان. أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي، ولد سنة ٧١.كان لا يـصلح للإمـامة.
 مصروف الهمّة إلى اللهو والغواني، مات في سنة ١٠٥. (سير أعلام النبلاء ٥/ ١٥٠ رقم ٥٣).

(٣) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، أبو العبّاس الدمشقي الأموي، ولد سنة ٩٠، وقيل: ٩٠، قال المعافى: جمعت من أخبار الوليد وشعره الذي ضمّنه ما فجر به من خرقه وسُخفه وحُمقه، وما صرّح به من الإلحاء في القرآن والكفر بالله! مات في سنة ١٢٦، ونقل عنه المسعودي مصائب! (سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٧٠ رقم ١٦٨).

(٤) قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٤ / ٥٦: إنّ معاوية أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسبّ علي ﷺ والبراءة منه، وخطب بذلك على منابر الإسلام، وصار ذلك سنّة في أيّام بنى أميّة إلى أن قام عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه فأزاله.

وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ أنَّ معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللَّهمَ إنَّ أبا تراب ألحد في دينك. وصدً عن سييلك فالعنه لعناً وبيلاً! وعذَّبه عذاباً أليماً!! وكتب بذلك إلى الآفاق. فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر، إلى خلافة عمر بن عبد العزيز.

وذكر أبو عثمان أيضاً أنّ هشام بن عبد الملك لمّا حجّ خطب بالموسم، فقام إليه إنسان فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا يوم كانت الخلفاء تستحبّ فيه لعن أبا تراب! فقال: اكفف، فما لهذا جئنا.

وذكر المبرّد في الكامل أنّ خالد بن عبد الله القسري لمّا كان أمير العراق في خلافة هشام، كان يلعن علياً عليها على على الله على وعلى الله على وعلى الله على وعلى ابنته، وأبا الحسن والحسين! ثمّ يقبل على الناس فيقول: هل كنّيت!

وروى أبو عثمان أيضاً أنّ قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إنّك قد بلغت ما أمّلت، فلو كففت عن لعن هذا الرجل! فقال: لا والله حتى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكرٌ فضلاً!... وأمر المغيرة بن شعبة \_ وهو يومئذ أمير الكوفة من قِبَل معاوية \_حجر بن عدي أن يقوم فــي النــاس فــليلعن
 عليًا ﷺ، فأبى ذلك، فتوعّده، فقام فقال: أيّها الناس، إنّ أميركم أمرني أن ألعن عــليّاً، فــالعنوه! فــقال أهـــل
 الكوفة: لعنه الله، وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنيّة والقصد.

وأراد زياد أن يعرض أهل الكوفة أجمعين على البراءة من علي للثّلِلا ولعنه وأن يَقتُلَ كلّ من امتنع مـن ذلك. ويُخرّب منزله، فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون، فمات ـ لا رحمه الله ـ بعد ثلاثة أيّام، وذلك في خلافة معاوية. وكان الحجّاج ـ لعنه الله ـ يلعن عليًا عليًا لل المنتقط ويأمر بلعنه، وقال له متعرّض به يوماً وهو راكب: أيّها الأمير، إنّ أهلي عقّوني فستوني عليًا ، فغير اسمي، وصلني بما أتبلّغ به فإنّي فقير، فقال: للطف ما توصلت به قد سميّتك كذا، ووليتك العمل الفلاني فاشخص إليه.

فأمًا عمر بن عبد العزيز ﷺ فإنّه قال: كنت غلاماً أقرأ القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود، فمرّ بي يوماً وأنا ألعب مع الصبيان، ونحن نلعن علياً، فكره ذلك ودخل المسجد، فتركت الصبيان وجئت إليه لأدرس عليه وردي، فلمّا رآني قام فصلّى وأطال في الصلاة \_شبه المعرض عنّى \_حتّى أحسست منه بذلك، فلمّا انفتل من صلاته كلّح في وجهي، فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي: يا بنيّ، أنت اللاعن علياً منذ اليوم؟ قلت: نعم، قال: فعتى علمت أنّ الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟! فقلت: يا أبت، وهل كان عليّ من أهل بدر؟ فقال: ويحك! وهل كانت بدر كلّها إلّا له؟ فقلت: لا أعود، فقال: الله أنك لا تعود! قلت: نعم، فلم ألهنه بعدها.

ثمّ كنت أحضر تحت منبر المدينة، وأبي يخطب يوم الجمعة \_وهو حينئذ أمير المدينة \_فكنت أسمع أبي يمرّ في خطبه تهدر شقاشقه، حتّى يأتي إلى لعن عليّ على الله فيجفجم، ويعرض له من الفهاهة والحَصَر ما الله عالم به، فكنت أعجب من ذلك، فقلت له يوماً: يا أبتٍ، أنت أفصح الناس وأخطبهم، فما بالي أراك أفصح خطيب يـوم حَفْلك، حتّى إذا مررت بلعن هذا الرجل صِرْتَ ألكن علياً! فقال: يا بني، إنّ مَن ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت كلمته في صدري، مع ماكان قاله لي معلّىي أيّام صغري، فأعطيت الله عهداً، لنن كان لي في هذا الأمر نصيب لأغيرنه، فلمّا من الله علي بالخلافة أسقطت ذلك، وجملت مكانه: ﴿إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيستاء ذي القسربي ويسنهي عسن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرون ﴾ [النحل: ١٠]، وكتب به إلى الآفاق فصار سنة...

وكان عبد الله بن الزبير يبغض عليّاً لطيَّلْا وينتقصه وينال من عرضه.

وروى عمر بن شبّة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السير ، أنّه مكث أيّام ادّعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النبئ ﷺ ، وقال: لا يمنعني من ذكره إلّا أن تشمخ رجال بآنافها.

وفي رواية محمّد بن حبيب وأبي عبيدة معمر بن المثنى، أنَّ له أُهَيْلَ سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره...

وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة
 في علي طلح تقتضي الطعن فيه والبراءة منه ، وجعل لهم على ذلك جُعلاً يرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ،
 منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة بن الزبير .

أقول: ثمّ ذكر نموذجاً من تلك الأحاديث المختلقة فراجعه البتة فإنّه يوضح لك وزن رواياتهم.

وقال المسعودي في ذكر أيّام معاوية من مروج الذهب ٣ / ٣٢: وذكر بعض الأخباريين أنّه قال لرجل من أهل الشلم من زعمائه وأهل الرأي والعقل منهم: مَن أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام على المنبر؟ قال: أراه لصّاً من لصوص الفتن.

وروى ياقوت الحموي في عـنوان: «سـجستان» مـن كـتاب مـعجم البـلدان ٣ / ١٩٠ قـال: لُـعِنَ عـلي بـن أبيطالب ﷺ على منابر الشرق والغرب، ولم يُلعن على منبر سجستان إلّا مرّة، وامتنعوا على بني أميّة حتّى زادوا في عهدهم: وأن لا يُلعن على منبرهم أحد.

ثمّ قال ياقوت: وأيّ شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله ﷺ على منبرهم وهو يُلعن على منابر الحرمين مكّة والمدينة؟

وقال ابن عبد ربّه في عنوان: «أخبار معاوية» من كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد ٤ / ٣٣٥: لمّا مات الحسن بن علىّ حجّ معاوية ، فدخل المدينة وأراد أن يلعن عليّاً على منبر رسول الله ﷺ ، فقيل له: إنّ هاهنا سعد بن أبي وقّاص ، ولا نراه يرضى بهذا ، فابعث إليه وخذ رأيه .

فأرسل إليه وذكر له ذلك، فقال: إن فعلت لأخرجنّ من المسجد، ثمّ لا أعود إليه.

فأمسك معاوية عن لعنه حتّى مات سعد. فلمّا مات لعنه على المنبر، وكتب إلى عمّاله أن يلعنوه على المنابر، ففعلوا.

فكتبت أمّ سلمة زوج النبيّ ﷺ إلى معاوية: إنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنّكم تلعنون عليّ بن أبى طالب ومن أحبّه، وأنا أشهد أنّ الله أحبّه ورسوله. فلم يلتفت إلى كلامها.

وقال بعض العلماء لولده: يا بُني ، إنّ الدنيا لم تَبْنِ شيئاً إلّا هدمه الدين ، وإنّ الدين لم يبْن شيئاً فهدمته الدنيا ، ألا ترى أنّ قوماً لعنوا عليّاً ليخفضوا منه فكأنّما أخذوا بناصيته جرّاً إلى السماء؟!

وقال العلّامة الأميني في الغدير ٢ / ١٠٢: قال الزمخشري في ربيع الأبرار \_على ما يعلق بالخاطر \_والحافظ السيوطي: إنّه كان في أيّام بني أميّة أكثر من سبعين ألف منبر يُلعن عليها عليّ بن أبي طالب بما سنّه لهم معاوية من ذلك.

وفي ذلك يقول العلَّامة الشيخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته:

وروي عنه ﷺ أنّه كان يقول دائماً: «أنا أبو الحسن القَرْم».

و «القَرْم»: السيّد المكرّم المعظّم، وأصله: البعير الذي لا يُذَلّل لكرامته (١).

### فصل

## في صفته التَّالِم (٢)

ذكر (٣) الحافظ ابن منده (٤)، أنّه كان آدم شديد الأدمة (٥)، عظيم العينين، غليظ

... وكان أمير المؤمنين يخبر بذلك كلّه ويقول: «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مُـنْدَحق البطن، يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنّه سيأمركم بسبّى والبراءة منّى».

(١) الصّحاح: ج ٥. ص ٢٠٠٩، مادّة «قرم». وفي النهاية: ج ٤، ص ٤٤: وفي حديث عليّ: «أنا أبو حسن القَوْم» أي المقدّم في الرأي، والقَرْم: فَحُل الإبل. أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل.

. قال الخطّابيّ: وأكثّر الروايات «القوم» بالواو، ولا معنى له، وإنّما هو بالراء: أي المقدّم في المسعرفة وتسجارب الأمور.

وفي لسان العرب: ج ١٢. ٤٧٣: والقَرْم من الرجال: السيّد المعظّم، على المثل بذلك، وفي حديث علي ﷺ : «أنا أبو حسن القَرْم» أى المُقْرَم في الرأى، والقَرْم: فحل الإبل...

وفي تاج العروس: ج ٩، ص ٢٢: والقرم \_بالفتح \_: الفحل الذي ينزل من الركوب والعمل ويودع للفحلة، أو هو الفحل ما لم يمسه حبل، ومنه حديث علي رضي الله تعالى عنه: «أنا أبو حسن القرم» أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل.

- (٢) ب: على أون أون فأمّا صفته وفي جوش وم: وأمّا صفته .
  - (٣) خ: فذكر .
  - (٤) ب وج وش وم: الحافظ في مسنده.
- (٥) في النهاية لابن الأثير: ج ١، ص ٣٢ في مادّة «أدّمَ»: الأَدْمَة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين .... وهي في الناس السمرة الشديدة. وقيل: هو من أدمة الأرض وهو لونها، وبه سمّى آدم الطلاط .

السّاعدين، أقرب إلى القصر من الطّول، عريض اللّحية، أصلع<sup>(۱)</sup>، أبيض الرّأس واللّحية، لم يصفه أحد بالخضاب سوى سوادة بن حنظلة<sup>(۲)</sup>، والصحيح<sup>(۳)</sup> أنّه لم يخضب، وروى أنّه كان يصفر لحيته بالحناء ثمّ ترك<sup>(٤)</sup>.

وقال أيضاً: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قال: رأيت عليًا فقال لى أبي: قم يا عمرو فانظر إلى أمير المؤمنين، فقمت إليه فلم أره يخضب لحيته، ضخم اللحية.

ورواه البلاذري أيضاً في أنساب الأشراف: ج ٢، ص ١١٦ تحت الرقم ٦٥.

وقال ابن سعد في المصدر المتقدّم: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا شريك عن جابر ، عن عامر قال: كان على يطردنا من الرحبة ونحن صبيان ، أبيض الرأس واللحية .

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم تحت الرقم ٩٠، ص ١٢٥.

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم، ص ٢٦: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا زهير عن أبي إسحاق أنّه صلّى مع علىّ الجمعة حين مالت الشمس، قال: فرأيته أبيض اللحية أجلح.

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم ص ١١٦ رقم ٦٤.

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم: أخبرنا الفضل بن دكين وعفّان بن مسلم وسليمان بن حرب، قـالوا: أخبرنا أبو هلال قال: حدثني سوادة بن حنظلة القشيري قال: رأيت عليّاً أصفر اللحية.

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم: ص ١١٧، تحت الرقم ٧٠.

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم: أخبرنا عبد الله بن نمير وأسباط بن محمّد، عن إسماعيل بن سلمان الأزرق، عن أبي عمر البرّاز، عن محمّد ابن الحنفية قال: خضب عليّ بالحنّاء مرّة ثمّ تركه.

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم: ص ١١٨، تحت الرقم ٧١.

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم: أخبرنا شهاب بن عبّاد العبدي قال: أخبرنا إبراهيم بـن حـميد، عـن 🕁

<sup>(</sup>١) الصَّلَم: انحسار الشعر عن مقدّم الرأس أو وسطها. المعجم الوسيط: ص ٥٢١، مادة «صلع».

<sup>(</sup>٢) هو سوادة بن حنظلة القشيري البصري، ذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات. (تهذيب الكـمال ١٢ / ٢٣٣ رقـم ٢٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) خ: والأصح.

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد في الطبقات: ج ٣، ص ٢٥ في عنوان «ذكر صفة علي عليها »: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: رأيت علياً وكان عريض اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه، أصلع على رأسه زُغيبات.

### فصىل

### في ذكر والده؛ أبي طالب

قد ذكرنا نسبه وأنّه ابن عبد المطّلب، ولمّا احتضر عبد المطّلب أوصى إلى أبي طالب وعهد إليه في أمر رسول الله ﷺ، وقد أشار (١) محمّد بن سعد في كـتاب الطّبقات عن جماعة من العلماء، منهم: ابن عبّاس، ومجاهد، وعطاء، والرّهري،

⇒إسماعيل. عن عامر ، قال: ما رأيت رجلاً قطَّ أعرض لحية من عليٍّ ، قد ملأت ما بين منكبيه ، بيضاء .

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم: ص ١٢٣، تحت الرقم ٨٥.

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم: أخبرنا عفّان بن مسلم قال: أخبرنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن قدامة بن عتّاب قال: كان عليّ ضخم البطن ، ضخم مشاشة المنكب ، ضخم عضلة الذراع ، دقيق مستدقّها ، ضخم عضلة الساق ، دقيق مستدقها .

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم: ص ١٢٤. تحت الرقم ٨٩. وابن أبي الدنيا في مـقتل الإمــام أمــير المؤمنين: ص ٦٧. تحت الرقم ٥٦. في عنوان: «صفة علىّ للجّليّا».

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا رِزام بن سعد الضبيّ ، قال: سمعت أبي ينعت عليّاً ، قال: كان رجلاً فوق الربعة ، ضخم المنكبين ، طويل اللحية ، وإن شئت قلت إذا نظرت إليه: هو آدم ، وإن تبينّته من قريب قلت: أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم .

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم: ص ١٢٥، تحت الرقم ٩١، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٣٩، تحت الرقم ٥٢.

وقال ابن سعد أيضاً في المصدر المتقدّم، ص ٢٧: أخبرنا محمّد بن عمر ، قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ ، قلت: ما كانت صفة عليّ؟ قال: «رجل آدم شديد الأدمة ، ثقيل العينين ، عظيمهما ، ذو بطن ، أصلع ، إلى القصر أقرب» .

ورواه أيضاً البلاذري في المصدر المتقدّم: ص ١٢٦، تحت الرقم ٩٣.

وقريباً منه رواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين للطِّلا من تــاريخ دمشــق: ج ١، ص ٤٠. تــحت الرقم ٥٥.

(١) خ: ذكر ، بدل: أشار .

وغيرهم، فذكر طرفاً من ذلك، فقالوا: توفّي عبد المطّلب بن هاشم في السّنة الثّامنة من عام الفيل ولرسول الله ﷺ ثمان سنين، وكانت قد أتت على عبد المطّلب<sup>(۱)</sup> مئة وعشرون سنة، ودفن بالحَجون<sup>(۲)</sup>.

قالت أمّ أيمن (٣): أنا رأيت رسول الله ﷺ يمشى تحت سريره وهو يبكى (٤).

ومحمّد بن سعد، هو ابن منيع، أبو عبد الله البغدادي، كاتب الواقدي، ومـصنّف الطبقات الكبير، والطبقات الصغير، وغير ذلك، وُلد بعد السّتين ومئة، فقيل: مولده في سنة ١٦٨، وتوفّي في سنة ٢٣٠. (سير أعلام النبلاء ١٠ / ٦٦٤ رقم ٢٤٢).

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ١، ص ١١٨ ـ ١١٩ في عنوان «ذكر ضمّ عبد المطّلب رسول الله إليه»: فلمّا حضرت عبد المطّلب الوفاة ، أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله ﷺ ، وحياطته ...

قال: ومات عبد المطّلب فدفن بالحجون، وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة، ويقال: ابن مئة وعشر سنين، وسئل رسول الله ﷺ: أتذكر موت عبد المطّلب؟ قال: «نعم، أنا يومئذ ابن ثماني سنين ...».

قال: أخبر نا هشام بن محمّد بن السائب ، عن أبيه ، قال: مات عبد المطّلب بن هاشم قبل الفجار وهو ابن عشرين ومئة سنة .

وقال أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف المصطفى \_كما في المناقب لابن شهر آشوب: ج ١، ص ٣٦ في عنوان «فصل في منشئة طَيِّلا » ـ: إنّه لمّا حضرت عبد المطّلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب، فقال له: يا بنيّ، قد علمت شدّة حبّي لمحمّد ووجدي به ، انظر كيف تحفظني فيه؟ قال أبو طالب: يا أبة، لا توصني بمحمّد ، فإنّه ابني وابن أخي، فلمّا توفي عبد المطّلب ، كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله .

(٣) أمَّ أيمن، هي حاضنة النّبي تَالَّلُوْتُكُو . يقال: اسمها بَرَكة. ويقال لها: مولاة رسول الله، وخادم رسول الله. وكان رسول الله تَالَّدُنْتُكُو يقول: «أمَّ أيمن أمّى بعد أمّى» . (تهذيب الكمال ٣٥٥/ ٣٢٩ رقم ٧٩٥٠).

(٤) رواه محمّد بن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١١٩ في عنوان «ذكر ضمّ عبد المطّلب رسول الله إليه» قال: قالت أمّ أيمن: رأيت رسول الله ﷺ يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطّلب.

وقال البلاذري في أنساب الأشراف: ج ١. ص ٨٤. تحت الرقم ١٤٨: وفي رواية الواقدي وغيره أنَّ أمَّ أيـمن حدّثت أنّ رسول الله ﷺ كان يبكى خلف سرير عبد المطّلب، وهو ابن ثماني سنين.

ورواه أيضاً علي بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبيّة: ج ١، ص ١٨٤، في باب وفاة عبد المطّلب وكفالة ٢-٠

<sup>(</sup>١) خ: عليه، بدل: على عبد المطّلب.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: الحَجون جبل بأعلى مكّة عنده مدافن أهلها.

وقيل: كان لعبد المطّلب يوم مات ثمانون سنة، والأوّل أظهر (١).

وروى مجاهد، عن ابن عبّاس: قال قوم من القافة من بني مدلج لعبد المطّلب، لمّا شاهدوا قدمي رسول الله ﷺ: يا أبا البطحاء، احتفظ بهذا فإنّا لم نر قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام من قدميه، فقال عبد المطّلب لأبي طالب: اسمع مـا يـقول هؤلاء فإنّ لابنى هذا ملكاً (٢).

### حاعمة أبي طالب له، ﷺ.

وقال البيهقي في دلائل النبوّة: ج ١، ص ١٨٨ في باب: ذكر وفاة عبد الله ووفاة عبد المطّلب: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدّثنا أبو العباس، قال: حدّثنا أجمد بن عبد الجبار، قال: حدّثنا يونس، عن ابن إسحاق، قال: ومات عبد المطّلب والنبر ﷺ ابن ثمان سنين، فلم يبك أحدٌكان قبله بكاءه.

(١) خ: أصح، بدل: أظهر.

أقول: لم أعرف قائله، ولا يبعد وجود سقط هنا، والظاهر بل الصحيح اثنان وثمانون، حسب ما روى محمّد بن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١١٩، في عنوان «ذكر ضمّ عبد المطّلب رسول الله إليه»، وحسب ما روى عليّ بن برهان الدّين الحلبي في السيرة الحلبيّة: ج ١، ص ١٨٤ في عنوان «باب وفاة عبد المطّلب» عن ابن الجوزي والدمياطي.

أو ثمان وثمانون، حسب ما روى البلاذري في أنساب الأشراف: ج ١، ص ٨٤، تحت الرقم ١٤٨.

(٢) كذا في ك، وفي خ: وقال الواقدي: لمّا احتضر عبد المطّلب أوصى برسول الله ﷺ إلى أبي طالب وقال له: يــا بنيّ، احتفظ بولدي فقد أخبرني قوم من القافة من بني مدلج قالوا: لم نر قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام من قدم محمّدﷺ وسيكون له مُلك.

أقول: هذا، وقال محمّد بن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١١٨ في عنوان «ذكر ضمّ عبد المطّلب رسول الله إليه بعد وفاة أمّه»: أخبرنا محمّد بن عمر الواقدي، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله، عن الزّهري.

قال: وحدَّثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد بن حمزة.

قال: وحدَّثنا هاشم بن عاصم ، عن المنذر بن جهم .

قال: وحدَّثنا معمر عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

قال: وحدَّثنا عبد الرحمان بن عبد العزيز ، عن أبي الحويرث.

قال: وحدَّثنا ابن أبي سبرة، عن سليمان بن سخيم، عن نافع بن جبير ،دخل حديث بعضهم في حديث بعض، ط ثمّ إنّ أبا طالب قام بنصرة رسول الله ﷺ وكفالته أحسن القيام؛ فكان معه لا يفارقه، وكان يحبّه حبّاً شديداً، ويقدّمه على أولاده، ولا ينام إلّا وهو إلى جانبه، وكان يقول له: إنّك لمبارك النقيبة، ميمون الطلعة (١١).

وذكر ابن سعد في الطّبقات، قال: خرج أبـو طـالب إلى ذي المـجاز<sup>(٢)</sup> ومـعه رسول الله ﷺ

<sup>□</sup> قالوا:... وقال قوم من بني مُدلج لعبد المطلّب: احتفظ به فإنّا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه ، فقال عبد المطلّب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء ، فكان أبو طالب يحتفظ به ... فلمّا حضرت عبد المطلّب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله ﷺ وحياطته .

ورواه أيضاً ابن عساكر في السيرة النبوية من تاريخ دمشق ٣ / ٨٥ في عنوان «باب ذكر مولد النبيّ عليه الصلاة والسلام ومعرفة من كفّله»، وابن كثير في السيرة النبويّة: ج ١، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) قريباً منه رواه ابن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١١٩. قال: أخبرنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد .

قال: وحدثنا معاذ بن محمّد الأنصاري، عن عطاء، عن ابن عبّاس.

قال: وحد ثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، دخل حديث بعضهم في حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: لمّا توفّي عبد المطّلب قبض أبو طالب رسول الله ﷺ إليه فكان يكون معه، وكان أبو طالب لا مال له، وكان يحبّه حبّاً شديداً لا يحبّه ولده، وكان لا ينام إلّا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصبّ به أبو طالب صبابة لم يصبّ مثلها بشيء قطّ، وكان يخصّه بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله ﷺ فيأتي رسول الله ﷺ فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا، فيقول أبو طالب: إنّك لمبارك. وكان الصبيان يصبحون رُمصاً شُعثاً ، ويصبح رسول الله ﷺ دَهيناً كحيلاً.

ورواه أيضاً ابن عساكر في السيرة النبوية من تاريخ دمشق ٣ / ٨٦.

ورواه أيضاً ابن الفوطي مختصراً ومرسلاً في معجم الألقاب في لقب «المبارك».

وقريباً منه في المعنى رواه أيضاً البلاذري في أنساب الأشراف: ج ١، ص ٩٦، تحت الرقم ١٧١، وعملي بسن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبيّة: ج ١، ص ١٨٥ و ١٨٩ في باب وفاة عبدالمطّلب وكفالة عمّه أبي طالب له، ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة . (معجم البلدان: ج ٥، ص ٥٥).

فضرب بعقبه الأرض، فنبع الماء، فشرب منه (١).

وقال محمّد بن إسحاق: لمّا توفّي عبد المطّلب قام أبو طالب برسول الله (٢) ﷺ أحسن القيام، وذبّ عنه أحسن الذبّ، وأنزل الله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِما تُـؤمّرُ﴾ (٣) وأظهر رسول الله ﷺ الدّعوة ودعا إلى الإسلام، وأجابه من أجابه من أصحابه، شقّ ذلك على قريش، فاجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا: إنّ ابن أخيك قد سبّ آلهـتنا، وسفّه أحلامنا، وضلّل آباءنا، فإمّا أن تسلّمه إلينا أو يقع الحرب بيننا!

فقال لهم أبو طالب: بفيكم الحجر، والله لا أسلّمه إليكم أبداً، فقالوا: هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة أجمل فتى في قريش وأحسنه (٤)، فخذه واتّخذه ولداً عوضه وسلّمه إلينا (٥) نقتله، ورجل برجل.

<sup>(</sup>١) قال ابن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١٥٢ في عنوان «ذكر علامات النبوّة في رسول الله قبل أن يوحى إليه»: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أخبرنا عبد الله بن عون، عن عمرو بن سعيد، أنّ أبا طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي \_ يعني النبيّ ﷺ و فأدركني العطش، فشكوت إليه فقلت: يا ابن أخي، قد عطشت، وما قلت له ذاك وأنا أرى أنّ عنده شيئاً إلاّ الجزع، قال: فثنى وركه، ثمّ نزل فقال: «يا عمّ، أعطشت؟» قال: قلت: نعم، قال: فأهوى بعقبه إلى الأرض، فإذا بالماء، فقال: «اشرب يا عمّ»، قال: فشربت.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق ٦٦ /٣٠٨ تحت الرقم ٨٦١٣. وقريباً منه رواه أيضاً ابن حجر العسقلاني في الإصابة: ج ٤، ص ١١٩ في ترجمة أبي طالب تحت الرقم ١٨٥. وعلي بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبية: ج ١، ص ١٩٠ ـ ١٩١ في باب وفاة عبد المطلب وكفالة عمّه أبي طالب له ﷺ: وزيني دحلان في السيرة النبوية المطبوع بهامش السيرة الحلبية: ج ١، ص ٩٠ ـ ٩١ في

<sup>-</sup>عنوان: «باب في وفاة جدَّه ووصيَّته لأبي طالب».

 <sup>(</sup>۲) ج: قام أبو طالب بمحمّد رسول الله أحسن ...، ش: ... بمحمّد أحسن ...
 (۳) الحجر: ۱۵ / ۹٤.

<sup>(</sup>٤) ج وش: أحسنهم.

<sup>(</sup>٥) خ: سلّم محمّداً إلينا.

فقال أبو طالب: قبّح الله هذه الوجوه، ويحكم! والله بئس ما قلتم<sup>(۱)</sup>، أتعطوني ابنكم أغذوه<sup>(۲)</sup> لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه؟ بئس والله الرّجل أنا.

ثمّ قال: افرقوا بين النوق وفصلانها، فإن حنّت نــاقة إلى غــير فــصيلها دفــعته اليكم (٣٠).

ثمّ قال [مخاطباً للنّبيّ ﷺ]:

والله لن يصطوا إليك بسجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وعرضت ديناً لا محالة أنه لولا المسلامة أو حذار مسبة

حتى أوسد في التراب دفينا<sup>(٤)</sup> وابسر وقر بنداك منك عيونا من خير أديان البرية دينا لوجدتني سَمِحاً بذاك ضنينا<sup>(٥)</sup>

نا

أورد هذه الأبيات ابن إسحاق في السيرة: ص ١٥٥ وفيه:

| حــــــتّىدفــــــــــــــــــــــــــــــــ | والله لن يــصلو إليــه بـجمعهم |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| وابشـــر عـــيو                              | امضِ لأمرك ما عليك غضاضة       |
| فلقد صدقت وكنت قديماً أمي                    | ودعموتني وعلمت أنك نماصح       |
|                                              | وعـرضتديناً قــد عـرفتباَنَه   |

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: فقال أبو طالب: شاهت الوجوه والله ما أنصفتموني أتعطوني...

<sup>(</sup>۲) ش وج وم ون: أربّيه ، بدل: «أغذوه».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق في السيرة: ص ١٤٥ ـ ١٥٢، ونقل المصنّف عنه بتصرّف وتلخيص.

ورواه أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية ١ / ٢٨٣ ــ ٢٨٥ عن ابن إسحاق.

وقريباً منه رواه أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ٢٠١، والبلاذري في ترجمة أبي طالب من أنساب الأشراف ٢ / ٣١، تحت الرقم ١٣، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ١٤، ص ٥٥ في عنوان: «إجلاب قريش على بني هاشم وحصرهم في الشعب»، وابن عساكر في ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق ٢٦ / ٣١٤ الرقم ٨٦١٣.

<sup>(</sup>٤) ك: رهينا.

<sup>(</sup>٥) ج وش وض وع: بذاك ظنينا. وفي م وخل بهامش ج: بذاك مبينا.

| لوجــدتني سـمحاً لذاك مـبينا                                         | <□لولا الملامة أو حذاري سُبة                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -<br>به::عد                                                          | وذكرها أيضاً المهزمي في ديوان أبي طالب ص ٤١ وف    |
| فكفى بنا دنياً لديك وديناً                                           | فانفذ لأمرك ما عليك غضاضة                         |
| فلقد صدقت وكنت قبل أمنيا                                             | ودعوتني وزعمت أنك نــاصح                          |
|                                                                      | وعرضت ديناً قد عــلمت بأنّــه                     |
|                                                                      | لولا الملامة أو حـذاري سـبة                       |
| ني تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ ﴾ | وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشّاف: ج ٢، ص ١٤،      |
| -                                                                    | (الأنعام ٢٦) مع زيادة وتفاوت يسير في اللفظ فقال:  |
| وقسرٌ مسنه عسيونا                                                    |                                                   |
| ولقد صدقت وكسنت ثسمّ أسينا                                           | ودعوتني وزعمت أنك نــاصح                          |
| بذاك مسينا                                                           | أو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| الب: ص ۲۸۸ ـ ۲۸۹، وفيه:                                              | وذكرها أيضاً ابن معد الموسوي في كتاب إيمان أبي طا |
| إذهب وقسر بسذاك مسنك عسيونا                                          | اذهب بـني فـما عـليك غـضاضة                       |
| دفـــــينا                                                           | والله لن يــــصلوا                                |
| ولقـــد صــدقت وكــنت قــبل أمــينا                                  | ودعـــوتني وعــلمت أنّك نــاصحي                   |
|                                                                      | -<br>وذكــــرت ديــناً                            |
|                                                                      | وأسقط البيت الأخير .                              |
|                                                                      |                                                   |

وذكرها أيضاً ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ١٤، ص ٥٥ في عنوان «إجلاب قريش على بني هاشم وحصرهم في الشعب» فقال: «فانفذ لأمرك» بدل «فاصدع بأمرك» و«مخافة» بدل «غضاضة» و«منه عيونا» بدل: «منك عيونا»، و«حذارى سُبّة» بدل «حذار مسبّة» و«مبينا» بدل «ضنينا».

وذكرها أيضاً القرطبي في تفسيره: ج ٦، ص ٢٠٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُوْنَ عَنْهُ ﴾ (الأنعام / ٢٦) فقال:... وأبشر بذاك وقرّ منك عيونا. «قد عرفت بأنّه» بدل «لا محالة أنّه» و«يـقينا» بدل «ضننا».

وذكرها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية: ج ٣، ص ٤١ في عنوان «باب الأمر بإبلاغ الرسالة» وقال: «فامض» بدل «فاصدع» ...، وعرضت ديناً قد عرفت بأنّه ... «حذاري سبّة» بدل «حذار مسبّة» و «مبينا» بدل «ضنينا». وأوردها ابن حجر العسقلاني في الإصابة: ج ٤، ص ١١٦، في ترجمة أبي طالب، وقال:

فلمًا دخلت السنة العاشرة من النّبوّة مرض أبو طالب، وكان قد قام بأمر رسول الله على من السّنة الثّامنة من مولده إلى هذه السّنة وهي العاشرة من النّبوّة مدّة اثنتين وأربعين سنة.

|                                                                       | [وقال الواقدي: أصاب أبا طالب سهم ع                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                         |
| ولقدصدقت فكنت قــبل أمــينا                                           |                                                         |
| من خير أديان البريّة دينا                                             | ولقد عــلمت بأنّ ديــن مـحمّد                           |
|                                                                       | وأوردها أيضاً ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ج'       |
| ٠٠ ص ٢٠٠٠ في طنون «بب تصديق طالب» وفان<br>حتّى أوسّد في التيراب دفينا | و وردت ايصه بن عبر المستعربي عي عمم الباري ج            |
| <del>-</del>                                                          |                                                         |
| ولما نقاتل حوله ونناضل                                                | كذبتم وبيت الله نــبزى مــحمّداً                        |
|                                                                       | وذكر البيت الأوّل في السيرة العلبيّة: ج ١، ص ٤٦٢ فر     |
|                                                                       | وذكرها أيضاً السيّد علي خان الشيرازي في الدرجات         |
| دفـــينا                                                              |                                                         |
| عــيونا                                                               | فانفذ لأمرك ما عــليك مــخافة                           |
| ولقد صدقت وكنت قىبل أمينا                                             | ودعوتني وزعمت أنك ناصحي                                 |
|                                                                       | ديناً قد علمت بأنَّه                                    |
| بذالعبينا                                                             | أو حذاري سبّة                                           |
| ؛ بهامش السيرة الحلبيّة: ج ١، ص ٨٦ في عنوان «ب                        | -<br>وذكرها أيضاً زيني دحلان في السيرة النبويّة المطبوع |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | فِي وفاة جدّه عبد العطّلب ووصيّته لأبي طالب» وفيه:      |
| وقسرٌ مسنك عيونا                                                      |                                                         |
| ولقد دعوت وكسنت ثمة أسينا                                             | ودعوتني وعلمتأنك ناصحي                                  |
| , , , ,                                                               | ولم يذكر البيت الثالث،                                  |
| بذاكمبينا                                                             | و به دو<br>لولا المسبّة أو حـذار مـلامة                 |
|                                                                       | (١) ما بين المعقوفين من ط وض وع، وفي النسخ: يجمع م      |
|                                                                       | والواقدي، هو محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقد:       |

وأخبرنا جدّي أبو الفرج الله البيانا محمّد بن عبد الباقي بن محمّد الأنصاري (٢)، قال: أنبأنا أبو محمّد الحسن بن عليّ الجوهري، أنبأنا أبو عمر محمّد بن العبّاس بن حيُّويه (٣)، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن معروف (٤)، أنبأنا الحسين بن الفهم (٥)، أنبأنا محمّد بن سعد، أنبأنا محمّد بن عمر بن واقد الواقدي، قال: حدّثني معمر بن راشد (٢)، عن محمّد بن شهاب الزّهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبيه (٧) قال: لمّا مرض أبو طالب مرض الموت، دخل عليه رسول الله على فقال له: «يا عمّ، قال كلمة أشهد لك بها غداً عند الله [تعالى] (٨)»، فقال له: يا ابن أخي، لولا رهبة أن تقول قريش: دهرني الجزع فتكون سبّة عليك وعلى بني أبيك لأقررت بها عينك

 <sup>(</sup>١) هو الحافظ المفسّر، أبو الفرج عبد الرحمان بن عليّ بن محمّد بـن عـليّ بـن عـبيد الله البـغدادي، الحـنبلي.
 الواعظ، صاحب التصانيف، ولد سنة ٥٠٥، أو ٥١٠، ومات في سنة ٥٩٧. (سير أعلام النبلاء ٢١ / ٣٦٥ رقم ١٩٧).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري البغدادي النَصْري الحنبلي البزّاز ، السعروف بقاضي المَرَسْتان ، ولد في سنة ٤٤٢ ، وتوفّى في سنة ٥٣٥ . (سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٢ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمر محمّد بن العبّاس بن محمّد بن زكريًا بن يحيى البغدادي الخزّاز ابن حَيُّويه، وثَقَه الخطيب، ولد في سنة ٢٩٥، ومات في سنة ٣٨٧. (سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٠٩ رقم ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن معروف بن بشر بن موسى، أبو الحسن الخشّاب، كان ثقة، توفّي في سنة ٣٢١، أو ٣٢٢. (تاريخ بغداد ٥ / ١٦٠ رقم ٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٥) ترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال ١ / ٥٤٥ رقم ٢٠٤١، وقال: قال الحاكم: ليس بالقوي، ولد في سنة ٢١٠. ومات في سنة ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٦) هو مَغْمَر بن راشد الأزدي الحُدّاني، أبو عروة بن أبي عمرو البصري، وثقه يعقوب بن شيبة والنسائي، ومات في سنة ١٥٠، أو ١٥٢، أو ١٥٣، أو ١٥٤. (تهذيب الكمال ٢٨ /٣٠٣ رقم ١٦٠٤).

<sup>(</sup>۷) سعيد بن المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي، أبو محمّد المدني، سيّد التابعين، وُلد لسنتين مـضيا مـن خلافة عمر، وقيل لأربع سنين، ومات في سنة ٩٤، أو ٩٣. (تهذيب الكمال ٢١/ ٦٦، رقم ٢٣٥٨).

وأمّا والده المسيّب بن حَزْن، فهو أبو سعيد المخزومي، له صحبة. (تهذيب الكمال ٢٧ / ٥٨٤ رقم ٥٦٩٥).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من ب.

لما أرى من نصحك لي<sup>(١)</sup>.

وبه، قال ابن سعد: حدّثنا الواقدي، قال: دعا أبو طالب قريشاً عند موته، فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّد ابن أخي وما اتّبعتم أمره، فاتّبعوه وأعينوه فأرشدكم (٢)، فقال له رسول الله ﷺ: «أتأمرهم بها وتدعها بنفسك يا عمّ ؟».

فقال: يا ابن أخي، أما إنّك لو سألتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على ما تقول، ولكنّى أكره أن يقال: جزع عند الموت، ثمّ مات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) روى محمّد بن سعد بهذا الإسناد حديثاً آخر مغايراً لهذا المتن، وهو موجود في الطبقات: ج ١، ص ١٢٢ في عنوان «ذكر أبي طالب وضمّه رسول الله ﷺ إليه»، وأمّا هذا الحديث فهو شطر من الحديث الآتسي، فـلاحظ التعليقة التالية.

<sup>(</sup>۲) ض وع: ترشدوا، بدل: «فأرشدكم».

<sup>(</sup>٣) قريباً منه رواه ابن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١٣٣ في عنوان «ذكر أبي طالب وضمه رسول الله إليه»، قال: أخبرنا محمد بن عمر، وحد ثني محمد بن عبد الله ابن أخي الزّهري، عن أبيه، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير المُذري، قال: قال أبو طالب: يا ابن أخي، والله لولا رهبة أن تقول قريش: دَهَرَني الجزع فيكون سُبّة عليك وعلى بني أبيك لفعلت الذي تقول، وأقررت عينك بها، لما أرى من شكرك ووجدك بي ونصيحتك لي.

ثمّ إنّ أبا طالب دعا بني عبد المطّلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّد وما اتّبعتم أمره، فاتّبعوه وأعينوه ترشدوا، فقال رسول الله ﷺ: «أتأمرهم بها و تدعها لنفسك؟» فقال أبو طالب: أما لو أنّك سألتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذي تقول، ولكنّي أكره أن أجزع عند الموت فترى قريش أنّي أخذتها جزعاً ورددتها في صحّتي.

أقول: هذا الحديث في حدّ ذاته \_ولو لم يكن له معارض \_غير صالح للحجيّة ، بل هو ضعيف سنداً ومتناً . فأمّا ضعف السند فمن جهات: الجهة الأولى: فهو مرسل ، فلا اعتبار له .

الجهة الثانية: إنّ محمّد بن عمر بن واقد [الأسلمي الواقدي] ضعيف جدّاً، كما قال ابن حــجر العسـقلاني فــي ترجمته من تقريب التهذيب: ج ٢، ص ١٩٤ تحت الرقم ٥٦٧، متروك مع سعة علمه.

الجهة الثالثة: إنّ محمّد بن عبد الله [بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزّهري] ابـن أخــي الزّهـري، لا اعــتبار بحديثه، لأنّ له أوهاماً، كما قال ابن حجر العسقلاني في ترجمته من تقريب التهذيب: ج ٢، ص ١٨٠ تــحت الرقم ٤١٤: صدوق له أوهام.

وقال ابن سعد \_بالإسناد المتقدّم \_: حدّثني الواقدي، قال: قال عليّ ﷺ (۱): لمّا توفّي أبو طالب، أخبرت رسول الله ﷺ ، فبكى بكاءً شديداً ، ثمّ قال: «اذهب فغسّله وكفّنه وواره، غفر الله له ورحمه» (۲).

فقال له العبّاس: يا رسول الله، إنّك أترجو له<sup>(٣)</sup>؟ فقال: «إي والله، إنّـــى لأرجــو

숙 الجهة الرابعة: إنَّ عبد الله بن ثعلبة بن صُعير لم يدرك أبا طالب، نعم له رؤية للنبيِّ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالم يشبت له سماع، كما في ترجمته من تقريب التهذيب: ج ١، ص ٤٠٥ تحت الرقم ٢١٨.

وأمّا ضعف المتن، فقد تواترت الأخبار الدالّة على إيمان أبي طالب ﷺ من طرق العامّة والخاصّة، وقد ألّـف كثير من الأعاظم والأعلام كتاباً مفرداً في ذلك. ولاحظ أيضاً التعليقات التالية.

ولقد أجاد ابن أبي الحديد المعتزلي حيث يقول في شرح نهج البلاغة: ج ١٤، ص ٨٤ في آخر بحثه عن إيمان أبى طالب:

لما مثل الدین شخصاً فقاما وهندا بیشرب جسّ الحماما وأودی فکان عملی تسماما قضی ما قضاه وأبقی شماما ولله ذا للمسمعالی خستاما جمول لغا أو بصیر تعامی ح من ظنّ ضوء النهار الظلاما

ولولا أبسو طسالب وابنه فنذاك بسمكة آوى وحسامي تكفّل عسد مناف بأمسر فقل في ثبير مضى بعدما فله ذا فسساتحاً للسهدى وما ضرّ مجد أبي طالب كما لا يسضر إياة الصبا

#### (١) ب: ﷺ .

(٢) قال ابن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١٢٣ في عنوان «ذكر أبي طالب وضمّه رسول الله إليه»: وأخبرنا محمّد بن عمر، قال: حدّ ثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ قال: «أخبرت رسول الله ﷺ بموت أبي طالب، فبكى ثم قال: اذهب فاغسله وكفّنه وواره، غفر الله له ورحمه»، قال: «ففعلت ما قال، وجعل رسول الله ﷺ، يستغفر له أيّاماً، ولا يخرج من بيته ...».

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق ٦٦ / ٣٣٦ رقم ٨٦١٣. وعليّ بن برهان الدّين الحلبي فيالسيرة الحلبيّة: ج ٢. ص ٤٧ في باب ذكر وفاة عمّه أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) ك: لترجو له.

له»(۱). وجعل رسول الله ﷺ يستغفر له أيّاماً لا يخرج من بيته (۲).

وقال الواقدي: قال ابن عبّاس ﴿ عَارِض رسول الله ﷺ جنازة أبي طالب وقال (٣٠): «وصلتك رحم، وجزاك الله يا عمّ خيراً» (٤٠).

(١) قال ابن سعد في الطبقات: ج ١، ص ١٢٤ في عنوان: «ذكر أبي طالب وضمّه رسول الله إليه»: أخبرنا عفّان بن مسلم، أخبرنا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، قال: قال العبّاس: يا رسول الله، أترجو لأبي طالب؟ قال: «كلّ الخير أرجو من ربّي».

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق ٦٦ /٣٣٦ رقم ٨٦١٣. وابن أبي الحديد فــي شرح نهج البلاغة: ج ١٤. ص ٦٨ في عنوان «اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب» مع اختلاف يسير في اللفظ.

(٢) خ: لأرجو له ، وأقام رسول الله ﷺ أيَّاماً لم يخرج من بيته [أ وج: حزناً عليه] واستغفر له أيَّاماً .

(٣) ج وش: فقال.

(٤) قال اليعقوبي في تاريخه: ج ٢، ص ٣٥ في عنوان «وفاة خديجة وأبي طالب»: ولمّا قيل لرسول الله إنّ أبا طالب قد مات، عظم ذلك في قلبه واشتد له جزعه، ثمّ دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرّات وجبينه الأيسر ثلاث مرّات، ثمّ قال: «يا عمّ، ربّيت صغيراً، وكفلت يتيماً، ونصرت كبيراً، فجزاك الله عنّي خيراً»، ومشى بين يدى سريره وجعل يعرضه ويقول: «وصلتك رحم وجزيت خيراً».

وقال ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمان الخوارزمي من الكامل: ج ١، ص ٢٦٠: حدّ تنا محمّد بن هارون بن حميد، حدّ تنا محمّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدّ تنا الفضل بن موسى السيناني، عن إبراهيم بن عبد الرحمان، عن ابن أبي جريح، عن عطاء، عن ابن عبّاس: إنّ النبيّ ﷺ عارض جنازة أبي طالب فقال: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم».

وقال البيهقي في دلائل النبوّة: ج ٢، ص ٣٤٩ في باب وفاة أبي طالب عمّ رسول الله وَ اللّهِ عَلَيْتُ اخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عديّ، قال: حدّثنا محمّد بن هارون، قال: حدّثنا محمّد بن عبد العزيز، قال: حدّثنا الفضل بن موسى، عن إبراهيم بن عبد الرحمان، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله ﷺ عارض جنازة أبي طالب، فقال: «وصلتك رحم وجزيت خيراً ياعم».

ورواه أيضاً ابن كثير في البذاية والنهاية: ج ٣، ص ١٢٣ في عنوان «وفاة أبي طالب عمّ رسول الله».

وقال الخطيب في ترجمة معاوية بن عبيد الله الأشعري من تاريخ بغداد: ج ١٩٦، ص ١٩٦ تحت الرقم ٧٧٧٤: أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي، أخبرنا أحمد بن نصر بن عبد الله الذارع، حدّثنا سعيد بـن مـعاذ الأيـلي، حدّثنا منصور بن أبي مزاحم، حدّثني أبو عبيد الله صاحب المهدي، قال: حدّثني المهدي، عن أبـيه، [قـال:] وذكر ابن سعد أيضاً عن هشام بن عروة، [عن أبيه](١١)، قال: ما زالوا كافّين عن رسول الله ﷺ حتّى مات أبو طالب، يعني قريشاً (٢).

حدّ تني عطاء ، قال: سمعت ابن عبّاس يقول: عارض النبيّ ﷺ جنازة أبي طالب فقال: «وصلتك رحم ، جزاك الله خيراً يا عم» .

وقريباً منه رواه أيضاً ابن حجر العسقلاني في الإصابة: ج ٤، ص ١١٦ في ترجمة أبي طالب تحت الرقم ١٨٥. وقال أبو علي فخار بن معد الموسوي في كتاب إيمان أبي طالب ص ٢٩٧ في عنوان: «النّبيّ في وفاة عـمّه»: حدّ ثني مشايخي محمّد بن إدريس وشاذان بن جبر ثيل ومحمّد بن علي ابن الفويقي بأسانيدهم إلى الشيخ المفيد \_ يرفعه \_ قال: لمّا مات أبو طالب أتى أمير المؤمنين علي الحجّة النبيّ تَتَكِيلُهُ ، فآذنه بموته، فتوجّع توجّعاً عظيماً وحزن حزناً شديداً، ثم قال لأمير المؤمنين الحجّة : «امض يا عليّ فتول أمره، وتول غسله و تحنيطه و تحكفينه ، فإذا رفعته على سريره فأعلمني». ففعل ذلك أمير المؤمنين الحجّة ، فلمّا رفعه على السرير، اعترضه النبيّ عَتَكِلُهُ ، فرقٌ وتحزّن، وقال: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عمّ ، فلقد ربّيت وكفلت صغيراً، ونصرت و آزرت كبيراً». ثمّ أقبل على النّاس، وقال: «أم والله لأشفّعن لعمّي شفاعة يعجب بها أهل التقلين».

وقريباً منه في المعنى رواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغّة: ج ١٤. ص ٧٦ في عـنوان «اخـتلاف الرأي في إيمان أبي طالب»، والشيخ الصدوق في الأمالي في الحديث ٦ من المجلس ٦٣ باختصار.

(١) هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي، أبو المنذر، وقيل: أبو عبد الله، المدني، وتَدّقه ابـن سـعد والعجلي وأبو حاتم، ولد في سنة ٦١، ومات في سنة ١٤٥، أو ١٤٦، أو ١٤٧. (تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٣٢ رقم ٢٥٨٥).

وأمّا أبوه، فهو عروة بن الزبير بن العوّام بن خويلد، أبو عبد الله المدني، تابعيُّ ثقة، ولد في ســنة ٢٣. أو ٢٩. ومات في سنة ٩١. أو ٩٢. أو ٩٣. أو ٩٤. أو ٩٥. أو ٩٩. أو ٩٠. أو ١٠١. (تهذيب الكمال ٢٠ / ١١ رقــم ٣٩.٥).

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات: ج ۱، ص ۱۲٤، قال: أخبرنا خالد بن مخلد البجلي، قال: حدَّثني سليمان بن بلال قال: حدَّثني هشام بن عروة، عن أبيه قال: ما زالواكافّين عنه حتّى مات أبوطالب، يعني قريشاً، عن النبيّ ﷺ. ورواه أيضاً البيهقي في دلائل النبوة ٢ / ٣٤٩ في عنوان: «باب وفاة أبي طالب عمّ رسول الله».

وقال البلاذري في أنساب الأشراف: ج ٢، ص ٣٣ في ترجمة أبي طالب تحت الرقم ٢: وقـال [أبـو طـالب] لرسول الله ﷺ ـحين بعث ـ: يا ابن أخي قم بأمرك فلن يوصل إليك، وأنا حيّ، فلم يزل يذبّ عن رسولاللهﷺ ويناوئ قريشاً إلى أن مات.

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شـرح نـهج البـلاغة: ج ١، ص ٢٩ فـي عـنوان: «القـول فـي نسب أمـير

# وقال السُّدّي(١٠): مات أبو طالب وهو ابن بضع وثمانين سنة ودفن بالحجون عند

المؤمنين عليه الله عنه الذي كفل رسول الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا الله وحاطه كبيراً، وصنعه من مشركي قريش، ولقي لأجله عنتاً عظيماً، وقاسى بلاء شديداً، وصبر على نصره والقيام بأمره، وجاء في الخبر أنّه لمّا توفّى أبو طالب أوحي إليه عليه وقيل له: «اخرج منها، فقد مات ناصرك».

وقال ابن عساكر في ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق: ج ٦٦، ص ٣٣٩: وعن عائشة قالت: قال رسولالشﷺ: «مازالت قريش كافّة عنّى \_وفي رواية: كاعة عنّى \_حتّى توفّي أبو طالب».

ورواه أيضاً البيهقي في دلائل النّبرّة ٢ / ٣٤٩ في عنوان: «باب وفاة أبي طالب عــمّ رســول الله»، والحــاكــم النيسابوري في المستدرك: ج ٢، ص ٦٢٢ في عنوان «الهجرة الأولى إلى الحبشة».

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي أيضاً في المصدر المتقدّم: ج ١٤، ص ٧٠ في عنوان: «اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب»: وفي الحديث المشهور: إنّ جبرئيل للكِلاّ قال له ليلة مات أبو طالب: «**اخـرج مـنها فـقد مــات** ناصرك».

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ج ٣، ص ١٢٠ في عنوان: «وفاة أبي طالب عمّ رسول الله»: قال ابن إسحاق: فلمّا هلك أبو طالب، نالت قريش من رسول الله ﷺ من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتّى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً.

فحدَ ثني هشام بن عروة، عن أبيه قال: فدخل رسول الله ﷺ بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بـناته تغسله و تبكي، ورسول الله ﷺ يقول: «لا تبكي يا بنيّة فإنّ الله مانع أباك» ويقول بين ذلك: «ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتّى مات أبو طالب».

ورواه أيضاً البيهقي في دلائل النبوّة ٢ / ٣٥٠ في الحديث الأخير من: «باب وفاة أبي طالب عمّ رسول الله»، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ج ٧. ص ١٩٤ في عنوان «باب قصة أبي طالب»، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ج ٢٦. ص ٣٣٨ في ترجمة أبي طالب برقم ٨٦١٣.

وحدّث أبو جعفر الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة: ج ١، ص ١٧٤ في الباب الثاني عشر: «في خبر عبد المطّلب وأبي طالب» تحت الرقم ٢٦ بالإسناد عن محمّد بن مروان، عن الإمام الصادق طلح الوقا أبا طالب أظهر الكفر وأسرّ الإيمان، فلمّا حضرته الوفاة، أوحى الله عزّ وجلّ إلى رسول الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اخرج منها فليس لك بها ناصر». فهاجر إلى المدينة.

(١) هو إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة السُّدِّي، أبو محمّد القرشي الكوفي الأعبور، صاحب التنفسير، وثقه أحمد بن حنبل، وضعّفه جماعة، مات في سنة ١٢٧، أو ١٢٩. (تهذيب الكمال ٣ / ١٣٢ رقم ٤٦٢). وسيذكر المصنّف أيضاً توثيقه عن جماعة، فراجع ص ٢٩١ من هذا الجزء، في عنوان: «حديث الطائر».

عبد المطّلب<sup>(١)</sup>.

وقال علميّ <sup>(۲)</sup> للطِّلا يرثيه:

أبا طالب عصمة المستجير لقد هد فقدك أهل الحفاظ ولقساك ربّك رضوانه وقال أيضاً:

أرقت لطير آخر الليل غردا أبا طالب مأوى الصَّعاليك ذا النّدى فأمست قريش يفرحون بموته أرادوا أمروراً زيّنتها حلومهم يرجّون تكذيب النبيّ وقتله (٥)

وغيث المحول ونـور الظّـلم فـــصلّى عـــليك وليّ النّــعم فقد<sup>(٣)</sup>كنت للطّهر من خير عمّ<sup>(٤)</sup>

ي ذكرني شجواً عظيماً مجدّدا جواداً إذا ما أصدر الأمر أوردا ولست أرى حييّاً يكون مخلّدا ستوردهم يوماً من الغيّ موردا وأن يفترى قدماً عليه ويجحدا

<sup>(</sup>١) قال محمّد بن سعد في الطَّبقات: ج ١، ص ١٢٥ في عنوان «ذكر أبي طالب وضمّه رسـول الله إليـه»: أخـبرنا محمّد بن عمر الأسلمي قال: توفّي أبو طالب للنصف من شوّال في السنة العاشرة من حين نُبّأ رسول الله ﷺ. وهو يومئذ ابن بضع وثمانين سنة، وتوفّيت خديجة بعده بشهر وخمسة أيّام، وهي يومئذ بنت خمس وستّين سنة، فاجتمعت على رسول الله ﷺ مصيبتان: موت خديجة بنت خويلد، وموت أبي طالب عمّه.

وأورده أيضاً ابن عساكر في آخر ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق: ج ٦٦، ص ٣٤٥ برقم ٩٦١٣.

وقال البلاذري في أنساب الأشراف: ج ٢، ص ٢٩ تحت الرقم ٨ في ترجمة أبي طالب: وقالوا: ومات أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث، وهو ابن بضع وثمانين سنة ودفن بمكّة في الحجون.

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «علي».

<sup>(</sup>٣) خ: لقد.

<sup>(</sup>٤) هذه الأبيات توجد في ديوان أبي طالب أيضاً ص ٣٦. وذكرها أبو علي الموضح أيضاً ، كما في الغدير: ج ٧، ص ٣٧٩ في عنوان «الكلم الطيّب». وذكرها أيضاً أبو علي فخّار بن معد الموسوي عن أبي علي الموضح في كتاب إيمان أبي طالب ص ١٤٤ ـ ١٤٥ في عنوان: «رثاء الإمام علىّ لأبيه».

<sup>(</sup>٥) أوج وش: محمّد، بدل: «وقتله».

كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم في الله عنه الله عنه الله في الميدكم والآ في إنّ الحسى دون مسحمًد

صدور العبوالي والحسام المهنّدا وإمّا تبروا سلم العشيرة أرشدا بني هاشم خير البريّة محتدا<sup>(۱)</sup>

# فصل في ذكر والدته

وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أسلمت قديماً وهـ اجرت إلى المدينة وتوفّيت بها<sup>(٢)</sup> سنة أربع من الهجرة.

(١) روى هذه الأبيات ابن إسحاق في السيرة: ص ٢٣٩ في عنوان: «وفاة أبي طالب وما جاء فيه» مع تـفاوت وزيادة.

وذكرها أيضاً ابن عساكر في ترجمة أبي طالب من تاريخ دمشق ٦٦ / ٣٤٤ برقم ٨٦١٣، وبهامشه عن ديوان الإمام علي. ط بيروت، ص ٦٩\_ ٧٠.

وذكرها أيضاً ابن أبي الحديد. كما في الغدير ٧ / ٣٧٩ في عنوان: «الكلم الطيّب». وفيه أيضاً عـن الديــوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين للجُلِّلا مع مغايرة وزيادة. وإليك نصّها:

يذكرني شبجواً عظيماً مجدداً وذا الحلم لا خُلفاً ولم يك قُعددا بنو هساشم أو يسبتباح فيهمدا ولست أرى حياً لشيء مخلدا ستوردهم يوماً من الغيّ موردا وأن ينفتروا بهتاً عليه ويتجعدا صدور العوالي والصفيح المهندا إذا ما تسربلنا الحديد المسردا وإما تروا سلم العشيرة أرشدا بنو هاشم خير البريّة محتدا أرقت لنسوح آخسر اللسيل غرّدا أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى أخا الملك خلّى سلمة سيسدّها فأمست قسريشٌ يفرحون بفقده أرادت أمسوراً زيّسنتها حسلومهم يسرجّسون تكذيب النبيّ وقتله كنذبتم وبسيت الله حتّى نذيقكم ويسبداً مناً منظر ذو كسريهة فسابًا تسبيدونا وإمّا نسبيدكم وإلّا فسابان الحسيّ دون مسمد

(٢) كما في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني: ص ٤ في ترجمة جعفر بن أبي طالب. [قـــال]: وفــاطمة بـنت

قال الواقدي: شهد رسول الله ﷺ جنازتها، وصلّى عليها، ودعا لها، ودفع لهـا قميصه فألبسها<sup>(۱)</sup> ايّاه عند تكفينها<sup>(۲)</sup>.

النبي الله النبي المُنافِئة فأسلمت وحسن إسلامها.

وفي المصدر المتقدّم أيضاً ص ٥: حدّثني محمّد بن الحسين الخثعمي قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب قال: أخبرنا عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن يسار، عن جعفر بن محمّد قال: كانت فاطمة بنت أسد أمّ علي بن أبي طالب حادية عشرة، يعني في السابقة إلى الإسلام، وكانت بدريّة.

وانظر الإصابة لابن حجر العسقلاني: ج ٤، ص ٣٨٠، الرقم ٣٨٠ ترجمة فاطمة بنت أسد، والسناقب لابن المغازلي: ص ٦، في عنوان «نسب عليّ وأمّه المنتخطينين الرقم ٢، والمناقب للخوارزمي: ص ٤٦، الرقم ٩ في عنوان: «الفصل الثاني في بيان نسبه»، وترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١، ص ٢٢، الرقم ١٠، وص ٢٤، الرقم ٢٠، وأسد الغابة لابن الأثير: ج ٥، ص ١٥، ترجمة فاطمة بنت أسد، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج ١، ص ١٤، في عنوان: «القول في نسب أمير المؤمنين» [قال]: أسلمت فاطمة بنت أسد بعد عشرة من المسلمين، وكانت الحادية عشرة، ومجمع الزوائد للهيشمي: ج ٩، ص ١٠، م ٥، أول مناقب على المنتخط عنوان «باب نسبه».

(١) خ: وألبسها.

(٢) قال البلاذري في أنساب الأشراف: ج ٢. ص ٣٥. تحت الرقم ٢٢:... فدفع رسول الله ﷺ قـميصه إلى عـلميّ فكفّنها فيه. ونزل رسول الله ﷺ في قبرها.

وقال أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين، ص ٤ في ترجمة جعفر بن أبي طالب: وأوصت إليه [أي إلى النبي] حين حضرتها الوفاة، فقبل وصيّتها، وصلّى عليها، ونزل في لحدها، واضطجع معها فيه، وأحسن الثناء علمها.

وقال في ص ٥ من المصدر المتقدّم بإسناده عن ابن عبّاس، قال: لمّا ماتت أمّ علي بن أبي طالب ألبسها رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ولاحظ تفصيل الخبر في الأمالي للشيخ الصدوق، الحديث ١٤ من الصجلس ٥١، والمستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص ١٠٨ في مناقب أمير المؤمنين طيل ، والمناقب لابن المغازلي: ص ٧٧ الرقم ١١٥، في عنوان «وفاة فاطمة أمّ عليّ عليه وعليها السّلام»، وروضة الواعظين للفتال النيسابوري: ج ١، ص ١٤٢ في آخر: مجلس في ذكر ما يدلّ على إيمان أبي طالب وفاطمة بنت أسد، والمناقب للخوارزمي: ص ٤٧، الرقم ١٠

قال الزّهري: وكان (١) رسول الله ﷺ يزورها، ويقيل عندها في بيتها، وكانت صالحة (٢).

قال ابن عبّاس: وفيها نزلت (٣) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يَبَايِغُنَّكَ ﴾ الآبة (٤).

قال: وهي أوّل امرأة هاجرت من مكّة إلى المدينة، ماشية حافية (٥)، وهي أوّل

إن عنوان «الفصل الثاني في بيان نسبه من قبل أبيه وأمّه»، وترجمة أمير المؤمنين المُثِلِّا من تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١، ص ٢٢، الرقم ١٠، وص ٢٣ الرقم ١١، وص ٢٤، الرقم ٢٠، وأسد الغابة: ج ٥، ص ١٥٧ في ترجمة فاطمة بنت أسد، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج ١، ص ١٤ عند ذكر نسب أمير المؤمنين المُثِلِّا ، ومجمع الزوائد للهيثمي: ج ٩، ص ٢٥٦ - ٢٥٧ في عنوان «باب مناقب فاطمة بنت أسد»، والإصابة: ج ٤، ص ٣٥٠ في ترجمة فاطمة بنت أسد، الرقم ٣٨١، وكنز العمّال للمتّقي الهندي: ج ١٢، ص ١٤٧ - ١٤٧ في عنوان «فاطمة أمّ عليّ»، الرقم ٣٤٤٢٥ - ٣٤٤٢٥، وج ١٣، ص ٦٣٥ - ٣٦٦ في عنوان «فاطمة بنت أسد»، الرقم ٣٣٦٠٦، وإحقاق الحق: ج ١٥، ص ٢٧ في الحديث الثاني من النعت الرابع عشر.

(١) كذا في ك، وفي خ: وقال ابن عبّاس: كان رسول الله ... صالحة، قال: وفيها نزل...

(٢) قال محمّد بن سعد في الطبقات: ج ٨، ص ٢٢٢، في ترجمة فاطمة بنت أسد:... وأسلمت فاطمة بنت أسد. وكانت امرأة صالحة، وكان رسول الله ﷺ يزورها ويقيل في بيتها.

وأورده أيضاً أبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة: ج ٢، ص ٥٤ في ترجمة فاطمة بنت أسد، تحت الرقم ١٣٥.

(٣) أوج: نزل، ش وم ون: نزل قوله تعالى.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٢.

قال أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين ص ٥، في ترجمة جعفر بن أبي طالب، بسنده عن الزبير بن العوام، قال سمعت النبي تَلَيَّهِ الله يعن الزبير بن العوام، قال سمعت النبي تَلَيَّهِ يدعو النساء إلى البيعة حين أنزلت هذه الآية: ﴿يا أَيُّهَا النبيّ إذا جاءكَ المؤمناتُ يبايعنك﴾. وكانت فاطمة بنت أسد أوّل امرأة بايعت رسول الله تَلَيَّمُ اللهُ عَلَيْرَاللهُ .

ورواه أيضاً الخوارزمي في المناقب: ص ٢٧٧ في الفصل السابع عشر في بيان ما نزل مـن الآيــات فــي شأن على المُظِلِّة ، تحت الرقم ٢٦٤. والإربلي في كشف الغمة ١ /٣١٢عند بيان ما نزل من القرآن في علي المُظِلِّة .

(٥) قالُ الخوارزمي في المناقب: ص ٢٧٧ في الفصل السابع عشر في بيان ما نزل من الآيات في شأن عليّ للنِّلا ،

امرأة بايعت رسول الله ﷺ بمكّة بعد خديجة (١١).

قال الزّهري (٢): سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يحشر النّاس يـوم القيامة عـراة [حفاة] (٢)»، فقالت: واسوأتاه! فقال لها رسول الله ﷺ: «فإنّي (٤) أسأل الله [عزّ وجلّ] أن يبعثك كاسية» (١).

قال: وسمعته يقول أو يذكر عذاب القبر، فقالت: واضعفاه! فقال [囊] (١٠): «إنّي أسأل (٨) الله أن يكفيك ذلك» (٩٠).

تحت الرقم ٢٦٥: وعن جعفر بن محمد: أنّ فاطمة بنت أسد أوّل امرأة هاجرت إلى رسول الله عَلَيْواللهُ من مكة إلى
 المدينة على قدميها، وكانت أبر الناس برسول الله عَلَيْواللهُ ...

ورواه أيضاً الإربلي في كشف الغمة: ج ١، ص ٣١٢ عند بيان ما نزل من القرآن في علمٌ عليُّلًا .

(١) ج وش وم: خديجة رضي الله عنها. أ ون: خديجة عليها السلام.

أورده أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين: ص ٥ في ترجمة جعفر بن أبي طالب، بسنده عن الزبير بـن العوام، والخوارزمي في المناقب: ص ٢٧٧ في الفصل السابع عشر في بيان ما نزل من الآيات في شأن عـليً للثِّلاً، تحت الرقم ٢٦٤، وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة: ج ١، ص ١٤ عند ذكر نسب أمـير المؤمنين للثِّلاً.

(٢) كذا في ك ، وفي خ: عن أنس أنَّها سمعت...

(٣) ما بين المعقوفين من خ.

(٤) ش: إنّي.

(٥) ما بين المعقوفين من ب.

(٦) قال الخوارزمي في المناقب: ص ٢٧٧ في الفصل السابع عشر في بيان ما نزل من الآيات في شأن علي الحِلَا ، تحت الرقم ٢٦٥، وعن جعفر بن محمد: أنّ فاطمة بنت أسد أوّل امرأة هاجرت... وسمعت رسول الله عَلَيْمَاللهُ يقول: «إنّ الناس يحشرون يوم القيامة عراة» ، فقالت: واسوأتاه! فقال لها: «إنّي أسأل الله أن يبعثك كاسية» . وسمعته يذكر ضغطة القبر ، فقالت: واضعفاه! فقال: «إنّي أسأل الله أن يكفيك ذلك» .

ورواه أيضاً الإربلي في كشف الغمّة: ج ١، ص ٣١٢ عند بيان ما نزل من القرآن في عليّ للسُّلِّا .

(٧) ما بين المعقوفين من ب.

(٨) أوم ون: سألت، بدل: أسأل.

(٩) انظر التعليقة السابقة من الحديث المتقدّم.

وذكر أحمد بن الحسين البيهقي<sup>(١)</sup> بإسناده إلى أنس، أنّ رسول الله ﷺ، نزل في حفر تها<sup>(٢)</sup>.

وقال مجاهد(٢): هي أوّل هاشميّة ولدت خليفة هاشميّاً(٤)، ولا يعرف خليفة

أقول: ورواية الخوارزمي في المناقب هي بسنده عن البيهةي، عن ابن عبدان، عن الطبراني، عن زغبة، عـن روح بن صلاح، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن أنس... بتفصيل، وفيها: فلمّا فرغ [من حفر قبرها] دخل رسول الله ﷺ الخطاج فيه...

(٣) كذا في خ، وفي ك: أهل السير، بدل: مجاهد.

(٤) ورَد هذا القول عن الزّهري والزبير بن بكّار ومصعب بن عبد الله الزبيري. فلاحظ المستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص ١٠٨ في مناقب أمير المؤمنين عليّه ، والمناقب لابن المغازلي: ص ٦، تحت الرقم ٢ في نسب عليّ عليّه . والمناقب للخوارزمي: ص ٤٦، تحت الرقم ٩ من الفصل الثاني في بيان نسبه من قبل أبيه وأمّه، وترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٢/٢١ع. تحت الرقم ١٠٠ وص ١٥ تحت الرقم ٢٢، وأسد الغابة لابن الأثير: ج ٥، ص ٥١٧ في ترجمة فاطمة بنت أسد، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١، ص ١٥ عند ذكر نسب أمير المؤمنين عليه ، ومجمع الزوائد للهيشمي: ج ٩، ص ١٠٠ في أوّل

<sup>(</sup>١) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى الخسر وجردي الخراساني، ولد في سنة ٣٨٤، ومات في سنة ٤٥٨. (سير أعلام النّبلاء ١٨ /٦٦٣ رقم ٨٦).

<sup>(</sup>٢) لاحظ تفصيل الحديث في أنساب الأشراف للبلاذري: ج ٢، ص ٣٥. تحت الرقم ٢٢. ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني: ص ٤، في ترجمة جعفر بن أبي طالب، والأمالي للشيخ الصدوق في الحديث ١٤ من المجلس ٥، والمستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص ١٠٨ في مناقب أمير المؤمنين على والمناقب لابن المغازلي: ص ٧٧. تحت الرقم ١٠٥ في عنوان «وفاة فاطمة أمّ عليّ عليه وعليها السّلام»، وروضة الواعظين للفتال النيسابوري: ج ١، ص ١٤٢ في آخر مجلس في ذكر ما يدلّ على إيمان أبي طالب وفاطمة بنت أسد، والمناقب للخوارزمي: ص ٤٧ تحت الرقم ١٠ في عنوان «الفصل الثاني في بيان نسبه من قبل أبيه وأمّه»، وأسد الغابة لابي الأثير: ج ٥، ص ١٥٠ في ترجمة فاطمة بنت أسد، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج ١، ص ١٤٠ عند ذكر نسب أمير المؤمنين عليه الحري ومجمع الزوائد للهيشمي: ج ٩، ص ٢٥٧ في عنوان: «باب مناقب فاطمة بنت أسد»، وكنز العمّال للمتقي الهندي: ج ١٢، ص ١٤٧ في عنوان «فاطمة أمّ عليّ» تحت الرقم ٢٤٤٣ وملحقات فاطمة بنت أسد» تحت الرقم ٢٧٦٠ - ٢٧٦٠، وملحقات إحقاق الحق: ج ١٥، ص ٢٧ في الحديث الثاني من النعت الرابع عشر.

أبواه هاشميّان، سوى أمير المؤمنين عليّ ﷺ ومحمّد ابن زبيدة ولد هارون الرّشيد الملقّب بالأمين (١)، وكذا لم يل الخلافة من اسمه عليّ، سوى أمير المؤمنين وعليّ بن المعتضد ويلقّب بالمكتفى (٢).

قال عِكْرمة (٣): إنّ فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعليّ (١) الله ، فضربها الطّلق، ففتح لها باب الكعبة، فدخلت فوضعته فيها (٥)، وكذا حكيم بن

حامناقب عليٌ طلي الله ، والإصابة لابن حجر العسقلاني: ج ٤، ص ٣٨٠ في ترجمة فاطمة بنت أسد ، تـحت الرقـم ١٣٥٠ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ١٥٥ في نسب أمير المؤمنين طلي .

<sup>(</sup>١) كما في أسد الغابة لابن الأثير: ج ٥، ص ١٧٥ في ترجمة فاطمة بنت أسد، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج ٩. ص ٣٣٥ في ترجمة محمّد بن هارون، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ٣٨١ في ترجمة محمّد بن هارون.

<sup>(</sup>٢) كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ١١، ص ٣١٧ في ترجمة علي بن أحمد المكتفي بـالله، والمـنتظم لأبي الفرج ابن الجوزي: ج ٦، ص ٣١ في حوادث سنة ٢٨٩ في عنوان: «باب ذكر خلافة المكتفي بـالله»، وتاريخ والبداية والنهاية لابن كثير: ج ١١، ص ١٠ في حوادث سنة ٢٨٩ في عنوان: «خلافة المكتفي بالله»، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ٣٤٨ في ترجمة المكتفي بالله عليّ بن المعتضد، وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي: ج ١، ص ٢١٩ في حوادث سنة ٢٩٥، ومروج الذهب للمسعودي: ج ٢، ص ٢٥٩ في ترجمة عليّ عليّ المُخلِلاً .

<sup>(</sup>٣) كذا في خ، وفي ك: وروي أنَّ...

وعِكْرمة، هو عِكْرمة القرشي الهاشمي البربري، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عبّاس، وثقه جـماعة. ومات في سنة ١٠٤، أو ١٠٥، أو ١٠٦، أو ١٠٧، (تهذيب الكمال ٢٠ / ٢٦٤ رقم ٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) خ: بأمير المؤمنين، بدل: بعلى.

 <sup>(</sup>٥) قال الحاكم النيسابوري في المستدرك: ج ٣، ص ٤٨٣ في ترجمة حكيم بن حزام القرشي: فـقد تـواتـرت
 الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في جوف الكعبة .

أقول: وردت هذه الأخبار عن الإمام علي بن الحسين والإمام جعفر الصادق وجابر بن عبد الله والعباس بن عبد المطّلب والزهري ويزيد بن قعنب وأمّ عمارة بنت عبادة، فلاحظ الأمالي للشيخ الصدوق، الحديث ٩ من المجلس ٢٧، ومعاني الأخبار للصدوق: ص ٦٢ في باب معاني أسماء محمّد وعلي، تحت الرقم ١٠، وعلل الشرايع للصدوق: ج ١، ص ١٣٥، تحت الرقم ٣ من الباب ١١٦ في عنوان: «العلّة التي من أجلها سمّي الأكرمون على الله تعالى محمّداً وعلياً»، والأمالي للشيخ الطوسي، الحديث ١ من المجلس ٤٢، والإرشاد

حزام، ولدته أمّه في الكعبة(١).

قلت: وقد أخرج لها أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية حديثاً طويلاً في في ضلها، إلّا أنّـهم قــالوا: في إسناده روح بن صلاح، ضعّفه ابن عَـدِيّ،

الواعظين المفيد في بداية الكتاب، والمناقب لابن المغازلي: ص ٦، تحت الرقم ٣ في مولد علي طَلِّلا ، وروضة الواعظين للفتّال النيسابوري: ج ١، ص ٧٦ - ٨١ في عنوان: «مجلس في ذكر مولد أمير المومنين طلِّلا »، وإعلام الورى لأمين الإسلام الطبرسي: ص ١٥٩ في أوّل تسرجمة أمير المومنين طلِّلا ، والمناقب لابن شهر آشوب: ج ٢، ص ١٧٢ - ١٧٥ في عنوان: «فصل: في آثار حمله وكيفيّة ولادته»، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص ٢٠١ - ٤٠٠ في الباب السابع، في مولد علي طلِّلا ، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي: ص الشافعي: ص ٢٠ عـ ١٠٠ في الباب السابع، في مولد علي طلِّلا ، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي: ص ١٣ في بداية ترجمة أمير المؤمنين طلِّلا ، ونور الأبصار للشبلنجي: ص ٢٦ في بداية مناقب أمير المؤمنين طلِّلا ، وملحقات إحقاق الحق: ج ٧، ص ٤٨٦ - ٤٩٤.

(۱) لاحظ ترجمة حكيم من كتاب الثقات لابن حبّان البستي: ج ٣، ص ٧١، والمستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص ٨٦، والمستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص ١٣٨ في عنوان: «الأسدي»، وتهذيب الكمال: ج ٧، ص ١٧٠. وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ج ٢، ص ٤٤٧، وسير أعلام النبلاء: ج ٣، ص ٤٦، تحت الرقم ١٢٠.

أقول: قال الحافظ محمّد بن علي القفّال الشافعي المتوفّى سنة ٣٦٥ ه في «فضائل أمير المؤمنين» ـكما فـي ملحقات إحقاق الحق: ج ٧. ص ٤٨٩ ــ: روي أنّه لمّا ضربها (أي فاطمة بنت أسد) المـخاض اشـتدّ وجـعها فأدخلها أبو طالب الكعبة بعد العتمة فولدت فيها عليّاً ، وقيل: لم يولد في الكعبة إلّا علميّ.

وقال الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب: ص ٤٠٧ في الباب السابع في مولد علي المنظج : أخبرنا أبو عبد الله النجار بقراء تي عديه ببغداد ، فقلت له : قرأت على الصفار بنيسابور ، أخبرتني عمتي عائشة ، أخبرنا ابن الشيرازي ، أخبرنا الحاكم أبو عبدالله النيسابوري ، قال : ولد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب بمكّة في بيت الله الحرام ... ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه ، إكراماً له بذلك ، وإجلالاً لمحلّه في التعظيم . وقال ابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ٣٠ في بداية ترجمة أمير المؤمنين علين الحرام ... ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه ، وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها ، إجلالاً له بواعلاء لم وقلد في البيت الحرام قبله أحد سواه ، وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها ، إجلالاً له وإعلاء لم تبته وإظهاراً لتكرمته .

ولاحظ أيضاً المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢. ص ١٧٥ في عنوان «فصل: في آثار حمله وكيفيّة ولادته». ونور الأبصار للشبلنجي: ص ٧٦ في بداية مناقب أمير المؤمنين للسلّج ، والإرشاد للشيخ المفيد في بداية الكـتـــاب، والغدير للعلامة الأميني ٦ / ٢٢.

فلذلك لم نذكره(١).

(١) لم أعثر عليه في الحلية، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ١، ص ١٥٢، تحت الرقم ١٩١، قال: حـدُثنا أحمد بن حمّاد زُغبة، قال: حدّثنا روح بن صلاح، قال: حدّثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك. قال:

لمّا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ عليّ دخل عليها رسول الله ﷺ ، فجلس عند رأسها ، فقال : «رحمك الله يا أمّي ، كنت أمّي بعد أمّي ، تجوعين و تشبعيني ، و تعرين و تكسينني ، و تمنعين نفسك طيب الطعام و تطعميني ، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة » ، ثمّ أمر أن تغسل ثلاثاً ، فلمّا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول الله ﷺ بيده ، ثمّ خلع رسول الله ﷺ قميصه فألبسها إيّاه ، وكفّنت فوقه ، ثمّ دعا رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وأبا أيّوب الأنصاري وعمر بن الخطّاب وغلاماً أسود ليحفروا ، فحفروا قبرها ، فلمّا بلغوا اللّحد حفره رسول الله ﷺ بيده ، وأخرج ترابه بيده ، فلمّا فرغ دخل رسول الله ﷺ فاضطجع فيه ، وقال : «الله الذي يحيى ويميت وهو حيّ لا يموت ، اغفر لأمّي فاطمة بنت أسد ، ولقّنها حبجتها ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء الذين من قبلي ، فإنّك أرحم الراحمين » ، ثمّ كبّر عليها أربعاً ، ثمّ أدخلوها القبر هو والعبّاس وأبو بكر الصدّيق رضي الله عنهم .

ورواه أيضاً الخوارزمي في المناقب: ص ٤٧، تحت الرقم ١٠ في الفصل الثاني في بيان نسبه من قبل أبيه وأمّه. بسنده عن الطبراني.

ورواه أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد: ج ٩، ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ في باب مناقب فاطمة بنت أسد، ثمّ قـال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه روح بن صلاح، وتُقه ابن حبّان والحاكم، وفيه ضعف، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.

وأبو نعيم الحافظ، هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، الإصبهاني، ولد سنة ٣٣٦، ومصنّفاته كثيرة جدّاً. ومات في سنة ٤٣٠. (سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٥٣/ رقم ٣٠٥).

وابن عَدِيّ، هو الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عَدِيّ بن عبد الله الجرجاني، صاحب كتاب «الكامل» في الجرح والتعديل، ولد في سنة ٢٧٧، ومات في سنة ٣٦٥. (سير أعلام النبلاء ١٦ / ١٥٤ رقم ١١١).

#### فصىل

### في ذكر أو لادها

وجميعهم (۱) من أبي طالب، وهم ستّة: أربعة ذكور وبنتان، فالذّكور طالب، وعقيل، وجعفر، وعليّ، وبين كلّ واحد وبين الآخر عشر سنين (۲)، فطالب أكبر ولد أبي طالب، وبه كان يكنّى، وبين طالب وعقيل عشر سنين، وبين عقيل وجعفر عشر سنين، وبين جعفر وعليّ (۱۳) عشر سنين، فعليّ الله أصغر ولده، وطالب أكبرهم، و[عقيل] (٤) كنيته أبو يزيد، وكان عالماً بأنساب العرب وأيّام قريش.

[وأمّا طالب فـ]أخرجه<sup>(٥)</sup> المشركون يوم<sup>(٦)</sup> بدر لقتال رسول الله ﷺ مكـرهاً . فقال:

في مقنب من هذه المقانب<sup>(^)</sup> وليكن المسلوب غير السّالب

لاهُـمَّ (٧) إمّا يغزون طالب وليكن المغلوب غير غالب

فلمّا انهزم المشركون يوم بدر لم يوجد، لا في القـتلى(٩) ولا فـي الأسـرى،

<sup>(</sup>١) خ: كلُّهم، بدل: جميعهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ:... وجعفر وأمير المؤمنين على للشِّلا ، وقد اتَّفق لهم ما لم يتَّفق لغيرهم، كان بين كلَّ أخ وأخ عشر سنين...

<sup>(</sup>٣) خ: أمير المؤمنين، بدل: على.

<sup>(</sup>٤) و(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، وهو ممّا لابدّ منه.

<sup>(</sup>٦) خ: إلى ، بدل: يوم .

<sup>(</sup>٧) ض وع: اللَّهمَّ.

<sup>(</sup>٨) ع: في منقب... المناقب.

<sup>(</sup>٩) ع: لم يوجده في القتلي.

ولارجع إلى مكّة، ولا يدري ما حاله، وليس له عقب(١).

وأمّا عقيل، فقال ابن سعد: إنّه أخرج يوم بدر مع من أخرج مكرهاً وأسر يومئذ ولم يكن له مال، ففداه عمّه العبّاس<sup>(٢)</sup>.

(١) لاحظ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١، ص ١٢١ في عنوان «ذكر أبي طالب وضمّه رسول الله إليه» وفيه: اللّهمّ إمّا ... فليكن المغلوب غير الغالب، والأغاني لأبي الفرج الإصبهاني: ج ٤، ص ١٨٣ في أخبار حسّان بن ثابت، وفيه: يا ربّ إمّا ...

فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب.

والروضة من الكافي لثقة الإسلام الكليني: ص ٣٧٥، تحت الرقم ٥٦٣، وفيه:

يــــا ربّ إمّـــا......

بجعله المسلوب غير السالب وجعله المغلوب غير الغالب

والدرجات الرفيعة للسيّد علي خان الشيرازي: ص ٦٢\_٦٣ في ترجمة أبي طالب، وفيه:

يا ربُ اما تغرزن بطالب في منقب من هذه المناقب في مغنب المحارب المغارب يجعله المسلوب غير السالب

وفي مروج الذهب للمسعودي: ج ٢، ص ٣٥٩ في ترجمة على عليِّلا:

يا ربّ إما خرجوا بطالب في مقنب من تلكم المقانب فاجعلهم المغلوب غير الغالب والرجل المسلوب غير السالب

والوافي بالوفيات للصفدي ١٦ / ٣٨٦ ترجمة طالب بن أبي طالب، الرقم ٤٢٠ وفيه:

يا ربّ إمّا خرجوا بطالب في مقنب من هذه المقانب في نفر مقاتل محارب فليكن المسلوب غير السالب

والراجع المغلوب غير الغالب.

(٢) ش وم: ففداه العباس عمّه.

الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٤، ص ٤٣ في ترجمة عقيل بن أبي طالب مع اختلاف يسير في اللفظ. ولاحظ أيضاً أسد الغابة لابن الأثير: ج ٣، ص ٤٢٢ ترجمة عقيل بن أبي طالب.

وفي رواية: الآن صفا لك الوادي.

ثمّ رجع عقيل إلى مكّة، فأقام بها إلى سنة ثمان من الهجرة، ثمّ خرج مهاجراً إلى المدينة فشهد غزاة موتة، وأطعمه رسول الله هي من خيبر مئة وأربعين وسقاً كلّ سنة (٠٠٠).

⟨۵۲ / ۲۰۲ رقم ۲۲۰۲).

وقال النجّاشي: معاوية بن عمّار كان وجهاً في أصحابنا ومقدّماً . كثير الشّان . عظيم المحلّ . ثقة . (معجم رجال الحديث ١٨ / ٢١٥ رقم ٢٢٥٩).

<sup>(</sup>١) هو نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشمي أبو الحارث، ابن عمّ رسول الله ﷺ، حضر بدراً مع المشركين، فأسر، ففداه عمّه العبّاس، ثمّ أسلم، وهاجر عام الخندق، وشهد بيعة الرّضوان وغزوة حنين، ومات في سنة ٢٠، أو ١٥. (سير أعلام النّبلاء ١/ ١٩٩ رقم ٢٧).

<sup>(</sup>٢) ض: رسول الله.

<sup>(</sup>٣) أوج ون وع: يا أبا يزيد.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٤، ص ٤٣، في ترجمة عقيل بن أبي طالب مع تفاوت يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٥) قال محمّد بن سعد في الطبقات: ج ٤، ص ٤٣ في ترجمة عقيل بن أبي طالب: أخبرنا عليّ بن عيسى عن إسحاق بن الفضل، عن أشياخه قال: «قُتل أبو إسحاق بن الفضل، عن أشياخه قال: «قُتل أبو جهل»، قال: الآن صفا لك الوادي.

قالوا: ورجع عقيل إلى مكّة، فلم يزل بها حتّى خرج إلى رسول الله ﷺ مهاجراً في أوّل سنة ثمان، فشهد غزوة مؤتة ثمّ رجع فعرض له مرض، فلم يُسمع له بذكر في فتح مكّة ولا الطائف ولا خِيبر ولا في حُنين، وقد أطعمه رسول الله ﷺ بخيبر مئة وأربعين وسقاً كلّ سنة.

ولاحظ أيضاً أسد الغابة: ج ٣، ص ٤٢٢ ترجمة عقيل بن أبي طالب.

وقال الواقدي: أصاب (١) عقيل يوم مؤتة خاتماً [من ذهب] (٢) عليه تماثيل، فنفّله إيّاه رسول الله (٣) ﷺ فكان في يده (٤).

وقال الواقدي: وعاش إلى سنة خمسين من الهجرة وتوفّي فيها بعد ما ذهب بصره (٥).

وأخبرنا جدّي أبو الفرج عبد الرحمان بن عليّ بن<sup>(١)</sup> محمّد بن عليّ الجـوزي وشيخنا العلّامة زيد بن الحسن بن زيد الكندى رحمة الله عليهما<sup>(٧)</sup>.

قال جدّي: أخبرنا محمّد بن عبد الباقي بن محمّد الأنصاري سماعاً، وقال زيدبن الحسن الكندي: أخبرنا محمّد بن عبد الباقي بن محمّد الأنصاري إجازةً، قال: أخبرنا أبو محمّد الجوهري<sup>(٨)</sup>، أخبرنا أبو عمر محمّد العبّاس بن حيُّويه، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن معروف، أخبرنا الحسين أنبأنا الفضل بن دُكَين<sup>(٩)</sup>،

<sup>(</sup>١) خ: وجد، بدل: أصاب.

<sup>(</sup>٢) بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) خ: فنفَّله رسول الله ﷺ إيَّاه.

<sup>(</sup>٤) و(٥) قال محمّد بن سعد في الطبقات: ج ٤، ص ٤٣، في ترجمة عقيل بن أبي طالب: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدّثنا قيس بن الربيع، عن جابر، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: أصاب عقيل بن أبي طالب خاتماً يوم موتة فيه تماثيل، فأتى به رسول الله ﷺ فنقله إيّاه فكان في يده. قال قيس: فرأيته أنا بعد.

وفي المصدر المتقدّم: ص ٤٤، قال: قالوا: ومات عقيل بن أبي طالب بعد ما عمي في خلافة معاوية بـن أبــي سفيان...

<sup>(</sup>٦) أ: عبد الرحمان بن محمّد...

<sup>(</sup>٧) هو أبو الُيمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكِندي البغدادي المقرئ النحوي اللغوي الحنفي، ولد في سنة ٥٢٠، وتوفّى في سنة ٦١٣. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣٤ رقم ٢٨.

<sup>(</sup>٨) ترجمه الذّهبي في سير أعلام النّبلاء ١٨ / ٦٨ برقم ٣٠ وقال: ولد في سنة ٣٦٣، وكان من بحور الرّواية، وقال الخطيب: كان ثقةً أميناً، ومات في سنة ٤٥٤، وقيل له: المُقَنَّصِي.

<sup>(</sup>٩) هو الفضل بن دُكَين، وهو لقبُ، واسمه عمرو بن حمّاد، أبو نُعيْم المُلائيّ الكوفيّ الأحول، وتُقه جـماعة، ولد سنة ١٣٩، أو ١٣٠، ومات في سنة ٢١٨، أو ٢١٩. (تهذيب الكمال ٢٣ /١٩٧ رقم ٤٧٣٢).

أنبأنا عيسى بن عبد الرحمان السُّلَمِي (١) عن أبي إسحاق (٢)، أنَّ رسول الله ﷺ قال لعقيل: «يا أبا يزيد النِّي أحبّك حبين، حبّاً لقرابتك (٢) وحبّاً لما كنت أعلم من حبّ عمّي إيّاك» (٤).

وكان له عقب بالمدينة وله بها دار ، ومن أولاده يزيد ، وهو أكبر أولاده ، وبه كان يكنّى ، وسعيد ، وأمّهما: أمّ سعيد بنت عمرو من بني صعصعة .

وجعفر الأكبر، وأبو سعيد، وهو اسمه وكان أحول، وأمّهما: أمّ البنين كلابيّة.

ومسلم، وهو الذي بعثه (٥) الحسين ﷺ إلى الكوفة، فقتله عبيد الله بن زياد.

وعبد الله، وعبد الرحمان، [وعبد الله الأصغر]، وعلميّ، وجعفر؟ [وعثمان] وحمزة، ومحمّد، ورملة، وأمّ هانئ، [وأسماء]، وفاطمة، وأمّ القاسم، وزينب، وأمّ النّعمان، وجعفر الأصغر، لأمّهات أولاد شتّى (٦).

<sup>(</sup>١) كنيته: أبو سَلَمَة الكوفي البَجْلي، وتُقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود. (تهذيب الكمال ٢٢ / ٦٣٠ رقم داود).

 <sup>(</sup>۲) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السَّبِيعي الكوفي، وثقه جماعة، مات سنة ١٢٦، أو ١٢٧، أو ١٢٨،
 أو ١٢٩. (تهذيب الكمال ٢٠ / ٢٠١ رقم ٤٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) ج: حبّاً لقرابتي منك.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ٤، ص ٤٤ في ترجمة عقيل.

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة: ج ١٤، ص ٧٠ في عنوان «اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب» وقال: قالوا: اشتهر واستفاض هذا الحديث.

ورواه أيضاً ابن الأثير في أسد الغابة: ج ٣. ص ٤٣٢ في ترجمة عقيل، ومحبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى: ص ٢٢٢، في ترجمة عقيل، والهيثمي في مجمع الزوائد: ج ٩. ص ٣٧٣ في ترجمة عقيل، وقال: رجاله ثقات. وقريباً منه رواه أيضاً أبو علي فخّار بن معد الموسوي في كتاب إيمان أبي طالب: ص ٢٠٦ في عنوان: «حبّ الرسول لعمّه أبي طالب» من الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٥) خ: أرسله، بدل: بعثه.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٤، ص ٤٢، في ترجمة عقيل بن أبي طالب، مع تفصيل، وما بسين المعقوفات

وكان عقيل قد باع رباع بني هاشم بمكّة، وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» (١٠).

وكان طالب وعقيل قد ورثا أبا طالب، ولم يرثه جعفر وعليّ، لأنّهما كانا مسلمين (٢).

وأمّا البنتان: فأمّ هانئ، واختلفوا في اسمها على ثـلاثة أقـوال، أحـدها: جعدة، ذكره ابن سعد<sup>(٣)</sup>، والثّاني: هند، قاله الواقـدي، والثّـالث: فـاختة، ذكـره

وقال الواقدي في المغازي: ج ٢، ص ٨٢٩ في عنوان: «شأن غزوة الفتح»: حدّ تني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي رافع، قال: قبل للنبيّ ﷺ: ألا تنزل منزلك من الشعب؟ قال: «فهل تسرك لنسا عـقيل منزلاً؟» وكان عقيل قد باع منزل رسول الله ﷺ ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة ...

(٢) أقول: هذا الكلام باطل من جهات:

الجهة الأولى: لا سند له ، فلا اعتبار به .

الجهة الثّانية: فقد تواترت الأخبار الدالّة على إيمان أبي طالب رضوان الله تمعالى عمليه، من طرق العمامّة والخاصّة، وقد ألّف كثير من الأعاظم كتاباً مفرداً في ذلك.

الجهة الثالثة: أنّ المسلم يرث الكافر، وأنّ الكافر لا يرث المسلم، كما عليه الإماميّة، واستدلّوا عليه بالكتاب والسنّة وإجماع أهل البيت للبَّكِلِيَّا . (راجع كتاب إيمان أبي طالب: ص ١٨٧ في عنوان: «أمر النبيّ بميراث أبي طالب» لأبي عليّ فخار بن معد الموسوي المتوفّى سنة ٦٣٠ هـ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: عالب» كم عنوان: «اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب») حيث قال: وقالت الإماميّة: إنّ ما يرويه العامّة من أنّ عليّاً للمُلِلِّ وجعفراً لم يأخذا من تركة أبي طالب شيئاً حديث موضوع، ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك، فإنّ المسلم عندهم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولو كان أعلى درجة منه في النسب.

قوله: لأنَّهما كانا مسلمين، بدله في أوج وم ون: لأن عقيلًا لم يسلم إلَّا بعد موت أبي طالب.

(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٨، ص ٤٧ ترجمة أمّ هانئ عند ذكر بنات عمومة رسول الله ، وفيه: اسمها فاختة

<sup>(</sup>١) قال الإمام البخاري في صحيحه: ج ٥، ص ١٨٧، في عنوان: «باب أين ركز النبي ﷺ الرّاية يـوم الفـتح»: حدّ ثنا سليمان بن عبد الرحمان، حدّ ثنا سعدان بن يحيى، حدّ ثنا محمّد بن أبي حـفصة، عـن الرّهـري، عـن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أنّه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ قال النبي ﷺ: «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟».

ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>، وهي التي صلّى رسول الله ﷺ صلاة الضّحى في بيتها يوم الفتح ثمان ركعات<sup>(۲)</sup>.

وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عنها، قالت: ذهبت إلى النبي على عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره بنوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه؟» قلت: أنا أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مرحباً»، فلمّا فرغ من غسله قام فصلّى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلمّا انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمّي عليّ بن أبي طالب أنّه قاتل رجلاً قد أجرته؛ فلان ابن هبيرة (٣)، فقال رسول الله على «قد أجرنا من أجرت»، قالت: وذلك ضُحيً (١٤).

إبنة أبي طالب، وفي المصدر المتقدّم: ج ١، ص ١٢١ ـ ١٢٢ في عنوان: «ذكر أبي طالب وضمّه رسول الله إليه» وفيه: وكان له من الولد... وأمّ هانئ بنت أبي طالب واسمها هند.

 <sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ك: وأمّا البنتان: فأمّ هانئ، قال ابن سعد: اسمها جعدة، وقيل فاختة، وقيل: هند وهمي... وقال
ابن الأثير في ترجمة أمّ هانئ من أسد الغابة: ج ٥، ص ٦٧٤: اختلف في اسمها، فقيل: هند، وقسيل: فاطمة،
وقيل: فاختة.

وقال ابن حجر في ترجمتها من الإصابة ٨/٣١٧ برقم ١٢٢٨٥: قيل:اسمها فاختة، وقيل:اسمها فاطمة، وقيل: هند، والأول أشهر.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البخاري في صحيحه: ج ٥، ص ١٨٩، في عنوان: «باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح»: حدّ ثنا أبو الوليد، حدّ ثنا شعبة، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى: ما أخبرنا أحد أنّه رأى النبي ﷺ يُصلّي الضحى غير أمّ هانى، فانّها ذكرت أنّه يوم فتح مكّة اغتسل في بيتها، ثمّ صلّى ثماني ركعات، قالت: لم أره صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنّه يتمّ الرّكوع والسّجود.

وقريباً منه رواه أيضاً مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيحه: ج ١، ص ٤٩٧ تحت الرقم ٨٠. في عنوان: «باب استحباب صلاة الضحى وأنّ أقلّها ركعتان وأكملها ثماني ركعات».

وقريباً منه مع اختصار رواه أيضاً في المصدر المتقدّم: ص ٤٩٨ تحت الرقم ٨٣.

وقريباً منه رواه أيضاً ابن الأثير في أسد الغابة: ج ٥، ص ٦٢٤ في ترجمة أمّ هانيٌ، وقال: أخرجها الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) ط: فلان أي هبيرة زوجها فقال...

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، من صحيحه: ج ١، ص ٤٩٨ تحت الرقم ٨٢، في عنوان:

وفي بعض الرّوايات الصّحيحة<sup>(١)</sup> أنّ ذلك كان في بيتها.

قال الزّهري: والذي آجرته زوجها أبو وهب<sup>(٢)</sup> هـبيرة بـن عـمرو بـن عـائذ المخزومي، وتوفّي بنجران مشركاً، وقيل: غيره.

وكان زوجها هبيرة بن عمرو المخزومي، فأولدها في الجاهليّة جعدة بن هبيرة. وأمّا أمّ هانئ، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفّيت بها، وذكرت لرسولالله ﷺ ولم يقض بينهما نكاح (٣٠).

ولمَّا أَفَصْتَ الخَلَافَةُ إِلَى أَمِيرِ المَوْمَنِينِ عَلَى ﷺ استعمل ولدها

إن استحباب صلاة الضحى وأنّ أقلّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات»، قال: حدّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر، أنّ أبا مرّة مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب أخبره، أنّه سمع أمّ هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلّمت، فقال: «من هذه؟» قلت: أمّ هانئ بنت أبي طالب، قال: «مرحباً بأمّ هانئ»، فلمّا فرغ من غسله قام فصلّى ثماني ركمات ملتحفاً في ثوب واحد، فلمّا انصر ف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمّي علي بن أبي طالب أنّه قاتل رجلاً أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله ﷺ: «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ». قالت أمّ هانئ: وذلك ضحى. وقريباً منه في المعنى رواه أيضاً الواقدي في المغازي: ج ٢، ص ٨٣٠ في عنوان: «شأن غزوة الفتح»، قال: فحد ثني ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرّة مولى عقيل، عن أمّ هانئ، قالت: فذهبت إلى خباء وحد ثني ابن أبي علي؟ أجرت حَمَوين من رسول الله ﷺ بالبطحاء فلم أجده، ووجدت فيه فاطمة، فقلت: ماذا لقيت من ابن أمّي عليّ؟ أجرت حَمَوين من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما! قالت: همان أهر عالمة أمّ هانئ»، وعليه ثوب واحد، فقلت: ماذا لقيت من ابن أمّي عليّ؟ ما كِدتُ أنفلت منه أجرت حموين من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما! فقال رسول الله ﷺ: «ما كان ذاك، قد أمّنًا من أمّنت، وأجرنا من أجرت». ثمّ أمر فاطمة فسكبت له غسلاً فاغتسل، ثمّ صلّى ثمان ركمات في ثوب واحد ملتحفاً به، وذلك ضحىً في فتح مكّة.

<sup>(</sup>١) ض: روايات الصحيح.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، ومروج الذهب للمسعودي ٢ / ٣٥١ في أوائل ترجمة على المثلل ، وفي ترجمة أم هانئ من أسد
 الغابة: ج ٥ ، ص ١٣٤: ولدت أم هانئ لهبيرة عمراً وبه كان يكنّى هبيرة ...

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمتها من الإصابة لابن حجر ٢١٧/٨ رقم ١٢٢٨٥.

جعدة بن هبيرة<sup>(١)</sup>.

وأمّا سيرة جعفر بن أبي طالب، فسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى (٥).

وذكر ابن سعد لأبي طالب ابنة أخرى، وقال: اسمها ريطة، وقيل: أسماء، وأمّ الجميع: فاطمة بنت أسد<sup>(۲)</sup>.

وذكر أيضاً لأبي طالب ابناً آخر ، وقال: اسمه طليق ، واسم أُمّه علّة (٧) ، والله أعلم بالصّواب.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي: ج ٢، ص ٣٥١، في أوائل ترجمة عليّ للنِّلِا .

<sup>(</sup>٢) ك: والابنة الأخرى اسمها...

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٨، ص ٤٨، عند ذكر بنات عمومة رسول الله وَاللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا تَرجمة جمانة بـنت أبر طالب.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب للمسعودي: ج ٢، ص ٣٥١ في أوائل ترجمة عليّ عليِّ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٥) في ص ٦٦٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) و(٧) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١، ص ١٢٢، في عنوان: «ذكر أبي طالب وضمّه رسول الله إليه» وفيه: وكان له من الولد... ورَيطة بنت أبي طالب، قال: وقال بعضهم: وأسماء بنت أبي طالب... وطُليق بن أبي طالب، وأمّه علّة...

في خ: وعلة ، بدل: علَّة .

## الباب الثّاني

## فى ذكر فضائله الطِّلْإِ (١)

فضائله على الشهر من الشّمس والقمر (٣)، وأكثر من الحصى والمدر، وقد اخترت (٤) منها ما ثبت واشتهر، وهي قسمان: قسم مستنبط من الكتاب، والثّاني: من السنّة الظّاهرة التي لا شكّ فيها ولا ارتياب، ولله الفضل والمنّة.

وقد روى مجاهد، قال: سأل رجل عن ابن عبّاس، فقال<sup>(ه)</sup>: ما أكثر فـضائل

(١) ض: كرّم الله وجهه ، بدل: عليلاً .

روى الحاكم النيسابوري في المستدرك: ج ٣، ص ١٠٧ في أوّل مناقب أمير المؤمنين عَلَيْلاً ، بسنده عن محمّد بن منصور الطوسى؛ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ من الفضائل ما جاء لعلى بن أبى طالب عَلِيْكُ .

وقال ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسّياسة: ج ١، ص ٩٧، في عنوان: «وقوع عمرو بن العاص في علي»: وذكروا أنّ رجلاً من همدان يقال له برد قدم على معاوية، فسمع عمراً يقع في عليّ، فقال له: يا عمرو، إنّ أشيا خنا سمعوا رسول الله ﷺ يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فحقّ ذلك أم باطل؟ فقال عمرو: حقّ، وأنا أزيدك أنّه ليس أحد من صحابة رسول الله له مناقب مثل مناقب عليّ، ففزع الفتي ...

وقال المحبّ الطبري في الرياض النضرة: ج ٣ ـ ٤، ص ١٦٥ . في الفصل التاسع من مناقب أمير المؤمنين المَيِّلا: قال أحمد بن حنبل والقاضي إسماعيل بن إسحاق: لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل عليّ بن أبي طالب راكي .

وفي المصدر المتقدّم: ص ١٦٦ أيضاً قال: عن عمر بن الخطّاب قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل على ، يهدى صاحبه إلى الهدى ويردّه عن الردى». ثمّ قال: أخرجه الطبراني.

- (٢) ن: فضائله كرّم الله وجهه، وفي ك: وهي أشهر، بدل: «فضائله لِمَائِلًا ».
  - (٣) م: أشهر وأظهر من الشمس وأبين من القمر ...
    - (٤) خ: إنّما أذكر ، بدل: قد اخترت.
  - (٥) خ: فقال [ش: قال]: يا أبا الفضل، ما أكثر .... أقول: كذا، والمشهور من كنيته: أبو العبّاس.

عليّ بن أبي طالب (١٠) وإنّي لأظنّها ثلاثة آلاف! فقال له ابن عبّاس: هي إلى الثّلاثين ألفاً أقرب من ثلاثة آلاف (٢٠).

ثمّ قال ابن عبّاس: لو أنّ الشّجر أقلام، والبحور (٣) مداد، والإنس والجنّ كتّاب وحسّاب (٤)، ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين علىّ كرّم الله وجهه (٥).

ورواه أيضاً القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة: ص ١٣١، في الباب ٤٠ بإسناده إلى أحمد بن حنبل. ورواه أيضاً الكنجي الشافعي في كفاية الطالب، في الباب ٦٢، ص ٢٥٢ وقال: خرج هذا الأثر جــماعة مـن الحفّاظ في كتبهم.

ورواه أيضاً الحمويني في فرائد السمطين، كما في ملحقات إحقاق الحق: ج ٥، ص ١٢٨ ـ ١٢٩، رقبم الحديث ١١٨.

(٣) خ: والبحار مداد.ع: والبحر مداد.

(٤) أ: والإنس كتّاب، والجنّ حسّاب.

ورواه أيضاً في المصدر المتقدّم: ص ٣٢٨، تحت الرقم ٣٤١، بسنده عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلِيَالله: «لو أنّ البحر مداد، والغياض أقلام، والإنس كتّاب، والجنّ حسّاب، ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن». قاله لعلىّ بن أبي طالب للطِّلِا .

ورواه أيضاً ابن شاذان في منة منقبة من فضائل أمير المؤمنين للتَّلِيِّ : ص ١١٥\_١١٦، تحت الرقم ٩٩، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَلَيْلِيُّ : «لو أنّ الرياض أقلام، والبحر مداد، والجنّ والإنس كـتّاب، لم تـحص فضائل على بن أبي طالب للتِّلِيِّ ».

<sup>(</sup>١) خ: فضائل أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) قال الخوارزمي في مقدّمة مناقبه: ص ٣٣، برقم ٣: وأنبأني أبو العلاء الحافظ، قال: أخبرنا الحسين بن أحمد الهمداني، قال: أخبرني الحسن بن أحمد المقرئ، أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدّثني أحمد بن يعقوب، حدّثني علي بن محمّد النخعي، قال: حدّثني الحسين بن الحكم، حدّثني الحسن بن الحسين، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رجل لابن عبّاس: سبحان الله ما أكثر مناقب عليّ وفضائله! إنّي لأحسبها ثلاثة آلوب؟

وروى عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: ما أنزل الله تعالى في القرآن آية إلّا وعليّ بن أبى طالب ﷺ رأسها وأميرها (١٠).

🔷 ورواه أيضاً الكنجي الشافعي في كفاية الطالب: ص ٢٥١، في الباب ٦٢، مثل ما تقدّم عن الخوارزمي.

ورواه أيضاً الإربلي في كشف الفقة عن الخوارزمي، ص ١١، تحت عنوان «في فضل مناقبه وما أعد الله تعالى لمحبّيه»، والجويني في فرائد السمطين: ج ١، ص ١٦، في مقدّمة الكتاب، مثل ما تقدّم عن الخوارزمي، وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان: ج ٥، ص ١٦، في ترجمة محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، مثل ما تقدّم عن الخوارزمي، والقندوزي الحنفي في الباب ٤٠ من ينابيع المودّة، ص ١٢١، عن الخوارزمي، وفي ص ٢٤١ عن صاحب الفردوس، تحت الرقم ٧٠، من المناقب سبعين في فضائل أهل البيت، وفي ص ٢٤٩ في عنوان: «المودّة الخامسة»: عمر بن الخطاب رفعه: «لو أنّ البحر مداد، والرياض وقي ص ٢٤٩ في عنوان: «المودّة الخامسة»: عمر بن الخطاب المناقب العليّ.

وفي المصدر المتقدّم: ص ١٢٢ في الباب ٤٠، قال: وفي المناقب عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عبّاس رضي الله عنهما: أسألك عن اختلاف الناس في عليّ رفي الله ؟ قال: يا ابن جبير ... والذي نفس عبد الله بن العبّاس بيده، لو كانت بحار الدنيا مداداً، وأشجارها أقلاماً، وأهلها كتّاباً، فكتبوا مناقب عليّ بن أبي طالب وفضائله ما أحصوها.

(١) أي ما أنزل الله آية فيها مدح المؤمنين إلّا وعليّ رأسها وأميرها وأكمل أفراد الممدوحين فيها.

ومثله رواه الحسكاني أيضاً في شواهد التنزيل: ج ١، ص ٤١، تحت الرقم ٥٢ بسنده عن مجاهد، قال: ما أنزل الله آية في القرآن إلاّ عليّ رأسها.

ويحتمل أيضاً أن يكون هنا سقطاً ، أي ما أنزل الله في القرآن آية ﴿يا أَيُّهَا الَّـذِين آمـنوا﴾ إلّا وعـليّ رأسـها وأميرها ، كما في عامّة مصادر الحديث .

روى أحمد في المسند على ما نقله ابن البطريق في خصائص الوحي السبين: ص ٢٠١، الفصل الثامن عشر، رقم الحديث ١٤٩ عبس من آية في القرآن فيها ﴿يا أَيُهَا اللّذِينَ آمنوا) إلا وعليّ رأسها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب الله عزّ وجلّ أصحاب محمّد عَلِيَّاللهُ في القرآن، وما ذكر عليًا إلا بخير.

ورواه أيضاً أحمد في الحديث ٢٣٦، من باب فضائل أمير المؤمنين لم من كتاب الفضائل: ص ١٦٨. مثله متناً وسنداً، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب، في الباب ٣١، ص ١٤٠، بسنده عن عكرمة عن ابن عبّاس، والحاكم الحسكاني بأسانيد في الفصل ٦ من شواهد التنزيل: ج ١، ص ٤٩، تحت الرقم ٧٠ و ٧١ و ٧٤ و ٧٥ و ٢٧ و ٢٧ و ٢٧ و ٢٧ و ٢٧ و ٢٢ و ٢٠ و ٢٢ تحت

⇒الرقم ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

ورواه أيضاً فرات الكوفي في تفسيره: ص ٤٨ تحت الرقم ٤، مع اختلاف يسير في اللفظ.

وقريباً منه في اللفظ والمعنى رواه في ص ٥٠ تحت الرقم ٩، بسنده إلى إسماعيل بن صبيح معنعناً عـن ابـن عبّاس، وزاد في ذيله: قال: قلت: وأين عاتبهم؟ قال: قوله: ﴿إِنَّ الّذِين تَولُّوا منكم يوم التقى الجمعان﴾ [آل عمران / ١٥٥]لم يبق معه أحد غير علىّ وجبرئيل طِلْهَيْظاً.

وقريباً منه في المعنى رواه في المصدر المتقدّم ص ٤٩ ــ ٥٠، تحت الرقم ٧، بسنده إلى ابن بذيمة، قال: سمعت عكرمة مولى ابن عبّاس ﷺ يقول:...

ورواه أيضاً محبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى: ص ٨٩ في عنوان: «ذكر ما نزل فيه من الآي»، وفي الرياض التصرة: ج ٣ ـ ٤، ص ١٥٨، في الحديث الأخير من الفصل السادس عن أحمد في المناقب بإسناده إلى ابن عبّاس، والشبلنجي في نور الأبصار: ص ٨١ في مناقب عليّ عليّ الله الطبراني وابن أبي حاتم بسندهما عن ابن عبّاس، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ص ١٦٠ في ترجمة أمير المؤمنين عليّ إلى في عنوان: «فصل في الأحاديث الواردة في فضله»، عن الطبراني وابن أبي حاتم، والقندوزي في ينابيع المودّة: ص ١٢٩، الباب ٤٢ عن الطبراني وابن أبي حاتم، والهيشمي في مجمع الزوائد: ج ٩، ص ١١٢، في باب مناقب أمير المؤمنين عليه تحت عنوان «باب منه في منزلته ومؤاخاته»، عن الطبراني، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمّال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنبل: ج ٥، ص ٨٣، عن أبي نعيم عن ابن عبّاس.

وروى فرات الكوفي في تفسيره: ص ٥٠، تحت الرقم ٨. بسنده إلى الأصبغ، قــال: سـمعت عــن أصحاب محمّد اللَّهُ اللَّهِ يَقُولُون: ما أنزل الله في القرآن الكريم ﴿يا أَيّها الَّذِين آمنوا﴾ إلّا كان عليّ بن أبي طــالب اللَّهِ رأسها.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين اللَّه من تاريخ دمشق: ج ٢، ص ٤٢٩. تـحت الرقـم ٩٣٧ بسنده إلى سكين، عن عكرمة، قال: ما في القرآن آية ...

وروى ابن البطريق في الخصائص: ص ٢٠٠ ــ ٢٠١ عن الحافظ أبي نعيم الإصبهاني بسنده إلى مجاهد عن ابن عبّاس ﷺ قال: ما أنزل الله من آية ﴿ يا أَيّها الّذين آمنوا﴾ إلّا وعليّ سيّدها وشريفها.

وروى فرات الكوفي في تفسيره: ص ٤٩. تحت الرقم ٥. بسنده إلى العوام بن حوشب. عن مجاهد. قال: كلّ شيء في القرآن ﴿يا أَيّها الَّذِين آمنوا﴾ فإنّ لعليّ سابقته وفضيلته؛ لأنّه سبقهم إلى الإسلام.

وروى أيضاً في المصدر المتقدّم تحت الرقم ٦، بسنده إلى إسساعيل بن زياد السلمي، عن جعفر، عن أبيه المِنْظِيّة ، قال: «ما نزل في القرآن: ﴿ يا أيها الّذين آمنوا ﴾ إلّا وعلى أميرها وشريفها».

### فأمّا(١) نصوص الكتاب فآيات<sup>(٢)</sup>:

وفي حلية الأولياء: ج ١، ص ٦٤، في ترجمة أمير المؤمنين ﷺ بسنده إلى مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنزل الله آية فيها ﴿ يا أيّها الّذين آمنوا ﴾ إلّا وعلى رأسها وأميرها».

ورواه أيضاً الخوارزمي في المناقب: ص ٢٦٦، في الفصل ١٧، تحت الرقم ٢٤٩، والكنجي الشافعي في الباب ٢٦ من كفاية الطالب: ص ١٣٩، والحسكاني في شواهد التنزيل: ج ١، ص ٥١ ـ ٥٢، تحت الرقم ٧٨. من الفصل ٦، وفيه: ما أنزل الله آية ﴿ يَا أَيُهَا . . . ﴾.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين للنظِّ من تاريخ دمشق: ج ٢، ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩، تحت الرقم ٩٣٦ مثل ما تقدّم عن شواهد التنزيل.

وفي المصدر المتقدّم تحت الرقم ٩٣٥ بسنده إلى عطاء ، عن ابن عبّاس ، قال: ما أنزل الله من آية ﴿يا أيّها الّذين آمنوا﴾ دعاهم [فيها إلّا] وعلىّ بن أبي طالب كبيرها وأميرها .

وروى الحسكاني في الفصل ٦ من شواهد التنزيل: ج ١، ص ٤٨ تحت الرقم ٦٧ بسنده إلى زيد بن وهب، عن حذيفة أنّ أناساً تذاكروا فقالوا: ما نزلت آية في القرآن فيها ﴿يا أَيّها الّذين آمنوا﴾ إلّاكان لعليّ لبّها ولبابها. وروى القندوزي في الباب ٢٢ من ينابيع المودّة ص ١٢٥ عن الخوارزمي، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله تَاللَّشِيَّةُ: «ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها: ﴿يا أَيّها الّذين آمنوا﴾ إلّا وعليّ رئيسها وأميرها».

- (١) ب وش ون: فأمّا قسم [ن: القسم] الأوّل فآيات منها...، أوج وم: فأمّا القسم [م: فالقسم] الأوّل الذي مستنبط من الكتاب قوله تعالى...

ورواه أيضاً في المصدر المتقدّم: ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ تحت الرقم ٣٣٦ في حديث.

ورواه أيضاً أبو نعيم الإصبهاني في كتاب ما نزل من القرآن في عليّ ﷺ \_على ما ذكره العلّامة المجلسي في البحار: ج ٣٥، ص ٣٥٩، تحت الرقم ١١ من الباب ١٤\_في حديث.

ورواه أيضاً ابن المغازلي في المناقب: ص ٣٢٨\_٣٢٩، تحت الرقم ٣٧٥ في حديث، وفيه: والله أنزل في عليّ كرائم القرآن.

وروى ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين المنظلا من تاريخ دمشق: ج ٢. ص ٤٣٠، تحت الرقم ٩٤٠ بسنده إلى سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: ما نزل [في شأن أحد من كتاب] الله ما نزل في علميّ. منها: قوله تعالى في سورة البقرة [الآية ٤٣]: ﴿وأقـيموا الصّـلاة وآتـوا الزّكـاة واركعوا مع الرّاكعين﴾.

روى مجاهد، عن ابن عبّاس، أنّه قال: أوّل من ركع مع النبيّ ﷺ عليّ بـن أبىطالب ﷺ، فنزلت فيه هذه الآية (١٠).

ومنها: قوله تعالى في سورة البقرة أيضاً: ﴿الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمُوالُهُمُ بِاللَّيْلُ وَالنِّـهَار

🖈 ورواه أيضاً الحسكاني في الفصل ٥ من شواهد التنزيل: ص ٣٩، تحت الرقم ٤٩ بسنده إلى ابن عبّاس.

ورواه أيضاً في المصدر المتقدّم مع اختلاف يسير في اللفظ تحت الرقم ٥٣ و ٥٤. ص ٤١ ـ ٤٢ بسنده إلى يزيد بن رومان.

وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ج ٦، ص ٢٢١ في ترجمة إسماعيل بن محمّد المدائني بسنده إلى الضحاك، عن ابن عبّاس قال: نزلت في على ثلاثمئة آية.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق: ج ٢، ص ٤٣٠ ـ ٤٣١. تحت الرقم ٩٤١. والكنجي الشافعي في الباب ٦٢ من كفاية الطالب: ص ٢٣١.

(١) كذا في ك. وفي خ: ذكر مجاهد عن ابن عبّاس قال: أوّل من صلّى مع رسول الله ﷺ عليّ عليّ عليّ ، فنزلت هذه الآمة.

وقد روى الحبري في تفسيره: ص ٢٣٧، تحت الرقم ٥ بسنده إلى أبي صالح عن ابن عبّاس: قوله: ﴿اركعوا مع الرّاكعين﴾، أنّها نزلت في رسول الله صلّى الله عليه [وآله وسلّم] وعليّ بن أبي طالب عليّه [خاصّة]، وهما أوّل من صلّى وركع.

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في المناقب: ص ١٣ في عنوان: «المسابقة بالصلاة» عن أبي عبدالله المرزباني وأبي نعيم الإصبهاني في كتابيهما في ما نزل من القرآن في عليً عليًا لله والنطنزي في الخصائص، بأسانيدهم إلى أبي صالح، عن ابن عبّاس.

وقال أيضاً: وروى أصحابنا عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الرّاكعين﴾: «نزلت في رسول الله وعلى بن أبي طالب، وهما أوّل من صلّى وركع» .

سرّاً وعلانية﴾ الآية [٢٧٤].

ورواه أيضاً في المصدر المتقدّم تحت الرقم ٤٣ مثل ما تقدّم عن الحبري، وتحت الرقم ٤٤ أيضاً بسنده إلى ليث عن مجاهد قال...، وتحت الرقم ٤٥ أيضاً بسنده إلى عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: إنّي لأحفظ لعلي علي الله أدبع مناقب ما يمنعني أن أذكرها إلاّ الخشية، قال: قيل له: أذكرها، فقراً هذه الآية ذات يوم: ﴿ الذين ينفقون ... ﴾ قال: وما كان يملك يومه ذلك إلاّ أربعة دراهم فأعطى درهماً باللّيل، ودرهماً بالنّهار، ودرهماً علانية.

ورواه أيضاً تحت الرقم ٤٦ من المصدر المتقدّم: ص ٧٢ بسنده إلى الضحاك، عن ابن عبّاس: ﴿الَّذَينَ يَنفَقُونَ ... ﴾ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب للإللا ، وذلك أنّه أنفق أربعة دراهم، أنفق في سواد الليل درهماً . وفي وضوح النهار درهماً . وسرّاً درهماً ، وعلانية درهماً . فلمّا نزلت هذه الآية ، قال النبيّ تَلَكُنُكُونَ : «أيّكم صاحب هذه النفقة؟» فأمسك القوم ، فأعادها النبيّ ، فقام عليّ وقال: «أنا يا رسول الله» ، فتلا النبيّ تَلكُنُكُونَ الله وفي عليهم ولا خوف عليهم من قبل العذاب ﴿ولا هم يحزنون ﴾ من قبل الموت ، يعني في الآخرة .

ورواه أيضاً الحافظ أبو نعيم الإصبهاني في ما نزل من القرآن في علميّ للكِّلا ـ على ما رواه ابــن البــطريق فـــي الفصل ۱۷ من الخصائص: ص ۱۹۵. تحت الرقم ۱٤٥ بسنده إلى مجاهد. عن ابن عبّاس.

ورواه أيضاً الواحدي في أسباب النزول: ص ٥٠ بأسانيد إلى مجاهد، عن ابن عبّاس، وإلى عبد الوهّاب بن مجاهد، عن أبي طالب ﷺ، ملك غير مجاهد، عن أبي طالب ﷺ، الم يكن يحلك غير مجاهد، عن أبي طالب ﷺ، الله على يحلل غير أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً، وبدرهم علانية، فقال له رسول الله ﷺ: «ما حملك على هذا؟» قال: «حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني»، فقال له رسول الله ﷺ: «ألا إنّ ذلك لك»، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

<sup>(</sup>١) رواه الحبري في تفسيره: ص ٢٤٣ تحت الرقم ١٠. بسنده إلى أبي صالح، عن ابـن عـبّاس: قـوله: ﴿الّـذين ينفقون أموالهم باللّيل والنّهار سرّاً وعلانيةً﴾ نزلت في عليّ خاصّة، في أربعة دنانير كانت له، تصدّق منها نهاراً ، وبعضها ليلاً، وبعضها سرّاً ، وبعضها علانيةً .

ورواه أيضاً فرات الكوفي في تفسيره: ص ٧٠ تحت الرقم ٤٢: بسنده إلى أبي صالح، عن ابن عبّاس، وفـيه: وكان له أربعة دراهم.

ومنها: قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿قُل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم﴾ الآية [٦١].

قال جابر بن عبد الله \_ فيما رواه أهل السير (١) \_ قدم وفد نجران على رسول الله على السيد والعاقب وجماعة من الأساقفة (٢)؛ فقالوا: من أبو موسى؟ فقال: «عمران»، قالوا: فأنت (٣)؟ قال: «أبي عبد الله بن عبد المطّلب»، قالوا: فعيسى (١)

ي تفسيره ـ حسب ما رواه ابن البطريق في المناقب: ص ٢٨٠، تحت الرقم ٣٢٥ بسنده إلى مجاهد، عن ابن عبّاس، والتُعلبي في تفسيره ـ حسب ما رواه ابن البطريق في الفسل ١٧ من الخسائيد تحت الرقم ١٩٥ ـ ١٦٣، تحت الرقم ١٩٥ ـ ١٩٦، والزمخشري في والحسكاني في شواهد التنزيل: ج ١، ص ١٠٩ ـ ١١٥ بأسائيد تحت الرقم ١٩٥ ـ ١٦٦، والزمخشري في الكشّاف: ج ١، ص ٣١٩ بإسناده إلى ابن عبّاس. والخوارزمي في المناقب: ص ١٨١، تحت الرقم ١٩٥ المرديث الأخير من الفصل ١٧. وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين للنظي من تاريخ دمشق: ج ٢، ص ١٦٥، تحت الرقم ١٩٥ و ١٩٥ و وابن شهر آشوب في المناقب: ص ١٧ في عنوان: «المسابقة بالسخاء والنفقة في سبيل الله». والفخر الرازي في التفسير الكبير: ج ٧، ص ٨٦. وابن الأثير في أسد الغابة: ج ٤، ص ٢٥ في ترجمة علي علي علي الله والكنجي الشافعي في الباب ٢٦ من كفاية الطالب: ص ٢٣١ ـ وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة: ج ١، ص ٢١، والقرطبي في تفسيره: ج ٣، ص ٤٧٣. ومحبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى: ص ٨٨ في عنوان: «ذكر ما نزل فيه من الآي»، وفي الرياض النّضرة ج ٢ ـ ٤ ص ١٥١ في عنوان: «ذكر المنتور: ج ١، ص ٢٨٠. والبيطوي في قرائد السمطين: ج ١، ص ٢٥٦، تحت الرقم ٢٨٢. وابن كثير مجمع الزوائد: ج ٦، ص ٢٦٦، والبيطوي في تفسيره: ج ١، ص ١٤١، والهيثمي في آخر تفسير سورة البقرة من مجمع الزوائد: ج ٦، ص ٢٦٢، واللبيناء والمواني. والسيوطي في الدرّ المنتور: ج ١، ص ٣٦٦. والشوكاني في فتح القدير: ج ١، ص ٢٩٢، وقال: رواه الطبراني. والسيوطي في الدرّ المنتور: ج ١، ص ٣٤٢، والشوكاني في فتح القدير: ج ١، ص ٢٩٢، وقال: رواه الطبراني. والسيوطي في الدرّ المنتور: ج ١، ص ٣٤٠. والمؤمنين طبي في فتح القدير: ج ١، ص ٣٤٠. والشبلنجي في نور الأبصار: ص ٨٧ في مناقب أمير المؤمنين طبي والقندوزي في ينابيم المودّة في الباب ٢١، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: ذكر علماء التأويل. عن جابر بن عبد الله، قال: قدم وفد نجران وفيهم السيّد والعاقب على رسول الله ﷺ فسألوه وقالوا: من أبو موسى؟ قال: عمران...

<sup>(</sup>٢) العاقب: أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلّا عن رأيه. والسيّد: ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم. والأسقف: حبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. لاحظ السّيرة النّبويّة لابن هشام: ج ٢، ص ٢٢٢ في عنوان: «أمر السيّد والعاقب وذكر المباهلة».

<sup>(</sup>٣) م: فأنت أبوك.

<sup>(</sup>٤) ع: فقال عيسى.

من أبوه؟ فسكت ينتظر الوحي، فنزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عيسىٰ عندَ اللهِ كَمَثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ﴾ الآية (١).

فقالوا: لا نجد (٢) هذا فيما أوحي إلى أنبيائنا! فقال: «كذبتم»، فنزل قوله تعالى (٣): ﴿ فَمَن حاجّكَ فيهِ مِنْ بعد ما جاءَكَ مِنَ العلمِ، فقُلْ: تعالوا ندعُ أبناءَنا وَأبناءَكُم [ونساءَنا ونساءَنا وأنفسنا وأنفسكم ﴾ الآية (٤)، فقالوا: أنصفت، فمتى نباهلك؟ قال: «غداً إن شاء الله تعالى»، فانصرفوا؛ وقال بعضهم لبعض (٥): إن خرج في عدّة من أصحابه فباهلوه، لأنّه (٢) غير نبيّ، وإن خرج في أهل بيته (٧)، فلا تباهلوه، فإنّه نبيّ صادق، ولئن باهلتموه لتهلكنّ.

ثمّ بعث (^) رسول الله ﷺ إلى أهل المدينة (٩) ومن حولها، فلم يبق بكر لم ترها الشّمس ولا عائس (١٠) إلّا وخرجت، وخرج رسول الله ﷺ وعليّ ﷺ بين يديه، والحسين عن شماله، وفاطمة ﷺ خلفه، ثمّ قال: «هلمّوا فهؤلاء أبناؤنا، \_وأشار إلى الحسن والحسين\_ وهذه نساؤنا \_ يعني فاطمة \_ وهذه أنفسنا» يعنى نفسى، وأشار إلى على ﷺ، فلمّا رأى القوم ذلك خافوا وجاءوا إلى بين يديه،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) خ: ما نجد.

<sup>(</sup>٣) ج وم ون: وأنزل الله تعالى. ش: فأنزل الله تعالى. أ: فأنزل الله ﴿فمن . . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) خ: وقالوا: إن خرج...

<sup>(</sup>٦) أ: فإنّه ، ج وش وم ون: فهو .

<sup>(</sup>٧) خ: أهله.

<sup>(</sup>٨) أوم ون: وبعث. ج وش: فبعث.

<sup>(</sup>٩) خ: العالية، بدل: أهل المدينة.

 <sup>(</sup>١٠) في المعجم الوسيط ، ص ١٦٦: عَنَسَتِ البنتُ البكر \_عنساً ، وعُنوساً ، وعِناساً: طال مَكثها في بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوّج . فهي عانس . . و \_الرجلُ: أسَنَّ ولم يتزوّج ، فهو أيضاً عانس ، وأكثر ما يستعمل في النساء .

فقالوا(١): يا محمّد، أقلنا أقالك الله.

فقال النبيِّ (٢) ﷺ: «والذي نفسي بيده؛ لو خرجوا لامتلأ الوادي عليهم (٣) ناراً (٤)».

<sup>(</sup>١) خ: فجاءوا إليه وقالوا.

<sup>(</sup>٢) خ: فقال رسول الله.

<sup>(</sup>٣) خ: لامتلأ عليهم الوادي ناراً.

<sup>(</sup>٤) لاحظ تفسير الحبرى: ص ٢٤٧\_ ٢٤٨، الرقم ١٢ \_ ١٣ من تفسير سورة آل عمران، وتفسير فرات الكوفي: ص ٨٥ ـ ٩٠ . الرقم ٦١ ـ ٦٩ من سورة آل عمران ، ودلائل النبوّة لأبي نعيم الإصبهاني: ج ٢ ، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٥ . الرقم ٢٤٤ \_ ٢٤٥ . وما نزل من القرآن في علمٌ طلِّهُ ، لأبي نعيم الإصبهاني \_عليما رواه ابن البطريق في الفصِل ١٧ من الخصائص: ص ١٠٣، الرقم ٧١ ـ ومسند أحمد بن حنبل: ج ١، ص ١٨٥، وصحيح مسلم: ج ٤، ص ١٨٧١، الرقم ٣٢ من فضائل على المُنْلِجُ ، وتفسير التَّعلبي \_حسب نقل ابن البطريق في الفصل ٢٢ من العمدة: ص ۱۸۹، الرقم ۲۹۰، وفي الفصل ۷ من الخصائص: ص ۱۰۱، الرقم ٦٩، والمستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣. ص ١٥٠ في أواخر مناقب أهل البيت المِيَكِلُأ ، وأسباب النزول للواحدي: ص ٥٧ ـ ٩٩ من تفسير آل عمران ، والمناقب لابن المغازلي: ص ٢٦٣، الرقم ٣١٠، وشواهد التنزيل للحسكاني: ج ١، ص ١٢٠ ـ ١٢٩، الرقـم ١٦٨ ـ ١٧٦، وتفسير البيضاوي: ج ١، ص ١٦٣، من تفسير آل عمران، وتفسير القرطبي: ج ٤، ص ١٠٣ في تفسير سورة آل عمران، وفرائد السمطين: ج ١، ص ٣٧٧، الرقم ٣٠٧، في الباب ٦٩، والمناقب للخوارزمي: ص ١٠٨، الرقم ١١٥ في الفصل ٩، وفتح القدير: ج ١، ص ٣٤٧ في تفسير آل عمران، والكشَّاف للزمخشري: ج ١، ص ٣٦٨ من تفسير سورة آل عمران، وتفسير الكبير للفخر الرازي: ج ٨، ص ٨٠ ـ ٨٢ مـن تـفسير آل عمران، وتفسير الطبري: ج ٣، ص ٢٠٧\_٢١٣ من تفسير آل عمران، والسيرة النبويّة لزيني دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة: ج ٣. ص ٤، في عنوان: «وفد نصاري نجران»، وأسد الغابة لابن الأثير: ج ٤، ص ٢٥، ترجمة أمير المؤمنين للطِّلا ، والإصابة: ج ٢. ص ٥٠٩. ترجمة علىّ للطِّلا ، وتفسير ابن كثير: ج١٠ ص ٣٦٧ ــ ٣٧١، تفسير سورة آل عمران، والبداية والنهاية لابن كثير: ج ٥، ص ٤٨ ــ ٥١، في عنوان: «وفد أهل نجران»، والدرّ المنثور للسيوطي: ج ٢، ص ٣٧ ـ ٢٠ من تفسير آل عـ مران، وتــاريخ الخــلفاء للسـيوطي: ص ١٥٨. ترجمة على عليِّه في عنوان: «الأحاديث الواردة في فضله». ومصابيح السنّة للبغوي: ج ٤، ص ١٨٣ في بداية مناقب أهل البيت للهَيْكِلِيُّ . الرقم ٤٧٩٥. وجامع الأصول لابن الأثير الجزري: ج ٩. ص ١٥٤ في فضائل أهل البيت المُنتِكِينُ ، الرقم ٦٧٠١، وذخائر العقبي لمحبّ الدّين الطبري: ص ٢٥، وسنن التّرمذي: ج ٥، ص ٢٢٥. كتاب تفسير القرآن، الرقم ٢٩٩٩، وتاريخ الخميس: ج ٢، ص ١٩٦ عند ذكر وفد نجران، والسّيرة الحـلبيّة:  $\Diamond$ 

و «الابتهال»: رفع الصّوت بالدّعاء.

وروي عن جعفر الصّادق ﷺ (۱) أنّه قال في تفسير هذه الآية: ﴿إِنَّ مَثَلَ عيسىٰ عندَ اللهِ كَمثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِن تُراب [ثمّ قال له كن فيكون] ﴾ (۲): «إنّ معناه: ﴿إنّ مـثل عيسىٰ عند الله ﴾ في الخلق ﴿كمثل آدم، خلقه من تراب ﴾ من غير أب ﴿ثمّ قال له ﴾ يعني (۲) لعيسىٰ ﴿كن فيكون ﴾، فالهاء الأولى وهي قوله: ﴿خلقه ﴾ عـائدة إلى آدم، والهاء الثانية في قوله: ﴿ثمّ قال له كن ﴾ عائدة إلى عيسى ﷺ (٤)».

وذكر (٥) أبو إسحاق الثّعلبي (٦) في تنفسيره، أنّ رسول الله ﷺ غدا محتضناً الحسن، آخذاً بيد الحسين (٧)، وفاطمة تمشي خلفه، وعمليّ ﷺ خلفهم، وقال رسول الله (٨) ﷺ: «إذا دعوت فأمّنوا»، فلمّا رأى القوم ذلك خافوا.

فقال أسقف نجران (٩): يا معاشر النصاري، والله إنَّى لأرى وجوهاً لو سألوا الله

حبج ٣، ص ٢١٢ عند ذكر وفد نجران، وينابيع المودّة: ص ٥٦، في الباب ٧، وص ٢٣٢، الحديث العاشر من فضائل أهل البيت الميكليّ ، وص ٢٤٤ في عنوان: «المودّة الثانية» وص ٢٨١. الحديث ٣ من الباب ٥٩، ومجمع البيان للطبرسي: ج ٢، ص ٧٦٢ \_ ٧٦٤، تفسير سورة آل عمران، وتفسير البغوي الشافعي: ج ١، ص ٣١٠. تفسير سورة آل عمران، وتفسير البغوي الشافعي: ج ١، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>١) ج وش وم: ﷺ ، بدل: ﷺ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣/٥٩.

<sup>(</sup>٣) م: أي، بدل: يعني.

<sup>(</sup>٤) لم أجده منسوباً إلى الإمام الصّادق طليِّلا ، نعم اختار البغوي هذا القول في تفسيره: ج ١، ص ٣٠٩ فـي ذيـــل الآية. وذكر الطبرسي أيضاً هذا القول في مجمع البيان: ج ٢، ص ٧٦٣ في ذيل الآية. ولم يسمّ قائله.

<sup>(</sup>٥) خ: وقال.

 <sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، كان صادقاً موثقاً، بصيراً بالعربيّة، طويل الباع في الوعظ، توفّي
 في سنة ٤٢٧. (سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٣٥ رقم ٢٩١).

<sup>(</sup>٧) ط: محتضناً الحسين، آخذاً بيد الحسن.

<sup>(</sup>٨) خ: وعلمَّ للبُّلِّ بين يديه، ورسول الله ﷺ يقول: إذا...

<sup>(</sup>٩) خ: وقال لهم الأسقف: يا معاشر ....

أن يزيل جبلاً من الجبال من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا<sup>(۱)</sup> فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض إلّا مسلم، فرجعوا<sup>(۱)</sup> إلى بلادهم وصالحوا رسول الله ﷺ في كلّ سنة على ألفى حلّة (۳).

ومنها: في المائدة، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذَيْنَ آمَنُوا \_إلى قوله تعالى \_ وهم راكعون﴾ [الآية: ٥٥].

ذكر أبو إسحاق التّعلبي في تفسيره عن السدّي، وعتبة بن أبي حكيم، وغالببن عبدالله، قالوا: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب ﷺ (٤)، مرّ به سائل وهو في المسجد راكع (٥) فأعطاه خاتمه (٦).

وذكر التّعلبي أيضاً القصّة مسندة إلى أبي ذرّ الغفاري، فقال (٧٠؛ صلّيت يوماً صلاة الظّهر في المسجد (٨٠؛ ورسول الله ﷺ حاضر، فقام سائل فسأل، فلم يعطه أحد شئاً.

<sup>(</sup>١) ج وش وم ون: فلا تباهلوا.

<sup>(</sup>٢) خ: وانصرفوا إلى...

 <sup>(</sup>٣) هذا مختصر من حديث طويل، أورده بطوله ابن البطريق عن التّعلبي في الفصل ٢٢ مـن العـمدة: ص ١٨٩ ـ
 ١٩٠، تحت الرقم ٢٩، وأيضاً في الفصل ٧ من الخصائص: ص ١٠١ ـ ١٠٢، تحت الرقم ٦٩.

<sup>(</sup>٤) ض:كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٥) خ: راكع في المسجد.

 <sup>(</sup>٦) رواه أيضاً ابن البطريق عن الثّملبي في الفصل ١٥ من العمدة: ص ١١٩، تحت الرقم ١٥٧، وأيضاً في الفـصل
 الأوّل من الخصائص: ص ٤٣، تحت الرقم ١٢ مع تفاوت في اللفظ.

ورواه أيضاً الطبري في تفسير الآية الكريمة في تفسيره: ٤ / ٢٨٨ عن السدي وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٧) خ: قال.

<sup>(</sup>٨) ج وش وم ون: مسجد رسول الله ﷺ و ...

قال: وكان عليّ بن أبي طالب ﷺ قد ركع (١) فأوما إلى السّائل بخنصره، فأخذ الخاتم من خنصره (٢)؛ والنبيّ (٣) ﷺ يعاين ذلك، فرفع رأسه إلى السّماء وقال: «اللّهم إنّ أخي موسى سألك فقال (٤)؛ ﴿ ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري \_ الآية إلى قوله \_ وأشركه في أمري ﴾ (٥) فأنزلت عليه قرآنا ناطقاً ﴿ سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا ﴾ الآية (٢)، اللّهم وأنا محمّد صفيّك ونبيّك، فاشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً، واشدد به أزرى»، أو قال: «ظهرى».

قال أبو ذرّ: فوالله ما استتمّ رسول الله ﷺ الكلمة (٧) حتّى نزل جبرئيل ﷺ من عند الله تعالى، فقال: يا محمّد، اقرأ (١٠): ﴿ إنَّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا \_ إلى قوله \_ وهم راكعون ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) أ: راكع، بدل: قد ركع.

<sup>(</sup>٢) ش: منه ، بدل: من خنصره .

<sup>(</sup>٣) خ: ورسول الله.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم: وقال.

<sup>(</sup>٥) طه: ۲۰/ ۲۰\_۲۲.

<sup>(</sup>٦) القصص: ٢٨ / ٣٥.

<sup>(</sup>٧) ش وخل بهامش م:كلامه.

<sup>(</sup>٨) خ: تعالى يقول: اقرأ يا محمّد: إنمّا...

 <sup>(</sup>٩) رواه ابن البطريق أيضاً عن الثّملبي في الفصل ١٥٥ من العمدة: ص ١١٩، تحت الرقم ١٥٨، وأيضاً في الفـصل
 الأول من الخصائص: ص ٤٤، تحت الرقم ١٣ مع تفاوت في اللفظ.

ورواه أيضاً الإربلي في كشف الغمّة: ج ١. ص ٣١١ في بيان ما نزل من القرآن في شأن عليّ للثِّلاّ . وفي ص ١٦٦ أيضاً في وصف زهده للثِّلاّ ، عن التّعلبي.

ولاحظ أيضاً تفسير فرات الكوفي: ص ١٢٣ - ١٢٩، الرقم ١٣٤ - ١٤٧ من تفسير سورة المائدة، وتفسير الحبري: ص ٢٥٨ - ٢٦٧ ، وأسباب النزول للواحدي: الحبري: ص ٢٥٨ - ٢٦٠ ، وأسباب النزول للواحدي:

وفي رواية أخرى: خرج رسول الله ﷺ وعليّ قائم يصلّي، وفي المسجد سائل معه خاتم، فقال له رسول الله ﷺ: «هـل أعـطاك أحـد شيئاً؟» فـقال: نـعم، ذلك المصلّي [أعطاني] هذا الخاتم وهو راكع (١)، فكبّر رسول الله ﷺ، ونزل (٢) جبرئيل ﷺ يتلو هذه الآية، فقال حسّان بن ثابت (٣):

🗇 ص ١١٣ من سورة المائدة، وما نزل من القرآن في على الحلي الحلي المبين نعيم الإصبهاني ـ على ما رواه ابن البطريق في الفصل ١ من الخصائص: ص ٣٥\_٤٣، تحت الرقم ١ \_ ١١ \_.، وتفسير العيّاشي: ج ١، ص ٣٢٧، الرقم ١٣٧ من سورة المائدة، وتفسير القرطبي: ج ٦، ص ٢٢١ من سورة المائدة، وتفسير محى الدين بن عربي: ج ١، ص ٣٣٤ من المائدة، وتفسير الكشَّاف للزمخشري: ج ١، ص ٦٤٩ من سورة المائدة، وتفسير ابن كثير: ج ٢، ص ٧١ من سورة المائدة. وأيضاً البداية والنهاية: ج ٧، ص ٣٧١ عند ذكر فضائل أمير المؤمنين للجُّلاِ ، وتـفسير الطبرى: ج ٦، ص ١٨٦ في تفسير سورة المائدة، والمعيار والموازنة لأبي جمعفر الإسكافي المعتزلي: ص ٢٢٨، والمناقب لابن المغازلي: ص ٣١٦\_٣١٦، الرقم ٣٥٤\_٣٥٧، وشواهد التنزيل: ج ١، ص ١٦١\_١٨٤، الرقم ٢١٦ ـ ٢٤٠، وأنساب الأشراف للبلاذري: ج ٢، ص ١٥٠، الرقم ١٥١، والرياض النضرة لمحب الدّين الطبري: ج ٣ ـ ٤، ص ١٥٦ في عنوان: «ذكر اختصاصه بما نزل فيه من الآي» من مناقب أمير المؤمنين للنِّلا ، وص ١٨٢ أيضاً في عنوان: «ذكر صدقته»، وذخائر العقبي: ص ٨٨ في عنوان: «ذكر ما نزل فيه مـن الآي»، وص ۱۰۲ أيضاً في عنوان: «ذكر صدقته»، وفرائد السمطين: ج ١، ص ١٨٧ ـ ١٩٥. الرقم ١٤٩ ـ ١٥٣، الباب ٣٩، وتفسير البيضاوي: ج ١، ص ٢٧٢ من سورة المائدة، وتفسير الفخر الرازي: ج ١٢، ص ٢٦ من سورة المائدة، وتفسير النيسابوري الأعرج المطبوع بهامش تفسير الطبري: ج ٦، ص ١٦٧ من سورة المائدة، ومجمع الزوائد: ج ٧، ص ١٧ في تفسير سورة المائدة، والدرّ المنثور للسيوطي: ج ٢، ص ٢٩٣ مـن سـورة المائدة، وينابيع المودّة: ص ٢١٨، ونور الأبصار للشبلنجي: ص ٧٧ في مناقب أمير المؤمنين للبُّلا ، ومنتخب كنز العمّال المطبوع بهامش مسند أحمد: ج ٥، ص ٣٨ في فيضائل أمير المؤمنين للنظِّ ، والحديث ٤ من المجلس ٢٦ من أمالي الصدوق: ص ١٠٨، ولباب النقول، ص ٩٣، في تفسير سورة المائدة، وفـتح القـدير للشوكاني، ج ٢، ص ٥٣، في تفسير سورة الماثدة.

<sup>(</sup>١) قوله: «وفي رواية ... وهو راكع» من ك ، وبدله في خ هكذا: وقد رواه السدّي عن أشياخه فقال: لمّا دفع عـلميّ عليه الخاتم إلى السائل خرج إلى رسول الله ﷺ والخاتم بيده، فقال: من أين لك هـذا؟ فـقال: أعـطانيه ذلك المصلّى، [م: هذا المصلّى]، وأشار [م: فأشار] إلى علىّ عليه فكبّر ...

<sup>(</sup>٢) ج وش: فنزل.

<sup>(</sup>٣) هو حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري النّجاري، أبو عبد الرحمان، ويـقال: أبـو الوليـد، ويـقال:

أبا حسن تفديك روحى ومهجتى فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً بخاتمك الميمون يا خير سيد فأنهزل فيك الله خير ولاية وقال أيضاً:

من ذا بخاتمه تصدّق راكعاً من كان بات على فراش محمّد من كان في القرآن سـمّي مـؤمناً أشار إلى قول ابن عبّاس: ما أنزل الله آية في القرآن (٤) إلّا وعــلمّي ﷺ أمــيرهـا ورأسها<sup>(ه)</sup>.

وكلّ بطيء في الهدى ومسارع فدتك<sup>(۱)</sup> نفوس الخلق يا خير راكع ویا خیر شار ثم یا خیر بایع وبيّنها في محكمات الشّـرايـع<sup>(٢)</sup>

واسسره فسى نفسه إسرارا ومسحمد أسرى يسؤم الغسارا في تسع آيات تلين غزارا(٣)

🖈 أبوالحسام المدني، شاعر رسول الله ﷺ، عاش ستّين سنة في الجاهليّة وستّين سنة في الإسلام، قال رسولالله ﷺ: «إنّ روح القدس مع حسّان ، مادام ينافح عن رسول الله ﷺ»، ومات فــى خـــلافة مــعاوية . (تهذيب الكمال ٦/٦٦ رقم ١١٨٨). وانظر ترجمته أيضاً في الغدير ٢ / ٦٥.

<sup>(</sup>١) م: فداك.

<sup>(</sup>٢) لاحظ شواهد التنزيل للحسكاني: ج ١، ص ١٨٢، الرقم ٢٣٧، ومجمع البيان للطبرسي: ج ٣، ص ٣٢٥. ذيل الآية ٥٥ من المائدة. والمناقب للخوارزمي: ص ٢٦٥، بداية الفيصل ١٧، الرقيم ٢٤٦، وفيرائيد السيمطين للجويني: ج ١، ص ١٩٠، الرقم ١٥٠، وكشف الغمّة للإربلي: ج ١، ص ٣٠٧ عند بيان ما نزل من القرآن في شأن علىّ النِّلاِّ ، ونظم درر السمطين: ص ٨٨ في مناقب أمير المؤمنين النِّلاِّ عند بيان ما نزل من القرآن في شأنه، فإنَّهم رووه بأسانيدهم إلى ابن عبَّاس، مع مغايرات.

<sup>(</sup>٣) لاحظ شواهد التنزيل للحسكاني: ج ١، ص ١٨٣، الرقم ٢٣٨، والمناقب للخوارزمي: ص ٢٨١، الرقم ٢٧٥ في ذيل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنفقونَ أموالَهم باللَّيلِ والنهارِ سرَّأً وعلانية﴾ (البقره: ٢٧٤)، وكفاية الطـالب للكنجي الشافعي: ص ٢٥١ في أواسط الباب ٦٢، ولم يسمّوا قائله.

<sup>(</sup>٤) ض وع: في الإيمان، بدل: في القرآن.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدَّم في أوائل هذا الباب وما بهامشه من تعليقات في ص١٦٩.

ومنها في براءة، قوله تعالى (٥): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذَينَ آمَـنُوا اتَّـقُوا اللهُ وَكُـُونُوا مِـعَ الصادقين﴾ [الآية ١١٩].

قال علماء السّير (٦): معناه؛ كونوا مع عليّ ﷺ وأهل بيته (٧).

١ ــما ورد عن الإمام أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر المنتظم ، فروى عنه أبان بن تغلب أنّه قال في الآية: «مع عليّ الحظم». لاحظ تفسير فرات الكوفي: ص ١٧٣، الرقم ٢٢١، وروى عنه في شواهـــد التــنزيل: ج ١، ص ٢٦١.
 ٢٦١، برقم ٣٥٥.

وروى عنه طَالِلهِ أيضاً جابر قوله في الآية: «مع عليّ بن أبي طالب». أورده الشيخ الطوسي في الحديث ٤٥ من المجلس ٩ من أماليه، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين لِلنَّالِا من تاريخ دمشق: ج ٢، ص ٢٤٠، تحت الرقم ٩٣٠، وعنه الحافظ الكنجي في الباب ٦٢ من كفاية الطالب: ص ٣٣٦، والدرّ المنثور: ج ٣. ص ٢٩٠ في ذيل الآية، وفي شرف النبيّ للخركوشي والكشف للثعلبي: «محمّد وعليّ» \_حسب نقل ابن شهر آسوب في

<sup>(</sup>١) أقول: إلقاء الخاتم ليس بعبث: بل هو عمل عبادي ضمن عبادة أخرى، وقد أيّد الله هذا العمل بآية الولاية التي تواتر بها الأخبار بنزولها في مسألة تصدّق عليّ عليه الله الصلاة، وعليه فلا مجال للاجتهاد في مقابل تأسيد الآبة.

ومنه يظهر أنّ الشقّ الثاني لجواب السبط لا محلّ له . إلّا على فرض التنزّل، هذا . وقد اتّفقت المذاهب على أنّ الفعل الكثير الماحى لصورة الصلاة يكون مبطلاً ، لا غير .

<sup>(</sup>٢) ج وش وم ون: كانت عندهم مباحاً.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) وفي شأن نزول الآية أقوال أخر ، فلاحظ ذيل الآية من الدرّ المنثور .

<sup>(</sup>٥) خ: ومنها قوله تعالى في براءة.

<sup>(</sup>٦) خ: قال ابن عبّاس معناه...

<sup>(</sup>٧) يشهد لهذا الحديث عدَّة آثار:

المناقب ٣ / ٩٣ في عنوان: «فصل في أنَّه الْمُؤلِّةِ الصدّيق والفاروق والصدق والصادق» ـ . .

٢ ـ وما ورد عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق طليك ، قال في الآية: ﴿ . . . مع الصّادقين ﴾ «محمّد وعليّ» . رواه أبو نعيم الإصبهاني في ما نزل من القرآن في عليّ طلي ـ حسب ما رواه ابن البطريق في الفصل ٢٦ من الخصائص: ص ٢٣٨ . تحت الرقم ١٨١ ـ ، والحسكاني في شواهد التنزيل: ج ١ ، ص ٢٥٩ ، تحت الرقم ٢٥٠.

٣\_وما ورد عن عبد الله بن عبّاس برواية محمّد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عنه، ورواه عن الكلبي
 جمع، منهم:

حبّان بن علىّ العنزي، في تفسير الحبري: ص ٢٧٥، في ذيل الآية: نزلت في عليّ بن أبي طالب خاصّة. ومندل بن علي العنزي، في تفسير فرات الكوفي: ص ١٧٣ في ذيل الآية: مع عليّ عُليَّـُلِا وأصحابه. وعنه فسي شواهد التنزيل: ج ١، ص ٢٦٢، برقم ٣٥٦ وفيه: مع علىّ وأصحاب علىّ.

ومحمّد بن مروان، في أواخر الفصل ١٧ من مناقب الخورزمي: ص ٢٨٠. تحت الرقم ٢٧٣ في ذيل الآية: هو علي بن أبي طالب. وأيضاً في الفصل ٢٣ من الخصائص لابن البطريق: ص ٢٣٧. تحت الرقم ١٧٩ من طريق أبى نعيم الحافظ.

ومحمّد بن عمر المازني، في فرائد السمطين: ج ١، ص ٣٦٩، تحت الرقم ٢٩٩، في ذيل الآية: مع عليّ بن أبي طالب وأصحابه.

وأرسل عن ابن عبّاس في نظم درر السمطين: ص ٩١. في عنوان: «ذكر ما نــزل فــي عــلي فــي القــرآن مــن الآيات». وفي الدرّ المنثور: ج ٤، ص ٣١٦، في ذيل الآية عن ابن مردويه، وفتح القدير للشوكاني: ج ٢، ص ٤١٤. في ذيل الآية عن ابن مردويه. وفي إحقاق الحق: ج ٣، ص ٢٩٧ عن التّعلبي في تفسيره.

٤ ـ وما ورد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله تَالَّشُكُانِ لَمَا نزلت الآية ﴿ اتَّـ قوا الله وكونوا صع الصّادقين ﴾ التفت النبيّ تَالَّشُكُنُ إلى أصحابه فقال: «أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟» قالوا: لا والله يا رسول الله ما ندري، فقال أبو دجانة: يا رسول الله ، كلّنا من الصّادقين قد آمنًا بك وصدّقناك. قال: «لا ، يا أبا دجانة ، هذه نزلت في ابن عتي عليّ بن أبي طالب خاصّة دون النّاس ، وهو من الصّادقين» . (لاحظ تفسير فرات الكوفى: ص ٧٤٤، الرقم ٢٢٥).

ويشهد لهذا الحديث أيضاً ما رواه الحسكاني في شواهد التنزيل ١/ ٢٦٠، برقم ٣٥٣ بسنده إلى جابر ، عن أبي

قال ابن عبّاس: وعلمّ ﷺ سيّد الصّادقين (١).

[وقال مجاهد: الخطاب لعلي الله وهو في حقّه على وجه التّأكيد.](٢) ومنها في هود، قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيـتلُوهُ شـاهدُ مِـنهُ﴾ لآية: ١٧].

ذكر النّعلبي في تفسيره، عن ابن عبّاس أنّه علىّ الله الله (٣).

ومعنى ﴿ويتلوه شاهد منه﴾: أنَّه أقرب النَّاس إلى رسول الله ﷺ (٤٠).

وذكرالشّعلبي أيضاً باسناده إلى على ﷺ من رواية زاذان (٥)، قال:

جعفر الباقر للنظي في قوله: ﴿وكونوا مع الصادقين﴾ قال: «مع آل محمّد للهتك ». ورواه أيضاً الجويني في فرائد السمطين ١ / ٢٧٠، تحت الرقم ٣٠٠ بسنده إلى مفضل بن صالح عن أبى جعفر للنظي .

وما رواه الحسكاني أيضاً في شواهد التنزيل ١ / ٢٦٢، تحت الرقم ٣٥٧ قال: أخبرنا عقيل، أخبرنا علي، أخبرنا علي، أخبرنا محمّد، أخبرنا الحسن بن عثمان الفسوي، أخبرنا يعقوب بن سفيان الفسوي، أخبرنا قعنب، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر [في قوله تعالى]: ﴿ اتّقوا الله وكونوا مع الصّادقين ﴾ قال: أمر الله أصحاب محمّد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثمّ قال لهم: ﴿ وكونوا مع الصّادقين ﴾ يعني محمّداً وأهل بيته.

ورواه أيضاً ابن شهرآشوب في المناقب ٣ / ٩٢ في عنوان: «فصل في أنّه لطظِّلِ الصّدَيق والفـاروق والصـدق والصّادق» عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وما رواه القندوزي الحنفي في الباب ٣٩ من ينابيع المودّة: ص ١١٩، عن الخوارزمي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: أيضاً أبو نعيم الحافظ والحمويني أخرجاه عن ابن عبّاس بلفظه. أيضاً أبو نعيم أخرجه عن جعفر الصادق على أيضاً أبو نعيم والحمويني أخرجاه عن ابن عبّاس بلفظه. أيضاً أبو نعيم وصاحب المناقب أخرجاه عن الباقر والرضا رضى الله عنهما قالا: «الصّادقون هم الأنتة من أهل البيت».

(١) لم أعثر مصدراً لهذا القول، ولا شكّ أنّه للطّلِخ سيّد الصّـادقين، وقـد روى العـلامة المـولوي العـيني الحـنفي الحيدرآبادي في (مناقب عليّ: ص ٣٧، ط أعلم پريش چهارمنيار) عن هذا الكتاب، عن ابـن عـبّاس، عـن النبيّ: «عليّ سيد الصّادقين» كما في ملحقات إحقاق الحق: ج ١٥، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق الحديث التّالي.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، وفي خ: عن ابن عبّاس أنّ الشاهد هنا عليّ للنِّلا وأنّه من رسول الله يَتَلِيدُ في القرب والنسب.

<sup>(</sup>٥) زاذان أبو عبد الله. ويقال: أبو عمر الكندي. الكوفي الضرير البرّاز. ثقة. ومات في سنة ٨٢. (تهذيب الكـمال ٢٦٣/٩ رقم ١٩٤٥).

سمعته ﷺ (١) يقول: «والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لو ثنّيت لي وسادة لحكمت بين أهل التّوراةبتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزّبور بيزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والذي نفسي بيده ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلّا وأنا أعرف له آية تسوقه إلى الجنّة، أو تقوده (٢) إلى النّار».

فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فما آيتك التي أنزلت فيك؟ فقال: ﴿أَفَمَن كَانَ على بيّنة مِن ربّه، وأنا شاهد على بيّنة من ربّه، وأنا شاهد منه»(٣).

<sup>(</sup>١) ض:كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٢) ض: وتقوده. ج وش وم ون: وآية تسوقه إلى النار.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والحديث الذي قبله رواهما أيضاً عن الثّعلبي مع اختلاف في بعض ألفاظهما ابن البطريق في الفصل ٢٤ من العمدة: ص ٢٠٨، تحت الرقم ٢٣٠، والجويني في الباب ٣٦ من فرائد السمطين ١/ ٣٣٨. تحت الرقم ٢٦٠، والقندوزي في الباب ٢٦ من ينابيع المودّة: ص ٩٩، والسيّد المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٣٣٥/٣٠ و ٣١٢/ ١٤٣ و ٣١٧عن نسخة خطية.

وللحديثين أسانيد جمة ومصادر كثيرة من طرق الفريقين تنتهي إلى عليّ والحسن المجتبى والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم الصلاة والسلام وابن عبّاس وأبي البختري، فلاحظ بعضها في تفسير الحبري: من ٢٧٧، وتفسير فرات الكوفي: ص ١٩٧، ١٩١، وتفسير البغوي ٢ / ٣٧٧، وتفسير القرطبي ٩ / ١٦، اوتفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري ٢١ / ١٦، والتفسير الكبير للفخر الرازي ١٧ / ٢٠١، وتفسير الطبري ١٢ / ١٠ في ذيل الآية، وما نزل من القرآن في علي طُيُّة لأبي نعيم الإصبهاني حكما نقله ابن البطريق في الفصل ٨ من الخصائص، ص ١١٩ تحت الرقم ٨٣٠. والمناقب لابن المغازلي: ص ٢٧٠، تحت الرقم ٨١٨، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي في الباب ٢٦، ص ٣٥٠، وشواهد التنزيل للحسكاني ١ / ٢٧٠ . تحت الرقم ٢٨٠، الرقم ٢٧٢ و ٣٦٠، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ٦ / ٢٧٦ في المختار ٧٠، وترجمة أمير المؤمنين عُلِيًّا من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢ / ٢٠ العديد المعتزلي ٦ / ٢٠ في المختار ٧٠، وترجمة أمير المؤمنين عليًا من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢ / ٢٠ . تحت الرقم ٩٢٨، ومنتخب كنز العمّال العطبوع بهامش مسند أحمد ١ / ٤٤٩ في تفسير سورة هود، والدرّ المنثور ٣ / ٢٤٢ في الآيا اليشيخ الطوسي في الحديث ٥١ من المجلس ١٣، والأمالي للشيخ على عد مد

ومنها في آخر [سورة] مريم، قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصَّـالحاتِ سيجعلُ لهمُ الرّحمٰنُ وُدّاً﴾.

قال ابن عبّاس: هذا الودّ جعله الله لعليّ الله (١) في قلوب المؤمنين (٢).

وبهذا المعنى ورد أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسّلام، عن النبيّ مَاللَّشِكَةُ ، كما في المناقب للخوارزمي: ص ٢٧٨، تحت الرقم ٢٦٩ ـ ٢٧٠ في الفصل ١٧، وعنه في كفاية الطالب للحافظ الكنجي: ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ في الباب ٦٢.

وعن أُبّي عبد الله الحسين للبِّلِلْج عن الرّسول لللُّمُثِيِّلَةَ ، كما في تفسير فرات الكوفي: ص ٢٥٣، برقم ٣٤٥ فـي الآنة.

وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر المِنتِكِيّ ، عن النّبي تَلَيْشُكِيُّة ، كما في المصدر المتقدّم: ص ٢٥٠. تحت الرقم ٣٣٩.

المفيد في الحديث ٥ من المجلس ١٨. والمناقب للخوارزمي في الفصل ١٧. ص ٢٧٨، تـحت الرقـم ٢٦٧. وتفسير الميّاشي ٢ / ١٤٢. وتفسير التبيان للشيخ الطوسي ٥ / ٤٦٠، وتفسير مجمع البيان للطبرسي ٥ / ٢٢٦، وتفسير الصافي للفيض الكاشاني ٢ / ٤٣٧ في ذيل الآية، وأصول الكافي لثقة الإسلام الكليني ١ / ١٩٠، «باب قول «باب في أنّ الأنمة شهداء الله على خلقه»، وبصائر الدرجات لأبي جعفر الصفّار القتي: ص ١٣٢، «باب قول أمير المؤمنين بأحكامه بما في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»، وكشف الغمّة للعلامة الإربيلي ٢٠٧/١ عند ذكر بيان ما نزل من القرآن في على عليً المنظية .

<sup>(</sup>١) ع: جعل الله. خ: ما جعله الله لأمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) الروايات الواردة في هذا المعنى عن ابن عبّاس كثيرة، فلاحظ تنفسير الحبري: ص ٢٨٩، وتنفسير فرات الكوفي عن ٢٤٨، وقم ٣٣٥، وما نزل في عليّ عليّظ لأبي نعيم الإصبهاني على ما نقله ابن البطريق في الفصل ٧ من خصائص الوحي المبين: ص ١٠٦ - ١٠٠، تحت الرقم ٧٥ - ٢٦٧ . وشواهد التنزيل ٢٦٣١ - ٣٦٥ . الرقم ٩٩٤ ـ ٥٠، و ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي: ص ٨٥، في عنوان «ذكر ما نزل في عليّ في القرآن من الآيات» عن الواحدي في تفسيره، ومجمع الزوائد للهيثمي ٢٦/١: «باب في من يحبّه ويبغضه أو يسبّه» عن الطبراني في الأوسط، وفتح القدير ٣ / ٣٥٤ في ذيل الآية عن الطبراني وابن مردويه، والدرّ المنثور للسيوطي ٤ / ٢٨٧ في ذيل الآية عن الطبراني وابن مردويه، ومجمع البيان للطبرسي ٢ / ٢٨٨ في ذيل الآية، والمناقب للخوارزمي: ص ٢٧٨، رقم ٢٦٨، الفصل ١٧، وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لشرف الدين النجفي ١ / ٢٠٨، الرقم ٢٠٨، الفصل ١٧، وتأويل الآيات الظاهرة في البرهان ٢٦/٣.

وقد روى أبو إسحاق الثّعلبي هذا المعنى مسنداً في تـفسيره إلى البـراء بـن عازب<sup>(١)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ لعليّ ﷺ: «يا عليّ، قل: اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً. واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة (٢)»، فأنزل الله هذه الآية (٣).

وعن محمّد ابن الحنفيّة. كما في تفسير فرات الكوفي: ص ٢٥١. برقم ٣٤٠ و ٣٤١. وخصائص الوحي المبين لابن البطريق: ص ١٠٨. تحت الرقم ٧٠من الفصل ٧. عن أبي نعيم الحافظ. وشواهد التنزيل ١ / ٣٦٦. تحت الرقم ٥٠٥ ـ ٥٠٩، والرياض النضرة ٣ ـ ٤ / ١٥٧. وذخائر العقبى لمحبّ الدين الطبري: ص ٨٩ في عنوان: «ذكر ما نزل فيه من الآي». وينابيع المودّة للقندوزي الحنفي: ص ٢١٢، في عنوان: «ذكر ما أنزل في عمليّ منها» عن الحافظ السلفي.

(١) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري. الحارثي. الأوسي. أبو عمارة. ويقال: أبو عمرو. ويقال: أبو الطفيل المدني. صاحب رسول الله ﷺ، وابن صاحبه. (تهذيب الكمال ٤ / ٣٤ رقم ٦٥٠).

(٢) خ: ودًاً.

\_ (٣) ورواه أيضاً عن التّعلبي ابن البطريق في الفصل ٣٥ من العمدة: ص ٢٨٩، تحت الرقم ٤٧٢، وفي الفصل ٧ من خصائص الوحي المبين: ص ١٠٨، تحت الرقم ٧٨، وأيضاً القرطبي في تفسيره ١١ / ١٦١ في ذيل الآية. وما اشتمل عليه الحديث رواه أيضاً جمع من الأعلام بأسانيدهم إلى البراء بن عازب فـلاحظ: تـفسير فـرات

الكوفي: ص ٢٥٢، الرقم ٣٤٢، وشواهد التنزيل للحسكاني ١ / ٣٥٩ ـ ٣٦٢، الرقم ٤٩٠ ـ ٤٩٥، والمناقب لابن المغازلي: ص ٣٧٧، الرقم ٣٧٤، وفتح القدير ٣ / ٣٥٤ في ذيل الآية عن ابن مردويه والديـلمي، والدرّ المنثور ٤ / ٢٨٧ عن ابن مردويه والديلمي، ونظم درر السمطين: ص ٨٥ في عنوان: «ذكر ما نزل في عليّ في القرآن من الآيات»، وفرائد السمطين ١ / ٨٠، الرقم ٥١ من الباب ١٤.

ويشهد لهذا الحديث أيضاً ما ورد عن أبي جعفر محمّد بن علي المُهَيِّظُ ، عن النبيّ تَٱلَّاثُتُظَةِ ، كما في تفسير فرات الكوفي: ص ٢٥٠، الرقم ٢٣٨، وشواهد التنزيل ٢ /٣٦٢\_٣٦٣، الرقم ٤٩٧\_٤٩٨، ومجمع البيان للطبرسي ٦ / ٨٢٢ في ذيل الآية عن تفسير أبي حمزة الثمالي.

وما ورد أيضاً عن الإمام الصادق للطِّلِّا ، عن النبيّ تَلَاثُتُكُّ ، كما في البرهان ٣ / ٢٦ . الرقسم ٥ . والبـحار ٣٥ / ٣٥٤. الرقم ٤ عن تفسير علىّ بن إبراهيم القمّي .

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليكي اكما في الكافي لثقة الإسلام الكليني ١/ ٤٣١. كتاب الحجة:
 «باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» تحت الرقم ٩٠. وتفسير علي بن إسراهيم القسمي \_كما رواه
 البحراني في البرهان ٢٦/٣ في ذيل الآية \_. وتأويل الآيات الظاهرة ١/ ٣٠٨، عن محمد بن العبّاس، وتفسير فرات الكوفى: ص ٢٥٢، تحت الرقم ٣٤٣.

ومنها في الأحزاب، قوله تعالى: ﴿ مِنَ المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا الله عليهِ فَمنهم مَن قضىٰ نحبَهُ وَمِنهم مَن ينتظر ﴾ [الآية: ٢٣].

قال عكرمة عن ابن عبّاس: الذي ينتظر أمير المؤمنين(١).

وما ورد أيضاً عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي تَلْلَيْتُكُلُ . كما في شواهد التنزيل ١/ ٣٥٩. الرقم ٤٨٩.
 ومجمع البيان ٢/٣٢٦ في ذيل الآية .

وما ورد أيضاً عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ، كما في تفسير فرات الكوفي: ص ٢٤٨ ـ ٢٥٠. الرقم ٣٣٦ و٣٣٧. والمناقب لابن المغازلي: ص ٣٢٨. الرقم ٣٧٥. وفرائد السمطين ١ / ٨٠. الرقم ٤٩.

وما ورد أيضاً عن أبي سعيد الخدري. عن النبئ وَٱللَّشِيَّةُ ،كما في تفسير فرات: ص ٢٥٢، رقم ٣٤٤. وشواهد التنزيل ١/ ٣٦٥، الرقم ٥٠٤.

وما ورد أيضاً عن أبي رافع مولى رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ . كما في شواهد التنزيل ٢/٣٦٢، الرقم ٤٩٦.

وما ورد مرسلاً عن النبيّ مَلَلْشِئَةُ ، كما في الكشّاف للزمخشري ٣ / ٤٧ . وفي تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري ١٦ / ٧٤ في ذيل الآية .

(۱) وقد روى السيّد المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ١٤ / ٣٢٤، عن أرجح المطالب بإسناده إلى عكرمة، قال: سنل عليّ وهو على المنبر (منبر الكوفة): ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ فقال: «اللّهمّ هذه الآية نزلت فيّ ، وفي عمّي حمزة ، وفي ابن عمّي عبيدة بن الحارث ، [أمّا عبيدة بن الحارث] فإنّه قضى نحبه يوم أحد ، وأمّا أنا فأنتظر أشقاها ، يخضب هذه فإنّه قضى نحبه يوم أحد ، وأمّا أنا فأنتظر أشقاها ، يخضب هذه من هذه» \_وأشار إلى لحيته ورأسه \_وقال: «عهد عهده إليّ أبو القاسم رسول الله ﷺ». وقال: أخرجه ابن مرديه وسبط ابن الجوزي وابن حجر في الصواعق المحرقة .

ورواه أيضاً بنحو الإرسال ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة: ص ١٣١ في ترجمة أمير المؤمنين عليه في عنوان: «فصل في مقتله ومدّة عمره وخلافته»، وابن حجر في أواخر الباب ٩ من الصواعق المحرقة: ص ١٣٤، مع تفاوت يسير في اللفظ. ويشهد لهذا الحديث أيضاً ما رواه الحسكاني في شواهد التنزيل ٢ / ١ تحت الرقم ٢٧٧ في ذيل الآية بإسناده إلى أبي إسحاق، عن علي عليه التن انزلت ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ الآية، فأنا والله المنتظر وما بدّلت تبديلاً». وعنه في مجمع البيان ٨ / ٤٩٥ في ذيل الآية.

وما رواه أيضاً في المصدر المتقدّم تحت الرقم ٦٢٨ بسنده إلى الضحاك عن ابن عبّاس في قول الله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ يعني عليّاً وحمزة وجعفراً إفمنهم من قضى نحبه، يعني حمزة وجعفراً]، ومنهم من ينتظر ، يعني عليّاً [طيّع كان] ينتظر أجله والوفاء لله بالعهد والشهادة في سبيل الله، فوالله

فأمّا قـوله تـعالى فـي هـذه السّـورة: ﴿إنّـما يـريد الله ليـذهب عـنكم الرّجس أهـلالبيت﴾ (١) فسنذكره فيما بعد إن شاء الله (٢).

لقد رزق الشهادة.

وما رواه أيضاً مرسلاً الخوارزمي في الفصل ١٧ من مناقبه: ص ٢٧٩، تحت الرقم ٢٧٠ عند بيان الآيات النازلة في على الحلياة : قيل: نزل قوله تعالى: ﴿ فمنهم من قضى نحبه ﴾ في حمزة وأصحابه، كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار، فجاهدوا مقبلين حتى قتلوا، ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ على بن أبي طالب الحليلة ، مضى على الجهاد ولم يغير .

ورواه أيضاً الإربلي في كشف الغمّة ١ / ٣٠٨ عند بيان الآيات النازلة في على طلط وفيه: ﴿.... نحبه﴾ في عبيدة وحمزة وأصحابهم، كانوا تعاهدوا لا يولّون...

وما رواه أيضاً محمّد بن الحسن \_كما في البرهان ٣ / ٣٠١ ذيل الآية \_بسنده إلى جابر ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله المنظيظية عن ابن الحنفيّة قال: قال عليّ طلطة : «كنت عاهدت الله ورسوله أنا وعمّي حمزة وأخي جعفر وابن عمّي عبيدة بن الحارث على أمر وفينا به لله ولرسوله ، فتقدّمني أصحابي وخلفت بعدهم لما أراد الله عزّ وجلّ ، فأنزل الله سبحانه فينا: ﴿من المؤمنين . . . نحبه ﴾ حمزة وجعفر وعبيدة ، ﴿ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً ﴾ أنا المنتظر وما بدّلت تبديلاً » .

وعنه أيضاً تحت الرقم ٢ بسنده إلى عبد الله بن الحسن عن آباته المَيَّكِيُّ قال: وعاهد الله علي بن أبي طالب الله وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب أن لا يفرّوا في زحف أبداً، فتتواكلهم، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ ومنهم من المؤمنين . . . فمنهم من قضى نحبه ﴾ حمزة استشهد يوم أحد، وجعفر المنه المتشهد يوم موتة، ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ يعني عليّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ﴿ وما بدّلوا تبديلاً ﴾ يعني الذي عاهدوا الله عليه . وما رواه أيضاً ابن شهر آشوب \_كما في البرهان ٣ / ٢٠ تذيل الآية \_عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه ﴿ ومنهم من قضى نحبه ﴾ قال: «عهده، وهو حمزة المؤمنين رجال صدقوا ﴾ قال: «على بن أبي طالب» .

ومثله رواه أيضاً سنداً ومتناً شهاب الدين الشافعي في توضيح الدلائل: ص ١٦٥، وقال: رواه الإمام الصالحاني \_كما في ملحقات إحقاق الحق ٢٠ / ٩٠ \_ .

وما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره: ١٨٨/٢ عن أبي الجارود عن أبي جعفر طَظِلٌ في قوله: ﴿من المسؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ أي لا يفرّوا أبداً ﴿فمنهم من قضى نحبه﴾ أي أجله ، وهو حمزة وجعفر بن أبي طالب ﴿ومنهم من ينتظر﴾ أجله يعني علياً طِظِلاً . . . .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) في ص ١٢٢ من الجزء الثاني.

ومنها في الصّافّات، قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنّهم مسئولون﴾ [الآية: ٢٤] قال مجاهد: عن حبّ على ﷺ(١).

(١) ورواه أيضاً ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ٤ / ٢١١ في ترجمة أبي معاوية علي بن حاتم بسنده إلى ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال: وقفوهم إنّهم مسئولون عن ولاية عليّ.

ورواه أيضاً السيّد المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٢٠ / ١٣٥ عن شهاب الدين الشافعي في تــوضيح الدلائل: ص ١٦٥ بإسناده إلى مجاهد.

ويشهد لهذا الحديث أحاديث كثيرة جدّاً ، منها ما ورد عن أبي عبدالله الحسين للنِّلِيّا ، عن النبيّ مَا لَأَنْكُنّ البرهان ٤ / ١٦، تحت الرقم ١ في ذيل الآية عن الصدوق.

ومنها ما ورد عن أبي جعفر الباقر للئيلا موقوفاً ومرفوعاً، كما في شواهد التنزيل ٢ /١٠٨ رقــم ٧٠٩، وفــي البرهان ٤ /١٨ رقم ٩ ذيل الآية عن أمالي الطوسي.

ومنها ما ورد عن أبي الحسن الرضا عليه عن النبيّ مَلَمُثِيَّةً .كما في المناقب لابن شهرآشوب ٢ / ١٥٢ فسي «باب ما تفرّد من مناقب علىّ عند الميزان والكتاب».

ومنها ما ورد عن ابن عبّاس موقوفاً ومرفوعاً، فلاحظ تفسير الحبري: ص ٣١٣ ذيل الآية، وتفسير فرات الكوفي: ص ٣٥٥، الرقم ٤٨٢ ـ ٤٨٤ ذيل الآية، وما نزل من القرآن في علي عليه المنافظ أبي نعيم الإصبهاني على ما رواه ابن البطريق في الفصل ٨من خصائص الوحي المبين: ص ١٢١، تحت الرقم ٨٧، والقندوزي في الباب ٣٧ من ينابيع الموددة: ص ١١٢، والمحمودي في النور المشتعل: ص ١٩٦ ـ وشواهد التنزيل ٢ / ١٠٧ - ٨، الرقم ٨٨٧ ـ ١٨٥، والمناقب لابن شهر آشوب ٢ / ١٥٢ في «باب ماتفرّد من مناقب علي ومنزلته عند الميزان والكتاب» عن الشيرازي في كتابه، وكفاية الطالب: ص ٢٤٢ في الباب ٢٦، عن ابن جرير الطبري، وبشارة المصطفى: ص ٢٤٣، وكشف الغمّة ١ / ٣٥٥ عند بيان ما نزل من القرآن في شأن علي المنافج عن ابن مردويه، ومصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمّد من أعلام القرن السادس على ما رواه البحراني في البرهان ٤ / ٢٧ تحت الرقم ٨ ذيل الآية ـ وما نزل من القرآن في أهل البيت لمحمد بن العباس على ما وراه السيد شرف الدين الإسترآبادي في تأويل الآيات ٢ / ٤٠٠ ، ذيل الآية، وعنه المجلسي في البحار ٢٤ / ٢٧٠، تحت الرقم ١٤ ولبحراني في البرهان ٤ / ٢٧٠، تحت الرقم ٥.

[وعن أبي سعيد وابن عبّاس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «﴿إِنّهم مسئولون﴾ أي يسألون عن الإقرار بولاية علي». رواه صاحب الفردوس](۱)(۲). [وعن ابن عبّاس ﷺ قال: لمّا نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد﴾ (٣) قال رسول الله ﷺ: «أنا المنذر وعلى الهادي، وبك يا على يهتدي المهتدون». رواه

إلبطريق: ص ١٦١، تحت الرقم ٨٩ في الفصل الثامن، والبرهان ٤ / ١٨، تحت الرقم ١١، ذيل الآية، وينابيع المودّة: ص ١١٢ في الباب السابع والثلاثين \_وكشف الغمة ١ / ٣١٣ عند بيان الآيات النازلة في علي علي علي المودّة: ص ٢٥٧ عن جواهر الأخبار، والبرهان ٤ / ١٧، تـحت الرقم ٢، ذيل الآية عن ابن بابويه، والصواعق المحرقة: ص ١٥٤ كما في ذيل إحقاق الحق ٣ / ١٠٤ \_ \_.

ومنها ما ورد عن أبي بردة الصحابي، أو أبي برزة، عن النبيّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ كُلَّةُ ، كما في ذيل إحقاق الحق ٢٠ / ١٣٥ عن شهاب الدين الشافعي في توضيح الدلائل: ص ١٦٥، والبرهان ٤ / ١٨، تحت الرقم ١٢ عن الخوارزمي فــي المناقب.

ومنها ما ورد عن أنس بن مالك ، عن النبيّ وَلَلْمُشَكُّة ، كما في ينابيع المودّة: ص ١١٣ في الباب ٣٧، والبرهان ٤ / ١٧. تحت الرقم ٤. ذيل الآية عن الشيخ الطوسى في أماليه .

ومنها ما ورد عن مندل العنزي مرفوعاً إلى النبيّ تَالَّمُثُكُلَّ ، كما في شواهد التــنزيل ٢ / ١٠٦ رقــم ٧٨٥ عــن العيّاشي في تفسيره.

ومنها ما ورد عن أبي إسحاق السبيعي، كما في المناقب للخوارزمي ص ٢٧٥ رقم ٢٥٦ في الفصل ١٧. وعنه في البرهان ٤ /١٨، تحت الرقم ١٠. ذيل الآية ، وكما في شواهد التنزيل ١٠٨/١، ذيل الرقم ٧٩٠. ومنها ما ورد عن جابر الجعفى، كما في شواهد التنزيل ٢ /١٠٨، ذيل الرقم ٧٩٠.

(١) ما بين المعقوفين انفردت به نسخة م.

(۲) صاحب الفردوس، هو شيرويه بن شهردار بن شيرويه، الحافظ المؤرّخ، أبو شجاع الديــلمـي الهــمذانــي، ولد
 سنة ٥٤٤، ومات في سنة ٥٠٩. (سير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٩٤ رقم ١٨٦).

وروى الحديث أيضاً عن ابن شيرويه الديلمي صاحب الفردوس، ابن البطريق في الحديث ٥٠٦ من العمدة: ص ٣٠١، وفي الحديث ٨٩ من كتاب خصائص الوحي العبين: ص ١٢١، والبحراني في تفسير البرهان ٤/١٨، تحت الرقم ١١، ذيل الآية، والقندوزي في الباب ٣٧ من ينابيع المودّة: ص ١١٢، كلّهم عن أبي سعيد. وانظر أيضاً تخريج مصادر الحديث عن أبي سعيد وابن عبّاس في تعليق الحديث المتقدّم آنفاً.

(٣) الرعد: ١٣/٧.

صاحب الفردوس](١)(٢).

ومنها في الجاثية، قوله تعالى: ﴿أَم حسب الَّذين اجترحوا السَّيِّئات أَن نـجعلهم كالَّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء؟﴾ [الآية: ٢١].

قال السدّي: قال ابن عبّاس: نزلت في عليّ ﷺ يوم بدر، ف الّذين اجترحوا السيّئات عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات عليّ ﷺ [وحمزة وعبيدة بن الحارث] (١٠٠٤).

ورواه أيضاً أبو نعيم الإصبهاني \_كما في الحديث ٨٠ و ٨١من كتاب خصائص الوحي العبين ص ١١٧\_١١٨ لابن البطريق\_والحسكاني في الحديث ٣٩٨\_٢٠٤ من شواهد التنزيل ٢ / ٣٨٢ ـ ٣٨٦ بأسانيد عديدة.

روية المحديث ما ورد عن الإمام علي الطّلِلا: كما في الحديث ٤١٠ـ٤١٣ من شواهد التنزيل ٢ /٣٩٢ـ٣٩٢. وما ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر علطّلا: كما في الحديث ٢٦٩ ــ ٢٧١ من تفسير فرات الكـوفي: ص ٢٠٥ ــ ٢٠٦.

وما ورد عن ابن مسعود: كما في الحديث ٢٧٢ من تفسير فرات الكوفي: ص ٢٠٦.

وما ورد عن مجاهد: كما في الحديث ٤١٦ من شواهد التنزيل ٢ / ٣٩٥.

وما ورد عن أبي هريرة:كما في الحديث ٤٠٦ من شواهد التنزيل ٢ /٣٨٧.

وما ورد عن يعلى بن مرّة: كما في الحديث ٤٠٩ من شواهد التنزيل ٢ / ٣٨٨.

وما ورد عن أبي برزة الأسلمي: كما في الحديث ١١١ من فرائد السمطين ١/١٤٨، وفي الحديث ٤٠٧ و٤٠٨ و٤١٤ من شواهد التنزيل ٢/٣٨٧ و ٣٩٢.

(٣) ما بين المعقوفين خ ل بهامش م، ومثله في سائر المصادر.

(٤) وروى نحوه جمع من الأعاظم بأسانيدهم إلى ابن عبّاس، فلاحظ تفسير الحبري: ص ٣١٨، وما نـزل مـن القرآن في أهل البيت لابن حجّام \_على ما رواه السيّد شرف الدين النجفي في تأويل الآيات ٢ / ٥٧٦، تحت الرقم ٥ و ٦ ذيل الآية، والعلّامة المجلسي في البحار ٢٣ / ٣٨٤، ح ٨ و ٨٣، والبحراني في البرهان ٤ / ١٦٨، هـ ٨

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين انفردت به نسخة م.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن شيرويه الديلمي في الحديث ١٠٣ من فردوس الأخبار ١ / ٧٥. وروى عنه أيضاً ابن البـطريق فـي
 الحديث ٨٢ من كتاب خصائص الوحي المبين: ص ١١٩. والجويني في الحديث ١١٢ من فرائد السمطين ١ /
 ١٤٨ وفيه:... المهتدون بعدي .

ومنها في الواقعة، قوله تعالى: ﴿والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الآية: ١٠].

روى سعيد بن جبير<sup>(۱)</sup>، عن ابن عبّاس قال: أوّل من صلّى مع رســول الله ﷺ علىّ الله ﷺ علىّ الله الله ﷺ

ومنها في المجادلة، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيتُمُ الرَّسُولُ فَـقَدَّمُوا بين يدى نجواكم صدقة﴾ [الآية: ١٢].

قال علماء التّأويل: نزلت في عليّ ﷺ، تصدّق بدينار (١) ثمّ ناجى الرّسول ﷺ فاقتدى به المسلمون (٥)، ثمّ نزلت الرّخصة.

ح ١ و ٢، ذيل الآية \_ وشواهد التنزيل ٢ / ١٦٨، الرقم ٨٧٢ \_ ٨٧٥، وكفاية الطالب: ص ٢٤٧ في الباب ٦٢ عن ابن جرير الطبري.

ولاحظ أيضاً المناقب للخوارزمي: ص ٢٧٥، الرقم ٢٥٧ من الفصل ١٧، والتفسير الكبير للـفخر الرازي: ج ٢٧، ص ٢٦٦، ذيل الآية.

- (١) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، أبو محمّد، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، قتله الحجّاج فـي سـنة ٥٥، قال خلف بن خليفة: حدّثنا بواب الحجّاج قال: رأيت رأس سعيد بن جبير بعد ما سقط إلى الأرض يقول: لا إله إلّا الله! (تهذيب الكمال ١٠ / ٣٥٨/ رقم ٢٢٤٥).
  - (٢) خ: فنزلت، بدل: وفيه نزلت.
  - (٣) لم أجد رواية بهذا النصّ فيما بأيدينا من المصادر ، وأمّا ما اشتمل عليه الحديث فله شواهد كثيرة .
    - (٤) كذا في ك، وفي خ: روى ابن المسيّب عن جماعة من الصحابة قالوا: تصدّق على المُثِلِّة بدينار...
      - (٥) كذا هنا، وهو خلاف المتواتر من الأحاديث الواردة في هذه القصّة من طرق الفريقين.

قال الحموثي في فرائد السمطين ١ /٣٥٨، تحت الرقم ٢٨٥: قلت: الكلمات العشر التي ناجى بها عليّ رضي الله والله والله وسول الله ﷺ هي التي أوردها الإمام حسام الدين محمّد بن عثمان بن محمّد العلي أبادي ﷺ في مصنّفه في التفسير، وهو الموسوم بكتاب مطلع المعاني.

وقد أخبرني به الإمام برهان الدين علي بن أبي الفتح ابن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني رحمة الله عليه إجازة ، قال: أنبأنا الإمام حسام الدين محمّد بن عشمان بن محمّد المصنف الله قال: روي عن علي المنطق أنه إناجى رسول الله على عشر مرّات بعشر كلمات قدّمها عشر صدقات . فسأل في الأولى ما الوفاء؟ قال: التّرحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله ، ثمّ قال: وما الفساد؟ قال: الكفر

وقد أشار إلى القصّة أبو إسحاق النّعلبي في تفسيره، فقال:

عن ابن عبّاس: سأل النّاس من رسول الله ﷺ واحفوه في المسألة، فأدّبهم الله بهذه الآية (١٠).

وحكى الثّعلبي أيضاً عن مجاهد، قال: نهوا عن مناجاة النبيّ (٢) ﷺ حـتّى يتصدّقوا (٣)، فلم يناجه إلّا على بن أبي طالب الله قدّم ديناراً فتصدّق به (٤).

⇒والشّرك بالله عزّ وجلّ. قال: وما الحقّ؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. قال: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قال: وما عليّ؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله. قال: وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: بالصّدق واليقين. قال: وماذا أسأل الله تعالى؟ قال: العافية. قال: وماذا أصنع لنجاة نفسي؟ قال: كـل حـلالاً وقـل صدقاً. قال: وما السرور؟ قال: الجنّة. قال: وما الراحة؟ قال: لقاء الله تعالى.

فلمًا فرغ نسخ حكم الصدقة.

ورواه أيضاً جمال الدين الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص ٩٠ عند ذكر الآيــات النــازلة فــي شأن على عليُظِيرٌ ، مع اختلاف في اللفظ .

(١) ورواه أيضاً الحموئي في فرائد السمطين ١/ ٣٥٧، تحت الرقم ٢٨٣، بإسناده إلى ابن عبّاس، وابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٢٧ بإسناده إلى ابن عبّاس وقتادة ومقاتل بن حيّان، والطبري في تفسيره ٢٨/ ١٥ في ذيل الآية بسنده إلى ابن عبّاس وقتادة، مع اختلاف في اللفظ.

ولاحظ أيضاً الدرّ المنثور ٨ / ٨٣، ولباب النقول للسيوطي: ص ٢٠٧ ذيل الآية، والمناقب للخوارزمسي، الفصل السابع عشر، ص ٢٧٦، الرقم ٢٦١، وتفسير النيسابوري المطبوع بهامش تفسير الطبري ٢٨ /٢٣ ذيل الآبة.

- (٢) خ: رسول الله ، بدل: النبي .
  - (٣) خ: يصّدُقوا.
- (٤) ورواه أيضاً ابن البطريق في الفصل الحادي والعشرين في العمدة: ص ١٨٥، تحت الرقم ٢٨٢، وأيضاً في الفصل العاشر من خصائص الوحي المبين: ص ١٤٥، تحت الرقم ١٠٩ عن التعلبي، وفيهما: قال مجاهد: نهى عن مناجاة ... فتصدّق به ثم نزلت الرخصة .

ورواه أيضاً الطبري في تفسيره ٢٨ . ١٨. والبغوي في تفسيره ٤ / ٣١٠. والكنجي الشافعي في الباب التاسع والعشرين من كفاية الطالب: ص ١٣٧. والحسكماني فسي شــواهــد التــنزيل ٢ / ٢٣١. تــحت الرقــم ٩٤٩. قال: وقال علي ﷺ: «إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بـها أحد بعدى»، وتلا(١) هذه الآية(٢).

وفي رواية عنه: «لمّا نزلت هذه الآية، دعاني رسول الله ﷺ فقال: ما تريٰ (٣٠)؛ ترى

ورواه أيضاً الطبري في تفسيره ٢٨ / ١٤، والواحدي في أسباب النزول: ص ٢٣٥، ومحمّد بن سليمان الكوفي في المناقب ١ / ١٨٨، تحت الرقم ١ ٩٠، وص ١٩، الرقم ١ ١١، وهبة الله ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ص ٤٥، المطبوع في تلو أسباب النزول، وجمال الدين الزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: ص ٩٠ عند ذكر ما نزل من القرآن في شأن علي عليه والمنسوغ: الموسوني والمناقب ٢ / ٢٧ في عنوان: «المسابقة بالسخاء والنفقة في سبيل الله»، وابن كثير في تفسيره ٤ / ٢٢٦، والحمويني في فرائد السمطين ١ / ٣٥٨، تحت الرقم مناقبه: ص ٢٧٧، تحت الرقم ٢ / ٢٧١، والبيوطي في المنثور ٨ / ١٨، والحاكم في كتاب التفسير من مناقبه: ص ٢٧٧، تحت الرقم ٢٦٢، والسيوطي في الدرّ المنثور ٨ / ١٨، والحاكم في كتاب التفسير من المستدرك ٢ / ٢٨٤، والزمخشري في الكشاف ٤ / ١٤٥، والقرطبي في تفسيره ١٧ / ٢٨، والبغوي في نفسيره ١ / ٢٨، والبغوي في تفسيره ١ / ٢٨، والبغوي في تفسيره ١ / ٢٨، والكنجي في الباب ٢٩ في الفول ٢ من للهالب: ص ١٣٦، وفرات الكوفي في تفسيره: ص ٢٠٠، والحمكاني من كفاية الطالب: ص ١٣٦، وفرات الكوفي في تفسيره: ص ٢٠٠، والحبري في تفسيره: ص ٢٠٠، وابن من كفاية الطالب: ص ١٣٦، وفرات الكوفي في تفسيره: ص ٢٠٠، تحت الرقم ٥ - والحبري في تفسيره: ص ٢٠٠، وابن في شواهد التنزيل ٢ / ٢٦٠، تحت الرقم ٩٥٠ و ٩٥٠ و ٩٥٠ و ٩٥٠ و ٩٥٠ و ٩٥٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و و١٩٠ و و١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و و١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و المور والشوكاني في فتح القدير ٥ / ١٩١٠ ذيل الآية.

<sup>⇒</sup>والسيوطي في الدرّ المنثور ٨ / ٨٤، وابن كثير في تفسيره ٤ /٣٢٦ في ذيل الآية، بأسانيدهم إلى مجاهد.

ورواه أيضاً الفخر الرازي في تفسيره ٢٩ / ٢٧١ في ذيل الآية بإسناده إلى ابن عبّاس.

ولاحظ أيضاً فرائد السمطين للحمويني ١ /٣٥٧. تحت الرقم ٢٨٣. ونظم درر السمطين: ص ٩٠ عند ذكر ما نزل من القرآن في عليّ للجلِّلا .

<sup>(</sup>١) ض وع: هي، بدل: تلا.

 <sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً ابن البطريق في الفصل الحادي والعشرين من العمدة: ص ١٨٥، تحت الرقم ٢٨٢، وفـي الفـصل
 العاشر من خصائص الوحى المبين: ص ١٤٥، تحت الرقم ٢٠٩ عن الثّعلبي.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك. وفي خ: وروى عنه زاذان قال: «دعاني رسول الله ﷺ وقد أنزلت هذه الآية فقال: يا عليّ . مــا ترىٰ ...».

ديناراً؟ فقلت: لا يطيقونه، قال: كم؟ قلت: حبّة أو شعيرة، فقال إنّك لزهيد، قال: فنزلت (١): ﴿ أَأَشْفَقْتُم أَن تقدّمُوا بين يدى نجواكم صدقات ﴾ الآية (٢).

قال عليّ الله: «فبي خفّف الله عن هذه الأمّة (٣)».

قال الزّهري: قال سالم بن عبد الله بن عمر (١): كان أبي عبد الله (٥) بن عمر يقول: كانت لعليّ الله ثلاث، لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحبّ إليّ من حمر النّعم: تزويجه فاطمة الله ، وإعطاؤه الرّاية يوم خيبر، وآية النّجوى (٢).

<sup>(</sup>١) أوج وم ون: فنزل.

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٥٨ /١٣.

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضاً الطبري في تفسيره ٢٨ / ١٥ مع اختلاف في اللفظ، وفرات الكوفي في تفسيره: ص ٤٧٦، تحت الرقم ٢١ عم اختلاف في اللفظ، ومحمّد بن سليمان الكوفي في السناقب ١ / ١٢٣، تحت الرقم ٨٦ والنيسابوري في تفسيره المطبوع بهامش تفسير الطبري ٢٨ / ٢٤، والبغوي في تفسيره ٤ / ٣٠، والشوكاني في فتح القدير ٥ / ١٩١، والقرطبي في تفسيره ١٩١٧، والمراجي في تفسيره ٤ / ٣٠٠، وابن كثير في تفسيره ٤ / ٣٠٠، والكنجي الشافعي في الباب ٢٩ من كفاية الطالب: ص ١٣٦، وابن المغازلي في المناقب: ص ٣٥٠، تحت الرقم ٢٧٢، والكنجي الطبري في تحت الرقم ٢٧٢، والحسكاني في شواهد التنزيل ٢ / ٢٣٣ \_ ٢٣٥، الرقم ١٩٥ \_ ٩٥٥، ومحبّ الطبري في ذخائر العقبى: ص ١٠٩، في عنوان «ذكر شفقته على محمّد المرابع المعاليّة والإسلام و تخفيف الله...»، والزمخشري في تفسيره ٤ / ٤٩٤، والزرندي في نظم درر السمطين: ص ١٩ عند بيان الآيات النازلة في شأن علي علي علي الكامل ٥ / ٤٠٤، تحت الرقم ٢٨٥، ١٣٥٠، و١٠ عدي نو الكامل ٥ / ٢٠٤، تحت الرقم ٢٨٥، ١٩٥٠، و١٢٠، و١٠ عديث في الكامل ٥ / ٢٠٤، تحت الرقم ٢٨٥، ١٩٥٠، و١٢٠، و١٠ عديث في الكامل ٥ / ٢٠٤، تحت الرقم ٢٨٥، و١٠.

<sup>(</sup>٤) مدنيٌّ تابعيُّ ثقة، مات سة ١٠٦، وقيل غيره. (تهذيب الكمال ١٠ / ١٤٥ رقم ٢١٤٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: قال الزّهري ... أبي عبد الله، كذا في خ، وبدله في ك: وكان ابن عمر يقول...

<sup>(</sup>٦) ورواه أيضاً ابن البطريق عن التَّعلبي في الفصل ١١ من العمدة: ص ١٨٥. تحت الرقم ٢٨٤ وأيضاً في الفصل ١٠ من كتاب خصائص الوحي المبين: ص ١٤٥، تحت الرقم ١٠٩.

ورواه أيضاً الزمخشري في تفسيره ٤ / ٤٩٤، والخوارزمي في الفصل ١٧ من مناقبه: ص ٢٧٧ برقم ٢٦٣ مع اختلاف يسير في اللفظ، ومحي الدين بن عربي في تفسيره ٢ / ٦١٥، والكنجي في الباب ٢٩ من كفاية الطالب:

و «الزّ هيد»: قليل المال.

ومنها في سورة «لم يكن» قوله تعالى: ﴿ أُولئك هم خير البريّة ﴾ [الآية: ٧]. قال مجاهد: هم على على على الله وأهل بيته (١) ومحبّوهم (٢).

⇒ص ١٣٦ وفيه:... كانت أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس...، والقرطبي في تفسيره ١٧ / ٣٠٢، والنيسابوري في تفسير الطبرى ٢٨ / ٢٤.

ولاحظ أيضاً مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٢٦، أوائل مسند عبد الله بن عمر، وترجمة أمير المؤمنين للكلامن الريخ دمشق لابن عساكر ١ / ٢٠١ ـ ٢٤٤ رقم ٢٩٣ ـ ٢٠٨٧، وفرائد السمطين للحموئي ١ / ٢٠٨ الرقم ١٦٣ من الباب ٤١، ومجمع الزوائد للهيثمي ٩ / ١٢٠ في عنوان: «باب جامع في مناقبه للله المنفئ »، والرياض النضرة لمحبّ الدين الطبري ٣ ـ ٤ / ١٣٩ في عنوان: «ذكر اختصاصه بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلاّ ببابه»، والبداية والنهاية لابن كثير ٧ / ١٣٥ في عنوان: «شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»، وأخبار إصفهان لأبي نعيم ١ / ٢٧٠، ترجمة الحسين بن حفص بن الفضل، و٢ / ٢٠٠، ترجمة محمّد بن إبراهيم الجيراني.

أقول: وقد تابع ابن عمر أباه وغير واحد من الصحابة في تمنّي خصائص على عليه وسمو مقاماته، كما يتجلّى ذلك بمراجعة ما ورد في حديث الراية يوم خيبر، وما ورد عنهم عندما أخرجهم رسول الله وَ الله وَ السجد وسدّ أبوابهم الشارعة في المسجد جميعاً غير باب علي عليه ، فلاحظ ما رواه ابن عساكر في تسرجه أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١/ ٢٩٦ تحت الرقم ٢٨٢، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٥، في مناقب أمير المؤمنين من كتاب معرفة الصحابة، وأحمد بن حنبل في كتاب فضائل أمير المؤمنين في الحديث ٢٤٥، والهيشي في مجمع الزوائد ٩/ ١٢٠ في عنوان: «باب جامع في مناقب أمير المؤمنين عليه من الرياض النضرة ٣ فرائد السمطين ١/ ٣٥٥ تحت الرقم ٢٦٨، ومحب الطبري في مناقب أمير المؤمنين عليه من الرياض النضرة ٣ فرائد السمطين ١ / ٣٤٥ تحت الرقم ٢٦٨، ومحب الطبري في مناقب أمير المؤمنين عليه من الرياض النضرة ٣ الواردة في فضل علي عنوان: «ذكر اختصاصه بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد إلّا بابه»، والسيوطي في الأحاديث الواردة في فضل علي عليه من كتاب تاريخ الخلفاء: ص ١٦١، وابن كثير في البداية والنهاية ٢ / ٣٥٤ في عنوان: «شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب».

(١)كذا في ك، وفي خ: قال مجاهد: نزلت في على لِلنِّلاِّ وأهل بيته لِلنِّلاِّ .

(٢) للحديث شواهد كثيرة نورد بعضها:

١ ـ ما ورد عن علي علي عن النبي 就感受了。فلاحظ المناقب للخوارزمي، الحديث ٢ من الفصل ١٧، وشواهد
 التنزيل للحسكاني ٢ / ٤٥٩ الرقم ١١٢٥، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي، الباب ٦٢، ص ٢٤٦، وتنفسير

لا الآية الكريمة في الدرّ المنثور للسيوطي عن ابن مردويه، وتفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان للبحراني عن محمّد بن العباس في الحديث ١ و ٢٠، والباب ١٤ من ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي: ص ٧٤. وسعد السعود: ص ١٠٨ لابن طاووس عن كتاب محمّد بن العبّاس.

٢ ـ ما ورد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليم عن النبي الديني الم المرواه الحبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ص ٣٧٧ رقم ٩٩، وفرات الكوفي في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ص ٣٨٠ الرقم ٧٤٠ ـ ٧٤٩. والطبري في شواهد التمنزيل ٢ / ١٧١، والحسكاني في شواهد التمنزيل ٢ / ٢٥٥ الرقم ١١٣٢ ـ ١١٣٦، والطوسي في الحديث ٥٧ من المجلس ١٤، من أماليه، وابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ٢٨ في عنوان: «فصل: في أنّه خير الخلق بعد النبيّ».

٣ ـ ما ورد عن ابن عبّاس عن النبيّ تَأَلَّشُكُلُو ، حسب ما رواه الحافظ أبو نعيم الإصبهاني فيما نزل من القرآن في شأن عليّ طُلِلاً حكما في النور المشتعل: ص ٢٧٣ تحت الرقم ٧٦ ـ والحسكاني في شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٠ رقم الحديث ١١٢٦، والزرندي في نظم درر السمطين: ص ٩٢ عند ذكر ما نزل من القرآن في علي عليه وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة: ص ١٢٣ في عنوان: «فصل في ذكر مناقبه الحسنة»، والشبلنجي في أوائل مناقب أمير المؤمنين عليه من نور الأبصار: ص ٧٨، والسيوطي في تفسير الآية الكريمة من الدرّ المنثور ٨ / ٥٨٩، والشوكاني في تفسير الآية من فتح القدير ٥ / ٤٧٧ عن ابن مردويه.

وورد عنه أيضاً موقوفاً، فراجع تفسير الحبري ص ٣٢٨ ذيل الآية في الحديث ٧١، وما نزل من القرآن في على الحلال المستعل المستعل المستعل المستقل المستقلل المستقل الم

\$ \_ وما ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري موقوفاً ومرفوعاً ، على ما رواه فرات الكوفي في تمفسير الآية الكريمة من تفسيره: ص ٥٨٥ تحت الرقم ٧٥٤ و ٢٥٥، والكنجي في الباب ٢٦ من كفاية الطالب: ص ٢٤٤ والحسكاني في شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٧ برقم ١٦٣٩، والسيوطي في الدرّ المنثور ٨ / ٥٨٩ ذيل الآية ، والقندوزي في الباب ١٢ من ينابيع المودّة: ص ٦٦، والشوكاني في تفسير الآية من فتح القدير ٥ / ٤٧٧ عن ابن عساكر، والشيخ الطوسي في الحديث ٤٠ من المجلس ٩ من كتاب الأمالي .

٥\_وما ورد عن بريدة بن حصيب الأسلمي، فراجع شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٤ الرقم ١١٣١ ذيل الآية.

٦ ـ وما ورد عن أبي برزة الأسلمي الصحابي ، كما في شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٣ في الحديث ١١٣٠ ذيل الآية . ٧ ـ وما ورد عن أنس بن مالك ، على ما رواه السيد البحراني في تفسير البرهان ٤ / ٤٩١ ذيل الآية ، تحت الرقم وفي القرآن آيات كثيرة نزلت في فضائله على اختصرنا على هذه الجملة لأنها عزيزة، وسنذكر بعضها في غضون الأبواب ممّا لايخرج (١) عن مقصود الكتاب، كقوله تعالى في السّجدة: ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون \* أمّا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فلهم جنّات المأوى نـزلاً بـما كـانوا يـعملون ﴾ [الآية: ١٨ـ١٥]

وأمّا السنّة فأخبار، نبدأ<sup>(٣)</sup> منها بما ثبت في الصّحيح والمشاهير من الآثار<sup>(٤)</sup>.

حديث في قوله ﷺ [لعليّ الئِّلا]: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى قال أجمد في المسند: \_وقد تقدّم إسناده \_ حدّثنا محمّد بن جعفر (٥٠)، حــدّثنا

٦٣٢ عن أبي بكر الشيرازي في كتاب نزول القرآن.

٨\_وما ورد عن أبي سعيد الخدري، فراجع شواهد التنزيل ٢ / ٤٧١، تفسير الآية الكريمة، الحديث ١١٤٣.
 ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ١ / ١٧٥، ترجمة أحمد بن سالم بن خالد، والدرّ المنثور ٨ / ٥٨٩ ذيـــل
 الآية الشريفة عن ابن عدي وابن عساكر، وتفسير الآية الكريمة في فتح القدير ٥ / ٤٧٧ عن ابن عدي وابن عساكر.

٩\_وما ورد عن أبي أيّوب الأنصاري، كما في تفسير فرات الكوفي: ص ٥٨٦ الرقم ٧٥٦ ذيل الآية.

١٠ ـ وما ورد عن عائشة، كما في الحديث ٣ من المجلس ١٨ من أمالي الصدوق: ص ٧١.

١١ ـ وما ورد عن حذيفة ابن اليماني، كما في الحديث ٤ و٥ من المجلس ١٨ من أمالي الصدوق: ص ٧١.

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: عليه السلام نذكرها في أثناء الأبواب لئلًا نخرج عن...

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الباب الثامن في ترجمة الإمام الحسن للتلل ، ص ٣١ من الجزء الثاني تحت عنوان: «تفسير غريب هذه الواقمة».

<sup>(</sup>٣) ض: فنبدأ.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك. وفي خ: القسم الثاني فيما يتعلق بالأخبار والآثار.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن جعفر الهُذَلي، أبو عبد الله البصري، المعروف بغُنْدُر، ذكره ابن حبّان في الثقات، ومات في سنة ١٩٤٠، أو ١٩٤٠. (تهذيب الكمال ٢٥ / ٥ رقم ١٠٢٠).

أخرجاه في الصّحيحين وقد اتّفقا عليه(٦).

أقول: حديث سعد بن أبي وقّاص على أنحاء:

الأوّل: ما رواه مصعب بن سعد: فلاحظ مسند أحمد ١ / ١٨٢ كما تقدّم آنفاً، والفضائل لأحمد بن حنبل: ص ٥٥ الرقم ٨٣٠، وصحيح البخاري ٦ / ٣٥٠ اتقدّم آنفاً، وصحيح مسلم ٤ / ١٨٧٠ كما تقدّم آنفاً، والخصائص للنسائي: ص ١٢٠ رقم ٥٦، ومسند أبي داود الطيالسي: ص ٢٩ في أحاديث سعد بن أبي وقاص الرقم ٢٠٩، وحلية الأولياء ٧ / ١٩٥ - ١٩٦ ترجمة شعبة بن الحجّاج، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٤٠ كمتاب السير في عنوان: «باب الإمام يغزي من أهل دار المسلمين بعضهم ويخلف منهم في دارهم من يمنع دارهم»، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١١ / ٤٣٢ ترجمة علي بن سراح المصري الرقم ٣٢٣، والمناقب لابن المغازلي: ص ٣٨٠ من مه ١ المناقب للكنجي: ص ٣٨٠ في الفصل ١٤، وكفاية الطالب للكنجي: ص ٣٨٣ في الباب ٧٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٥ / ٨ في حوادث سنة تسع من الهجرة عند ذكره غزوة تبوك، وينابيع

 <sup>(</sup>١) هو شعبة بن الحجّاج بن الوّرد العَتّكي الأُزْدي، أبو بِسْطام الواسطي، وثقه جـماعة، ومـات فـي سـنة ١٦٠.
 (تهذيب الكمال ١٢ / ٤٧٩ رقم ٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) هو الحكم بن عُتَيْبة الكِنْدي، أبو محمّد. ويقال: أبو عبد الله. ويقال: أبو عمر الكوفي، ثقة. ولد سنة ٥٠. ومات سنة ١١٣. أو ١١٤. أو ١١٥. (تهذيب الكمال ٧/ ١١٤/ رقم ١٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) كان ثقةً كثير الحديث، ومات في سنة ١٠٣. (تهذيب الكمال ٢٨ / ٢٤ رقم ٥٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) ض: كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند ١ / ١٨٢ في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقّاص، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقّاص: قال: «يا رسول الله يَعْلَقُ علي بن أبي طالب عَلْمُ في غزوة تبوك، فقال: «يا رسول الله، تخلّفني في النساء والصبيان؟» قال: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي».

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الحديث ٣١ من باب فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب فيضائل الصحابة من صحيحه: ٤ / ١٨٠٠ والبخاري في الباب ٧٨ من كتاب المغازي من صحيحه: ٦ / ٣. عند ذكر غزوة تبوك، مع اختلاف لفظ .

⇒المودّة للقندوزي: ص ٤٩ في الباب ٦، والمناقب لمحمد بن سليمان الكوفي: ج ١، ص ٥١٣ رقم ٤٣٦ وج ٢ / ٩٦٥ رقم ١٠٨٠.

الثّاني: ما رواه أبراهيم بن سعد: فلاحظ السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ١٦٣، في عنوان: «غزوة تبوك في رجب سنة تسع»، ومسند أحمد ١ / ١٧٥، مسند سعد بن أبي وقّاص، والفضائل لأحمد بن حنبل: ص ٨٥ رقم ١٩٢٠، وصحيح البخاري ٢ / ٢٠٠٠ كتاب فضائل أصحاب النبيّ، البب ١٠، وصحيح البخاري ٢ / ٢٠٠٠ كتاب فضائل أصحاب النبيّ، البب ١٠ من مسلم ٤ / ١٨٧١ رقم ٤٠ ٢٥ من فضائل علي عليظي ، وسنن ابن ماجة ١ / ١٩٤، الباب ١١ من المقدّمة، رقم ١١٥، وخصائص النسائي: ص ١١، رقم ٥٠ و ٥٣ و ٤٥، وحلية الأولياء ٧ / ١٩٤ في ترجمة شعبة بن الحجّاج، والمناقب لابن المغازلي: ص ٣٠، رقم ٥٥، والمناقب لمحمد بن سليمان الكوفي ١ / ١٥٠ برقم ١٥٥ وص ٤٣٥ وص ١٥٥ و والمناقب للخوارزمي: ص ١٩٣ برقم ١٥٥ والمناقب للخوارزمي: ص ١٩٣ والبداية والنهاية لابن كثير ١ / ٧ عند ذكره غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة، وأيضاً ٧ / ٢٥٨ في فضائل أمير المؤمنين عند ذكر سنة أربعين من الهجرة، وعمدة القاري للعيني ١٦ / ١٨٨، بباب مناقب أمير المؤمنين عند ذكر سنة أربعين من الهجرة، وعمدة القاري للعيني ١٦ / ١٨٨، بباب مناقب أمير المؤمنين الخي المؤمنين الخي الحديث ٢٠٢، وفتح الباري ٧ / ١٧ الرقم ٢٠٠٣، وشواهد التنزيل ١ / ١٥٠ الرقم ٢٠٤٠ تفسير قوله تعالى: ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ١٩٥ النساء.

الثّالث: حديث عائشة بنت سعد: رواه أحمد في المسند ١ / ١٧٠ في مسند سعد بن أبي وقاص، وفي كتاب الفضائل: ص ٨٦ تحت الرقم ١٢٨ ، ومحمّد بن سليمان الكوفي في المناقب ١ / ٥٣٥ في رقم ٤٧٣ ، والنسائي في الخصائص: ص ٢٢١ برقم ٥٧ و ٥٨ ، والحموثي في فرائد السمطين ١ / ٢٦٦ تحت الرقم ٨٨ ، وابن كثير في فضائل علي عليه في البداية والنهاية ٧ / ٣٥ عند ذكر سنة أربعين من الهجرة، والخطيب البغدادي في تاريخه فضائل علي عليه في البداية والنهاية ٧ / ٣٥ تحت الرقم ٥٠ و ٢٦ برقم ٥٥ ، وابن المغازلي في المناقب: ص ٣٦ برقم ٥٥ ، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١ / ٢٥٦ – ٥٥ تحت الرقم ٢٨ - ٣٩٦ . ٣٩ برقم ١٩٥ الرّابع: حديث عامر بن سعد: رواه أحمد في المسند ١ / ١٨٥ في مسند سعد بن أبي وقاص، ومسلم في باب التاقب: ج ١ . ص ١٩٥ تحت الرقم ١٩٠ برقم ١٩٤ . و ٢٦ ، ص ١٠٥ في الحديث ١٠٠٠ المناقب: ج ١ . ص ١٩٥ تحت الرقم ١٩٠ برقم ١٩٤ . و ٢٦ ، ص ١٠٥ في الحديث ١٠٠٠ المناقب على عليه من الخصائص: ص ١١ في الحديث ١٠٠ و وص ١٩٥ برقم ١٩٤ . والحاكم في المستدرك ١٨٠ و في مناقب على عليه مناقب من كتاب معرفة الصحابة، وابن المغازلي في الحديث ٤٠ ـ ١١ من مناقبه ص ٢٨ ، و في الحديث ٢٠ من ١٩٠ وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء ٧ / ١٩٥ في ترجمة شعبة بن الحجاج، الحديث ٥٠ ص ٣٠ ، وس ٢٠ من ١٩٠ وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء ٧ / ١٩٥ في ترجمة شعبة بن الحجاج، الحديث ٢٠ ص ٣٠ من ٣٠ وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء ٧ / ١٩٥ في ترجمة شعبة بن الحجاج، الحديث ٢٠ ص ٣٠ من ٣٠ وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء ٧ / ١٩٥ في ترجمة شعبة بن الحجاج،

(الخوارزمي في الحديث الأول من الفصل ١٤ في المناقب، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين للله من الريخ دمشق ١/ ١٣٠ تحت الرقم ٣٤١ و ٣٤٣، وص ٣١٥ رقم الحديث ٣٤٧ ـ ٣٤٩. وص ٣٦٠ ح ٢٧٣ ح ٢٧٥ . وابن الأثير في أسد الغابة ٤ / ٢٥ ـ ٢٧ في ترجمة على لله والكنجي في الحديث الأول من الباب ٢٠ في كفاية الطالب: ص ٢٨١، والحموثي في الحديث الأول من الباب ٦٩ من فرائد السمطين ١/ ٢٧٧ للباب ٢٠ من فرائد السمطين ١/ ٢٧٧ للباب ٢٠ والزرندي في نظم درر السمطين: ص ١٠ في عنوان: «ذكر محبّة الله ورسوله لعلي ومحبّته الهما»، وابن كثير في البداية والنهاية ٥ / ٨ عند ذكر غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة، و٧/ ٣٥٢ في فضائل أمير المؤمنين المله علي عليه علي عنوان من الهجرة، وابن حجر العسقلاني في الإصابة ٢ / ٤٠٥ في ترجمة علي عليه أ. وفي باب مناقب علي عليه من فتح الباري ٧٤/٧، والمتقي الهندي في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد ٥ / ٥٣ في فضائل علي عليه والقندوزي في الباب ٦ من ينابيع المودة: ص ٤٤ (٥).

الخامس: حديث سعيد بن المسيّب: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: ص ٢٩ تحت الرقم ٢١٣ في أحاديث سعد بن أبي وقاص ، وابن سعد في الطبقات ٣ / ٢٤ تحت عنوان: «ذكر قول رسول الله لعلى: أما ترضي أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى»، وأحمد في المسند ١ / ١٧٣ و ١٧٥ و١٧٧ عن ابن سعد بن مالك، عن أبـيه، و ١٧٩ في مسند سعد بن أبي وقاص، وأيضاً في الفضائل: ص ١١١ برقم ١٦٣، وص ١١٣ رقم الحديث ١٦٧. والبخاري في ترجمة محمّد بن صفوان الجمحي تحت الرقم ٣٣٣ من التاريخ الكبير ١/ ١١٥، والتّرمذي في الباب ٢١ من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ٦٤١ تحت الرقم ٣٧٣١، ومحمّد بن سليمان الكوفي في المناقب ١ /٥٠٣ رقم الحديث ٤٢١، وص ٥١٣ برقم ٤٣٧، وص ٥٢١ رقم ٤٥١، وص ٥٢٢ ـ ٥٢٣ الحديث ٤٥٣ ـ ٤٥٤، وص ٢٦٥ الحديث ٤٥٨، وص ٢٦٥ الحديث ٤٦٠ ـ ٤٦١، وص ٥٣٠ ـ ٥٣٣ رقم الحــديث ٤٦٦ ـ ٤٦٩، والنسائي في الخصائص: ص ١٠٦\_ ١١٠ تحت الرقم ٤٥\_ ٤٩، وص ١١٥ رقم الحديث ٥٢، وأبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء ٧/ ١٩٥\_١٩٦ في ترجمة شعبة بن الحجّاج، والخطيب البغدادي في تاريخه ١/ ٣٢٤ في ترجمة محمّد بن أحمد الفزاري تحت الرقم ٢٢٧، وج ٤، ص ٢٠٤ في ترجمة أحمد بن صالح البزّاز برقم ١٨٩٠، وج ٩. ص ٣٦٤ تحت الرقم ٤٩٣٢ في ترجمة طريف بن عبيد الله الموصلي، وابن المغازلي في المناقب: ص ٢٩ برقم ٤٢، وص ٣٣ رقم الحديث ٤٩، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين للجلُّ من تاريخ دمشق ١ / ٣٠٩ رقم الحديث ٣٣٩، وص ٣١٦ رقم ٣٤٣، وص ٣١٢ رقم الحديث ٣٤٤ ـ ٣٤٦، وص ٣١٨ ـ ٣٣٧ في الحديث ٣٥١\_٣٦٨، وابن كثير في البداية والنهاية ٣٥٣/٧ في فضائل على عليُّلا عند ذكر حوادث سنة أربعين من الهجرة، وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ٢ / ٣٢٤ في ترجمة حفص بن عمر بن دينار، ⇦

<=والقندوزي في الباب السادس من ينابيع المودّة: ص ٥٠، والبلاذري في الحديث ١٧ من تـرجــمة أمـير المؤمنين ﷺ من كتاب أنساب الأشراف ٢ / ٩٥.

السّادس: حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب: رواه جمع من الأعلام، فلاحظ مسند أحمد ١/ ١٨٤ في مسند سعد بن أبي وقّاص، والمناقب لمحمّد بن سليمان الكوفي ١ / ٥٣٨ الرقم و٤٧٥، والخسصائص للنسائي: ص ١٢٤ رقم ٥٩، والبداية والنهاية ٧/ ٣٥٤، فضائل أمير المؤمنين للظِّ عند ذكر حوادث سنة أربعين من الهجرة، وترجمة الإمام أمير المؤمنين لمظلِ من تاريخ دمشق ١ / ٣٠٧ الرقم ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

السّابع: حديث عبد الله بن بديل: رواه ابن عساكر الدمشقي في تاريخه ٢ /١٠٧، ط الترقي بدمشق \_كما في إحقاق الحق ٥ / ١٩٧٧ ـ وابن كثير في البداية والنهاية ٨ / ٨٠ في ترجمة سعد بن أبي وقّاص عند ذكر حوادث سنة خمس وخمسين، وصاحب كتاب صفّين في كتاب صفّين مخطوط، كما في ملحقات إحقاق الحق ٥ / ١٦٨.

الثّامن: حديث عبد الله بن رقيم الكناني: رواه ابن سعد في الطبقات ٢٤/٣ في عنوان: «قول رسول الله لعلي: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى»، والكوفي في المناقب ٢١/٥ تحت الرقـم ٣٧٣. وص ٥١١ رقم الحديث ٤٣٢، وص ٥٣٩ برقم ٤٧٧، والبلاذري في الحديث ١٦ من ترجمة أمير المؤمنين عليَّلاً من كتاب أنساب الأشراف ٢/ ٩٥، والنسائي في الحديث ٦٠ من كتاب الخصائص: ص١٢٥.

التّاسع: حديث حارث بن مالك: رواه النسائي في الحديث ٦١ من كـتاب خـصائص أمـير المـؤمنين المَيِّلا: ص١٢٦، والكنجي في الباب ٧٠من كفاية الطالب: ص ٢٨٥ ـ ٢٨٧ في حديث مبسوط، وابن عساكـر فـي الحديث ٢٧٨ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين المِنْلاً من تاريخ دمشق ١ / ٢٣٤.

العاشر: حديث عبد الرحمان بن سابط: رواه ابن ماجة في الحديث ١٢١ من سننه ١ / ٤٥، وابس كشير في فضائل أمير المؤمنين عليه من البداية والنهاية ٧/٣٥٣ عند ذكر حوادث سنة أربعين من الهجرة، وابن عساكر في الحديث ٢٧٦ ـ ٢٧٤ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١ / ٢٣٢ ـ ٢٣٤.

الحادي عشر: حديث محمّد بن عبد الله بن الحارث الهاشمي النوفلي: فلاحظ المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي ١/ ٥٠٠ رقم الحديث ٤١٩.

الثّاني عشر: حديث عبيد الله بن أبي رافع: رواه الكوفي في الحديث ٤٢٤ من كتاب مناقب أميرالمؤمنين للطِّلِخ ١ / ٧٠٥.

الثَّالث عشر: حديث عكرمة بن خالد: رواه الكوفي في الحديث ٤٢٥ من المناقب ١ /٥٠٧.

الرّابع عشر: حديث حارث بن ثعلبة: رواه الكوفي في الحديث ٤٣٤ من المناقب ١ / ٥١٢. وص ٥٢٣ رقم - ٨ الحديث ٤٥٥، وابن عساكر في الحديث ٢٨١ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين على من تاريخ دمشق المرادد مشق المردد ما ٢٣٨٠.

الخامس عشر: حديث المنهال بن عمرو: رواه الكوفي في الحديث ٤٤٤ من كتاب المناقب ١/١٦٥.

السّادس عشر: حديث عبد الرحمان بن أبي زيد البيلماني: رواه الكوفي في الحديث ٤٧٦ من كتاب المناقب ١ / ٥٣٨ ، وابن عساكر في الحديث ٣٩٦ ـ ٣٩٧ في ترجمة أمير المؤمنين المُثَلِيُّة من تاريخ دمشق ١ / ٥٨٨ .

السّابع عشر: حديث زيد بن أرقم: رواه ابن عساكر الدمشقي في الحديث ٣٩٤ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي الله من تاريخ دمشق ١ /٣٥٧.

الثّامن عشر: حديث أبي نجيح يسار الثقفي: رواه ابن كثير الدمشقي في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين عليُّلاً من البداية والنهاية ٣٥٣/٧، وابن عساكر في الحديث ٢٨٠ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢/٣٧/.

التّاسع عشر: حديث الأسود بن يزيد: رواه ابن عساكر في الحديث ٣٩٣ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ /٣٥٦.

العشرون: حديث مالك بن الحارث النخعي الأشتر: رواه ابن عساكر في الحديث ٣٩٣ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ /٣٥٦.

الحادي والعشرون: حديث خيثمة بن عبد الرحمان: رواه ابن عساكر في الحديث ٢٧٩ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١/ ٢٣٥.

الثّاني والعشرون: حديث ربيعة الجمرشي: رواه أحـمد بـن حـنبل فـي الحـديث ٢١٥ مـن فـضائل أمـير المؤمنين ﷺ من كتاب الفضائل: ص ١٤٨.

الثّالث والعشرون: حديث أبي عبد الله الجدلي: رواه الطبراني في الحديث ٣٣٤ من المعجم الكبير ١٤٨/.

الرّابع والعشرون: ما روي عن سعد بن أبي وقاص مرسلاً ، فلاحظ: شرح المختار ٣٥ من نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ٢ / ٢٦٣ بـ ٢٦٤ وصفة الصفوة ١ / ٢٦٢ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين لحليًّا ، وجامع الأصول لابن الأثير الجزري ٨ / ٦٤٩ ـ ٢٥١ في ترجمة علي لحليًّا الرقم ٦٤٩٩ ـ ٦٤٩١ ، ومصابيح السنّة للبغوي ٤ / ١٧٠ في باب مناقب علي لحليًّا رقم ٤٧٦٢ ، وذخائر العقبى لمحبّ الدين الطبري: ص ٢٣ في باب مناقب أمير المؤمنين لحليًّا تحت عنوان: «ذكر أنّه من رسول الله بمنزلة هارون من موسى»، وتاريخ الخلفاء

< اللسيوطي: ص ١٥٧، ترجمة الإمام علي طَلِلا ، وكنز العمّال للمتّقي الهندي ٩٩/١١، فضائل علي طَلِلا اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ ٢٠٨٦، وينابيع المودّة للقندوزي: ص ٢٠٤.

أقول: لحديث المنزلة طرق كثيرة من غير طريق سعد بن أبي وقّاص ، نشير إلى بعضها:

ا \_أبي بن كعب: رواه محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٤٢ من المناقب ١/ ٢٢٤ في حديث مبسوط. ٢ \_أسماء بنت عميس: رواه أحمد في المسند ٦/ ٦٩٣ و٢٨٦ في عنوان: «حديث أسماء بنت عميس»، وأيضاً في كتاب الفضائل: ص ٩٥ تحت الرقم ١٤٢، وص ١٤٦ تحت الرقم ٢٦٣. والكوفي في المناقب ٥٠٢/١ رقم الحديث ٤٦٠، وص ١٤٥، وص ١٥٠ برقم ٣٦٩ ـ ٤٦٤، وص ٤٥٠ برقم ٩٧٩ ـ ٤٨٠، والنسائي في الحديث ٢٦ ـ ٦٤ من الخصائص ص ١٢٧ ـ ١٢٩، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٠ / ٣٤ تحت الرقم ١٧١، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٠ / ٣٤ تحت الرقم ١٧١، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٠ / ٣٤ تحت الرقم ١٧١٥ في ترجمة عبد الله بن الفضل الورّاق، وج ٣، ص ٤٠٦ برقم ١٥٣٤ في ترجمة محمّد بن يوسف البلخي وج ٢١، ص ٣٢٣ برقم ١٧٦٧ في الحديث يوسف البلخي وج ٢١، ص ٣٢٣ برقم ١٩٦٧ في ترجمة غياث بن إبراهيم النخعي، وابن عساكر في الحديث ١٤٤ عند ذكر حديث المنزلة، والحمويني في فرائد السمطين ١/ ١٢٢ تحت الرقم ٥٥، والهيشمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٠٩ في باب مناقب علي ﷺ، والمتّقي الهندي في الحديث ٣٢٩٣ من كنز العمّال ١١ / ٢٠٢

٣-أنس بن مالك: رواه الكوفي في الحديث ٤٨٦ من المناقب ١ / ٥٤١، و٢ / ٢٥ تحت الرقم ١٠٢٠، وابن المغازلي في الحديث ٤٤ من المناقب: ص ٣٠، وابن عساكر في الحديث ٤٣٥ ـ ٤٣٦ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٣٨٠. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨، وكذا ابن كثير في حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل علي عليه المبداية والنهاية ٧ / ٣٥٤.

٤ ـ أبو أيّوب الأنصاري: كما رواه الهيثمي في باب مناقب على المُظِلِّا من مجمع الزوائد ٩ / ١١١ تحت عنوان: «باب منزلته على » عن الطبراني. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مـقتل الحسين ١ / ٤٨.

٥- البراء بن عازب: رواه ابن سعد في ترجمة أمير المؤمنين ﷺ من الطبقات ٣/ ٣٤، والبلاذري في الحديث ١٨ من أنساب الأشراف ٢ / ٩٥، وابن عساكر في الحديث ٤٣٣ من ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ١/ ٣٧، والهيثمي في مناقب علي ﷺ من مجمع الزوائد ٩ / ١١١ عن الطبراني. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١/ ٤٨٠.

٦ ـ بريدة بن الحصيب: كما سيروي عنه المصنف قريباً ، وكما ذكره الخوارزمي ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨.

٧ ـ جابر بن سمرة: رواه الكوفي في الحديث ٤٤٠ من المناقب ١ / ٥١٥، وابن عساكر في الحديث ٤٣٤ من ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ١ / ٣٧٩، والهيثمي في باب مناقب علي علي الله من مجمع الزوائد ٩ / ١٠٠ عن الطبراني، والطوسي في الحديث ٤١ من المجلس ٩ من أماليه ١ / ٢٥٩. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨.

٨ ـ جابر بن عبد الله الأنصاري: رواه أحمد في مسند جابر من المسند ٣ / ٣٣٨، والتّرمذي في الحديث ٢٧٠ من ناقب علي علي الله من صحيحه ٥ / ١٤٠، والكوفي في الحديث ١٦٧ من المناقب ١ / ٢٤٩. والحديث ٢٦٠، ص ٥٠٨، وح ٢٥٠، و ٥ ٥٠٠، وح ٥٤٠، و ٥ ٥٠٠، و ١ ٥٠٠، والحديث ١ من المجلس ١٥٠، والطوسي في الحديث ١ من المجلس ٢٦ من أماليه: ص ٢١١، والصدوق في الحديث ١ من المجلس ٢٠ من أماليه، وأيضاً في معاني الأخبار: ص ٤٧ برقم ١ في: «باب معنى قبول النبيّ لعملي: أنت منّي ...»، والخطيب البغدادي في تاريخه ٣ / ٢٨٩ تحت الرقم ١٣٧١ في ترجمة محمّد بن مزيد بن أبي الأزهر، وابن عساكر في الحديث ٢٠٩ من ترجمة الإمام علي الحلي ألى المتازلي في عساكر في الحديث ٢٠٩ و ١ ٢٠٠، وابن المغازلي في الحديث ٢٤٠ من جامع الأصول ١ / ٢٠٠، وابن المغازلي في الحديث ٢٤ من المناقب: ص ٢٩، والحكى في المبحث الحادي عشر من كشف اليقين: ص ٢٨٨، والحمويني في الحديث ٢٨ من فرائد السمطين ١ / ٢٣٠، وابن حجر في ترجمة محمّد بن مزيد بن أبي الأزهر من لسان الميزان ٥ / ٣٧٧، والمتقي في الحديث ٣٨ من كنز الفوائد ٢ / ١٩٧ عدد ذكر حديث المنازلة.

٩ ــالإمام جعفر بن محمّد الصادق عن آبائه للهَيِّلانِ ؛ رواه الصدوق في الحديث ٤ من المجلس ١١ من أماليه: ص ٤٧، وعنه المجلسي في البحار ٣٧ / ٢٥٤، والقندوزي في ينابيع المودّة: ص ٢٥٤ تحت عنوان: «المودّة السابعة».

١٠ أبو ذر جندب بن جنادة: رواه الطوسي في الحديث ٣ من المجلس ٢٠ من أماليه ٢ / ١٥٨، والقندوزي في الباب ٢٤ من ينابيع المودّة: ص ١٠٤، والكراجكي في كنز الفوائد ٢ / ١٨٠ عند ذكر حديث المنزلة.
١١ حبشي بن جنادة السلولي: رواه الطبراني في المعجم الصغير ٢ / ٥٣ في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن أسيد الإصبهاني، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة محمّد بن إسماعيل المذكور من تاريخ إصبهان / ٢٨١٠، وأيضاً في حلية الأولياء ٤ / ٢٤٥ في ترجمة عمرو بن عبد الله السبيعي، والطوسي في الحديث ٤٤

حيو ٤٩ من المجلس ٩ من أماليه ١ / ٢٥٨، وابن عساكر في الحديث ٤٣٩ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٣٨١، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩ / ١١٠، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، والمتقي في الحديث ٣٨٥/٣من كنز العمّال ١٩٢/ ١٩٢ عن أبى نعيم.

١٢ حديقة بن أسيد: كما ذكره الخوارزمي ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ٤٨/١.
 ١٣ ـ أبو عثمان الرحبي حريز بن عثمان الحمصي: رواه الخطيب في ترجمة الرجل من تاريخ بغداد ٢٦٨/٨
 تحت الرقم ٤٣٦٥، وابن حجر العسقلاني أيضاً في ترجمة الرجل من تهذيب التهذيب ٢ / ٢٣٩.

١٤ ـ الإمام حسن بن علي المؤليظ في خطبة طويلة: ذكرها القندوزي في الباب ٩٠ من ينابيع المودة: ص ٤٨٦.
 ١٥ ـ خالد بن عرفطة: كما ذكره الخوارزمي ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل الرابع من مقتل الحسين ١/
 ٤٨.

١٦ ـ أبو رافع: رواه الكراجكي في كنز الفوائد ٢ / ١٧٧ عند ذكر حديث المنزلة، وعنه المجلسي في البحار
 ٣٧ / ٢٧١ تحت الرقم ٤١.

١٧ ـ زيد بن أرقم: رواه ابن سعد في ترجمة على طلط من الطبقات ٣ / ٢٤، والبلاذري في الحديث ١٨ من أسباب الأشراف ٢ / ٩٥، وابن عساكر في الحديث ٤٣٣ من ترجمة الإمام أمير الصؤمنين للطلا من تماريخ دمشق ١ / ٣٧٨، والهيثمي في باب مناقب أمير المؤمنين للطلا من مجمع الزوائد ٩ / ١١١ عن الطبراني. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨، والترمذي في كتاب المناقب من سننه ٥ / ١٤١ ذيل الرقم ٣٧٣، وابن كثير عند ذكر فضائل على للطلا في حوادث سنة أربعين من الهداية والنهاية ٧ / ٣٥٤.

۱۸ ـ زيد بن أبي أوفى: رواه أحمد بن حنبل في الحديث ۲۰۷، ص ۱٤٢، والحديث ۲۰۹، ص ۱۸۵ من اكتاب الفضائل، وابن عدي في ترجمة زيد بن أبي أوفى من الكامل ۲۰۹/ تحت الرقم ۱۸۷، و٧٠٣/ من والخوارزمي في الفصل ۱۶ من مناقبه: ص ۱۵۰ تحت الرقم ۱۷۸، وابن عساكر في الحديث ۱٤۸، و٤٣٧، من ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي من تاريخ دمشق: ج ۱، ص ۱۲۱ و ۲۸۱، والحمويني في الحديث ۸۰ من فرائد السمطين ۱/۱۲، والحديث ۸۳، ص ۱۱۸، والسيوطي في تفسير الآية ۷۷ من سورة الحج من الدر المنثور ۲/۲۷ عن البغوي في معجمه والبارودي وابن قانع والطبراني وابن عساكر، والمتقمي في الحديث ۳۵۶ من كنز العثال ۱۲ / ۱۰۰.

١٩ ـ سعيد بن زيد: رواه أحمد في الحديث ٢٦٥ من فضائل أمير المؤمنين على من كتاب الفضائل، ص١٨٨. وقال محقّق الكتاب السيد الطباطبائي: وأخرجه الحافظ أبو نعيم بإسناده عن سعيد بن زيد، وأورده السيوطي

كاعنه في جمع الجوامع ٢ / ٢٢١.

٢٠ \_سعيد بن المسيّب: رواه الكوفي في الحديث ٤٥٠ من المناقب ١ /٥٢٠.

١٦ \_أبو سعيد الخدري: روى عنه ابن سعد في ترجمة الإمام علي طلط من الطبقات ٢ / ٢٢، وأحمد بن حنبل في مسند أبي سعيد الخدري من المسند ٣ / ٢٢، وأيضاً في الحديث ٧٧ من باب مناقب علي طلط من كتاب الفضائل: ص ٥٠، والبلاذري في الحديث ١٥ من أنساب الأشراف ٢ / ٩٤، والكوفي في الحديث ١٥ من الفضائل: ص ٥٠، والبلاذري في الحديث ٥٠، وح ٤٣٤، ص ٥١٤، و ٢٥٤. ص ٥٠٩، مسناقبه ١ / ٥٠، وح ٤٨٤، ص ١٩٥، وح ٤٨٤، ص ٥٠٩، والطوسي في الحديث ١٦ من المجلس ١٠ من أماليه ١ / ٢٦٧، وابن المغازلي في الحديث ٤٧ من مناقبه: ص ٢٦، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة أبي بكر بن عياش من حلية الأولياء ٨ / ٢٠٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٤ / ٢٦٠ تحت الرقم ٢٢٦١ في ترجمة أحمد بن محمّد ابن بنت حاتم، وابن عساكر في الحديث ١٤٠ ٢٤ ٢٤ من ترجمة علي طلح من تاريخ دمشق ١ / ٢٧١ ـ ٣٠٦، والحمويني في الحديث ٨ من فرائد السمطين ١ / ٢٧١، والهيثمي في باب مناقب علي طلح من مجمع الزوائد ٩ / ١٩، والمتقي في الحديث ٢٩ من ٢٢٩ من كنز المعتال ١٨ / ٢٠٠، والقندوزي في الباب ٥، من منابيع المودّة: ص ٥٠، وأيضاً في الباب ٥، من مراه.

٢٢ ـ سلمان الفارسي: رواه الكوفي في الحديث ٣٢٧ من مناقبه ١ /٤١٣.

٢٣ ـ سلمة بن الأكوع الصحابي: رواه الكوفي في الحديث ٤٥٦ من مناقبه ١ / ٥٢٤.

٢٤ ـ سلمة بن أبي سلمة ربيب رسول الله وَ الله وَ الله الله الله الله الله ١٨ من أماليه ٢ .
١٣٤ ـ وعنه المجلسي في البحار ٣٧ . ٢٥٦ .

70 \_ أمّ سلمة: رواه الكوفي في الحديث ٤١٩ من مناقبه ٢/١٥، وح ٤٤٤. ص ٥١٦ وح ٤٤٦. ص ٥١٨ و ٥١٨. و ٥١٨ و ٥١٨ و ٥١٨ و و ٥١٨ و ٥١٨ و و ٥١٨ و ٥١٨ و و ٢٥٠ و ٥١٨ و و ٢٥٠ و ١٦٣٤ و الهيثمي في باب مناقب على طلط و الم الخوارزمي و الهيثمي في باب مناقب على طلط و الفوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١/٨٥، والترّمذي في كتاب المناقب من سننه ٥/ ١٤٠ ذيل الرقم ٢٧٠٠.

٢٦ \_سهل بن سعد الساعدي: رواه الكوفي في الحديث ٩٧١ من مناقبه ٢ / ٤٧٤.

٢٧ ــ أبو الطفيل: كما ذكره الخوارزمي ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ /٤٨.

٢٨ ـ عامر بن سعد (ظ: عامر عن سعد): رواه المتقي في الحديث ٣٦٤٩٦ من كنز العمّال ١٣ / ١٦٣ عن ابن النجّار، وابن المغازلي في الحديث ٤١ من مناقبه: ص ٢٨، وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة

⇒في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨.

٢٩ \_ عبد الله بن أبي أوفى الصحابي: كما رواه الكوفي في الحديث ٢٣٦ من مناقب أمير المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المديث ٢٠٤ من تفسيره: ص ٢٢٦ في سورة الحجر. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨.

٣٠\_عبد الله بن جعفر: روى عنه ابن عساكر في الحديث ٤٠٩ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين للجليل من تاريخ دمشق ١ / ٣٦٨. وذكره ابن كثير أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين للجليل في حوادث سنة أربعين من الهجرة من البداية والنهاية ٧/ ٣٥٤.

٣٦ عبد الله بن عبّاس: رواه أحمد في مسند ابن عبّاس من مسنده ١ / ٣٣٠ في حديث طويل، والحاكم في باب مناقب علي علي المناقب ( ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٤١ و المناقب على علي علي المناقب ( ١٩٥١ و ١٩٤١ و المناقب ١ ( ١٩٥٤ و ١٤٤ من ٥ ١٨ من أماليه ١ / ٤٩ و ابن المغازلي في الحديث ٤٦ من ٤٦ من مناقبه: ص ٣٠ والخوارزمي في الحديث ١ من الفصل ١ من مناقبه: ص ١٢٥ و الحديث ١٦٣ و ١٩٥٠ من الفصل ١٠ و ابن عساكر في الحديث ٥ ١ م ١ ١٠٠ عن ترجمة علي علي المن منسق ١ / ٣٦٥ - ٣٦٧. والكنجي في الباب ٣٧ من كفاية الطالب: ص ١٦٨ و والحمويني في الحديث ١١ من فرائد السمطين ١ / ١٥٥ و الكنجي في الباب ٣٧ من كفاية الطالب: ص ١٨٠ و والحمويني في الحديث ١١ من فرائد السمطين ١ / العقبى: ص ١٨٠ و والمنتقبي في ترجمة علي علي من ذخائر والنهاية ٧ / ١٥٠ في عنوان: «ذكر اختصاصه بعشر» و ابن كثير في فضائل أمير المومنين علي من مجمع الزوائد ٩ / والنهاية ٧ / ٢٥٠ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، والهيثمي في باب مناقب علي علي من مجمع الزوائد ٩ / ١٠ عن البرار والطبراني، وص ١١١ عن الطبراني، والمتقي في الحديث ١٣٩٣ و ٣٢٩٣٣ من كنز العمال الحديث ١٢٠٦ - ١٠ و والقندوزي في الباب ٢ من ينابيع المودة: ص ٥٠ و والباب ٧، ص ٥٥، وص ٣٢٤ في الحديث ٢١ الكرية ١٠ العديث ١٢ العربية ١٢ والعديث ١٢٠ والعديث ١٢٠ والعديث ١٢٠ والعديث ١٢٠ والعديث ١٢٠ والعديث ١٢ الموردة والهديث ١٢ والعديث ١٤٠ والعديث ١٤٠ والتوالية ١٠ والعديث ١٢ والعديث ١٠ والعديث ١٢٠ والعديث ١٢ والعديث ١٩٠ والعديث ١٩٠ والعديث ١٣٠ والعديث ١٠ والعديث ١٩٠ والعديث ١٠ والعديث ١٩٠ والعديث ١٩٠

٣٢ ـ عبد الله بن مسعود: رواه ابن المغازلي في ختام حديث المنزلة من مناقبه: ص ٣٦ تحت الرقم ٥٦. وعنه ابن البطريق في الفصل ١٦ من العمدة: ص ١٣٦ برقم ٢٠٣.

٣٣ ـ عبد الله بن عمر: كما رواه الهيثمي في باب مناقب أمير المؤمنين عليه الله من مجمع الزوائد ٩ / ١١٠ عـن الطبراني في الكبير والأوسط. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفسل ٤ مـن مـقتل الحسين ١ / ٤٨.

٣٤ ـ عقيل بن أبي طالب: كما رواه ابن عساكر في ترجمة محمّد الأصغر بن عقيل بن أبي طالب من تاريخ دمشق ٢٥ / ٢٩٥، وأيضاً في ترجمة عبيد الله بـن هـسـام دمشق ٥٩ / ٢٩٥، وأيضاً في ترجمة عبيد الله بـن هـسـام هــــام

العنسى الداراني من المصدر المتقدّم ١٥ / ٣٣٢.

٣٥-الإمام عليّ بن أبي طالب عليّة : كما رواه نصر بن مزاحم المنقري في الجزء ٥ من كتاب صفّين: ص ٢١٥ في عنوان: «خطبة لعلي بصفّين»، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٣ عن مناقبه ١ / ١٠٥ و ح ٤٥ من مناتبه ص ٢١٥، وح ٢٥٠، ص ٢٥٠، وح ٤٥٩، ص ٢٥٠، والخوارزمي في الفصل ١٣ من مناقبه: ص ١٦٨ تحت الرقم ١٤٣٠، والكراجكي عند ذكر حديث المنزلة من كنز الفوائد ٢ / ١٨٠، والخطيب البغدادي في ترجمة أحمد بن جعفر الصيدلاني من تاريخه ٤ / ٧١ تحت الرقم ١٦٩٣، والحاكم في كتاب التفسير من المستدرك ٢ / ٢٣٧، وابن عساكر في الحديث ٢٠١ ع ٤٠٠ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٢٦٦ ـ ٣٦٤، والحسكاني في تفسير الآية ٥٩ من سورة النساء من شواهد التنزيل ١ / ١٥٠ تحت الرقم ٥٠٠، وقال في ذيله: وهذا [هو] حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: خرجته بخمسة آلاف إسناد، والحمويني في الحديث ٨٧ من فرائد السمطين ١٣٧١، والهيثمي في باب مناقب أمير بخمسة آلاف إسناد، والحمويني في الحديث ٨٧ من فرائد السمطين ١٣٤٠، والهيثمي في باب مناقب أمير المؤمنين علي من مجمع الزوائد ٩ / ١٠، والمتقي في الحديث ٢٦٤٧ من كنز العمّال ١٣ / ١٥٠ عن ابن النبار ٤٤ من ينابيع المودة: ص ١٧٠، والحلبي في غزوة تبوك من السيرة الحلبيّة ٢ / ١٠٤، والشيخ في الباب ٤٤ من ينابيع المودة: ص ١٦٠، والحلبي في غزوة تبوك من السيرة الحلبيّة ٢ / ١٠٤، والشيخ في الحديث ٧ من المجلس ١٨، والعالمي من عاروة بموك من السيرة الحلبيّة ٢ / ١٠٤، والشيخ الطوسى في الحديث ٧ من المجلس ١٨، والم أماليه ٢٤٢١.

٣٦\_الإمام عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه المِيُكِلان : كما رواه الشيخ الطوسي في الحديث ٤١ من المجلس ١٢ من أماليه ٢/ ٣٥٢، وروى عنه المجلسي في البحار ٣٧ / ٢٥٦ تحت الرقم ١٠.

٣٧ ـ عمّار بن ياسر: كما رواه المتّقى في ذيل الحديث ٤٤٢١٦ من كنز العمّال ١٦ / ١٨٦.

٣٨ عمر بن الخطّاب: كما رواه ابن شيرويه الديلمي في باب حرف الياء من فردوس الأخبار ٥ / ٤٠٦ تحت الرقم ٨٣٠٨، والخطيب البغدادي في ترجمة الحسن بن يزيد الحنظلي الجصّاص تحت الرقم ٤٠٢٣ من تاريخه ٤٠٢/ ٤٠٥، وابن عساكر في الحديث ٣٩٨ ـ ١٠٤ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليم من تاريخ دمشق ١/١٣ من الكامل ١/ ٢٦٠ - ٣٦١، وابن عدي في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التميمي تحت الرقم ١٢٩ من الكامل ١/ ٣٠٠. والمتّقي في الحديث ٣٦٣ من كنز العمّال ١٢ / ١٢٤ عن ابن النجّار، ومحب الطبري من مناقب أمير المؤمنين من الرياض النضرة ٢ / ٢٦ عن ابن السمّان.

وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨٠. وابن كثير عند ذكر فضائل أمير المؤمنين للجلة في حوادث سنة أربعين من الهجرة من البداية والنهاية ٧ / ٣٥٤.

٣٩ ـ عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله مَ المُنْتَكَانَةَ : كما رواه الشيخ الطوسي في الحديث ٥٥ من المجلس ١٨

⟨□من أماليه ٢ / ١٣٤، وروى عنه المجلسي في البحار ٣٧ / ٢٥٦ تحت الرقم ١١.

٤٠ فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلّب: كما رواه ابن عساكر في الحديث ٤٥٤ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين لليلا من تاريخ دمشق ١ / ٣٩٠. وذكرها الخوارزمي أيضاً من رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨، وابن كثير في فضائل أمير المؤمنين لليلا في حوادث سنة أربعين من الهجرة من البداية والنهاية ٧/ ٢٥٤.

١٤ فاطمة بنت رسول الله وَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله على الله الله الله الله الله الله الله على مناقب على بن أبي طالب، على ما رواه العلامة الأميني في الغدير ١ / ١٩٦ في عنوان: «احتجاج الصدّيقة فاطمة».
 وذكرها أيضاً الخوارزمي ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨.

24\_أبو الفيل: كما رواه ابن عساكر في الحديث ٤٤١ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين للظِّلا من تاريخ دمشق ١/ ٣٨٢.

28 - أبو ليلى الأنصاري: كما رواه الشيخ الطوسي في الحديث ٦٥ من المجلس ١٢ من أماليه ١/ ٣٦١. 28 - مالك بن الحويرث: كما رواه البخاري في باب مالك تحت الرقم ١٨٤٤ في التاريخ الكبير ١/ ٣٠١ في ترجمة الرجل، وابن عدي في ترجمة مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث تحت الرقم ١٨٦٥ / ١٨٦٥ من الكامل ٦/ ٣٨١، وابن عساكر في الحديث ٤٤٠ من ترجمة الإمام علي عليه في من تماريخ دمشق ١/ ٣٨٢. وذكره الخوارزمي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١/ ٤٨١، وابن كثير في حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه في البداية والنهاية ١/ ٣٥٤.

8-مجاهد: كما رواه الكوفي في الحديث ٤٤٩ من كتاب سناقب الإسام أسير السؤمنين على ١٠٥٠٥. والحسكاني في تفسير الآية ٥٩ من سورة النساء من شواهد التنزيل ١٤٩١ تحت الرقم ٢٠٣.

31 ـ محدوج بن زيد الذهلي الصحابي: كما رواه محمّد بن سليمان في الحديث ٢٢١ ب من المناقب ١ / ٢٥. و ح ٤٦١، ص ٥٠١، و ح ٤٣٠، و ح ٥١٠، و احمد بن حنبل في الحديث ٢٥٢ في البار مناقب أمير المؤمنين المؤلِّخ من كتاب الفضائل: ص ١٧٩، وابن المغازلي في الحديث ٦٥ من كتاب مناقب علي بن أبي طالب: ص ٤٤، والخوارزمي في الحديث ١٥٠ من الفصل ١٤ من كتاب المناقب: ص ١٤٠، وفي الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨، وابن عساكر في الحديث ١٥٠ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٢٤، وسيروى عنه المصنّف أيضاً قريباً.

الإمام محمد بن علي الباقر عن آبائه 생활살: كما رواه محمد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام ٢٢ من المجلس ٣٢ أمير المؤمنين 생활 ١/ ٥١٠ تحت الرقم ٤٢٨، والشيخ الصدوق في الحديث الأخير من المجلس ٣٢ المير المؤمنين 생활

وقد أخرج مسلم عن عامر بن بن سعد بن أبي وقّاص<sup>(۱)</sup>، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً وقال له<sup>(۱)</sup>: ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال سعد: أما ما ذكرت ثلاثاً سمعت رسول الله ﷺ قالهن له فلن أسبّه أبداً، ولأن يكون<sup>(۱)</sup> لي واحدة منهن أحبّ إلى من حمر النّعم: \_وذكر<sup>(1)</sup> منها حديث الرّاية وسنذكره فيما بعد إن شاء الله

المن أماليه: ص ١٤٦.

84 معاوية بن أبي سفيان: كما رواه أحمد بن حنبل في الحديث ٢٧٥ من فضائل أمير المؤمنين الحلاج من كتاب الفضائل، وابن المغازلي الشافعي في الحديث ٥٢ من مناقب علي بن أبي طالب: ص ٣٣. وابن عساكر في الحديث ٤١ من ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق ١ / ٣٦٩، والحمويني في الحديث من دخائر العقبى: ص ٣٠٣ من فرائد السمطين ١ / ٣٧١، ومحب الطبري في باب مناقب أمير المؤمنين الحلي من ذخائر العقبى: ص ٩٧ في عنوان: «ذكر أنّ جمعاً من الصحابة لما سألوا أحالوا في السؤال عليه»، وأيضاً في باب مناقب أمير المؤمنين الحلي من الرياض النضرة ٢ / ١٤٢ في عنوان: «ذكر اختصاصه بإحالة جمع الصحابة عند سؤالهم عسليه». وذكره الخسوارزمسي أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١٤٨١، وابن كثير في حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين المؤلي من البداية والنهاية المهرة.

29\_نبيط بن شريط: كما رواه ابن عساكر في الحديث ٤٣٨ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين المؤلل من تاريخ دمشق ١ / ٣٨١. وذكره ابن كثير أيضاً ضمن رواة حديث المنزلة في حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين الحلج من البداية والنهاية ٧ / ٣٥٤.

٥٠ أبو هريرة: كما رواه محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٤٨١ من مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه ١/ ٥٥. وابن عدي في ترجمة كثير بن زيد مدني من الكامل ٦ / ٦٨ تحت الرقم ٥ / ١٦٠٣. وابن عساكر في الحديث ٤١٤ ـ ٤١٤ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١ / ٣٧٠. وذكره التّرمذي أيضاً من رواة حديث المنزلة في كتاب المناقب من سننه ٥ / ٢٤١ ذيل الرقم ٣٧٣٠.

(۱) ذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات، ومات فـي سـنة ٩٦، أو ١٠٣، أو ١٠٤. (تـهذيب الكـمال ١٤ / ٢١ رقـم ٣٠٣٨)

<sup>(</sup>٢) خ: قال معاوية لسعد ما منعك...

<sup>(</sup>٣) ج ون: تكون.

<sup>(</sup>٤) ب وج وش: فذكر .

تعالى (١) \_ والنّانية: لمّا نزل قوله تعالى: ﴿قُل تَعالَوا ندعُ أَبِناءَنا وَأَبِناءَكُم﴾ الآية (٢)، دعا رسول الله ﷺ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ﷺ وقال: «اللّهمّ هؤلاء أهلي»، والنّالثة: سمعت رسول الله ﷺ وقد خلّفه (٣) في بعض مغازيه، فقال: «يا رسول الله، تركتني (٤) مع النساء والصبيان؟» فقال له: «ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى؟» (٥).

(٥) رواه مسلم في باب فضائل أمير المؤمنين علي من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ٤ / ١٨٧١ تحت الرقم 
٢٣ وفيه: حدّ ثنا قتيبة بن سعيد ومحمّد بن عباد (وتقاربا في اللفظ) قالا: حدّ ثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن 
بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك 
أن تسبّ أبا التراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله ﷺ فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهن 
أحبّ إليّ من حمر النعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول له، خلفه في بعض مغازيه، فقال له عليّ: «يا رسول الله 
خلفتني مع النساء والصبيان؟» فقال له رسول الله ﷺ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، 
إلّا أنّه لا نبرّة بعدي؟»، وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله»، فتطاولنا لها، فقال: «ادعوا لي عليّاً»، فأتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله 
عليه، ولما نزلت هذه الآية: ﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾، دعا رسول الله ﷺ عليّاً وفاطمة وحسناً 
وحسيناً فقال: «اللّهم هؤلاء أهلي».

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسند سعد بن أبي وقاص من مسنده ١/ ١٨٥، والتّر مذي في كتاب المناقب من سننه ٥ / ١٨٥، والتّر مذي في كتاب المناقب من سننه ٥ / ١٦٥ تحت الرقم ٢٧٤، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٤٧٤ من مناقب الإمام أمير المؤمنين علي ١٠٠٨، وفي الحديث ٥٥ من كتاب خصائص الإمام أمير المؤمنين: ص ١١٩، والحاكم النيسابوري في مناقب أمير المؤمنين علي من المستدرك ١٠٨/٣ وابن الأثير في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي من أسد الغابة ٤ / ٢٥ ـ ٢٦. والحمويني في الباب ٦٩ تحت الرقم ٢٠٠ من فرائد السمطين ١ / ٢٧٧، والزندي في فضائل أمير المؤمنين من نظم درر السمطين: ص ١٠٧ في عنوان: «ذكر محبّة الله ورسوله لعلي ومحبّته لهما»، وابن كثير في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام عند ذكر

<sup>(</sup>١) سيأتي في الصفحة ٢١٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) خ: والثالثة: خلَّفه رسول الله ﷺ في بعض...

<sup>(</sup>٤) أ: تتركني.

وقد ذكر المسعودي في كتاب مروج الذّهب ومعادن الجواهر<sup>(١)</sup> أنّ سعداً لمّا قال لمعاوية هذه المقالة، قال له معاوية: ما كنت عندي ألأم منك الآن، فألّا نصرته<sup>(٢)</sup> ولم قعدت عن بيعته؟ ــوكان سعد قد تخلّف عن بيعة عليّ الجِلاِ<sup>(٣)</sup> ــ.

ثمّ قال معاوية: أما إنّي لو سمعت من رسول الله ﷺ ما سمعت (٤) في عليّ بن أبي طالب، لكنت له خادماً ما عشت.

وقد أخرج أحمد بن حنبل معنى هذا الحديث في كتاب الفضائل الذي جمع فيه فضائل أمير المؤمنين (٥) الله أخبرنا به أبو محمّد عبد العزيز بن محمود البزّاز [ابن الأخضر] (٢) قال: أخبرنا أبو الفضل محمّد بن ناصر السّلامي (٧) ، أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفي [ابن الطّيوري] (٨) ، أخبرنا أبو طاهر محمّد بن على المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفي البن الطّيوري

حوادث سنة أربعين من الهجرة من البداية والنهاية ٧/ ٣٥٢، وابن حجر في ترجمة علي للتَّلِيْ من الإصابة ٢/ ٥٠ وفي باب مناقب الإمام أمير المؤمنين من فتح الباري ٧/ ٧٤، والقندوزي في الباب ٦ من ينابيع الموددة: ص ٥١، وابن عساكر في الحديث ٢٧١ وتواليه من ترجمة الإمام أمير المؤمنين للتَّلِيُّ من تاريخ دمشق ١/ ٢٥٠ وابن الأثير الجزري في الحديث ٦٤٩١ في ترجمة علي بن أبي طالب من جامع الأصول ٨/ ٦٥٠. والحسكاني في تفسير آية التطهير تحت الرقم ٦٥٦ من كتاب شواهد التنزيل ٢/ ٣٥.

 <sup>(</sup>١) المسعودي، هو أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ، كان أخباريّاً ، صاحب مُلَح وغرائب وعجائب وفنون.
 وكان معتزلياً ، ومات في سنة ٣٤٥. (سير أعلام النّبلاء ١٥ / ٥٦٩ / وقم ٣٤٣). وروى الحديث في مروج الذّهب ج ٣. ص ١٥ عند ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان مع اختلاف في اللّفظ .

<sup>(</sup>٢) خ: هلًا نصرته.

<sup>(</sup>٣) ط وع: بيعته ﷺ .

<sup>(</sup>٤) خ: ما سمعته .

<sup>(</sup>٥) ك: الذي صنّفه لأمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) ولد سنة ٥٢٤، وكان ثقةً، فَهْماً، خَيِّراً، دَيِّناً، عفيفاً، ومات فيسنة ٦١١. (سير أعلامالنّبلاء ٣١/٢٢ رقم ٢٦).

<sup>(</sup>٧) مولده في سنة ٤٦٧. وكان فصيحاً. مليح القراءة. قويّ العربيّة. بارعاً في اللّغة. جمّ الفضائل. وتوفّي في سنة ٥٥٠. (سير أعلام النّبلاء ٢٠ / ٢٦٥ رقم ١٨٠).

<sup>(</sup>٨) ولد سنة ٤١١. وكان محدّثاً مكثراً صالحاً . أميناً صدوقاً . صحيح الأصول . صَيِّناً ورعاً وقوراً . ومات في سنة ٥٠٠ . (سير أعلام النّبلاء ٢١ / ٢١٣ رقم ١٣٢).

ابن محمّد بن يوسف [ابن العلّاف]<sup>(۱)</sup>، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، حدّثنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، حدّثنا وكيع<sup>(۲)</sup>، عن الأعمش<sup>(۳)</sup>، عن سعد بن عبيدة (۱)، عن ابن بُريدة، عن أبيه (۵) قال:

خرج علي ﷺ مع النبي ﷺ إلى ثنية الوداع حين توجّه إلى تبوك وهو يبكي ويقول: «يا رسول الله، خلّفتني مع الخوالف، ما أحبّ أن تخرج في وجه إلّا وأنا معك». فقال: «ألا تسرضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا النبوّة، وأنت خليفتى؟» (٢٠).

وفي رواية، أنّ رسول الله ﷺ لمّا توجّه إلى تبوك، خلّف عـليّاً ﷺ فـي أهـله وأزواجه، لأنّ المدينة خلت من الرّجال فخاف عليها، وتحدّث المنافقون وقالوا: كره مسيره معه، فبلغ ذلك عليّاً كرّم الله وجهه فلحق رسول الله ﷺ وهـو يـبكي، وذكره (٧).

<sup>(</sup>١) قال الخطيب: كتبت عنه، وكان صدوقاً ، ظاهر الوقار ، ومات في سنة ٤٤٢ . (سير أعلام النّبلاء ١٧ /٦٠٨ رقم ٤٠٧).

 <sup>(</sup>۲) هو وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، وثّقه يحيى بن معين وابن سعد والعجلي. (تهذيب الكمال ۲۰/ ٤٦٢ رقم (٦٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمّد الكوفي الأعمش، وثقّه يحيى بن معين والنسائي. (تهذيب الكمال ١٢/ ٧٦/ رقم ٢٥٠/).

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن عبيدة السُّلَمِيِّ، أبو حمزة الكوفي، وثقه يحيى بن معين. (تهذيب الكمال ١٠ / ٢٩٠ رقم ٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) ابن بريدة، هو عبد الله بن بُرَيدة بن الحُصَيْب الأسلمي، أبو سهل المروزي، وثَقه يحيى بن معين وأبـو حـاتم والعجلي. (تهذيب الكمال ٢٤ / ٣٢٨ رقم ٣١٧٩).

وأمّا أبوه بُريدة، فأسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد غزوة خيبر، وأبلى يومنذ، وشهد فتح مكّة، واستعمله النبي ﷺ على صدقات قومه. (تهذيب الكمال ٤/٥٣ رقم ٦٦١).

 <sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفضائل، بل ورد هذا السند برقم ٧٠ فــي ص ٤٥ لحــديث:
 «من كنت وليّه فعلىّ وليّه».

<sup>(</sup>٧) لاحظ غزوة تبوك من السيرة النبويّة لابن هشام ٤ /١٦٣، في عنوان: «شأن عليّ بن أبي طالب»، والسيرة

### الكلام على الحديث

قال محمّد ابن شهاب الزّهري: إنّما خلّفه رسول الله ﷺ في أهله كما فعل موسى بأخيه هارون ﷺ ، لمّا ذهب موسى إلى الميقات، وكانت المدينة قد خلت من الرّجال وخاف عليها رسول الله ﷺ وتحدّث المنافقون فقالوا: كره مسيره معه، فبلغ ذلك عليّاً ﷺ فشقّ عليه، فقال له رسول الله ﷺ ذلك تطيّباً لقلبه وقال: «أنت خليفتي في أهلي»، وإنّما قال: «لا نبيّ بعدي»، لأنّه نسخ بشرعه جميع الشّرائع.

واتّفق علماء السّير على أنّ عليّاً ﷺ لم يفته مع رسول الله ﷺ مشهد<sup>(۱)</sup> سوى تبوك، واتّفقوا على أنّه لم يجر فيها قتال، وسئل جدّي ﷺ عن هذا، فقال: فـقدت الحرب الشّجاع، فمن يقاتل؟!

وقال الزّهري: معنى قول معاوية لسعد؛ ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ استفسار لامتناع سعد عن ذلك؛ لأنّ معاوية كان يلعن عليّاً وولديه الحسن والحسين ومحمّد ابن الحنفيّة أيضاً، وكان سعد قد تورّع عن مسبّة أمير المؤمنين ولم يزل على ذلك، فلمّا استقر الأمر لمعاوية بعد وفاة أمير المؤمنين دخل على معاوية فقال له (۱۲)؛ السلام عليك أيّها الملك، فضحك معاوية وقال: يا أبا إسحاق، ما يضرّك لو قلت يا أمير المؤمنين؟ (۱۳) فقال سعد: والله لا أقولها أبداً، أتقولها يا معاوية جذلان ضاحكاً،

<sup>⇔</sup>النبويّة لابن كثير ٤ / ١٢، والإرشاد للشيخ المفيد ١ / ١٥٥، وبحار الأنوار للمجلسي ٢١ / ٢١٣ رقم ٢ وص
٢٢٣ رقم ٦ وص ٢٤٥ رقم ٢٥.

<sup>(</sup>١) أَ: أَنَّ أُمير المؤمنين لم يتخلُّف مع رسول الله ﷺ مشهداً...

<sup>(</sup>٢) كذا في خ. وفي ك: وأمّا قول معاوية... أبا تراب؟ فإنّ معاوية لمّا سبّ عليّاً ﷺ [ض: كرّم الله وجهه] وأمر الناس بذلك تورّع سعد عن مسبّته ولم يأخذه في الله لومة لائم. قال علماء السّير: ولمّـا اسـتشهد عـليّ ﷺ واستقرّ الأمر لمعاوية دخل عليه سعد فقال: السلام...

<sup>(</sup>٣) خ: ما ضرّك لو قلتها \_ يعني أن تسلّم عليَّ [أ: يسلّم عليه] بإمرة المؤمنين...

والله ما أحبّ (١) أنّى ولّيتها بما ولّيتها به.

و «الجذلان»: الفرح.

وقال الشّعبي (٢): كان سعد قد اعتزل النّاس أيّام فتنة عثمان ﷺ ولم يخض فيما خاض فيه غيره، وكان صاحب كرامات ودعوة مستجابة، ومن كراماته ما ذكره مسلم في صحيحه؛ أنّه كان بالبادية في إبله، فجاء إليه عمر بن سعد، فلمّا رآه من بعيد قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الرّاكب، فنزل فسلّم عليه وقال: يا أبت، تركت النّاس يتنازعون الملك ونزلت في إبلك وغنمك وباديتك؟ فضرب سعد في صدره وقال له: مه \_أو اسكت \_ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الله يحبّ العبد الغنيّ التقيّ الخفيّ» (٣).

وهذا عمر بن سعد هو الذي قتل الحسين ﷺ وفعل به وبأهله ما فعل، فانظر إلى فراسة سعد فيه، حيث قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الرّاكب.

## حديث في إخاء رسول الله ﷺ لعليّ الطِّلا (١٤/٥)

قلت: وقد روى أحمد بن حنبل في الفضائل حديثاً في المؤاخاة، فقال: حدّثنا الحسن بن على البصري (٢)، حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن راشد الطّفاوي،

<sup>(</sup>١) خ: لا أحبّ.

<sup>(</sup>٢) الشّعبي، هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو الكوفي، وثّقه غير واحد. (تهذيب الكمال ١٤/ ٢٨/ رقم ٣٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحديث ١١ من كتاب الزهد والرقائق من صحيحه ٤ / ٢٢٧٧ تحت الرقم ٢٩٦٥ مع اخــتلاف يسير في اللفظ، وأحمد بن حنبل في مسند سعد بن أبي وقّاص من المسند ١ / ١٦٨ مع اختلاف في اللـفظ. ورواه أيضاً بما يقرب معناه في ص ١٧٧ من المصدر المتقدّم.

<sup>(</sup>٤) ض: كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان من ك ، إلّا أنّه كان في موضع عنوان حديث المنزلة المتقدّم ، فأخرّناه لتناسب الموضوع .

<sup>(</sup>٦) هو أبو سعيد العدوي، الملقّب بالذَّئب.

والصّباحبن عبد الله أبو بشر، [قالا:] حدّثنا قيس بن الرّبيع [قــال:] حــدّثنا سـعد الخفاف، عن عطيّة، عن محدوج بن زيد الباهلي قال:

آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، فبكى عمليّ ﷺ، فقال له رسول اللهﷺ: «ما يبكيك؟» فقال: «إنّـما ادّخـرتك لنفسي»، ثمّ قال لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»، الحديث.

ثمّ قال: «يا عليّ، أما علمت أنّه أوّل من يدعى به يوم القيامة أنا فأقوم عن يمين العرش في ظلّه فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة، ثمّ يدعى بالنبيّين بعضهم على أثر بعض، فيقومون سماطين عن يمين العرش ويساره، ويكسون (١١) حللاً خضراء من الجنّة، وأنّ أمّتي أوّل من يدعى يوم القيامة للحساب، ثمّ أنت أوّل من يدعى بك، لقرابتك مني ومنزلتك عندي، ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد فتسير به بين السّماطين (٢١) أدم ومن دونه، وجميع خلق الله يستظلّون بظلّ لوائي (٣) يوم القيامة، وإنّ طوله مسيرة ألف سنة، وسنانه ياقوتة حمراء، وقصبته درّة خضراء، وله ثلاث ذوائب من نور، ذؤابة في المغرب، وذؤابة وسط الدّنيا، مكتوب على كلّ ذؤابة سطر، فعلى (١٤) إحدى الذّوائب: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الثّانية: الحمد لله ربّ العالمين، وعلى الثّالثة: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، فتسير باللّواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك (٥) حتّى تقف بيني وبين أبي إبراهيم ﷺ في ظلّ العرش، وتكسى حلّة خضراء من حلل الجنّة، وينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم،

<sup>(</sup>١) ك: يلبسون.

<sup>(</sup>٢) السماط: الجماعة من الناس والنخل (النهاية ٢ / ٤٠١)، وقال في تاج العروس ٥ / ١٦٢: وسماط القوم \_ بالكسر \_: صفّهم، ومنه يقال: قام بين السماطين، ويقال: قام القوم حوله سماطين، أي صفّين.

<sup>(</sup>٣) خ: وجميع الخلق يستظلُّون بظلُّه يوم...

<sup>(</sup>٤) خ: على.

<sup>(</sup>٥) خ: شمالك، بدل يسارك.

ونعم الأخ أخوك عليّ.

أبشر يا علىّ، فإنَّك ستكسى إذا كسيت، وتدعى إذا دعيت، وتُحبىٰ إذا حُـبيت(١١).

(١) إلى هنا رواية القطيعي في زياداته على فضائل أحمد، والرّواية موجودة في فضائل أمير العــؤمنين للسِّلاِّ مــن كتاب الفضائل: ص ١٧٩، تحت الرقم ٢٥٢ هكذا: حدَّثنا الحسن، قال: حدَّثنا أبو عبد الله الحسين بن راشــد الطفاوي والصباح بن عبد الله أبو بشر جار بدل بن المحبر \_ يتقاربان في اللفظ ويزيد أحدهما على صاحبه \_ قالا: حدَّثنا قيس بن الربيع ، قال: حدَّثنا سعد الخفاف ، عن عطيَّة ، عن محدوج بن زيد الذهلي: أنَّ رسول الله عِيَّة آخيبينالمسلمين ثمّ قال: «ياعليّ، أنت أخي، وأنت منّى بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي . أما علمت يا على أنَّه أوَّل من يدعى به يوم القيامة بي ، فأقوم عن يمين العرش في ظلَّه فأكسى حلَّة خضراء من حلل الجنّة ، ثمّ يدعى بأبيك إبراهيم ، ثمّ يدعى بالنبيّين بعضهم على أثر بعض ، فيقرمون سماطين عن يمين العرش ويكسون حللاً خضراً من حلل الجنّة؟ ألا وإنّى أخبرك يا عليّ إنّ أمني أوّل الأمم يـحاسبون يوم القيامة ، ثمَّ أبشر أوَّل من يدعى بك لقرابتك منَّى ومنزلتك عـندي ، ويـدفع إليك لوائــي وهــو لواء الحمد، فتسير به بين السماطين آدم للطِّلا وجميع خلق الله يستظلُّون بظلٌّ لوائي يــوم القـيامة، وطــوله مسيرة ألف سنة ، سنانه ياقوتة حمراء ، قصبته فضّة بيضاء ، زجّه درّة خضراء ، له ثلاث ذوائب من نور ، ذؤابة في المشرق، وذؤابة في المغرب، والثالثة وسط الدنيا، مكتوب عليه ثلاث أسطر، الأوّل: بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني: الحمد لله ربّ العالمين، والثالث: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، طول كلّ سطر ألف سنة ، وعرضه مسيرة ألف سنة ، فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتّى تقف بيني وبين إبراهيم في ظلِّ العرش، ثمَّ تكسى حلَّة خضراء من حلل الجنَّة، ثمَّ ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم ، ونعم الأخ أخوك عليّ .

أبشر يا عليّ إنّك تكسى إذا كسيت ، وتدعى إذا دعيت ، وتحبى إذا حبيت».

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٢١ ب من كتاب مناقب الإمام أمير المومنين عليه ١٠ / ٣٠، وابن المغازلي في الحديث ٦٥ من الفصل ١٤ من ١٥٦، والخوارزمي في الحديث ١٥٥ من الفصل ١٤ من المناقب ص ١٤٠، وفي الفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٤٨، وابن عساكر في الحديث ١٥٠ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٠٤، وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح المختار ١٥٥ من نهج البلاغة ٩ / ١٦٩ عن أحمد في الفضائل والمسند، ومحبّ الطبري في باب مناقب علي المله من الرياض النضرة ٢ / ١٦٠ من ذخائر العقبي ص ٧٥، في عنوان: «ذكر اختصاصه بحمل لواء الحمد يوم القيامة».

وأشار إليه ابن حجر العسقلاني في ترجمة محدوج بن زيد الهذلي من الإصابة ٣٦٧/٣ ونسبه لأبي نعيم . وابن الأثير في ترجمة الرجل من أسد الغابة ٤ /٢٠٦ وقال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى .

#### و تقف على عُقر حوضى تسقى من عرفت»(١١).

(١) قوله وَ الْمُشْكَانَةَ: «وتقف على عقر حوضي تسقي من عرفت»، قريباً منه رواه أحمد بن حنبل في الحديث ٢٥٥ من فضائل أمير المؤمنين المنظل م ١٨٦ بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله والحظية: «أعطيت في علي خمساً هن أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها: ... وأمّا الثالثة: فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمّتي ...».

قال ابن الأثير في مادّة «عقر» من النهاية ٣/ ٢٧١: عُقر الحوض بالضمّ: موضع الشاربة منه. أقول: وللحديث شواهد كثيرة عن طرق عديدة نذكر بعضها:

ا ـ ما رواه الطبراني في المعجم الصغير ٢ / ٨٩ عند ذكر شيخه محمّد بن زيدان الكوفي بإسناده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عليّ ، معك يوم القيامة عصاً من عصى الجنّة تذود بها المنافقين عن حوضي». ٢ ـ ما رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين على من تاريخ دمشق ١ / ٢٩٠ برقم ٢٢٩ بإسناده إلى جابر قال: جاءنا رسول الله ﷺ ونحن مضطجعون في المسجد وفي يده عسيب رطب فضربنا وقال: «أترقدون في المسجد ، إنّه لا يرقد فيه أحد» ، فأجفلنا وأجفل معنا عليّ بن أبي طالب ، فقال رسول الله ﷺ: «تعال يا عليّ ، الا يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي ، يا عليّ ، ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا النبرة ؟ ، والذي نفسي بيده إنّك لتذودن عن حوضي يوم القيامة رجالاً كما يذاد البعير الضالً عن الماء بعصا معك من عوسج ، كأنّى أنظر إلى مقامك من حوضي ».

٣ـما رواه ابن عساكر \_كما في كنز العمّال ١٣ / ١٤٥ برقم ٣٦٤٥٥ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ لعليّ: «أنت أمامي يوم القيامة ، فيدفع إليّ لواء الحمد فأدفعه إليك ، وأنت تذود الناس عن حوضي».

٤ ـ ما رواه ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٣٤٢ ـ كما في ملحقات إحقاق الحق ٥ / ٣٤٢ ـ كما في ملحقات إحقاق الحق ٥ / ٢١٦ ـ بإسناده إلى علي طلح الله على المحت ١٥ / ١٦٥ ـ بإسناده إلى علي خمس خصال لم يعطها نبئ في أحد قبلي: . . . وأمّا الثانية: فإنّه الذائد عن حوضى . . . » .

٥ ـ ما رواه المتقي الهندي في كنز العثال ٢ / ١١٦ برقم ٣٦٣٧٨ بإسناده إلى ابن عبّاس قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: كُفّوا عن ذكر علي بن أبي طالب؛ فقد رأيت من رسول الله ﷺ فيه خصالاً، لأن تكون لي واحدة منهنّ في آل الخطّاب أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس، كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فاتنهيت إلى باب أمّ سلمة وعليّ قائم على الباب فقلنا: أردنا رسول الله ﷺ فقال: يخرج إليكم، فخرج رسول الله ﷺ فسرنا إليه فاتكاً على عليّ بن أبي طالب ثمّ ضرب بيده منكبه ثمّ قال: « . . . و تذود عن حرص . . . » .

. 7 ـ ما رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣ / ٨١ و ٩١ برقم ٢٧٢٧ و ٢٧٥٨ بإسنادين عن الحسن بن عليّ طَلِيُلا أنّه فكان (١) عليّ كرّم الله وجهه يـقول: «والذي نـفسي بـيده لأذودنّ عـن حـوض رسول الله عليه أقواماً من المنافقين كما تذاد غريبة الابل عن الحوض ترده» (٢).

حاقال لمعاوية بن حديج: «أنت السابّ عليّاً عند ابن آكلة الأكباد؟ أما لئن وردت عليه الحوض \_وما أراك ترده \_لتجدنه مشمّراً حاسراً ذراعيه ، يذود الكفّار والمنافقين عن حوض رسول الله ﷺ كما تذاد غريبة الإبل».

٧\_ما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٧٣ عن الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة في حديث: «وكأنّي بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس».

قال السيّد الطباطبائي في تعليقه على الحديث ٢٧٩ من فضائل أمير المؤمنين الله لأحمد بن حنبل ص ٢٠٢. وقد أخرج الحفاظ وأئمّة الحديث في الصّحاح والسّنن والمسانيد من وجوه شتّى وطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة والمعنى واحد أنّ النبي عليه قال: «ليذادن أناس من أصحابي عن الحوض كما تذاد الغريبة من الإبل»، وفي بعضها: «أناديهم هلّم، فقال: إنّهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً». مسند أحمد ٢٠٠٠، ٤٥٤.

وني لفظ: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض ، فأقول: يا ربّ أصحابي ، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك! إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري» .

أخرجها البخاري في سبعة مواضع من صحيحه، ومسلم في ثلاثة مواضع، والتّرمذي في موضعين، والنسائي وابن ماجة وأحمد في المسـند ١/ ٢٣٥ و ٢٥٣ و ٢٨٤ و ٤٠٦ و ٤٠٦ و ٤٥٦ و ٤٥٣ و ٤٥٤، و٢/ ٢٨١ و ٣٠٠ و ٤٨. و٣/ ٢٨. و ٥/ ٤٨ و ٥٠ و ٣٨٥ و ٣٩٣ و ٤٠٠.

(١) أوع: وكان.

(٢) قريباً منه رواه أحمد بن حنبل في فضائل أمير المؤمنين الميلي من كتاب الفضائل ص ٢٠٠ برقم ٢٧٩ بـإسناده عن عليّ الحيلي في حديث قال: «لأذودنّ بيديّ هاتين القصير تين عن حوض رسول الله ﷺ رايات الكفّار والمنافقين .كما تذاد غريبة الإبل عن حياضها» .

وقريباً منه رواه أيضاً الطبراني في المعجم الأوسط ٦ / ٧٢ برقم ٥١٤٩ بإسناده إلى عليّ لحليًّا قال: «إنّي أذود عن حوض رسول الله ﷺ بيديّ هاتين القصيرتين الكفّار والمنافقين ،كما يذود السُقاة غريبة الإبل عــن حياضهم».

وما يقرب منه رواه أيضاً الشيخ الطوسي في الحديث ٤٠ من المجلس ٦ من أماليه ١ / ١٧٥ باسناده عن عملي عليه الله الله يَقِيعُ أعداءنا ، والله الله يَقِيعُ أعداءنا ، ولأوردنه أحبًاءنا» .

وانظر تعليق الحديث المتقدّم آنفاً.

فإن قيل: قد أخرج طرف من هذا الحديث في الموضوعات، قلنا: الذي أخرج في الموضوعات من طريق الدّارقطني (١) عن ميسرة بن حبيب النّهدي والحكم بن ظهير، ولفظه عن علي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أوّل خلق الله يوم القيامة يكسى إبراهيم ﷺ ثوبين أبيضين، ثمّ يقام عن يمين العرش، ثمّ يدعى بي فأكسى ثوبين أخضرين، ثمّ تقام عن أخضرين، ثمّ تقام عن يميني، [أ]فما ترضى يا عليّ أنّك تدعى إذا دعيت، وتكسى إذا كسيت، وتشفع إذا شفعت؟» (١)

ثمّ ضعّف الدّارقطني ميسرة بن حبيب والحكم.

ونحن نقول: الحديث الذي رواه أحمد (٣) في الفضائل ليس فيه ميسرة ولا الحكم، وأحمد مقلّد في الباب، متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته؛ لأنّه إمام زمانه، وعالم أوانه، والمبرز في علم النّقل على أقرانه، والفارس الذي لا يجاري في ميدانه، وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب.

وقد أخرج أحمد في الفضائل عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يـا عـليّ، والذي نفسي بيده إنّ على باب الجنّة مكتوباً: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب أخو رسول الله، قبل أن يخلق الله (٤) السّماوات والأرضين بألفي سنة» (٥).

 <sup>(</sup>١) الدّارقطني، هو أبو الحسن عليّ بن عمر البغدادي المقرئ المحدّث، ولد في سنة ٣٠٦، ومات في سنة ٣٨٥.
 (سير أعلام النّبلاء ٢١ / ٤٤٩ رقم ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في باب فضائل علي للطِّلِا من الموضوعات ٢٩٧/١ برقم ٤٩.

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنّف، وقلنا في سند الحديث بأنّه من زيادات القطيعي على فضائل أحمد.

<sup>(</sup>٤) ب: يخلق، بدل: يخلق الله.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بن حنبل في الحديث ٢٦٢ من فضائل أمير المؤمنين للنظِلِا من كـتاب الفـضائل ص ١٨٦، قـال:

جد تني أحمد بن إسرائيل، قال: حد تنا محمد بن عثمان قال: حد تنا زكريًا بن يحيى الكسائي قال: حد تنا يحيى
 بن سالم قال: حد تنا أشعث ابن عم حسن بن صالح وكان يفضل عليه وقال: حد تنا مسعر ، عن عطية العوفي .
 عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «مكتوب على باب الجنّة: محمّد رسول الله ، عليّ
 أخو رسول الله ، قبل أن يخلق السماوات بألفى سنة » .
 أخو رسول الله ، قبل أن يخلق السماوات بألفى سنة » .

وقال في الحديث ٢٥٤ من المصدر المتقدّم ص ١٨١: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أبو يعلى حمزة بن داود الأبلي بالأبلة، قال: حدّثنا الميمان بن الربيع النهدي بالكوفة، قال: حدّثنا كادح بن رحمة، قال: حدّثنا مسعر، عن عن عطيّة عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت على باب الجنّة مكتوباً: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، على أخو رسول الله».

ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في ترجمة الحسن بن علي الورّاق تحت الرقم ٣٩١٩ من تاريخه ٧/ ٣٨٧: عن أبي غليّ بن الصراف ومحمّد بن عليّ بن سهل الإمام والحسن بن عليّ الورّاق والطبراني عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، والعقيلي في ترجمة أشعث ابن عمّ حسن بن صالح من كتاب الضعفاء الكبير ١/ ٣٣ تحت الرقم ١٥ عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، وابن عساكر في الحديث ١٦٢ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليم من تاريخ دمشق ١/ ١٣٣ بسنده إلى الخطيب البغدادي، وفي الحديث ١٧١ ص١٣٧ بسنده إلى العقيلي.

ورواه أيضاً ابن عدي في ترجمة كادح بن رحمة العرني تحت الرقم ١٨٦/٦ من الكامل ١٨٣٠: عن حمزة بن داود الثقفي، والخطيب البغدادي في ترجمة أبي بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد من موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١٤٤: عن أبي طاهر محمّد بن عليّ الواعظ، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن أحمد بن إسرائيل، وأبو نعيم في ترجمة مسعر بن كدام تحت الرقم ٣٩٧ من حلية الأولياء ١/٥٦/١ عن محمّد بن أحمد وسليمان بن أحمد ومحمّد بن عليّ والحسن بن علي، عن محمّد بن عثمان، والخوارزمي في الحديث ١٦٨ من الفصل ١٤ من المناقب: ص ١٤٤٤: عن شهردار، عن محمود بن إسماعيل الأشقر، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين، عن الحسين، ورواه أيضاً في الفصل ٤ من مقتل الحسين ١٨٨٨.

ورواه أيضاً ابن حجر في ترجمة زكريًا بن يحيى الكسائي من لسان الميزان ٢ / ٤٨٤ عن محمّد بن عشمان، وابن المغازلي والديلمي في الحديث ٢٧٠ من فردوس الأخبار ٤ / ٢٠٠ عن الطبراني عن محمّد بن عثمان، وابن المغازلي في الحديث ١٣٤ من المناقب ص ٩١: عن أحمد بن المظفر عن عبد الله بن محمّد، عن أحمد بن عمليّ، عمن زكريًا بن يحيى، والحسكاني في تفسير الآية ٢٢ من سورة الأنفال من شواهد التنزيل ١ / ٢٢٥ بسنده إلى العقيلي، والهيثمي في باب مناقب على عليمًا على عليمًا الزوائد ٩ / ١١١ في عنوان: «باب منه في منزلته

لى ومؤاخاته» عن جابر ، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ، ومحبّ الدين الطبري في مناقب عملي ﷺ من ذخائر العقبي ص ٦٦ تحت عنوان: «ذكر إخاءه للنبيّ» عن جابر ، وقال: أخرجه أحمد في المناقب، ورواه أيضاً في الرياض النضرة ٢ / ٢٢٢.

ورواه أيضاً المتّقي الهندي في العديث ٣٣٠٤ - ٣٣٠٤٣ من كنز العمّال ١١ / ٦٢٤ عن العقيلي والخطيب وابن الجوزي، وابن البطريق في الفصل ٢٩ من العمدة ص ٢٢٠ تحت الرقم ٣٥٤ عن ابن حنبل، وص٢٢٣ تحت الرقم ٣٦٢ ـ ٣٦٤، وابن جميع الصيداوي في ترجمة محمّد بن موسى بن حبشون المراغي الطرسوسي من كتاب معجم الشيوخ ١ / ٣٤٢ تحت الرقم ٩٧؛ عن محمّد بن موسى، عن فتح بن أبلج، عن داود بن سليمان. عن سليمان بن الربيع، والشيخ الصدوق في الحديث ١ من المجلس ١٨ من أماليه، والطبراني في الأوسط ح ٥٤٩٤.

أقول: وللحديث شواهد كثيرة نشير إلى بعضها:

١ ـ ما ورد عن ابن عبّاس: فلاحظ ترجمة محمّد بن إسحاق شاموخ من تاريخ بغداد ١ / ٢٥٩ الرقم ٨٨.
 وترجمة علي بن أحمد المؤدّب من لسان الميزان ٤ / ١٩٤ الرقم ٥١٥. والحديث ٢٩٧ من الفصل ١٩ من
 مناقب الخوارزمي ص ٣٠٢، والحديث ٧٧من المجلس ١٢ من أمالي الطوسي، والحديث ٦٥من الطرائف ١ /
 ٦٤.

٢ ـ وما ورد عن أبي هريرة: فلاحظ تفسير الآية ٦٢ من سورة الأنفال من شواهد التـنزيل ١ / ٢٣٣ الرقـم ٢٩٩، والحديث ٩٢٦ من ترجمة العبّاس بـن بكر والحديث ٩٢٦ من ترجمة العبّاس أمير المؤمنين عليّ الله من تاريخ دمشق ٢ / ٩١٩، وترجمة العبّاس بـن بكّار الضبي من لسان الميزان ٣ / ٢٣٨ تحت الرقم ١٠٥٢، والبـاب ٦٢ مـن كـفاية الطـالب ص ٢٣٤، والدرّ المنثور ٤ / ١٠٠٠ ذيل الآية ٦٢ من سورة الأنفال.

٣ ـ وما ورد عن أنس: على ما رواه الحسكاني في تفسير الآية ٦٢ من سورة الأنفال من شواهد التنزيل ١/ ٢٢٤ تحت الرقم ٣٠٠، والخطيب البغدادي في ترجمة أبي موسى عيسى بن محمّد من تاريخه ١٧٣/١١ تحت الرقم ٥٨٧٦.

٤ ـ و ما ورد عن أبي الحمراء: كما رواه الحسكاني في تفسير الآية ٢٢ من سورة الأنفال من شواهد التنزيل ١ المرح ٢٠٢ من حلية الأولياء ٢٠٧ تحت الرقم ٢٠٦ من حلية الأولياء ٢٠٧ وابن عساكر في الحديث ٨٦٤ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٨٦٤، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقب علي طلط من ذخائر العقبي ص ٦٩ تحت عنوان: «ذكر تأييد الله عزّ وجلّ نبيّه بعلي علي المحديث ١٨٣ من فرائد السمطين ٢٣٦/١، وابن المغازلي في

فإن قيل: وهذا الحديث مخرج في الموضوعات<sup>(١)</sup>؟ قلنا: جملة مــا ذكــر فــي الموضوعات وقال: المتّهم به زكريّا بن يحيى، ضعّفعه ابن معين<sup>(٢)</sup> وغيره، وأحمد رواه من غير طريق زكريّا، ولو كان حديثاً مطعوناً فيه لبيّنه.

وقال أحمد في الفضائل: أنبأنا [عبد الله] بن غَنَّام \_وفي رواية: كتب إلينا \_ يذكر أنَّ عبّاد بن يعقوب (٣) حدّ ثهم عن عليّ بن عابس (٤)، عن الحارث بن حصيرة (٥)، عن القاسم (٢) قال: سمعت رجلاً من خثعم يقول: سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهمّ إنّى أقول كما قال أخى موسى: ﴿واجعل لى وزيراً

إلحديث ٦١ من المناقب ص ٣٩، والخوارزمي في الفصل ١٩ تحت الرقم ٣٢٦ من مناقبه ص ٣٢٠. والهيثمي في باب مناقب علي علي الحديث ٣٣٠٤٠ عن الطبراني، والمتقي في الحديث ٣٣٠٤٠\_٢٠٤ عن البن عساكر وابن الجوزي والطبراني، وابن الجوزي في باب فضائل علي بن أبي طالب من العلل المتناهية ٢ / ٣٣٧ تحت الرقم ٣٧٨.

٥ــوما ورد عن الإمام الحسين بن عليّ عليُّكِلا: على ما رواه ابن شاذان في الحديث ٥٤ من منة منقبة ص ٧٤. ٦ــوما ورد عن أمير المؤمنين عليُّلا: كما في الحديث ٦ من أربعين الخزاعي ص ٤٧، والفصل ٦ من سقتل الحسين عليُّلا للخوارزمي ١ / ١٠٨٨، وح ٩ باب الستّة من الخصال للشيخ الصدوق: ١ /٣٢٣.

- (١) رواه ابن الجوزي في باب فضائل عليّ بن أبي طالب من العلل المتناهية ١ /٢٣٨ تحت الرقم ٣٧٩ وص ٢٢٠ تحت الرقم ٣٤٥.
- (٢) هو أبو زكريًا يحيى بن معين بن عون الغَطَفاني المُرَّي البغدادي، ولد في سنة ١٥٨، ومات في سنة ٢٣٣. (سير أعلام النّبلاء ١١ / ٧١ رقم ٢٨).
- (٣) هو عَبّاد بن يعقوب الأسدي الرواجني ، أبو سعيد الكوفي ، شيخُ ثقة ، مات في سنة ٢٥٠. (تهذيب الكمال ١٤ / ١٧٥ رقم ٢٠٠٤).
- (٤) هو عليّ بن عابس الأسدي الأزرق الكوفي المُلَائي. قال ابن عَدِي: له أحاديث حسان. (تهذيب الكمال ٢٠ / ٥٠٢ رقم ٤٠٩٣).
- (٥) هو الحارث بن حصيرة الأزدي أبو النعمان الكوفي، وثقه ابن معين والنسائي. (تهذيب الكمال ٥ / ٣٢٤ رقم (١٠١٥).
- (٦) هو القاسم بن جندب أبو جندب ، كما في ترجمة الحارث بن حصيرة من تهذيب الكمال ، وكما في سند شواهد
   التنزيل ، أو القاسم بن محمّد الأزدى ، كما في سند مناقب محمّد بن سليمان الكوفى ، فانظر التعليقة التالية .

# من أهلي $\Rightarrow$ عليّاً ﴿اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً $\Rightarrow$ الآبة (۱).

(۱) طه: ۲۰/۲۰ ع۳.

وهذا الحديث من زيادات القطيعي على فضائل أحمد، والرّواية موجودة في فيضائل عملي عليَّا للج من كـتاب الفضائل ص ٢٠٢ تحت الرقم ٢٨٠ وفيه:... اللّهمَ اجعل لي وزيراً من أهلي، عليّ أخي... وما بين المعقوفين منه.

وفي سير أعلام النّبلاء ١٣ / ٥٥٨ رقم ٢٨٢؛ عُبيد بن غنّام ابن القاضي حفص بن غياث. أبو مـحمّد النـخعي الكوفي. قيل: اسمه عبد الله، ولد في سنة ٢١١، ومات في سنة ٢٩٧، وهو ثقة.

ورواه أيضاً الحسكاني في الحديث ٥١١ في ذيل الآيات من شواهد التنزيل ١ / ٣٦٩: عن عبد الرحمان بن الحسن، عن محمّد بن إبراهيم، عن مطين، عن عبّاد بن يعقوب، وأيضاً في الحديث ٢١٥: عن عليّ بن موسى، عن محمّد بن مسعود، عن نصر بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أحمد بن المفضل، عن جعفر الأحمر، عن عمران بن سليمان، عن حصين، عن أسماء، وأيضاً في الحديث ١٥٥: عن عقيل بن الحسين، عن حليّ بن الحسين، عن محمّد بن عبيد الله، عن عبدويه بن محمّد، عن سهل بن نوح، عن يوسف بن موسى، عن وكيم، عن سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن أسماء، مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث ١٤٧ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٣٠: عن هبة الله بن عبد الله، عن أجمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسين، عن أحمد بن الملك، عن أحمد بن المفضّل.

ورواه أيضاً فرات الكوفي في الحديث ٣٤٦ ذيل الآيات من تفسيره ص ٢٥٥: عن إبراهيم بن أحمد بن عـمر الهمداني معنعناً عن أسماء، وأيضاً في الحديث ٣٤٧: عن عليّ بن الحسين القرشي معنعناً عـن أسـماء، صع اختلاف في اللفظ، وعنه المجلسي في البحار ٢٨/ ١٤٠ تحت الرقم ١٠٣ وص١٤٣ برقم ١٠٦.

ورواه أيضاً أبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٢٢ من مناقب أمير المؤمنين ٢٠٣/١: عن محمّد بن منصور، عن علي بن سيف، عن صباح، عن الحارث، عن القاسم بن محمّد الأزدي، عن رجل من ختمم، عن أسماء، وأيضاً في الحديث ٢٧٤ ص ٣٤٨: عن عثمان بن محمّد، عن جعفر، عن يحيى، عن المسعودي، عن عمرو بن حبيب، عن عمران، وفي الحديث ٢٧٩ ص ٣٥٢ بإسناده إلى إسماعيل بن أبان، عن الصباح، عن الحارث، عن القاسم بن محمّد، عن رجل من ختمم، عن أسماء، مع اختلاف في الألفاظ.

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ /٥٧ في فـصل: «إنَّ عـليّاً أمير المـؤمنين والوزيـر

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا زيد بن الحباب(١١)، حدّثني الحسين بن واقد(٢٠)،

إدالأمين»: عن أحمد بن حنبل، مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً السيوطي في ذيل الآيات من الدرّ المنثور ٥ / ٥٦٦ عن ابن مردويه والخطيب وابن عساكر ، وابن طاووس في الحديث ٢١٠ من الطرائف عن أحمد بن حنبل ، ومحبّ الدين الطبري في مناقب عـلميّ ﷺ مـن ذخائر العقبي ص ٦٣ في عنوان: «ذكر أنَّ عليًا من رسول الله بمنزلة هارون من موسى» عن أحمد ،

والمجلسي في بحار الأنوار ٣٨ / ٣٢٨ تحت الرقم ٤٠ نقلاً عن كنز الفوائد للكراجكي. وأبو جعفر الإسكافي في المعيار والموازنة ص ٧١.

أقول: وللحديث شواهد كثيرة نشير إلى بعضها:

١ ـ ما ورد عن ابن عبّاس: كما رواه أبو نعيم في «ما نزل من القرآن في عليٌ عليًا الله على ما رواه المجلسي في البحار ٢٥ م ٣٥ تحت الرقم ٢٧ ـ والمحمودي في النور المشتعل ص ١٣٨ تحت الرقم ٣٧ ـ وابن المغازلي في الحديث ٢٧٥ من مناقب أمير المؤمنين ص ٣٢٨ ، وفرات الكوفي في تفسير الآية ٩٦ ـ ٩٧ من سورة مريم في تفسيره ص ٢٤٨ تحت الرقم ٣٣٦ وعنه الحسكاني في الفصل ٥ من مقدّمة شواهد التنزيل ٤٣/١ تحت الرقم ٧٥ وابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ٥٧ في فصل: «إنّ عليّاً أمير المؤمنين والوزير والأمين» عن أبي نعيم والنطنزي.

٢ ـ ما ورد عن أبي ذرّ: كما رواه التّعلبي في تفسيره ـ على ما أورده ابن البطريق في الفصل ١٥ من العمدة ص ١٣٠ تحت الرقم ١٥٨. والمرعشي في ملحقات إحقاق الحق ٤ / ٥٩ - والزرندي في نظم درر السمطين ص ٨٧ في عنوان: «ذكر ما نزل في عليّ في القرآن من الآيات» والفخر الرازي في تفسير الآية ٥٥ من سورة المائدة من تفسير ١٨ / ٢٦ ، والشبلنجي في بداية فضائل أمير المؤمنين من نور الأبصار ص٧٧ عن التّعلبي.

٣ ـ وما ورد عن الإمام الباقر للمُظِيْلا: على ما رواه السيوطي في تفسير الآيات من الدرّ المنثور ٥ / ٥٦٦ عن السلفي.

£\_وما ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري: على ما رواه القندوزي في الباب ١٢ من ينابيع المودّة ص٢٦. ٥\_وما ورد عن حذيفة بن أسيد: كما رواه الحسكاني في ذيل الآيات من كتاب شواهــد التــنزيل ١ / ٣٦٨ تحت الرقم ٥١٠.

- (١) زيد بن الحُباب التميمي. أبو الحسين المُكُلي الكوفي، وثَقه غير واحد، ومات في سنة ٢٣٠. (تهذيب الكمال ١٠/١٠ رقم ٢٠٩٥).
- (٢) الحسين بن واقد المَرُوزِي أبو عبد الله، وثَقه ابن معين وغيره، مات في سنة ١٥٩، وقيل: سنة ١٥٧. (تهذيب الكمال ٢/ ١٩٩١رقم ١٣٤٦).

حدّثني مطر الورّاق(١)، عن قَتادة(٢)، عن سعيد بن المسيّب(٣) أنّ رسول الله ﷺ قال ـ وقد آخي بين أصحابه ـ: «أين عليّ بن أبي طالب؟» فجاء، فقال: «يا عليّ، أنت أخى وأنا أخوك، فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبدالله وأخـورسولالله <sup>(٤)</sup>، لايـدّعيها بـعدك إلّا کذّاب»<sup>(ه)</sup>.

ورواه أيضاً في الحديث ١٧٧ من المصدر المتقدّم عن أحمد بن الحسن، عن سهل بن زنجلة، عن الصباح بن محارب، عن عمر بن عبدالله، عن أبيه، عن جدَّه، أنَّ النبيِّ ﷺ آخي بين الناس وترك عليًّا حتَّى بقي آخرهم لا يرى له أخاً ، فقال: «يا رسول الله ، آخيت بين الناس وتركتني؟» قال: «ولم تراني تسركتك؟ إنَّما تسركتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك ، فإن ذاكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله ، لا يدّعيها بعد إلّاكذَّاب» . وقال المحقِّق في الهامش: وأخرجه أبو حفص ابن الزيّات الصير في المتوفِّي ٣٧٥ في جزء من حديثه عن أحمد بن الحسن هذا بالإسناد واللفظ.

أقول: وقد جمع المصنّف بين الحديثين مع التلخيص، ولحديث المؤاخاة شواهد كثيرة وأسانيد عديدة نـذكر بعضها ، فقد رواه جمع من الصحابة:

١ ـ ما ورد عن سعيد بن المسيّب: كما مرّ آنفاً.

٢ ـ وما ورد عن ابن عمر: كما رواه الترمذي في الحديث ٣٧٢٠ من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٣٦، والحاكم في كتاب الهجرة من المستدرك ٣ / ١٤، وابن الأثير في ترجمة أمير المؤمنين للطِّلا من أسد الغابة ٤/ ٢٩ . ومحبّ الطبري في باب مناقب على المُنِيلاً من ذخائر العقبي ص ٦٦ في عنوان: «ذكر إخاء على للنبيّ» عن التّرمذي والبغوي، والزرندي في مناقب علمّ للطُّلِخ من نظم درر السمطين ص ٩٤ في عنوان: «ذكر إخاء النبيّ

<sup>(</sup>١) هو مَطَر بن طَهْمان الورّاق. أبو رجاء الخراساني. ذكره ابن حبّان في الثّقات. مات فــى ســنة ١٢٥. أو ١٣٩. (تهذيب الكمال ٢٨ / ٥١ رقم ٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو قَتادة بن دِعامة بن قَتادة السَّدُوسي، أبو الخطاب البصري، وثَّقه يحيي بن معين، ولد سنة ٦٠. ومات سنة ١١٧. (تهذيب الكمال ٢٣ /٤٩٨ رقم ٤٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، ومثله في المصدر، وفي خ: سعيد بن المسيّب عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أوض: رسوله.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بهذا الإسناد في الحديث ١٤١ من فضائل أمير المؤمنين عليَّلا من كتاب الفضائل ص ٩٤. قال: إنّ رسول الله ﷺ آخي بين أصحابه، فبقي رسول الله وأبو بكر وعمر وعليّ، فآخي بين أبي بكر وعمر، وقال لعليّ: «أنت أخى وأنا أخوك».

لا علياً »، وابن عساكر في الحديث ١٤١ من ترجمة أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١١٧/١، والقندوزي في الباب ٩ ص ٥٦، وابن عدي في ترجمة جميع بن عمير التيمي تحت الباب ٩ ص ٥٦، وابن عدي في ترجمة جميع بن عمير التيمي تحت الرقم ٢٩/ ٣٥٤ من الكامل ٢/ ١٦٦، وأبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٤١ من مناقب أمير المؤمنين ١/ ٣١٩ وح ٢٢٥ ص ٣٤٣ وح ٢٧٢ ص ٣٤٥ وح ٢٨٥ ص ٢٠٥ وح ٢٧٠ ص ٣٤٥ وح ٢٨٠ ص ٣٤٠ وح ٢٨٠ ص ٣٥٠ وح ٢٨٠ ص ٣٤٠ و ٣٤٠ ص ٣٤٠ و ٣٥٠ و ٣٤٠ من ٣٥٠ و ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٥٠ و ٣٤٠ من ٣٥٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٥٠ من ٣٤٠ من ٣٥٠ من ٣٥٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٠٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٤٠ من ٣٠٠ من

٣ ـ وما ورد عن زيد بن أبي أوفى: كما رواه أحمد في الحديث ٢٠٧ و ٢٥٩ في فضائل علي للجلا من كتاب الفضائل ص ١٤٢ و ٢٠٩ و ١٥٩ في ترجمة الرجل من الكامل ٣ - ٢٠٦ تحت الرقم ١٤٨ / ٧٠٣ وابن حجر في ترجمة الرجل من الإصابة ١ / ٥٦٠ تحت الرقم ٢٨٧٨، وابن عساكر في الحديث ١٤٨ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٢١، والسيوطي في تفسير الآية ٧٥ من سورة الحج من الدرّ المنثور ٦ / ٧٤ من البغوي في معجمه والباوردي وابن قانع والطبراني وابن عساكر، والخوارزمي في الفصل ١٤ من مناقب أمير المؤمنين عليه ص ١٥٠ تحت الرقم ١٧٨، والحموئي في الحديث ٨٠ و٨٣ من فرائد السمطين ١ / ١٢ / و٨١، والمتقي في الحديث ٣٥ و٣٦ من ينابيع المودّة ص

وأشار إليه البخاري في كتاب التاريخ الكبير ٣ / ٣٨٦ تحت الرقم ١٢٨٥. والتّرمذي في كتاب المـناقب مـن سننه ٥ / ٦٣٦ ذيل الرقم ٣٧٢٠، فقد روى حديث المؤاخاة عن ابن عمر ثمّ قال: وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى.

3 ـ وما ورد عن أبي هريرة: كما رواه ابن عساكر في الحديث ١٧٠ من ترجمة أمير المؤمنين المؤلِّل من تاريخ دمشق ١ / ١٣٧، وابن عدي في ترجمة هياج بن بسطام هروي من الكامل ٧ / ١٣١ تحت الرقم ٢٠٤٨/٣١. والزرندي في مناقب أمير المؤمنين من نظم درر السمطين ص ٩٥ في عنوان: «ذكر إخاء النبيّ عليّاً».

٥ ـ وما ورد عن أبي أمامة: كما رواه ابن عساكر في الحديث ١٤٣ ـ ١٤٤ من ترجمة أمير المؤمنين للنظير من تاريخ دمشق ١١٩/١٠ تحت الرقم ٨٦٤ من تاريخ دمشق ١١٩/١٠ تحت الرقم ٨٦٤ وفي مختصر تاريخ دمشق ١٢٩/ كما في ملحقات وفي مختصر تاريخ دمشق ١٢٩/ كما في ملحقات إحقاق الحق ٢٤٠/ ٢٤٢ ـ.

٦ ـ وما ورد عن علي المشلخ : كما رواه ابن المغازلي في الحديث ١٥٤ من مناقب أمير السؤمنين ص ١١١٠.
 ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٥٨ من مناقب أمير المؤمنين ١ / ٣٣١.

٧ ـ وما ورد عن محدوج بن زيد الذهلي: كما رواه أحمد بن حنبل في العديث ٢٥٢ مـن فـضائل أمـير

وهذا الحديث قد أخرجه جدّي في كتاب الأحاديث الواهية (١) وحكى عن ابن معين أنّه قال: في إسناده عمر بن عبد الله ليس بشيء، والجواب ما تقدّم، وعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة من أولاد التّابعين، وكان يعلى بن مرّة من الصّحابة، وأحمد أرسله عن ابن المسيّب.

المؤمنين من كتاب الفضائل ص ١٧٩، وأبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٢١ ب من مناقب أمير المؤمنين المؤمنين من كتاب الفضائل ص ١٧٩، وأبو جعفر الكوفي في الحديث ١٥٩ من ١٥٩ من القب أمير المؤمنين ص ١٤٢، والخوارزمي في الحديث ١٥٨ من مناقب أمير المؤمنين ص ١٤٠، وفي الفصل ٤ من كتاب مقتل الحسين ١ / ٤٨، وابن عساكر في الحديث ١٥٠ من ترجعة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٣٤، والقندوزي في الباب ٩ من ينابيع المودة ص ٥٥.

٨\_وما ورد عن يعلى بن مرة الثقفي: كما رواه ابن عساكر في الحديث ١٦٧ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٣٦، والزرندي في مناقب علي الله الله المنام السمطين ص ٩٥ في عنوان: «ذكر إخاء النبيّ عليّاً». والمتقي في الحديث ٣٢٩٣٩ من كنز العمّال ١١ / ١٠٨ عن ابن عدي في الكامل، وابن الجوزي في باب فضل على بن أبي طالب من العلل المتناهية ١ / ٢١٦ .

٩ \_وما ورد عن أنس بن مالك: كما رواه ابن عساكر في الحديث ١٤٦ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١/ ١٢٠. وأبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٣٥ من مناقب أمير المؤمنين ١/٣١٤.

١٠ ـ وما ورد عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه: كما رواه ابن سعد في ترجمة علي بن أبي طالب من الطبقات الكبرى ٣/ ٢٢.

١١ ـ وما ورد عن عبد الله بن أبي أوفى: كما رواه أبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٣٦ من مناقب أمير
 المؤمنين ١ / ٣١٦، وفرات الكوفى في تفسير سورة الحجر من تفسيره ص ٢٢٦ تحت الرقم ٢٠٠٤.

١٢ ـ وما ورد عن أبي رافع: كما رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي في الحديث ٢٦١ من مناقب أمير المؤمنين ١ / ٣٣٤.

١٣ ـ وما ورد عن حذيفة بن اليمان: كما رواه القندوزي في الباب ٩ من ينابيع المودّة ص ٥٧ نقلاً عن أحمد في مسنده.

١٤ ـ وما ورد عن ابن عبّاس: كما رواه أبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٨٥ من مناقب أمـير المـؤمنين اللجائلة
 ٣٥٨/١.

(١) ج ١، ص ٢١٦ تحت الرقم ٣٤٣ في باب فضل عليَّ بن أبي طالب.

وذكر أحمد في الفضائل، فقال: حدّثنا أحمد بن جعفر، حدّثنا أحمد بن الحسن [بن عبد الجبّار الصّوفي] (١)، حدّثنا أبو [عليّ] الحسين بن محمّد السّعدي (٢)، حدّثنا عبد المؤمن بن عَبّاد العبدي ( $(^{7})$ )، حدّثنا يزيد بن معن، عن عبد الله بن [شرحبيل  $(^{3})$ )، عن زيد بن أبي أوفى  $(^{6})$  قال:

دخلت على رسول الله على مسجده، فقال لي: «أين فلان؟ وأين فلان؟»، فجعل ينظر في وجوه أصحابه ويتفقدهم ويبعث إليهم حتّى توافوا عنده، فحمد الله وأثنى عليه وآخى بينهم، فقال له عليّ بن أبي طالب على الله دهبت روحي يارسول الله حين رأيتك فعلت بأصحابك (١) ما فعلت غيري، فإن كان هذا من الله فلك العتبى والكرامة».

فقال له رسول الله ﷺ: «والذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلّا لنفسي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، وأنت أخي ووارثي»، فقال: «يا رسول الله، وما أرث (٧) منك؟» قال: «ما ورث (٨) الأنبياء قبلي»، قال: «وما ورثوا؟» قال: «كتاب الله وسنن أنبيائه، وأنت معي في قصري (٩) في الجنّة، مع فاطمة ابنتي والحسن والحسين ابنيّ،

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله الصوفي الكبير . ولد في حدود سنة ٢١٠. ومات في سنة ٣٠٦. وثّقه أبو بكر الخطيب وغيره. (سير أعلام النّبلاء ١٤ / ١٥٢ رقم ٨٨).

<sup>(</sup>٢) وثَّة النسائي، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، ومات في سنة ٢٤٧. (تهذيب الكمال ٦ / ٤٦٩ رقم ١٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات ٨ / ١٧ ٤ وفيه: عبد المؤمن بن عبادة العبدي.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات ٥ / ١٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبّان في كتاب الثّقات ٣ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم: بأصحابي.

<sup>(</sup>٧) ج وش وم ون: ما أر ثه.

<sup>(</sup>۸) خ: ما ور ثه.

<sup>(</sup>٩) أ: في القصر .

وأنت رفيقي»، ثمّ تلا رسول الله ﷺ: ﴿إِخْوَاناً على سرر متقابلين﴾(١).

فإن قيل: ففي إسناده عبد المؤمن بن عبّاد وكان ضعيفاً؟ والجواب: الحديث الذي يرويه عبد المؤمن حديث طويل، أخرجه أبو أحمد ابن عدي الحافظ من حديث زيدبن أبي أوفى، وقد خرّجه جدّي أبو الفرج في الأحاديث الواهية (٢)، أمّا هذا

(١) الحجر: ١٥ /٤٧.

أحمد بن جعفر هو القطيعي، والحديث قد ورد تحت الرقم ٢٥٩ من كتاب الفضائل ص ١٨٤ من روايته بـهذا الإسناد، وما بين المعقوفات أخذناه من المصدر، وكان في النسخ: حدّثنا محمّد بن الحسن.

وقد رواه أيضاً عن الحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمّد البغوي، عن حسين بن محمّد الذارع [السعدي] بهذا الإسناد، تحت الرقم ٢٠٧ من كتاب الفضائل ص ١٤٢، وفي نهاية الحديثين بعد الآية هكذا: «المتحابّون في الله ينظر بعضهم إلى بعض».

ورواه أيضاً ابن عدي في ترجمة زيد بن أبي أوفى من الكامل ٢٠٦٠ تحت الرقم ١٥٠ ب٧٠٣: عن البغوي، عن حسين بن محمّد الذارع، والخوارزمي في الفصل ٤ من المناقب ص ١٥٠ تحت الرقم ١٧٨ بسنده إلى ابن عدي، وابن عساكر في الحديث ١٤٨ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١١٢١: عن ابن السعر قندي، عن ابن النقور، عن عيسى بن عليّ، عن عبد الله بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الذارع، والحموثي في الحديث ٨٠ من فرائد السمطين ١١٢١ بسنده إلى ابن عدي وفي الحديث ٨٣ بسنده إلى يزيد بن نصر، عن عبد الله بن شرحبيل، والسيوطي في تفسير الآية ٧٥ من سورة الحج من الدرّ المنثور ٦٠ ٢٧ عن البغوي في معجمه والباوردي وابن قانع والطبراني وابن عساكر، والمتقي في فضائل عليّ المنظم ٢١٤٥ من أحمد.

وأشار إليه الترمذي في كتاب المناقب من سننه ٥/ ٦٣٦ ذيل الرقم ٣٧٢٠؛ فقد روى حديث المؤاخاة عن ابن عمر ثم قال: وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى ، وكذا أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير ٣٨٦/٣ تحت الرقم ١٢٨٥؛ عن حسان ، عن إبراهيم بن بشر ، عن يحيى بن معين ، عن إبراهيم القرشي عن سعد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى .

(٢) رواه ابن عدي في ترجمة زيد بن أبي أوفى من الكامل ٢٠٦/٣ تحت الرقم ١٨ / ٧٠٣، وأبو الفرج في باب
 فضل على بن أبي طالب من العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١ / ٢١٧ تحت الرقم ٣٤٤.

الحديث فخرّجه أحمد في الفضائل<sup>(۱)</sup> من غير رواية عبد المؤمن<sup>(۲)</sup> ورجاله ثقات. وهو من حديث عبد الله بن أبي أوفي<sup>(۳)</sup>، فهذا حديث وذاك آخر.

وأمّا رواية عبد الله بن أبي أوفى فقد رواه فرات الكوفي في الحديث ٢٠٤ في تفسير سورة الحجر من تفسير ص ٢٢٦: عن محمّد بن إبراهيم بن زكريّا الغطفاني معنعناً: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج النبيّ وَالمُوْتَكُونَ وَنحن في مسجد المدينة فقام فحمد الله وأثنى عليه فقال: «إنّي محدّثكم حديثاً فاحفظوه ووعوه وليحدّث من بعدكم، إنّ الله اصطفى لرسالته خلقه وذلك قول الله تعالى: ﴿ الله يصطفي من المدلائكة رسداً ومن الناس ﴾ [ ٧٥ / الحج] أسكنهم الجنّة، وإنّي مصطفٍ منكم من أحبّ أن أصطفيه وأواخي بينكم كما آخيٰ الله بين الملائكة».

فذكر كلاماً فيه طول، فقال عليّ بن أبي طالب: «لقد انقطع ظهري وذهب روحي عند ما صنعت بأصحابك [ما صنعت غيري]، فإن كان سخطة بك علىّ فلك العتبي والكرامة؟».

فقال رسول الله ﷺ: «والذي بعثني بالحقّ ما أنت منّي إلّا بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي . وما أخّرتك إلّا لنفسى ، فأنا رسول الله وأنت أخى ووارثى» .

ورواه أيضاً أبو جعفر الكوفي في الباب ٢٦ من المناقب ٢ / ٣١٦ تحت الرقم ٢٣٦، عن محمّد بن منصور، عن عبّاد، عن ثابت، عن حماد العدوي، عن موسى بن صهيب، عن عبادة بن نسيء، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله وَلَمْ اللهُ وَلَمْ أَصحابه فقال: «أشاهد فلان بن فلان؟ أدعوا لي فلاناً»، [فدعوا] حتّى اجتمعوا عنده، فقال: «إنّي أريد أن أصطفي منكم وأواخي بينكم كما آخى الله بين الملائكة»، ثمّ نظر في وجوههم ثمّ قال: «الحمد لله الذي يهدي من الضلالة على ما يشاء»، ثمّ قال: «اعلموا وأبشروا».

ثمّ آخي بين أبي بكر وعمر ، وبين فلان وفلان ، حتّى عدّد كذا وكذا.

قال: فقام عليّ فقال: «يا رسول الله ، انقطع ظهري وساء ظنّي حين صنعت بأصحابي ما لم تصنع بي» ، فقال

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنّف، وقلنا في سند الحديث بأنّه من زيادات القطيعي على فضائل أحمد.

<sup>(</sup>٢) كذا قاله خلافاً لما تقدّم.

 <sup>(</sup>٣) ولا يخفى ما في كلامه من إشكال، والظاهر أنّ نسخة المصنّف من الفضائل قد وقع فيها الخلط والسقط.
 والصحيح كما صوّبناه حسب المصدر.

والدّليل على صحّته أنّه أخرج التّرمذي بمعناه في جامعه.

أخبرنا أبو محمّد عبد العزيز بن محمود البرّاز، قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الملكبن أبي القاسم [عبد الله] بن أبي سهل الكروخي (١)، أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي (٢) وأبو بكر أحمد بن عبد الصّمد الغورجي (٣)، قالا: أخبرنا أبو محمّد عبد الجبّار بن محمّد الجرّاحي (١)، أنبأنا أبو العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبي (٥)، أنبأنا أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة التّرمذي، حدّثنا أحمد الله بن موسى، عن عيسى بن عمر، عن السدّي، عن سفيان بن وكيع، حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى بن عمر، عن السدّي، عن عبد الله بن عمر، قال:

آخى النبيّ (٢) ﷺ بين أصحابه، فجاء عليّ بن أبي طالب ﷺ تدمع عيناه، فقال: «يا رسول الله، صلّى الله عليك (٧) آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟» فقال

الله عَلَيْظُونَ الله عَلَيْظُونَ الله عَلَيْظُونَ الله عنه الله

قال [عليّ]: «يا رسول الله ، وما أرث منك؟» قال: «ما ورث النبيّون قبلي» ، قال عليّ: «وما ورث النبيّون قبلك؟» قال: «ورثواكتاب ربّهم وسنّتهم ، وإنّك وابنيك معى في قصري في الجنّة» .

<sup>(</sup>١) ولد في سنة ٤٦٢. قال السمعاني: هو شيخ صالح ديّن خيّر . حسن السيرة . صدوق ثقة . ومات في سنة ٥٤٨. (سير أعلام النبلاء ٢٠ /٧٢٣ رقم ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال السمعاني: هو جليل القدر ، كبير المحل ، عالمٌ فاضل ، ولد سنة ٤٠٠ ، ومـات سنة ٤٨٧ . (سير أعـلام النبلاء ١٩ / ٣٢ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٣) وثّقه المحدّث الحسين بن محمّد الكتبي، وتوفّي في سنة ٤٨١. (سير أعلام النّبلاء ١٩ /٧ رقم ٣).

<sup>(</sup>٤) ولد في سنة ٣٣١. قال السمعاني: توفّي سنة ٤١٢. وهو صالح ثقة . (سير أعلام النّبلاء ١٧ /٢٥٧ رقم ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) كانت رحلته إلى ترمذ للُقي أبي عيسى في سنة ٢٦٥. وهو ابن ١٦ سنة، قال الحاكم: سماعه صحيح، وتوفّي في سنة ٣٤٦. (سير أعلام النُبلاء ١٥ / ٣٧٥ رقم ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) خ: رسول الله ، ومثله في المصدر .

<sup>(</sup>٧) قوله: «صلّى الله عليك» ليس في خ والمصدر.

له رسول الله ﷺ: «أنت أخي في الدّنيا والآخرة».

قال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح (١).

وقيل: إنّ أحمد أخرج الحديث الماضي في الفضائل عن زيد بن أبي أوفى $^{(7)}$ .

#### حديث الرّاية

قال أحمد في المسند: أنبأنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة، عن الحكم، عن مصعببن سعد (أيضاً) واتفقا عليه من حديث سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ يوم خيبر: «لأعطين الرّاية \_ أو هذه الرّاية \_ غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه».

فبات النَّاس يَدُوكُون أيُّهم يعطاها، فلمَّا أصبحوا غدوا على رسول الله ﷺ يرجو

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذي في مناقب علي بن أبي طالب من سننه ٥ / ٦٣٦ تحت الرقم ٣٧٢٠: عـن يـوسف بـن مـوسى القطان، عن علي بن قادم، عن علي بن صالح، عن حكيم بن جبير، عن جميع بن عمير، عن ابـن عـمر، مـع اختلاف يسير في اللفظ، وقال: حسن غريب.

أمًا السند المذكور هنا في المتن فهو للحديث التالي من جامعه ، وهو حديث الطير ، فلاحظ .

ورواه أيضاً ابن عدي في ترجمة جميع بن عمير التيمي من الكامل ٢ / ١٦٦ تحت الرقم ٢٩ / ٣٥٤ بأسانيد عن جميع بن عمير، والحاكم في كتاب الهجرة من المستدرك ٣ / ١٤ بسندين عن جميع ، وابن الأثير في ترجمة على علي المثيلة ٤ / ٢٩ بسنده إلى الترمذي ، وابن عساكر في الحديث ٤١ أ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٧ ١ بسنده عن جميع ، والزرندي في باب مناقب أمير المؤمنين من نظم درر السمطين ص تا عن ابن عمر ، والمحبّ الطبري في مناقب على عليه المثيلة من ذخائر العقبي ص ٢٦ عن الترمذي ، وأبو جعفر الكوفي في الحديث ٢٥ من المناقب ١ / ٢٠٦ وح ٢٤٥ ص ٢١٩ و ٢٢ من ٢٦ من المناقب ٩ من ينابيع الكوفة من ٣٦ و القندوزي في الباب ٩ من ينابيع المودة ص ٥٦ و و ١٩٠ من الترمذي .

<sup>(</sup>٢) لاحظ ما قدّمناه في الهامش من تعليق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أحمد... مصعب بن سعد» من ك، ولم أجد الحديث بهذا السند في المسند.

كلّ أن يعطاها، فقال: «أين عليّ بن أبي طالب؟» فقيل: يارسول الله، هو أرمد \_ أو يشتكي عينيه \_ قال: «فأرسلوا إليه»، فجاء فبصق في عينيه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرّاية، فقال(١): «يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟» فقال: «انفذ على رسلك حتّى تنزل بساحتهم، ثمّ ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه، فوالذي نفسي بيده لأن يهتدي بهداك \_ أو لأن يهدي الله بهداك (٢٠) \_ رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النّعم»(٣).

<sup>(</sup>١) خ: قال.

<sup>(</sup>٢) خ: بك، بدل: بهداك.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسند أبي مالك سهل بن سعد الساعدي من المسند ٥ /٣٣٣ وفي الطبع المحقّق ٣٧ / ٤٧٧ برقم ٢٢٨٢١. وأيضاً في الحديث ١٥٩ من كتاب الفضائل ص ١٠٧. والبخاري في باب مناقب على المُثَلِّةِ من كتاب الفضائل من صحيحه ٥ / ٢٢، وأيضاً في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي من المصدر المتقدّم ٥ / ١٧١. ومسلم في باب فضائل أمير المؤمنين للتِّلاِّ من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ٤ / ١٨٧٢ تحت الرقم ٣٤. والطبراني في المعجم الكبير ٦ / ١٩٨ تحت الرقم ٥٩٩١ وص ١٨٧ تحت الرقم ٥٩٥٠ وص ١٦٧ تحت الرقم ٥٨٧٧، والنسائي في الحديث ١٦ من كتاب خصائص الإمام أمير المؤمنين عليِّ ص ٥٩، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة على بن أبي طالب للنِّلْج من حلية الأولياء ٦٢/١. وابن عساكر في الحديث ٢٢٧ ومــا بعده من ترجمة الإمام أمير المؤمنين لليُّلِا من تاريخ دمشق ١٨٢/١، والبيهقي في السنن الكبري ١٠٦/٩ في عنوان: «باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوباً و ...» ، والبغوي في باب مناقب أمير المؤمنين الحيُّلا من مصابيح السنَّة ٤/ ١٧١ تحت الرقم ٤٧٦٤، وأيضاً في باب فضائل سيَّد المرسلين تَٱلْأَشِّئَاتُو من المصدر المتقدّم ص ٩٣ تحت الرقم ٤٦٠١، وابن الجوزي في ترجمة أمير المؤمنين لطيُّلًا من صفة الصفوة ١ / ٣١١. وابن الأثير في ترجمة أمير المؤمنين للشِّلا من أسد الغابة ٤ / ٢٨، ومحبِّ الدين الطبري في باب مناقب أمـير المؤمنين لحليًا لإ من ذخائر العقبي ص ٧٢. والزرندي في باب مناقب أمير المؤمنين لطيُّلا من نظم درر السمطين ص ٩٨ في عنوان: «ذكر محبّة الله ورسوله لعلى ومحبّته لهما»، وابن حجر العسقلاني في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من الإصابة ٢ / ٥٠٨. والعيني في عمدة القاري ١٤ /٢١٣ تحت الرقــم ١٥٢ وج ١٧ ص ٢٤٣ تحت الرقم ٢٣١، وابن كثير في حوادث سبع من الهجرة عند ذكر غزوة خيبر من البداية والنهاية ٤ /١٨٧ وفي حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين للنُّلِّة من المصدر المتقدّم ٧ / ٣٤٩، والقندوزي في الباب٦ من ينابيع المودّة ص ٤٨ وص ٢٣١، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٠٧ من مناقب أمير المؤمنين للطُّلِلا ٢ /٥٠٧، والحموثي في الحديث ١٩٦ من فرائد السمطين ١ /٢٥٣.

وفــي روايــة: فــقال: «يــا رســول الله، أقــاتلهم حــتّـى يكــونوا مــثلنا؟» فــقال له رسولالله ﷺ: «انزل بساحتهم»، وذكره.

ولمسلم، أنّ عمر بن الخطاب على قال في ذلك اليوم: ما أحببت الإمارة إلّا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها(١)، فدعا رسول الله علياً فدفعها إليه وقال له: «امش حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت»، فسار قليلاً ثمّ وقف ولم يلتفت وصرخ: «يارسول الله، على ماذا أقاتلهم؟»(٢) قال(٣): «حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّا بحقها، وحسابهم على الله»(٤).

هذا قدر ما أخرج مسلم وانفرد به.

<sup>(</sup>١) كذا في ط، ومثله في المصدر، وفي سائر النسخ: أدعى إليها.

<sup>(</sup>٢) أ: صرخ برسول الله ﷺ: على ما أقاتلهم.

<sup>(</sup>٣) ك: فقال.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في باب فضائل أمير المؤمنين عليه من صحيحه ٤ / ١٨٧١ تحت الرقم ٣٣ / ٢٤٠٥ مع اختلاف في اللفظ، وأحمد في مسند أبي هريرة من المسند ٢ / ٣٨٤، وأيضاً في الحديث ١٥٢ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١٠١ والحديث ١٦٦ ص ١٦٣ والحديث ١٧٨ ص ١٢١ والحديث ٢٤٤ ص ١٧٣، والنسائي في الحديث ١٨٥ - ٢٠ من الخصائص ص ٢٦ - ٥٥، وابن عساكر في الحديث ٢١٩ و ٢٢٦ - ٢٢٦ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ١٧٥ - ١٨١، وأبو داود الطيالسي في مسند أبي هريرة من مسنده ص ٣٠٠ تحت الرقم ٢٤٤١، وابن سعد في الطبقات ٢ / ١٠١ في غزوة خيبر، والشيخ الطوسي في الحديث ٢٨ من المجلس ١٣ من الأمالي، وابن كثير في حوادث سنة سبع من الهجرة عند ذكر غزوة خيبر من البداية والنهاية ٤ /١٨٥، وأيضاً في حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه من المحدر المتقدم ٧ / ٤٤٩، ومحب الدين الطبري في باب مناقب أمير المؤمنين عليه من ذخائر العقبي ص ٧٣، وابن حجر العسقلاني في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من الإصابة ٢ / ٥٠٨، والقندوزي في الباب ٢ من ينابيع المودة ص ٤٩، وأبو جعفر الكوفي في الحديث ١٠٠٥ من كتاب مناقب أمير المؤمنين ٢ /٥٠٥، بأسانيدهم إلى أبي هريرة.

أقول: ونحو قول عمر المذكور هنا، يأتي في حديث خصف النعل أيضاً، فلاحظ ص ٢٩٦ من هذا الجزء.

#### تفسير غريبه(١)

معنى «يدوكون» أي يختلطون. و«الدّوك»: الاختلاط<sup>(٢)</sup>.

وإنّما ضرب المثل (٣) بحمر النّعم، لأنّها من أعزّ أموال العرب.

وقول عمر: «تساورت» أي تطلّعت.

وإنّما لم يلتفت عليّ (٤) ﷺ امتثالاً لأمر (٥) رسول الله ﷺ واستعمالاً للأدب ولئلّا يرجع في حاجة (٦) بعثه فيها رسول الله ﷺ ولم يقضها (٧).

وقد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في الفضائل وزاد فيه (^): فأخذ رسول الله على التراية فهزها ثمّ قال: «من يأخذها بحقها؟» فقال فلان: أنا، فقال: «أمط»، ثمّ جاء آخر فقال: أنا، فقال: «أمط»، فعل ذلك مراراً بجماعة، ثمّ قال رسول الله على «والذي كرّم وجه محمّد لأعطينها رجلاً لا يفرّ، هاك يا عليّ»، فانطلق بها وفتح الله (٩٠).

<sup>(</sup>١) بدله في خ: الكلام على الحديث.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية ٢ / ١٤٠ «دوك»: في حديث خيبر «لأعطين الراية غداً رجلاً يسحبّه الله ورسسوله ويحبّ الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون تلك الليلة» أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. يقال: وقع الناس في دوكة ودُوكة، أي في خوض واختلاط.

<sup>(</sup>٣) ع: وإنَّما مثل.

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: على.

<sup>(</sup>٥) ش: لامتثال أمر.

<sup>(</sup>٦) ج وش: أمر ، بدل: حاجة.

<sup>(</sup>٧) خ: بعثه فيه . . . لم يقضه .

 <sup>(</sup>۸) خ: بروایات منها ، بدل: وزاد فیه .

<sup>(</sup>٩) خ وع: ففتح الله.

<sup>(</sup>١٠) ليست الرّواية زيادة على الحديث المتقدّم، بل هي رواية مستقلّة، أخرجها أحمد بن حنبل في مسند أبي سعيد

الخدري من مسنده ١٦/٣، وابنه عبدالله والقطيعي في الحديث ١١١ و ١٧٦ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١٧٤ و ١١٩، وابن عساكر في الحديث ٢٥٦ - ٢٥٧ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢١٣ - ٢١٤ ، وابن كثير في حوادث سنة سبع من الهجرة عند ذكر غزوة خيبر من البداية والنهاية ٤/ ١٨٧ وفي حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه من المصدر المتقدم ٧/ ٢٥٧ وفيه: «أمض» بدل: «أمط»، والثاني أوفق بالمقام، والهيشعي في باب غزوة خيبر من مجمع الزوائد ٦/ ١٥١ وفي باب مناقب أمير المؤمنين عليه من المصدر المتقدم ٩/ ١٠٤، بأسانيدهم إلى أبي سعيد الخدري. أقول: وفلان هذا لعلم الزبير كما صرّح به أبو سعيد في الحديث ١٧٦ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١١٩.

- (١) خ: أمير المؤمنين، بدل: عليّ.
  - (٢) ج وش: ألم الحرّ .
- (٣) لاحظ الحديث ٧٣ و ١٦٢ و ٢٠٦ من فضائل أمير المؤمنين الميلي من كتاب الفضائل لأحمد بن حسنبل ص ٤٧ و ٥٧ و ١٤١ بإسناده إلى أبي ليلى الأنصاري وسعيد بن المسيّب، وح ١٠٤ بإسناده إلى أمّ موسى ص ٦٨، ومستد علي بن أبي طالب علي الأنصاري، والحديث ١١٧ من سنن ابن ماجة ١٠٣ با بباسناده إلى أبي ليلى الأنصاري، والحديث ١١٧ من سنن ابن ماجة ١٠٣ با بباسناده إلى أبي ليلى الأنصاري، والحديث ٢١٩ من سنن المن تاريخ دمشق لابن عساكر ١١٦١ ٢٦٦ بإسناده والحديث ٢٥٩ موسى، والحديث ٢١ و ١٥٠ من خصائص أمير المؤمنين للي للنسائي ص ٥٣ و ٢٧٤ بإسناده إلى أبي ليلى، والحديث ١٩٩ من مناقب أمير المؤمنين علي لابن المغازلي ص ٢٥ و ٢١٤ بابسناده إلى أبي ليلى، والحديث ٢١٩ من مناقب أمير المؤمنين علي لابن المغازلي ص ٢٧٩ بابسناده إلى علي بمن عشمان ليلى، والحديث ٢١٤ من مناقب أمير المؤمنين علي لابن المغازلي ص ١٧٩ بابسناده إلى علي بمن عشمان أبي داود الطيالسي ص ٢٦ بإسناده إلى أبي ليلى و ح ٢٠ بإسناده إلى ابن عمر وسويد بن غفلة وأبي ليلى، وفضائل أمير المؤمنين علي من خوادث سنة ٤٠ من الهجرة من البداية والنهاية ٧ / ٢٥٢ عن أحمد بإسناده إلى أبي ليلى، وعن أبي يعلى بإسناده إلى أم موسى،

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا الحسن بن عليّ البصري، حدّثنا الحسين بن راشد الطّفاوي، حدّثنا الصّباح بن عبد الله، حدّثنا قيس بن الربيع، عن سعد الخفّاف، عن عطيّة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: حاصرنا خيبر، فأخذ اللّواء أبوبكر في فلم يفتح له، ثمّ أخذه عمر في من الغد فرجع ولم يفتح له، وأصاب النّاس شدّة وجهد، فقال رسول الله في: «إنّي دافع (۱) اللّواء غداً إلى رجل يحبّه الله ورسوله، لا يرجع حتّى يفتح \_ أو يفتح الله عزّ وجلّ \_ على يديه»، قال: فبتنا طبّبة أنفسنا أنّ الفتح غداً، فلمّا صلّى رسول الله في الفجر قام قائماً، فدعا باللّواء والنّاس على مصافّهم، ثمّ دعا عليّاً في ، وذكر بمعنى ما تقدّم (۲).

حومناقب أمير المؤمنين المنظِيِّة من ذخائر العقبى ص ٧٣ ـ ٧٤ في عنوان: «ذكر أنّه لم ترمد عيناه» و«ذكر اختصاصه بأنّه كان لا يجد حرّاً ولا برداً»، ومناقب أمير المؤمنين المنظِّة من الرياض النضرة ١٣٦/٢ في عنوان: «ذكر اختصاصه بانتفاء الرمد عن عينيه» و«ذكر اختصاصه بلبس لباس الشتاء في الصيف»، ومناقب أسير المؤمنين الحيُّة من مجمع الزوائد ٩ / ١٢٢ ـ ١٢٤ في باب: «اكتحاله بريق رسول الله» وباب: «قوله تَلْمُنْظِنَّة لا عطينَ الراية ...»، وترجمة أمير المؤمنين الحيُّة من تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٦١ عن أحمد وأبي يعلى بإسنادهما إلى على الحين على المؤمنين الحيَّة على المؤمنين المؤلِّة ..

<sup>(</sup>١) ع: أدفع.

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث بهذا السند في الفضائل، نعم رواه بسند آخر تحت الرقم ١٣١ ص ٨٨ عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: حاصرنا خيبر...، وأخرجه أيضاً بهذا السند في مسند بريدة الأسلمي من مسنده ٥ / ٣٥٣ وفي الطبع المحقّق ٩٧ / ٢٥ برقم ٢٢٩٩٣، والبسائي في الحديث ١٤ من خصائص أمير المؤمنين علي ص ٥٥: عن محمّد بن عليّ، عن معاذ بن خالد، عن الحسين بن واقد، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٠٨ من مناقب أمير المؤمنين علي ٢ / ١٥٠٥ عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، مع تفاوت في اللفظ، وابن عساكر في الحديث ٢٤٠ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي الله مت تاريخ دمشق ١ / ١٩٤: عن الحسن بن المظفر، عن محمّد بن علي، عن علي بن معروف، عن عبد الله بن سليمان، عن محمّد بن عقيل، عن علي بن المذهب، عن أحمد بن جعفر، عن عبد الله بن الحديث ١٩٤؛ عن أبيه، عن زيد بن الحباب، وابن كثير في حوادث سنة ٧من الهجرة، عند ذكر غزوة خيبر من البداية أحمد، عن أبيه، عن زيد بن الحباب، وابن كثير في حوادث سنة ٧من الهجرة، عند ذكر غزوة خيبر من البداية

قال: فبرز إليه من خيبر (١) مرحب وهو يرتجز ويقول:

ي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة القصورة أضرب بالسيف وجوه الكفرة حزورة أكيلكم بالسيف كيل السندرة

أنا الذي سمّتني أمّي حيدرة عبل الذراعين شديد القصورة ضرب غلام ماجد حزوّرة ثمّ ضرب رأس مرحب بالسّيف ففلقه (۲).

حوالنهاية ٤ / ١٨٨٠: عن البيهقي، عن الحاكم، عن الأصم، عن العطاردي، عن يونس بن بكير، عن الحسين بن واقد، مع تفاوت في اللفظ، وأيضاً في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، عند ذكر فضائل أمير المؤمنين ﷺ من المصدر المتقدّم ٧ / ٣٥٠عن أحمد بن حنبل، والهيثمي في باب غزوة خيبر من مجمع الزوائد ٦ / ١٥٠ ـ ١٥١ عن أحمد بن حنبل وقال: رجال الصحيح.

وأمًا باقى الحديث فقد ورد بصورة متقطَّعة في الفضائل وغيره كما تلاحظ في التعليقة التالية.

<sup>(</sup>١) خ: من الحصن.

<sup>(</sup>۲) لاحظ الحديث ١٥٦ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١٠٣ بإسناده إلى بريدة الأسلمي والحديث ١٠٨ ص ١٠٥ والحديث ٢١٦ ص ١٤٩ بإسناده إلى سلمة بن الأكوع، ومسند بريدة من المسند ٥ / ١٥ م وصمند سلمة بن الأكوع من المسند ٤ / ٥١ م ٥٠ والحديث ١٥ من خصائص أمير المؤمنين عليه ص ٥٨ بإسناده إلى بريدة، والطبقات لابن سعد ٢ / ١٨٠ عند ذكر غزوة خيبر بإسناده إلى بريدة، والطبقات لابن سعد ٢ / ١٨٠ عند ذكر غزوة خيبر بإسناده إلى سلمة، والحديث ١٣٢ / ١٨٠ من كتاب الجهاد والسير ممن صحيح مسلم ٢ / ١٤٤١ بإسناده إلى سلمة، والحديث ٢٠١ من الفصل ١٦ من مناقب أمير المؤمنين عليه للخوارزمي ص ١٦٥ بإسناده إلى بريدة، ومغازي الواقدي في غزوة خيبر في بداية ج ٢، ص ١٥٤، والحديث ٢١٣ من مناقب أمير المؤمنين عليه لابن المغازلي ص ١٨٧ والحديث ٢١٨ من ١٥٤ بإسناده إلى سلمة والحديث ٢١٣ من ١٨٠ بإسناده إلى بريدة، وكتاب معرفة الصحابة من المستدرك ٣ / ٢٣٧ عند ذكر محمد بمن مسلمة الأنصاري بإسناده إلى عبد الله بن بريدة، والباب الرابع عشر من كفاية الطالب ص ١٠٠ بإسناده إلى سلمة والحديث والحديث ١٠٠ من مناقب أمير المؤمنين عليه لمحمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بإسناده إلى سلمة والحديث ١٠٠ من مناقب أمير المؤمنين عليه لمحمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بإسناده إلى سلمة والحديث ١٠٠ من مناقب أمير المؤمنين عليه لمحمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بإسناده إلى سلمة والحديث ١٠٠ من مناقب أمير المؤمنين عليه لمحمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بإسناده إلى سلمة والحديث ١٠٠ من مناقب أمير المؤمنين عليه لمحمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بإسناده إلى سلمة والحديث ١٠٠ من مناقب أمير المؤمنين عليه المؤمنين عليه المحمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بإسناده الميرون المعمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بياسناده الميرون المعمد بن سليمان ٢ / ١٠٠ بياسناده الميرون الميرون

قال عليّ ﷺ: «وجئت برأس مرحب إلى بـين يـدي رسـول الله ﷺ فسـرّ بـذلك ودعالى»(١).

كذا وقعت هذه الرّواية «شديد القصورة» بالصّاد، والصّحيح: «عـبل الذّراعـين شديد قسورة» بالسّين المهملة، وهو من أسماء الأسد.

و «السندرة»: مكيال ضخم.

وذكر أحمد في الفضائل أيضاً؛ أنّهم سمعوا تكبيراً من السّماء في ذلك اليـوم وقائلاً يقول<sup>(٢)</sup>:

<sup>♦</sup> ١٠٠١ ص ٥٠٩ بإسناده إلى بريدة، والحديث ٢٣٧ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١ / ١٩٣ بإسناده إلى سلمة والحديث ٢٤٢ ع ٢٤٤ ص ١٩٦ ه إ بإسناده إلى بريدة، والبداية والنها ت ٤٠١ / ١٩٠ م ١٩٠ في حوادث سنة ٧ من الهجرة عند ذكر غزوة خيبر بإسناده إلى بريدة وسلمة، ومجمع الزوائد ٦ / ١٥٠ عنذ ذكر غزوة خيبر بإسناده إلى بريدة وسلمة ، ومجمع الزوائد ٦ / ١٥٠ عنذ ذكر غزوة خيبر بإسناده إلى بريدة، والباب السادس من ينابيع المودّة ص ٤٩، ولسان العرب ٤ / ١٧٤ في مادّة «حدر» و ١٩٠٨ في مادّة «سندر»، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ١٠٢، والفصل ١٦ من الإرشاد للشيخ المفيد ١ / ١٨٠، والفصل ١٧ من العمدة لابن البطريق ص ١٤١ الرقم ١٦٠ و ص ١٩٠ ح ٣٦٠ وص ١٥٠ ح ٣٦٠ وص ١٥٠ ح ٣٦٠ وص ١٥٠ ح ٣٦٠ وص ١٥٠ ح ٣٤٠ وص ١٥٠ ح ٣٤٠ وص ١٥٠ عند ذكر غزوة خيبر، والسيرة النبويّة لزينى دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٢ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>١) في مسند علي للسلاخ من مسند أحمد ١ / ١١١: حدّثنا عبد الله ، حدّثني أبي ، حدّثنا حسين بن حسن الأشقر ، حدّثني ابن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ (للسلاخ) قال: «لعا قتلت مرحباً جـئت برأسه إلى رسول الله ﷺ » .

ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية ٤ / ١٩٠ عند ذكر غزوة خيبر من حوادث سنة ٧من الهجرة. ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ٩ / ١٣٢ باب العبارزة من كتاب السير . والهيثمي في مجمع الزوائد ٥٢/٦ ١ في باب غزوة خيبر .

<sup>(</sup>٢) لم أجد حديث أحمد لا في الفضائل ولا في المسند.

واختلف في تعيين المنادي بهذا الهتاف، ففي بعض الأحاديث أنّه جبريل للسلِّلا ، وفي آخر أنّه رضوان الملك أو ملك من الملائكة ، وفي ثالث أنّه النبئّ تَالَّائِشَيُّةُ ، وفي رابع على الإهمال كما هنا .

المناقب أمير المؤمنين عليه لابن هشام ٣ / ١٠٦ في غزوة أحد، وتاريخ الطبري ٢ / ٥١٤ عند ذكر غزوة أحد، ومناقب أمير المؤمنين عليه للكوفي ١ / ٤٩١ الرقم ٢٩٨ وص ٤٩٥ ح ٣٠٥. والفصل ١٦ من مناقب الخوارزمي ص ١٦٧ الرقم ٢٠٠ وص ١٧٧ ح ٢٠٨، ومناقب ابن المغازلي ص ١١٦ ح ١٥٥ وص ١٩٩ ـ ١٩٩ ح ٢٣٤ ـ ٢٣٤ الخوارزمي ص ١٦٧ الرقم ٢٠٠ وص ١٧٧ عنون «ذكر ملك كان ينزه باسمه يوم بدر» وقال في ذيله: ذو الفقار اسم سيف النبي تَالَيْشُكُنُ ، سمّي بذلك لأنّه كانت فيه حُفر صغار، قال أبو عبيد: والمفقّر من السيوف الذي في متنه حزوز، وفرائد السمطين ٢ / ٢٥٧ ح ١٩٤ - ١٩٩ وص ٢٥٨ ح ١٩٨ - ١٩٩، وبشارة المصطفى ص ٢٨٨ قبل ختامه بثلاثة أحاديث، والباب ٢٩ من كفاية الطالب ص ٢٧٧ ـ ٢٨٠، والرياض النضرة ٢ / ١٣٧ باب مناقب أمير المؤمنين عليه في عنوان: «ذكر اختصاصه بتنويه الملك باسمه يوم بدر»، ومعجم الألقاب لابن الفوطي ح ١٨٨٧ في عنوان: «الفتى أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه الله المنابي ١٩٠١ في عنوان: «نسب ابن الزمرى وأخباره وقصة غزوة أحد»، وشرح بهج البلاغة و١٤ / ٢٥١ عند ذكر غزوة أحد في شرح المختار ٩ من باب الخطب من نهج البلاغة و١٤ / ٢٥١ عند ذكر غزوة أحد في شرح المختار ٩ من باب الخطب من نهج البلاغة و١٤ / ٢٥١ عند ذكر غزوة أحد في شرح المختار ٩ من باب الخطب من نهج البلاغة و١٤ / ٢٥١ عند ذكر غزوة أحد في شرح المختار ٩ من باب الخطب من نهج البلاغة و١٤ / ٢٥١ عند ذكر غزوة أحد في شرح المختار ٩ من باب الخطب من نهج البلاغة و١٤ المناب عنه وقال في ذيله:

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدّثين، وهو من الأخبار المشهورة، ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي محمّد بن إسحاق ورأيت بعضها خالياً عنه، وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة وللله عنه عذا الخبر، فقال: خبر صحيح، فقلت: فما بال الصحاح لم تشتمل عليه؟ قال: أو كلّما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة؟!

ولاحظ كشف اليقين للحكي ص ٨٣ في شبجاعة علي للجلا وص ١٢٨ في غزوة أحد، وترجمة أمير المومنين للجلا من تاريخ دمشق ١ / ١٥٨ وقم ١٩٧ والحديث ١٤ من المجلس ٢٦ من أمالي الشيخ الصدوق، والحديث ١٤ من المجلس ٥ من أمالي الشيخ الطوسي، ولسان الميزان ٤ / ٤٠٦ ترجمة عيسى بين مهران، والفصل ٢٢ من الإرشاد للشيخ العفيد ١ / ٧٥ عند ذكر غزوة أحدح ٣ وص ١٨٥ ح ٦ - ٨، والاحتجاج للطبرسي ص ١٢٠ عند ذكر احتجاج الإمام أمير المؤمنين على أبي بكر وص ١٣٨ عند ذكر مناشدة أمير المؤمنين على أبي بكر وص ١٣٨ عند ذكر مناشدة أمير المؤمنين علي أصحاب الشورى، وبحار الأنوار ٢٠ / ١٥ في باب غزوة أحد ح ٣ نقلاً عن علي بن إبراهيم في تفسير، وص ١٧١ ح ٧ عن علل الشرايع و ح ٩ عن المفيد في الأمالي وص ١٧ ح ١١ نقلاً عن شرح الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين علي وص ١٠٤ ح ١٧ نقلاً عن الإرشاد، وص ١٠٣ ح ٢٥ عن كشف الغشة معاني الأخبار وعيون أخبار الرضا عليه وص ١٠٤ ح ٥ عن ابن أبي الحديد في الشرح وص ١١٤ ح ٢٥ عن

لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فستى إلّا عسليّ فاستأذن حسّان بن ثابت رسول الله ﷺ أن ينشد شعراً، فأذن له، فقال: جسبريل نادى مسعلناً والنسقع ليس بسمنجل والمسلمون قد أحدقوا حسول النسبيّ المسرسل لا سيف إلّا ذو الفقار ولا فستى إلّا عسليّ (١)

[وقال:

وكان علي أرمد العين يبتغي شدفه رسول الله منه بتفلة وقال: سأعطي الراية اليوم صارماً يسحب إلهدي والإله يحبه فأصفى بها دون البريّة كُلِّها

دواءً فسلمًا لم يُسحس مسداويسا فسبورك مسرقيًا وبسورك راقسيا كُسمِيًا مُسحبًا للسرسول مسواليسا بسه يسفتح الله الحسصون الأوابيا عليًا وسمًاه الوزير المؤاخيا](٢)

فإن قيل: قد ضعّفوا لفظة: «لا سيف إلّا ذو الفقار»؟ قلنا: الذي ذكروه أنّ الواقعة كانت في يوم أحد، ونحن نقول: إنّها كانت في يوم خيبر، وكذا ذكر أحمد بن حنبل في الفضائل، ولاكلام في يوم أحد، فإنّ ابن عبّاس قال: لمّا قتل عليّ الله طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين صاح صائح من السّماء: «لا سيف إلّا ذو الفقار»، قالوا: في إسناد هذه الرّواية عيسى بن مهران تكلّموا فيه (٣) وقالوا: كان شيعيّاً، أمّا

ابن الأثير في الكامل، ونظم درر السمطين ص ١٢٠ ـ ١٢٢، والكامل لابن عدي ٥ / ٢٦٠ ترجمة عيسى بن مهران ح ٤٣٧ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الشعر في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ج وش وم، وتجد الأبيات في الإرشاد للشيخ السفيد ١٢٨/١، وسناقب الإسام أسير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ٢/ ٤٩٩ ح ١٠٠١، ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ١٨٥ ح ٢٢٠، وكفاية الطالب للكنجى الباب ١٤ ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ط: تكلّم فيه.

يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من العلماء.

وقيل: إنّ ذلك كان يوم بدر، والأوّل أصحّ (١).

وقال جابر بن عبد الله: حمل عليّ ﷺ (٢) باب خيبر وحده فدحاه ناحية، ثمّ جاء بعده أناس يحملونه فلم يحمله إلّا أربعون رجلاً (٢).

وذكر أبو جعفر محمّد بن جرير الطّبري (١) صاحب التّاريخ فيه عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ (٥) قال: لمّا نزلنا بحصن خيبر، وكانت حصون كثيرة، فتقدّم عليّ الله فقاتل، فخرج إليه رجل، فضربه فطرح ترسه من يده، فتناول عليّ الله باباً عند الحصن فتترّس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل، حتّى فتح الله على يديه، ثمّ ألقاه من يده.

 <sup>(</sup>١) كذا ذكر المصنّف، والأحاديث الواردة في هذا المضمار تشير إلى أنّه كان في يوم بدر أو أحد، ولا منافاة في
 الجمع بينهما، وأمّا خيبر فلم أجد له مصدراً، فلاحظ التعليقة المتقدّمة.

<sup>(</sup>٢) ب: يَظِينُ .

<sup>(</sup>٣) روى نحوه الخوارزمي في الفصل ١٦ من مناقبه ص ١٧٢ تحت الرقم ٢٠٧، وابن كثير الدمشقي في غزوة خيبر من السيرة النبويّة ٣٠٩/٥، والبيهتي في باب غزوة خيبر من دلائل النبوّة ٤ / ٢١٢، والخطيب في تاريخ بغداد ١١ / ٣٤٤ في ترجمة علي بن أحمد غلام المصري تحت الرقم ٢١٤، وابن حجر في لسان الميزان ٤ / ١٩٦ في ترجمة علي بن أحمد بن فروخ تحت الرقم ٢٥١، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٢٠٠ تحت الرقم ٢٠١، والحموثي في الحديث ٢٠٢ من فرائد السمطين ١ / ٢٦١، وزيني دحلان في السيرة النبويّة المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٢ / ٢٠١، والمتقي الهندي في الحديث ٣٦٤٣١ من كنز المتال ٢٠١/١٣، والسيوطي في ترجمة أمير المؤمنين المنال ٢٠٢، الخلفاء ص ١٥٥.

 <sup>(</sup>٤) مولده سنة ٢٢٤، وكان ثقةً صادقاً حافظاً , رأساً في التفسير . إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامةً في التاريخ وأيّام الناس، عارفاً بالقراءات وباللّغة ، وغير ذلك ، وتوفّي في سنة ٣١٠. (سير أعلام النّبلاء ٢٦٧/١٤ رقم ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) رُوي أنّه كان عبداً للعبّاس بن عبد المطّلب فوهبه للنبيّ ﷺ. فلمّا بشّره بإسلام العبّاس أعتقه، شهد أُحداً والخندق وما بعدهما من المشاهد. (تهذيب الكمال ٣٠ / ٣٠ رقم ٧٣٥٤).

قال أبو رافع: فلقد رأيتني في نفر سبعة (١) أنا ثامنهم نجتهد (٢) عـلى أن نـقلّب الباب فلم نقدر عليه (٣).

وقيل: هذا الحصن اسمه القموص<sup>(٤)</sup>، وهو الذي أخذ عليّ ﷺ. وجاء بها إلى رسول الله ﷺ.

## حدیث فی ارتقائه ﷺ علی کتفی رسول الله ﷺ

قال أحمد في المسند: حدّثنا أسباط [بن محمّد]، حدّثنا نعيم بن حكيم [المدائني]، عن أبي مريم<sup>(١)</sup>، عن عليّ ﷺ، قال: «انطلقت أنا ورسولاللهﷺ حــتّى أتــينا الكــعبة، فــقال لي رســول اللهٰ ﷺ: اجــلس، فــجلست، فــصعد

<sup>(</sup>١) خ: سبعة نفر.

<sup>(</sup>٢) ج وش: مجتهداً.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في غزوة خيبر من تاريخه ٣ / ١٣ مع اختلاف في اللفظ، وابن هشام في غزوة خيبر من السيرة النبويّة ٣ / ٣٤ م. وابن عساكر في الحديث ٢٦٨ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٢٢٤ والعموني في العديث ٢٠١ من فرائد السمطين ١ / ٢٦١، وأحمد في مسند أبي رافع من مسنده ٦ / ٨، والخوارزمي في الفصل ١٦ من مناقبه ص ١٧٢ تحت الرقم ٢٠٦، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقب علي المنطيق من ذخائر العقبي ص ٧٣ في عنوان: «ذكر اختصاصه بإعطائه الراية يوم خيبر»، وابن كثير الدمشقي في غزوة خيبر عند ذكر حوادث سنة سبع من الهجرة من البداية والنهاية ٤ / ١٩١، والهيثمي في باب غزوة خيبر من مجمع الزوائد ٦ / ١٥، والإربلي في غزوة خيبر من كشف الفئة ١ / ٢١٢، والسيوطي في ترجمة علي المنطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٢ / علي المنطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٢ / ١ م. والقدوزي في ينابيع المودّة ص ٢٥، وريني دحلان في السيرة النبويّة المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٢ / ١ ٢٠، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٤) لاحظ معجم ما استعجم ٢ / ٥٢٢ مادة «خيبر». والسيرة النبويّة لزيني دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة
 ٢ / ٢٠١، ومعجم البلدان ٤ / ٣٩٨: «القموص».

<sup>(</sup>٥) م: ينطق .

<sup>(</sup>٦) هو أبو مريم الثقفي المدائني، وثُقه النسائي. (تهذيب الكمال ٣٤ / ٢٨٢ رقم ٧٦٢٠).

<sup>(</sup>٧) خ: نبي الله ، بدل: رسول الله .

على منكبي (١) ، فذهبت لأنهض به ، فلم أطق ، ورأى منّي ضعفاً ، فنزل ، وجلس لي نبيّ الله (٢) ﷺ ثمّ قال: اصعد على منكبي ، فصعدت على منكبيه ، فنهض بي وإنّه ليخيّل إليّ أنّي لو شئت أن أنال أفق السّماء لنلته ، حتّى صعدت على البيت ، وعليه تمثال صُفْر أو نحاس ، فجعلت أزاوله عن يمينه وشماله ، وبين يديه ومن خلفه ، حتّى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله ﷺ: اقذف به ، فقذفته ، فتكسّر كما تتكسّر (٣) القواريس ، ثمّ نزلت ، فانطلقنا نستبق حتّى توارينا بالبيوت ، خشية أن يلقانا أحد من النّاس (٤)».

<sup>(</sup>١) ك: على كتفي.

<sup>(</sup>٢) ك: رسول الله.

<sup>(</sup>٣) ك: تكسر.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسند علىّ للنُّلِلِّ من مسنده ١ / ٨٤ وفي الطبع المحقّق ٢ / ٧٣ برقم ٦٤٤ مع اختلاف يسير في اللفظ، وما بين المعقوفات منه، ورواه أيضاً عبد الله بن أحمد \_ولكن باختصار \_في المصدر المتقدّم ص١٥١: عن نصر بن على ، عن عبد الله بن داود ، عن نعيم بن حكيم ، والنسائي في الحديث ١٢٢ من خصائصه ص ٢٢٥: عن أحمد بن حرب، عن أسباط، والخطيب البغدادي في ترجمة نعيم بن حكيم المدائني تحت الرقم ٧٢٨٢ من تاريخ بغداد ١٣ / ٣٠٢. والحاكم النيسابوري في كتاب التفسير من المستدرك ٢ /٣٦٦: عن أحمد بن كامل. عن عبدالله بن روح ، عن شبابة بن سوار ، عن نعيم ، وأيضاً في كتاب الهجرة من المستدرك ٣ / ٥: عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن موسى، عن عبد الله بن داود، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦ / ٢٣ في عنوان: «باب تكسيره الأصنام» عن أحمد وابنه وأبي يعلى والبزّار، وقال في ذيله: ورجال الجميع ثـقات، ومـحبّ الديـن الطبري في باب مناقب أمير المؤمنين لطُّئِلاً من ذخائر العقبي ص ٨٥ في عنوان: «ذكر أنَّ النبيّ حــمله عــلى منكبه» ومن الرياض النضرة ٢ / ١٥٠ في عنوان: «ذكر اختصاصه بالرقى على منكبي رسول الله» عن أحمد وصاحب الصفوة والحاكمي، وأبو الحسين عبد الوهاب الكلابي في كتاب المسند المطبوع مع مناقب ابن المغازلي ص ٤٢٩ تحت الرقم ٥، عن أحمد بن جعفر ، عن عمر السوسي ، عن أسباط ، وأبو الفرج ابن الجوزي في ترجمة على المن الله من صفة الصفوة ٢١٠/١ عن أحمد، والخطيب البغدادي في ترجمة نصر بن على الجهضمي من كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق ٢ / ٤٣٢ باختصار ، والمتَّقى الهندي في الحديث ٣٦٥١٦ من كنز العمّال ١٣ / ١٧١ عن ابن أبي شيبة وأبي يعلى وأحمد وابن جرير والحاكم والخطيب، والخوارزمي في الفصل ١١ من مناقبه ص ١٢٣ تحت الرقم ١٣٩، والزرندي في باب مناقب على لليُّلاِ من نظم درر السمطين ص ١٢٥. وزيني دحلان في السيرة النبويّة المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦. والقندوزي في

## قال سعيد بن المسيّب: فلهذا(١) كان عليّ ﷺ يقول: «سلوني عن طرق السّماوات

لإينابيع المودّة ص ١٣٩ و ٢٥٤، وابن شهر آشوب في مناقب عليّ الكِلاّ من كتاب مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٣٥ في عنوان: «فصل في الاستنابة والولاية».

ولاحظ أيضاً الفصل ٧٠من ينابيع المودّة ص ٤٢٠ مناشدة علىّ للنِّلا الخوارج.

أقول: وهذه القصة كانت قبل الهجرة، حيث كان علي للنظاخ صغيراً والجاهليّة كانت تتحكّم على مكّة. وقد روى القندوزي في الباب ٤٨ من ينابيع المودّة ص ١٣٩ عن المناقب، عن محمّد بن حرب الهلالي قال: قلت لمولاي جعفر الصادق المنظاخ الم يطق عليّ حمل رسول الله وَالله الله عَلَيْتُ عند حطّ الصنم من سطح الكعبة مع قوّته وقلعه باب خيبر ورميه على الخندق ولا يطيق حمل الباب أربعون رجلاً، وأنّ النبيّ وَالله المنظام و حماراً فيحمله خيبر وحمله على المناوته ، ولكن وضع قدمه فكيف لا يحمله علي المناوته ، ولكن وضع قدمه على كتف علي إشارة إلى خلقتهما من نور واحد يحمل الجزء من النور الجزء الآخر ، كما قال عليّ: أنا من أحمد كالكفّ من اليد ، وكالذراع من العضد ، وكالضوء من الضوء ...».

وقد تكرّرت هذه القصة في فتح مكة أيضاً، كما صرّح بذلك ابن المغازلي في الحديث ٢٠٢ من مناقب أمير المؤمنين عليه ص ٢٠٢ في عنوان: «صعوده على منكب النبيّ» بإسناده إلى أبي هريرة عن النبيّ مَلْاَشْكَلَةً ، وابن شهر آشوب في مناقب أمير المؤمنين عليه من كتاب مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٣٥ في عنوان: «فصل في الاستنابة والولاية» عن أبي بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه ؛ بإسناده إلى أبي هريرة، عن جابر بن عبد الله ، والزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿ وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً ﴾ (الإسراء: ٨١) من تفسير الكشّاف ٢ / ٦٨٩، والدياربكري في تاريخ الخميس ٢٠٨٨ بإسناده إلى ابن عبّاس.

#### (١) لم أجد قول سعيد بن المسيّب وتعليله المذكور في مصدر.

وهذا الحديث أورده السيّد الرضي في الخطبة ١٨٩ من نهج البلاغة وفيه: «أيّها النّاس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم منّي بطرق الأرض...»، وابن شهر آشوب في مناقبه ٢ / ٢٩ في عنوان: «فصل في المسابقة بالعلم» عن الآمدي في غرر الحكم، وفيه: «سلوني قبل أن تنفقدوني، فأبيّ بسطرق السماوات أخبر منكم بطرق الأرض» وعنه المجلسي في البحار ٤٠ / ١٥٣ / تحت الرقم ٥٤، والحلّي في الحديث ٤٣ من كشف اليقين ص ٥٦ في علم عليّ عليه في وفيه: وقال يوماً: «اسألوني من قبل أن تنفقدوني، سلوني عن طرق الأرض»، والإربلي في كشف الغمّة ١ / ١٣٠، وفيه: «سلوني قبل أن تفقدوني ، والقندوزي في الباب ١٤ من ينابيع المودّة ص ٦٦ مثل ما تقدّم عن نهج البلاغة، والآمدي في الفصل ٢٩ من غرر الحكم ١ في الباب ١٤ من مارة منكم بطرق الأرض».

فإنّى أعرف بها من طرق الأرضين (١)».

[وقال ﷺ:] «ولو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً <sup>(٢)</sup>».

قال ابن المسيّب: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ يقولها إلّا عليّ بـن أبى طالب ﷺ "".

(١) ج وش: طرق الأرض.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن شهر آشوب في المناقب ٢ / ٣٨ في عنوان: «فصل في المسابقة بالعلم» \_ وعنه المجلسي في البحار ٥٠ / ١٥٣ تحت الرقم ٥١ ـ والآمدي في الفصل ٢٥ من مناقبه ص ٣٠٥ تحت الرقم ٣٩٥ عن الجاحظ، وللمزيد راجع ملحقات إحقاق الحق ٧/ ٢٠٥ \_ المديث التاسع عشر.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شهرآشوب في المناقب ٢ / ٣٩ في عنوان: «فصل في المسابقة بالعلم»: قال ابن المسيّب: ما كان في أصحاب رسول الله تَلَلَيْفُكُو أحد يقول: سلوني، غير عليّ بن أبي طالب\_وعنه المجلسي في البحار ٤٠ / ١٥٤ تحت الرقم ٥٤ ـ.، وأحمد في الحديث ٢٢٠ من فضائل أمير المؤمنين للنِّلاِّ من كتاب الفضائل ص ١٥٣ بإسناده إلى سعيد بن المسيّب، قال: لم يكن أحد من أصحاب النبيّ ﷺ يقول: سلوني، إلّا عليّ بن أبي طالب \_وعنه ابن طاووس في الطرائف ١ / ٧٤ تحت الرقم ٩١ والمجلسي في البحار ٤٠ /١٩٠ تحت الرقم ٧٤ والطبري فـي ذخائر العقبي ص ٨٣ والرياض النضرة ٢ / ١٤٦ والقندوزي في الباب ١٤ من ينابيع المودّة ص ٧٤ ـ وابن عبد البرّ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من الاستيعاب ٣ /١١٠٣ بإسناده إلى ابن المسيّب قال: ما كان أحد مـن الناس يقول: سلوني، غير عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والخوارزمي في الفصل ٧ من مناقبه ص ٩٠ تحت الرقم ٨٣ بسنده إلى سعيد بن المسيّب قال: ما كان في أصحاب النبيّ عَلَيْرًاهُ يقول: سلوني، غير عليّ بن أبي طالب، وابن الأثير في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من أسد الغابة ٤ /٢٢ عن سعيد بن المسيّب قال: ما كان أحد من الناس يقول: سلوني، غير عليّ بن أبي طالب، وابن عساكر في الحديث ١٠٥٤ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٣/ ٣١ بسنده إلى ابن المسيّب قال: لم يكن أحد من أصحاب النبيّ ﷺ يقول: سلوني. إلّا عليّ. والسيوطي في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للئيُّة من تاريخ الخلفاء ص ١٦٠ عن ابن سـعد عن ابن المسيّب قال: لم يكن أحد من الصحابة يقول: سلوني، إلّا عليّ. والطبري في مناقب علمّ عليًّا من الرياض النضرة ٢ / ١٤٦ عن أحمد في المناقب والبغوي في المعجم وأبي عمر ، ولفظه: ما كان أحد من الناس يقول: سلوني، غير على بن أبي طالب.

## حديث في محبّته

قال أحمد في المسند: حدّثنا ابن نمير، حدّثنا الأعمش، عن عدي بن شابت، عن زرّ بن حبيش، عن عليّ الله عن أنّه عن زرّ بن حبيش، عن عليّ الله الله عن الله عن الله عن إلّا منافق (٢)». الله يحبّني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق (٢)».

لا أن شبر مة قال: ما كان أحد يصعد على المنبر فيقول: سلوني عمّا بين اللوحين، إلا علي بن أبي طالب، وفي الحديث ٤٧:... أحد يقوم على المنبر ...، وابن عساكر ١٠٥٢ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٣ / ٣٠٠ بإسناده إلى ابن شبر مة قال: ما كان أحد يقول على المنبر: سلوني عن ما بين اللوحين إلاّ علي بن أبي طالب، وفي الحديث ١٠٥٣: ما كان أحد على المنبر يقول: سلوني ...، وابن شهر آشوب في المناقب ٢ / ٣٩ في عنوان: «فصل في المسابقة بالعلم» عن ابن شبرمة قال: ما أحد قال على المنبر: سلوني، غير عليّ.

(١) ض:كرّم الله وجهه.

(٢) رواه أحمد في مسند علي للطُّلِ من مسنده ١/ ٨٤ وفيه: «والله إنّــه مــمّا عــهد إليَّ رســول الله ﷺ أنّــه لا يبغضني إلّا منافق ولا يحبّني إلّا مؤمن».

وفي ص ٩٥: عن وكيع عن الأعمش... عن عليّ ﷺ قال: «عهد إليّ النبيّ ﷺ أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق» . ومثله في ص ٢٨ سنداً ومتناً .

ورواه مكرّراً في فضائل أمير المؤمنين للسُّلا من كتاب الفضائل في ص ٥٦ تحت الرقم ٨٤ مثل الحديث الأوّل سنداً ومتناً ، وفي ص ٤٥ تحت الرقم ٧١مثل الحديث الثاني سنداً ومتناً .

ورواه أيضاً ابنه عبدالله، كما في الحديث ٢٢٩ من المصدر المتقدّم ص ١٦٠: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عسن وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، عن عدي، عن زرّ، عن عليّ قال: «عهد إليّ النبيّ ﷺ: لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق».

ورواه أيضاً ابن ماجة في الباب ١١ من مقدّمة سننه ١ / ٤٢ تحت الرقم ١١٤. الحديث الأوّل من فضائل علميّ بن أبي طالب عليّلاً: عن علي بن محمّد، عن وكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير ، عن الأعمش ... عن علميّ قال: «عهد إلىّ النبيّ الأمّي ﷺ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق».

والترمذي في باب مناقب أمير المؤمنين علي من سننه ٥ /٦٤٣ تحت الرقم ٢٧٣٦: عن عيسى بن عثمان، عن أبي عيسى الرملي، عن الأعمش عن علي قال: «لقد عهد إلي النبي الأمي على أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا

ك يبغضك إلا منافق» . هذا حديث حسن صحيح.

وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة زرّ بن حبيش من حلية الأولياء ٤ / ١٨٥ تحت الرقم ٢٧٤ بإسناده إلى عبد الله بن داود الخريبي ، عن الأعمس ... عن عليّ قال: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة وتردّى بالعظمة ، إنّه لعهد النبيّ الأمّي ﷺ إليَّ: أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق » . وقال في ذيله: هذا حديث صحيح متّفق عليه ... ورواه شعبة بن الحجّاج ، عن عدي بن ثابت ، عن زرّ بن حبيش قال: سمعت عليّاً رضي الله تعالى عنه يقول: «عهد إليَّ النبيّ ﷺ: أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق » . ورواه كثير النواء وسالم بن أبي حفصة عن عدي بن حاتم ، عن زرّ بن حبيش ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال: «إنّ ابني فاطمة يشترك في حبّهما الفاجر والبرّ ، وإنّى كتب إلىَّ الوَّ عهد إلىَّ الله يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا مأهم والمنه يشترك في حبّهما الفاجر والبرّ ، وإنّى كتب إلىَّ الوَّ عهد إلىَّ الله يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق » .

ومتن روى هذا الحديث عن عدي بن ثابت سوى ما ذكرنا الحكم بن عتيبة ، وجابر بن يزيد الجعفي والحسن بن عمر و الفقيمي وسليمان الشيباني وسالم الفرّاء ومسلم الملائي والوليد بن عقبة وأبو مريم وأبوالجهم والد هارون وسلمة بن سويد الجعفي وأيوب وعمّار ابنا شعيب الضبعي وأبان بن قطن المحاربي ، كلّ هؤلاء من رواة أهل الكوفة ومن أعلامهم .

ورواه عبد الله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن موسى بن طريف، عن عبادة بن ربعي، عن عليّ، مثله. والخطيب في ترجمة أبي طاهر محمّد بن الحسين بن سعدون من تاريخ بـغداد ٢ / ٢٥٥ تـحت الرقـم ٧٢٨: بإسناده إلى سفيان عن الأعمش... عن عليّ قال: «عهد إليَّ النـبيّ الأَمّـي ﷺ ألّا يـحبّني إلّا مـؤمن ولا يبغضني إلّا منافق». و ج ١٤ ص ٢٦٤ في ترجمة أبي على بن هشام الحربي برقم ٧٧٨٥.

وابن كثير في فضائل عليّ عليِّلا من البداية والنهاية عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة ٧ /٣٦٧\_٣٦٨: عن عبد الرزّاق، عن الثوري، عن الأعمش... «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النـبيّ ﷺ إليَّ: أنّــه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق».

ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين المنتجل ٢ / ٤٧٩ تحت الرقم ٩٧٨ بإسناده إلى أبي معاوية . عن الأعمش ... عن عليّ قال: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ونصب الكعبة لعهد إليَّ النسبيّ تَلْمُرُضَّكُ : لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق أو كافر» . وص ٤٨٦ ح ٩٨٨: بإسناده إلى كثير النواء ، عن عدي بن ثابت ، عن زرّ ، عن عليّ قال: «إنّ ابني فاطمة اشترك في حبّهما البرّ والفاجر ، وإنّه كتب إليَّ \_أو عهد إليَّ \_أنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق أو كافر» .

وأخرجه النسائي أيضاً في الحديث ١٠٠ من خصائصه ص ١٨٧ عن أبي كريب محمّد بن العـلاء، عـن أبـي معاوية، عن الأعمش... عن عليّ كرّم الله وجهه قال: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيّ [الأممي]

#### انفرد بإخراجه مسلم(١).

لا صلى الله عليه [و آله] وسلّم [إليَّ] أنّه لا يحبّني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق». وص ١٩١ ح ١٠١٠ عن واصل بن عبد الأعلى، عن وكيع، عن الأعمش... عن عليّ ﷺ قال: «عهد إليَّ النبيّ صلّى الله عليه [و آله] وسلّم أنّه لا يحبّني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق». وص ١٩٢ ح ١٠٢: عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، عن الأعمش ... قال عليّ: «إنّه لعهد النبيّ الأمّي إليَّ صلى الله عليه [و آله] وسلم إنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق».

ومثله سنداً ومتناً أخرجه أيضاً في سننه ٨ / ١٦ ه في عنوان: «علامة الإيمان». وفي ص ١١٧ فسي عنوان: «علامة المنافق»: عن واصل، عن وكيع، عن الأعمش... عن عليّ قال: «عهد إليّ رسول الله ﷺ أن لا يحبّني إلّا مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق».

وأخرجه أيضاً البلاذري في الحديث ٢٠ من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ٢ / ٩٦: عن إسـحاق الفروي، عن أبي معاوية، عن الأعمش ... عن عليّ لطِّلِّة قال: «إنّه لعهد النبيّ الأمّي ألّا [كذا] أن لا يحبّني إلّا مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق».

وأخرجه أيضاً ابن عساكر بأسانيد عديدة في ترجمة أمير المؤمنين لللله من تاريخ دمشق تحت الرقم ٦٨٢ - ١٩٥ . ٧٠٠ ج ٢ ص ١٩٠ ـ ١٩٩ . وابن المغازلي في الحديث ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٨ من مناقبه ص ١٩٠ ـ ١٩٥ ـ ١٩٥ . والشيخ المفيد بثلاثة أسانيد في الفصل ٣ من الباب ٢ من ترجمة أمير المؤمنين للله من كتاب الإرشاد ١ / ٣٤ ـ ٥٩٠ و ١٢٢ . والكنجي في الباب ٣ من كفاية الطالب ص ٨٦٠ .

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٤ / ٨٣. وقد اتّفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدّثين؛ على أنّ النبيّ عَبَيْنَا الله عنه الله منافق ولا يحبّك إلّا منافق ولا يحبّك إلّا مؤمن».

وفي نهج البلاغة تحت الرقم ٥٤ من قصار الحكم: وقال عليه الله «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق على أن يحبّني ما أحبّني؛ وذلك أنّه قسضي فانقضى على لسان النبيّ الأمّى مَاللهُ عَلَيْ اللهُ قال: يا على ، لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق».

وقال ابن عبد البرّ في ترجمة أمير المؤمنين للجّلا من الاستيعاب ٣ / ١١٠٠: وروى طائفة مـن الصـحابة أنّ رسول الله ﷺ قال لعلى برلجيّ : «لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق».

وكان عليّ ﷺ يقول: «والله إنّه لعهد النبيّ الأمّي إليَّ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق».

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه ١ / ٨٦٨ برقم ١٣١ في باب: «إنّ حبّ الأنصار وعلي من الإيمان

وأخرج التّرمذي عن أمّ سلمة أنّها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحبّ عليّاً إلّا مؤمن، ولا يبغضه إلّا منافق».

قال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح (١).

وقال التّرمذي أيضاً: كان أبو الدّرداء (٢) يقول: إن كنّا نـعرف المـنافقين مـعشر الأنصار إلّا ببغضهم علىّ بن أبى طالب ﷺ (٣).

حيلولة: وحدَّثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت. عــن زرَّ. قال: قال عليَّ: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيّ الأمّي ﷺ إليَّ: أن لا يحبّني إلّا مــؤمن ولا يبغضني إلّا منافق».

<sup>(</sup>١) أخرجه في مناقب أمير المؤمنين على الله على أمّ سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله ﷺ يقول: «لا يحبّ عليّاً المساور الحميري عن أمّه قالت: دخلت على أمّ سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله ﷺ يقول: «لا يحبّ عليّاً منافق ولا يبغضه مؤمن» .

وقال في ذيله: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أيضاً أحمد في مسند أمّ سلمة من مسنده ٦ / ٢٩٢ وفيه: سمعت رسول الله ﷺ يـقول لعـلتي: «لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق». وابنه عبد الله أيضاً كما في الحديث ٢٢٤ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١٥٦ وفيه: «لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق». والقطيعي أيضاً كما في الحديث ١٨٨ من المصدر المتقدّم ص ١٢٢ ـ ١٢٣ وفيه: «لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق».

وأخرجه أيضاً ابن عساكر بأسانيد عديدة في ترجمة أمير المؤمنين المنظل من تاريخ دمشق ٢ / ٢٠٨ - ٢١٠ تحت الرقم ٧٠٧ - ٢١٠ والمحبّ الطبري في مناقب تحت الرقم ٧٠٧ - ٧١١، والمحبّ الطبري في مناقب أمير المؤمنين المنطل من الرياض النضرة ٢ / ١٦٦ في عنوان: «ذكر الحثّ على محبّته والزجر عن بغضه»، وابن كثير في فضائل أمير المؤمنين المنطل عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة من البداية والنهاية ٧ / ٣٦٨، والمتّقي في الحديث ٣٢٨/٤ من ١٩٨٨ ص ٥٩٩ وفي الحديث ٣٣٠٢٥ و٣٣٠ و٣٣٠ ص ٣٢٢ من كنز العمّال ج ١١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الدّرداء الأنصاري الخزرجي، صاحب رسول الله ﷺ، واسمه عُوّيْير، وفي اسم أبيه اخـتلاف، أسـلم يوم بدر وشهد أحداً فأبلى يومنذ، وقال غير واحد: مات في سنة ٢٢. (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٦٤ رقم ٤٥٥٨). (٣) لم أجده في المصدر، نعم رواه في الحديث ٣٧١٧ من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٦٣٥ عن أبي سعيد الخدري

وروى أحمد في الفضائل: عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبيه، قـال: قال رسول الله ﷺ في خطبته: «أوصيكم بحبّ ذي قرباها(١١): أخي وابن عمّي عليّ بن أبى طالب، فإنّه لا يحبّه إلّا مؤمن، ولا يبغضه إلّا منافق».

وفي رواية: «فمن أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أحبّني أدخله الله الجنّة، ومن أبغضنى أدخله الله النّار»<sup>(۲)</sup>.

⇒قال: إنّاكنّا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم عليّ بن أبي طالب.

وبهذا المعنى أحاديث كثيرة، رواه أحمد في الحديث ١٠٣ من فضائل أمير المؤمنين بالحلج من كتاب الفضائل ص ٦٨ عن أبي سعيد الخدري، وفي الحديث ١٩٨ ص ١٤٣ وفي الحديث ٢٦٨ ص ١٩١ عن جابر بن عبد الله. والبلاذري في الحديث ١٩ من ترجمة أمير المؤمنين بالحلج من أنساب الأشراف ٢ / ٩٦ عن أبي سعيد، والطبراني في المعجم الأوسط ٢ / ٧٦ برقم ٢٦٤٦ عن جابر، وأبو نعيم في ترجمة جعفر الضبيعي من حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤ - ٢٩٥ تحت الرقم ٢٨٥ عن أبي سعيد، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١ / ٤١ عن جابر، والذهبي في تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٣٧ في ترجمة عبيد العجل تحت الرقم ٢٩٢ عن جابر، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين بالحلج من الاستيعاب ٣ / ١١٠ عن جابر، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين بالحلج من الاستيعاب ٢ / ١١٠ عن جابر، وابن عساكر في ترجمة أمير عن أبي سعيد وص ٢٦١ ـ ٢٢٢ برقم ٢٢٧ عن جابر، والهيشمي في مجمع الزوائد ٩ / ٢٢١ عن جابر، ومحدّ بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين الحلج ٢٠ تحت الرقم ٢٩٥ عن جابر، والهيشمي في مجمع الزوائد ٩ / ٢٢١ عن جابر، ومحدّ بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين الحلج ٢٠١ تحت الرقم ٢٩٧ عن جابر، والهيشمي في مجمع الزوائد ٩ / ٢٢١ عن جابر، ومحدّ بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين الحلج ٢٠١ تحت الرقم ٤٦٥ عن جابر، والمومة عن جابر، والهرب عبد بالرقم ٤٦٠ عن جابر،

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٤ / ٨٣٪ قال الشيخ أبوالقاسم البلخي: وقد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة قالوا: ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله تَكَلِيْلُهُ إِلَّا بِبغض على بن أبى طالب.

<sup>(</sup>۱) ض وط: ذي قرنيها.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من زيادات القطيعي على فضائل أحمد، أخرجه في فيضائل أمير السؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١٢٦ - ١٢٧ برقم ١٨٨ عن محمّد بن يونس قبال: حدّ ثنا محمّد بن سليمان بن المسمول المخزومي، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطّلب، بهذا السند، قال: خطبنا رسول الله يحي المؤلف عن عبد العزيز بن أبي أقال: إلى أن قال: إلى أبها الناس، أوصيكم بحبّ ذي قرباها: أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب، فإنّه لا يحبّه إلّا مؤمن، ولا يبغضه إلّا منافق، من أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضه عذّبه الله عزّ وجلّ».

### حديث في قوله ﷺ: من كنت مولاه فعليّ مولاه (١١)

قال أحمد بن حنبل في المسند: حدّثنا ابن نـمير، حـدّثنا عـبد المـلك، عـن

⇒ ورواه أيضاً ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩/ ١٧٢. ومحبّ الدين الطبري في مناقب أمير المؤمنين للظِّلا من ذخائر العقبى ص ٩١ في عنوان: «ذكـر الحثّ عـلى محبّته والزجر عن بغضه» إلى قوله: إلّا منافق، كلاهما عن أحمد في المناقب.

ويشهد لهذا الحديث أحاديث كثيرة جدًّا.

(١) والحديث هو حديث غدير خمّ المتواتر بين المسلمين، وقد أفرده بالتأليف جماعة من الحفّاظ والمحقّقين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في آخر ترجمة علي المثل من كتاب تهذيب التهذيب ٢/ ٢٣٩: وقد جمعه [أي حديث الولاية] ابن جرير الطبري [المولود: ٢٢٤ والمتوفّى: ٣١٠] في مؤلّف وصحّحه، واعتنى بجمع طرقه أبو العبّاس ابن عقدة [المتوفّى: ٣٣٠] فأخرجه من حديث سبعين صحابيًا أو أكثر.

وقال الكنجي في الباب ١ من كفاية الطالب ص ٦٠ بعد ذكر حديث الولاية: وجمع الدّارقطني الحافظ طرقه في جزء، وجمع الحافظ ابن عقدة الكوفي كتاباً مفرداً فيه.

وقال الذهبي في طبقاته ٢ / ٢٥٤ \_كما في الغدير ١ / ١٥٢ ـ : لمّا بلغ [محمّد بن جرير] أنَّ ابن أبي داود تكلّم في حديث غدير خمّ عمل كتاب الفضائل وتكلّم في تصحيح الحديث، ثمّ قال الذهبي: رأيت مجلّداً من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق.

وقال ابن كثير الدمشقي عند ذكر حوادث سنة ٣١٠من الهجرة في ترجمة أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ، من البداية والنهاية ١١ /١٥٧: وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ في مـجلّدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطير.

وقال العسقلاني في أواخر مناقب أمير المؤمنين لطل الله من فتح الباري ٧ / ٧٤: وأمّا حديث «من كنت مسولاه فعليّ مولاه» فقد أخرجه التّرمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدّاً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان.

وقال الهدّار في القول الفصل ١ / ٤٤٥ كما في الغدير ١ /١٥٣ هـ: أخرج الحديث ابن عقدة عن منة وخمسة من الصحابة ، وأخرجه أيضاً أبو بكر الجعابي (المتوفّى: ٣٥٥) عن منة وخمس وعشرين طريقاً كما في مناقب ابن شهرآشوب ٢ / ٢٥ ــ.

وقال الحسكاني في ذيل الحديث ٢٤٦ من شواهد التنزيل ١ / ١٩٠: وطرق هذا الحديث مستقصاة في كتاب

أبي عبدالرحيم الكندي، عن زاذان، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب ﷺ يقول في الرّحبة وهو ينشد النّاس، يقول: «أنشد الله رجلاً سمع رسول الله ﷺ يقول في يـوم غدير خم: من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فقام ثلاثة عشر رجلاً من الصّحابة فشهدوا أنّهم سمعوا رسول الله ﷺ يقول ذلك(١).

وأخرجه التّرمذي أيضاً في كتاب السّنن وقال: حديث حسن، وزاد فيه: «اللّهمّ

وقال ابن المغازلي بعد رواياته خبر يوم الغدير من المناقب ص ٢٧ برقم ٢٩: قال أبو القاسم الفضل بن محمّد: هذا حديث صحيح عن رسول الله ﷺ، وقد روى حديث غدير خمّ عن رسول الله ﷺ نحو من مئة نفس، منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة، تفرّد على ﷺ بهذه الفضيلة، ليس يشركه فيها أحد.

وقال القندوزي في الباب ٤ من ينابيع المودّة ص ٣٦: حكي عن أبي المعالي الجويني الملقّب بإمام الحرمين استاذ أبي حامد الغزالي بَرَاثِنَا يتعجّب ويقول: رأيت مجلّداً في بغداد في يدصحّاف فيه روايات خبر غدير خمّ مكتوباً عليه: المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق قوله ﷺ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ويتلوه المجلّدة الناسعة والعشرون.

وحكى هذه الحكاية البحراني أيضاً في بداية مدينة المعاجز ص ٣ عن ابن شهر آشوب عن جدَّه قال: سمعت أبا المعالى الجويني يتعجّب ويقول...

ومن أراد المزيد فعليه بحديث الغدير من عبقات الأنوار وكتاب الغدير ج ١، ص ١ إلى آخره.

(١) أخرجه أحمد في مسند على عليٌّ من مسنده ١ / ٨٤مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمة عليّ لحلِّظ من صفة الصفوة ١/٣١٣، وابن كثير في البداية والنـهاية ٥/ ١٨٥ في حجّة الوداع و٧/ ٣٦١ في فضائل أمير المؤمنين لحلِّظ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، والهيشمي في باب مناقب أمير المؤمنين لحلِّظ من مجمع الزوائد ١٠٧/٩ كلّهم عن أحمد.

ورواه أيضاً المتقي في الحديث ٣٦٥١٤ من كنز العمّال ١٣ / ١٧٠ عن أحمد في المسند وابن أبي عاصم فسي السنّة.

وأخرجه أيضاً أحمد في فضائل أمير المؤمنين للسلام من كتاب الفضائل ص ٧٧ برقم ١١٥ بزيادة قوله تَالْمُنْكُلُةُ: «اللّهمة وال من والاه وعاد من عاداه».

وأخرجه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في سناقب أسير السؤمنين للنظّ ج ٢ ص ٤٠٨ برقم ٨٩٠ سع الزيادة.

دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة من تصنيفي في عشرة أجزاء.

#### وال من والاه، وعاد من عاداه، وأدر الحقّ معه كيفما دار، وحيث دار»(١).

(۱) م: حيث ما دار.

لم أجد الحديث في السنن بالنحو الذي ذكره المصنّف، نعم روى في الحديث ٣٧١٣ من كتاب المناقب في باب مناقب أمير المؤمنين عليه من سننه ٥ / ٦٣٣ بإسناده إلى أبي سريحة أو زيد بن أرقم عن النبي ﷺ قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وروى في الحديث التالي (٣٧١٤) بإسناده إلى عليّ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ في حديث: «رحم الله عليّاً . اللّهمَ أدر الحقّ معه حيث دار» .

أقولُ: وأمّا قوله تَاللُّهُ عَنْ اللَّهمَ أدر الحق معه حيث دار» فله مصادر وشواهد كثيرة نذكر بعضها:

روى ابن عساكر في الحديث ١١٦٩ ـ ١١٧٠ من ترجمة أمير المؤمنين للطِّلا من تاريخ دمشق ١٥١/ ١٥٢ ـ ١٥٢ بإسناده إلى على الطِّلا عن النبيّ تَاللِّشُكُلُةِ في حديث قال: «رحم الله عليّاً، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار».

وقال عليّ بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبيّة ٣/ ٣٣٦ عند ذكر حجّة الوداع: ولمّا وصل ﷺ إلى محلّ بين مكّة والمدينة يقال له غدير خمّ بقرب رابغ جمع الصحابة وخطبهم خطبة بيّن فيها فضل عليّ كرّم الله وجهه [إلى أن قال:] ورفع ﷺ يد عليّ كرم الله وجهه وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار».

وقال الشيخ محمّد الصبّان في إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار ص ١٥٢: وقال ﷺ يوم غدير خمّ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار» .

وقال في ذيله: رواه عن النبيّ ثلاثون صحابيّاً وكثير من طرقه صحيح أو حسن.

وروى الحاكم في مناقب عليّ للجّلِا من كتاب المستدرك ٣ / ١٢٤ بإسناده إلى عليّ للجَّلِا قال: قال رسولالله: «رحم الله عليّاً ، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار».

وقال في ذيله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر ص ٣٨٥ في عنوان: «فصل: الحقّ مع عليّ بن أبي طالب»: ولا يختلف العلماء أنّ عليّاً ﷺ لم يقاتل أحداً إلّا والحقّ مع عليّ، كيف؟ وقد قال رسول الله ﷺ: «اللّهمّ أدر معه الحقّ كيفما دار».

وروى الديلمي في الحديث ٣٠٥٠ من فردوس الأخبار ٢ / ٣٩٠ عن عليّ عن النبيّ ﷺ في حديث قال: «رحم الله عليّاً ، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار» . وأخرجه أحمد أيضاً في الفضائل، فقال: حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كنت مولاه \_ أو وليّه \_ فعليّ وليّه»(١).

وفي رواية: لمّا أنشد عليّ إلله النّاس في الرّحبة، قام خلق كثير

🖨 وروى البيهقي في محاسن عليّ ﷺ من كتاب المحاسن والمساوئ ص ٦١ عن عليّ عن النبيّ مَالْمُثَّـَةُ قال: «رحم الله عليّاً، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار».

وروى الخوارزمي في الفصل ٨من مناقبه ص ١٠٤ برقم ١٠٧ بإسناده إلى عليّ عَلَيْلِةٌ قال: قال النبيّ وَلَمُرْشَئَةٌ في حديث: «رحم الله عليّاً، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيثما دار».

وروى ابن الأثير في الحديث ٦٣٨٢ من جامع الأصول ٨ /٥٢٧ عن عليّ عن النبيّ تَالَّشُّتُانَّةُ في حديث قال: «رحم الله عليّاً، اللّهمة أدر الحقّ معه حيث دار».

وروى ابن حبّان في ترجمة مختار بن نافع التيمي من كتاب المجروحين ٣ / ١٠ بسنده عن عليّ قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول [في حديث]: «رحم الله عليّاً ، اللّهم أدر الحقّ معه حيث دار» .

ورواه أيضاً ابن الجوزي في الحديث ٤١٠ من كتاب العلل المتناهية ج ١، ص ٢٥٥، والمـتَقي فـي الحـديث ٣٣١٢٤ من كنز العمّال ٢١/ ٦٤٢، والحموثي في الباب ٣٦ من فرائد السمطين ٢ / ١٧٦ برقم ١٣٨.

أقول: وسيعيد المصنّف هذا الحديث في ص٢٦٢ و ٢٦٧ من هذا الجزء مع زيادة بيان. فراجع.

(١) أخرجه أحمد في الحديث ٧٠ من فضائل أمير المؤمنين عليه الله من كتاب الفضائل ص ٤٥ وفيه: «من كنت وليّه فعلىّ وليّه». وفي مسند بريدة الأسلمي من المسند ٥ / ٣٦١.

وأورده مطوّلاً في المصدر المتقدّم ص ٣٥٠ بهذا اللفظ، وفي ص ٣٤٧ بلفظ: «من كنت مولاه فعلي مولاه». ومثله في الحديث ١١٣ من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ٧٦. وفي الحديث ١٢٩ من المصدر المتقدّم ص ٨٧ بلفظ: «من كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه».

ورواه أيضاً الطبراني في ترجمة أحمد بن إسماعيل من المعجم الصغير ١/ ٧١، والنساني في الحديث ٨٠ – ٨٢ من خصائصه ص ١٥٣ ـ ١٥٤ على وجه آخر ، وأبو نعيم في أواخر ترجمة طاووس بن كيسان من حلية الأولياء ٢٢ تحت الرقم ٢٥٥ . وابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين عليه ص ٢١ برقم ٢٨ على وجه آخر ، وص ٢٤ رقم الحديث ٢٥٥ . وأيضاً برقم ٣٦ على نحو آخر ، وابن عساكر في الحديث ٤٥٨ عـ ٣٦٤ و ٤٥٥ وتاليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١ / ٤٩٦ وما بعده ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩ / ١٨٨ في حديث ، وقال في ذيله: رواه البزّار ورجاله رجال الصحيح ، والمتّقي في الحديث ٢٢٩٠ – ٣٢٩٠٥ من كنز العتال ١٨٠ / ٢٩٠٠ و ١٨ و ٣٢٤ في حديث .

فشهدوا له بذلك<sup>(١)</sup>.

وفي لفظ: فقام ثلاثون رجلاً فشهدوا<sup>(٢)</sup>.

(۱) فلاحظ مناقب أمير المؤمنين للجلل لمحمّد بن سليمان الكوفي ج ٢، ص ٤٣٧ ح ٩٢١ وص ٩٤٥ ح ٩٣٣ وص ٤٥١ ح ٤٥٢ ح ٩٥٢ و ص ١٨٥ ح ١٨٥ ح ٩٣٠ و الله الله و ١٨٥ عند ذكر حجّة الوداع وج ٧ ص ٣٥٩ في حوادث سنة أربعين من الهجرة عند ذكر فضائل أمير المؤمنين في عنوان: «حديث غدير خمّ»، ومناقب أمير المؤمنين الحلج من كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ٢ / ٣٠١، والفصل ١٥ من مناقب الخوارزمي ص ١٥٧ ح من ١٨٥ وص ٢١ ح ٥٠٠.

(۲) فلاحظ مسند زید بن أرقم من المسند لأحمد ج ٤ ص ٣٧٠، وترجمة أمیر المؤمنین علیه من تاریخ دمشق ٢/٧\_٨ ح ٥٠٥، ومناقب أمیر المؤمنین من مجمع الزوائد ٩/ ١٠٤، وترجمة أمیر المؤمنین علیه من تاریخ الخلفاء ص ١٠٨، وفضائل أمیر المؤمنین من كتاب الفضائل لأحمد ص ٢١٠ - ٢٩٠.

وللحديث مصادر كثيرة بألفاظ مختلفة ، فقد روي:

فقام نفر فشهدوا: كما في ترجمة عبد الرحمان بن مدلج من أسد الغابة ٣ / ٣٢١.

فقام ستّة نفر، وفي لفظ: خمسة أو ستّة: كما في مسند «أحاديث رجال من أصحاب النبيّ» من المسند ٥ / ٢٦٦، وفضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل لأحمد ص ٩٦ برقم ١٤٣، وخصائص أمير المؤمنين للنساني ص ١٥٩ \_ ١٩٤ برقم ٢٨ - ١٨٩، ومناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ٢ / ١٥١ ـ ٤٥٢ برقم ٩٤١ و ٩٤٥ و ١٩٤ . وترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٢١ برقم ٢١٥ وص ٢٨ برقم ٥٣٠، والبداية والنهاية ٧ / ٣٦١ عند ذكر حديث غدير خمّ من فضائل أمير المؤمنين في حوادث سنة أربعين من الهجرة، ومجمع الزوائد ٢ / ١٠٤ في باب مناقب أمير المؤمنين عليه المؤمنين عليه على من والمؤمنين عليه ومجمع الزوائد ٢ / ١٠٤ في باب مناقب أمير المؤمنين عليه المؤمنين عليه على من الهجرة،

فقام اثنا عشر رجلاً، وفي لفظ: اثنا عشر بدرياً: كما في مسند عليّ عليه من مسند أحمد ١/ ١١٩، ومناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ص ٢٦ تحت الرقم ٧٧ و ص ٢٦ ح ٣٨، وأخبار إصبهان لأبي نعيم الحافظ ١ / ١٠٧ في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان الثقفي و ٢ / ٢٢٨ في ترجمة محمّد بـن الحسين بـن الراهيم الأبهري، وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ١٦٢ برقم ٨٨، ومناقب أمير المؤمنين للحافظ الكوفي ٢٦٧ برقم ٢٦٨ وص ٢٤٥ ح ٢١٨ وص ٤٤٥ ح ٢٧٨ وص ٤٤٥ ع ٢٧٨ و و ٤١٥ و ١٩٥ و و ١٤٥ و والبداية والنهاية ١٩٠ وترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٩ - ١٩ برقم ٢٠٥ - ١٥١ و ١٥٥ و ١٥٥ و والبداية والنهاية ٥ / ١٨٥ عند ذكر حجمة الوداع و٧ / ٢٠٠ ـ ٢٦٦ عند ذكر حديث غدير خمّ في فضائل أمير المؤمنين من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، ومجمع الزوائد ٩ / ١٠٥ ـ ١٠٥ و ١٥ من مناقب أمير المؤمنين، وذخائر المقبى

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا حنش بن الحارث بـن لقيط النّخعي، عن رياح بن الحارث، قال: جاء رهط إلى أمير المؤمنين عليّ ﷺ فقالوا له: السّلام عليك يا مولانا \_ وكان بالرّحبة \_ فقال: «كيف أكون مولاكم وأنتم

ح ص ٦٨ في عنوان: «من كان النبيّ مولاه فعليّ مولاه»، وأسد الغابة ١/ ٣٦٨ في ترجمة حبيب بن بديل بن ورقاء و٤ / ٢٨ في ترجمة أمير المؤمنين علي و تاريخ بغداد ٢٣٦ / ٢٣٦ في ترجمة يحيى بن محمّد الأخباري تحت الرقم ٧٥٤٥، وينابيع المودّة ص ٢٠٦، وترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان من المعجم الصغير ١/ ٦٤، وترجمة طلحة بن مصرف من حلية الأولياء ٥ / ٢٦ برقم ٢٩٣، وفرائد السمطين ١/ ٦٩ برقم ٢٩٣.

فقام ثلاثة عشر ، وفي لفظ: فقام ستة من ناحية وسبعة من الناحية الأخرى: كما في الحديث ١١٥ من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل لأحمد ص ٧٧، ومناقب أمير المؤمنين للحافظ الكوفي ٢ / ٣٨٣ برقم ٨٥٧ وص ٢٠٤ ح ٨٥٠ وص ٨٠٠ ع ٩٣٠ و ٩٣٠ و ومسند علي عليه الميه من المسند لأحمد ١ / ٨٠٤ وترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ١٨ تحت الرقم ٥١٥ - ٥١٦ وص ٢٥ ح ٥٠٥، وترجمة أمير المؤمنين من صفة الصفوة ١ / ٢١٣، والحديث ٥٢ من المجلس ٩ من أمالي الطوسي ١ / ٢٦٠، والبداية والنهاية ٧ / ٢٦٠ ـ ٣٦١ عند ذكر فضائل أمير المؤمنين في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في عنوان: «حديث غدير خمّ»، ومناقب أمير المؤمنين من مجمع الزوائد ٩ / ٥١٠ و ١٠٠ و وينابيع المودة ص ٣٣ في الباب ٤. فقام بضعة عشر رجلاً: كما في الحديث ٨٥ من خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ١٥٦، ومناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ٢ / ٣٧٢ تحت الرقم ٤٦٨ وص ٤٤٤ ح ١٣٠، وأسد الغابة ٢ / ٢٣٣ في ترجمة زيد بن شراحيل و ٣ / ٩٣ في ترجمة عامر بن ليلى الغفاري وص ٢٠٧ في ترجمة عبد الرحمان بن عبد ربّ الأنصاري و ٥ / ٦ في ترجمة ناجية بن عمرو.

فقام ستّة عشر: كما في الحديث ٥٠٣ من ترجمة أمير المؤمنين الحالج من تاريخ دمشق ٢ / ٥، وذخائر العقبى ص ٢٧ تحت عنوان: «من كان النبيّ مولاه فعليّ مولاه»، ومجمع الزوائد ٩ / ١٠٧ في باب مناقب أمير المؤمنين، والبداية والنهاية ٧ / ٣٦٠ عند ذكر حديث غدير خمّ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، وينابيع المودّة ص ٢٠٦.

فقام سبعة عشر: كما في أسد الغابة ٥ / ٢٧٦ في ترجمة أبي قدامة الأنصاري، والإصابة ٤ / ١٥٩ في ترجمة أبى قدامة تحت الرقم ٩٢٦، وينابيع المودّة ص ٣٣ ـ ٣٤عن مسند أحمد وكتاب الموالاة لابن عقدة.

فقام ثمانية عشر رجلاً:كما في الحديث ٥١٢ ـ ٥١٣ من ترجمة أمير المؤمنين للعِلاً من تاريخ دمشق ١٣/٢ ـ ١٤. ومجمع الزوائد ٩ / ١٠٨ في باب مناقب أمير المؤمنين عن الطبراني في الأوسط. قوم عرب؟»، فقالوا: سمعنا رسول الله ﷺ يقول يوم غدير خمّ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه».

قال رياح: فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: نـفر مـن الأنـصار، فـيهم أبـو أيّـوب الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ (۱).

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا ابن نمير، حدّثنا عبد الملك [بن أبي سليمان]، عن عطيّة العوفي، قال: أتيت زيد بن أرقم فقلت له: إنّ ختناً لي حدّثني عنك بحديث في شأن عليّ بن أبي طالب الله يوم الغدير وأنا أحبّ أن أسمعه منك، فقال لي: إنّكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم! فقلت له: ليس عليك منّي بأس.

فقال: نعم، كنّا بالجحفة، فخرج رسول الله ﷺ علينا ظهراً وهو آخذ بعضد عليّ بن أبي طالب، فقال: «أيّها النّاس، ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين<sup>(٢)</sup> من أنفسهم؟» قالوا<sup>(٣)</sup>: بلى، فقال: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»، قالها أربع مرّات (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الحديث ٩١ من فضائل أمير المؤمنين المنافح من كتاب الفضائل ص ٥٩ مع اختلاف في اللفظ، وأيضاً في مسند أبي أيّوب الأنصاري من المسند ٥ / ٤١ ، وروى هناك أيضاً عن أبي أحمد، عن حنش عن رياح قال: رأيت قوماً من الأنصار قدموا على عليّ في الرّحبة، فقال: «من القوم؟» قالوا: مواليك يا أمير المؤمنين، فذكر معناه، والطبراني في مسند أبي أيّوب الأنصاري من المعجم الكبير ٤ / ١٧٣ \_ ١٧٤ \_ ١٩٥ . وحمد بن سليمان في مناقب أمير المؤمنين ٢ / ٢٧٨ وقم ٥٨١، وابن المغازلي في المناقب ص ٢٢ برقم ٥٠، وابن ديزيل في كتاب صفّين، وابن مردويه \_كما في الغدير ١ / ١٨٨ \_. وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٢٢ رقم ٢٢٥ وص ٢٨ \_ ٢٩ ح ٥٣١ \_ ١٩٥، وابن كثير في البداية والنهاية ٥ / ١٨٨ عند ذكر حجة الوداع و٧ / ٢٦١ عند ذكر حديث غدير خمّ من فضائل أمير المؤمنين من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، والهيثمي في باب مناقب أمير المؤمنين من مجمع الزوائد ٩ / ١٠٣ \_ ١٠٤، ومحبّ الدّين الطبري في باب مناقب أمير المؤمنين من مجمع الزوائد ٩ / ١٠٣ \_ ٤ من ينابيع المودّة ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ض وع: فقالوا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في فضائل أمير المؤمنين للمُثلِين من كتاب الفضائل ص ٧٧ برقم ١١٦ مع اختلاف في اللفظ إلى

وقال أحمد أيضاً في الفضائل: حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، حدّثنا عليّ بن زيد (۱)، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: كنّا مع رسول الله ﷺ في سفر فنزلنا بغدير خمّ فنودي فينا: الصّلاة جامعة، وكسح لرسول الله ﷺ بين شجرتين فصلّى بنا الظّهر وأخذ بيد عليّ بن أبي طالب ﷺ وقال: «اللّهمّ من كنت مولاه» (۱).

قال: فلقيه عمر بن الخطّاب ﴿ فَ بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة (٣).

للهم واله وعاد من عاداه؟ قال: فقلت له: هل قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنَّما أخبرك كما سمعت.

ورواه أيضاً في مسند زيد بن أرقم من المسند ٤ / ٣٦٨ وفي الطّبع المحقّق ٢٩ / ٢٩ رقم ١٩٢٧٩ بالإسناد إلى قوله: فعليّ مولاه، مع الزيادة أيضاً، وابن عساكر في الحديث ٥٤٠ من ترجمة أمير المؤمنين عليُّلا من تاريخ دمشق ٢ / ٣٩، والكنجى في بداية كفاية الطالب ص ٥٨.

وقريباً منه في اللفظ والمعنى رواه ابن المغازلي في الحديث ٣٤ من مناقبه ص ٢٤ بإسناده إلى إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطيّة العوفي قال: رأيت ابن أبي أوفى وهو في دهليز له بعد ما ذهب بصره، فسألته عن حديث فقال: إنّكم يا أهل الكوفة فيكم ما فيكم! قال: قلت: أصلحك الله إنّي لست منهم، ليس عليك منّي عار، قال: أيّ حديث؟ قال: قلت: حديث عليّ المنجلاً يوم غدير خمّ وهو آخذ بعضد عليّ فقال: «يا أيّها الناس، ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فمن كنت مولاه فهذا مولاه».

<sup>(</sup>١) خ: عدى بن زيد، ومثله بهامش المصدر عن نسخة.

<sup>(</sup>٢) كذا في ش، ومثله في المصدر، وفي سائر النسخ: فهذا مولاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الحديث ١٣٨ من فضائل أمير المؤمنين الحيلاً من كتاب الفضائل ص ٩٣ ـ ٩٣ إلى قوله: وأخذ بيد عليّ، وزاد بعده: فقال: «ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «ألستم تعلمون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى، قال: فأخذ بيد عليّ فقال: «اللّهم من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه».

قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيناً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كلِّ مؤمن ومؤمنة.

وورد في المصدر من رواية القطيعي أيضاً تحت ُّلرقم ١٦٤ ص ١١١: عن إبراهيم، عن حجّاج، عــن حــمّاد،

وفي رواية: «اللّهمّ فـانصر مـن نـصره، واخـذل مـن خـذله، وأحبّ مـن أحـبّه. وأبغض من أبغضه»(١).

وكلّ هذه الرّوايات خرّجها أحمد بن حنبل في الفضائل بزيادات.

فإن قيل: فهذه الرّواية التي فيها قول عمر ﴿ الله السَّاتِ مُولاي ومـولى كـلّ مؤمن ومؤمنة» ضعيفة.

فالجواب: إنَّ هذه الرَّواية صحيحة، وإنَّما الضَّعيف حديث رواه أبو بكر أحــمد

لاتباختلاف لفظى.

وأخرجه أيضاً أحمد في مسند البراء بن عازب من المسند ٤ / ٢٨١، وفـي الطّـبع المـحقَّق ٣٠ / ٤٣٠ رقـم ١٨٤٧٩، والبلاذري في الحديث ٤٧ من أنساب الأشراف ٢ / ١١٠ عن عفّان، وفي الحديث ٤٦ ص ١٠٨ عن إسحاق، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن علىّ بن زيد، باختلاف في اللفظ.

(١) رواه أحمد في الحديث ١٤٤ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ٩٧، وفيه: «اللَّهم وال منوالاه، وعادمن عاداه، وانصر من نصره، وأحبّ من أحبّه». قال شعبة: أو قال: «ابغض من أبغضه».

ورواه أيضاً المتّقي في العديث ٣٦٤٨٧ من كنز العسمّال ١٣ / ١٥٨ عن البـزّار وابـن جـرير والخـلمي فـي الخلعيّات، وفيه: «اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله».

وفي الحديث ٩٩ من خصائص أمير المؤمنين للجلِّ للنساني ص ١٨١: «اللَّهمّ وال من والاه . وعاد من عاداه . وأحبّ من أحبّه . وأبغض من أبغضه . وانصر من نصره» .

وعنه ابن كثير في البداية والنهاية ٥ / ١٨٥ عند ذكر حديث الغدير في قضيّة حجّة الوداع.

وفي السيرة الحلبيّة ٣/ ٣٣٦ عند ذكر حجّة الوداع: «اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار». ومثله رواه الصبّان في إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار ص ١٥٢.

ولاحظ أيضاً الحديث ٥٠٥٩ من المعجم الكبير للطبراني ٥ / ١٩٢١، والحديث ٩٨ من خصائص النسائي ص ١٨٠، والحديث ٩٨ من الفصل ١٤ من مناقب أمير المؤمنين عليه للخوارزسي ص ١٣٥، وترجمة عبد الرحمان بن عبد ربّ الأنصاري من أسد الغابة ٣٠٧/٣ وترجمة أبي زينب ابن عوف الأنصاري من أسد الغابة ٥ / ٢٠٥، ومناقب أمير المؤمنين عليه من مجمع الزوائد للهيشمي ٩ /١٠٥ - ١٠٦ تحت عنوان: «باب قوله ﷺ: من مخمع الزوائد للهيشمي ٥ / ٢٠٥ - ١٠٦ تحت عنوان: «باب قوله ﷺ:

[ابن عليّ] بن ثابت الخطيب، عن عبد الله بن عليّ بن محمّد بن بشر، عن عليّ بن عمر الدّارقطني، عن أبي نصر حبشون بن موسى بن أيّوب الخلّال (١) رفعه إلى أبي

(١) عن علي بن سعيد الرملي، عن ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن سطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، كما في تاريخ بغداد ٨/ ٢٩٠ في ترجمة حبشون بن موسى الخلّال تحت الرقم ٢٩٠٢ و ٢٩٠٢ و انظر ترجمة حبشون في التعليقة التالية.

قال العلامة الأميني في الغدير ١/ ٢٧٢ ما ملخّصه: وخصوص حديث تهنئة الشيخين رواه من أنمّة الحديث والتفسير والتاريخ من رجال السنّة كثير لا يستهان بعد تهم، بين راو مرسلاً له إرسال المسلّم، وبين راو إيّاه بمسانيد صحاح برجال ثقات، تنتهي إلى غير واحد من الصحابة كابن عبّاس وأبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.

فممّن رواه: الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف، وأحمد بن حنبل في المسند، والحافظ أبو العبّاس الشيباني النسوي، والحافظ أبو يعلى الموصلي، والطبري في تفسيره، وابن عقدة في كتاب الولاية، والحافظ أبو عبد الله المرزباني، والدّارقطني، وابن بطَّة الحنبلي في الإبانة، والقاضي أبو بكر الباقلاني في التمهيد فسي أصول الدين، وأبو سعيد الخركوشي في شرف المصطفى، وأحمد بن مردويه الإصبهاني في تفسيره، والثَّعلبي في تفسيره، وابن السمّان الرازي، والبيهقي، وابن المغازلي في المناقب، وأبو محمّد أحمد العاصمي في زيس الفتي، وأبو سعد السمعاني في فضائل الصحابة، وأبو حامد الغزالي في سرّ العالمين، وأبو الفتح الشهرستاني في الملل والنحل، والخوارزمي في المناقب. وابن الجوزي في مناقبه، وفخر الدين الرازي في تـفسيره، وابـن الأثير في النهاية . وأبو الفتح محمّد بن علىّ النطنزي في الخصائص العلويّة . والكنجي في كفاية الطالب، وعمر بن محمّد الملا في وسيلة المتعبّدين، والطبري في الرياض النضرة، والحمويني في فرائد السمطين، ونـظام الدين القمّي النيسابوري، ووليّ الدين الخطيب في مشكاة المصابيح، وجمال الدين الزرنـدي في درر السمطين، وابن كثير في البداية والنهاية، وتقى الدين المقريزي في الخطط، وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة ، ونجم الدين الأذرعي الشافعي في بديع المعاني ، والسيوطي في جمع الجوامع ، والسمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، والقسطلاني في المواهب اللدنيّة، والسيّد عبد الوهّاب الحسيني البخاري، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ، والسيّد عليّ بن شهاب الدين الهمداني في مودّة القربي ، والسيّد محمود الشيخاني المدنى في الصراط السوى في مناقب آل النبيّ، وشمس الدين المناوي في فيض القدير، والشيخ أحمد باكثير الشافعي في وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل، وأبو عبد الله الزرقاني في شرح المواهب، وحسام الدين بن محمّد بايزيد في مرافض الروافض، والبدخشاني في مفتاح النجا في مناقب آل العبا، والشيخ محمّد صدر في معارج العلى في مناقب المرتضى، وأبو ولى الله أحمد العمري الدهلوي، والسيّد محمّد الصنعاني في هريرة، وقال في آخره: لمّا قال النبيّ ﷺ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» نزل قـوله تعالى: ﴿اليُّومُ أَكُمُلُتُ لَكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتى﴾ الآية (١٠).

قالوا: وقد انفرد بهذا الحديث حبشون، ونحن نقول: نحن ما استدللنا بحديث حبشون، بل بالحديث الذي رواه أحمد في الفضائل عن البراء بن عازب وإسناده صحيح، ورواية حديث حبشون مضطربة، لأنّه قد ثبت في الصّحيحين أنّ قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ الآية، نزلت عشيّة عرفة في حجّة الوداع، على أنّ الأزهري قد روى عن حبشون ولم يضعّفه (٢٠)، فإن سلمت رواية حبشون احتمل أنّ الآية نزلت مرّتين، مرّة بعرفة ومرّة يوم الغدير، كما نزلت بسم الله الرّحمن الرّحيم مرّتين، مرّة بمكّة ومرّة بالمدينة، والله الموفّق للصّواب (٢٠).

#### الكلام على الحديث

اتَّفق علماء السّير على أنّ قصّة الغدير كانت بعد رجوع النبيُّ (٤٤) ﷺ من حـجّة

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥ /٣.

 <sup>(</sup>٢) قال الخطيب في ترجمة حبشون من تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠ برقم ٤٣٩٢: كان ثقة ... أنبأنا الأزهري، أنبأنا على بن عمر الحافظ قال: حبشون صدوق. مات في سنة ٣٣١.

والأزهري، هو عبيدالله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان أبو القاسم الصيرفي، ويعرف بابن السوادي، مات في سنة . 270 وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاً، ومن المعنيين به، والجامعين له، مع صدق وأسانة. (تاريخ بغداد ۲۰ / 7۸۵ رقم 2009).

<sup>(</sup>٣) وللمزيد من التحقيق راجع الغدير ١ / ٢٣٠ ـ ٢٣٨ وتفسير الميزان ٥ / ١٩٢ ـ ١٩٧ ذيل الآية.

<sup>(</sup>٤) خ: رجوع رسول الله.

الوداع في التّامن عشر من ذي الحجّة (۱)، جمع الصّحابة وكانوا مئة وعشرين ألفاً وقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» الحديث، نصّ ﷺ على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة (۲).

<sup>(</sup>١) خ وهامش ط عن نسخة: ذي الحجّة وكان معه من الصحابة ومن الأعراب ومتن يسكن حول مكّة والمدينة مئة وعشرون ألفاً ، وهم الذين شهدوا معه حجّة الوداع وسمعوا منه هذه المقالة ، قال أبو إسحاق ...

<sup>(</sup>٢) راجع شواهد التنزيل للحسكاني ١ /١٥٦\_ ١٦٠ ح ٢١٠ ـ ٢١٥ ذيل الآية ٣ من سورة المائدة وص ١٩٠ ح ٢٤٧ ذيل الآية ٦٧ من السورة. وتفسير فرات الكوفي ص ١٢٩ ح ١٤٩ ذيل الآية ٦٧ من سمورة المائدة. وترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٥\_٠٠ ح٥٠٠ ٥٩٣. والبداية والنهاية لابن كثير ٧/ ٣٥٩ عند ذكر حديث غدير خمّ في باب فضائل أمير المؤمنين من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة . وأيضاً ج ٥ ص ١٨٣ عند ذكر حجّة الوداع من حوادث سنة ١٠ من الهجرة، وتفسير الدرّ المنثور ٣ / ١٩ ذيل الآية ٣ من سورة المائدة وص ١١٧ ذيل الآية ٦٧ من السورة، وأسباب النزول للواحدي ص ١١٥ ذيل الآية ٦٧ من المائدة، ومناقب الإمام أمير المؤمنين لابن المغازلي ص ١٦ ـ ٢٧ ح ٢٣ ـ ٣٩، ومسند حذيفة بن أسيد الغفاري من المعجم الكبير للطبراني ٣ / ١٨٠ ح ٣٠٥٢ ومسند حبشي بن جنادة منه أيضاً ج ٤ ص ١٧ ح ٣٥١٤ وص ١٧٣ مسند أبي أيّوب الأنصاري ح ٤٠٥٢ ـ ٤٠٥٣. وترجمة على للنِّلا من تــاريخ الخــلفاء للســيوطي ص ١٥٨. ومجمع الزوائد ٩ /١٠٣ باب مناقب على المثلة . وترجمة سليمان بن قرم الضبي من الكامل لابن عدي ٣ / ٢٥٦ ح ٧٣٥، والفصل ١٤ من مناقب الخوارزمي ص ١٣٥ ح ١٥٢ وص ١٥٤ ـ ١٥٧ ح ١٨٢ ـ ١٨٥. والباب الأوّل من كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٥٠ ـ ٦٥. والفصل ١٤ من العمدة لابن البطريق ص ٩٢ ـ ١١٩ ح ١١٣ ـ ١٥٦، ومناقب أمير المؤمنين من المستدرك للحاكم ٣ /١١٦، ومسند البراء بـن عـازب مـن المسند لأحمد ٤ / ٢٨١ وص ٣٧٠ و ٣٧٢ في مسند زيد بن أرقم وج ١، ص ١٥٢ في مسند عليّ عليًّا وج ٥ ص ٤١٩ من مسند أبي أيّوب الأنصاري، والحديث ٩٣ \_ ٩٤ من خصائص النسائي ص ١٧٣ \_ ١٧٧، وترجمة أبي زينب بن عوف الأنصاري من الإصابة ٤ / ٨٠، وترجمة عبد الرحمان بن عبد ربّ الأنصاري من أسد الغابة ٣ / ٣٠٧، والحديث ٩١ من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل لأحمد ص ٥٩ والحديث ١١٥ ص ٧٧. وفضائل عمليّ للطِّل من كمنز العمّال ١٢ / ١٠٤ ح ٣٦٣٤-٣٦٣٤ وص ١٣١ ح ٣٦٤١٧ وص ١٣٣ ح ٣٦٤٢٠ وص ١٣٦ - ٢٦٤٣٠ وص ١٣٨ - ٢٥٤٣٧ وص ١٥٧ - ٢٦٤٨٧ ـ ٢٦٤٨٧ وص ١٦٨ - ٢٦٥١٦ وص ١٧٠ ح ٣٦٥١٤\_ ٣٦٥١٥. وما نزل من القرآن في عليّ لمائيًا لأبي نعيم \_كما في النور المشتعل ص ٥٦ في ذيل الآية ٣ من سورة المائدة ... والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ١٢ / ٤٩ في تفسير الآيــة ٦٧ مـن المائدة، وفتح القدير للشوكاني ٢ / ٦٠ في ذيل الآية ٦٧ من المائدة، والباب ٣٩ من ينابيع المودّة للقندوزي  $\Diamond$ 

وذكر أبو إسحاق الثّعلبي في تفسيره بإسناده، أنّ النبيّ ﷺ لمّا قال ذلك، طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار، فبلغ ذلك الحارث بن النّعمان الفهري (١٠)، فأتاه على ناقة له، فأناخها على باب المسجد، ثمّ عقلها وجاء فدخل في المسجد، فجثا بين يدي رسول الله ﷺ فقال (١٠): يا محمّد، إنّك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله، فقبلنا منك ذلك، وإنّك أمرتنا أن نصلّي خمس صلوات في اليوم واللّيلة، ونصوم شهر رمضان، ونحجّ البيت، ونزكّي أموالنا، فقبلنا منك ذلك، ثمّ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضّلته (١٣) على النّاس وقلت: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فهذا شيء منك أو من الله؟

فقال رسول الله ﷺ وقد احمرّت عيناه: «والله الذي لا إله إلاّ هو إنّه من الله وليس منّي»، قالها ثلاثاً، فقام الحارث وهو يقول: اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك \_ وفي رواية: إن كان ما يقول محمّد حقّاً \_ فأرسل علينا حجارة من السّماء، أو ائتنا بعذاب أليم.

قال: فوالله ما بلغ ناقته (٤) حتّى رماه الله تعالى بحجر من السّماء (٥)، فوقع على هامته فخرج من دبره ومات (٦)، وأنزل (٧) الله سبحانه وتعالى: ﴿ سأل سائل بعذاب

<sup>⇒</sup>ص ١٢٠، والسيرة الحلبيّة ٣ / ٣٣٦ عند ذكر حجّة الوداع، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص ٤١ عند ذكر مناقب أمير المؤمنين عليّه .

وانظر الغدير ١ / ٢١٤ وما بعده.

<sup>(</sup>١) كذا فيك، ومثله في المصدر، وفي خ: النعمان بن الحارث، ومثله في بعض المصادر. أوم: النهدي، بدل: الفهري.

<sup>(</sup>٢) خ: عقلها ودخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس فيه ، فجاء حتَّى جلس بين يديه جثا ، ثمَّ قال...

<sup>(</sup>٣) ك: وفضّلته.

<sup>(</sup>٤) خ: ما بلغ باب المسجد.

<sup>(</sup>٥) ك: من السماء بحجر .

<sup>(</sup>٦) خ: فمات.

<sup>(</sup>٧) خ. فأنزل الله.

واقع \* للكافرين ليس له دافع (١).

ولا بدّ من تفسير لفظة المُولىٰ وما المراد بها، فنقول: اختلف علماء العربيّة فيها على أقوال<sup>(٢)</sup>:

أحدها: بمعنى المالك، ومنه قوله تعالى: ﴿ضرب إلله مثلاً عبداً مملوكاً لا يـقدر على شيء﴾ [الى قوله:] ﴿وهو كُلُّ على مولاه﴾ (٣) أي على مالك رقّه (٤).

والثَّاني: بمعنى المولى المعتق، بكسر التَّاء.

والنَّالث: بمعنى المولى المعتق، بفتح التَّاء.

والرّابع: بمعنى النّاصر، ومنه قوله تعالى: ﴿ذلك بأنّ الله مولى الّذين آمنوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم﴾ (٥) أي لا ناصر لهم.

(١) المعارج: ٧٠ / ١ \_ ٢.

هذا الحديث رواه التُعلبي في الكشف والبيان ـكما في الفصل ١٤ من العمدة لابن البطريق ص ١٠٠ الرقم ١٣٥ والغدير ١/ ٢٤٠ مع اختلاف في اللفظ، ونظم درر السمطين للزرندي ص ٩٣ عند ذكر ما نزل من القرآن في عليّ عليًّا ، ونور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار للشبلنجي ص ٧٨ فـي بـاب مـناقب عـلميّ عليًا إلى والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص ٤٢ ـ.

ورواه أيضاً فرات الكوفي ص ٥٠٠-٥٠٧ تحت الرقم ٦٦١ ـ ٦٦٤ في ذيل الآية ، والحسكاني في تفسير الآية من شوائد السمطين من شواهد التنزيل ٢ / ٢٨٦ ـ ٢٨٩ برقم ١٠٣٠ ـ ١٠٣٤ ، والحمويني في الحديث ٥٣ من فرائد السمطين ٨٢/١ . والطبرسي في مجمع البيان ١٠ / ٥٣٠ ذيل الآية ، والقرطبي في تفسير سورة المعارج من تمفسيره ٢٧٨/١٨ . وعليّ بن برهان الدّين الحلبي في السيرة الحلبيّة ٣ / ٣٣٧ عند ذكر حجّة الوداع ، والمجلسي في بحار الأنوار ٣٧ / ١٧٣ .

ورواه العلّامة الأميني عن ثلاثين مصدراً ، فراجع الغدير ١ / ٢٣٩.

 <sup>(</sup>۲) كذا في خ. وفي ك: فأمّا قوله: «من كنت مولاه» فقال علماء العربيّة: لفظة المولى ترد على وجوه، أحدها...
 (۳) النحل: ۱۸ / ۷۵\_۷۹.

<sup>(</sup>٤) ج: رقبته.

<sup>(</sup>٥) محمّد: ۲۱/٤٧.

والخامس: بمعنى ابن العمّ، قال الشّاعر:(١) َ

لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا

مهلاً بني عمّنا مهلاً مواليـنا وقال آخر:(٢)

هم المولى وإن جنفوا عملينا وإنّـــا مـــن لقــائهم لزور وحكى صاحب الصّحاح (٣) عن أبي عبيدة أنّ قائل هذا البيت عنى بالمولى (١) بني العمّ، قال: هو كقوله تعالى: ﴿ثمّ يخرجكم طفلاً ﴾ (٥).

والسّادس: الحليف، قال الشّاعر (٦):

ولكن قطيناً يسألون الأتــاويا

موالي حلف لا موالي قرابة يقول: هم حلفاء، لا أبناء عمّ.

قال في الصّحاح (<sup>(٧)</sup>: وأمّا قول الفرزدق:

ولكن عبد الله مولى مواليا

ولو كان عبد الله مـولى هـجوتُه

<sup>(</sup>١) كذا في ك. وفي خ: ومنه قول الهذلي، وفي لسان العرب ١٥ / ٤٠٨: وقال اللهبي يخاطب بني أميّة: مهلاً بنى عمّنا، مـهلاً مـواليـنا المشوا رويداً كما كنتم تكونونا

 <sup>(</sup>٢) هو عامر الخصفي، من بني خصفة، كما في لسان العرب ١٥ / ٤٠٨، وكما في تعليقة الصحاح ٦ / ٢٥٢٩ في
 مادة «ولي»، وكان في النسخ: هم الموالي حتفوا علينا... فصوّبناه حسب الصّحاح ولسان العرب، وحسب ما
 سيأتي من الاستدلال.

<sup>(</sup>٣) ج ٦ ص ٢٥٢٩ في مادّة «ولي».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: الموالي، وفي الصحاح ٦ /٢٥٢٩: قال أبو عبيدة: يعني الموالي أي بني العمّ، وهو...

 <sup>(</sup>٥) غافر: ٤٠ / ٦٧. ووجه التشبيه أنّ لفظ الطفل مثل لفظ المولى يستعمل للواحد وللجمع لأنّه اسم جنس، وكما
 في قوله تعالى: ﴿أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النساء﴾. (النور: ٣١).

 <sup>(</sup>٦) هو النابغة الجعدي، كما في لسان العرب ١٥ / ٤٠٩، وكما في تعليقة الصحاح ٦ / ٢٥٢٩ فـي مـادّة «ولي».
 وفي خ: ومنه قول الذبياني، بدل: قال الشاعر.

<sup>(</sup>۷) ج ٦ ص ۲۵۳۰ في مادّة «ولي».

فلأنّ عبد الله بن أبي إسحاق مولى الحضرميّين، وهم حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف، والحليف عند العرب مولى، وإنّما نصب «مواليا» لأنّـه ردّه إلى أصله للضّرورة، وإنّما لم يُنوّن «مولى» لأنّه جعله بمنزلة غير المعتلّ الذي لا ينصرف.

والسّابع: المتولّي لضمان الجريرة وحيازة الميراث، وكان ذلك في الجاهليّة ثمّ نسخ بآية المواريث<sup>(۱)</sup>.

والثَّامن: الجار، وإنَّما سمّي به لما لَه من الحقوق بالمجاورة.

والتّاسع: السيّد المطاع، وهو المولى المطلق، قال في الصّحاح (٢٠): كلّ من ولي أمر أحد فهو وليّه.

والعاشر: بمعنى الأولى: قال الله تعالى (٣): ﴿فاليوم لا يؤخذ منكم فـدية ولا مـن الذين كفروا مأويْكم النار هي مولاكم﴾ (٤) أي أولى بكم.

وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة المولى في هذا الحديث على مالك الرقّ؛ لأنّ النبيّ للم يكن مالكاً لرقّ علي الله حقيقة، ولا على المولى المعتق، لأنّه لم يكن معتقاً لعليّ، ولا على المعتق \_ بفتح التاء \_، لأنّ أمير المؤمنين عليّاً الله كان حرّاً، ولا على النّاصر، لأنّه الله كان ينصر من ينصر رسول الله في ويخذل من يخذله، ولا على ابن العمّ، لأنّه كان ابن عمّه، ولا على الحليف، لأنّ الحلف يكون بين الغرباء للتّعاضد والتّناصر، وهذا المعنى موجود فيه، ولا على المتولّي لضمان الجريرة، لما قلنا إنّه انتسخ ذلك (٥)، ولا على الجار، لأنّه يكون لغواً من الكلام، وحوشي منصبه

<sup>(</sup>١) خ: بآية الميراث.

<sup>.</sup> ٢٥٢٩ / ٦ (٢)

<sup>(</sup>٣) أ وج وش: ومنه قوله تعالى.

<sup>(</sup>٤) الحديد: ٥٧ / ١٥.

<sup>(</sup>٥) كذا في ك، وفي خ: الجريرة لأنَّ ذلك منسوخ.

الكريم من ذلك، ولا على السيّد المطاع، لأنّه كان مطيعاً له، يقيه بنفسه ويجاهد بين مديه (١).

والمراد من الحديث: الطّاعة المحضة المخصوصة، فتعيّن الوجه العاشر، وهـو الأولى، ومعناه: من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به.

وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثّقفي الإصبهاني (٢) في كتابه المسمّى بـ«مرج البحرين»، فإنّه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه: فأخذ رسول الله ﷺ بيد عليّ ﷺ وقال: «من كنت وليّه (٢) وأولى به من نـفسه فعلىّ وليّه»، فعلم أنّ جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر.

ودلٌ عليه أيضاً قوله ﷺ: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، وهذا نصّ صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته.

وكذا قوله ﷺ (٤): «وأدر الحقّ معه حيث ما دار وكيف ما دار» (٥) فيه دليل على أنّه ما جرى خلاف بين عليّ ﷺ ، وهذا ما جرى خلاف بين عليّ ﷺ ، وهذا بإجماع الأمّة ، ألا ترى أنّ العلماء إنّما استنبطوا (٢) أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفّين؟!

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنّف في بيان معنى المولى، وللتدقيق راجع الغدير ١/٢٦٣ في عنوان: «نظرة في معاني المولى».

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر على ترجمة له ، وفي ش وم: بن أبي سعيد . ولعلّه أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثّقفي الإصبهاني
 الصوفي ، المولود سنة ٥١٤ ، والمتوفّى سنة ٥٨٤ ، وله أصول وأجزاء اقتناها له والده . (سير أعلام النّبلاء ٢١ /
 ١٣٤ رقم ٦٨) .

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: مولاه، بدل: وليّه. وقوله: وأولى به من نفسه، ليس في خ.

<sup>(</sup>٤) ش: قوله لطبيَّلةِ .

<sup>(</sup>٥) تقدُّم تخريج مصادر هذا الحديث في ص٢٥٧ فراجع.

<sup>(</sup>٦) كذا في ك. وفي خ: وأدر الحقّ معه كيف ما دار . نصّ صريح في ذلك. وإجماع الأمّة منعقد على أنّه ما جــرى خلاف بينه وبين أحد من الصحابة إلّا وكان الحقّ مع أمير العؤمنين [ﷺ :م]. ألا ترى أنّ الفقهاء استنبطوا...

وقد أكثرت الشّعراء في يوم غدير خمّ (١)، فقال حسّان بن ثابت:

يسناديهم يسوم الغدير نسبيهم وقال: فمن (٢) مولاكم ووليكم؟ السهك مسولانا وأنت وليسنا فسقال له: قسم يسا علي فانني فسمن كسنت مولاه فهذا وليه هسناك دعسا اللهم وال وليه

بخم فأسمع بالرسول مناديا<sup>(۲)</sup> فقالوا ولم يُبدوا هناك التّعاميا<sup>(٤)</sup> وما لك منّا في الولاية عاصيا رضيتك من بعدي إماماً وهاديا فكونوا له أنصار صدق مواليا وكن<sup>(٥)</sup> للذي عادا عليّاً معاديا<sup>(۲)</sup>

بأنك ممعصوم فملاتك وانميا

ولا تمخش همناك الأعماديا

بكفّ على معلن الصّوت عـاليا

وقد جاء جبريل من عند ربّه وبلّغهم ما أنـزل الله ربّهم إليك فــقام بــه إذ ذاك رافــع كـفّه

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ٤ من مقتل الحسين عليه (٢/١٤ ، وفي الفصل ١٤ من المناقب ص ١٣٦ تحت الرقم ١٥ / إلى قوله «وهاديا»، والكنجي في الباب ١ من كفاية الطالب ص ١٦٤، والزرندي في نظم درر السمطين ص ١٦٤، والصدوق في الحديث ٢ من المجلس ٨٥ من أماليه ص ٤٦٠، والمفيد عند ذكر حجّة الوداع في الإرشاد ٩٤ وفي الفصول المختارة ٢ / ٢٣٥، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص ١٠٣ والطبرسي في إعلام الورى ص ١٤٠ عند ذكر حجّة الوداع، وابن شهر آشوب في المناقب ٢٧/٣ عند ذكر قصّة الغدير، وابن طاووس في الطرائف ١ / ١٤٦ تحت الرقم ٢٢١ إلى قوله: «وهاديا»، والإربلي في كشف الغمّة

<sup>(</sup>١) خ: الغدير ، بدل: غدير خمّ.

<sup>(</sup>٢) بعده بهامش م هكذا:

<sup>(</sup>٣) م: ومن.

<sup>(</sup>٤) خ: تعاميا.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم: فكن.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو عبد الله المرزباني في مرقاة الشعر، والخركوشي في شرف المصطفى، وابن مردويه الإصبهاني، وأبو نميم الإصبهاني، وأبو نميم الإصبهاني في كتاب الولاية، وأبو الفتح النطنزي في الخصائص العلويّة على سائر البريّة، وجلال الدين السيوطي في الازدهار فيما عقده الشعراء من الأشعار كما رواه الأميني عنهم في الغدير ٢/ ٣٤-٣٦.

ويروى<sup>(١)</sup> أنّ النبيّ ﷺ لمّا سمعه ينشد هذه الأبيات، قال له: «يا حسّان، لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا ـ أو نافحت عنّا ـ بلسانك»<sup>(٢)</sup>.

وقال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري (٣) وأنشدها بين يـدي عـليّ <sup>(١)</sup> ﷺ بصفّين <sup>(٥)</sup>:

حسبنا ربنا ونعم الوكيل

قلت: لمّا بغي العدوّ علينا

- (١) كذا في ك، وفي خ: فقال له النبيِّ ﷺ: يا حسّان...
- (٢) رواه الكنجي في الباب ١ من كفاية الطالب ص ٦٤، والطبرسي في إعلام الورى عند ذكر حجة الوداع ص ١٤٠ ، والمجلسي في البحار ٢٧/ ١٥٠ تحت الرقم ٣٦ عن ابن الجوزي وص ١٦٦ عن جامع الأخبار برقم ٤٤، والمجلسي في البحار ٢٧/ ١٥٠ تحت الرقم ٣٥ وقال في ذيله: وإنّما اشترط رسول الله عَلَيْهِ في الدعاء له ، لعلمه عَلَيْهِ بعاقبة أمره في الخلاف، ولو علم سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق... ورواه أيضاً في الفصول المختارة ٢ / ٢٣٦، والأميني في الغدير ٢ / ٣٤ و٣٦، والسيّد الرضي في خصائص أمير المؤمنين ص ٧، والعزّي في ترجمة حسّان من تهذيب الكمال ٢ / ٢٦ برقم ١١٨٨.
- (٣) الخزرجي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الملك، ويقال: أبو الفضل المدني، له ولأبيه صحبة، قـال أنس: كـان قيس من النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. توفّي بالمدينة في آخر خلافة معاوية. (تهذيب الكمال ٤٠/٢٤).

هو ذلك الصحابيّ العظيم، كان يعدّ من أشراف العرب وأمرائها ودهاتها وفرسانها وأجوادها وخطبائها وزهادها وفصادتها، وفضلائها، ومن عمد الدين وأركان المذهب، وكان حامل راية الأنصار مع رسول الله وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى بعض الغزوات، واستعمله على الصدقة، وكان من ذوي الرأي من النّاس، وولّاه أمير المؤمنين عَلَيْلِا مصر وكان أميرها الطاهر، وولّاه آذربيجان. (الغدير ٢ / ٦٩).

- (٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: عليّ.
  - (٥) أ: يوم صفّين، بدل: صفّين.

وعليّ إمامنا وإمام يوم قال النبيّ: من كنت مولاه إنّ ما قاله النبيّ على الأمّة وقال الكميت(٢):

نفى عن عينك الأرق الهجوعا لدى الرّحمان يشفع بالمثاني ويوم الدّوح دوح غدير خمّ ولكسنّ الرّجال تسبايعوها<sup>(٥)</sup>

لسوانا أتى به التّنزيل فهذا مولاه خطب جليل حتمٌ ما فيه قال وقيل(١)

وهماً تمترى عنه الدّموعا<sup>(٣)</sup> فكان له (٤) أبو حسن شفيعا أبسان له الولاية لو أطيعا فلم أر مثلها خطراً منيعا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: به أتى التنزيل ، خ: إنّ ما قاله الرسول ، م وهامش ط: نصّ ، بدل: حتم .

رواه الشيخ المفيد في الفصول المختارة ٢ / ٢٣٦ وفيه: قلت لمّا طغى العدوّ. والسيّد الرضي في خصائص أمير المؤمنين ص ٧، والكراجكي في كنز الفوائد ٢ / ٩٨، والفتّال في روضة الواعظين ص ١٠٣ عند ذكر الغدير، وابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ٢٨ عند ذكر الأشعار في قصّة الغدير، والمجلسي في البحار ٣٧ / ١٥٠ عن ابن الجوزي وفيه: على الأمّة، ما فيه قول وقال وقيل، والأميني في الغدير ٢ / ٦٧.

<sup>(</sup>٢) هو الكميت بن زيد الأسدي الكوفي أبو المستهلّ. من أصحاب الباقر والصّادق لليَّيِّكِيُّا ، جلالته وولاؤه لأهــل البيت لليَّكِيُّ مشهورة معروفة. (معجم رجال الحديث ١٤ / ١٢٥ رقم ٩٧٥٢).

وُلد الكميت في سنة الستّين ، عام شهادة الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه ، وعاش عيشةً مرضيّةً سعيداً في دنياه ، باذلاً كلّه في سبيل ما اختاره له ربّه ، داعياً إلى سنن الهدى حتّى أتيحت له الشهادة ببركة دعاء الإمام زين العابدين عليجًا له بها ، وذلك بالكوفة في خلافة مروان بن محمّد سنة ١٢٦ . (الغدير ٢ / ٢١١).

<sup>(</sup>٣) خ: عنها الدموعا.

<sup>(</sup>٤) خ وع: وكان لنا.

<sup>(</sup>٥) خ وخل بهامش ط: تدافعوها ، بدل: تبايعوها .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ٢٦ عند ذكر قصة الغدير، والشريف الرضي في خصائص أمير المؤمنين المنافي م ٨، والإربلي في كشف الغمّة ١ / ٥٠، والسيّد علي خان في الدرجات الرفيعة ص٥٧٣ في ترجمة الكميت، والمجلسي في البحار ٣٧ / ١٥٠ عن ابن الجوزي وص ١٥٨، والأميني في الغدير ٢ / ١٨٠ مع زيادة واختلاف.

ولهذه الأبيات قصّة عجيبة! (١) حدّثنا بها شيخنا عهرو بن صافي الموصلي رحمه الله تعالى، قال: أنشد بعضهم هذه الأبيات وبات مفكّراً فرأى عليّاً اللهِ (١) في المنام، فقال له: «أعد عليَّ أبيات الكميت»، فأنشده إيّاها حتّى بلغ إلى قوله: «خطراً منيعا»، فأنشده علىّ اللهِ بيتاً آخر من قوله زيادة فيها:

فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً ولم أر مثله حـقًا أضـيعا فانتبه الرّجِل مذعوراً<sup>(٣)</sup>.

وقال السيّد علي خان في الدرجات الرّفيعة ص ٥٧٩ في ترجمة كميت: وروي عن الكميت أنّه قال: رأيت أمير المؤمنين عليّل في المنام، فقال: «أنشدني قصيدتك العينيّة»، فأنشدته حتّى انتهيت إلى قولي: ويـوم الدوح دوح غدير خم... فقال عليّلا: «صدقت»، ثمّ أنشد عليّلا : ولم أر مثل ذاك اليوم يوماً...

وقال علي بن يونس العاملي النباطي العاملي البياضي في الباب ٩ من الصراط المستقيم ١ / ٣١٠: وروي أنّ ابن الكميت رأى النبيّ تَلَائشُتُونُّ في المنام، فقال: «أنشدني قصيدة أبيك»، فلمّا وصل إلى قوله: ويــوم الدوح دوح غدير خم... بكى بكاءً شديداً وقال تَلَيَّائِلَهُ: «صدق أبوك رحمه الله، إي والله لم أر مثله حقّاً أضيعا».

وقال العلّامة الأميني في الغدير ٢ / ١٨٢: وروى الكراجكي في كنز الفوائد بإسناده عن هناد بن السري قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المنام. فقال لي: «يا هناد»، قلت: لبّيك يا أمير المومنين، قال: «أنشدني قول الكميت: ويوم الدوح ...» قال: فأنشدته، فقال لي: «خذ إليك يا هناد»؛ فقلت: هات يا سيّدى، فقال للجّلِة : ولم أر مثل ذاك اليوم يوماً ...

وقال الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ٢ /١٩٣/ ووي عن الكميت قال: رأيت أمير المؤمنين للنَّا في المنام فقال: «أنشدني قصيدتك العينيّة»، فأنشدته حتَّى انتهيت إلى قولي فيها: ويـوم الدوح دوح غـدير خـمّ... فـقال صلوات الله عليه: «صدقت»، ثمّ أنشد للنَّا إلا إلى أر مثل ذاك اليوم يوماً...

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: عجيبة ، حكاها لي بعض إخواننا، قال: أنشدت ليلة هذه الأبيات وبتّ مفكّراً فيها، فـنمت فرأيت أمير المؤمنين [م: طَلِّلًا ] في منامي، فقال لي: أنشدني أبيات الكميت، فأنشدته إيّـاها، فـلمّا أنهيتها قال اللِّلِة : فلم أر ... أضيعا، [ش: قال] فانتبهت مذعوراً.

<sup>(</sup>٢) ض:كرّم الله وجهه، بدل: عليُّلا .

<sup>(</sup>٣) وقريباً منه في المعنى رواه ابن الجوزي أيضاً ،كما في البحار ٣٧ / ١٥١.

ورواه العقيلي نقلاً عن منهاج الفاضلين للحمويني، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي.

ليس بـــهذا أمـر الله

وأحمد قمد كمان يمرضاه

يموم غدير الخمة ناداه وهــــم حـــواليـــه فســـمّاه<sup>(٣)</sup>

مولى لمن قد كنت مولاه

وعاد من قد كان عاداه (١)

وقال السيّد الحميري(١):

يا بايع الدين (٢) بدنياه من أين أبغضت على الرّضا من الذي أحمد من بينهم أقامه من بين أصحابه هـذا عـليّ بن أبي طالب فموال من والاه يا ذا العملا وقال بديع الزّمان أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني (٥):

وبيت (٦) مختلف الملائك والتّــــرائــك والأرائـــك

(١) هو أبو هاشم وأبو عامر إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن وادع الحميري الملقّب بـالسيّد،ولد فــي ســنة ١٠٥، وعاش ردحاً من الزمن على الكيسانيّة ، يقول بإمامة محمّد ابن الحنفيّة وغيبته. وله في ذلك شعر ، ثمّ أدركته سعادةُ ببركة الإمام الصادق صلوات الله عليه ، وشاهد منه حججه القويّة وعرف الحقّ ونبذ ما كان عليه من سفاسف الكيسانيّة، وتوفّى في خلافة الرشيد في سنة ١٧٣، وفي حديث موته له مكرمة خالدة تـذكر مـدى

يــا دار مـنتجع الرّسالة

يا ابن الفواطم والعواتك

(٢) أوج وش: يا بايع الأخرى.

(٣) ج وش: وقامه من... وسمّاه.

الدهر ، وتقرأ في صحيفة التاريخ مع الأبد. فانظر ترجمته من الغدير ٢ / ٢٣١ ــ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن شهرآشوب مع زيادة في المناقب ٣ / ٣٣ عند ذكر الأشعار في قصّة الغدير ، والكنجي في الباب ١ من كفاية الطالب ص ٦٥، والإربلي في كشف الغمّة ١ / ٣٠٠، والمجلسي في البحار ٣٧ / ١٥١ عن ابن الجوزي، والأمينى فى الغدير ٢ /٢١٣ وفيه: من أين أبغضت عليّ الوصيّ ؟ والخوارزمي في الفصل ١٤ من مناقبه ص ١٦٢ تحت الرقم ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) الشاعر المشهور ، فاضل جليل إماميّ أديب منشيّ ، وكان معجزة همذان ومن أعاجيب الزّمان ، وكانت وفعاته مسموماً بمدينة هراة سنة ٣٩٨. انظر ترجمته في الكني والألقاب في عنوان: «بديع الزمان»، ورياض العلماء ١ / ٣٧، وأعيان الشيعة ٢ / ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) ب وض وع: من دون «و»، ومثله في الديوان، وفي أ وش: يا بيت منتجع الملائك.

### أنـــا حـــائك إن لم أكــن مولى ولائك(١) وابن حـائك(٢)

#### حديث ليلة الهجرة

قال أحمد بن حنبل في الفضائل: حدّثنا يحيى بن حمّاد، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا أبو بَلْج (٣)، عن عمرو بن ميمون، قال: إنّي لجالس إلى ابن عبّاس إذ أتاه رهط يقعون في عليّ بن أبي طالب ﷺ، فردّ عليهم ابن عبّاس وقال: لمّا هاجر رسول الله ﷺ لبس عليّ ﷺ ثوبه ونام على فراشه (١٤)، وكان المشركون يؤذون رسول الله ﷺ، فجاء أبو بكر ﷺ وهو نائم فحسبه رسول الله ﷺ، فصاح: يا نبيّ الله، فقال له عليّ ﷺ؛ وبانّ رسول الله ﷺ قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه»، فانطلق أبوبكر ﷺ حتّى لحق رسول الله ﷺ، وبات الكفّار يرمون عليّاً ﷺ بالحجارة وهو يتضوّر قد لفّ حتى لحق رسول الله بل الصّباح (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الديوان: عبداً لعبدك، بدل: مولى ولائك.

<sup>(</sup>٢) الأبيات موجودة في ديوانـه ص ١١٤ مـع زيـادات. ورواهــا الإربــلـي أيــضاً فــي كشـف الغــمّة ١ / ٣٠٠. والخوارزمي في أواخر الفصل ١٤ من مناقبه ص ١٦٣ تحت الرقم ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: أبو بكر بن محمد، عن عمرو... وأبو بَلْج، هو يحيى بن سُلَيْم بن بَلْج، ويـقال: ابن أبي الأسود، الفزاري الواسطي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. (تهذيب الكمال ٣٣/ ١٦٢ رقم ٧٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، وفي خ: قال ابن عبّاس [م: ﴿ ]: لمّا هاجر رسول الله [أ وم: ﷺ] بات أمير المؤمنين عليّ [م: ﷺ] فراشه، قد لبس برده الحضرمي وبات والكفّار يرمونه بالحجارة وهو يتضوّر قد لفّ رأسه في البرد إلى الصباح.

<sup>(</sup>٥) هذه الرّواية جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في الفضائل ص ٢١١ تحت الرقم ٢٩١ عـن أبـيه. ونقل المصنّف هنا بتصرّف وتلخيص.

وأخرجه أحمد أيضاً في مسند ابن عبّاس من المسند ١ / ٣٣١ وفي الطّبع المحقّق ٥ / ١٧٨ برقم ٣٠٦١. والطبراني في مسند ابن عبّاس من المعجم الكبير ١٢ / ٧٧ تحت الرقم ١٢٥٩٣، والنسائي في خصائص عليّ عليًا عليًا عليً عليًا عليّ ص ٧٧ برقم ٢٣، والبلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٠٦ تحت الرقم ٤٣، والحاكم النيسابوري في

وذكر أبو إسحاق الثّعلبي في تفسيره عن ابن عبّاس، قال: لمّا أراد رسول الله ﷺ أن يهاجر إلى المدينة خلّف عليّ بن أبي طالب بمكّة لقضاء ديونه، وردّ الودائع التي كانت عنده، وأمره تلك اللّيلة أن ينام على فراشه، وقال له: «اتشح (۱۱) ببردي الحضرمي الأخضر فإنّه لا يخلص إليك منهم أحد ولا يصيبونك بمكروه»، فنام والقوم قد أحاطوا بالدّار.

كالمستدرك ٣ / ١٣٣، وفرات الكوفي في الحديث ٣٣ من تيفسيره ص ٦٥ وح ٤٦٦ ص ٣٤١ وح ٥٥٨ ص ٤٢١. والحبري في الحديث ٩ من تفسيره ص ٢٤٢. والكنجي في الباب ٦٢ من كفاية الطالب ص ٢٤٢ عـن أحمد في المسند وعن محدَّث الشام في كتابه المسمّى بالأربعين الطوال. وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للبَّلِمْ من تاريخ دمشق ١ /٢٠٣ ح ٢٤٩ ـ ٢٥١. والحموثي في الحديث ٢٥٥ من فرائد السمطين ١ / ٣٢٩. وابن كثير عند ذكر فضائل على للجُلا من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة ٧/ ٣٥١ عن أبي يعلي. وابن حجر في ترجمة علىّ للبُّلِيِّ من الإصابة ٢ / ٥٠٩، والهيشمي في باب مناقب أمير المؤمنين للبُّلِّير من مجمع الزوائد ٩ / ١١٩. ومحبّ الدين الطبري في ذخائر العقبي ص ٨٧ في عنوان: «ذكر اختصاص عمليّ لليُّلاّ بعشر» وفسي الرياض النضرة ٢ / ١٥٤ في نفس العنوان أيضاً . والخوارزمي في الفصل ١٢ من مناقبه ص ١٢٦ برقم ١٤٠. والأميني في الغدير ١ / ٥٠ عند ذكر رواة الغدير من الصحابة برقم ٧٦، وابن البطريق في العمدة ص ٢٣٨ في الفصل ٣٠. والحسكاني في ذيل الآية ٢٠٧ من سورة البقرة من شواهد التنزيل ١/ ٩٨/ برقم ١٣٤\_١٣٦. وللحديث مصادر كثيرة من غير هذا الطريق. فلاحظ مثلاً: مسند ابن عبّاس من المسند ١ /٣٤٨، وتاريخ الطبري ٢ / ٣٧٢، والطبقات لابن سعد ١ / ٢٢٧، وتفسير القرطبي ٣ / ٢١، وتـفسير النـيسابوري المطبوع بهامش تفسير الطبري ٢ / ٢٩٠، وتفسير الرازي ٥ / ٢٠٤، والسيرة النبويّة لابن هشام ٢ / ١٢٦ عـند ذكـر هجرة الرسول تَلْلَيْنُكُنَّةِ ، والكِامل في التاريخ لابن الأثير ٢ /١٠٣ عند ذكر هجرة النسبيّ تَلَمَّيْنَكُمَّةِ ، والبـدايــة . والنهاية لابن كثير ٣ / ١٧٤ عند ذكر الهجرة، وترجمة محفوظ بن الفضل من تــاريخ بـغداد ١٣ / ١٩١ رقــم ٧١٦٨. ودلائل النبوّة للبيهقي ٢ / ٤٦٤ في الحديث الأخير من: «باب من هاجر من أصحاب النبيّ إلى المدينة»، ومجمع الزوائد ٧ / ٢٧ في تفسير سورة الأنفال، والسيرة النبويّة لزيني دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ١/ ٣٠٦. والسيرة الحلبيّة ٢/ ٢٠٤. والحديث ٦٩ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ١/ ١٢٤. والمناقب لابن شهر آشوب ١/٨٣/ عند ذكر هجرة الرسول، والحديث ٤٣ من المجلس ٩ والحديث ١ و٢ و ٥ و ٦ و ٣٩ من المجلس ١٦ من أمالي الطوسي.

(١) كذا في المصدر ، قال ابن الأثير في النهاية ٥ /١٨٧ في مادّة «وشح»: إنّه كان يتوشَّح بثوبه ، أي يتغشّى به . وفي النسخ: تسبّح ، قال الفيروزآبادي في القاموس ١ / ٢٢٦؛ السّبح: النوم والسكون. وما أثبتناه أنسب . قال: فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل الله النبي ابني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟» فاختارا كلاهما الحياة، فأوحى الله تعالى إليهما: «أفلاكنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه»، فنزلا، [فكان](١) جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، والملائكة تنادي: بخ من مثلك يا ابن أبي طالب! والله تعالى يباهي بك ملائكته (٢).

ثمّ توجّه رسول الله ﷺ إلى المدينة، فأنزل الله تعالى عليه في شأن عــليّ ﷺ: ﴿ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد﴾ <sup>(٣)</sup>.

قال ابن عبّاس: أوّل من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله عليّ بن أبي طالب(٤٠).

حديث التُعلبي هذا رواه باختلاف في اللفظ الغزالي في كتاب ذمّ البخل وذمّ حبّ المال من كتاب إحياء العلوم ٢٧٢/٣ في عنوان: «بيان الإيثار وفضله»، وروى عنه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة ص ٤٨ عند ذكر شجاعة عليّ طُئِلًا ، والشبلنجي في نور الأبصار ص ٨٦ عند ذكر شجاعة علي طُئِلًا ، والأميني فسي الغدير ٨٦.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المصدر ، وفي خ: من عدوّه فنزل جبرئيل وجلس [أ وم: فجلس] عند رأسه ...

<sup>(</sup>٢) ج وش: بك الملائكة.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢ / ٢٠٧.

ورواه أيضاً ابن البطريق في الفصل ٣٠ من العمدة ص ٢٣٩ تحت الرقم ٣٦٧، وابن الأثير في ترجمة على عليه المنابة على المنابة ٤ / ٢٥، والكنجي في إلى المناب ٣٠ ، والقائم ٤ / ٢٥، والكنجي في إلى إحقاق الحق ٣ / ٢٤، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٩٣، والأميني في الغدير ٢ / ٤٨، والسيّد المرعشي في ذيل إحقاق الحق ٦ / ٤٧٩، كلّهم عن التَّعلبي باختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٤) لم أجد الحديث بهذا التعبير في المصادر التي بأيدينا عن ابن عبّاس، وإنّما ورد عن الإمام علي بن الحسين المنتخط ، فلاحظ : مناقب الإمام أمير المؤمنين الحيالا لمحمد بن سليمان الكوفي ١/ ١٢٤ - ١٩٠ ، وكتاب الهجرة من المستدرك للحاكم النيسابوري ٣/٤، وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ١/١١٠ - ١٤٠ ـ ١٤١ والفصل ١٢ من مناقب الخوارزمي ص ١٢٧ ح ١٤١ ، والباب ٢٠ من فرائد السمطين للحموئي ١/ ٣٣٠ ح ٢٥١، والباب ٢٠ من فرائد السمطين للحموئي ١/ ٣٣٠ ح ٢٥١، والباب ٢٠ من فرائد السمطين للحموئي ١/ ٣٣٠

وقال ابن عبّاس: أنشدني أمير المؤمنين شعراً قاله في تلك اللّيلة(١):

وقيت(٢) بنفسي خير من وطأ الحصا

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر

رسول الإلم خاف أن يمكروا بم

فنجّاه ذو الطُّول العليّ من المكر

وبــات رســول الله فـــى الغــار آمــناً

مــوقَّىً وفـي حـفظ الإلٰـه وفـي سـتر

وبتّ أراعــــيهم ومــــا يــــثبتونني

وقد وطّنت نفسى عـلى القـتل والأسـر

### حديث في التضحية (٣)

قال أحمد في المسند \_ وقد تقدّم إسناده \_: حدّثنا أسود بن عامر، حـدّثنا شريك، أنبأنا أبو الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي ﷺ.

<sup>(</sup>١) لم أظفر عليه فيما لديّ من المصادر عن ابن عبّاس، نعم ورد عن الإمام عملي بــن الحســين لللهُلِكا ، فــلاحظ المصادر المذكورة في التعليقة المتقدّمة.

<sup>.</sup> وورد أيضاً عن عبد الله بن أبي رافع ، كما في الحديث ٣٩ من المجلس ١٦ من أمالي الطوسي .

وورد مرسلاً أيضاً كما في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص ٤٨ عند ذكر شُجاعة عليّ للنِّلاّ ، وفي نور الأبصار للشبلنجي ص ٨٦عند ذكر شجاعة علىّ للنِّلاّ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: فديت بنفسي.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، وفي خ: حديث الأضحية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسند علي للطِّلِ من المسند ١٠٧/١ وفي الحديث ٣١٥من فضائل أمير المؤمنين للطِّلِ من

استشهد بكبشين أملحين(١).

قال محمّد بن شهاب الزّهري (٢): إنّما خصّ عليّاً ﷺ بذلك دون أقاربه وأهـله لقربه منه ومنزلته عنده، فكأنّه ﷺ فعل ذلك بنفسه. والله الموفّق للصّواب.

# حديث دعاء النبيّ ﷺ له بالسّلامة وأنّه مغفور له(٣)

قال التّرمذي \_ بالإسناد المتقدّم \_: حدّثنا محمّد بن بشّار ويعقوب بن إبراهـيم قال: حدّثنا أبو عاصم، عن أبي الجرّاح، قال: حدّثني جابر بـن صبيح (٤)، قـال:

⇒كتاب الفضائل إلى قوله: أبدأ.

ورواه أيضاً عبدالله بن أحمد من طريقين:كما في العسند ١ / ١٥٠ وفي الحديث ٣٢٢ من الفضائل: عن عثمان بن أبي شيبة ، عن شريك ، عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش قال: رأيت عليًا [طَيُلاً] يضحّي بكبشين . فقلت له ما هذا؟ فقال: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم أن أضحّى عنه» .

وكما في المسند ١ / ١٤٩: عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن عبيد المحاربي قالاً: حدّثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي ﷺ قال: «أمرني رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أن أضحّى عنه بكبشين فأنا أحبّ أن أفعله».

وقال محمّد بن عبيد المحاربي في حديثه: ضحّى عنه بكبشين واحد عن النبيّ صلى الله عـليه [وآله] وسـلّم والآخر عنه، فقيل له، فقال: «إنّه أمرني، فلا أدعه أبداً».

ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الضحاياً من سننه ٣ / ٩٤ تحت الرقم ٢٧٩٠ في عنوان: «باب الأضحية عن الميّت»، والتّر مذي في كتاب الأضاحي من سننه ٤ / ٨٤ برقم ١٤٩٥ في عنوان: «باب ما جاء في الأضحيّة عن الميت»، والحاكم النيسابوري في كتاب الأضاحي من المستدرك ٤ / ٢٢٩، والبيهقي في كتاب الضحايا من سننه ٩ / ٢٢٨ في عنوان: «باب قول المضحّى: اللّهمّ منك وإليك ...».

(١) كذا في ك ، وفي خ: فكان يضحّي عنه في كلّ عام بكبشين أملحين.

أقول: لم أجد وصف الكبشين بالأملحين في عامّة المصادر التي راجعتها.

- (٢) لم أعثر على قول الزّهري في مصدر آخر.
- (٣) قوله: بالسلامة وأنّه مغفور له، ليس في خ.
- (٤) كذا في النسخ والمصدر . وفي تهذيب الكمال ٤ / ٤٤١ رقم ٨٦٩: جابر بن صُبْح الراسبي . أبو بشر البـصري .
   و ثقه ابن معين والنسائي . وفي هامشه: في ثقات ابن حبّان وميزان الذهبي: «صُبيح» خطأ .

حدَّثنني أمِّشراحيل، عن أمِّ عطيّة قالت: بعث رسول الله ﷺ جيشاً فيهم عليّ بـن أبيطالبﷺ، قالت: فسمعته وهو رافع يديه يقول: «اللّـهمّ لا تـمتني حـتّى تـريني عليًا ﷺ، (١٠).

وقد أخرج أحمد في الفضائل بمعناه من رواية زيد بن أرقم<sup>(٢)</sup>.

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا شريك، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا مع رسول الله (٢) ﷺ في المسجد، فقال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة» \_أو قال: «يدخل» \_ فدخل (١) عليّ ﷺ، قال حابر: فهنّناه بعد ذلك (٥).

أخرجه الترمذي في الحديث الأخير من مناقب أمير المؤمنين عليه من سننه ٥ /٦٤٣ برقم ٣٧٣٧ مع اختلاف يسير في اللفظ، وقال في ذيله: هذا حديث حسن غريب. وسقط من سند المطبوعة أبو عاصم.

ورواه أيضاً البخاري في كتاب الكنى ص ٢٠ برقم ١٤٩ المطبوع بذيل التاريخ الكبير ج ٨، والقطيعي \_كما في الحديث ١٦١ و٢٢٨ من فضائل أمير المؤمنين بالم لاحمد ص ١٠٩ و١٩٦ هـ، وابن المغازلي في الحديث ١٦٠ من مناقبه ص ١٣٢، وابن المغازلي في الحديث ١٦٠ من مناقبه ص ١٣٢، والبغوي في باب مناقب علي بالم المناقب على الملي من مصابيح السنة ٤ / ١٧٦، وابن الأثير في ترجمة علي التبي من أسد الغابة ٤ / ٢٦، والمحب الطبري في مناقب على بالملي من كتابيه: الرياض النضرة ٢ / ١٦٩ وذخائر العقبى ص ٩٤ في عنوان: «ذكر شفقة النبي الملي على علي بالم ومحبته لهما»، والزرندي في مناقب علي بالمؤلف من المحبون ص ١٩ في عنوان: «ذكر محبّة الله ورسوله لعلي ومحبته لهما»، وابن كثير في باب فضائل علي بالبيع المودة من ٩١ وص ٢٠ في عنوان: «ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، والقندوزي في الباب ١٩ من ينابيع المودة ص ٩٠ وص ٢٥، والخوارزمي في الفصل ٦ من المناقب ص ٧٠ برقم ٢٦، وابن البطريق في ينافصل ٥ من العمدة ص ٢٥، وابن البطريق في الفصل ٥ من العمدة ص ٢٥ من العمدة ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) أ: علي بن أبي طالب للشِّلْخِ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرّواية من طريق زيد بن أرقم في الفضائل والمسند.

<sup>(</sup>٣) خ:كنّا جلوساً عند رسول الله .

<sup>(</sup>٤) خ: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنّة، اللّهمّ أرنى إيّاه، فدخل...

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في الحديث ١٠١ من فضائل أمير المؤمنين لل الله من كتاب الفضائل ص ٦٥ هكذا .... أهل المرابعة المرابع

# حديث في قوله ﷺ: على منّي (١) [وأنا من عليّ]

قال الترمذي \_ بالإسناد المتقدّم \_ : حدّثنا قتيبة ، حدّثنا جعفر بن سليمان الضُّبَعي ، عن يزيد الرّشك ، عن مُطرِّف بن عبد الله ، عن عمران بن الحُصَيْن ، قال : بعث رسول الله على جيشاً واستعمل عليهم عليّ بن أبي طالب الله الله السريّة فأصاب جارية من السّبي ، فتعاقد أربعة منهم إذا قدموا على رسول الله على أخبروه .

فلمّا قدموا عليه قام الأوّل، فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى عليّ بن أبي طالب فعل كذا وكذا؟ فأعرض عنه، وقام الثّاني، فقال كذلك، فأعرض عنه، وقام الثّالث والرّابع، فقالا كذلك، فأعرض رسول الله عليهما، ثمّ أقبل عليهم على والغضب يعرف في وجهه وقال: «ما تريدون من عليّ؟ \_قالها ثلاثاً \_عليّ منّي وأنا منه، وهو [ولى كلّ مؤمن بعدي]» (٢).

<sup>⇒</sup>الجنّة، فجاء أبو بكر، ثمّ قال: «يطلع أو يدخل عليكم \_شكّ يزيد \_ رجل من أهل الجنّة»، قال: فجاء عمر، ثمّ قال: «يطلع أو يدخل عليكم رجل من أهل الجنّة، اللّهمّ أجعله عليّاً، اللّهمّ أجعله عليّاً»، فجاء علىّ.

وقال المحقّق في الهامش: إخباره عَلَيْكِيْلُهُ بأنّ الذي يأتي هو من أهل الجنّة، من العلم بالغيب والإخبار بالمغيّبات، فلا بدّ وأن يكون رجلاً معيّناً في علم الله وقد أطلع الله نبيّه عليه، ووصف الداخل عنوان مشير إلى الفرد المعيّن المعلوم عند الله ورسوله عرّفه إلى النّاس بهذا الوصف وهو فرد معيّن لا غير، لا أنّ عنوان «من يدخل» أيّ فرد اتفق يكون من أهل الجنّة وهذا لا معنى له. ودعاؤه عَلَيْكُولُهُ: «اللّهم اجعله علياً» ينافي صدر الحديث، إذ معناه أنّه لا يدري من هو ولم يتعيّن بعد، كما ينافي التعدّد أيضاً فإنّه عَلَيْكُولُهُ لم يقل: كلّ من يطلع عليكم من أهل الجنّة.

وأخرجه أيضاً في مسند جابر من المسند ٣ / ٣٨٠ وفي الطّبع المحقّق ٢٣ / ٣٠٠ رقم ١٥٠٦٥ مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ك: حديث في قراءته البراءة على الناس، وقوله ﷺ: علمٌ منّى.

<sup>(</sup>٢) ض: كرّم الله وجهه ، بدل: عليُّلا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه التّرمذي في السنن ٥ / ٦٣٢ في الحديث الأوّل من باب مناقب عملي للطِّلا بسرقم ٣٧١٢ مع زيمادة

وقال: هذا حديث حسن غريب.

وقال أيضاً: حدّثنا إسماعيل بن موسى، حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن حُبْشِي بن جُنادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «عليّ منّي وأنا من عليّ]، ولا يؤدّي عنّي إلّا [أنا أو] عليّ»(١).

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقد أخرج أحمد في الفضائل بمعناه، وفيه: «ولا يقضي ديني إلّا عليّ ﷺ<sup>(۲)</sup>.

حواختلاف في اللّفظ، وذيل هذا الحديث وصدر الحديث التّالي أخذناه من المصدر، وكان في النّسخ سقطاً. ورواه أيضاً أحمد في مسند عمران بن حصين من المسند ٤ / ٤٣٧ وفي الطّبع المحقّق ٢٥٤/ رقم ١٩٤٢، وفي الحديث ١٩٤٧، والقطيعي \_ كما في الحديث وفي الحديث ١٩٤٧ من كتاب الفضائل ص ١٠٤، والقطيعي \_ كما في الحديث ١٨٢ من كتاب الفضائل ص ١٠٤ -، والكوفي في الحديث ٢٥١ و ٢٥١ من مناقب أمير المؤمنين ج ١ ص ٤٤٩ و ١٥٤، وأبو داود الطيالسي في مسند عمران بن حصين من مسنده ص ١١١ برقم ٢٩٨، وابن حبّان في الحديث ٢٩٢٩ من صحيحه ١١٥ / ٣٧٣، وابن عدي في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من الكامل ٢ / ١٤٥، والنسائي في الحديث ٢٩٩ من خصائصه ص ١٦٤، وأبو نعيم في ترجمة جعفر بن سليمان من حلية الأولياء ٦ / والنسائي في العديث ٨٩٩، وابن المغازلي في المناقب ص ٢٦٤ م ٢٠٠ ملخصاً. والمتقي في كنز العمال ١١/ ١٩٤ ـ ١٤٥ مر الترمذي والنسائي، وابن الأثير في فضائل علي المؤمنين المؤمنين المؤسلام ٢ / ٢١٠ عن أحمد والتّرمذي والنسائي، وابن الأثير في فضائل علي المؤمنين المؤسلام ٢ / ٢١٦ عن أحمد والتّرمذي والنسائي، وابن الأثير في فضائل علي المؤمنين المؤسلام ٢ / ٢٦١ عن أحمد والتّرمذي

(١) السنن ٥ /٦٣٦ باب مناقب علي للطِّ برقم ٢٧١٩.

ورواه أحمد أيضاً في مسند حبشي بن جنادة من المسند ٤ / ١٦٥ وفي الحديث ١٤٥ من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ٩٧، والطبراني في المعجم الكبير فيما أسند حبشي ٤ / ١٦ رقيم ٢٥١٦ و٥١٣ و٥١٣ والنسائي في الحديث ٤٤ رقم ١١٩ الآأن فيه: «ولا والنسائي في الحديث ٤٤ رقم ١١٩ الآلاأن فيه: «ولا يؤدّي عني إلاّ عليّ»، وابن عساكر في الحديث ٨٥٥ -٨٥٦ من ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٣٠٩، والكنجي في السناقب ص ٢٢٢ ح ٢٢٧ و ٢٢٧ و و٢٢ و ولا يؤدّي عني إلاّ عليّ» وح ٢٤٤ وفيه: يقول لعلي المنافي «أنت مني وأنا منك، ولا يؤدّي عنّي إلاّ الما أو أنت»، والمتقى في كنز العمال ٢١ / ٢٠٢ ح ٢٢٩٣

(٢) أخرجه أحمد في مناقب أُمير المؤمنين للسلام من كتاب الفضائل ص ٨٩ ح ١٣٢: عن يحيي بن أبسي بكبير

## تفسير قوله ﷺ: ولا يؤدّي عنّي إلّا عليّ

ذكر أهل السير أنّ النبيّ ﷺ بعث أبا بكر ﷺ يحجّ بالنّاس سنة تسع من الهجرة وقال له: «إنّ المشركين يحضرون الموسم ويطوفون بالبيت عراة ولا أحبّ أنّ أحجّ حتّى لا يكون ذلك»، وأعطاه أربعين آية من صدر سورة براءة ليقرأها على أهل الموسم.

فلمّا سار دعا رسول الله ﷺ عليّاً، فقال (١) له: «اخرج بهذه الآيات من صدر براءة، فإذا اجتمع الناس إلى الموسم فأذّن بها»، ودفع إليه ناقته العضباء (٢)، فأدرك أبا بكر بذي الحليفة (٣) فأخذ منه الآيات، فرجع أبو بكر ﷺ إلى رسول الله ﷺ فقال: بأبي أنت وأمّي، هل نزل (١) فيّ \_ أو في شأني \_ شيء؟ فقال: «لا، ولكن لا يبلّغ عني غيري (٥) أو رجل منّى» (٢).

حويحيى بن آدم، قالا: حدّ ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة \_وكان قد شهد حجّة الوداع \_قال: قال رسول الله ﷺ: «عليّ منّي وأنا منه، ولا يقضي عنّي ديني إلّا أنا أو عليّ». قال ابن آدم: «ولا يـؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ».

ورواه أيضاً في مسند حبشي من العسند ٤ / ١٦٤ بتقديم ابن آدم على يحيى بن أبي بكير . ولفظه على لفظه . وابن عساكر في ترجمة الإمام عليّ لطئِلاٍ من تاريخ دمشق ٢ / ٣٧٨ ح ٨٨٢.

<sup>(</sup>١) ض وع: وقال.

<sup>(</sup>٢) خ وخل بهامش ط: فلمّا سار دعا رسول الله ﷺ عليّاً ﷺ وقال: «أدرك أبا بكر فخذ منه الآيات واقــرأهــا على الناس بالموسم» ، ودفع إليه ناقته العضباء .

أقول: العضباء: مشقوقة الأذن، أو القصيرة اليد. (النهاية لابن الأثير ٣ / ٢٥١: عضب).

<sup>(</sup>٣) قرية ، بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبعة ، ومنها ميقات أهل المدينة: سعجم البـلدان ٢ / ٢٥٩ فــي مـادّة «حلف».

<sup>(</sup>٤) م: نزلت،ع: أنزل.

<sup>(</sup>٥) خ: لا يبلّغ عنّي إلّا رجل منّي.

<sup>(</sup>٦) فلاحظ مسند عليّ عليّ للمسند لأحمد ١ / ١٥٠ و ١٥١ وفيه: «الجحفة» بدل «ذي الحليفة». ومسند أنس بن مالك من المصدر المتقدّم ٣ / ٢١٢ و ٢٥٣، والحديث ٦٩ و ٢١٠ و ٢١٢ و ٢٩١ و ٣٢٣ و ٣٢٥ من فضائل أمير

وذكر أحمد في الفضائل أنّ رسول الله ﷺ قال له: «إنّ جبرئيل<sup>(١)</sup> جاءني فـقال: ابعث بها علياً» (٢).

فُ لَمَّا كَانَ يُومُ النَّحرِ قَامَ عَلَيِّ اللَّهِ فِي النَّاسِ فأذَّن بِصدر براءة كَما

المؤمنين طلي من كتاب الفضائل لأحمد، والطبقات لابن سعد ٢ / ١٦٨ في عنوان: «حجّة أبي بكر الصـدّيق بالناس» وفيه: «العرج» بدل «ذي الحليفة»، والسيرة النبويّة لابن هشام ٤ / ١٨٨ في عنوان: «حجّ أبي بكسر بالناس سنة تسع»، والفصل ١٥ من مناقب الخوارزمي ص ١٦٤ ح ١٩٥ ـ ١٩٧، وذخائر العقبي لمحبّ الدين الطبري ص ٦٩ فى عنوان: «ذكر اختصاص على للثُّلِّا بالتبليغ عن النبيّ بَتَلِيَّةٌ ». والرياض النضرة.٢ /١١٨ فى نفس العنوان، وتفسير سورة البراءة من كتاب تفسير القرآن من سـنن التّـر مذى ٥ / ٢٧٥ ح ٣٠٩٠\_٣٠٩٠. والكامل لابن الأثير ٢ / ٢٩١ في عنوان: «ذكر حجّ أبي بكر»، وتفسير الحبري ص ٣٣٩ - ٧٨، وتفسير فرات الكوفي ص ١٥٨ ـ ١٦٢ ح ١٩٥ ـ ٢٠٣. وشيواهيد التينزيل للتحسكاني ١ / ٣٠٥ ـ ٣١٧ ح ٣٠٨ ـ ٣٢٧. وخصائص النسائي ص ١٤٤ ح ٧٥ ـ ٧٨، وتفسير سورة البراءة من الدرّ المنثور للسيوطي ٤ / ١٢٢، وسورة البراءة من تفسير الكشَّاف ٢ / ٢٤٣، وتفسير سورة البراءة من فيتح القيدير للشوكاني ٢ / ٣٣٤، وتيفسير القرطبي ٨ / ٦٧، وتفسير البغوي ٢ / ٢٦٧، وتفسير ابن كثير ٢ / ٣٣٣، وتفسير الطبري ١٠ / ٤٤، وتـفسير نظام الدين النيسابوري المطبوع بهامش تفسير الطبري ١٠ / ٣٦، وتفسير البيضاوي ١ / ٣٩٤. وتفسير الرازي ١٥ /٢١٨. وتاريخ ابن كثير ٥ /٣٣ عند ذكر حوادث سنة ٩ من الهجرة في عنوان: «ذكر بعث رسول الله ﷺ أبا بكر أميراً على الحج» و٧/ ٣٧٠ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في فضائل أمير المؤمنين لطيُّلا ، وتفسير سورة البراءة من مجمع الزوائد ٧ / ٢٩، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٨ / ٣١٨ تفسير سورة البراءة. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٨ / ٢٦٠، والسنن الكبرى للبيهقي ٩ / ٢٢٤ باب مهادنة من يقوى على قتاله من كتاب الجزية ، وسنن الدارمي ٢ / ٦٦ في عنوان: «باب في خطبة الموسم» من كتاب المناسك ، وتاريخ الخميس ٢ / ١٤١، والسيرة النبويّة لزيني دحلان ٢ / ١٤٠، وأنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ١٥٤ ح ١٦٣ ـ ١٦٤، وترجمة الإمام أمير المؤمنين للنِّلاِّ من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢ / ٣٧٦ ح ٨٧٨ وما بعده، وإحقاق الحق ٣ / ٤٢٨ ـ ٤٣٨، والغدير ٦ / ٣٣٨ ـ ٣٥٠، وفضائل الخمسة ٢ / ٣٨٢. والفصل ١٨ من العمدة لابس البطريق ص ١٦٠، وبحار الأنوار ٣٥ / ٢٨٤ ب ٩، والفصل ١٠ من كتاب خصائص الوحى المبين لابن البطريق ص ۱۳۸ ح ۱۰۱ وما بعده.

<sup>(</sup>١) ش: جبرئيل ﷺ.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الحديث في الفضائل، وله شواهد كثيرة أنّ رسول الله تَالَّشِيَّةُ؛ لا يؤدّي عنه إلّا عليّ للثِلِّذ بأمر من الله نزل به جبر ئيل، فلاحظ المصادر الآنفة الذكر.

أمره رسولالله ﷺ.

وذكر أحمد في الفضائل بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، أنّ عليّاً عليهاً الله الله الله قرأ صدر براءة الآيات التي أخذها من أبي بكر في الطريق، نادى: «ألا لا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة، ولا يقرب المسجد<sup>(٢)</sup> بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله على عهد فأجله مدّته» (٣).

فقال بعض الكفّار: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمّك.

فقال علي ﷺ (1): «لولا أنّ رسول الله ﷺ أمرني أن لا أحدث شيئاً حتّى آتيه لقتلتك» (٥).

وقال الزّهري: إنّما أمر النبيّ (٦) ﷺ عليّاً أن يقرأ براءة دون غيره لأنّ عادة العرب أن لا يتولّى العهود (٧) إلّا سيّد القبيلة وزعيمها، أو رجل من أهل بيته يقوم مقامه، كأخ، أو عمّ، أو ابن عمّ، فأجراهم على عادتهم.

وقد ذكر أحمد في الفضائل بمعناه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ب: عليّاً ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أوج: المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٣) ب: فأجله إلى مدّته.

<sup>(</sup>٤) ب: على ﷺ .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في الحديث ٢١٠ من فضائل أمير المؤمنين عليُّلا من كتاب الفضائل ص ١٤٥، ونقل المصنّف هـنا بتصرّف وتلخيص.

ورواه أيضاً ابن البطريق في الفصل ١٨ من العمدة ص ١٦١ ح ٢٤٧ عن أحمد.

وللحديث مصادر وطرق أخرى.

<sup>(</sup>٦) خ: أمر رسول الله.

<sup>(</sup>٧) ش: الأمور ، بدل: العهود .

<sup>(</sup>٨) لم أعثر على هذا الكلام في الفضائل. ومثل كلام الزّهري ذكره الزمخشري في تـفسيره ٢ / ٢٤٤.

وقال ابن عبّاس: هذا العهد المذكور في القصّة، هو الذي ذكره الله تعالى في أوّل سورة براءة في قوله: ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ أي مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين، ولم يعاهد رسول الله ﷺ بعد هذه الآية أحداً من النّاس(١).

وقيل: إنّما قال رسول الله ﷺ: «علىّ منّى وأنا منه» في يوم أحد.

فذكر أحمد في الفضائل، قال: لمّا قصد صاحب لواء المشركين يـوم أحـد رسول الله علي الله بنفسه، وحـمل عـلى صـاحب اللّـواء فـقتله، فـنزل جبرئيل الله فقال (١٠): «يا محمّد، إنّ هذه لهي المواساة»، فقال رسول الله (١٠) علي «عليّ منّى وأنا منه»، فقال جبرئيل الله: «وأنا منكما» (١٠).

<sup>⇔</sup>ومحبّ الدين الطبري في ذخائر العقبي ص ٧٠. والبيضاوي في تفسيره ١ / ٣٩٥. والفخر الرازي في تفسيره ٢١٨/١٥.

وقال السيّد نور الله التستري في إحقاق الحق ٣ / ٤٣٩ ردًّا على مثل هذا الكلام ما ملخَّصه:

لا ريب في أنّ الفعل الصادر عن الله تعالى ورسوله يتعالى عن العبث، فما الوجه في إنفاذ الرجل أوّلاً وأخذها منه ثانياً إلا تنبيهاً على الفضل، وتنويهاً بالاسم، وتعليةً للذكر، ورفعةً لجناب من ارتضى لتأديستها، وعكس ذلك فيمن عزل، ولو كان دفع البراءة إلى عليّ عليًّا أوّلاً، ما وضح الأمر هذا الوضوح، ولجاز أن يجول بخواطر الناس أنّ في الجماعة غير عليّ عليًّا من يصلح أن يكون مؤدّياً للبراءة، قائماً في ذلك مقام رسول الله عَيَّيَاللهُ، ولو كان إنفاذ على عليًّا لأجل ما تعارف بين العرب في العهود، لما خفي على النبيّ عَلَيْللهُ أَوْلاً.

وللمزيد راجع البحار للعلّامة المجلسي ٣٥ / ٣٠٩ وما بعده. في أواخر الباب ٩ من تاريخ أميرالمؤمنين للِّيّلا .

<sup>(</sup>١) لاحظ ما رواه فرات بن إبراهيم الكوفى في ذيل الآية من تفسيره ص ١٦٠ـ١٦١ ح ٢٠٣ عنُ ابن عبّاس.

<sup>(</sup>٢) خ: يقول، بدل: فقال.

<sup>(</sup>٣) ش: فقال له النبي .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١٧١ - ١٧٢ برقم ٢٤٠ - ٢٤٠ ونقل المصنف هنا بتصرّف في اللفظ. وقال المحقّق في الهامش: أورده العصامي في سمط النجوم ٢ / ٤٨٥ وابن باكثير في وسيلة المآل وشمس الدين الباعوني في جواهر المطالب ١٩ كلّهم عن أحمد في مناقب علي عليه ورواه أيضاً المحبّ الطبري في مناقب علي عليه من كتابيه: الرياض النضرة ٢ / ١١٧ وذخائر العقبي ص ٦٨

وذكره محمّد بن إسحاق في المغازي أيضاً <sup>(١)</sup>.

قال الزّهري: إنّما قال جبرئيل: «إنّ هذه لهي المواساة»، لأنّ النّاس فـرّوا عـن رسول الله ﷺ يوم أحد حتّى عثمان بن عفّان ﷺ، فإنّه أوّل من فرّ ودخل المدينة، وفيه نزل: ﴿إنّ الذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان﴾ الآية (٢).

وروي أنّ النبيّ ﷺ قال ذلك في حجّة الوداع.

فقال أحمد في الفضائل: أخبرنا يحيى بن أبي بكير و[يحيى] بن آدم قالا: حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حُبْشِي بن جُنادة السَّلُولي \_ وكان قد شهد حـجّة

ورواه أيضاً الطبراني في ترجمة أبي رافع من المعجم الكبير ٢١٨/١ تحت الرقم ٩٤١، والكنجي في الباب ٢٧ من كفاية الطالب ص ٢٧٤، والهيشي في مجمع الزوائد ٢١٤/٦ عن الطبراني، والطبري عند ذكر غزوة أحد من تاريخه ٢/ ١١٤، بأطول من هذا، وفي آخره: قال: فسمعوا صوتاً: «لاسيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلاّ عليّ». والمتقي في كنز العمّال ٢١ / ١٤٣ برقم ٢٦٤٦ عن الطبراني، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ١/ / ١٦ برقم ٢١٤ - ٢١، والحموثي في الباب ٥٠ من فرائد السمطين ١/ ٧٥ ح ١٥ وفي آخره، فسمعوا صوتاً ينادي: «لاسيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلاّ عليّ». ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين عليه ١/ ٤٩١ و و و و و و و و و و و آخرهما: فسمعوا صوتاً: «لا فتى إلاّ عليّ، ولا سيف إلاّ ذو الفقار»، والزرندي في باب مناقب عليّ عليه من نظم درر السمطين ١٢٠ في عنوان: حذكر جامع مناقبه».

<sup>⇒</sup>عن أحمد في المناقب.

<sup>(</sup>١) لم أجده في الجزء المطبوع من سيرة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣/١٥٥.

لاحظ غزوة أحد من المغازي للواقدي ١ / ٢٧٨ وما بعده، ومسند عثمان بن عفّان من المسند لأحمد بن حنبل ١ / ٨٨. وتفسير الوازي ٩ / ٥٠ ، وتفسير ابـن كـثير ١ / ٨٤٠، ومـجمع البـيان للطبرسي ٢ / ٨٦٥، والدرّ المنثور ٤ / ٣٥٥ ذيل الآية، وتاريخ ابن كثير ٤ / ٢٩ في وقعة أحد. وليس في المصادر المذكورة أنّ عثمان هو أوّل من فرّ، بل هو من جملة الفارّين.

الوداع \_قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في ذلك اليوم: «عليٌ منّي وأنـا مـنه، ولا يقضي ديني سواه»(١). وقيل: قاله يوم نزل عليه: ﴿وَأَنذَر عشيرتك الأقربين﴾(٢).

#### حديث الطّائر (٣)

وقد أخرجه أحمد في الفضائل، والتّرمذي في السّنن. \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الحديث ١٣٢ من فضائل أمير المؤمنين للثِّلا من كـتاب الفـضائل ص ٨٩ وفـيه: «... ولا يقضي ديني إلّا أنا أو عليّ». قال ابن آدم: «ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ».

ورواه أيضاً في مسند حبشي من المسند ٤ / ١٦٤ بتقديم ابن آدم على ابن أبي بكير ولفظه على لفظه.

وفي ص ١٦٥ بلفظ: «لا يؤدّي عنّي» ، بثلاثة طرق أخرى وهي: ١ . أسود بن عامر عن شريك عن أبي إسحاق . ٢ . يحيى بن آدم عن شريك عنه . ٣ . أبو أحمد الزبيرى عن إسرائيل عنه .

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للهلي من تاريخ دمشق ٢ / ٣٧٨ - ٨٨٢، والطبراني في مسند حبشي من المعجم الكبير ٤ / ١٦ ح ٣٥١٦ و٣٥١٣ بلفظ: «لا يسؤدي عسني»، وح ٣٥١٢ بلفظ: «لا يقضي ديني غيري أو علي».

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٦ / ٢١٤.

كذا قال المصنّف، ولم أجد مصدراً له فيما بأيدينا من المصادر.

أقول: يستفاد من سياق كلام المصنّف أنّ النبيّ مَاللَّشِيَّةَ قال لعليّ اللَّلِةِ: «عليّ منّي وأنا منه» مرّة واحدة، وهذا خلاف الظاهر، بعد ملاحظة تواتر الأخبار في أنّه تَتَكِيلَةُ قاله مراراً في وقائع متكرّرة وبألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٣) ع: حديث الطير.

 <sup>(</sup>٤) هذا الحديث من زيادات القطيعي على فضائل أحمد، والحديث قد ورد تبحت الرقم ٦٨ من فيضائل أسير المؤمنين للجل من كتاب الفضائل ص ٤٢ مع مغايرة لفظيّة.

وأمّا التّرمذي، فقال: حدّثنا سفيان بن وكيع، عن عبيد الله بـن مـوسى، عـن عيسىبن عمر، عن السدّي، عن أنس بن مالك قال: كان عند النـبيّ ﷺ طـير<sup>(۱)</sup>، فقال: «اللّهمّ ائتني بأحبّ<sup>(۲)</sup> خلقك إليك يأكل معي من هذا الطّير<sup>(۳)</sup>»، فجاء عليّ (عالم الله على الله على معه.

قال التّرمذي: السدّي، اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمان، سمع من أنس بـن مالك، ورأى الحسن بن عليّ (١٥٠٠) الميتمال ، ووثّقه سفيان الثّوري، وشعبة، [وزائدة]،

 <sup>⇒</sup> ورواه أيضاً ابن عساكر الدمشقي في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي من تاريخ دمشق ٢ / ١٣٣ برقم ٦٤٣.
 ٥٤٥ ، وابن المغازلي في المناقب ص ١٧٥ ح ٢١٢ ، والكنجي الشافعي في الباب ٣٣ من كفاية الطالب ص
 ١٥٠ ـ ١٥١ وقال في ذيله: قلت: رواه المحاملي في الجزء التاسع من أماليه ، وفيه دلالة واضحة على أنَّ عليًا علي أحب الخلق إلى الله ، وأدل الدلالة على ذلك إجابة دعاء النبي شي فيما دعا به .

ورواه أيضاً الهيشمي في باب مناقب أمير المؤمنين للنظال من مجمع الزوائد ٢ / ٢٦ عن البزّار والطبراني، وابن كثير في سيرة أمير المؤمنين للنظال من البداية والنهاية ٧ / ٣٦٦ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة عن أبي القاسم البغوي وأبي يعلى الموصلي، والمحبّ الطبري في باب مناقب أمير المومنين للنظ من الرياض النضرة ٢ / ١٠٣ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأحبيّة الله تعالى له»، والقندوزي في الباب ٨ من ينابيع المودّة ص ٥٦ عن أحمد في المسند، والدميري في حياة الحيوان ٢ / ٣٣٩ عند ذكر النحام وأنّه طائر على خلقة الإوز.

وأشار إليه الحاكم النيسابوري في المستدرك ٣/ ١٣١ حيث قال: ثمّ صحّت الرّواية [أي حديث الطير] عن عليّ وأبي سعيد الخدري وسفينة.

<sup>(</sup>١) خ: قال: كنّا عند رسول الله ﷺ وعنده طير.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم: أحبّ خلقك.

<sup>(</sup>٣) ك وش: الطائر .

<sup>(</sup>٤) خ: فأتى عليّ.

<sup>(</sup>٥) ض وع: علئِلاً .

 <sup>(</sup>٦) هذا هو الصحيح، كما في ترجمة الرجل من تهذيب الكمال ١٣٣/٣ برقم ٤٦٧ وتهذيب التهذيب ١٣٣/١ برقم ٥٧٢، وفي المصدر: الحسين بن عليّ. وما بين المعقوفين أخذناه من المصدر.

والحديث رواه التّرمذي في باب مناقب أمير المؤمنين للسلِّ من كتاب المناقب من السنن ٥ / ٦٣٦ ح ٣٧٢١.

ورواه أيضاً البخاري في باب السين من تاريخه ١ /٣٥٨ برقم ١١٣٢. والذهبي في ترجمة أمير المؤمنين المنظلة من تاريخ الإسلام ١٦٣١، وأشار إليه أيضاً في ترجمة الحاكم النيسابوري من تذكرة الحفاظ ١٠٤٢/٣ برقم ٩٦٢ وقال: وأمّا حديث الطّير، فله طرق كثيرة جدّاً، قد أفردتها بمصنّف ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل.

وقريباً منه في المعنى رواه أيضاً الدّارقطني في عنوان: «ربيل وزميل» من السوّتلف والسختلف ٢ / ١١٢٥، وابن المغازلي في المناقب ص ١٥٦ ح ٢١٨ - ٢١٢، والدميري في حياة الحيوان ٢ / ٣٣٩ عند النحام وأنّه طائر على خلقة الإوز، والكنجي في الباب ٣٣ من كفاية الطالب ص ١٤٤ ـ ١٥٥ وقال في ص ١٥٢: وحديث أنس، أخرجه الحاكم النيسابوري عن ستّة وثمانين رجلاً، كلّهم رووه عن أنس، ثمّ ذكر ترتيبهم على حروف المعجم، وقال في آخر الباب ص ١٥٦: ورواه [أيضاً] عبد الله بن عبّاس وأبو سعيد الخدري ويعلى بن مرّة الثقفي كلّهم عن النبيّ ومن الرواة عدّة كثيرة من كبار الصحابة والتابعين المتّفق على ثقتهم وعدالتهم المخرج حديثهم في الصحاح منن لا ارتباب في واحد منهم، والحديث مشهور وبالصحّة مذكور.

ورواه أيضاً ابن الأثير في فضائل عليّ للجّلِا من جامع الأصول ٨ /٦٥٣ ح ٦٤٩٤. والخوارزمي في الفصل ٩ من المناقب ص ١٠٨ ح ١١٤. والحاكم النيسابوري في المستدرك ٣ / ١٣٠ ـ ١٣١٧ وقال: وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً . ثمّ صحّت الرّواية عن عليّ وأبي سعيد وسفينة .

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمـام أمـير المـؤمنين لللَّلِخ مـن تــاريخ دمشــق ٢ / ١١٠ ــ ١٣٣ بـرقم ٦٤٢\_٦١٦ وقد تكثّرت طرقه عن أنس حتّى بلغت حدّ التواتر .

وقال العلّامة المحمودي في ص ١٣٥ في الهامش من المصدر المتقدّم: هذه ثلاثة وستّون حديثاً عن خمسة من الصحابة ، ثلاثة وثلاثون منها للمصنّف الحافظ [ابن عساكر]، والبقيّة منّا اقتطفناهامن مصادر شتّى.

ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في ترجمة أبي العيناء محمّد بن القاسم من تاريخ بغداد ٣/ ١٧١ برقم ١٢١٥ برخمة المختلاف لفظي، وج ٨ / ٣٦٢ في ترجمة أبي مكيس دينار بن عبد الله برقم ٤٤٨٩، وج ٩ ص ٣٦٩ في ترجمة ظفران بن الحسن برقم ٤٩٤٤، والحموئي في الباب ٤٢ من فرائد السمطين ١ / ٢١٠ ح ١٦٥، وابن كثير في سيرة أمير المؤمنين المُنِيِّ من البداية والنهاية ٧ / ٣٦٣ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، وقال: وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنّفات مفردة، منهم: أبو بكر بن مردويه، والحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان، فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذهبي، ورأيت فيه مجلّداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبرى المفسّر صاحب التاريخ.

ورواه أيضاً محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ /١٠٣ في باب مناقب عليّ طَيُلِيٌّ فـي عـنوان: «ذكـر

اختصاصه بأحبّية الله تعالى له» عن التّر مذي والبغوي والحربي وعمر بن شاهين والنجّار . والهيشمي في باب مناقب عليّ النّجار الله الله الله عن التّر مذي الله عليّ النّب على التّر مذي والطبراني في الأوسط والكبير وأبي يعلى .

ورواه أيضاً آبن الأثير في ترجمة أمير المؤمنين للطِّلِا من أسد الغابة ٤ / ٣٠، وأبو نعيم في ترجمة مالك بن أنس من حلية الأولياء ٦ / ٣٣٦ برقم ٣٩٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١ / ٢٢٩ عن ستّة عشر طريقاً برقم ٣٦١ ـ ٣٧٧، وقال: وقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقاً ... وصنّف الحاكم أبو عبد الله في طرقه جزءً صخماً ...

ورواه أيضاً المتّقي في كنز العمّال ١٣ / ١٦٦ ح ٣٦٥٠٨\_٣٦٥٠٨. والقندوزي في الباب ٨ من ينابيع المودّة ص ٥٦ عن التّرمذي والخوارزمي وأبي داود، وقال: ولابن المغازلي حديث الطير من عشرين طريقاً.

وقريباً منه في البعنى رواه محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٩٩٢\_٩٩٣ من مناقب أميرالمـؤمنين لللَِّلِج ٤٨٨/٢.

وقال المحقّق الخبير المحمودي في تعليقه عليه ما لفظه: ولحديث الطير مصادر وأسانيد كـثيرة وقـد أفـرده بالتأليف جماعة:

منهم الحافظ ابن مردويه ، كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٣٦٦.

ومنهم أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان، على ما ذكره الذهبي في ترجمة الرجل من كتاب تذكرة الحفّاظ ٣. / ١١١٢.

ومنهم المؤرّخ والمفسّر الشهير محمّد بن جرير الطبري، قال الذهبي: ورأيت فيه مجلّداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر ابن جرير الطبري المفسّر صاحب التاريخ.

ومنهم الحافظ الشهير أبو العبّاس أحمد بن سعيد ابن عقدة ،كما ذكره الحافظ السروي فــي عــنوان: «إجــابة دعواته ﷺ »منكتاب مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٨٢ ط قم ، وفيه: إنّ حديث الطير رواه عشرة من الصحابة بلا واسطة عن رسول الله ﷺ ، ورواه خمسة و ثلاثون من الصحابة عن أنس بن مالك خادم النبيّ ﷺ .

ومنهم الحافظ الكبير أبو نعيم الإصبهاني مؤلّف حلية الأولياء ،كما ذكره ابن تيميّة في كتابه منهاج السنّة ٩٩/٤ ط العام ١٣٣٣، ورواه عنه في مجلّد حديث الطّير من كتاب عبقات الأنوار ص٤٦ ط ١.

ومنهم الحافظ العظيم الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، قال السبكي في ترجـمة الحـاكـم مـن كـتاب الطبقات الشافعيّة ٤ / ١٦٠ ط ٢: ذكر ابن طاهر أنّه رأى بخطّ الحاكم حديث الطير في جزء ضخم جمعه.

ومنهم الحافظ الذهبي، قال في ترجمة الحاكم النيسابوري من كـتاب تـذكرة الحـفّاط ٣ / ١٠٤٢ ط٢: وأسّا

ويحيى بن سعيد القطّان وغيرهم.

قلت: وإنّما ذكر التّرمذي هذا في تعديل السدّي، لأنّ جـماعة تـعصّبوا عـليه ليبطلوا هذا الحديث، فعدّله التّرمذي<sup>(۱)</sup>.

وقال الحاكم أبو عبد الله النّيسابوري: حديث الطّـائر صحيح يـلزم البـخاري ومسلم إخراجه في صحيحهما<sup>(٢)</sup>، لأنّ رجاله ثقات وهو من شرطهما.

فإن قيل: فلِمَ لم يخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين؟

فالجواب: إنّما لم يخرجه لأنّ محمّد بن طاهر المقدسي والدّارقطني تعصّبا عليه وأخرجا لحديث الطّائر طرقاً ضعيفة، فإنّه لما صنّف المستدرك بلغ الدّارقطني، فقال: لعلّه يستدرك عليهما حديث الطّائر! فتركه، ثمّ رموا الحاكم بالتّشيّع لأجل هذا، وكيف يسمع قول محمّد بن طاهر مع العلم بحاله؟ وقول الدّارقطني في عصبيّته على الحاكم والتّرمذي وأحمد بن حنبل؟ خصوصاً مع شهادة من سلف بعدالة السدّي، فلا يلتفت إلى جرح غيرهم (٣).

حديث الطّير ، فله طرق كثيرة جدّاً قد أفردتها بمصنّف .

ومنهم بطل الموحّدين وصمصام الفرقة الناجية السيّد مير حامد رفع الله مقامه...

<sup>(</sup>١) خ: هذا في حقّ السدّي لأنّ البخاري وابن معين تكلّما فيه، فعدّله...

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم في المستدرك ٣/ ١٣١ بعد ذكر الحديث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنّف، وحديث الطائر أخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ١٣١ ـ ١٣٢ عن أنس بطريقين، نعم قد صنّف الحاكم لحديث الطير رسالة مفردة، وكان قد أدخلها في المستدرك، لكننّه أخرجها بعد اعتراض المتعصّبين عليه.

قال الخطيب البغدادي في ترجمة الحاكم من تاريخ بغداد ٥ / ٤٧٤ برقم ٢٠٢٤: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنّها صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها حديث الطائر، و«من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوّبوه في فعله.

فإن قيل: فقد تكلّم البخاري وابن معين في السدّي؟ قلنا: إنّما تكلّموا فيه لآنّه كان يكثر الرّواية، كما فعلت الصّحابة في أبي هريرة، لا لشيء آخر.

#### حديث في خصف النّعل(١)

أخرجه أحمد في الفضائل والتّرمذي في السنن.

فأمّا أحمد، فقال: أنبأنا يحيى بن آدم، حدّثنا يونس، عن أبي إسحاق، عـن زيدبن يثيع، عن أبي ذرّ<sup>(٢)</sup>، قال: قال رسول الله ﷺ: «لينتهينّ بنو وليعة، أو لأبعثنّ إليهم رجلاً كنفسي، يمضي فيهم أمري؛ يقتل المقاتلة ويسبي الذرّيّة».

وقال أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي في باب فضائل علي بن أبي طالب المنطية من العلل المتناهية ١ / ٢٣٦ برقم ٢٣٦/ وصنف الحاكم أبو عبد الله في طرقه [أي حديث الطير] جزءً ضخماً وكان قد أدخله في المستدرك على الصحيحين، فلبغ الدارقطني فقال: يستدرك عليهما حديث الطائر! فبلغ الحاكم فأخرجه من الكتاب، وكان يتهم بالتعصّب بالرافضة! وكان يقول: هو حديث صحيح ولم يخرج في الصحيح.

<sup>(</sup>١) أوم: حديث خصف النعل.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي النسخ: عـن أنس. والحـديث أخـرجـه أحـمد فـي الحـديث ٩٠ مـن فـضائل أمـير المؤمنين المنظلِ من كتاب الفضائل ص ٩٥ مع اختلاف يسير في اللفظ. وفيه: عن زيد بن يثيع قال: قال رسـول الله ...

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنّف ٦ / ٣٧٧ برقم ٣٢١٢٨ من طريق الأحوص بن الجواب. عن يونس. بالإسناد، بزيادة: «عن أبي ذرّ» وبهذا اللفظ. إلى قوله: ويسبي الذرّيّة، وليس فيه «بنو وليعة».

ورواه أيضاً النسائي في الحديث ٧٢ من الخصائص ص ١٤٠، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٣٦٣ من القب أمير المؤمنين عليه 1 / ٢٦٤، وابن البطريق في الفصل ٢٨ من العمدة ص ٢٢٤ برقم ٣٥٤ وفي الفصل ٢٤ من خصائص الوحي المبين ص ٣٤٢ برقم ١٨٤ عن أحمد في المناقب، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقب علي عليه على المناقب من الرياض النضرة ٢ / ١٠٧ تحت عنوان: «ذكر اختصاصه بأنّه مثل النبيّ» عن أحمد في المناقب، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٦٧ عن أحمد في كتابيه في عنوان: «ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل عليّ»، والمرعشي في ملحقات إحقاق الحق ٢/٢٥ و ٢٥٨ و ٢٥٨.

و«بنو وليعة»، قوم من العرب<sup>(١)</sup>.

وفي رواية: فقال عمر ﷺ: والله ما اشتهيت الإمارة إلّا<sup>(٢)</sup> يومئذ! جعلت أنصب له الله الله الله على الله الله الله الله فأخذ بـيده وقال: «هو هذا، هو هذا»<sup>(٤)</sup>، مرّتين<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بنو وليعة ، حيّ من كندة يمانيّون من حضر موت. قال ابن سعد في الطبقات ١ / ٣٤٩ عند ذكر وفد حضر موت: وقدم وفد حضر موت مع وفد كندة على رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، وهم بنو وليعة ملوك حضر موت، حَمْدة ومِخْوس ومِشْر ح وأبضعة فأسلموا...

<sup>(</sup>٢) ج وش وم: ما أحببت الولاية إلّا...

<sup>(</sup>٣) خ: أنصب لها.

<sup>(</sup>٤) ك: هذا هو ، هذا هو .

<sup>(</sup>٥) روى أحمد بن حنبل في فضائل أمير المؤمنين عليه الله من كتاب الفضائل ص ٨٧ ح ١٣٠ بإسناده إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لوفد ثقيف حين جاءوه: «والله لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلاً مني \_أو قال: مثل نفسي \_ فليضربن أعناقكم وليسبين ذرار يكم وليأخذن أموالكم». قال عمر: فوالله ما اشتهيت الإمارة إلا يومئذ! جعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول هذا! فالتفت إلى علي فأخذ بيده ثم قال: «هو هذا، هو هذا» ، مرتين.

وهذا الحديث رواه أيضاً البلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٢٣ برقم ٨٥، والخوارزمي في الفصل ١٤ من المناقب ص ١٣٦ ح ١٥٣، وابن أخي تبوك في كتاب المسند المطبوع مع مناقب أمير المومنين علي لا لابن المغازلي ص ٢٦٨ برقم ٤، ومحبّ الدين الطبري في مناقب علي علي المناقب من ذخائر العقبى ص ٦٤ في عنوان: «ذكر أنّه من النبيّ أو مثله» عن عبد الرزّاق في جامعه وأبي عمر النمري وابن السمّان، وأيصاً في باب مناقب أمير المؤمنين عليه من الرياض النضرة ٢ / ١٠٧ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأنّه مثل النبيّ»، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢٠٤، والمرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحقّ ٢ / ٣٨٢، وابن البطريق في الفصل ٢٨ من العمدة ص ٢٠٤ م ٢٥، وابن عبد البرّ في أواسط ترجمة عليّ عليه من الاستيعاب ٣ / ١١٩٩ برقم

وفي رواية: «فانتثل بيد عليّ ﷺ»<sup>(۱)</sup>، أي نفضها.

وأمّا الترمذي، فقال: حدّثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شريك<sup>(٢)</sup> [بن عبد الله النّخعي]، عن منصور بن [المعتمر]، عن ربعي بن حراش، قال: حدّثنا عليّ بن أبي طالب على بالرّحبة، فقال<sup>(٣)</sup>: «لمّاكان يوم الحديبيّة خرج إلينا سهيل بن عمرو في جماعة من رؤساء الكفّار، فقال: يا محمّد، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقّائنا<sup>(٤)</sup> وليس هم فقه في الدّين، وإنّما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم

إن أبي الحديد في شرح المختار ١٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١ ٢٩٣/ عن عنوان: «الأشعث بن قيس ونسبه وبعض أخباره»: فلمّا هاجر ﷺ وتمهّدت دعوته، وجاءته وفود العرب، جاءه وفد كندة، فيهم الأشعث وبنو وليعة فأسلموا... وفي هذه الواقعة كان الخبر المشهور عن رسول الله ﷺ قال لبني وليعة: «لتنتهن يا بني وليعة، أو لأبعثن عليكم رجلاً عديل نفسي، يقتل مقاتلتكم، ويسبي ذراريكم».

 قال من المناك مناح أن مناح أن مناح المناك عديل نفسي مناك المناك ا

قال عمر بن الخطَّاب: فما تمنّيت الإمارة إلّا يومئذ، وجعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول: هو هذا، فأخذ بيد على ﷺ وقال: «هو هذا» .

ورواه أيضاً في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١٦٧/ في عنوان: «ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل عليّ» عن أحمد في كتابيه المسند وفضائل عليّ للطِّلِة .

أقول: ونحو قول عمر المذكور هنا، تقدّم في حديث الرّاية أيضاً، فلاحظ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده إلى عبد الله بن شدّاد بن الهاد ـكما فـي الحـديث ١٤٦ مـن فضائل أمير المؤمنين عليه من أهل اليمن وفد لفضائل أمير المؤمنين عليه من أهل اليمن وفد لسرح، قال: فقال رسول الله عليه : التقيمن الصّلاة أو لأبعثن إليكم رجلاً يقتل المقاتلة ويسبي الذرّيّة».

قال: ثمّ قال رسول الله ﷺ «اللَّهمّ أنا أو هذا»، وانتشل بيد عليّ.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في المصنّف ٦ / ٣٧١ برقم ٣٢٠٨٤، باختلاف يسير .

أقول: في المصدر: «وانتشل»، وفي النسخ: «فانتثل»، وهو الأقرب لتفسير المصنّف لهذا اللفظ.

قال ابن الأثير في النهاية ٥ / ٥٩ في النهاية ٥ / ٥٩ في مادّة «نشل»: نشله، أي جذبه وأخذه، وقال نحوه في مادّة «نشل».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وفي النسخ: سفيان بن وكيع عن أبي شريك.

<sup>(</sup>٣) أ وش: قال.

<sup>(</sup>٤) م: أقاربنا.

علينا \_ أو إلينا \_ فقال رسول الله ﷺ: سنفقّههم في الدّين إن لم يكن لهم فقه.

ثمّ قال: يا معاشر (١) قريش، لتنتهنّ أو ليبعثنّ الله عليكم من يضرب رقابكم بالسّيف على الدّين. فقالوا: ومن ذلك؟ فقال(٢): من امتحن الله قلبه للإيمان (٣) وهو خاصف النّعل».

قال على ؛ «وكنت جالساً أخصف نعل رسول الله ﷺ»(1).

. ۲۷7 / ۲۷7.

ورواه أيضاً النسائي في الحديث ٣٦ من خصائص الإمام أمير المؤمنين للنظير من ٥٨، والخوارزمي في الفصل ١٢٨ من المناقب ص ١٢٨ ح ١٤٢، وأحمد بن حنبل في فضائل علي للنظير من كتاب الفضائل ص ١٥٨ برقم ٢٢٧. ورواه أيضاً في المسند ١/ ١٥٥ مبتوراً، وحذف منه ما دلّ على فضيلة لعلي للنظير وكم له من نظير. ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في كتاب قسم الفيء من المستدرك ٢/ ١٣٨، وفي كتاب الأيمان والنذور من المصدر المتقدّم ٤/ ٢٩٨ وقال في ذيلهما: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وابن أخي تبوك في كتاب المسند المطبوع مع المناقب لابن المغازلي ص ٣٦٩ ـ ٤٤ ح ٢٥ . وابن البطريق في الفصل ٢٨ في كتاب المعمدة ص ٢٧٤ و ١٣٥ وفي الفصل ٢٨ من كتاب خصائص الوحبي المبين ص ٤٤٤ ح ١٨٨. ومحبّ الدين الطبري في باب مناقب علي للنظير من ذخائر العقبي ص ٢٧ في عنوان: «ذكر أنّ النبيّ هدّد قريشاً يوم الحديبيّة ببعثه عليهم» وأبن الأثير في ترجمة علي للنظير من أسد الغابة ٤ / ٢٨٠ اختصاصه يوم الحديبيّة بتهديد قريش ببعثه عليهم»، وأبن الأثير في ترجمة علي للنظير من تاريخ دمشق ٢ / ١٣٨ ح ١٩٠٠، والخطيب البغدادي في ترجمة علي للنظير من تاريخ بغداد ١ / ١٣٣ ح ١ وفي ترجمة ربعي بن حراش من المصدر المتقدّم ٨ / ٣٤٢ برقم ٤٥٥، والحموثي في الباب ٣٣ من فرائد السمطين ١ / ١٢٨ حراش من المصدر المتقدّم ٨ / ٣٤٢ برقم ٤٥٥، والحموثي في الباب ٣٣ من فرائد السمطين ١ / ١٦٢ حراش من المصدر المتقدّم ٨ / ٣٤٢ برقم ٤٥٥، والحموثي في الباب ٣٣ من فرائد السمطين ١ / ١٦٢ وحاله على ١٠٤٠ والنجفي المرعشي في ملحقات إحقاق الحق المرعشي في ملحقات إحقاق الحقاق الحقاق

<sup>(</sup>١) ش: يا معشر.

<sup>(</sup>٢) خ: قالوا من ذاك؟ قال...

<sup>(</sup>٣) ج وش: بالإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في باب مناقب علي المناقب من كتاب المناقب من السنن ٥ / ٦٣٤ بسرقم ٣٧١٥ وقال: هذا حديث صحيح. ونقل المصنّف هنا باختصار واختلاف في اللفظ.

و«خصف النّعل»: خرزها<sup>(۱)</sup>.

قلت: ووقفت على جزء بخطَّ جدّي أبي الفرج ﷺ فيه أبيات من نظمه في من كان (٢٠)، وكان منها:

قالوا عليّ قلت حبّي ربّي عليّ شاهدي

ما قول(٣) قط تصنّع وباطني قد بان

هو خاصف النّعل نعلي على قفا من يبغضه

هذا سهيم البغض ودع يكـون مـن كـان<sup>(٤)</sup>

الشطّ ينقص أحبّه يـزيد مـا أقـدر أبـصره

نمى يزيد ومات الحسين وهـو عـطشان<sup>(٥)</sup>

# حديث في سدّ الأبواب

أخرجه أحمد في الفضائل والتّرمذي في السّنن.

⇒ وأشار إلى الحديث ابن الأثير في النهاية ٢ / ٣٨ في مادة «خصف» بقوله: ومنه الحديث في ذكر عليّ (خاصف النعل)، وابن منظور في لسان العرب ٩ / ٧١ في مادة «خصف».

. أقول: وللحديث طرق أخرى غير طريق أبي ذرّ وربعي بن حراش.

(١) قال ابن الأثير في النهاية ٢ / ٣٨ في مادّة «خصف»: وهو قاعد يخصف نعله، أي كان يخرزها، من الخصف: الضمّ والجمع. ومنه الحديث في ذكر علىّ (خاصف النعل).

خَرَز خَرْزاً الجلد: ثقبه بالمخزر وخاطه، الِمخزَر: ما يُخزر به ويُثقب. المنجد ص ١٧٣: «خرز».

(٢) لعل هذا هو الصواب ، وفي ك: في كان وكان . وفي أ وم: في هذا المعنى من كان وكان . وفي ج وش: في هذا من
 كان وكان .

(٣) ج وش وم: ما أقول.

(٤) ض وع وش وم: هذا سهيم المبغض. ج وش وم: ودع يكن.

 <sup>(</sup>٥) ش: ينمى يزيد. خ: ويموت الحسين. والأبيات مشوّشة ومصحّفة ولم نعثر له على مصدر فـيما بأيـدينا مـن
 المصادر.

فأمّا أحمد، فقال: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا عَوْف، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم، قال: كان لنفر من الصّحابة أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله على: «سدّوا هذه الأبواب إلّا باب عليّ بن أبي طالب»، فتكلّم النّاس في ذلك، فقام رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «والله ما سددت شيئاً ولا فتحته، ولكنّى أمرت بشىء فاتّبعته»(۱).

(١) خ: ولكن الله أمرني بشيء فاتَّبعته.

أخرجه أحمد في الحديث ١٠٩ من فضائل أمير المؤمنين المنظل من كتاب الفضائل ص ٧٢ باختلاف في اللفظ وفيه:... ثمّ قال: «أمّا بعد فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ بن أبي طالب فقال فيه قائلكم ، وإنّي والله ما سددت ... » ، وفي مسند زيد بن أرقم من المسند ٤ / ٣٦٩.

ورواه أيضاً النسائى فى خصائص الإمام أمير المؤمنين لطيُّلا ص ٩٨ ح ٣٨. والحاكم النيسابوري فى فضائل أمير المؤمنين من كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ٣ / ١٢٥ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والخوارزمي في الفصل ١٩ من المناقب ص ٣٢٧ ح ٣٣٨، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٣ تحت عنوان: «ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فيضائل على» ح ٢٠ وقال في ذيله: رواه أحمد في المسند مراراً وفي كتاب الفضائل، والمحبِّ الطبري في باب مناقب علىّ طَائِلًا من ذخائر العقبي ص ٧٦ ومن الرياض النضرة ٢ / ١٣٩ في عنوان: «ذكر اختصاصه بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد إلّا بابه» عن أحمد، وابن كثير في سيرة أمير المؤمنين للنِّلاِّ من البداية والنهاية ٧ / ٣٥٥ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة عن أحمد، والهيثمي في باب مناقب على عَلَيْكِ من مجمع الزوائد ٩ / ١١٤ في عنوان: «باب فتح بابه الذي في المسجد» عن أحمد، والسيوطي في عنوان: «شدّ الأثواب في سدّ الأبواب» من كتاب الحاوي للفتاوي ٢ / ١٤ عن أحمد والنسائي والحاكم، والمتّقى في الحديث ٣٢٨٧٧ من كنز العمّال ١١ / ٥٩٨ عن أحمد في المسند والضياء المقدسي في المختار ، وابن عساكر الدمشقي في ترجمة علي للجُّلِّج من تاريخ دمشق ١ / ٢٧٩ ح ٣٢٤، وابن البطريق في الفصل ٢٠ من العـمدة ص ١٧٥ ح ٢٧٠ عـن أحـمد. والسيوطي في مناقب على للنِّلِلِّ من اللَّالِي المصنوعة ١ /٣٤٧ عن النسائي، والقندوزي فــي يــنابيع المــودّة ص ٢١٠ و ٢٣٢ و ٢٨٣ عن أحمد والضياء، والكنجي في الباب ٥٠ من كفاية الطالب ص ٢٠٣، وابن حجر في فتح الباري ٧ / ١٤ برقم ٣٦٥٤ وقال: أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات، وابن شهرآنسوب فسي باب مناقب علي للنِّلِيِّ من المناقب ٢/ ١٩٠ في عنوان: «فصل: في الجوار»، والأميني في الغدير ٣ / ٢٠٢ عن مصادر، والتستري في إحقاق الحق ٥ / ٥٤٧ عن مصادر كثيرة.

 $\Diamond$ 

قال ابن عبّاس: ومعناه: إنّ الله أمرني بشيء فاتّبعت أمره(١).

وأمّا التّرمذي، فقال: حدّثنا محمّد بن حميد الرّازي، قال: حدّثنا إبراهـيم بـن المختار، حدّثنا شعبة، عن أبي بَلْج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس، قال: أمر رسول الله ﷺ بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ بن أبي طالب ﷺ بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ بن أبي طالب ﷺ ...

ورواه أيضاً ابن المغازلي في الحديث ٣٠٥ من المناقب ص ٢٥٧ بإسناده إلى البراء بن عازب مع اختلاف في اللفظ، والأميني في الغدير ٣/ ٢٠٤، وابن عساكر في ترجمة علي عليه المسلم من تاريخ دمشق ١/ ٢٨١ ح ٣٢٥.
 (١) ما وجدت قول ابن عبّاس هذا في مصدر آخر فيما بأيدينا من المصادر.

وروى الطبراني في الحديث ٢٢٧٢ من المعجم الكبير ١٢ / ١١٤ بإسناده عن ابن عبّاس قال: لمّا أخرج أهل المسجد وترك عليّ، قال النّاس في ذلك، فبلغ النبيّ ﷺ فقال: «ما أنا أخرجتكم من قـبل نـفسي، ولا أنــا تركته، ولكنّ الله أخرجكم وتركه، إنّما أنا عبد مأمور، ما أمرت به فعلت، إن أتّبع إلّا ما يُوحىٰ إلىّ».

ورُواه أيضاً ابن عساكر في ترجَّمته ﷺ من تاريخ دمشق ١ / ٢٧٥ برقم ٣٢٣ ُوفيه: «وَإنِّي والله ما سددت من قبل نفسي ، ولا تركت من قبل نفسي ، إن أنا إلّا عبد مأمور ، أمرت بشيء ففعلت ، إن أتَبَع إلّا ما يــوحى إليَّ » .

(٢) أخرجه التّرمذي في باب مناقب أمير المؤمنين طليًا إلى من كتاب المناقب من السنن ٥ / ٦٤١ برقم ٣٧٣٢.
 وأمّا قول التّرمذي في آخر الحديث فلم يرد في المصدر.

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين لللله ٢ / ٤٦٤ برقم ٩٥٩، والنسائي في خصائص الإمام أمير المؤمنين ص ٢٦٠ - ٣٥، وابن المعازلي في المناقب ص ٢٦٠ - ٣٠٨، وابن الأثير في فضائل حلية الأولياء ٤ /١٥٣ برقم ٢٦٥، وابن المغازلي في المناقب ص ٢٦٠ - ٣٠٨، وابن الأثير في فضائل علي للله من جامع الأصول ٨ / ١٦٥ ح ٢٠٥ عن الترمذي، والمحبّ الطبري في باب مناقب علي المهالي من النورة ٢ / ١٣٩ في عنوان: «ذكر اختصاصه بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا بابه» عن الترمذي، وابن حساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٢٨٧ ح ٣٢، والحموئي في الباب ٤١ من فرائد السمطين ١ / ٢٠٧ ح ٢٦، وابن شهر آشوب في مناقب علي المهالي من المناقب ٢ / ١٩٠ في عنوان: «فصل: في المحوار» عن الترمذي، والكليبي في العاوي للفتاوي ٢ / ١٥ على المهالي في الحاوي للفتاوي ٢ / ١٥ على عنوان: «شدّ الأثواب في سدّ الأبواب» عن أحمد والترمذي والنسائي، والحلبي في السيرة الحلبية ٣ / عنوان: «باب يذكر فيه مدّة مرضه وما وقع فيه ووفاته»، وابن البطريق في الفصل ٢٠ من المحدة

قال التّرمذي: يعني الأبواب الشّارعة في المسجد.

اعترضوا على هذه الجملة، وذلك من وجوه:

أحدها: أنّهم قالوا: في إسناد الحديث الأوّل ميمون مولى عبد الرحمان بن سمرة، ضعّفه يحيى بن سعيد، وأمّا الحديث الثّاني، ففيه أبو بَلْج، واسمه يحيى بن سليم، ضعّفه أحمد وابن حبّان.

والثّاني: أنّه قد رواه جماعة من الصّحابة: سعد بن أبـي وقّــاص، وابـن عــمر، وجابر، وطرقهم ضعيفة.

والنّالث: أنّ في الصّحيحين: أنّ النبيّ عِنْ أمر بسدّ الأبواب إلّا باب أبي بكر على الله والجواب: أمّا أبو بَلْج، فقد روى عنه أحمد ووثّقه، فكيف يسمع قول القائل أنّه ضعّفه؟ وكذا ميمون، فإنّ أحمد أخرج عنه في الفضائل، وأمّا روايات الصّحابة، فنحن ما استدللنا بشيء منها، بل اعتمدنا على رواية أحمد والتّرمذي.

وأمّا قولهم: إنّ النبيّ ﷺ أمر بسدّ أبواب المسجد إلّا باب أبي بكر ﷺ؛ فنقول: قد أخرج أحمد والتّرمذي أنّ الواقعة كانت لعليّ ﷺ، وروى أبو سعيد أنّ الواقعة كانت لأبي بكر ﷺ، وليس إحدى الرّوايتين بأولى من الأخرى، فتوقّف الأمر على

ح ١٨٠ ح ٢٧٩ ـ ٢٨٠، والسيوطي في مناقب عليّ عليّ اللآلي المصنوعة ١ / ٣٨٤ عن الترّ مذي والنسائي في الكبرى والكلاباذي في معاني الأخبار، وابن حجر في كتاب فضائل الصحابة من فتح الباري ٧ / ١٥ برقم ٢٦٥٤ وقال: أخرجه أحمد والنسائي ورجاله ثقات، والقندوزي في الباب ١٧ من ينابيع المودّة ص ٨٧ عن الترمذي، والأميني في الغدير ٣ / ٢٠٤ عن مصادر، والقاضي نور الله التستري في إحقاق الحق ٥ / ٥٤٠ عن مصادر عديدة.

أقول: وللحديث طرق متعدّدة غير ما ذكره المصنّف، فلاحظ: العمدة لابن البطريق ص ١٧٥\_ ١٨٠ ف ٢٠ ح ٢٧٠\_ ٢٨١، وترجمة أمير المؤمنين لطيّلاً من تاريخ دمشق ١ / ٢٧٥\_٢٩٦ ح ٣٣٥\_٣٣٥، وإحقاق الحق ٥ / ٥٨٠\_٨٥٥ والفدير ٣ / ٢٠٢\_ ٢٠١٥.

التّاريخ (١)، غاية ما في الباب أن يقال: حديث أبي سعيد في الصّحيحين (٢)؟ فنقول: أحمد والتّرمذي مقلّدان في الباب أيضاً.

وقد روى التّرمذي عن عليّ بن المنذر، عن [محمّد بن] فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطيّة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عـليّ، لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك».

قال التّرمذي: [قال عليّ بن المنذر: قلت لضِرار بن صُرَد: ما معنى هذا الحديث؟ قال:] ومعناه: لا يحلّ لأحد أن يستطرق هذا المسجد جنباً إلّا أنا وأنت (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٢٠٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١١ / ٤٩: إنّ سدّ الأبــواب كان لعليّ للجّلِغ فقلبته البكريّة إلى أبي بكر .

أقول: ولمزيد التحقيق والتدقيق لاحظ الغدير للعلامة الأميني ٣/ ٢٠٩ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في باب مناقب أبي بكر من فضائل الصحابة من صحيحه ٥ / ٤ ح ٤، ومسلم في الحديث ٢ من باب فضائل أبي بكر من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ٤ / ١٨٥٤ برقم ٢٣٨٢.

أقول: ولمزيد التحقيق حول هذا الحديث راجع الغدير للعلَّامة الأميني ٣ / ٢٠٩ ـ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في باب مناقب علي علي المناقب المناقب من السنن ٥ / ٦٣٩ برقم ٣٧٢٧. وما بين
 المعقوفين أخذناه منه.

ورواه أيضاً البيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى ٧/ ٦٦ في عنوان: «باب دخوله المسجد جنباً»، والبغوي في باب مناقب علي عليه من كتاب المناقب من مصابيح السنة ٤ / ١٧٥ ح ٤٧٧٤، وابن الأنير البغزري في باب فضائل علي عليه من حامع الأصول ٢ / ١٥٥ برقم ٢ - ١٥٥ عن الترمذي، والمحبّ الطبري في باب مناقب علي من كتابيه: ذخائر العقبي ص ٧٧ والرياض النضرة ٢ / ١٤٠ في عنوان: «ذكر اختصاصه بالبرور في المسجد جنباً» عن الترمذي، ومحمد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢ / ٢٠ ح و ٥٠٠، وابن شهر آشوب في مناقب علي عليه من المناقب ٢ / ١٩٤ في عنوان: «فصل: في الجوار» عن الترمذي، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ١ / ٢٩٢ ح ٢٣٦ - ٣٢٦، وابن حجر العسقلاني في ترجمة محمد بن عيسى الترمذي من تهذيب التهذيب ٩ / ٢٩٢ برقم ٢٣٦، والخطيب التبريزي لعسقلاني في ترجمة محمد بن عيسى الترمذي من تهذيب التهذيب ٩ / ٢٨٢ برقم ٢٣٦، والخطيب التبريزي في باب مناقب علي عليه من كتاب المناقب من مشكاة المصابيح ٣ / ١٧٢٢ ح ٢٨٩٠ عن الترمذي، وابن كثير في فضائل أمير المؤمنين عليه من البداية والنهاية ٧ / ٣٥٦ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، وابن حمد

فإن قيل: فعطيّة ضعيف، قالوا: والدّليل على ضعف الحديث أنّ التّرمذي قـال: حدّثت بهذا الحديث \_ أو سمع منّي هذا الحديث محمّد بن إسماعيل \_ يعني البخارى \_ فاستغربه(١).

والجواب: إنَّ عطيَّة العوفي قد روى عن ابن عبَّاس والصّحابة، وكان ثقة.

وأمّا قول التّرمذي عن البخاري، فإنّما استغربه (٢) لقوله ﷺ: «لا أحلّه إلّا لطاهر، لا لحائض ولا جنب»، وعند الشّافعي يباح للجنب العبور في المسجد، وعند أبي حنيفة لا يباح حتّى يغتسل، للنصّ (٣)، ويحمل حديث عليّ ﷺ عـلى أنّـه كـان مخصوصاً بذلك (١)، كما كان رسول الله ﷺ مخصوصاً بأشياء.

لا تفائل الصحابة من فتح الباري ٧ / ١٥ برقم ٣٦٥٤ عن التّرمذي، والحلبي في السيرة الحـلبية ٣ / ١٥ في عنوان: «باب يذكر فيه مدّة مرضه وما وقع فيه ووفاته»، والسيوطي في مناقب عليّ عليّه من اللآلي المصنوعة ١ / ٣٥٦، والمتقي في فضائل عليّ عليّه الله المستوعة ١ / ٣٥٩، والمتقي في فضائل عليّ عليه الله العـمّال ١١ / ٥٩٩ ح ٣٢٨٨٥ عـن التّرمذي، والأميني في الغدير ٣ / ٢١٢. والقندوزي في الباب ١٧ من ينابيع المودّة ص ٨٧ وص ٢١٠ عن التّرمذي، والأميني في الغدير ٣ / ٢١٢. ورواه أيضاً المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٥ / ٥٠٠ و ٥٧٥ عن مصادر كثيرة.

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ، وفي النسخ: فاستطرفه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: فإنَّما استطرفه.

<sup>(</sup>٣) لاحظ الفقه على المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية ١/ ٤٤ في عنوان: «ما يتوقّف على غسل الجنابة».

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي في كتاب شد الأثواب في سد الأبواب المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ٢ / ١٦: قد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة ، أنه ﷺ منع من فتح باب شارع إلى مسجده ، ولم يأذن في ذلك لأحد ، ولا لعبّاس ، ولا لأبي بكر ، إلا لعليّ .

وقال البحصّاص في أحكام القرآن ٢٤٨/٢ كما في الغدير ٢١٢/٣ : وما ذكر من خصوصيّة علي ﷺ فهو صحيح ، لأنّ النبيّ ﷺ قد أمر بتوجيه البيوت الشارعة إلى غير المسجد، ولم يبح لهم المرور لأجل كون بيوتهم في المسجد، وإنّما كانت الخصوصيّة فيه لعلي ﷺ دون غيره ، كما خصّ جعفر بأنّ له جناحين في الجنّة دون سائر الشهداء ، وكما خصّ حنظلة بغسل الملائكة له حين قتل جنباً ، وخصّ دحية الكلبي بأنّ جبريل كان ينزل على صورته ، وخصّ الزبير بإباحة ملبس الحرير لمّا شكا من أذى القمل ، فثبت بذلك أنّ سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير مجتازين .

#### حديث النّجوي<sup>(١)</sup>

قال الترمذي (٢): حدّثنا عليّ بن المنذر الكوفي، حدّثنا محمّد بن فضيل، حدّثنا [الأجلح، عن] أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: دعا رسول الله ﷺ عليّاً ﷺ (٢) يوم الطّائف فانتجاه طويلاً، فقال النّاس: لقد طالت نجواه مع ابن عمّه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «والله ما انتجيته، ولكنّ الله انتجاه» (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ك: حديث في النجوى والوصيّة. ولم يرد فيها العنوان التالي.

<sup>(</sup>٢) خ: أخرجه التّرمذي فقال.

<sup>(</sup>٣) ك: على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه التّرمذي في باب مناقب الإمام أمير المؤمنين للله عن كتاب المناقب من السنن ٥ / ٦٣٩ تحت الرقم ٣٧٢٦ باختلاف لفظي. وما بين المعقوفين أخذناه منه.

ورواه أيضاً الخطيب البغدادي في ترجمة الحسن بن فهد النهرواني من تاريخ بغداد ٢٧ / ٤ برقم ٢٩٤٥ وابن المعازلي في المماقب ص ١٦٤ - ١٦٦ - ١٦٦ ، والخوارزمي في الفصل ١٤ من المناقب ص ١٧٤ - ١٩٦٥ وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ /١٧٢ ح ٢١ عن أحمد في وابن أبري الحديد في شرح المختار ع ١٥٥ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٧ ح ٢٥ عن التّرمذي، المسند، وابن الأثير العزبي علي علي المناقب علي علي المناقب علي علي المناقب ١٥٤ من ١٥٠ عن التّرمذي، وفي مادة «نجا» من النهاية ١٥ / ٢٥ ، وابن الأثير في ترجمة علي علي من أسد الغابة ١٤ / ٢٧ ، ومحب الطبري في مناقب علي علي من النهاية ١٥ / ٢٥ ، وابن كثير في باب فضائل علي علي من البداية والنهاية ٢ / ٢٧ عند بنجوى النبيّ يوم الطائف» عن التّرمذي، والبراني في باب فضائل علي علي الأنساري من المعجم ذكر حوادث سنة ١٤٠ من الهجرة عن التّرمذي، والطبراني في مسند جابر بن عبد الله الأنساري من المعجم الكبير ٢ / ١٨٦ برقم ١٧٥٦، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة أحمد بن محمّد السمسار من أخبار إصبهان ١ / ١٤٠ وابن عدي في ترجمة الأجماع أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٢٠٧ ح ١٨٦ - ١٨٦ ، وابن عدي في ترجمة الأجلح بن عبد الله الكندي من الكامل ١ / ٤٢٨ برقم ٢٣٨، والحديث ١٩٥ من ١٩٥ من ١٩٩ من مشكاة شواهد التنزيل ٢ / ٢٠٥ وص ٢٤٤ ح ١٨٠١، والخطيب التبريزي في باب مناقب علي علي المؤهم من تاج العروس ١٠ / ٢٥٨. وابم المطريق في العمدة ص ١٣٢١ ح ٢٠٨ عن الترمذي، والمتّقي في مادة «نجو» من تاج العروس ٢٠ / ٢٥٨. والبرة في العمدة ص ١٣٢١ ح ٢٠٠ - ٢٠٠، والمتّقي في مادة «نجو» من تاج العروس ٢٠ / ٢٥٨. والبرق في العمدة ص ٢٦٠ عن الترمذي، والمتّقي في ضائل علي علي المؤهد المثال ١ / ٢٥٠ و ١٩٠٠ والمتّقي في مادة «نجو» من تاج العروس ٢٠ / ٢٥٨. والبرو المراقب في مادة «نجو» من تاج القرية المثال ١٠ / ٢٥٠ والمتّقي في مادة «نجو» من تاج العروس ٢٠ / ٢٥٨. والبرو المراقب في مادة «نجو» من تاج القرية المي المؤهد المؤه

قال التّرمذي: ومعناه: إنّ الله أمرني أن أناجيه \_ أو أنتجي معه \_.

وقال أهل اللّغة: التّناجي: السرّ يكون بين اثـنين، يـقال: نـجوته نـجوى، أي ساررته، وكذا ناجيته، وانتجى القوم وتناجوا، إذا تسارّوا، والاسم: النّجوى.

## حديث في الوصيّة

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة (١)، حدّثنا جَرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن أمّ موسى، عن أمّ سلمة رضي الله عنها، قالت: والذي نحلف به (١)، إن كان (١) عليّ بن أبي طالب لأقرب النّاس عهداً برسول الله هي مرض موته، فلمّا كان اليوم الذي قبض فيه رسول الله هي دعا علياً هي فناجاه طويلاً، وسارّه كثيراً، [وأوصى إليه بما أراد] (١)، ثمّ قبض في يومه ذلك، فكان أقرب النّاس عهداً برسول الله هي (٥).

<sup>⇒</sup> ٣٢٨٨٢ وص ٩٢٥ ح ٣٣٠٤٩ عن التّرمذي والطبراني، والقندوزي في الباب ١٠ من ينابيع المودّة ص ٥٨ عن مصادر عديدة.

ورواه أيضاً المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٥٥/١٥ و٥٥/١٥ و ٥٥/١٧ و ٢٨٠ عن مصادر كثيرة. أقول: وقريباً منه في المعنى ورد أيضاً عن طريق جندب بن ناجية (أو ناجية بن جندب) -كسا رواه المستقي الهندي في الحديث ٣٦٤/٣٨ من كنز العمّال ١٣١ / ١٣٩ عن الطبراني في المعجم الكبير - [قال: إلمّا كان يـوم غزوة الطائف قام النبي ﷺ مع عليٌ ثمّ مرّ، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، لقد طالت مناجاتك علياً منذ اليوم؟ فقال: «ما أنا ناجيته، ولكنّ الله انتجاه».

<sup>(</sup>١) أبو بكر الكوفي العبسي. صاحب الكتب الكبار: المسند والمصنّف والتفسير. المتوفّى سنة ٢٣٥. (سير أعملام النّملاء ٢١ / ٢٢ / رقم ٤٤). والحديث رواه في المصنّف ٦ / ٣٦٩ برقم ٢٠٥٧ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) خ: يحلف به ، وفي المصدر: أحلف به .

<sup>(</sup>٣) كذا في ك ، ومثله في المصدر ، وفي خ: إنَّ عليَّ ...

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في الحديث ٢٩٤ من فضائل أمير المؤمنين للطُّلِلْ من كتاب الفضائل ص٢١٦، وُنـقل المـصنّف

فإن قيل: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: يزعمون أنّ رسولالله ﷺ أوصى إلى عليّ بن أبي طالب، متى كان ذلك؟ ما قبض إلّا بين سَحْري ونَحْري (١٠).

كهنا بتلخيص واختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً في مسند أمّ سلمة زوج النبيّ تَالَّنْتُكُلُّ من المسند ٦ / ٣٠٠ وفي الطّبع المحقّق ٤٤ / ١٩٠ بــرقم ٢٦٥٦٥.

ورواه أيضاً النسائي في خصائص الإمام أمير المؤمنين المنظلة ص ٢٨٣ برقم ١٥٢ ـ ١٥٤ وفي السنن الكبرى ٥ / ١٥٤ - ١٥٣ ـ ١٥٤، والحاكم النيسابوري في باب مناقب علي المنظلة من كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ١٠٣٨ ، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة جرير بن عبد الحميد بن قُرط الضبي من كتاب ذكر أخبار المستدرك ١٢٦/٢، والمحبّ الطبري في باب مناقب علي المنظلة من الرياض النضرة ١٢٦/٢ ومن ذخائر العقبى ص ٧٢ في عنوان: «ذكر أنّه أقرب الناس عهداً بالنبيّ يوم مات» عن أحمد . والهيشمي في باب مناقب علي المنظلة من مجمع الزوائد ٩ / ١١٦ في عنوان: «باب منه في منزلته ومؤاخاته» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ... والطبراني باختصار ورجالهم رجال الصحيح غير أمّ موسى وهي ثقة ، والطبراني في مسند أمّ سلمة من المعجم الكبير ٢٣ / ٢٧٥ برقم ٨٨٧ . وابن عساكر في ترجمة الإمام علي المنظية من تاريخ دمشق ٣ / ١٠ - ٢ - ٢ م ١٠٤٠ والتندوزي في ينابيع المودّة ص ٢٠٨ عن أحمد .

ورواه أيضاً السيّد المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٦ / ٥٣٤ ــ٥٣٦ عن مصادر عديدة.

(١) رواه أحمد في مسند عائشة من المسند ٦ / ٤٨ و ٢٠١ و ٢٧٤ و و ٢٧٤ . والبخاري في كتاب الجنائز من صحيحه ٢ / ١٢٨ و ٤٤ كتاب النكاح ، ومسلم في باب فضل المحمد و ٢ / ١٥ كتاب المفازي و ٧ / ٤٤ كتاب النكاح ، ومسلم في باب فضل عائشة من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ٤ / ١٨٩٣ ح ٨٥ وابن سعد في الطبقات ٢ / ٢٦٠ و ٨ / ٦٤ وابن الأثير في النهاية ٢ / ٣٤٦ في مادة: «سحر» وقال: السّعرز الرِنّة ، أي أنّه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذى سحرها منه ، وقيل: السّعر ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن .

أقول: ويعارض هذا، إضافة إلى ما تقدّم عن أمّ سلمة، ما ورد عن عائشة نفسها والإمام عليّ بن أبي طالب للسلا وعبد الله بن عبّاس وأبي سلمة الهمداني وسلمان الفارسي، وعن عليّ بن الحسين للله والشعبي مرسلاً.

فلاحظ: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ / ٢٦٢ في عنوان: «ذكر من قال: توفّي رسول الله في حجّر عليّ بن أبي طالب»، وترجمة الإمام أمير المؤمنين عليمًا من تاريخ دمشق لابن عساكر ١٧/٣ ح ١٠٣٦-١٠٣٧، والفصل الرابع من مقتل الخوارزمي ص ٣٨، والخطبة ١٩٥٥ وشرحها من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠١٠ ٢٦٥/

والجواب: إنّ هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في الفضائل، ولم يطعن فيه أحد، وهو حديث صحيح، ولو كان معلولاً لتكلّموا فيه، ومعنى قول عائشة: «يزعمون»، تشير إلى أمّ سلمة، وأمّ سلمة في الرّواية مثل عائشة، ثمّ قول أمّ سلمة مثبت، وقول عائشة ناف، ومتى اجتمع المثبت والنّافي قدّم المثبت بإجماع الأمّة، على أنّ قول عائشة: «ما قبض إلّا بين سَحْري ونَحْري» لا ينافي الوصيّة، لأنّ في تلك الحالة لا يقدر الإنسان على الكلام، وإنّما يكون قبيل ذلك، فيحمل أنّه أوصى إليه في ذلك الوقت، فلمّا ثقل قبض بين سَحْرها ونَحْرها، توفيقاً بين الأقوال.

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا الهيثم بن خلف، حدّثنا محمّد بـن أبـي عـمر الدّوري، حدّثنا شاذان، حدّثنا جعفر بن زياد، عن مـطر، عـن أنس، قـال: قـلنا لسلمان الفارسي: سل رسول الله ﷺ من وصيّه؟ فسأل سلمان رسول الله ﷺ، فقال: «من كان وصيّ موسى بن عمران؟»، قال(١): يوشع بـن نـون، قـال(٢): «إنّ وصيّي ووارثي [يقضي ديني] ومنجز وعدي عليّ بن أبي طالب»(٣).

<sup>⇒</sup>المؤمنين على من بحار الأنوار ٣٨ / ٣٠١.

وقد روى ابن سعد في الطبقات ٢ / ٢٦٣ بإسناده إلى أبي غطفان قال: سألت ابن عبّاس، أرأيت رسول الله ﷺ توفّي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفّي وهو لمستند إلى صدر عليّ، قلت: فإنّ عروة حدّ ثني عن عائشة أنّها قالت: توفّي رسول الله ﷺ بين سَحري ونَحري!؟ فقال ابن عبّاس: أتعقل؟ والله لتـوفّي رسـول الله ﷺ وإنّـه لمستند إلى صدر عليّ، وهو الذي غسّله ...

<sup>(</sup>١) ك وأ: فقال.

<sup>(</sup>٢) خ وع: فقال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الحديث ١٧٤ من فضائل أمير المؤمنين التَّلِيلُا من كتاب الفضائل ص ١١٨ مع اخــتلاف فــي اللفظ. وما بين المعقوفين أخذناه منه.

وأورده المحبّ الطبري في باب مناقب عليّ للكِّلا من ذخائر العقبي ص ٧١ فـي عـنوان: «ذكـر اخـتصاصه بالوصاية والإرث» ومن الرياض النضرة ٢ /١٢٣ في عنوان: «ذكر اختصاصه بالولاية والإرث» عن أحمد في المناقب.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٦ / ٢٢١ برقم ٦٠٦٣ فيما أسند سلمان بـإسناد آخـر عـن أبـي سـعيد

[قال أحمد: والمراد بالميراث هنا العلم](١).

فإن قيل: فقد ضعّفوا حديث الوصيّة؟ فالجواب: إنّ الحديث الذي ضعّفوه في إسناده إسماعيل بن زياد، تكلّم فيه الدّارقطني، وإنّما تكلّم فيه لأنّمه روى في الحديث زيادة بعد قوله: «منجز وعدي»، «وهو خير من أترك بعدي» (٢)، والحديث الذي ذكرناه رواه أحمد في الفضائل، وليس في إسناده ابن زياد ولا هذه الزّيادة، فذاك حديث وهذا آخر.

⇔الخدري عن سلمان ، وفيه: «فإنّ وصيّي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي ينجز عدتي ويقضي ديني عليّ بن أبي طالب» .

ورواه أيضاً الهيثمي في باب مناقب عليّ للطِّلاِ من مجمع الزوائد ٩ /١١٣ في عنوان: «باب فيما أوصى بــــ». والمتّقي في فضائل عليّ لطِّلاِ من كنز العمّال ١١ / /١٠ برقم ٣٢٩٥٢. كلاهما عن الطبراني بلفظه.

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في العناقب ١/ ٣٨٤ برقم ٣٠٢ عن أشياخ من كندة عن سلمان، وص ٣٨٥ ح ٣٠٤ عن عباد بن عبد الله عن سلمان، وص ٣٨٦ ح ٣٠٦ عن أنس عن سلمان، وص ٣٨٧ ح ٣٠٧ عن قيس بن ميناء عن سلمان، وح ٣٠٨ عن أبي سعيد الخدري عن سلمان، وص ٣٨٩ ح ٣١١ عن برذعة بن عبد الرحمان رفعه عن سلمان، وص ٤٣٧ ح ٣٣٨ عن برذعة عن أبي الخليل عن سلمان باختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً ابن حجر باختصار في ترجمة قيس بن ميناء من لسان الميزان ٤ / ٤٨٠. والكنجي في الباب ٧٤ من كفاية الطالب ص ٢٩٢ بلفظ الطبراني، والسيوطي في مناقب على ظَيْلِاً من اللآلي المصنوعة ١ /٣٥٨.

(١) ما بين المعقوفين من خ، ولم أجد قول أحمد في مصدر آخر.

(۲) وهذا الشطر من الحديث ورد في روايات عديدة عن سلمان، فلاحظ: مسند سلمان من المعجم الكبير ٦ / ٢٢٦ ح ٢٠٦٣، وصبحم الزوائد ٩ / ١١٧، وكنز العمّال ١١ / ١١٠ ح ٢٢٩٥٣، وصباقب الإمام أمير المؤمنين الحبيلا للمحمد بن سليمان الكوفي ١ / ٣٨٤ ح ٣٠٠، وص ٣٨٩ ح ٣١١ وفيه: «وهو أفضل من أترك بعدي»، وصواهد التنزيل للحسكاني ١ / ٨٨ ح ١١٥ ذيل الآية ٣٠ من سورة البقرة، وترجمة جرير بن عبد الحميد من لسان الميزان ٢ / ١٠٢ وفيه: «وصيّي وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي عليّ»، والباب ٤٤ من كفاية الطالب ص ٢٩٢، وترجمة أمير المؤمنين الخبيلا من مختصر تاريخ دمشق ١٧ / ١٢٤ وفيه: «وخير من تركت بعدي»، وليس في أسانيدهم إسماعيل بن زياد، وله شواهد كثيرة من غير هذا الطريق.

وأمَّا رواية إسماعيل، فقد رواه السيوطي في مناقب عليَّ اللِّهِ من اللَّالي المصنوعة ١ /٣٥٨.

## حديث في قوله ﷺ (١): من آذي عليًّا فقد آذاني

قال أحمد في الفضائل (۲)؛ حدّ ثنا يعقوب [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق، عن [أبان بن صالح، عن] الفضل بن معقل بن سنان، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عمرو بن شاس، قال: خرجت مع علي الله إلى اليمن، فجفاني جفوة، فلمّا قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد، فبلغ ذلك رسول الله هي، فدخلت يوما إلى المسجد وهو جالس في جماعة من أصحابه، فجعل يحدّ بي النظر (۲)، ثمّ قال: «يا عمرو، أما والله لقد آذيتني»، فقلت: أعوذ بالله أن أوذيك يارسول الله (٤)، فقال: «أما علمت (٥) أنّ من آذي عليّاً (٢) فقد آذاني؟» (٧).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: قوله للتُّللِّ .

<sup>(</sup>٢) خ: أخرجه أحمد في الفضائل فقال.

<sup>(</sup>٣) خ: وهو جالس بين أصحابه ، فجعل يحدّ النظر إليّ ، ثمّ قال .

<sup>(</sup>٤) خ: أعوذ بالله يا رسول الله من ذلك ، فقال .

<sup>(</sup>٥) ط وض: ما علمت.

<sup>(</sup>٦) خ: عليّ بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في فضائل أمير المؤمنين للتَّلِير من كتاب الفضائل ص ٦٩ برقم ١٠٥٥. باختلاف لفظي، وما بين المعقوفات أخذناه منه.

ورواه أيضاً في المسند ٣ /٤٨٣ في عنوان: «حديث عمرو بن شاس الأسلمي» وفي الطَّبع المحقَّق ٢٥ / ٣٢٠ ح ١٥٩٦٠.

ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٣ / ١٢٢ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذهبي في التلخيص من المصدر المتقدّم وقال: صحيح، والخوارزمي في الفصل ١٤ من المناقب ص ١٥٤ ح ١٨١ ، والمحبّ الطبري في باب مناقب علي عليًا هن ذخائر العقبي ص ٦٥ ومن الرياض النضرة ٢ / ١٠٩ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأنّ من آذاه فقد آذى النبيّ بَيَّيُّة» وقال: خرّجه أحمد وخرّجه أبو حاتم مختصراً، والذهبي في ترجمة علي عليًا من تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين» ص ١٦٦ باختصار، والبخاري في ترجمة عمروبن شاس من التاريخ الكبير ٢ / ٣٠٦ برقم ٢٤٨٢، وابن حجر في ترجمة الرجل من الإصابة ٢ / ٥٤٣.

وهذا حديث سالم من الطّعن.

وقد روى سعيد بن المسيّب عن عمر ﷺ أنّه سمع رجلاً يذكر عليّاً ﷺ الشرِّ، فقال ''' ويلك! تعرف مَن في هذا القبر؟ وأشار إلى قبر رسول الله ﷺ فسكت الرّجل، فقال عمر: فيه محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب، إذا آذيت ('') عليّاً فقد آذيته ('').

حاوابن عبد البرّ في ترجمته من الاستيعاب ٢/ ١١٨٣ برقم ١٩٢٥، وابن الأثير في ترجمته من أسد الفابة ٤/ ١١٥ وابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٥٩عند ذكر فضائل عليّ عليّ الإللا بندت ١٤٠ من الهجرة، وابن عساكر في ترجمة عليّ عليّ من تاريخ دمشق ١/ ٢٠١ ـ ٤٣٤ ح ٤٩٤ ـ ٤٩٩ . والبيهةي في دلائل النبوّة ٥/ عساكر في ترجمة عليّ عليّ من تاريخ دمشق ١/ ٤٢٠ ـ ٤٣٤ ح ٤٩٤ ـ ٤٩٩ ، والبيهةي في دلائل النبوّة ٥/ ٤٩٣ في عنوان: «باب منه جامع فيمن يحبّه ويبغضه» وقال: رواه أحمد مناقب عليّ عليّ من مجمع الزوائد ٩/ ١٢٩ في عنوان: «باب منه جامع فيمن يحبّه ويبغضه» وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار والبرّار أخصر منه ورجال أحمد ثقات، والقندوزي في ينابيع المودة ص ٢٠٥، والمتقي في كنز العمّال ١١/ ٢٠١ برقم ١٣٦١، والمجلسي في البحار ٢١/ ٣٦٠ في عنوان: «باب بعث أمير المؤمنين إلى اليمن».

ورواه أيضاً المرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٦/ ٣٨١ و ٢١ / ٨٩٩ و ٢١ / ٥٣٧ عن مصادر عديدة.

- (١) ج: 繼 ، بدل: 蠼 .
- (٢) ش: فقال له: تعرف.
  - (٣) أ: إن آذيت.
- (٤) روى أحمد بن حنبل في الحديث ٢١١ من فضائل أمير المؤمنين للتَّلِيِّ من كتاب الفضائل ص ١٤٥ بإسناده إلى عروة بن الزبير [قال:] إنّ رجلاً وقع في عليّ بن أبي طالب بمحضر من عمر ، فقال له عمر: أتعرف صاحب هذا القبر؟ هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب، وعليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب، فلا تذكر عليّاً إلّا بخير ، فإنّك إن أبغضته آذيت هذا في قبره.

وقال المحقّق في هامشه: وأورده المولى عليّ القاري في المرقاة ٥ / ٦٠٠ عن أحمد في المناقب. ورواه أيضاً الهيشمي في باب مناقب عليّ عليًا للله من الرياض النضرة ٢ / ١١١ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأنَّ من آذاه فقد آذى النبيّ» وقال: خرّجه أحمد في المناقب وابن السمّان في الموافقة، والعلّامة الأمر تسري في أرجح المطالب عن أحمد كما في ذيل إحقاق الحق ٦ /٣٩٣ من والشيخ الطوسي في الحديث ٢٢ من المجلس ١٥ من أماليه، والشيخ الصدوق في الحديث ١٢ من المجلس ٢١ من أماليه.

#### حديث في قضائه الله اللها

قال أحمد في الفضائل: حدّثنا ابن نمير، حدّثنا الأعمش، حدّثنا عمرو بن مُرَّة، حدّثنا أبو البَخْتَري، عن عليّ ﷺ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأنا شابّ، فقلت: يا رسول الله، تبعثني (١) إلى قوم لأقضي بينهم (٢) وأنا شابّ لا علم لي بالقضاء؟ فقال: ادن منّي، فدنوت منه، فضرب في صدري وقال: اللّهمّ اهد قلبه وثبّت لسانه»، قال: «فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين» (٣).

وأخرجه في المسند أيضاً (١٠).

وروى العلّامة السبكي في شفاء السقام ص ٢٠٧ - كما في ذيل إحقاق الحق ٦ / ٣٩٣ - عن عروة قال: وقع رجل في علي عند عمر بن الخطّاب، فقال له عمر بن الخطّاب: قبّحك الله، لقد آذيت رسول الله ﷺ في قبره. أقول: لم أعثر على رواية سعيد بن المسيّب في مصدر آخر.

<sup>(</sup>۱) أوج وش: بعثتني

<sup>(</sup>٢) خ: لأحكم بينهم.

<sup>(</sup>٣) و(٤) أخرجه أحمد في فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ٧١ برقم ١٠٨ بهذا الإسمناد، وفسي مسند على للجه في اللفظ.

ورواه أيضاً النسائي في خصائص أمير المؤمنين الملي ص ٩١ ـ ٩٥ برقم ٣٢ ـ ٣٤، وأبو داوود الطيالسي في مسنده ١٦ عند ذكر أحاديث علي علي المواحد في باب مناقب علي علي من المستدرك ٣ / ١٣٥ وصحّحه على شرط الشيخين. والذهبي في التلخيص من المصدر الماضي، وابن عساكر في ترجمة علي علي من تاريخ دمشق ٢ / ٤٩٠ ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢٠ والبلاذري في ترجمة علي علي من أنساب الأشراف ٢ / ١٠١ برقم ٣٣، وابن سعد في الطبقات ٢ / ٣٣٠ في عنوان: «ذكر من كان يفتي في عهد رسول الله»، وأبو نعيم في ترجمة أبي البختري سعيد بن فيروز من حلية الأولياء ٤ / ٣٨١ برقم ٢٩١، والبيهقي في كتاب آداب القاضي من السنن الكبرى ١٠ / ٨٦ وفي دلائل النبوة ٥ / ٣٩٧، والمتقي في كنز العمّال ١٢ / ١٠ ع ٢٦٢٨٣ وص من السنن الكبرى ١٠ / ٨٦ وفي ترجمة علي علي المنافي من أسد الغابة ٤ / ٢٢، والزرندي في نظم درر السمطين ص

وذكره ابن إسحاق وغيره في المغازي، وفيه (١): «إذا جلس بين يديك خصمان، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر مثل ما سمعت منه، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء»(٢).

ح ٢٨٢، وابن كثير في السيرة النبويّة ٤ / ٢٠٧ في عنوان: «باب بعث رسول الله عليّ بن أبي طالب إلى اليمن قبل حجّة الوداع»، والمحبّ الطبري في ذخائر العقبى ص ٨٣، ومحمّد بن سليمان الكوفي في المناقب ٢ / ١٢٧ برقم ٥٠١ وص ٢٠٥ ح ١٦٧، والحموثي في الحديث ١٢٩ من فرائد السمطين ١ / ١٦٧، ووكيع في أخبار القضاة ١ / ٨٤٨، وابن ماجة في الحديث ٢٣١٠ من سننه ٢ / ٧٧٤.

ورواه أيضاً المرعشي في ذيل إحقاق الحق ٧ / ٦٣ عن مصادر عديدة ، ومن طرق أخرى أيضاً .

(١) من أوّل الحديث إلى هنا هكذا في ك، وأمّا في خ: أخرجه أحمد في الفضائل والمسند، وذكره محمّد بـن إسحاق في المغازي، فقال أحمد: حدّثنا ابن نمير ... بين اثنين. وفي رواية المسند: وإذا جلس...

(٢) وهذا الشطر من الحديث ورد في روايات عديدة نذكر بعضها: روى أحمد بن حنبل في مسند عـليّ المُثِلِّ مـن المسند ١ / ١٤٩ بإسناده إلى حنش، عن عليّ ﷺ قال: «بعثني رسول الله ﷺ قــاضياً ، فــقال: إذا جــاءك الخصمان فلا تقض على أحدهما حتّى تسمع من الآخر ، فإنّه يبيّن لك القضاء» .

وفي حديث آخر منه: عن حنش عن علي ﷺ قال: «بعثني النبيّ ﷺ إلى اليمن قاضياً، فقلت: تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء، فوضع يده على صدري، فقال: ثبتك الله وسددك، إذا جاءك الخصمان، فلا تقض للأوّل حتى تسمع من الآخر، فإنّه أجدر أن يبيّن لك القضاء»، قال: «فاما ذلت قاضاً».

وفي ص ١٥٠ منه: عن حنش، عن عليّ ﷺ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا تقاضى إليك رجـــلان، فــــلا تقض للأوّل حتّى تسمع ما يقول الآخر، فإنّك سوف ترى كيف تقضى».

ورواه أيضاً أحمد في الحديث ٣٤٩ من فضائل أمير المؤمنين المنظل من كتاب الفضائل بلفظ الحديث الشاني. والنسائي في الحديث ٥٦ من خصائص أمير المؤمنين المنظل من ٩٦ وفيه: عن علي الحلي الله والنسائي في الحديث ٥٦ من خصائص أمير المؤمنين المنظل من ٩٦ وفيه: عن علي الحلي قال: ونشب الله والله والمنان أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري ثم قال: إنّ الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، يا علي ، إذا جلس البلك الخصمان ، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل ، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء». قال على الحك المنكل على قضاء بعد ذلك».

ولاحظ أيضاً ترجمة عليّ للنُّلِيرِ من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ١٠١ ح ٣٢، والطبقات الكبرى لابن سعد - وقال أحمد في المسند: حدّ ثنا أبو سعيد، عن إسرائيل، عن سماك، عن حنش، عن عليّ بن أبي طالب على قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم حفروا زُبِيّةً (١) للأسد، فبينا هم يتدافعون إذ سقط رجل منهم في الزُبيّة، فتعلّق بآخر، ثمّ تعلّق آخر بآخر، حتى صاروا فيه أربعة، وكان فيها أسد فجرح الكلّ، فابتدر إليه رجل بحربة فقتله، ومات الأربعة من جراحتهم، فقام أولياء الأوّل إلى أولياء التّاني بالسّلاح ليقتتلوا مع أولياء النّاني.

فقال علي ﷺ : «علي بأولياء الأوّل»، فجاءوا، فقال: «أتريدون أن تقتلوا ورسولالله ﷺ بين أظهركم؟ إنّي أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتموه [فهو القضاء]، وإلا فتحاجزوا حتى تذهبوا إلى رسول الله ﷺ فيقضي بينكم، [فمن عدا بعد ذلك فلا حق له]»، فقالوا: نعم، فقال: «اجمعوا من قبائل حافر البئر ربع الديّة، وثلث الديّة، ونصف الديّة، والديّة الكاملة، فلأولياء الأوّل الرّبع، لأنّه أهلك مَن فَوقَه، ولأولياء النّاني النّلث، ولاولياء النّالف، ولأولياء الرّابع الديّة الكاملة».

فلم يرضوا بذلك وأتو رسول الله ﷺ [وهو عند مقام إبراهيم] وأخبروه بالقصّة، فاحتبى (٢) وقال: «سأقضى لكم»، فقال رجل منهم: يا رسول الله، إنّ عليّبن

٣٣٧/٢ في عنوان: «ذكر من كان يفتي على عهد رسول الله»، وترجمة الإمام أمير المؤمنين للنظية من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٩٤٤ ح ٢٦٠ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٤٠ - ١٤١ في عنوان: «باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه» من كتاب آداب القاضي، والسيرة النبويّة لابن كثير ١٠٥٠ - ٢٠١ في عنوان: «باب بعث رسول الله عليّ بن أبي طالب إلى اليمن قبل حجّة الوداع»، والجزء الأول من مسند أبي داوود الطيالسي ص ١٩ ح ١٠٥، وملحقات إحقاق الحق ٨/٨٥ ـ ١٤.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في مادّة «زبا» من النهاية ٢ / ٢٩٥: الزّبية: حفيرة تُحفر للأسد والصيد ويغطّى رأسها بما يسترها ليقع فيها.

 <sup>(</sup>٢) كذا في المصدر، والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه. (النهاية ١/ ٣٣٥: «حبا»)، وفي النسخ:
 فاجتثى. أي جلس على ركبتيه. (النهاية ١/ ٢٣٩: «جثا»).

أبى طالب قضى بكذا وكذا، فأجاز قضاء على على الله (١٠).

قلت: وهذا المذكور مذهب علىّ ﷺ، وللفقهاء فيه كلام معروف(٢٠).

#### حديث النّاقة

قال أحمد في الفضائل<sup>(٣)</sup>: حدّثنا عليّ بن الحسن الفامي ـ أو القمّي ـ، حدّثنا محمّد بن عبيد بن عقيل، حدّثنا عبد العزيز بن الخطّاب، حـدّثنا عـيسى، عـن داوود بن أبي هند، عن أبي جعفر، عن رجل، عن أنس، قال: قال رسـول الله ﷺ

(١) أخرجه أحمد في مسند علي طلط من المسند ١ / ٧٧ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ١٥ ص ٥٧٣ باختلاف لفظي، وما بين المعقوفات أخذناه منه، وليس فيه قوله: «ولأولياء الرابع الديّة الكاملة»، وإنّما هو موجود في حديث رواه بسند آخر بعده. وبهذا المضمون رواه أيضاً في ص ١٥٢. ورواه أيضاً في فضائل أمير المؤمنين لطلط من كتاب الفضائل برقم ٢٦١-٣٦٢.

وقريباً منه في المعنى رواه أيضاً الواقدي في المغازي ٢ / ١٠٨٦ في عنوان: «سريّة علي بن أبي طالب إلى اليمن». وابن الأثير في النهاية ٢ / ٢٩٥ في مادّة «زبا» باختصار، وأبو داود الطيالسي في الجزء الأوّل من المسند ص ١٨ برقم ١١٤، والبيهةي في كتاب الديات من السنن الكبرى ١١١ في عنوان: «باب ما ورد في البير جبار»، والمحبّ الطبري في باب مناقب عليّ عليّ من ذخائر العقبى ص ٨٤ في عنوان: «ذكر بعض أقضيته عليّ » ومن الرياض النضرة ٢ / ١٤٨ بنفس العنوان، والمتّقي في فضائل عليّ عليّ باليمن على عهد ١١٨ برقم ٣٦٣٨، ووكيع في أخبار القضاة ١ / ٩٥ في عنوان: «ذكر قضايا عليّ عليّ باليمن على عهد رسولالله عليّ هيه.

ورواه أيضاً ثقة الإسلام الكليني في الكافي بطريقين آخرين عن الباقر والصادق لليَّيْلِيُّا ومع مغايرات ـكما في الوسائل ١٩ / ١٧٤ ـ ١٧٥ الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان ـ.، والمرعشي في ملحقات إحقاق الحق ٨ / ٦٧ ـ ٧٠ و١٧ / ٤٩٣ ـ ٤٩٧ عن مصادر عديدة.

- (٢) فلاحظ كتاب الديات من السنن الكبرى للبيهةي ٨ / ١١١ في عنوان: «باب مـا ورد فــي البـــئر جـــبار» ح ٧.
   والجوهر النقي لابن التركماني المطبوع بذيل المصدر المتقدّم، ومباني تكملة المنهاج لآية الله السيّد أبي القاسم الخوئى الله ٢٣٢/ ٢٦٤.
  - (٣) خ: أخرجه أحمد في الفضائل، فقال: حدَّثنا...

فإن قيل: جهالة الرّاوي عن أنس توجب ضعفاً في الحديث؟ قلنا: الحديث مشهور ولم يطعن فيه أحد، وهذه عادة الرّواة، يروون عن رجل ولم يسمّوه، وقد فعل ذلك جماعة من المحدّثين، منهم الحُمَيدي (٢)، فإنّه ذكر في آخر الجمع بين الصّحيحين مثل هذا، فقال: عن رجل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الحديث ١٦٩ من فضائل عليّ عليّ لل الفضائل ص ١١٥، وما بين المعقوفين أخذناه منه، وليس في إسناده: أو القتي.

ورواه أيضاً المحب الطبري في باب مناقب عليّ للطِّلا من ذخائر العقبى ص ٩١ ومن الرياض النضرة ٢ / ١٦٣ في عنوان: «ذكر ناقته يوم القيامة» عن أحمد في العناقب، وابن عساكر في ترجمة عليّ للطِّلا من تاريخ دمشق ٢ / ٣٣٨ برقم ١٨٤، والكنجي في الباب ٤١ من كفاية الطالب ص ١٨١، والمتّقي الهندي في فضائل عليّ للطِّلا من كنز العمّال ١٣١ / ١٣١ برقم ٢١٣ عن الحسن بن بدر في كتابه، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١٣ عن أحمد، والعرعشي في ذيل إحقاق الحق ٢ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحُمّيدي الأندلسي. ولد في سنة ٤٢٠. وتوفّي في سنة ٤٨٨. (سير أعلام النّبلاء ١٩ / ٢٠٠ رقم ٦٣).

## حديث في الحدائق

قال أحمد في الفضائل (١): حدّثنا عليّ بن المنذر، عن حرمي بن عمارة، عن أبي عثمان النّهدي، عن عليّ الله (٢)، قال: «كنت أمشي مع رسول الله الله في بعض طرق المدينة، فمررنا على حديقة، فقلت: يا رسول الله، ما أحسن هذه الحديقة!! فقال: لك مثلها في الجنّة، حتّى أتينا على سبع حدائق».

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه ا / ٢٤٣ برقم ١٥٨ ، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ٢ / ٣٢ برقم ١٨٣٠ ، والحاكم في باب مناقب علي لليه من المستدرك ٣ / ١٣٩ وصحّحه ، والذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع بذيل المستدرك ٣ / ١٣٩ وقال: صحيح ، والخوارزمي في الفصل ٦ من مناقبه ص ٦٥ ح ٣٥ وفي أوائل الفصل ٤ من مقتله ١ / ٣٦٠ والمحبّ الطبري في باب مناقب علي عليه من الرياض النضرة ٢ / ١٦١ ومن ذخائر العقبى ص ٩٠٥ في عنوان: «ذكر ما له في الجنّة» والهيشي في باب مناقب علي المي المنظرة ١ / ١٦١ ومن ذخائر العقبى ص ١٩٠٥ في عنوان: «باب بشارته بالجنّة» وقال: رواه أبو يعلى والبرّار، وفيه الفضل بن عميرة، وثقه ابن حبّان وضعّفه غيره، وبقيّة رجاله بشارته بالجنّة في الباب ٣٠ من فرائد السمطين ١ / ١٥٠ برقم ١١٥٠ ، والمتقي الهندي في فضائل علي علي من كنز العمّال ١٣ / ١٧٧ برقم ٣٦٥ ٢٣ عن البرّار وأبي يعلى والحاكم وأبي الشيخ والخطيب البغدادي وابن النجّار.

ورواه أيضاً المرعشي النجفي في تذييلات إحقاق الحق ٦/ ١٨١ و ١٦ / ٥٢٥ و ٢٦ / ٦٦٢ عن مصادر عديدة. وهذا الحديث ورد من غير هذا الطريق أيضاً.

<sup>(</sup>١) خ: حديث الحدائق، أخرجه أحمد في الفضائل، فقال: حدَّثنا...

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي المصدر ص ١٦٤ برقم ٢٣١ هكذا: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدّثنا حرمي بن عمارة قال: حدّثنا الفضل بن عميرة أبو قتيبة القيسي، قال: حدّثني ميمون الكردي أبو نصير، عن أبي عثمان النهدي، عن عليّ بن أبي طالب قال: «كنت أمسي مع النبيّ على على النبيّ في بعض طرق المدينة فأتينا على حديقة، فقلت: يا رسول الله، ما أحسن هذه الحديقة! فقال: ما أحسنها ولك في الجنّة أحسن منها، ثمّ أتينا على حديقة أخرى فقلت: يا رسول الله، ما أحسنها! ويقول: لك فقال: لك في الجنّة أحسن منها، حتّى أتينا على سبع حدائق، أقول: يا رسول الله، ما أحسنها! ويقول: لك في الجنّة أحسن منها».

فإن فيل: قد تكلّموا بهذا الحديث؟ فالجواب: إنّ الحديث الذي تكلّموا فيه، فيه زيادة، وله طريقان، أمّا الزيادة: قال: «فبكي رسول الله ﷺ، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ضغائن في صدور رجال عليك، لم يبدوها لك وسوف يبدوها من بعدي»(١١).

وأمّا الطّريقان: ففي أحدهما الفيض بن وثيق، وفي النّاني يونس بن خباب<sup>(۱)</sup>، وهما متروكان، قال يحيى بن معين: الفيض كذّاب خبيث، وقال الدّارقطني: يونس كان يسبّ عثمان، وأحمد بن حنبل ما روى الحديث من طريقهما، بل عن الثّقات، ولم يذكر الزّيادة أيضاً، وقد قال ابن عدي: إنّما دخل الخلل في هذا الحديث من الزّيادة (<sup>۱)</sup>.

[و«الحديقة»: البستان عليه حائط، ومن أحسن ما قيل في الحدائق قول محمّد

<sup>(</sup>١) وهذا الشطر من الحديث ورد في روايات عديدة، ذكره جمع غفير من أعلام القوم. وله مصادر كثيرة نـذكر بعضها، وليس في أسانيدهم الفيض بن وثيق ولا يونس بن خباب. فلاحظ: مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه للمحمد بن سليمان الكوفي ١/٢٤٦ ح ١٥٨، والمناقب للخوارزمي الفصل السادس ص ٢٥ ح ٣٥، والفصل الرابع من مقتل الحسين عليه للخوارزمي ١/٣٦، وترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه من الرياض النضرة ٢/ ١٦١ في عنوان: «ذكر ما له في الجنّة»، ومناقب علي عليه عليه المناز ١/١٨ في عنوان: «باب بشارته بالجنّة»، وقال: رواه أبو يعلى والبرّار، وفيه الفضل بن عميرة وثقه ابن حبّان وضعفه غيره وبقيّة رجاله ثقات، والباب ٣٠ من فرائد السمطين للحموني ١/١٥٢ برقم ١١٥٥ كلّهم مع اختلاف في اللفظ وزيادة بعد قوله: «من بعدي»، وهي: «فقلت: في سلامة من دينك».

<sup>(</sup>٢) أمّا رواية الفيض، فقد رواها الخطيب في ترجمة الرجل من تاريخ بغداد ٢٢ / ٣٩٨ بـرقم ٦٨٥٩، وفـيه بـعد قوله: «من بعدي»: «فقلت: بسلامة من ديني؟ قال: نعم بسلامة من دينك».

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للجلل من تاريخ دمشق ٢٢٢/٢ برقم ٨٣٥، مع الزيادة . وأمّا رواية يونس، فقد رواه محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٦١ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للجلل ٢ / ٥٥٠، وابن أبي شيبة في المصنّف \_كما في الحديث ٣٦٥٠٤ من كنز العمّال ١٦٦/١٣ م، وابن عساكر في الحديث ٨٣٥ من ترجمة الإمام عليّ للجلل من تاريخ دمشق ٢ / ٣٢٥ مع الزيادة ، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١٠٤/٤ مع الزيادة .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي ٧ /١٧٣ ترجمة يونس بن خباب الكوفي رقم ٢٧ / ٢٠٨٠ وقال: أحاديثه مع غلوّه تكتب.

ابن القيسراني(١) في وصف دمشق:

أرض تحلّ الأماني من محاسنها إذا شدا الطّير في أغـصانها وقـفت

بحيث تجتمع الدّنيا وتفترق على حدائقها الأسماع والحدق](٢)

#### حديث في تسليم الملائكة عليه

قال أحمد في الفضائل (٣): حدّثنا عبد الله بـن سـليمان بـن الأشـعث، حـدّثنا إسحاق بن إبراهيم النّهشلي، حدّثنا سعد بن الصَّلْت، حدّثنا أبو الجارود الرّحـبي، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الحارث، عن عليّ ﷺ قال:

«لمّا كانت ليلة بدر، قال رسول الله ﷺ: من يستقي لنا من الماء؟ فأحجم النّاس»، قال: «فقمت فاحتضنت قربة ثمّ أتيت قليباً بعيد القعر مظلماً فانحدرت فيه (٤)، فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل: تأهّبوا لنصرة محمّد ﷺ وحزبه، فهبطوا من السّماء لهم دويّ يذهل من يسمعه، فلمّا حاذوا القليب وقفوا وسلّموا عليَّ من عند آخرهم إكراماً وتبجيلاً وتعظيماً».

وذكره أرباب المغازي<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٢٤ برقم ١٤٤: سيّد الشعراء، أبو عبد الله محمّد بن نصر بن صغير بن خالد القيسراني، قال السمعاني: هو أشعر من رأيته بالشام. ولد سنة ٤٧٨، وتوفّي سنة ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) خ: أخرجه أحمد في الفضائل، فقال: حدَّثنا...

<sup>(</sup>٤) خ: فانحدرت فيه، فهبط من السماء جبرئيل وميكائيل واسرافيل في كبكبة من السلائكة، لهم دوي، وقد أمرهم الله أن ينصروا نبيّه ﷺ، فلمّا جاءوا القليب وقفوا وسلّموا عليَّ من عند آخرهم إكراماً [م: وتحيّة] وتبجيلاً وتعظيماً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في فضائل أمير المؤمنين المنظل من كتاب الفضائل ص ١١٦ برقم ١٧١ باختلاف لفظي، وقال محققه في الهامش: وأورده العصامي في سمط النجوم ٢ / ٤٨٥ والباعوني في جواهر المطالب ص ١٩ عن

#### حديث فيما خلق منه عليّ للطِّلِا

قال أحمد في الفضائل (۱): حدّثنا عبد الرزّاق، عن مَعْمَر، عن الرّهري، عن خالد بن مَعْدان، عن زاذان، عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت أنا وعليّ بن أبي طالب نوراً بين (۲) يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة [عشر] ألف عام، فلمّا خلق آدم قسّم ذلك النّور جزئين، فجزء أنا وجزء عليّ» (۲).

أحمد في المناقب، وأخرجه الحافظ ابن شاهين كما في جمع الجوامع ٢ / ٧٨.

ورواه أيضاً المحبّ الطبري في باب مناقب عليّ عليّ للمن من خانر العقبى ص ٦٨ ـ ٣٩ في عنوان: «ذكر سلام الملائكة عليه»، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٢ الحديث ١٦ من الأحاديث الواردة في فضائل عليّ عليّ علي علي عن أحمد في الفضائل، وأبو نعيم الحافظ الإصبهاني ـ كما رواه بسندين عنه الحموثي في الباب ٤٥ من فرائد السمطين ١ / ٣٣٠ برقم ١٧٩ ـ، والخوارزمي في الفصل ١٩ من مناقبه ص ٣٠٨ ح ٣٠٠، وابن عساكر في ترجمة عليّ عليّ الله من تاريخ دمشق ٢ / ٢٥٩ ح ٨٦٨، وابن شهر آشوب في المناقب ٢ / ٢٥١ في عنوان: «محبّة الملائكة إيّاه» عن أحمد والنطنزي، والقندوزي في الباب ٤٠ من ينابيع المودّة ص ١٢٢ وص ٢٠٦.

(١) أوم: حديث ما خلق منه، أخرجه أحمد في الفضائل فقال: حدّثنا...، ومن هذا العنوان إلى العنوان التالي قــد سقط من جوش.

(٢) أوم: قال رسول الله ﷺ: «خلقت أنا وعلميّ من نور واحد بين ...».

(٣) لم أجد الحديث بهذا الإسناد في الفضائل. بل الموجود فيه ص ١٧٨ برقم ٢٥١ هكذا: حـدُثنا الحسـن قـال: حدَثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدَّثنا الفضيل بن عياض قال: حدَّثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان... باختلاف في اللفظ، وما بين المعقوفين أخذته منه، وفي النسخ: بأربعة آلاف عام.

وقال المحقِّق في الهامش: ومن رواية أحمد عن عبد الرزَّاق يأتي في المستدرك.

أقول: لم أعثر عليه.

وأورده أيضاً الكنجي في الباب ٧٨ من كفاية الطالب ص ٣١٥، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه الكنجي في الباب ١٤٥ برقم ١٨٦، والخوارزمي في الفصل ١٤ من مناقبه ص ١٤٥ برقم ١٦٩، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب ٢٠٩، وابن المغازلي في الحديث ١٣٠ من مناقبه ص ٨٨، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب

وفي رواية: «خلقت أنا وعليّ من نور واحد»<sup>(١)</sup>.

فإن قيل: فقد ضعّفوا هذا الحديث؟ فالجواب: إنّ الحديث الذي ضعّفوه غير هذه الألفاظ وغير الإسناد.

إلخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧١ في عنوان: «ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل عليّ» الخبر الرابع عشر عن أحمد في المسند والفضائل، والحموثي في الباب ٢ من فرائد السمطين ١ / ٤٢ ح ٦ . والمحبّ الطبري في باب مناقب عليّ طليًا للإ من الرياض النضرة ٢ / ١٠٨ في عنوان: «ذكر اختصاص عليّ بأنّه قسيم النبيّ في نوركان عليه قبل خلق الخلق» عن أحمد في المناقب.

ورواه أيضاً المرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحق ١٦ /١٠٦ ـ ١٠٨ و ٢١ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ عــن مــصادر عديدة.

(١) للحديث شواهد ومصادر ، وورد عن طرق متعدَّدة نذكر بعضها:

١ ــما ورد عن عليّ ﷺ : روى القندوزي في ينابيع المودّة ص ٢٥٦ عن عليّ ﷺ رفعه: «خلقت أنا وعليّ من نور واحد» ، وروى عنه وعن انتهاء الأفهام في إحقاق الحق ٥ / ٢٥٤.

ورواه أيضاً ابن السبوع والصالحاني ـكما في ملحقات إحقاق الحق ١٦ /١١٦ عن العيني في مناقب عليّ ــ.

٢ ـ وما ورد عن أبي هريرة: روى الشيخ عبد الله الحنفي الشهير بالإخوانيات المتوفّى سنة ١٠٠ في الرّقائق
 ٣٠٠ مخطوط ـ كما في إحقاق الحق ٥ / ٢٥٣ ـ عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النببي ﷺ إذ أقبل على ظاهر على الله عل

٣ ـ وما ورد عن أبي سعيد في حديث: رواه الكنجي في الباب ٨٧ من كفاية الطالب ص ٣١٦، قال ﷺ:
 «خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد». وروى عنه في إحقاق الحق ٥ / ٢٥٥. والعيني في مناقب على ص ٢٧ عن الديلمي ـ كما في ملحقات إحقاق الحق ٢ / ١٦٦ ـ بلفظ: «أنا وعلى من نور واحد».

٤ ـ وما ورد عن جابر: رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٤٠٦ في عنوان: «الباب السابع في مـولده ﷺ» بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «القد سألتني عن بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «القد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح ﷺ ، إنّ الله تبارك وتعالى خلق عليّاً من نوري ، وخلقني من نوره ، وكلانا من نور واحد ...» ، وروى عنه في ملحقات إحقاق الحق ١٦ / ١٨٤.

0\_وما ورد عن أنس: روى العيني الحنفي في مناقب عليّ ص ٢٧ من طريق العاصمي عن أنس \_كـما فـي ملحقات إحقاق الحق ١٦ / ١٦٦ ـ: «أنا وعليّ من نور واحد» .

٦ ـ وما ورد عن سلمان: روى العيني في مناقب علي ص ٣٤ من طريق علي الهمداني عن سلمان \_كما في
 ملحقات إحقاق الحق ٢١٦ / ١١٦ ـ : «خلقت أنا وعلي من نور واحد» .

أمّا اللّفظ: «خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن زكريّا وعليّ بن أبي طالب من طينة واحدة»(۱).

وفي رواية: «خلقت أنا وعليّ من نور، وكنّا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، فجعلنا نتقلّب في أصلاب الرّجال إلى عبد المطّلب»<sup>(۲)</sup>.

١ ـ ما ورد عن علي عليه علي الله النافي النافي النافي عشر من مناقب الخوارزمي ص ١٤٥ ح ١٧٠. وآخر الفصل الرابع من مقتله ١/ ٥٠٠ والباب الأؤل من ينابيع المودة ص ١١ عن الربع من مقتله ١/ ٥٠٠ والباب الأؤل من ينابيع المودة ص ١٠٥ عن الحمويني والخوارزمي، وأيضاً في ص ٢٥٦، وملحقات إحقاق الحق ١١ / ١١٥ عن الشيخ عبيد الله الحنفي في أرجح المطالب ص ٤٥٨، وأيضاً ٢١ / ٤٣١ عن أحمد الحسيني الشافعي في تـوضيح الدلائـل ص ٢٢٠.

٢ ـ وما ورد عن سلمان: كما رواه الديلمي في حرف «الخاه» من فردوس الأخبار ٢ / ٢٠٥ برقم ٢٧٧٦ وفي حرف «الكاف» منه ٣٣٢ / ٣٣٣ برقم ٤٨٨٤، وابن المغازلي في المناقب ص ٨٨ ح ١٣٠، والخوارزمي في الفصل ١٤٥ من المناقب ص ٢١٥، وابن عساكر في ترجمة علي عليه من تاريخ دمشق ١ / ١٥٢ ح ١٨٦، والجويني في الباب ٢ من فرائد السمطين ١ / ٤٢ عن الديلمي وابن المغازلي.
 ح ٦، والقندوزي في الباب ١ من ينابيع المودة ص ١٠ عن الديلمي وابن المغازلي.

٣\_وما ورد عن أبي ذرّ: كما رواه ابن المغازلي في المناقب ص ٨٩ ح ١٣١، وعنه القندوزي في الباب ١ من ينابيع المودّة ص ١٠. والسيوطي في باب مناقب عليّ طُئِلًا من اللئالي المصنوعة ١ / ٣٢٠، والكناني في باب مناقب الخلفاء الأربعة من تنزيه الشريعة ١ / ٣٥١ ح ٣٠.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في ترجمة إبراهيم بن الحسين القطّان من تاريخ بغداد ٦ / ٥٨ برقم ٣٠٨٨، وروى عنه الكنجي في الحديث الأخير من الباب ٨٧من كفاية الطالب ص ٣١٩ وقال: قلت: هذا حديث حسن، هكذا رواه حافظ العراق في كتابه وتابعه محدّث الشام.

ورواه أيضاً القندوزي في ينابيع المودّة ص ٤٠٨. ورواه عنهم المرعشي النجفي في تذييلاته على إحقاق الحق ٥/ ٢٦٥\_٢٦٦.

ورواه أيضاً جلال الدين السيوطي في مناقب عليّ للجلّ من اللتالي ١ / ٣٢٠، والكناني في باب مناقب الخلفاء الأربعة من تنزيه الشريعة ١ / ٣٥١ برقم ٢٩، وقال في ذيله: وأمّا محمّد بن خلف فوثقُه الدّارقـطني، وقــال الخطيب الشافعى: كان صدوقاً .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث وما يقرب معناه ورد في مصادر عديدة عن طرق متعدّدة، نشير إلى بعضها:

أمّا الإسناد: فقالوا: في إسناده محمّد بن خلف المروزي، وكان مغفّلاً، وفيه أيضاً جعفر بن أحمد بن بيان، وكان شيعيّاً، والحديث الذي رويناه يخالف هـذا اللّـفظ والإسناد؛ لأنّ رجاله ثقات.

فإن قيل: فعبد الرزّاق كان يتشيّع؟ قلنا: هو أكبر شيوخ أحمد بن حنبل، ومشى إلى صنعاء من بغداد حتّى سمع منه، وقال: ما رأيت مثل عبد الرزّاق، ولو كان فيه بدعة لما روى عنه، وما زال إلى أن مات يروي عنه، ومعظم الأحاديث التي في المسند رواها من طريقه، وقد أخرج عنه أيضاً في الصّحيح.

### حديث في القضيب الأحمر

قال أحمد في الفضائل(١): حدَّثنا أحمد بن جعفر، [قال: حدَّثنا الحسن، قال:]

<sup>♦</sup> ٤ ـ وما ورد عن جابر: كما رواه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين ﷺ ص ٨٩ ح ١٣٢، وعنه في ذيل إحقاق الحق ٤ / ٢٦ و ٢٥٠ و ١٩٣٠ و الصفوري الشافعي في نزهة المجالس ٢ / ٢٣٠ و محمد صالح الكشفي في المناقب المرتضويّة ص ٧٧ والدهلوي في تجهيز الجيش ص ١٠٧ وعبد الله الشافعي في المناقب ص ٨٩ مخطوط ـ كما في ذيل إحقاق الحق ٥ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ـ..

٥ ـ وما ورد عن أبي سعيد الخدري: كما رواه في ملحقات إحقاق الحق ١٦ / ١٦٧ عـن أرجـح السطالب
 ٣٤.

٦\_وما ورد عن ابن عبّاس: كما رواه جمال الدين الزرندي في مناقب عليّ لطَّكِلِاً من نظم درر السمطين ص ٧٩ في عنوان: «ذكر نسبه من رسول الله».

٧ ـ وما ورد عن عثمان مرفوعاً: كما رواه القندوزي في ينابيع المودة ص ٢٥٦، وعنه في ذيل إحقاق الحق
 ٥ / ٢٥٢، والحسيني المولوي في انتهاء الأفهام ص ٢٢٤ عن مودة القربى ـكـما فـي المـصدر المـاضي ــ
 ص ٢٥٣\_.

٨ ـ وما ورد عن أنس بن مالك: كما رواه في ملحقات إحقاق الحق ١٦ / ١٠٩ عن الشيخ عبيد الله الحنفي في
 أرجح المطالب ص ٤٦٢ عن أبي حاتم وأحمد بن عليّ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى.

<sup>(</sup>١) خ: حديث القضيب الأحمر، أخرجه أحمد في الفضائل، فقال: حدَّثنا.

حدّ ثنا [الحسن بن علي] بن راشد، عن شريك، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطّفيل، عن زيد بن أرقم، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أحبّ أن يتمسّك بالقضيب الأحمر(١١) الذي غرسه الله [عزّ وجلّ] بيمينه في جنّة عدن فليتمسّك بحبّ علىّ بن أبى طالب وآله»(٢).

فإن قيل: فقد ضعّفوا هذا الحديث، لأنّ الدّارقطني رواه عن الحسن بن عليّ، وهو ابن راشد الذي رويتموه عنه؟

والجواب: إنّ هذا الحديث رواه البراء بن عازب وزيد بن أرقم (٣)، فطريق البراء (٤٠)، فيها إسحاق بن إبراهيم النّحوي، ضعّفه الأزدي، وأمّا طريق زيد، فقد ذكر

<sup>(</sup>١) خ: بالقضيب الياقوت الأحمر.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن جعفر هذا هو أبو بكر القطيعي، والرواية من زياداته على فضائل أحمد، رواه فسي فسضائل أمير المؤمنين عليه في اللفظ، وليس في آخره: «وآله»، وما بين المعقوفات أخذناه منه. والحسن هو ابن علي بن زكريًا البصري أبو سعيد العدوي، وابن راشد الواسطي من رجال أبي داود.

والحديث رواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للطُّلِا من تاريخ دمشق ١٠٢/ بـرقم ٦٠٩ بإسناده إلى الحسن بن علي بن زكريًا عن ابن راشد، وفي ص ١٠٠ برقم ٦٠٦ بإسناده إلى السدّي عن زيد بن أرقم.

ورواه أيضاً ابن المغازلي في المناقب ص ٢١٧ برقم ٢٦٣، والكنجي في الباب ٩١ من كفاية الطالب ص ٣٣٣ وقال في ذيله: هذا حديث حسن رزقناه عالياً بحمد الله، والخوارزمي في الفصل ٦ من المناقب ص ٧٦ برقم ٥٨، والجويني في الباب ٣٨ من فرائد السمطين ١ / ١٨٦ برقم ١٤٨، وأبو نعيم الإصبهاني في ترجمة علي علي المنظلة من حلية الأولياء ٨٦/١، وابن حجر في ترجمة دليل بن عبدالملك الفزاري من لسان الميزان ٢ / ٣٣٧. وأورده أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٦٨ في عنوان: «ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل عليّ» ح ٥، والمحبّ الطبري في باب مناقب عليّ المنظم من الباب ٤٣ من الرياض النضرة ٢ / ١٦٧ في عنوان: «ذكر الحثّ على محبّته والزجر عن بغضه»، والقندوزي في الباب ٣٤ من ينابع المودّة ص ٢١٧ كلّهم عن أحمد في المناقب.

<sup>(</sup>٣) ورواه غيرهما أيضاً ، فلاحظ ملحقات إحقاق الحق ٧ /١٥٣ ـ ١٥٨ و ١٧٦ /١٧٦ ـ ١٨٠ و ٢١ /٣٢٢ ـ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين لطيُّلا من تاريخ دمشق ٢ / ١٠١ برقم ٦٠٨: أخبرنا أبو غالب

جدّي أبو الفرج في الموضوعات<sup>(١)</sup> عن الدّارقطني أنّه قال: ما كتبت هذا الحديث إلّا عن ابن راشد، ولم يضعّفه، ثمّ قال جدّي عقيب هذا: وابن راشد هو العـدوي، كان يضع الحديث، وقال جدّي: ولعلّه سرقه من النّحوي<sup>(٢)</sup>.

قلت: وبلعلّ لا تبطل فضائل أمير المؤمنين وتسقط أخبار الرّسول ﷺ.

### حديث مدينة العلم

قال أحمد في الفضائل (٣): حدّثنا إبراهيم بن عبد الله [أبو مسلم الكجّي]، حدّثنا محمّد [بن عمر] بن عبد الله الرومي، حدّثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصّنابِحي (٤)، عن عليّ الله مال: «قال لي رسول الله على أنا مدينة العلم وعليّ بابها» (٥).

لابناء، أنبأنا أبو محمّد الجوهري، أنبأنا أبو الحسين بن المظفّر، أنبأنا محمّد بن محمّد بن سليمان، حدّ تني محمّد بن أبي يعقوب الدينوري، أنبأنا أبو ميمون جعفر بن نصر، أنبأنا يزيد بن هارون الواسطي، أنبأنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سرّه أن يتمسّك بقضيب الدرّ الذي غرسه الله في جنّة عدن فليتمسّك بحبّ عليّ».

<sup>(</sup>١) ١ / ٢٩٠ باب فضائل عليّ للنِّلةِ ، في عنوان: «الحديث الثامن والثلاثون في محبّته».

<sup>(</sup>٢) كذا قال المنصّف، وقد اشتبه عليه الأمر، بين الحسن بن عليّ بن زكريّا العدوي، وبين الحسن بن عليّ بن راشد الواسطي، وذلك بسبب سقوط أحد الحسنين من نسخته وسنده، والدّارقطني رواه عن الحسن بن عليّ بن زكريّا، عن الحسن بن عليّ بن راشد، ثمّ قال: ما كتبته إلّا عنه، يعني ابن زكريّا العدوي، لا ابن راشد، وابن راشد هو الواسطى، لا العدوي، فسند القطيعي والدّارقطني متّحدان.

<sup>(</sup>٣) خ: أخرجه أحمد في الفضائل، فقال: حدَّثنا... بابها، فمن أراد الدار فليأت الباب.

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمان بن عُسَيلة (مصفّراً) بن عسل بن عسّال المرادي أبو عبد الله الصَّنابِحي، تابعي ثقة، مات في خلافة عبد الملك. (تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٧٧ رقم ٤٠٩١).

<sup>(</sup>٥) هذه رواية القطيعي في زياداته على فضائل أحمد، وإبراهيم بن عبد الله الكجّي، هو شيخ القطيعي، ولد سنة نيّف وتسعين ومئة، وثّقه الدّارقطني وغيره، ومات سنة ٢٩٢. (سير أعـــلام النّــبلاء ١٣ /٤٢٣ رقــم ٢٠٩).

حاوالرّواية موجودة في فضائل أمير المؤمنين لطيُّلاِّ من كتاب الفضائل ص ١٣٨ برقم ٢٠٣ بهذا الإسناد، وبلفظ: «أنا دار الحكمة وعليّ بابها».

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عليّ للطِّلا من تاريخ دمشق ٢ / ٤٦٤ برقم ٩٩١ بإسناده إلى سويد بن سعيد عن شريك، وبلفظ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت باب المدينة».

وقال المحقق المحمودي في تعليقه: وقال أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين من كتاب معرفة الصحابة الورق ٢٢ ب: حدّ ثنا أبو بكر بن خلّاد وفاروق الخطابي قالا: حدّ ثنا أبو مسلم الكشي، حدّ ثنا محمّد بن عمر الرومي حدّ ثنا شريك، وبلفظ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها». ورواه عنه في مفتاح النجا ص ٥٥، ورواه أيـضاً فـي ميزان الاعتدال ١ / ٤٣٦.

قال ابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٣٧٢ عند ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه المن من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة: روى سويد بن سعيد، عن شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن عليّ مرفوعاً: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت باب المدينة».

ورواه أيضاً العيني الحنفي في باب مناقب عليّ ص ٦٧\_كما في ملحقات إحقاق الحق ١٦ / ٢٨٨\_ بلفظ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» .

أقول: هذا الحديث وما يقرب معناه ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه والإمام الحسن بن علي عليه الهي وعبد الله بن عبر الله بن عبر الله الله بن عبر الله الله بن عبد الله الله وعبر و بن العاص، في مصادر عديدة نذكر بعضها، فلاحظ: ترجمة محمد بن عبد الصمد الدقاق البغدادي من تاريخ بغداد ٢ / ٣٧٧ رقم ٨٨٨ و ٤ / ٣٤٨ ترجمة أحمد بن فاذويه الطحان رقم ٢١٨٦ و ٧ / ١٧٣ رترجمة جعفر بن محمد الفقيه رقم ٣٦١٣ و ١ / ٨٤ \_ ٥٠ رترجمة عبد السلام بن صالح الهروي رقم ٨٧٥، وص ٢٠٤ ر ٢٠٠ رترجمة عمر بن إسماعيل الهمداني رقم ٨٩ ٥، ومناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ص ٨٠ \_ ٨٥ ح ١٠٠ - ١٢١ والفصل السابع من مناقب الخوارزمي ص ٨٣ ح ٩٦ المؤمنين لابن المغازلي ص ٨٠ \_ ٨٥ ح ١٠٠ والباب ٨٥ من كفاية الطالب ص ٢٠٠ \_ ٢٢٢ . وباب الألف من فردوس والفصل ٤ من مقتل الحسين ١ / ٣٤، والباب ٨٥ من كفاية الطالب ص ٢٠٠ \_ ٢٢٢ وباب الألف من فردوس الأخبار ١ / ٢٠٠ ح ١٠١ ومناقب علي علي المستدرك على الصحيحين ٣ / ٢٦١ وبديله التلخيص للذهبي، وترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٤٦٤ \_ ٤٧٩ ح ١٩٩ \_ ٢٠٠، وشواهد التنزيل ١ / ٢٠٠ ح ١٢١ وص ٢٣٤ ح ٥٠٥. وترجمة علي علي علي علي المؤوي من تهذيب التهذيب ٦ / ٣٠٠، وترجمة علي علي المؤوي من تهذيب التهذيب ٦ / ٣٠٠، وترجمة إسماعيل بن محمد بن يوسف الجبريني من لسان الميزان الموي من تهذيب التهذيب ٦ / ٣٠٠، وترجمة إسماعيل بن محمد بن يوسف الجبريني من لسان الميزان الموري من تهذيب التهذيب تا مدينة العلم وعلي بابها» ما لفظه: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك ابن حجر بعد ذكر حديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها» ما لفظه: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك

وفي رواية: «أنا دار الحكمة وعليّ بابها»<sup>(۱)</sup>. وفي رواية: «أنا مدينة الفقه وعليّ بابها<sup>(۲)</sup>، فمن أراد العلم فليأت الباب».

للصدر المتقدّم ترجمة يحيى بن بشّار الكندي، والحديث أمن يطلق القول عليه بالوضع، وج ٦ ص ٢٤٣ من المصدر المتقدّم ترجمة يحيى بن بشّار الكندي، والحديث ٨ من المجلس ٢٣ من أمالي الطوسي، وترجمة أحمد بن سلمة من الكامل لابن عدي ١٩٠/١ وص ١٩٢ ترجمة أحمد بن عبد الله المؤدّب و٢ / ٣٤١ ترجمة الحسن بن علي المعدوي و٣ / ٢٤١ ترجمة سعيد بن عقبة الكوفي، وترجمة عليّ علي المعدوي و ٣ / ٢٤١ ترجمة الحسيوطي ص ١٥٥، وقال بعد ذكر حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»: هذا حديث حسن على الصواب، لا للسيوطي ص ١٥٥، وقال بعد ذكر حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»: هذا حديث حسن على الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي، وقد بيّنت حاله في التعقبات على الموضوعات، ومناقب علي علي الموضوعات، ومناقب على على الموضوعات، ومناقب على على الموضوعات، ومناقب على عن الهجرة، وكنز العمّال ١١ / ١٠٠ رقم ٢٢٨٩٠ وص ١٤٤ ح ٢٢٧٧ وص ٢١٤ و ٢٢٩٧٨ النضرة ٢ / ١٤٠، والباب ١٤ من ينابيع المودّة ص ٢٧ والباب ٥ ص ١٨٢ وص ٢١٠ وص ٢٥٤ وص ٢٨٢. والباب ١٨ من فرائد السمطين ١ / ١٨٠ ح ٢٠.

ولاحظ أيضاً إحـقاق الحـق ٤ / ٣٧٦\_ ٣٧٧ وه / ٥١ ـ ٥٢ وص ٤٨٢ ـ ٥٠١ و ١٦ / ٢٧٨ ـ ٢٩٧ و ٢١ / ٤١٥ ـ ٤٢٨.

(۱) هذا الحديث ورد عن طريق عليّ للنظّخ وابن عبّاس، وله مصادر كثيرة نذكر بعضها، فلاحظ: مناقب عليّ للنظّخ من سنن الترمذي ٥ / ٦٣٧ ح ٣٧٢٣، وترجمة عليّ للنظّخ من حلية الأولياء ١ / ٦٤، والمناقب لابن المغازلي ص ٨٧ ح ١٢٩، وترجمة عليّ للنظّخ من تاريخ دمشق ٢ / ٥٥ ٤ ح ٩٩٠، وفضائل أميرالمؤمنين تأليف أحمد بن حنبل ص ١٣٨ ح ٢٠٠، والباب التاسع عشر من فرائد السمطين ١ / ٥٩ ح ٨٦، ومناقب عليّ للنظّخ من مصابيح السنّة ٤ / ١٧٤ ح ٢٧٧، ومناقب عليّ للنظّخ من ذخائر العقبي ص ٧٧ ومن الرياض النضرة ٢ / ١٤٠٠ والبداية والنهاية ٧ / ٢٧٠ عند ذكر فضائل أمير المؤمنين من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، وكنز العمّال ١١ / ١٢٠ ح ٢٨٠٣ وحد ١٤٧ منه والباب ١٥ ص ١٨٣ منه والباب ٥ ص ٢٨٣ منه والباب ٥ ص ٢٨٣ منه والباب ٥ ص ٢٨٣ منه والباب ٢٥ ص ٢٨٣ منه والباب ٢٥ ص ٢٨٣ منه والباب

ولاحظ أيضاً إحقاق الحق ٥ /٥٠٧ ـ ٥١٥ و ١٦ / ٣٠٤ ـ ٣٠٩ و ٢١ / ٤١٣ ـ ٤١٣.

(٢) رواه التَّعلبي في تفسيره ص ١٢٤ \_كما في إحقاق الحق ٥ / ٥٠٥ \_. وابن بطَّة العكبري وأبو الحسن علي بن محمّد الشهير بابن عراق في تنزيه الشريعة \_كما في الغدير ٦ / ٨١ \_. وجلال الدين السيوطي في مناقب ورواه عبد الرزّاق، فقال: «فمن أراد الحكم فليأت الباب».

فإن قيل: فقد ضعّفوه؟ فالجواب: إنّ الدّارقطني قال: قد رواه سُويد بن غَفَلَة ، عن الصَّنابِحي ، [ولم يسنده ، وأحمد (١) خرجّه في الفضائل عن سلمة بن كهيل ، عن الصَّنابِحي] (٢) ، ولم يذكر سويد بن غفلة ، وقول الدّارقطني إن ثبت فهو صفة الإرسال ، والمرسل حجّة في باب الأحكام ، فكيف بباب الفضائل؟

فإن قيل: في هذه الرّوايات مقال؟ قلنا: نحن لم نتعرّض لها، بل نحتجّ بما خرّجه أحمد (٣)، وهـو الرّوايـة الأولى، عـن عـليّ ﷺ (٤)، وإذا ثـبتت [الرّوايـة الأولى،

أقول: وورد أيضاً عن ابن عبّاس وجابر عن النبيّ المُنْتَكَة بلفظ: «أنا مدينة الحكمة وعليّ بابها، فسمن أراد الحكمة فليأت الباب»، كما رواه الخطيب البغدادي في ترجمة عمر بن إسماعيل الهمداني من تماريخ بغداد ١٢/ ٢٠٤ برقم ٥٠٩٨، وابن المغازلي في المناقب ص ٥٨٦ م ١٨٨، وابن حجر في ترجمة عثمان بن عبد الله الأموي من لسان الميزان ٤/ ١٤٤ وه / ١٩ في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي، وابن عساكر في ترجمة عليّ عليً المنافح من تاريخ دمشق ٢/ ٤٧٦ ح ٣٠٠، والطوسي في الحديث ٢٦ من المجلس ١٧ من أماليه، وابن عدي في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو من الكامل ٥/ ١٧٧ برقم ١٣٣٦، والمرعشي النجفي في ذيل إحقاق الحق ٤/ ١٤٩ و ٤٨٤ عن فرائد السمطين وه / ١٥٠ عن ١٥ و ٢١ / ٢٩٨ عن مصادر عديدة.

وورد عنه ﷺ أيضاً بلفظ: «أنا دار العلم وعليّ بابها»، كما رواه الحسكاني في تفسير الآية ٣١ من سورة البقرة: ﴿ وعلّم آدم الأسماء كلّها﴾ من شواهد التنزيل ٢/ ١٠٠ برقم ٢١، والمحبّ الطبري في باب مناقب عليّ الملّج من ذخائر العقبى ص ٧٧ ومن الرياض النضرة ٢/ ١٤٠ وقال: أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١٠ عن البغوي في المصابيح، والمرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحق ٢١ / ٣٠٣ عن وسيلة المآل ص ٢٢٤ مخطوط ومرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ١١ /

<sup>🖨</sup> علىّ للنِّلخ من اللآلي المصنوعة ١ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنّف، والصحيح: والقطيعي خرّجه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ع وحدها.

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنّف، والصحيح: بما خرّجه القطيعي.

<sup>(</sup>٤) ب: على ﷺ .

ثبتت]<sup>(١)</sup>الرّوايات كلّها، لأنّ رواية الحديث بالمعنى جائزة في أحكام الشّـريعة، فهاهنا أولى.

فإن قيل: محمّد بن عمر الرّومي<sup>(٢)</sup> شيخ شيخ أجمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>، ضـعّفه ابـن حبّان، فقال: يأتي على الثّقات بما ليس من أحاديث الإثبات؟<sup>(٤)</sup>

قلنا: قد روى عنه إبراهيم بن عبد الله (٥)، شيخ أحمد (٢)، ولو كان ضعيفاً لبــيّن ذلك، وكذا أحمد، فإنّه أسند إليه (٧) ولم يضعّفه، ومن عادته الجرح والتّعديل، فلمّا أسند عنه علم أنّه عدل في روايته (٨).

# حديث في قوله ﷺ (٩): أنت سيّد في الدّنيا وسيّد في الآخرة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين منع وحدها.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح ، وفي النسخ: محمّد بن علي الرومي .

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنّف، والصحيح: شيخ شيخ القطيعي.

<sup>(</sup>٤) إنَّما أورده ابن حبَّان في كتاب الثقات ٩ / ٧١ ولم يضعَّفه.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: إبراهيم بن محمّد.

<sup>(</sup>٦) كذا قال المصنّف، والصحيح: شيخ القطيعي.

<sup>(</sup>٧) كذا قال المصنّف، والصحيح: وكذا القطيعي فإنّه أسند إليه، وقد اشتبه الأمر على المصنّف، لأنّ هذا الحديث من زيادات القطيعي على فضائل أحمد.

<sup>(</sup>٨) ولمزيد التحقيق حول الحديث سنداً ومتناً لاحظ الغدير ٦/ ٦١\_ ٨١.

<sup>(</sup>٩) أوج وضوع وم: قوله للنظِّ .

<sup>(</sup>١٠) خ: أخرجه أحمد.

<sup>(</sup>١١) خ: فقال لي.

في الآخرة<sup>(١)</sup>، من أحبّك فقد أحبّني، ومن أبغضك فقد أبغضني».

وقال أحمد أيضاً: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبّاس، رفعه (٢٠).

ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٨ وقال في ذيله: صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة، وإذا تفرّد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح، والذهبي في تلخيص المستدرك من المصدر المتقدّم، والخطيب البغدادي في ترجمة أحمد بن الأزهر أبي الأزهر العبدي من تاريخ بغداد ٤ / ٤١ رقم ١٦٤٧ بطرق متعدّدة عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بلفظ: «نظر النبيّ إلى عليّ فقال...»، ورواه أيضاً بطريق آخر ص ٤٢ عن عبد الرزّاق وقال: فبرى أبو الأزهر من عهدته، إذ قد توبع على روايته.

ورواه أيضاً الهيثمي في باب مناقب عليّ عليّا لل مجمع الزوائد ١١٣/٩ في عنوان: «باب منه جامع فيمن وورواه أيضاً الهيثمي في باب مناقب عليّ عليّ عليّ المبالغ من مجمع الزوائد ١١٣/٩ في عنوان: «باب منه جامع فيمن يحبّه ومن يبغضه» بلفظ: «نظر النبيّ»، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجانه ثقات، والمحبّ الطبري في باب مناقب عليّ عليّ المبالغ من الرياض النضرة ٢ / ١١٠ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأنّ من آذاه فقد آذى النبيّ» عن أحمد في المناقب، وليس فيه: «بعدي»، وابن كثير في فضائل عليّ عليّ المبالغ من البداية والنهاية ٢٦٨/٧ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة وقال: قال غير واحد عن أبي الأزهر ... بلفظ: «إنّ رسول الله نظر إلى عليّ فقال....»، والمزي في ترجمة أحمد بن الأزهر من تهذيب الكمال ١/ ٢٥٩ وابن حجر في ترجمة الرجل من تهذيب التهذيب ١/ ٢٢١ وابن الجوزي في باب مناقب عليّ عليّ العلل المتناهية ١/ ٢٢٢ ح ٣٤٨. كلّهم بلفظ: «نظر النبيّ».

وعند ابن أبي الحديد صدر الحديث هكذا: «النظر إلى وجهك يا عليّ عبادة ، أنت . . .» . (شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧١ في عنوان: «ذكر الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل عليّ»، ح ١٥، وليس فيه «بعدي»، وقال: رواه أحمد في المسند.

ورواه أيضاً الشيخ المفيد في الحديث ٨ من المجلس ٢ من أماليه ص ١٩ وفيه: نظر النبيّ تَٱلنَّتُكُ إلى عليّ بن أبى طالب لمُلِئِلاً فقال: «سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة» .

<sup>(</sup>١) ض وط والمصدر: «سيّد في الدنيا ، سيّد في الآخرة».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في فضائل أمير المؤمنين للطِّلا من كتاب الفضائل ص ١٤٧ برقم ٢١٤ هكذا: حدّثنا أحمد بن عبد الجبّار ... بن الأزهر ، قال: حدّثنا عبد الرزّاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الزّهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عبّاس قال: « . . . فقد أحبّني ، وحبيبك حبيب الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله ، الويل لمن أبغضك بعدي» .

فإن قيل: فهذا الحديث ضعيف، ويعرف بحديث أبي الأزهر، وأبو الأزهر، كذّبه ابن معين.

والجواب: قد خرجّه أحمد في الفضائل، وأبو الأزهر: اسمه أحمد بن الأزهر (۱)، ولو صحّ ما قالوا، فمعناه صحيح، وقد ثبت أنّ رسول الله ﷺ شهد له بالجنّة، فأيّ فائدة في وضع حديث قد ثبت في الصّحيح معناه، ولا خلاف أنّه سيّد في الدّنيا وكذا (۲) في الآخرة، وأنّ من أحبّه أحبّ رسول الله ﷺ، ومن أبغضه أبغض رسول الله ﷺ، فلم يكن ثابتاً لما رووه؛ لأنّه لا يـخلو عـن الفائدة، وفي سياقه: «وعدوّك عدوّي، وعدوّي عدوّ الله، والويل لمن أبغضك بعدي».

## حديث في شهادة النبيّ ﷺ له أنّه من أهل الجنّة (٣)

أخبرنا جدّي أبو الفرج الله أنه قال: أخبرنا محمّد بن عبد الباقي بن محمّد القاضي الأنصاري وأبو القاسم هبة الله ابن الحصين، قالا: أنبأنا القاضي أبو الطيّب طاهربن عبد الله الطّبري<sup>(٤)</sup>، حدّثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد ابن الغطريف الجرجاني<sup>(٥)</sup> ـ سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة ـ قال: حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن

ورواه أيضاً الشيخ الطوسي في الحديث ٧٠ من المجلس ١١ من أساليه ص ٣٠٩ وفسيه: قــال النــبي تَالَمُثِيَّكُةٌ
 لعليّ طَيِّلًا: «يا عليّ ، أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة ، من أحبّك فقد أحبّني ، ومن أحبّني فقد أحبّ الله ،
 ومن أبغضك فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّ وجلّ» .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: أحمد بن عدي.

<sup>(</sup>۲) ع: سيد، بدل: كذا.

<sup>(</sup>٣) ش: حديث في شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنّه من...، م: حديث في شمهادة الرسول ﷺ أنــه ﷺ من...، أ وج: حديث في شهادة الرسول ﷺ أنّه من...

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في سير أعلّام النّبلاء ١٧ / ٦٦٨ برقم ٤٥٩: الإمام العلّامة، شيخ الإسلام، القاضي أبــو الطـيّب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ، الطبري الشافعي، فقيه بغداد، ولد سنة ٣٤٨ بآمل، وسمع بجرجان من أبي أحمد ابن الفطريف جزءً تفرّد في الدنيا بعلوّه... ومات في سنة ٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) ولد سنة بضع وثمانين ومئتين. وكان مع علمه وحفظه صوّاماً قوّاماً متعبّداً. صنّف الصحيح عــلى المســانيد.

الحسن (١) بن عبد الجبّار الصّوفي، حدّثنا عيسى بن مسلم الأحمر، حدّثنا محمّد بن معاوية، عن يحيى بن سابق، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عليّ، أنت في الجنّة» (٢)، قالها ثلاث (٣).

وهذا الحديث من جزء ابن الغطريف، الذي انفرد جدّي أبو الفرج ﷺ بروايته، وسمعناه عليه ببغداد سنة ستّ وتسعين وخمسمئة، وهو جزء مشهور بين المحدّثين.

#### حديث قتل العمالقة

قال ابن الغطريف: \_ بهذا الإسناد \_ حدّثنا أبو عمير (٤)، حدّثنا المفضّل بن محمّد

<sup>🖨</sup> و توفّي في سنة ٣٧٧. (سير أعلام النّبلاء ١٦ / ٣٥٤ رقم ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: محمّد بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) خ: أنت من أهل الجنّة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين الطِّلِل من تساريخ دمشسق ٢ / ٣٥١ برقم ٩٦٢: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين وأبو المواهب أحمد بن محمّد بن عبد الملك، قالا: أنبأنا القاضي أبو الطيّب الطبري، أنبأنا أبو أحمد محمّد ابن أحمد ابن الغطريف، أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصّوفي:

وأخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو محمّد الجوهري إملاء، أنبأنا محمّد بن المظفّر الحافظ، أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار، أنبأنا عيسى بن مسلم الأحمر، أنبأنا محمّد بن معاوية، عن يحيى بن سابق المدني، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول ( والشعّ الله الله الله الله المعنّى ، أنت في الجنّة ، ياعليّ ، أنت في الجنّة ، ياعليّ ، أنت في الجنّة ، ياعليّ ،

ورواه أيضاً العلامة الشيخ محمّد باقر المحمودي في تعليقه على ترجمة الإمام أمير المؤمنين للثِّلا من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢ / ٣٢٠ عن الجزء الأوّل من حديث ابن الفطريف المخطوط الموجود فسي المكتبة الظاهريّة ـالورق ٥ /ب ـ بهذا السند واللفظ.

ورواه أيضاً ابن النجّار عن ابن عمر \_كما في كنز العمّال ١٣ / ١١٠ برقم ٣٦٣٦٠\_. ولاحظ إحقاق الحق ٦ / ٢١٧\_٢٣٢ و١٧ /٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ع: أبو عمر .

بمكّة، حدّثنا عبد الرحمان ابن أخت عبد الرزّاق، عن عمر بن محمّد الكاغِدي (۱)، عن إبراهيم بن إسماعيل [بن يحيى بن سلمة بن كهيل] الكهيلي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل] الكهيلي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله رسي الله عن خطبة خطبها في حجّة الوداع: «لأقتلنّ العمالقة في كتيبة»، فقال له جبرئيل: «أو عليّ بن أبي طالب» (۲).

 <sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح، وهو عمر بن محمد بن نصر بن الحكم، أبو حفص المقرئ الكاغدي، وكان ثقة، ومات فـي
 سنة ٥٣٥. (تاريخ بغداد ٢١ / ٢٢٠ رقم ٥٩٣٧). وفي النسخ: عمر بن محمد الصاعدي.

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً الطبراني في مسند عبد الله بن عبّاس من المعجم الكبير ١١ / ٦١ ـ ٦٢ برقم ١١٠٨٨ عن سلمة [قال:] حدّ ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، وعن عمّه محمّد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، والحاكم النيسابوري في باب مناقب عليً علي الحسندرك على الصحيحين ٣/ ١٢٦: عن أبي سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، عن محمّد بن عبد الله بن سليمان، عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، والذهبي في تلخيص المستدرك من المصدر المتقدّم، وابن عساكر في ترجمة الإمام أبير المؤمنين علي من تاريخ دمشق ٣ / ١٦٢ برقم ١٦٢٧؛ عن أبي القاسم بن الحصين وأبي المواهب أحمد بن محمّد بن عبد الملك، قالا: أنبأنا أبو الطيّب الطبري، أنبأنا أبو أحمد الغطريفي [محمّد بن أحمد بن الغطريف]، أنبأنا عمر بن محمّد ابن نصر الكاغدي، أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي.

وقال الشيخ الطوسي في الحديث ٧ من الجزء ١٨ من أماليه ٢ ١٦٠ ا: أخبرنا جماعة عن أبي الصفضّل قال: حدّ ثنا الحسين حدّ ثنا محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي، قال: حدّ ثنا الحسين بن أنس الفزاري، قال: حدّ ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت: ﴿يا أَنِي اللّهُ اللّهِ عَنْ مَجاهده و الكفّار والمنافقين ﴾ \_ التوبة: ٧٣ \_ قال النبيّ ﷺ: «لأجاهدن العمالقة» \_ يعني الكفّار والمنافقين في التوبة: ٧٣ \_ قال النبيّ ﷺ: «لأجاهدن العمالقة» \_ يعني الكفّار والمنافقين \_ في الكفّار والمنافقين في التوبة على .

ثمّ إنّ في الحديث ٦٣ من تفسير الحبري ص ٣١٦\_٣١٦، وفي الحديث ٣٧٩\_٣٨ من تـفسير فـرات بـن إبراهيم الكوفي ص ٢٧٨ ـ ٢٨٠، وفي الحديث ٥٥٩ ـ ٥٦٣ من شواهد التنزيل للحسكاني ١ / ٢٦٦ ـ ٥٢٩ كلّهم في تفسير الآية ٩٣ ـ ٩٥ من سورة المؤمنون، وفي الحديث ٨٥١من شواهد التنزيل ٢ / ٢١٦ في تفسير الآية ٤٢ ـ ٤٥ من سورة الزخرف، وفي الحديث ١٠ من الجزء ١٣ من أمالي الطوسي ١ ٣٧٣ شواهد لما هنا.

## حديث في ردّ الشّمس له(١)

أخبرنا أبو القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد الطّوسي (٢)، قال: حدّثنا أبو العسين [أحمد بن أبي أبي نصر أحمد الطّوسي، قال: حدّثنا أبو الحسين [أحمد بن محمّد بن عبد الله] بن النَّقُّور، أنبأنا [عبيد الله بن محمّد] ابن حَبابة، حدّثنا البغوي، حدّثنا طالوت بن عباد، عن إبراهيم بن الحسن [بن الحسن] (١)، عن فاطمة بنت الحسين 樂، عن أسماء بنت عميس، قالت: كان رأس رسول الله 數 في حجر علي وهو يوحى إليه، فلم يصل العصر حتّى غربت الشّمس، فقال رسول الله ﷺ: «اللّهم إنّدكان في طاعتك وطاعة نبيّك (٥) فاردد عليه الشّمس».

قالت: فردّها الله تعالى له(٦).

<sup>(</sup>١) لفظة «له» ليس في خ.

هذا الحديث قد أفرده جماعة من الحفّاظ بالتأليف، فلاحظ: الغدير ٣ /١٢٧ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) خطيب الجامعالعتيقَ بالموصل هو وأبوه وجدّه أبو نصر، ولد في سنة ٥٣٨ بالموصل، وبها مات في سنة ٦٢٢. وكان ذا دين وصلاح وأخلاق حسنة. (تاريخ الإسلام للذهبي وفيات ٦٢١ ـ ٦٣٠ ص ١١٧ رقم ١١٢).

<sup>(</sup>٣) أوج وش: والدي، بدل: أبي.

<sup>(</sup>٤) بين المعقوفين ليس في أوج وش.

<sup>(</sup>٥) خ: طاعة رسولك.

<sup>(</sup>٦) رواه الطحاوي في مشكل الآثار ٢/٨و٤/ ٣٨٨ كما في إحقاق الحق ٥ / ٥٥٢ عن أبي أميّة ، عن عبيد الله بن موسى ، عن الفضيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن الحسن ، باختلاف لفظي ، وابن المغازلي في المناقب ص ٣٠٦ برقم برقم ١٤٠ بإسناده إلى عثمان عن عبيد الله بن موسى ، والخوارزمي في الفصل ١٩ من المناقب ص ٣٠٦ برقم ١٠٠ بإسناده إلى الطحاوي ، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين طلط بن تاريخ دمشق ٢ / ٢٨٣ برقم ١٢٥٨ والمحبّ الطبري في باب مناقب علي طلط بن الرياض النضرة ٢ / ١٢٥ في عنوان: «ذكر اختصاصه برد الشمس عليه»، وابن كثير في البداية والنهاية ٦ / ١٨٠ بعد ذكر انشقاق القمر من باب دلائل النبوّة العسية وص ٢٨٧ في عنوان: «قصة حبس الشمس على يوشع» من باب ما أعطي رسول الله وما أعطي الأنبياء قبله،

فإن قيل(١): فقد قال جدّك في الموضوعات(٢): هذا حديث موضوع بلا شكّ(٣)،

حاوالهيشي في علامات النبوة من مجمع الزوائد ٨ / ٢٩٧ في باب «حبس الشمس له المَّالَثُوَّكُوَّ »، وابن حجر المستقلاني في ترجمة عمّار بن مطر من لسان الميزان ٤ / ٢٧٦، والحلبي في السيرة الحلبيّة ٢ / ١٠٣، وزيني دحلان في السيرة النبويّة عن الطحاوي المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة ٣ / ١٢٦ ه، وجلال الدين السيوطي في باب مناقب عليّ طُيُّ من اللآلي المصنوعة ٢٣٦٦ وفي الحنصائص الكبرى ٢ / ٨٢ في عنوان: «باب ردّ في باب مناقب عليّ طُيُّ من اللآلي المصنوعة ٢٣٦١ وفي الحنصائص الكبرى ٢ / ٨٢ في عنوان: «باب ردّ الشمس بعد غروبها» وقال: أخرجه ابن مندة وابن شاهين والطبراني بأسانيد بعضها على شرط الصحيح، والقندوزي في الباب ٤٧ من ينابيع المودّة ص ١٣٧ - ١٣٨ وص ٢٨٧، ومحمّد بن سليان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ٢ / ١٨٨ ورقم ٢٠٢٣.

ورواه أيضاً المرعشي النّجفي في تذييلاته على إحقاق الحقّ ٥ / ٥٢٢ ـ ٥٣٣ و ٢١٦ / ٣١٦ ـ ٣٢٦ و ٢٦٤/٢١ ـ ٢٦٨ ٢٦٨ عن مصادر عديدة.

(١) قوله: «فإن قيل» إلى قوله: «فما ظنّك بعليّ للطِّلِّة»، كما في ك، وفي خ وخل بهامش ط هكذا: وقد ضعّف قـوم هذا الحديث، وذكره جدّي في كتاب الموضوعات، وقال في إسناده جماعة ضعفاء، وسمّاهم، ثمّ قال: وصلاة العصر صارت قضاءً فلا يفيد [ش وج: ولا يفيد] رجوع الشمس.

قلت: قد حكى القاضي عياض في كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عن الطحاوي أنّه ذكره في شرح مشكل الحديث وقال: روي من طريقين صحيحين عن أسماء بنت عميس أنّ النبي ﷺ كان رأسه في حجر علي علي الله [ج وش: ﷺ الموري الله علي العصر؟» فقال: «لا» ، فقال رسول الله ﷺ: «اللّهم إنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» . قالت أساء: فرأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على رؤوس الجبال، وذلك بالصهباء في خيبر .

قال الطحاوي: وهاتان الروايتان ثابتتان ورواتهما ثقات.

قال الطحاوي [أيضاً]: كان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حديث أسماء، لأنّه من علامات النبوّة. وقوله: صارت صلاة العصر قضاءً؟ قلت: إذا كان رجوع الشمس من علامات صحّة نبوّة نسبيّنا عليه الصلاة والسلام فكذا تصير صلاة العصر أداءً حكماً، لأنّ القضاء يحكى الفائت.

والعجب من هذا! وقد ثبت في الصحيح أنّ الشمس حبست ليوشع بن نون، ولا يخلو إمّا أن يكون ذلك معجزة لموسى طلطة أو ليوشع ، فإن كان لموسى فلنبيّنا ﷺ أفضل، وعليّ طلطة أقرب إليه من يوشع ، وإن كان معجزة ليوشع ، فلا خلاف أنّ عليّاً طلطة أفضل من يوشع ، لأنّ أدنى أحواله أن يكون كواحد مـن عـلماء الأمّة ، وقد قال ﷺ: «علماء أمّتى كأنبياء بنى إسرائيل» ، فعنم أنّ الحديث ثابت.

(٢) ٢٦٦/١ باب فضائل على المُثِلَةِ ، الحديث الحادي عشر.

(٣) أقول: عقد الحافظ محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي فصلاً في كتابه «كفاية الطالب ص ٣٨١\_٣٨١»في 🛮 🖒

⇒حديث ردّ الشمس، وتكلّم فيه من حيث الإمكان تارة، ومن حيث صحّة النقل أخرى، وأمّا من ناحية الإمكان، فلا مجال الإنكاره، لحديث ردّ الشمس ليوشم المتّفق على صحّته.

وأمّا من جهة صحّته، فقال: فقد عدّه جماعة من العلماء في معجزاته عَيَّرِاللهُ ، ومنهم ابن سبع، ذكر في شفاء الصدور وحكم بصحّته، ومنهم القاضي عياض، ذكره في الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وحكى فيه عن الطحاوي أنّه ذكر ذلك في شرح مشكل الحديث، قال: روي من طريقين صحيحين.

وقال ابن خزيمة: كان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حديث أسماء بنت عميس في ردّ الشمس، لآنه من علامات نبوّة نبينا مَلَائِشَكِنَةً .

وقد شفى الصدور الإمام الحافظ أبو الفتح محمّد بن الحسين الأزدي الموصلي في جمع طرقه في كتاب مفرد. ورواه الحافظ أبو عبد الله الحاكم في تاريخه في ترجمة عبد الله بن حامد بن ماهان الفقيه الواعـظ المـحدّث وخرّجه عنه...

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ٦ / ١٦٨ ـكـما في الفـدير ٣ / ١٣٢ ـ: روى الطـحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس: أنّه ﷺ دعا لمّا نام على ركبة عليً ففاتته صلاة العصر، فردّت الشمس حتّى صلّى عليّ ثمّ غربت، وهذا أبلغ في المعجزة، وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات، وهكذا ابن تيميّة في كتاب الردّ على الروافض في زعم وضعه، والله أعلم.

وقال الإمام العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٧ / ١٤٦ \_كما في الغدير ٣ / ١٢٣ \_ .: وقد وقع ذلك أيضاً للإمام عليّ ﷺ ، أخرجه الحاكم عن أسماء ... وذكره الطحاوي في مشكـل الآثــار ... وهـــو حديث متّصل ورواته ثقات، وإعلال ابن الجوزي هذا الحديث لا يلتفت إليه .

وقال جلال الدين السيوطي في مناقب علي عليه من اللآلي المصنوعة ١ / ٣٣٧: ثمّ إإنّ الحديث صرّح [به] جماعة من الأنمّة والحفّاظ بأنّه صحيح - ثمّ ذكر ما قاله القاضي عياض والطحاوي وأحمد بن صالح المذكور عن كفاية الطالب -إلى أن قال في ص ٣٤١ في ختام حديث ردّ الشمس: وممّا يشهد بصحّة ذلك قول الإمام الشافعي على وغيره: ما أوتي نبيّ معجزة إلاّ أوتي نبيّنا على نظيرها أو أبلغ منها، وقد صحّ أنّ الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبارين، فلا بدّ أن يكون لنبيّنا على نظير ذلك، فكانت هذه القصّة نظير تلك، والله أعلم، وقال عليّ بن برهان الدين الحلبي في السيرة الحلبيّة ٣/٣٠٢ بعد ذكر حديث ردّ الشمس عن أسماء، ما لفظه: قال بعضهم: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ هذا الحديث، لأنّه من أجلّ أعلام النبوّة وهو حديث متّصل، وقد ذكر في الإمتاع: أنّه جاء عن أسماء عن خمسة طرق وذكرها، وبه يردّ ما قال ابن كثير، بأنّه تفرّدت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها! وبه يردّ على ابن الجوزي، حيث قال فيه: إنّه حديث موضوع

وروايته مضطربة، فإنّ في إسناده أحمد بن داود، وليس بشيء، وكذا فيه فضيل بن مرزوق، ضعيف، وجماعة منهم عبد الرحمان بن شريك، ضعّفه أبو حاتم.

وقال جدّك: أنا لا أتّهم به إلّا ابن عقدة (١)، فإنّه كان رافضيّاً! فلو سلّم (٢) فصلاة العصر صارت قضاءً بغيبوبة الشّمس، فرجوع الشّمس لا يـفيد، لآنها لا تـصير أداءً (٣).

⇔بلاشك.

وقال مفتي الشافعيّة بمكّة المشرّفة السيّد أحمد زيني دحلان في السيرة النبويّة \_ المطبوعة بهامش السيرة الحلبيّة ٣/ ١٢٦ - بعد ذكر حديث ردّ الشمس عن الطحاوي عن أسماء، وبعد نقل كلام أحمد بن صالح المصري المتقدّم في كفاية الطالب، ما لفظه: وأحمد بن صالح من كبار أثمّة الحديث الثقات، وحسبه أنّ البخاري روى عنه في صحيحه، ولا عبرة بإخراج ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات، فقد أطبق العلماء على تساهله في كتاب الموضوعات حتّى أدرج فيه كثيراً من الأحاديث الصحيحة، قال السيوطي: ومن غريب ما تراه فاعلم [؟] فيه حديث من صحيح مسلم.

قال في المواهب في حديث ردّ الشّمس: قد صحّحه الطحاوي والقاضي عياض، قال الزرقاني: وناهيك بهما. وأخرجه ابن مندة وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها بإسناد حسن، ورواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أيضاً، ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن \_كما حكاه شيخ الإسلام قاضي القضاة ولي الدين العراقي في شرح التقريب \_عن أسماء.

ولمزيد التحقيق حول الحديث سنداً ومتناً راجع الغدير للعلامة الأميني ٣ /١٢٧ ـ ١٤١. ولاحظ أيـضاً ج ٥ ص ٢٣ ـ ٢٤ منه فإنّ فيه ما يناسب المقام جدّاً.

(١) أحمد بن محمّد بن سعيد أبو العبّاس بن عقدة الهمداني الكوفي، المولود: سنة ٢٤٩، المتوفّى: سنة ٣٣٢، المترجم في تاريخ بغداد ٥ / ١٤، والأنساب ٤ / ٢١٤ في عنوان: «العقدي»، وتذكرة الحفّاظ ٣ / ٨٣٩، وسير أعلام النبلاء ٥ / ٣٤٠، ولسان الميزان ١ / ٣٦٣، ومعجم رجال الحديث ٢ / ٢٧٤.

(٢) ض وع: ولو سلّم.

(٣) قال ابن حجر في الفصل ٤ من الباب ٩ من الصواعق المحرقة ص ١٢٨: وحديث ردّها صحّحه الطحاوي والقاضي في الشفاء، وحسنة شيخ الإسلام أبو زرعة، وتبعه غيره، وردّوا على جمع قالوا إنّه موضوع، وزعم فوات الوقت بغروبها فلا فائدة لردّها في محلّ المنع، بل نقول: كما أنّ ردّها خصوصيّة، كذلك إدراك العصر الآن أداء خصوصيّة وكرامة.

قالوا: وفي الصّحيح: إنّ الشّمس لم تحبس على أحد إلّا [لـ]يوشع بن نون.

والجواب: إنّ قول جدّي ﷺ: «هذا حديث موضوع بلا شكّ»، دعوى بلا دليل (١)، لأنّ قدحه في رواته، الجواب عنه ظاهر، لأنّا ما رويناه إلّا عن العدول الثقات الذين لا مغمز فيهم، وليس في إسناده أحد ممّن ضعّفه، وقد رواه أبو هريرة أيضاً (٢)، أخرجه عنه ابن مردويه، فيحتمل أنّ الذين أشار إليهم في طريق أبي هريرة (٣).

وكذا قول جدّي: «أنا لا أتّهم به إلّا ابن عقدة»، من باب الظنّ والشكّ، لا من باب القطع واليقين، وابن عقدة مشهور بالعدالة، كان يروي فضائل أهل البيت ويـقتصر عليها، ولا يتعرّض للصّحابة رضي الله عنهم بمدح ولا بذمّ، فنسبوه إلى الرّفض.

وقوله: «صارت صلاة العصر قيضاءً»، قيلنا: أربياب العيقول السّيليمة والفيطر

<sup>⇒</sup> وقال في شرح همزيّة البوصيري ص ١٢١ في حديث شقّ القمر: ويناسب هذه المعجزة ردّ الشمس له ﷺ بعد
ما غابت حقيقة لمّا نام ﷺ ، (إلى أن قال): فردّت ليصلّي (عليّ) العصر أداءً، كراسةً له ﷺ ، وهذا الحديث
اختلف في صحّته . جماعة ، بل جزم بعضهم بوضعه ، وصحّحه آخرون ، وهو الحقّ .

<sup>(</sup>۱) ض وع: دعوى من غير دليل.

<sup>(</sup>٢) أقول: وقد رواه أيضاً الإمام علي بن أبي طالب، والإمام الحسن بن علي والإمام الحسين بسن علي عليهم الصلاة والسلام، وأبو رافع، وأمّ سلمة، وجابر، وأبو سعيد الخدري، وفاطمة بنت عليّ، فلاحظ: سلحقات الحقاق الحق ٥ / ٥٣٣ - ٥٣٦ و ٢٦٨ / ٢٦٨ ع ٢٦٨ ع ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) قال مفتي الشافعيّة في مكّة المشرّفة السيّد أحمد زيني دحلان في السيرة النبويّة المطبوعة بهامش السيرة الحلبيّة ٣ / ١٢٦ - بعد ذكر حديث ردّ الشمس عن أسماء: ورواه ابن مردويه من حديث أبي هريرة باإسناد حسن أيضاً.

وقال جلال الدين السيوطي في اللآلي المصنوعة ١ /٣٣٧ بعد ذكر الحديث عن ابن مردويه عن أبي هريرة ، ما لفظه: قلت: فضيل ... ثقة صدوق ، احتج به مسلم في صحيحه ، وأخرج له الأربعة ، وعبد الرحمان بن شريك وإن وهاه أبو حاتم ، فقد وثقه غيره ، وروى عنه البخاري في الأدب ، وابن عقدة من كبار الحفاظ ، والنّاس مختلفون في مدحه وذمّه ، قال الدّارقطني: كذب من اتهمه بالوضع ، وقال حمزة السهمي: ما يتهمه بوضع الأباطيل ، وقال أبو على الحافظ: أبو العبّاس إمام حافظ محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم .

الصحيحة لا يعتقدون أنها غابت ثمّ عادت، وإنّما وقفّت عن السّير المعتاد، فكان يخيّل للنّاظر أنّها غابت، وإنّما هي سائرة قليلاً قليلاً، والدّليل عليه أنّها لو غابت ثمّ عادت، لاختلّت الأفلاك، وانسدّ نظام العالم، وقال الله تعالى: ﴿كُلّ فَي فَلْكُ يُسِبِحُون﴾ (١)، وإنّما نقول: إنّها وقفت عن سيرها المعتاد.

ولو ردّت على الحقيقة لم يكن عجباً، لأنّ ذلك يكون معجزة لرسول الله ﷺ، وكرامة لعليّ ﷺ، وقد حبست ليوشع بالإجماع (٢)، ولا يخلو إمّـا أن يكـون ذلك معجزة لموسى، أو كرامة ليوشع، فإن كان لموسى، فنبيّنا ﷺ أفضل منه، وإن كان ليوشع، فعليّ ﷺ أفضل من يوشع.

قال [النبيّ] ﷺ: «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل»، وهذا في حقّ الآحاد، فـما ظنّك بعليّ ﷺ:

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢١ /٣٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في البداية والنهاية ٦ / ٢٨٦ عند ذكر قصّة حبس الشمس على يوشع بن نون من باب: «ما أعطي رسول الله وما أعطي الأنبياء قبله» ما ملخّصه: وقد كان [يوشع] نبيّ بني إسرائيل بعد موسى، وهو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة، وكان الفتح قد ينجز بعد العصر يوم الجمعة وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم السبت فلا يتمكّنون معه من القتال، فنظر إلى الشمس فقال: «إنّك مأمورة وأنا مأمور»، ثمّ قال: «اللّهمّ احبسها عليّ»، فحبسها الله عليه حتّى فتح البلد، ثمّ غربت.

وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «غزا نبيّ من الأنبياء، فدنا من القرية حين صلّى العصر أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللّهمّ امسكها عليّ شيئاً، فحبست عليه حتّى فتح الله عليه».

وهذا النبيّ هو يوشع ، بدليل ما رواه أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الشمس لم تحبس لبشر إلّا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» .

<sup>(</sup>٣) ومثل هذا الاستدلال ذكره الحافظ الكنجي في كفاية الطالب ص ٣٨٣ فراجع، وراجع أيضاً الغـدير ج ٥ ص ٢٣ ــ ٢٤ فإنّ فيه ما يناسب المقام جدًاً.

والحديث النبوي تَكَارُّتُكُ وواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٣٨٣، والعلّامة المجلسي في الباب ٨ من كتاب 🕁

والدّليل عليه أيضاً, ما ذكر أحمد في الفضائل، فقال: حدّثنا محمّد بن يونس، عن الحسن بن عبد الرحمان الأنصاري، عن عمرو بن جُميع، عن ابن أبي ليـلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه، [عن جدّه]، قال: قال رسول الله ﷺ:

«الصّدّيقون ثلاثة: حزقيل، مؤمن آل فرعون، وحبيب النّجّار، وهو مؤمن آل ياسين، وعليّ بن أبي طالب، وهو أفضلهم»(١).

العلم من بحار الأنوارج ٢ ص ٢٢ برقم ٦٧ عن غوالي اللثالي، وج ٢٤ ص ٣٠٧ ذيل رقم ٦ من الباب ٦٧ من
كتاب الإمامة.

(١) هذا الحديث من زيادات القطيعي على فضائل أحمد، ومحمّد بـن يـونس الكـديمي مـن شـيوخ القـطيعي. والرواية موجودة في فضائل أمير المؤمنين للتَّلِيُّ من كتاب الفضائل ص ١٣١ برقم ١٩٤، وما بين المـعقوفين أخذناه من المصدر.

ورواه أيضاً في ص ١٧٠ برقم ٢٣٩ عن عبد الله بن غنّام، عن الحسن بن عبد الرحمان، بهذا الإسناد، وبلفظ: «الصّدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار، مؤمن آل ياسين الذي قال: ﴿يا قوم اتّبعوا المرسلين﴾، وحزقيل، مؤمن آل فرعون الذي قال: ﴿أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله ﴾، وعليّ بـن أبـي طالب الشالث، وهـو أفضلهم».

ورواهما أيضاً ابن المغازلي في المناقب ص ٢٤٥\_٢٤٥ برقم ٢٩٣\_٢٩٤، وبلفظ الحديث الأوّل رواه الديلمي أيضاً في باب «الصاد» من فردوس الأخبار ٢/ ٨٥١ برقم ٣٦٨١، والخوارزمي في الفصل ١٩ من المناقب ص ٣١٠ برقم ٣٠٧، وابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ /٢٨٢ برقم ٨١٢، وفي ج ١ ص ٩٢ - ١٢٦ بلفظ الحديث الثاني.

ورواهما أيضاً الحسكاني في تفسير الآية ١٩ من سورة الحديد من شواهد التنزيل ٢ /٣٠٣\_٣٠٧ برقم ٩٣٨\_ ٩٤٢، والكنجي في الباب ٢٤ من كفاية الطالب ص ٢٣ ـ ١٧٤.

والحديث الثاني أورده أيضاً المحب الطّبري في باب مناقب عليّ لطّيّلًا من الرياض النضرة ٢ / ٩٤ ومن ذخائر العقبى ص ٥٦ في عنوان: «اسمه لطّيِّلاً وكنيته» عن أحمد في المناقب، والفخر الرازي في تفسير الآية ٣٨ من سورة المؤمن من التفسير الكبير ٢٧ / ٥٧، والمتّقي في كنز العمّال ١١ / ٦٠١ برقم ٣٢٨٩٨ عن أبي نعيم في المعرفة وابن عساكر.

ورواهما أيضاً ابن البطريق في الفصل ٢٧ من العمدة ص ٢٢٠\_٢٢٢ برقم ٣٤٧\_٣٤٩ و ٣٥١\_٣٥٦ عن أحمد والديلمي وابن المغازلي، وفرات الكوفي في تفسيره ص ٣٥٤ برقم ٤٨٠\_٤٨١. وحزقيل، كان نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل مثل يوشع، فدلّ على فضل عليّ ﷺ على أنبياء بني إسرائيل.

وفي وقوف الشّمس، يقول الصّاحب كافي الكفاة ابن عبّاد(١٠):

والوغى تُحمى لظاها بالظّبى حين انتضاها وقصعات لا تصفاها سيد بالمرهف فاها لست أبيغيما سواها إنّه شمس ضحاها إنّه بيدر دجياها إنّه ليث شيراهيا كيف أفناها(٢) شجاها واصدقوني من تلاها

مسن كسمولاي علي مسن يسعيد الصيد فيها مسن له في كلّ يسوم كم وكم حرب ضروس اذكسروا أفسعال بدر اذكسروا غسزوة أحد اذكسروا الأحراب قدماً اذكسروا أمسجة عسروا أمسر براءة

جورواه ابن أبي الحديد في شرح المختار ١٥٤ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٢ في عنوان: «ذكر
 الأحاديث والأخبار الواردة في فضائل عليّ » ح ١٨ عن أحمد في الفضائل، ولفظه: «الصدّ يقون ثلاثة: حبيب
 النجّار الذي جاء من أقصى المدينة يسعى . ومؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه ، وعليّ بــن أبــي
 طالب ، وهو أفضلهم » .

والحديث الثاني رواه أيضاً القندوزي في الباب ٤٢ من ينابيع المودّة ص ١٢٤ وفي الباب ٥٦ ص ١٨٥ و ٢٠٢ وفي الباب ٥٩ ص ٢٨٤ عن أحمد وأبي نعيم وابن المغازلي والخوارزمي وابن عساكر .

أقول: هذا الحديث وما يقرب لفظه ومعناه ورد عن ابن عبّاس وجابر وأبي أيّوب وابن مسعود أيضاً. فلاحظ: ملحقات إحقاق الحق ٥/ ٢٠٢\_ ٥٠٥ و ١٥ / ٢٩٥\_ ٢٩٥ و ١٥ / ٣٣٣\_٣٣٣ و ٢١ / ٥٩١ ـ ٥٩٤.

<sup>(</sup>١) الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني، المولود: ٣٢٦، المتوفّى: ٣٨٥. (الغدير ٤٢/٤).

<sup>(</sup>٢) أ: حين أفناها.

هراء قد طابت ثراها(۱) لمسوسی فسافهماها مسنی القسوم سفاها جسعل التقوی حسلاها بعد ما غاب سناها(۲) اذكر من زوجه الز حاله حالة هارون أعلى حبّ عاليّ لا أوّل النّااس صلاة ردّت الشّامس عاليه

وفي الباب<sup>(٣)</sup> حكاية عجيبة: حدّثني بها جماعة من مشايخنا بالعراق، قالوا: شاهدنا أبا منصور المظفّر بن أردشير العبادي الواعظ وقد جلس بالتّاجيّة ـ مدرسة بباب أبرز، محلّة ببغداد ـ وكان بعد العصر، وذكر حديث ردّ الشّمس لعليّ اللهِ، وطرّزه بعبارته، ونمّقه بألفاظه، ثمّ ذكر (١) فضائل أهل البيت اللهِ ، فنشأت سحابة

- السنت المرابع هكذا:

كـــم وكــم حــرب عــقام ســـد بـــالصمصام فــاها

واذكروا الأحزاب تعلم إنّى الله الله المسراها واذكروا مهجة عمرو كيف أقسناها تعجاها

واذكروني من زوج الزّ هراء كريما يستباهي واذكروا بكرة طير في القد طرار نسباها واذكروا لي قبل العلم ومراء كريما في العلم

وأوردها أيضاً الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص ٣٨٨، وابن شهر آشوب في المناقب ـكـما فـي الغــدير ٤ / ٥٧ ــمع زيادة.

<sup>(</sup>١) ض وع:... زوج الزهراء قد طاب...

<sup>(</sup>٢) أورد هذه الأبيات الخوارزمي في آخر الفصل ١ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٧٤ بـرقم ٢١٠ وفـيه: سن كمولانا علىّ، بدل: «كمولاي»، وزاد بعد البيت الثاني:

<sup>(</sup>٣) م: وفي هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) خ:... الشمس وشرع في فضائل...

غطّت الشّمس، حتّى ظنّ النّاس أنّها قد غابت، فقام أبو منصور على المنبر قائماً وأومأ إلى الشّمس وأنشد<sup>(۱)</sup>:

مدحي لآل المصطفى ولنجله أنسيت إذ كان (٢) الوقوف لأجله هــذا الوقــوف لخيله ولرجله لا تغربي يا شمس حتّى يـنتهي واثني عـنانك إن أردت ثـناءهم إن كان للـمولى وقـوفك فـليكن

قالوا: فانجاب السّحاب عن الشّمس وطلعت، [فلا يدرى ما رمي عليه من الأموال] (٣).

أقول: هذه الحكاية أوردها المصنّف في كتابه «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ص ١٤٩ أيضاً \_كما في ملحقات إحقاق الحق ١٦ /٣٢٣\_، والكنجي في كفاية الطالب ص ٣٨٧\_٣٨٨ عن ابن النجّار.

وأوردها الشبلنجي في مناقب علي عليه المسلط من نور الأبصار ص ١١٦ باختصار، وقال في آخره: وحصل في ذلك المجلس أنس كثير وسرور عظيم، وابن حجر في الصواعق المحرقة ص ١٢٨ في الفصل ٤ من الباب ٩، والسيّد عبد الرحيم بن عبد الرحمان في معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص ٢ / ١٩٠، والشيخ عبد القادر بن أبي الوفاء المصري في الجواهر المضيئة ١ / ٣٤١ كما في ملحقات إحقاق الحق ٢١ / ٢١٣ و ٣٢٤ ..

. وحكاها أيضاً الحلبي في السيرة الحلبيّة ٢ / ١٠١ ـ ٢٠١، والقندوزي في الباب ٥٩ من ينابيع المودّة ص٢٨٧. والأميني في الغدير ٣ / ١٣٠، كلّهم عن المصنّف.

وذكر نحو هذه القضيّة ابن النجّار لأبي الوفاء عبيد الله بن هبة الله القزويني الحنفي الواعظ المتوفّى ٥٨٥ قال: أنشدني أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن هبة الله القزويني بإصبهان: أنشدني والدي ببغداد على المنبر فسي المدرسة التاجية مرتجلًا لنفسه وقد دانت الشمس للغروب، وكان ساعتئذ شرع في مناقب على ﷺ:

> مدحيلفضل المرتضى ولنجله أنسيت يوماً قد رُددت لأجــله

لا تعجلي يا شمس حتّى ينتهي يثني عـنانك إن غـربت ثـناؤه إلى آخره، فلاحظ الغدير ٢/ ١٣١.

ولاحظ أيضاً ما رواه الحليّ في الفصل ٤ من كشف اليقين ص ٤٧٧ رقم ٥٧٥.

<sup>(</sup>١) خ:...إلى الشمس وارتجل في الحال وقال: لا تغربي...

<sup>(</sup>٢) ض وط: إن كان.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

### حديث في شيعته للطِّلْهِ (١)

قال ابن الغطريف \_ بالإسناد المتقدّم \_ : أنبأنا عمر [بن محمّد] الكاغِدي، أنبأنا أحمد بن يحيى الصّوفي، أنبأنا يحيى بن الحسن بن الفرات، أنبأنا عبد الله، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نظر النبيّ (٢) ﷺ إلى عليّ بن أبى طالب ﷺ فقال: «هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» (٣).

وقد اقتصرنا على هذه الجملة التي هي بالنسبة إلى فضائل أمير المؤمنين الله كنسبة القطرة إلى المطرة، والموجة إلى الله أ، والنمرة إلى الشجرة، والواحد إلى العشرة، ولو رُمت إسحاباً أتى الفيض بالمد، فإن تحذلق علينا متحذلق أ) في تضعيف بعض الأخبار، وتعلق بوهن شيء من الآثار، فجوابه على من عزيناها إليه، واعتمدنا في إسنادها عليه، فإنهم رووها عن الثقات، وأتقنوا الطرق والروايات، وكفى بروايتهم على هذا الوجه حجة على من حاد عن المحجة، وخصوصاً أحمد من حنبل، فإنه عند الجمهور قدوة في علم السنة والكتاب، فيقلد في الباب، والله أعلم بالصواب (٥).

<sup>(</sup>١) خ: حديث في ذكر شيعته.

<sup>(</sup>٢) خ: نظر رسول الله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للثِّلِة من تاريخ دمشق ٢ /٣٤٨ برقم ٨٥٦عن ابن الفطريف بهذا الإسناد واللفظ، والكنجي في الباب ٨٦من كفاية الطالب ص ٣١٣\_٣١٤عن مشايخ شتّى عن ابن الفطريف.

ويشهد له أيضاً ما رواه ابن عبّاس. وأمّ سلمة، وأنس، وجابر، عن النبيّ ﷺ بلفظ: «عـلميّ وشـيعته هـم الفائزون يوم القيامة»، و«إنّ هذا وشـيعته هـم الفائزون يوم القيامة»، و«إنّ هذا وشـيعته هـم الفائزون يوم القيامة»، و«إنّ عليّاً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة»، وغيرها، فلاحظ: ملحقات إحقاق الحق ٢٩٨/٧ ـ ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) حَذَلَقَ: ادَّعي أكثر ممّا عنده من الحِذْق، وتظاهر بالظَّرف والكياسة. (المعجم الوسيط).

 <sup>(</sup>٥) قوله: «وقد اقتصرنا... بالصواب» هكذا في خ ، وبدله في ك هكذا: اقتصرنا على هذه الأخبار لثلاً يخرج كتابنا عمّا شرطنا وهو الاختصار ، ولو رمت إسحاباً أتى الفيض بالمدّ.

### الباب الثّالث

### فى ذكر خلافته الطلخ

قال علماء السير ـ كالطّبري، والواقدي، وهشام بن محمّد، وغيرهم ـ : بويع علي ﷺ بالخلافة يوم قتل عثمان ﷺ، وذلك يوم السّبت لثمان عشرة خلت من ذي الحجّة (۱)، وقيل: لثلاث عشرة، وقيل (۲): يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجّة، وذلك سنة خمس وثلاثين، واتّفق على بيعته المهاجرون والأنصار (۳).

وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، أنّه كان يقول: والله ما زانت الخلافة عليّاً، ولكن هو زانها(٤).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ / ٣١. وترجمة أمير المؤمنين الطلح من أنساب الأشراف ٢ / ٢٠٥ رقم ٢٥٠. والبداية والنهاية ٧/٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) القائل هو محمّد بن جرير الطَّبري في تاريخه ٤ / ٤٣٦، وابن الأثير في الكــامل ٣ / ١٩٤، والمــجلسي فــي البحار ٣٢ / ٩ عن ابن الأثير، وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال علماء ... والأنصار» كذا في ك ، وأمّا في خ فهكذا: اتّفق علماء السير على أنّه بويع بالخلافة في ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين ، وإنّما اختلفوا في أيّ يوم منه على أقوال ثلاثة ، أحدها: يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت منه ، والثاني: لثلاث عشرة ، والثالث: يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجّة ، والأوّل أصحّ ، واختلفوا في كيفيّة بيعته ومن بايعه من الصّحابة ممّن كان حاضراً ، فذكر محمّد بن سعد في الطبقات ، قال: بويع على عليًا على على عليًا المنتج ...

<sup>(</sup>٤) روى الخطيب البغدادي في ترجمة عليّ طليّلا من تاريخ بغداد ١ / ١٣٥ بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم، فجاءت طائفة من الكرخيّين، فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطّاب وخلافة عثمان بن عفان فأكثروا، وذكروا خلافة عليّ بن أبي طالب وزادوا فأطالوا، فرفع أبي رأسه إليهم، فقال: يا هؤلاء، قد أكثر تم القول في عليّ والخلافة، والخلافة وعليّ، إنّ الخلافة لم تزيّن عليّاً، بل عليّ زنها.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ٥ / ٦٢ في أواخر حــوادث ســنة ٣٥ مــن الهــجرة، قــبيل بــاب خــلافة علىّ الحِجِّة ، وابن عـساكر في ترجمة علىّ الجِجِّة من تاريخ دمشق ١٤٦/٣ الرقم ١١٦٣.

فأوّل من بايعه طلحة وكان أشلّ، وقى النبيّ ﷺ يوم أحد فشلّ، فلمّا نظر إليه عليّ الله عليّ الله عليه الله علي الله تطيّر منه، وقال: «يد شلّاء، أمر لا يتمّ، ما أخلفه أنّ ينكث بيعته»، ثمّ بايعه الزّبير والصّحابة.

وذكر محمّد بن سعد في الطّبقات، قال: بويع عليّ ﷺ بالخلافة بالمدينة في الغد من يوم قتل عثمان ﷺ، فبايعه طلحة، والرّبير، [وسعد بن أبي وقّاص]، وسعيد بن زيد، (من العشرة المبشّرين)، وعمّار بن ياسر، وأسامة بن زيد، وسهل بن حنيف، وأبو أيّوب الأنصاري، ومحمّد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وخزيمة بن ثابت، وجميع من كان بالمدينة من الصّحابة (۱).

وفي بيعة سعد بن أبي وقّاص خلاف.

قال ابن سعد: ولم أر في كتابي ذكر سعد، قال: وقد رأيت في كتاب سمع معنا ذكر سعد (٢).

وذكر ابن جرير الطّبري في تاريخه، وقال: سأل أصحاب رسول الله علي بن أبي طالب أن يتقلّد لهم وللمسلمين أمرهم، فأبى عليهم، [فلمّا أبوا عليه وطلبوا إليه تقلّد ذلك لهم] (٣).

قال ابن جرير [أيضاً]: بلغني عن محمّد ابن الحنفيّة أنّه قال: كنت مع أبي حين

ولاحظ أيضاً الرقم ١١٦٦ من المصدر المتقدم.

ونحو هذا الكلام قاله صمصعة في ابتداء بيعة أمير المؤمنين للثِّلة ، كما رواه اليعقوبي في تاريخه ٢ / ١٧٩ في عنوان: «خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب» ما لفظه: وقام صمصعة بـن صــوحـان فـقال: والله يــا أمــير المؤمنين، لقد زيّنت الخلافة وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، ولهي إليك أحوج منك إليها.

<sup>(</sup>١) أورده ابن سعد في ترجمة علي ظل عند ذكر الطبقة الأولى من طبقات البدريين من المهاجرين من الطبقات الكبرى ٣/ ٣١، وما بين المعقوفين أخذناه منه ، وما بين الهلالين ليس في المصدر .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ، والكلام ليس لابن سعد قطعاً . وفي نسخة ض وع: ولم يكن، بدل: ولم أر.

 <sup>(</sup>٣) ذكره محمد بن جرير الطبري عند ذكر حوادث سنة ٣٥ من الهجرة في تاريخه ٤ /٤٢٧، وما بين المعقوفين أخذته منه.

قتل عثمان ﷺ، فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: إنّ هذا الرّجل قد قتل، ولا بدّ للنّاس من إمام يقوم بأمرهم، ولا نجد اليوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منك، أقدم سابقة، وأقرب إلى رسول الله ﷺ.

فقال: «لا تفعلوا، لأن أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً».

فقالوا: لا والله ، ما نحن بفاعلين حتّى نبايعك ، فقال: «إن كان ولا بدّ ففي المسجد، لأنّ بيعتي [لا تكون خفيّاً]، ولا تكون إلّا عن رضى المسلمين»، فـدخل المسجد، فبايعه المهاجرون والأنصار ، ثمّ بايعه النّاس (١١).

وروى ابن جرير أيضاً، عن أبي بشير العابدي، أنّ عليّاً عليّاً عليّاً الهم: «لا حاجة لي في أمركم (٢)، أنا معكم، فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروه»، فقالوا: ما نختار سواك، فدخل حائط بني عمرو بن مبذول وأغلق الباب، فجاءوا وفيهم طلحة والزّبير، فتسوّروا عليه الحائط، وقالوا: ابسط يدك، فبايعه طلحة أوّلاً والزّبير بعده، فنظر حبيب بن ذؤيب إلى يد طلحة، فقال: [أوّل من بدأ بالبيعة يد شلّاء]، لا يتمّ هذا الأمر، ثمّ خرج إلى المسجد فبايعه النّاس (٣).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جرير الطّبري في تاريخه ٤ /٢٧٤ عند ذكر حوادث سنة ٣٥من الهجرة، وما بين المعقوفين منه. وقريباً منه في المعنى رواه أيضاً أحمد بن حنبل بإسناده إلى ابن الحنفيّة في فضائل أمير السؤمنين للنِّلِيّة من كتاب الفضائل ص ٦١ برقم ٩٣، والبلاذري في ترجمة عليّ للنِّلِيّة من أنساب الأشراف ٢ / ٢٠١ برقم ٢٥٨ ـ ٢٥٨ والمحبّ الطّبري في الفصل ١٠ من ترجمة عليّ للنِّلِيّة من الرياض النضرة ٢ / ٢٠١ في عنوان: «ذكر بيعته ومن تخلّف عنها».

<sup>(</sup>٢) كذا في أ، ومثله في المصدر، وفي ج وش وم: في إمرتكم، وفي ك: لي فيكم.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، وفي خ:... الحائط وقالوا: لا نريد سواك، وأوّل من بايعه طلحة، وكان أشلّ اليد، فنظر [ش وم: إليه] حبيب بن ذؤيب لمّا رأى شلل يده وقال: يد شلّاء، أمر لا يتمّ، ما أخلفه أن يـنكث بـيعته، ثـمّ بـايعه الزّبـير وجماعة.

والحديث رواه ابن جرير الطّبري عند ذكر خلافة عليّ للطِّلِا من حوادث سـنة ٣٥ مـن الهـجرة فــي تـــاريخـه ٤ /٢٧ ــ ٢٨٨، وما بين المعقوفين أخذناه منه .

وقد روى ابن جرير [أيضاً]، قال: لمّا بايع النّاس عليّاً تلكّا عليه طلحة والزّبير، فسلّ الأشتر سيفه وقال: لتبايعان أو لأضربنّ عنقكما<sup>(٢)</sup>، فقال طلحة: وأين المهرب عنه؟ فبايعاه وقالا له: أمّرنا على البصرة والكوفة، فقال لهما: «تكونان عندي أتحمّل بكما، [فإنّى وحش لفراقكما]» (٣).

<sup>⇒</sup> وقال في ص ٤٣٥: وجاء القوم بطلحة فقالوا: بايع، فقال: إنّي إنّما أبايع كرهاً، فبايع \_وكان بـ ه شـلل \_أوّل النّاس، وفي النّاس رجل يعتاف، فنظر من بعيد، فلمّا رأى طلحة أوّل من بايع قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون! أوّل يد بايعت أمير المؤمنين يد شلّاء، لا يتمّ هذا الأمر.

ولاحظ أيضاً ترجمة عليّ للخِلِّا من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٢٠٥ ح ٢٠٥. والكامل في التاريخ لابن الأثير ٣ / ١٩١ و ١٩٤. وبحار الأنوار للمجلسي ٧٢ /٧. والبداية والنهاية لابن كثير ٧ / ٢٣٨، والجمل للشيخ المفيد ص ٦٥ في عنوان: «بيعة طلحة والزّبير».

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جرير الطّبري عند ذكر خلافة أمير المؤمنين للطِّلا من حوادث سنة ٣٥ من الهجرة من تاريخه ٤ / ٢٥. وما بين المعقوفين أخذناه منه.

وذكره أيضاً ابن الأثير في الكامل ٣ / ١٩١ عند ذكر بيعة أمير المؤمنين للطُّلِلْ وفيه:... ائتني بكفيل، قــال: لا أرى كفيلاً.... دعوه أنا كفيله...، ورواه عنه المجلسي في البحار ٢٣ /٧\_٨.

وأمّا قوله للطِّلِخ: «إنّك \_ما علمت \_سيّء الخلق صغيراً وكبيراً»، فالمقصود منه ابن عمر، بدليل سياق الكلام من معاشرته له للطِّلِخ صغيراً وكبيراً، وأمّا مالك، فقد قال فيه أمير المؤمنين لطِّلِخ: «لقد كان لي كما كنت لرسول الله تَلْمُشْتِكِنِّةً»، وقال للطِّلِخ في تأبينه بعد ما بلغه خبر استشهاده: «لله مالك، وما مالِك؟ وهل قامت النساء من مثل مالِك؟ وهل موجود كمالِك؟ لا أرى مثله بعده أبداً».

فلاحظ ترجمته في المصادر التاريخيّة والرجاليّة.

<sup>(</sup>٢) ب: أعناقكما.

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن جرير الطبري في تاريخه ٤ / ٤٢٩، وما بين المعقوفين أخذته منه، وفـــي النســـخ: وأيــن المـــذهب

قال الرِّهري: وقد بلغنا أنَّ عليّاً ﷺ قـال لهـما: «إن أحـببتما أن تـبايعاني، وإن أحببتما بايعتاه، وإن أحببتما بايعتكما»، فقالا: لا، بل نحن نبايعك، ثمّ قالا بعد ذلك: إنّما بايعناه خشية على أنفسنا، وقد عرفنا أنّه لم يكن ليبايعنا (١١).

وقال ابن جرير: وممّن<sup>(٢)</sup> امتنع من بيعته حسّان بن ثابت، وأبو سعيد الخدري، والنّعمان بن بشير، ورافع بن خديج في آخرين، وفي زيد بن ثابت، ومحمّد بـن مسلمة، خلاف<sup>(٣)</sup>.

وقال غير ابن جرير: لم يبايعه قدامة بن مظعون، وعبد الله بن سلام، [وفي قول الواقدي:]<sup>(1)</sup> والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عمر، وسعد، وصهيب، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وكعب بن مالك، وهرب قوم إلى الشّام، وهؤلاء يسمّون العثمانيّة (٥).

قال الزّهري: والعجب أنّ عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقّـاص لم يبايعا علياً ﷺ، وبايعا يزيد بن معاوية (٢٠)!!

اتجمّل بكما. تكونان عندي أتجمّل بكما.

وروى البلاذري في ترجمة عليّ طلطِّلا من أنساب الأشراف ٢ /٢١٨ برقم ٢٧٩ بإسناده عـن الزّهـري قـال: سأل طـلحة والزّبير عليّاً أن يولّيهما البصرة والكوفة، فقال: «تكونان عندي فأتجمل بكما، فإنّي أستوحش لفراقكما».

ولاحظ أيضاً البداية والنهاية ٢٣٧/٧ عند ذكر بيعة علىّ لطُّئِلِج بالخلافة من حوادث سنة ٣٥من الهجرة.

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبري في تاريخه ٤ / ٤٢٩، والبلاذري في أُنساب الأشراف ٢ / ٢١٩ برقم ٢٧٩، كلاهما عن الزَّهري.

<sup>(</sup>۲) «ممّن» ليس في خ.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطّبري في تاريخه ٤ / ٤٢٩ ـ ٥٥٠، وابن الأثير في الكامل ٣ / ١٩١، والمجلسي في البحار ٨ ٢٢ م عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٥) لاحظ تاريخ الطّبري ٤ / ٤٣٠\_ ٤٣١. والكامل لابن الأثير ٣ / ١٩١\_١٩٢. وبحار الأنوار ٨ / ٢٢. والبداية والنهاية ٧ /٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) كذا في ك، وفي خ: العجب من امتناع عبد الله بن عمر من بيعة أمير المؤمنين، وقد بايع يزيد بن معاوية، وإأ وم:

وذكر سيف بن عمر (١) في «الفتوح» عن جماعة من الصّحابة، قالوا: بقيت المدينة شاغرة خمسة أيّام، وأميرها الغافقي [بن حرب]، يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه، فأتى النّاس عليّاً ﷺ، فاختفى منهم وخرج إلى حيطان المدينة، وتبرّأ من المصريّين وباعدهم، وطلب الكوفيّون الزّبير، فتباعد منهم، وطلب البصريّون طلحة، فتباعد منهم وتبرّأ منهم، وأرسلوا إلى سعد بن أبي وقاص فتبرّأ منهم، وقال قد أدخلت فيها ثمّ أخرجت منها، لا حاجة لى فيها، ثمّ تمثّل:

لا تـخلطن الخـبيثات بـطيّبة [و]اخلع ثيابك منها وانج عريانا

فلقوا عبد الله بن عمر فسألوه، فقال: إنّ لهذا الأمر انتفاضاً، فاسألوا غيري \_ أو التمسوا غيري \_، فبقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون، فنادوا: يا أهل المدينة، قد أجلّناكم يومكم هذا، فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلنّ غداً عليّاً وطلحة والرّبير واناساً كثيراً، فغشى النّاس عليّاً عليه وقالوا: ترى ما نزل بالإسلام والمسلمين، فهلمّ نبايعك، فامتنع، فقالوا: إنّك مقتول! فبايعوه (٢).

وذكر غير سيف وابن جرير، أنّ النّاس اختلفوا إلى عليّ الله بعد ما قتل عثمان الله عنه أربعين ليلة في المهاجرين والأنصار يسألونه البيعة، وهو يقول: «لا حاجة لي فيها، انظروا لهذا الأمر غيري، ومن تختارونه أكن معكم»، وهم يقولون: ليس له

كابايع ابن عمر ]عبد الملك بن مروان.

أقول: لم أعثر على قول الزّهري في مصدر آخر ، وسعد توفّي في حياة معاوية ، وقيل إنّه دسّ إليه السمّ تمهيداً لبيعة يزيد ، كما في ترجمة الإمام الحسن عليه من مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الإصبهاني ص ٥٧ . وانظر الحديث ٢٦٩٤ من ترجمة الإمام الحسن عليه من المعجم الكبير للطّبراني ٣ / ٧١ .

<sup>(</sup>١) هو سيف بن عمر التميمي الأُسَيِّديّ. الضَّبّي الكوفي، صاحب كتاب «الفتوح» وكمتاب «الرَّدَّة» وغمير ذلك. (تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات ١٧١ ـ ١٨٠ ص ١٦١ رقم ١٢٩).

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه ٤ / ٤٣٢ ـ ٤٢٤ عن سيف بن عمر مع اختلاف في الألفاظ. وما بسين المعقوفات أخذناه منه.

وذكره أيضاً ابن الأثير في الكامل ٣ /١٩٢ ـ ١٩٣.

سواك، فقال: «أصلّي بكم ويكون مفتاح بيت المال بيدي، وليس لي أمر دونكم»، فرضوا، وقال: «لا أعطي أحداً دون أحد درهماً»، قالوا: نعم، فبايعوه، فنزل من المنبر وأعطى كلّ ذي حقّ حقّه، وسكن النّاس فلم يلبثوا إلّا يسيراً حتّى دخل عليه طلحة والزّبير فقالا: يا أمير المؤمنين، إنّ عيالنا كثير وأرضنا شديدة، فقال: «ألم أشرط أنتي لا أعطي أحداً دون أحد؟» فقالوا: قد لزمتنا نفقات، فقال: «ائتوني بأصحابكم، فإن رضوا أن أعطيكما دونهم فعلت، وإن أبيتما فأنا(۱) أعطيكما من عطائي»، فأبيا عليه وقالا: ائذن لنا في العمرة، فقال: «والله ما تريدان العمرة، وإنّما تريدان الغدرة والفتنة» (۱)، فقالا: كلّا والله، فقال: «قد أذنت لكما فافعلا ما شئتما»، وذلك بعد أربعة أشهر من خلافته (۲).

وذكر سيف بن عمر ، قال: كانوا إذا لقوا طلحة عرضوها عليه ، فيأبى ويتمثّل: ومن عجب الأيّـام والدّهـر أنّـني بقيت وحـيداً لا أمِـرُ ولا أحـلي فيقولون له: إنّك لتوعدنا.

وإذا لقوا الزّبير أرادوه، فيأبي وينشد:

متى أنت عن دار بفَيْحان راحل وباعثها تحفو عليها الكتائب فيقولون: إنّك لتوعدنا.

ثمّ يلقون عليّاً إلله فيسألونه، فيأبي ثمّ ينشد:

لو أنّ قومي طاوعتني سَراتُهم أمرتهم أمراً يدعّ الأعاديا

<sup>(</sup>١) ب وخل بهامش ط: وإن أبوا فأنا...

<sup>(</sup>٢) خ: قال: والله ما تريدان إلّا الفتنة ، اجهدا جهدكما .

<sup>(</sup>٣) ما يقرب معناه رواه الخوارزمي في الفصل ٢ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٧٨ برقم ٢١٦.

ولاحظ أيضاً تاريخ الطّبري ٤ /٤٢٧ ـ ٤٢٩ . وشرح المختار ٨من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ٢٣٠ ـ ٢٣٣، وبحار الأنوار للمجلسي ٣٢ / ٥ ـ ٦.

فيقولون: إنَّك لتوعدنا، والله لئن لم تفعل لنقتلنَّك (١).

[قال الشّعبي: أوّل من (خرج) الأشتر النّخعي لمّا امتنع](٢).

ولمّا بايعه النّاس هرب الوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص (٣)، ومروان بن الحكم إلى مكّة، وبها عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما، وخرج طلحة والزّبير أيضاً إلى مكّة، فدخلا على أمّ سلمة وشكوا إليها وقالا: أكرهنا، وسألاها الخروج، فنهتهما وقالت: إنّما تريدان الفتنة (١٤)، فخرجا من عندها، فدخلا على عائشة وذكرا لها مثل ذلك، وقالا لها: تخرجين معنا فنقاتل هذا الرجل، فأجابتهما (٥)!!

وفي الباب حكاية ذكرها صاحب بيت مال العلوم (٢)، وذكرها أيضاً صاحب عقلاء المجانين (٧)، عن أبي الهذيل العلّاف، قال: سافرت مع المأمون إلى الرقّة، فبينا أنا أسير في الفرات، إذ مررنا بدير، فوصف لي فيه مجنون يتكلّم بالحكمة، فدخلت الدّير وإذا برجل وسيم نظيف فصيح وهو مقيّد، فسلّمت عليه، فردّ السّلام، ثمّ قال: قلبي يحدّثني أنّك لست من أهل هذه المدينة القليل عقول أهلها، يعني الرقّة، قلت: نعم، أنا من أهل العراق، فقال: إنّي أسألك (٨) فافهم ما أقول، فقلت:

<sup>(</sup>١) أورده محمّد بن جرير الطّبري في تاريخه ٤ /٤٣٣ عن سيف بن عمر ، وفيه:... راحل، وباحتها تخنو عـليك الكتائب.... أمراً يديخ الأعاديا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك ، وما بين الهلالين من ب ، وفي العبارة تشويش ، ولم أعثر على مصدر لهذا الكلام .

<sup>(</sup>٣) خ: الوليد بن عتبة ، وهو تصحيف ، وفي ط: سعد بن أبي وقّاص ، وهو أيضاً مصحّف.

<sup>(</sup>٤) خ: فقالت: كذبتما إنَّما قصدكما أن تفتنا هذه الأمّة.

<sup>(</sup>٥) لاحظ الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٣١ في عنوان: «ذكر قتل عثمان وبيعة علي بن أبي طالب». وتــاريخ الطبري ٤/٣٣٤ عند ذكر خلافة علي للخلخ من حوادث سنة ٣٥ من الهجرة. وترجمة علي للخلخ من تــاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٦٣. والفصل ٢ من الفصل ١٦ من المناقب للخوارزمي ص ١٧٨ ح ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) لم أر لهذا الكتاب ذكراً في مصدر آخر ولا عرفت مؤلّفه.

<sup>(</sup>٧) لابن الجندي الشيخ أبي الحسن أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى النهلشي المتوفّى ٣٩٠\_كما في الذريعة ١٥٠/ ٢٠٠ برقم ١٩٢٥ ومعجم المؤلّفين ٢ / ١٤١ \_.

<sup>(</sup>٨) ض وع: مسائلك.

سل، فقال: أخبرني عن النبي ﷺ هـل أوصى؟ قـلت: لا(١)، قـال: فكـيف ولي أبو بكر ﷺ مجلسه من غير وصيّة؟ فقلت: اختاره المهاجرون والأنصار ورضي به النّاس.

فقال: كيف اختاره<sup>(٢)</sup> المهاجرون وقد قال الزّبير بن العوّام: لا أبايع إلّا عليّ بن أبي طالب<sup>(٣)</sup>، وكذا العبّاس<sup>(٤)</sup>؟

وكيف اختاره الأنصار وقد قالت: منّا أمير ومنكم أمير (٥)، وولّوا سعد بن عبادة يوم السّقيفة، وقال عمر ﷺ: اقتلوا سعداً قتله الله(٢)؟

وكيف تقول: رضي به النّاس، وقد قال سلمان الفارسي: كـردي نكـردي، أي فعلتموها، فوجئت عنقه؟

وقال أبو سفيان بن حرب لعليّ ﷺ: مدّ يدك لأبايعك، وإن شئت ملأتها خيلاً ورجلاً (^)، ثمّ قعد بنو هاشم عن بيعة أبي بكر ستّة أشهر (^)، فأين الإجماع؟

<sup>(</sup>١) لاحظ ما تقدّم في عنوان: «حديث في الوصيّة» في ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) ب وض وط: أجازه، بدل: «اختاره».

<sup>(</sup>٣) كما في الكامل لابن الأثير ٢ / ٣٢٥ في عنوان: «حديث السقيفة وخلافة أبي بكر» من حوادث سنة ١١ مـن العحـ ة.

<sup>(</sup>٤) لاحظ ترجمة أبي بكر من تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٢ في عنوان: «فصل في مبايعته».

<sup>(</sup>٥) لاحظ تاريخ الطبري ٣ / ٢١٩ في عنوان: «ذكر الخبر عمّا جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة» من حوادث سنة ١١ من الهجرة، والبداية والنهاية لابن كثير ٥ / ٢١٦ في عنوان: «قصّة سقيفة بني ساعدة»، والكامل لابن الأثير ٢ / ٣٢٥ في عنوان: «حديث السقيفة وخلافة أبي بكر»، وترجمة أبي بكر من تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٣، وصحيح البخاري ٥ / ٨كتاب فضائل الصّحابة.

<sup>(</sup>٦) راجع تاريخ الطَّبري ٣ /٢١٨ و ٢٢٢\_٢٢٣. والكامل في التاريخ ٢ / ٣٢٥ و٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>A) قال ابن الأثير في الكامل ٢ / ٣٢٥: والصحيح أنّ أمير المؤمنين ما بايع إلّا بعد ستّة أشهر ، والله أعلم. وقال في ص ٣٣١: قال الزّهري: بقي عليّ وبنو هاشم والزّبير ستّة أشهر ، لم يبايعوا أبا بكر حتّى ماتت فاطمة رضي الله عنها فبايعوه.

ثمّ لمّا ولي أبو بكر الخلافة صعد المنبر وحـمد الله ثـمّ قـال: ولّـيتكم ولست بخيركم (١)، وكيف يتقدّم المفضول على الفاضل؟

ولمّا ولي عمر ﷺ قال: وددت أنّي كنت شعرة في صدر أبي بكر<sup>(۲)</sup>، ثمّ قال<sup>(۳)</sup> بعد ذلك: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله الأمّـة شــرّها، فــمن عــاد إلى مــثلها فاقتلوه (٤٠٠).

ثمّ إنّ عمر ردّ السّبي الذي سباه خالد بن الوليد في أيّام أبي بكر، فإنّ خـالداً تزوّج امرأة مالك بن نويرة، فردّها عمر بعد ما ولدت منه (٥)، ثمّ ولّى عمر صُـهيباً على أصحاب رسول الله ﷺ وهو عبد لنمر بن قاسط، وكلّ هذا تناقض.

وأخبرني عن عبد الرحمان بن عوف، حين ولي عثمان الله الخلافة واختاره، هل ولاه إلا وهو يعرفه؟ قلت: لا، فقد قال عبد الرحمان بن عوف بعد ذلك: ما كنت أحبّ أن أعيش حتّى يقول لي عثمان: يا منافق، فمعرفة عثمان عبد الرحمان حين نسبه إلى النّفاق كمعرفة عثمان إيّاه إذ ولّاه الخلافة.

وأخبرني عن عائشة، لمّا كانت تحرّض النّاس على عثمان يوم الدّار وتـقول: اقتلوا نعثلاً، قتله الله فقد كفر<sup>(١)</sup>، فلمّا وليّ علىّ ﷺ الخلافة، قالت: وددت أنّ هذه

<sup>(</sup>١) لاحظ ترجمة أبي بكر من الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ / ١٨٢ في عنوان: «ذكر بيعة أبي بكر»، والبداية والنهاية ٥ / ٢٣٢ في عنوان: «اعتراف سعد بن عبادة بصحة...»، والكامل ٢ / ٣٣٢، وتاريخ الخلفاء ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال ١٢ /٤٩٦ رقم ٣٥٦٢٦ عن مسدّد.

<sup>(</sup>٣) ض وع: ثمّ يقول.

 <sup>(</sup>٤) لاحظ الكامل في التاريخ ٢ / ٣٢٧ في عنوان: «حديث السقيفة وخلافة أبي بكر». والبداية والنهاية ٥ / ٢١٥ في عنوان: «قصة سقيفة بنى ساعدة».

<sup>(</sup>٥) لاحظ تفصيل قصّة مالك بن نويرة ورأي أبي بكر وعمر فيها في: الغدير للعلّامة الأميني ٧/١٥٨ ــ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) لاحظ تاريخ الطّبري ٤ / ٤٥٩ في عنوان: «قول عائشة: والله لأطلبنّ بدم عثمان...» من حوادث سنة ٣٦ من المنظمة المنظمة المنطقة ا

سقطت على هذه ـ تعني السّماء على الأرض ـ (١)، ثمّ خرجت مـن بـيتها تـقاتل علياً ﷺ مع طلحة والزّبير وتسفك الدّم الحرام، والله تعالى يقول: ﴿وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى﴾ (٢) وهذه مخالفة لله تعالى.

ولمّا قتل عثمان، جاء المسلمون والصّحابة أرسالاً (٣) إلى عليّ الله ليبايعوه، فلم يفعل، حتّى قالوا له: والله لئن لم تفعل، لنلحقنّك بعثمان (٤).

فأخبرني؛ أيّما آكد، من ضرب سعداً ووجأ عنق ســلمان كــمن جــاء النّــاس يُكرهونه على البيعة؟ قال: فلم أحر جواباً وسقط في يدي.

فقال: في كم يجب القطع في السّرقة؟ قلت: في ربع دينار، فقال: كم أعطاك هذا الذي جئت معه إلى هاهنا؟ فقلت: خمسمئة دينار، فقال: يجب أن يقطع (٥) أعضاءك

<sup>⇒</sup>الهجرة، والنهاية لابن الأثير ٥ / ٨٠ مادّة «نعثل»، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ٤ / ٦٠ «نعثل»، ولســان العرب لابن منظور ١١ / ٦٧٠ مادّة «نعثل»، وتاج العروس للزبيدي ٨ / ١٤١ مادّة «نعثل»، والغدير للأميني ٩/٨٠و٨مو٨٩و٢٥ و٢٩.

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٧٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ٢١٥: قال كلّ من صنف في السير والأخبار: إنّ عائشة كانت من أشد النّاس على عشمان، حتى أنّها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله تَاللَّ اللَّهُ عَلَيْكُ فَنصبته في منزلها، وكانت تقول للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله تَاللَّ الله يبل وعثمان قد أبلى سنّته! قالوا: أوّل من سمّى عثمان نعثلاً عائشة، كانت تقول: اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً.

وروى البلاذري في الأنساب\_كما في الغدير ٩ / ٨٤ برقم ٢٢\_قال: خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها باكية تقول: قتل عثمان ﷺ، فقال لها عمّار بن ياسر: أنت بالأمس تحرّضين عليه. ثمّ أنت اليوم تبكينه؟!

<sup>(</sup>١) لاحظ تاريخ الطّبري ٤ / ٤٥٩، والغدير ٩ / ٨٠و ٨٦، وبحار الأنوار ٣٢ / ١٣٧ رقــم ١١٢ وص ١٤٢ رقــم ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٣/٣٣. ولاحظ ما يأتي قريباً في الحديث الآتي في عنوان: «حديث ما جرى عند مسير علي على على على علي ا

<sup>(</sup>٣) أرسال: جمع الرّسَل، بمعنى الجماعة.

<sup>(</sup>٤) لاحظ ما تقدّم آنفاً في أوائل هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) ب: يجب قطع.

بحساب ما أخذت، قلت: ولِمَ؟ قال: لآنك سرقت مال المسلمين، فقلت: الخليفة أعطاني من ماله، فقال: ومن أين ماله؟ (١) المال لله تعالى ولعامّة المسلمين، والله إنّك لأحقّ بهذا السَّعُوط الذي أسعط به كلّ يوم والقيد منّى.

قال: فخرجت من عنده وأنا خجل، فحدّثت المأمون حديثه، فاستطرفه وبـقي زماناً يستعيده منّى.

وقد ذكر أبو حامد الغَزّالي في كتاب له سمّاه: «سرّ العالمين وكشف ما في الدّارين» (٢٠) ألفاظاً تشبه هذا، فقال: قال رسول الله ﷺ لعليّ ﷺ يوم غدير خمّ (٣٠): «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، فقال عمر بن الخطّاب: بنحٍ بنحٍ يا أبا الحسن! أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة (٤٠).

قال الغزّالي: وهذا تسليم ورضا وولاية وتحكيم، ثمّ بعد هذا<sup>(٥)</sup> غلب الهوى حبّاً للرّئاسة وعقد البنود<sup>(٦)</sup> وخفقان الرّايات وازدحام الخيول في فتح الأمـصار وأمـر

<sup>(</sup>١) ض وع: أين له المال.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ١٢ / ١٦٨ برقم ١١٢٠: سرّ العالمين، المنسوب إلى الغزّالي، كتاب شيعيّ نسبه إليه في تذكرة الخواص وتاج العروس والإتحاف في شرح الإحياء.

أقول: ونسبه إليه أيضاً وروى عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١ / ٥٠٠ برقم ١٨٧٢، وابن حبر في لسان الميزان ٢ / ٢٠١ برقم ٢٤٩٣، وابن حبر في بيروت في الميزان ٢ / ٢٠١ برقم ٢٤٩٣، كلاهما في ترجمة: الحسن بن الصبّاح الإسماعيلي. وطبع أخيراً في بيروت في ضمن: مجموعة رسائل الإمام الغرّالي. وهذا الكلام موجود في ص ١٠ ـ ١٢ من هذا الكتاب، في عنوان: «باب في ترتيب الخلافة والمملكة».

وأبو حامد الغزّالي، هو أعجوبة الزمان، زين الدّين أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزّالي. صاحب التّصانيف. والذكاء المفرط، المتوفّى سنة ٥٠٠. (سير أعلام النبلاء ٢٠٢١/٥م ٢٠٤.).

<sup>(</sup>٣) خ: يوم الغدير: مَن...

<sup>(</sup>٤) لاحظ ما تقدّم في عنوان: «حديث في قوله ﷺ: من كنت مولاه فعليّ مولاه» في ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) خ: بعد ذلك.

<sup>(</sup>٦) خ: وحبّ الرئاسة وعقود البنود...

قال في النهاية ١ / ٥٧ : البِّنْد: العَلِّم الكبير ، وجمعه: بنود.

الخلافة ونهيها<sup>(١)</sup>، فحملهم على الخلاف، ﴿فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثـمناً قليلاً فبئس ما يشترون﴾ <sup>(٢)</sup>.

قال: ولمّا مات رسول الله ﷺ، قال قبل وفاته بيسير: «ائتوني بدواة وبـياض<sup>(٣)</sup> لأكتب لكم كتاباً لا تختلفون<sup>(٤)</sup> فيه بعدي»، فقال عمر: دعوا الرّجل فإنّه ليهجر!!<sup>(٥)</sup>

وقال: إنّ العبّاس وعليّاً وولده وبني هاشم لم يحضروا البيعة، ثمّ خالفهم الأنصار يوم السّقيفة (٢٠)، ودخل محمّد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته، فـقال: ائت بعمّك عمر لأوصي له بالخلافة!! فقال: يا أبت، أنت كنت على حقّ أم على باطل؟ قال: على حقّ، قال: إن كان حقّاً فارض لولدك ما رضيت لنفسك.

<sup>(</sup>١) خ: والأمر والنهي.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۸۷/۳.

<sup>(</sup>٣) ض: بيضا، وفي المصدر: بيضاء.

<sup>(</sup>٤) ع: لا تختلفوا.

<sup>(</sup>٥) أقول: خبر طلب رسول الله تَلَكُنْكُ الدواة والكتف ومنع عمر عن ذلك مع اختلاف ألفاظه متواتر بالمعنى، وله مصادر كثيرة، نشير إلى بعضها، فلاحظ: صحيح البخاري ١ / ٣٩ باب كتاب العلم من كتاب العلم، و٤ / ٢١ م باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، من كتاب الجزية، و٦ / ١١ م ٢ باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر من كتاب المعنازي، و٧ / ١٥ ١ باب قول العريض: قوموا عنّي، من كتاب العرضى، و٩ / ١٩٣٧ باب كراهية الخلاف، من كتاب المعنازي، و٧ / ١٥ ١ باب قول العريض: قوموا عنّي، من كتاب العرضى، و٩ / ١٩٣٧ باب كراهية الخلاف، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب الوصية من صحيح مسلم ١٢٥٧/٣ ح ١٦٣٧ وما بعده، ومسند ابن عبّاس من العسند لأحمد ١ / ٢٠٤٢ وص ٣٣٦ و ٢٥٥ وج ٣ ص ٣٤٦ مسند جابر، وتاريخ الطّبري ٣ / ١٩٣٠ عند ذكر وفاة النبيّ من حوادث سنة ١١ من الهجرة، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ١ / ١٩٣٧ عنوان: «فصل: في وفاة النبيّ»، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ١ / ٢٨٠ وقم ١٩١٤ و ١ / ١٣٨ رقم ١٩٠١ و ص ١٩٠٤ عنوان: «باب وصيته عند قرب وفاته» ح ١٩ وص ١٩٠٤ عنوان: «نكر الكتاب الذي أراد رسول الله من أن يكتبه لأمّته في مرضه الكبرى لابن سعد ٢٢ ١٤٠٢ من المجلس ٥ من أمالي المفيد ص ٢٦ وص ١٩٤٨ عن يكتبه لأمّته في مرضه الذي مات فيه»، والحديث ٣ من المجلس ٥ من أمالي المفيد ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) لاحظ ما تقدّم في أوائل هذا الباب.

ثمّ قال الغزّالي: ثم إنّ أبا بكر قال على منبر رسول الله ﷺ: أقيلوني فلست بخيركم [وعليّ فيكم](١)، أفقال ذلك هزلاً أو جدّاً أو امتحاناً؟ فإن كان هزلاً، فالخلفاء منزّهون عن الهزل، وإن كان جدّاً، فهذا نقض(١) للخلافة، وإن كان امتحاناً، فالصّحابة لا يليق بهم الامتحان، لقوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في قلوبهم من غلّ﴾(١).

ثمّ قال: والعجب من منازعة معاوية لعليّ ﷺ الخلافة، وقد قطع الرّسول ﷺ طمع (٤) من طمع فيها بقوله: «إذا ولّي خليفتان، فاقتلوا الأخير منهما»(٥).

والعجب من حقّ واحد، كيف ينقسم بين اثنين؛ والخلافة ليست بجسم ولا عرض فيتجزّا؟

قال: وقد قال أبو حازم: أوّل حكومة تجري بين العباد في المعاد، بين عليّ ﷺ ومعاوية، فيحكم الله تعالى لعلىّ ﷺ.

وقد صحّ عن رسول الله ﷺ أنّه قال لعمّار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية»(١)،

<sup>(</sup>١) لاحظ ما تقدّم في أوائل هذا الباب. وما بين المعقوفين من أ وم.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك ، ومثله في المصدر ، وفي خ: فالخلفاء لا يليق بهم الهزل... فهو نقض...

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٧ / ٤٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك ، وفي خ:... معاوية بن أبي سفيان عليّاً للنِّلِخ الخلافة ، وأيّ ومن أين؟ أليس رسول الله ﷺ قطع طمع من...

<sup>(</sup>٥) ض وع: الآخر منهما. وفي المصدر: «إذا بويع للخليفتين، فاقتلوا الأخرى منهما».

وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه ٣ / ١٤٨٠ في عنوان: «١٥ : باب إذا بويع لخليفتين» برقم ٦١ \_١٨٥٣ بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما».

<sup>(</sup>٦) والحديث متواتر عن النبيّ وَلَلْمُتُكُلُو وله مصادر كثيرة وأسانيد عديدة، نشير إلى بعضها: وقد رواه أحمدبن حنبل في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وأمّ سلمة من كتاب المسند ٢ / ١٦٤ و ٦ / ٢٨٩، وابن سعد في

ولا ينبغي للإمام أن يكون باغياً.

ولأنَّ الإمامة تضيق عن شخصين، كما أنَّ الرَّبوبيَّة لا تليق بإلهين اثنين.

وقال الغزّالي أيضاً: وقد زعمت طائفة أنّ يـزيد بـن مـعاوية لم يـرض بـقتل الحسين على الله وقع غلطاً !!

قال: وكيف يكون هذا؟ وحال الحسين لا يحتمل الغلط، لما جرى من قـتاله ومكاتبة يزيد إلى ابن زياد بسببه، وحثّه على قـتله (۱)، ومنعه من الماء وقـتله عطشاناً، وحمل رأسه وأهله سبايا عرايا على أقتاب الجمال إليه، وقرع ثناياه بالقضيب، ولمّا دخل عليّ بن الحسين زين العابدين الله على يزيد قال: أنت ابن الذي قتله الله ؟ فقال عليّ: «أنا ابن من قتلت أنت» (۱)، ثمّ قرأ: ﴿ومن يـقتل مـؤمناً متعمّداً ﴾ الآية (۱).

حترجمة عمّار في البدريّين من الصحابة من الطبقات الكبرى ٣/ ٢٥١ ـ ٢٥٣، والبلاذري في الحديث ٢٦٧ ـ ٢٦٩ ـ ١٦٧ من سيرة النبيّ وفي الحديث ٢٨٠ و ٢٨٥ من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف ١/ ٢٦٧ ـ ١٦٩ ـ ١٦٧ و ٢ ٢٢٣ و ٢٢٣ و ٢٢٣٥ و ٢٢٢٦ برقم ٢٩١٥ و ما بعده، و ٢ ٢٢٣ و ٢٢٣ و مسلم في الباب ١٨ من كتاب الفتن من صحيحه ١/ ٢٢٣٥ ـ ٢٢٣ برقم ٢٩١٥ و ١٦٦٦ برقم ٢٥١ من تاب و النسائي في خصائص الإمام أمير المؤمنين ص ٢٨٩ ـ ٣٠٠ برقم ٢٥١ ـ ١٦٦، والترمذي في الباب ٣٥ من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٢٦٦ برقم ٢٠٩٠، والحاكم في كتاب قتال أهل البغي وفي مناقب عمّار من كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ٢ / ١٤٨ و ٣ / ٢٨٦ ـ ٢٨٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٧ / ١٤٤ في ترجمة الحسن بن محمّد ابن بنت مطر الخرّاز برقم ٣٩٦٥، والبيهقي في كتاب قتال أهل البغي من السنن الكبرى ٨ / ١٨٩ في عنوان: «باب الخلاف في قتال أهل البغي»، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٤٤١ و ٢ ٢٠٦، والهيثمي في باب فضل عمّار ووفاته من مجمع الزوائد ٩ / ٢٥٥ وما بعده، وابن عساكر بأسانيد وطرق عديدة في ترجمة عمّار من تاريخ دمشق ٤٤ / ٢١٢ وابعده برقم ٢١٥٥.

<sup>(</sup>١) خ: ابن زياد يحثّه على قتله.

<sup>(</sup>٢) ب: قتله أنت. وفي المصدر: أنا ابن الذي قتله النّاس.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٤ / ٩٣.

قال: ثمّ استفاض لعن عليّ (١) ﷺ على المنابر ألف شهر، وكمان ذلك بأمر معاوية، لأنّه أوّل من فعل ذلك وسبّه وحثّ عليه، أتراهم أمرهم بذلك كتاب(٢) أو سنّة أو إجماع؟(٣) هذا صورة كلام الغزّالي ۞.

# حديث ما جرى عند مسير أمير المؤمنين علي ﷺ الجمل (٤)

قال علماء السّير: كان عليّ ﷺ (٥) قد تجهّز إلى الشّام لقتال معاوية ولم يبق إلّا المسير، فبينا هو كذلك، إذ أتاه كتاب أمير مكّة يخبره أنّ طلحة والزّبير جاءا فأخرجا عائشة، وما ندري أين ذهبا بها(٢) \_ وفي رواية: وإنّهم قصدوا البصرة \_ فصعد المنبر فخطب وقال: «أيّها النّاس، إنّ طلحة والزّبير وعائشة سخطوا إمارتي وقد قصدوا البصرة، فتهيّأوا للخروج إليهم».

وذكر سيف بن عمر صاحب كتاب «الفتوح»، قال: لمّا قتل عثمان على مكّة (٧) عبدالله بن عامر الحضرمي، وكانت عائشة مقيمة بمكّة تريد العمرة في المحرّم، وهرب بنو أميّة إلى مكّة، فأخبروها بقتل عثمان، ولم يخبروها

انظر ما سيأتي في الباب التّاسع في ترجمة الإمام الحسين للثِّللا ، في عنوان: «ذكر حمل الرّأس إلى يزيد» في صلى ١٩٣ من الجزء الثّاني.

<sup>(</sup>١) خ: أمير المؤمنين، بدل: عليّ.

<sup>(</sup>٢) ش: كتاب الله.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدّم في أوائل الكتاب عند ذكر المصنّف كُناه المِيّلة: «أبو تراب» ص١٢٧ وما بعده.

<sup>(</sup>٤) كذا في خ، وفي ك: حديث مسير عليّ للنِّلاّ إلى البصرة. ض: كرّم الله وجهه، بدل: «للنَّالِلَّا ».

<sup>(</sup>٥) ب: ﷺ ، بدل: «علي ».

<sup>(</sup>٦) لاحظ الفصل ٢ من الفصل ١٦ من مناقب أمير المؤمنين عليَّا للخوارزمي ص ١٧٩ ح ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) خ: كان بمكّة.

بتأمير على الله الما قضت عمرتها خرجت إلى المدينة (١).

فلمّا انتهت إلى سَرِف<sup>(۲)</sup> لقيها رجل من أخوالها من بني ليث، يقال له: عبيدالله (۳) بن أبي سلمة، فقالت: مَهْيَمْ (٤)، فهمهم ودمدم، فقالت له: ويحك، علينا أو لنا؟ فقال: قتل عثمان وبقوا خمسة أيّام بغير إمام (٥)، قالت: ثمّ ماذا؟ قال: اجتمع أهل المدينة والقوم الغالبون عليها على عليّ بن أبي طالب، فاسترجعت وعادت إلى مكّة، فبلغ النّاس رجوعها فانجفلوا إليها، ودخلت المسجد وجاءت إلى الحِجر فتستّرت فيه واجتمع إليها النّاس، فخطبت، وقالت:

أيّها النّاس، إنّ الغوغاء اجتمعت على هذا الرّجل المقتول بالأمس ظلماً، فبادروه بالعدوان، فسفكوا الدّم الحرام، واستحلّوا البلد الحرام في الشّهر الحرام، فاجتماعكم عليهم ينكّل بهم غيرهم، ويشرّد بهم مَن خلفهم (٦)، فقال عبد الله بن عامر: أنا أوّل طالب بدمه (٧).

<sup>(</sup>١) خ: خرجت تريد المدينة.

<sup>(</sup>٢) سَرف: موضع على ستّة أميال منمكّة، وقيل: سبعة وتسعة واثنيٰ عشر. (معجم البلدان٣/٢١٢).

<sup>(</sup>٣) كذاً في ج وشّ وط. وفي م: عبد الله. وفي أ وض وع: عبيد. ومثله في تاريخ الطّبري ٤ / ٤٤٨ مع زيادة: يعرف بأمّه أمّ كلاب. وفي تاريخ الطّبري أيضاً ٤ / 60 £: عبد ابن أمّ كلاب ـ وهو عبد بن أبي سلمة ـ ينسب إلى أمّه.

<sup>(</sup>٤) مَهْيَمْ: كلمة استفهام ، أي: ما حالك ، وما شأنك ، أو ما وراءك؟ (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٥) م: بلا إمام

<sup>(</sup>٦) كذا في ك، وفي خ: فجاءت حتى جلست في الحجر، فلمّا اجتمع النّاس إليها قامت فخطبت وقالت: أيّها النّاس، إنّ الغوغاء اجتمعوا على أمير المؤمنين فقتلوه ظلماً، وسفكوا الدّم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، والله لأطلبن بدمه، فقوموا معى.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن جرير الطّبري في تاريخه ٤ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ في عنوان: «استئذان طلحة والزّبـير عــليّاً» وص ٤٥٨ ــ ٩ ٥ ٤ عن سيف بن عمر ، في حوادث سنة ٣٦ من الهجرة في عنوان: «قول عائشة: والله لأطلبنّ بدم عثمان» مع اختلاف.

ولاحظ أيضاً ما ذكره بن الأثير في الكامل ٢٠٦/٣ لم عنوان: «ذكر ابتداء وقعة الجمل»، والمفيد في كتاب الجمل ص ١٢٠ في عنوان: «فتنة الجمل»، والمجلسي في البحار ١٤٣/٣٢ ـ ١٤٤ برقم ١١٧، وابن أبي

وذكر ابن جرير عن [أبي الحسن] المدائني، قال: خرجت عائشة وعثمان محصور إلى مكة، فقدم إليها رجل يقال له: أخضر، فقالت: ما صنع النّاس؟ فقال: اجتمع المصريّون على قتل عثمان، فقتلهم عثمان، فقالت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أيَقْتل قوماً جاءوا يطلبون الحقّ وينكرون الظّلم؟ (١١) والله لا نرضى بهذا، ثمّ قدم آخر، فقالت: ما صنع النّاس؟ فقال: قتل المصريّون عثمان (٢١)، فقالت: قتل عثمان مظلوماً، والله لأطلبنّ بدمه، فقوموا معي، فقال عبيد ابن أمّ كلاب: لِمَ تقولين هذا؟ فوالله لقد كنت تحرّضين عليه النّاس وتقولين: اقتلوا نعثلاً، قتله الله، فقد كفر!! فقالت: إنّهم استتابوه ثمّ قتلوه، فقال عبيد ابن أمّ كلاب:

ومنك البكاء ومنك العويل وأنت أمررت بقتل الإمام فره يسقط السقف من فوقنا وقد بايع الناس ذا تدرأ

ومنك الرياح ومنك المطر<sup>(٦)</sup> وقالم المطر<sup>(٦)</sup> وقالم الماد الماد وقالم الماد ال

⇒الحديد في شرح المختار ٧٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ٢١٥ ـ ٢١٦ في عنوان: «أخبار عائشة في خروجها من مكّة إلى البصرة بعد مقتل عثمان».

ومـــنك الســرور ومــنك البكـــاء وفي تاريخ الطّبري:

فمنك البداء ومنك الغير

ومستنك العسويل ومسنك المسطر

ومنك الرياح ومنك المطر

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: راجعون، قوم جاءوا يطلبون الحقُّ وينكرون الظلم يقتلون؟ والله ...

<sup>(</sup>٢) إلى هنا رواه ابن جرير في تاريخه ٤ / ٤٤٩ عن المدائني، وما بعده رواه أيضاً ابن جرير الطّبري في تاريخه ٤ / ٤٥٨ عن سيف بن عمر ، وقد وقع الخلط بين الحديثين .

ولاحظ ما أورده الشيخ المفيد في كتاب الجمل ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩. وابن الأثير فـي الكــامل ٢٠٦/ ٣٠٠ ـ ٢٠٠٠. والمجلسي في البحار ٢٣/ ١٤٢ ـ ١٤٤ برقم ١١٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك ، وفي خ:

ويــلبس للـــحرب أوزارهـــا(۱) وما مَن وفيٰ مثل مَن قد غدر(۲)

ثمّ اجتمعت بنو أميّة إلى عائشة وتشاوروا وقالوا: كلّنا نطلب بـدم عـثمان، ورأسهم عبد الله بن عامر الحضرمي، ومروان بن الحكم، والمشار إليهما طـلحة والزّبير، فاتّفقوا على المسير إلى البصرة، لأن ابن عامر قال: قد كفاكم الشّام معاوية، ولي بالبصرة صنائع ـ لأنّه كان واليها ـ، وجهّزهم ابن عامر بالمال والجمال (٣).

ولمّا عزمت عائشة على المسير، نهتها أمّ سلمة (٤) وقالت: يا هذه، إنّ حجاب الله لن يرفع عنك بعد، وما أنت يا هذه وهذا الأمر؟ وقد تنازعته الأيدي وتهافت فيه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطّبري: أثوابها ، بدل: «أوزارها».

<sup>(</sup>٢) كذا في خ، ومثله في تاريخ الطّبري، وفي ك؛ وما من وقي مثل من قد عثر.

 <sup>(</sup>٣) فلاحظ ما ذكره ابن الأثير في الكامل ٣ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨، وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٢٤١ فـي عـنوان:
 «ابتداء وقعة الجمل».

<sup>(</sup>٤) قال اليعقوبي في تاريخه ٢ / ١٨٠ ـ ١٨١ في عنوان: «خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب»: [قالت عائشة لأمّ سلمة:) فلو خرجت بنا لعلّ الله أن يصلح أمر أمّة محمّد على أيدينا!! فقالت لها أمّ سلمة: إنّ عماد الدين لا يقام بالنساء، حماديات النساء؛ غضّ الأبصار، وخفض الأطراف، وجرّ الذيول، إنّ الله وضع عنّي وعنك هذا. ما أنت قائلة لو أنّ رسول الله عارضك بأطراف الفلوات، فقد هتكت حجاباً قد ضربه عليك؟...

ولاحظ أيضاً ما ذكره الشيخ المفيد في كتاب الجمل ١٢٤ ـ ١٢٥ في آخر عنوان: «فتنة الجمل» وص ١٢٦ لم عنوان: «أمّ سلمة تحذّر عائشة»، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٧٩من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٥ /٢١٧ في عنوان: «أخبار عائشة في خروجها من مكّة إلى البصرة بعد مقتل عثمان»، والعلامة المجلسي في الباب الثاني من أبواب ما جرى بعد مقتل عثمان في عنوان: «باب احتجاج أمّ سلمة على عائشة» من بحار الأنوار ٣٢ / ١٤٩ ـ ١٧٠ برقم ١٢٤ ـ ١٣٠، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١ / ٥٥ في عنوان: «كتاب أمّ سلمة إلى عائشة».

قال البيهقي في المحاسن والمساوئ ص ٣٣٧ في عنوان: «محاسن الندامة»: روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها دخلت على أمّ سلمة بعد رجوعها من وقعة الجمل وقد كانت أمّ سلمة حلفت أن لا تكلّمها أبداً من أجل مسيرها إلى محاربة عليّ بن أبي طالب، فقالت عائشة: السّلام عليك يا أمّ المؤمنين، فقالت: يا حائط، ألم أنهك؟ ألم أقل لك؟ قالت عائشة: فإنّي أستغفر الله وأتوب إليه، كلّميني يا أمّ المؤمنين، قالت: يا حائط، ألم أقل لك؟ ألم أنهك؟ فلم تكلّمها حتى ماتت، وقامت عائشة وهي تبكي وتقول: وا أسفاه على ما فرط منّي!

الرّجال وتسكينه أصلح للمسلمين، فاتّقي على رسول الله ﷺ من الافـتضاح فـي زوجته، واتّقى دماً لم يبحه الله تعالى لك.

فلمًا رأتها لا تصغى إلى قولها قالت:

نصحت ولكن ليس للنصح قابل ولو قبلت ما عنفتها العواذل كأني بها قد ردّت الحرب رحلها وليس لها إلّا التّرجّل راحل (١٠)

وقيل: إنّ أمّ سلمة كانت بالمدينة، وإنّما كتبت إلى عائشة تنهاها، لآنه لمّا عزم علي الله على المسير، قالت له أمّ سلمة: يا أمير المؤمنين، لولا أنّي أخاف أن أعصي الله لخرجت معك، ولكن هذا ابني عمر (٢) أعرّ عليّ من نفسي، فخذه معك، فخرج معه ولم يزل ملازمه، واستعمله على البحرين (٣).

وذكر المدائني أنّ يعلى بن أميّة كان والياً لعثمان على اليمن، فقدم على عائشة وهي تجهّز (1) إلى البصرة، فأعانها بأربعمئة ألف درهم من مال اليمن، وحملها على الجمل الذي كانت عليه يوم القتال، واسم الجمل «عسكر»، اشتراه من اليمن بثمانين ديناراً (٥).

وقال الواقدي<sup>(١)</sup>: بل كان الجمل لعبد الله بن عامر ، حملها عليه واشتراه بمئتى

<sup>(</sup>١) ج وش: الحرب رجلها. أوج: إلّا الترحّل ش: راجل.

 <sup>(</sup>٢) في الكامل لابن الأثير ٣ / ٢٢١ في عنوان: «ذكر مسير عليّ إلى البصرة والوقعة»: وهذا ابن عميّ، بدل:
 «ولكن هذا ابني عمر».

 <sup>(</sup>٣) لاحظ أيضاً ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار ٧٩ من خطب نهج البلاغة من شرحه ٢ / ٢١٩٠.
 والطّبري في تاريخه ٤ / ٤٥١ في عنوان: «استئذان طلحة والزّبير عليّاً».

<sup>(</sup>٤) ض وع: تتجهّز .

<sup>(</sup>٥) رواه الطَّبري في تاريخه ٤ / ٤٥٢ عن أبي الحسن المداثني مع اختلاف.

<sup>(</sup>٦) كذا في خ، وفي ك: وقيل: بل كان...

دينار، ودفع لها عبد الله بن عامر ألف ألف درهم من بيت مال البصرة ومكّة (١).

وذكر سيف بن عمر، أنّ الجمل كان ليعلى بن أميّة، اشتراه مـن اليــمن بــمئتي دينار<sup>(٢)</sup>.

وذكر ابن جرير في تاريخه أنّ عائشة اشترت الجمل من رجل من عرينة بستمئة درهم وناقة(٢٠).

ثمّ خرجوا من مكة في تسعمئة، ثمّ لحقهم (٤) النّاس حتّى صاروا ثلاثة آلاف، ولمّا بلغ عليّاً ﷺ خروجهم خطب بالمدينة وقال: «أيّها النّاس، إنّ طـلحة والزّبـير

(١) راجع تاريخ اليعقوبي ص ١٨١ في عنوان: «خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب»، وتاريخ الطّبري ٤ / ٥٠٥ وتاريخ ابن كثير ٧/ ٢٤٢، وبحار الأنوار ٢٣/٣٢ و ١٤٥ و ٢٠١٧ و ٢٠١٠ قال ٢٠٠ وتاريخ ابن كثير ٧/ ٢٤٢، وبحار الأنوار ٢٣/٣٢ و ١٤٥ و ٢٠١٧ تقلقة قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٧٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ٢٢٤: لمّا عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة، طلبوا لها بعيراً أيداً يحمل هو دجها، فجاءهم يعلى بن أميّة ببعيره المسمى «عسكراً»، وكان عظيم الخلق شديداً، فلمّا رأته أعجبها، وأنشأ الجمّال يحدّثها بقوّته وشدّته، ويقول في أثناء كلامه: «عسكرا»، فلمّا سمعت هذه اللفظة، استرجعت وقالت: ردّوه لا حاجة لي فيه، وذكرت حيث سألت أن رسول الله عَيْرة، فلم يوجد لها ما يشبهه، فغيّر رسول الله عَيْرة جلاله، وقيل لها: قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشد قوّة، وأتيت به فرضيت.

وروى الكشّي في ترجمة سلمان الفارسي تحت الرقم ٣٠ ـ ٣٦ من رجاله ص ١٣ عن جبر ثيل بن أحمد، قال: كان حدّ ثني الحسن بن خرّزاد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبان بن جناح، عن الحسن بن حمّاد، بلغ به، قال: كان سلمان إذا رأى الجمل الذي يقال له: «عسكر» يضربه، فيقال: يا أبا عبد الله، ما تريد من هذه البهيمة؟ فيقول: ما هذا ببهيمة، ولكن هذا عسكر بن كنعان الجنّي، يا أعرابي، لا ينفق جملك هاهنا، ولكن اذهب به إلى الحوأب فإنّك تُعْطى به ما تريد!!

وبهذا الإسناد عن ابن مهران، عن البطائني، عن أبي بصير عن أبي جعفر للطِّلا قال: «اشتروا عسكراً بسبعمئة درهم، وكان شيطاناً».

<sup>(</sup>٢) لاحظ المصادر المتقدّمة في التعليقة الماضية.

<sup>(</sup>٣) ذكره محمّد بن جرير في تاريخه ٤ /٤٥٧ في عنوان: «شراء الجمل لعائشة وخبر كلاب الحوأب».

<sup>(</sup>٤) خ: ولحقهم.

وعائشة كرهوا إمارتي وقد قصدوا البصرة لشقّ عصا المسلمين وطلباً للـفتنة وتـفريقاً للكلمة، فتجهّزوا للمسير إليهم»، ثمّ صار في تسعمئة.

وروي: لمّا بلغه ﷺ مسيرها، سار من المدينة في وجوه المهاجرين والأنصار، وأمّر على المدينة [تَمّام بن العبّاس، وبعث إلى مكّة] (١) قُثَم بن العبّاس، وتوجّه في تسعمئة من الصّحابة.

قال ابن جرير: وسارت عائشة بمن معها، فبينما هي تسير في بعض اللّيالي إذ مرّتعلى ماء يقال له: «الحَوْأَب»، فنبحتها كلابه (٢)، فقالت: ما يقال لهذا المكان؟ (٢) فقال لها سائق الجمل العرني: هذا الحَوْأَب، فاسترجعت وصرخت بأعلى صوتها، ثمّ ضربت (١) عضد بعيرها فأناخته، ثمّ قالت: أنا والله صاحبة كلاب الحَـوْأَب، ردّوني إلى حرم الله ورسوله، قالتها ثلاثاً (٥).

قال ابن سعد (٦) فيما حكاه عن هشام بن محمّد الكلبي: استرجعت وذكرت قول رسول الله على: «كيف بك، إذا نبحتك كلاب الحَوْأُب؟»

فقال لها طلحة والزّبير: ما هذا الحَوْأُب، وقد غـلط العـرني(٧)، ثـمّ أحـضروا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أخذته من تاريخ الطّبري ٤ / ٤٥٥، والكامل لابن الأثير ٣ / ٢٢٢، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٢٩. وفي رواية: واستخلف على المدينة سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٢) نباح الكلب: هو صياحه. (النهاية لابن الأثير ٥ / ٥ «نبح»).

<sup>(</sup>٣) ك: ما هذا المكان.

<sup>(</sup>٤) خ: وضربت.

<sup>(</sup>٥) ذكره محمّد بن جرير الطّبري في تاريخه ٤ / ٤٥٧ في عنوان: «شراء الجمل لعائشة وخبر كلاب الحـوأب»، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٢٠، وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٢٤٢. والمجلسي في البـحار ٣٢ / ١٤٥ برقم ١١٧، وياقوت الحموي في معجم البلدان ٢ / ٣١٤: «الحوأب».

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المقدار المطبوع من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) كذا في ك. وفي أ:... الحوأب، وبلغ ذلك طلحة والزّبير فجاءا إليها وقالا لهــا: مــا هــذا.... وفــي ج وش وم: الحوأب، فاجتمعوا عليها وقالوا لها: قد غلط...

خمسين رجلاً فشهدوا معهما على ذلك وحلفوا(١).

قال الشّعبي: فهي أوّل شهادة زور أقيمت في الإسلام(٢).

وقال ابن جرير الطّبري في تاريخه: لمّا سمعت عائشة [نباح] كلاب الحَـوْأَب قالت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، إنّي (٣) لهيه، قد سمعت رسول الله ﷺ يقول لنسائه: «أَيّتكنّ تنبحها كلاب الحَوْأَب؟»، وأرادت الرّجوع، فمنعها ابن الرّبير (٤٠).

لاحظ تاريخ اليعقوبي ١ / ١٨١، وترجمة عليّ عليه الله من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٢٢٤ الرقم ٢٨٤. وشرح المختار ٢٧ منه وشرح المختار ٢٧ منه (عرج المختار ٢٧ منه (عرج المختار ٢٧ منه ٣٥٠ منه ٣٠٠ منه ١٣٥ وبحار الأنوار ٣٢ / ١٣٩ رقم ١١٢، ومروج الذهب للمسعودي ٢ /٣٥٧ في عنوان: «ذكر الأخبار عن يوم الجمل وبدئه».

وفي تاريخ اليعقوبي: فأتاها القوم بأربعين رجلاً، فأقسموا بالله أنَّه ليس بماء الحوأب.

ولاحظ أيضاً التعليقة التالية.

(٢) خ: فوالله إنّها لأوّل شهادة....

ولم أظفر على قول الشعبي في مصدر، ومثله قال السيّد المرتضى علم الهدى \_كما في البحار ٣٢ /١٤٧ برقم ١١٩ \_..

وروى الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب ٣٥ من أبواب القضايا والأحكام من كتاب من لا يحضره الفقيه الديخ عنوان: «باب نوادر الشهادات» برقم ١٥٠: عن الصادق المنظخ أنه قال: «أوّل شهادة شهد بها بالزور في الإسلام شهادة سبعين رجلاً، حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها، فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت: سمعت رسول الله تَلَمُنْ فَيُقَلُ يقول لأزواجه: إنّ إحداكنّ تنبحها كلاب الحوأب في التوجّه إلى قتال وصيّي عليّ بن أبي طالب، فشهد عندها سبعون رجلاً أنّ ذلك ليس بماء الحوأب، فكانت أوّل شهادة شهد بها في الإسلام بالزور».

ولاحظ أيضاً ما رواه الخوارزمي في الفصل ١٦ من مناقبه ص ١٨١ برقم ٢١٧.

(٣) كذا في ك، ومثله في المصدر، وفي خ: إنّني.

(٤) خ وط: فمنعها الزّبير.

رواه الطّبري في تاريخه ٤ / ٤٦٩ باختلاف لفظي. وابن الأثير في الكامل ٣ / ٢١٠، وابن شـهرآشـوب فـي

<sup>(</sup>١) قوله: «معهما» ليس في خ.

وقال سيف بن عمر: لمّا خرجت عائشة رضي الله عنها من مكّة نـحو البـصرة تبعها أمّهات المؤمنين<sup>(١)</sup> إلى ذات عِرْق، فلم يُرَ باكياً على الإسلام أكثر من ذلك اليوم، فكان يسمّى يوم النّحيب، [ولم تدمع لعائشة عين]<sup>(٢)</sup>!!

وقال سيف: ولمّا وصلت إلى البصرة نزلت بالبربد، وكان بالبصرة عثمان بن حنيف أميراً من قبل عليّ الله ، فجرى بينه وبين القوم قتال، فناداها جارية بن قدامة السّعدي: يا أمّ المؤمنين، والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون، إنّه قد كان لك من الله ستر وحرمة، فهتكت سترك وحرمتك، فإنّ (٣) من يرى قتالك يرى قتلك، فإن كنت أتيتنا طائعة (١٤) فارجعي إلى منزلك، وإن كنت مكرهة فاستعيني بالنّاس (٥).

المناقب ٧ / ١٤٩ في عنوان: «فصل: في حرب الجمل» عن الأعثم في الفتوح والماوردي في أعلام النبوّة وشيرويه في الفردوس وشعبة والشعبي وسالم بن أبي الجعد والبلاذري والطّبري وأبي يعلى في الفردوس وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين والموفّق في الأربعين.

ورواه أيضاً ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢ / ٣١٤ في مادّة «حوأب».

وأشار إليه أيضاً ابن الأثير في النهاية ١ /٤٥٦ في مادّة «حوب».

ورواه أيضاً المجلسي في البحار ٣٢ /١١٨ برقم ٩٤ وص ١٤٥ ــ ١٤٦ برقم ١١٧.

وراجع كتاب الجمل للشيخ المفيد ص ٢٣٠ وما بعده، والمحاسن والمساوئ للبيهقي ص ٧١ فـي عـنوان: «مساوئ تلك الحروب ومن تنقّص علىّ بن أبي طالب» فإنّ فيهما ما يناسب المقام جداً.

<sup>(</sup>١) ض وع: أمّهات المسلمين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ج وش وم. والحديث رواه الطّبري بإسناده إلى سيف بن عمر في تاريخه ٤ / ٤٦٠. وابن الأثير في الكامل ٣ / ٢٠٩، والمجلسي في البحار ٣٢ / ١٤٥ برقم ١١٧.

<sup>(</sup>٣) خ: لأنّ ، بدل: «فإنّ».

<sup>(</sup>٤) كذا في ك . ومثله في تاريخ الطّبري . وفي خ: طائعةً لله .

 <sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تاريخه ٤ / ٤٦١ ـ ٤٦٥ في عنوان: «دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف»
 عن سيف بن عمر مع زيادات، وابن الأثير في الكامل في التاريخ ٣ /٢١٣، وابن كثير في البداية والنهاية
 ٢٤٣/٧.

وحكى ابن جرير عن سيف بن عمر، قال: خرج شابٌ من بني سعد، فقال (١)؛ يا طلحة، يا زبير، أرى معكما أمّكما، فهل جئتما (٢) بنسائكما؟ قالا: لا، فأنشد (٣):

هذا لعَمْرك (٤) قـلّة الإنـصاف فَهَوَتُ لحمل النّبل والأسياف صُنْتُم حلائلكم وقُدتُم أمّكم أُمِرَت بِجَرّ ذيولها فـي بـيتها

ثمّ اعتزل القوم<sup>(٥)</sup>.

فَهَوَت تَشُقَ البيد بـالإيجاف بـالنبل والخَـطُّيّ والأسياف هذا المـُخبّر عـنهم والكـافي

أَمِرَتْ بِحَرٌ ذيـولها فــي بــيتها غَــرَضاً يــقاتل دونــها أبــناؤها هُتِكتبطلحةوالزّبــير سُــتورها

ورواه أيضاً ابن الأثير في الكامل ٢١٣/٣ ـ ٢١٤، وابن شهرآشوب في المناقب ١٥٣/٣، والمسجلسي فسي البحار ٢٣/ ١٢٢/ وقم ٩٤.

<sup>(</sup>١) خ: فنادى: يا...

<sup>(</sup>٢) أوج: فهل جئتم.

<sup>(</sup>٣) خ: بنسائكما، ثمّ قال: صنتم...

<sup>(</sup>٤) هكذا في ض وع، ومثله في المصدر، وفي خ وط: لعمري.

<sup>(</sup>٥) رواه محمّد بن جرير الطّبري بإسناده عن سيف بن عمر في تاريخه ٤ / ٤٦٥ وفيه:... الإنصاف.

<sup>(</sup>٦) ب: لقد نفعني الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه ٩/ ٧٠ باختلاف لفظي، والحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك ٤/ ٢٤٥ ـ ٥٢٥، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٧٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦/ ٢٢٧، وقال بعده: وقد روي هذا الخبر على صورة أخرى: «إنّ قوماً يخرجون بعدي في فئة، رأسها امرأة، لا يفلحون أبداً».

قلت: هذه بنت كسرى اسمها بوران، فإنّ أمور النّاس اختلّت لمّا وليتهم، فكذا كلّ امرأة تولّت أمراً يحتاج فيه إلى الاستئمار والرّأي، ولهذا لا تلي المرأة الإمارة. ولا القضاء، ولا الإمامة، ولا نحو ذلك.

ثمّ إنّ طلحة والزّبير اغتالا عثمان بن حنيف في ليلة مظلمة وكان بالمسجد في جماعة، فأوطأوه الأرجل، ونتفوا شعر وجهد، فما أبقوا فيه شعرة، وأرسلوا إلى عائشة يستشيرونها فيه (١)، فقالت: اقتلوه، فقالت لها امرأة: ناشدتك الله في عثمان، فإنّه صاحب رسول الله على، فقالت: احبسوه واضربوه أربعين سوطاً وانتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه!! ففعلوا، ونهبوا بيت مال البصرة، وقتلوا سبعين رجلاً من المسلمين بغير جرم، فهم أوّل من قُتل في الإسلام ظلماً (١).

وحكى ابن سعد عن هشام بن محمّد، قال: ما منعهم من قتل عثمان بن حنيف إلّا غضب الأنصار بالمدينة (٣).

ثمّ أطلقوا عثمان، فلحق بعليّ ﷺ، فوافاه بذي قار، وليس في وجهه ورأسه شعرة، فلمّا رآه أمير المؤمنين ﷺ شقّ ذلك عليه واسترجع (٤).

<sup>⇒</sup> ورواه أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٢٠٠، وابن البطريق في العمدة ص ٤٥٤ ــ ٤٥٥ برقم ٤٩٨ ـ ٩٤٩ كلا كلاهما عن البخاري . والمجلسي في البحار ٣٢/ ٩٤١ برقم ١٤٣ عن العمدة وص ٢١٢ برقم ١٦٨ عن ابن أبي الحديد .

ولاحظ أيضاً ما رواه المفيد في كتاب الجمل ص ١٥٩ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>١) ك: ليستشيرونها فيه.

 <sup>(</sup>۲) لاحظ تاريخ الطبري ٤ / ٤٦٨ ـ ٤٧٠، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٨١، والكامل لابن الأثير ٣ / ٢١٥ ـ ٢١٦٠.
 وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٥٣ ـ ١٥٤، والبحار للمجلسي ١١٨/٣٢ برقم ٩٤، وشرح المختار ١٧٣ من
 باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المقدار المطبوع من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) لاحظ تاريخ الطبري ٤ / ٤٨٠ ـ ٤٨١. وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٥٤. وشرح المختار ١٧٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩ / ٣٢١ في عنوان: «ذكر يوم الجمل ومسير عائشة إلى القتال».

وقال سيف بن عمر: لمّا خرج عليّ (١) ﷺ من المدينة \_وذلك في آخر شهر ربيع الأوّل سنة ستّ وثلاثين \_كتب إلى أهل الكوفة يستنفرهم (٢)، وكان أبو موسى الأشعري والياً عليها من قبل عثمان، فجاء النّاس إليه يستشيرونه في الخروج، فقال أبو موسى: إن أردتم الدّنيا فاخرجوا، وإن أردتم الآخرة فأقيموا (٣).

وبلغ عليّاً ﷺ قوله، فكتب إليه: «اعتزل عن عملنا مذموماً مدحوراً، يا ابسن الحائك، فهذا أوّل يومنا منك»(٤).

وذكر المسعودي في مروج الذّهب، أنّ عليّاً ﷺ كتب إلى أبي موسى: «انعزل عن هذا الأمر مذموماً مدحوراً، فإن لم تفعل فقد أمـرت مـن يـقطعك إرباً إرباً، يـا ابـن الحائك، ما هذا أوّل هَناتك، وإنّ لك لَهَناتُ وهَنات»(٥).

ثمّ بعث عليّ (٦) ﷺ الحسن وعمّاراً إلى الكوفة، فالتقاهما أبو موسى، فقال له الحسن ﷺ: «لم تُبطّت القوم عنّا، فوالله ما أردنا إلّا الإصلاح»، فقال: صدقت، ولكنّى

<sup>(</sup>١) خ: أمير المؤمنين، بدل: على.

<sup>(</sup>٢) خ: يستنفرهم فتبطهم عنه أبو موسى الأشعرى وكان والياً ...

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الطَّبري ٤ / ٤٧٧ ـ ٤٧٨ في عنوان: «ذكر الخبر عن مسير عليّ نحو البصرة».

 <sup>(</sup>٤) خ: اعتزل عملنا... الحائك، فهذه أوّل هناتك، وإنّ لك لهنات وهنات.
 ولاحظ التعليقة التالية.

<sup>(</sup>٥) رواه المسعودي عند ذكر خلافة عليّ للطِّلِا من كتاب مروج الذهب ٢ / ٣٥٩ في عنوان: «ذكر الأخبار عن يوم الجمل وبدئه» وفيه: «اعتزل عملنا يا ابن الحائك مذموماً مدحوراً، فما هذا أوّل يومنا منك، وإنّ لك فينا لهنات وهنيات».

ورواه أيضاً الطّبري في تاريخه ٤ / ٥٠٠، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٢٦٠ ـ ٢٦١. والشيخ المفيد في كتاب الجمل ص ١٣١.

قال ابن الأثير في النهاية ٥ / ٢٧٩ في مادّة «هنا»: «ستكون هَناتُ وهَنات»، أي شرور وفساد، يقال: في فلان هَناتُ، أي خصال شرّ، ولا يقال في الخير، وواحدها: هَنْت، وقد تجمع على هَنَوات، وقيل: واحــدها: هَـنَة. تأنيث هَن، وهو كناية عن كلّ اسم جنس.

<sup>(</sup>٦) خ: أمير المؤمنين، بدل: عليّ.

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستكون فتنة، يكون القاعد فيها خيراً من القائم، والماشى خيراً من الرّاكب»، فغضب عمّار وسبّه.

وتكلّم عمّار فقال: أيّها النّاس، هذا ابن عمّ رسول الله ﷺ يستنفركم إلى عائشة، وإنّى أعلم أنّها زوجة رسول الله ﷺ في الدّنيا والآخرة.

وتكلّم الحسن بمثل هذا<sup>(۱)</sup> وقال: «أعينونا على ما ابتلينا به»، فخرج معه<sup>(۲)</sup> تسعة آلاف في البرّ والماء<sup>(۳)</sup>.

وقد أخرج البخاري معنى هذا عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: لما بعث علي الله عمّاراً والحسن ابنه إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمّار فقال: إنّي لأعلم أنّها زوجة نبيّكم هي في الدّنيا والآخرة، ولكنّ الله ابتلاكم لينظر إيّاه تـتّبعون أو إيّاها (٤٠).

وفي رواية: فصعد الحسن المنبر فقعد في أعلاه، وجلس عمّار أسفل منه وقال: وذكره<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) ض وع: بمثل ذلك.

<sup>(</sup>٢) خ: على من ابتلينا به ، فانتدب معه ...

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الطّبري ٤ / ٤٨٤ ـ ٤٨٦ والكامل لابن الأثير ٣ / ٢٢٨ ـ ٣٣١، والبداية والنهاية لابن كثير ٧ / ٣٤٧ والمناقب لابن شهر آشوب ٣ / ١٥١ في عنوان: «فصل في حرب الجمل»، وبحار الأنوار للمجلسي ٣٢ / ١٩١ وقم ٩٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه ٩ / ٧٠ بإسناده إلى أبي وانل قال: قام عمّار على منبر الكوفة ، فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنّها زوجة نبيّكم ﷺ في الدنيا والآخرة ، ولكنّها ممّا ابتُلِيتم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه ٩/ ٧٠ بإسناده إلى عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزّبير وعائشة إلى البصرة، بعث عليّ عمّار بن ياسر وحسن بن عليّ، فقدما علينا الكوفة، فصعدا المنبر، فكان الحسن بن عليّ فوق المنبر في أعلاه، وقام عمّار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمّاراً يقول: إنّ عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنّها لزوجة نبيّكم ﷺ في الدنيا والآخرة، ولكنّ الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إيّاه تطيعون أم هي.

وروى عنه ابن البطريق في العمدة ص ٤٥٥ برقم ٩٥٠. وروى المجلسي عن ابن البطريق في البحار ٣٢/ ١٩٤ \_ ١٩٥ برقم ١٤٣.

وفي البخاري أيضاً عن أبي وائل، قال: لمّا قدم عمّار الكوفة ليستنفر النّـاس، دخل عليه أبو مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري، فقالا: ما رأينا منك أمراً منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك إلى هذا الأمر، فقال إلهما: ما رأيت منكما أمراً منذ أسلمتما أكره عندى من إبطائكما عن هذا الأمر(١).

[قال الزّهري: وإنّما أشار إلى تـرك الفـتنة، لأنّ عـمّاراً كــان (يــراهــما) عــلى باطل](٢).

[قال الواقدي]<sup>(٣)</sup>: ثمّ إنّ عليّاً ﷺ لمّا قارب البصرة، كتب إلى طـلحة والزّبـير وعائشة ومن معهم كتاباً لتركيب<sup>(٤)</sup> الحجّة عليهم:

«بسم الله الرّحمن الرّحيم: من عبد الله عليّ أمير السؤمنين إلى طلحة والزّبير وعائشة، سلام عليكم، أمّا بعد: يا طلحة والزّبير، قد علمتما أنّي<sup>(٥)</sup> لم أرد البيعة حتّى أكرهت عليها، وأنتم<sup>(١)</sup> ممّن رضي ببيعتي<sup>(٧)</sup>، بايعتما<sup>(٨)</sup> طائعين، فتوبا إلى الله تعالى وارجعا عمّا أنتما عليه، وإن كنتما بايعتما<sup>(٩)</sup> مكرهين فقد جعلتما لي السّبيل عليكما بإظهاركما الطّاعة وكتمانكما المعصية، وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين، وأنت يا زبير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه ٩ / ٧٠ باختلاف لفظي.

ورواه أيضاً ابن البطريق في أواخر الفصل الأخير من كتاب العمدة ص ٤٧٠ برقم ٩٨٩ عن كتاب الجمع بـين الصحاح الستّة لرزين العبدري من موطّأ مالك.

ورواه أيضاً المجلسي في البحار ٣٢ / ١٣٤ برقم ١٠٩ عن العمدة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك ، وما بين الهلالين زيادة ظنّية منّا لتصويب الكلام.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، وفي خ: ليركب الحجّة، والظاهر أنّ الصواب: لتوكيد الحجّة.

<sup>(</sup>٥) ش: أنّني.

<sup>(</sup>٦) ض وع: وأنتما.

<sup>(</sup>٧) خ: أنَّى لم أطلب الخلافة ، فأنتما متن أكر هتماني عليها ، و[أ: أنتم] أوَّل من بايعاني ، فإن كنتما ...

<sup>(</sup>۸) و(۹) أ: بايعتماني.

فارس قريش، ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه [بعد اقراركما](١).

وأنت يا عائشة، فإنّك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله، تطلبين أمراً كان عنك موضوعاً، ثمّ تزعمين أنّك تريدين الإصلاح بين المسلمين، فخبّريني ما للنّساء وقود الجيوش، والبروز للرّجال، والوقيعة بين أهل القبلة، وسفك الدّماء المحرّمة؟ ثمّ إنّك طلبت على زعمك دم عثمان، وما أنت وذاك؟! عثمان رجل من بني أميّة، وأنت من بني تيم، ثمّ بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله ﷺ: اقتلوا نعثلاً، قتله الله، فقد كفر، ثمّ تطلبين اليوم بدمه؟ فاتّقي الله وارجعي إلى بيتك واسبلي عليك سترك، والسّلام»(٢).

فما أجابوه بشيء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ك، وفيها: قبل إقراركما ،والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أعثم في فتوحه ٣٠٠ ـ ٣٠١ باختلاف لفظي، وروى عنه الخوارزمي في الفصل ٢ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٨٢ ـ ١٨٤ برقم ٢٢٣ وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٥٢ في حرب الجمل. ورواه أيضاً الإربلي في كشف الغنة ١ / ٢٣٨ ـ ٢٣٦ عند ذكر وقعة الجمل، والسيّد الرضي في المختار ٥٤ من باب الكتب من نهج البلاغة عن أبي جعفر الإسكافي في كتاب المقامات، وابن أبي الحديد في المختار ٥٤ من باب الكتب من نهج البلاغة ١٢ / ١٣١، والمحمودي في المختار ٢٧ ـ ٢٨ من باب الكتب من نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ١ / ١٣١ ـ ٢٦ عن مطالب السؤول، والمجلسي في البحار ٢٣ / ١٢٠ برقم ٩٤ وص ١٢٠ برقم ١٢٠ وص ١٢٥ برقم ١٢٠ وابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة ١ / ١٦ ـ ٢٦ مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) قال الإربلي في كشف الغمّة ١ / ٢٤٠ عند ذكر وقعة الجمل: فجاء الجواب إليه للطِّلِّة: يا ابن أبي طالب، جـلّ الأمر عن العتاب ولن ندخل في طاعتك أبداً . فاقض ما أنت قاض، والسلام .

وقال ابن أعثم في فتوحه \_حسب ما رواه ابن شهر آشوب عند ذكر وقعة الجمل من كتاب مناقب آل أبي طالب ١٥٢/٣ \_: وقالت عائشة: قد جلّ الأمر عن الخطاب، احكم كما تريد فلن ندخل في طاعتك!!

ورواهما المجلسي في البحار ٣٢ / ١٢١ برقم ٩٤ وص ١٢٧ برقم ١٠٣، وابن قتيبة فـي الإمـامة والسـياسة ١٧٧٨.

ثمّ التقوا منتصف جُمادى الأولى من هذه السّنة (١)، فلمّا تراءى الجمعان خرج الزّبير (٢) على فرس عليه سلاحه، وخرج طلحة، فخرج إليهما عليّ الله ودنا منهما، وعليه قباطاق حتى اختلفت أعنّه خيلهم، فقال عليّ الله لهما: «لعمري لقد أعددتما خيلاً وسلاحاً، فهل أعددتما عند الله عذراً؟ فاتّقيا الله، ولا تكوناكالتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، ألم أكن أخاكما في دينكما، تحرّمان دمي وأحرّم دمكما؟».

فقال طلحة: ألبت النّاس على عثمان، فقال: «لعن الله من ألّب النّاس على عثمان، ومن أين أنت يا طلحة ودم عثمان!؟ ويا زبير، أتذكر يوم (٣) مررت مع رسول الله على غنم، فنظر إليّ فضحك وضحكت إليه، فقلت: لا يدع (٤) ابن طالب زهوه، فقال لك رسول الله على: إنّه ليس بمزهوّ، ولتقاتلنّه وأنت ظالم له؟».

\_وفي رواية: «أتذكر يوم لقيت رسول الله ﷺ في بني بـياضة وهـو راكب عـلى حمار»، وذكره \_<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) كما ذكره الحلّي في كتاب العدد القويّة عن تاريخ المفيد \_حسب ما رواه المجلسي في البحار ٢١٢ برقم ١٦٦ \_. وفي تاريخ الطّبري ٤ / ٥٠١ والكامل لابن الأثير ٣ / ٢٣٦: في النصف من جُـمادى الآخـرة يــوم الخميس.

وقال البلاذري في ترجمة أمير المؤمنين لما على أنساب الأشراف ٢ / ٢٣٩ برقم ٢٩٦ في حرب الجمل: قالوا: وزحف على بن أبي طالب بالناس غداة يوم الجمعة لعشر ليال خلون من جُمادي الآخرة.

ورواه عنه ابن شهرآشوب في المناقب ٣ /١٥٣ في حرب الجمل. ورواه عن المناقب المجلسي في البحار ٣٢ / ١٧٢ برقم ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) خ: خرج طلحة والزّبير قد لبسا سلاحهما ، فبرز إليهما أمير المؤمنين ثم قال: لعمري...

<sup>(</sup>٣) كذا في ك ، وفي خ وخل بهامش ط: أنكاثاً ما أنصفتما رسول الله ﷺ حيث جنتما بعرسه تقاتلان بها وخباتما عرسكما في بيوتكما ، والله يا زبير ما أنصفت رسول الله ﷺ في صون عرسك من الحتوف ، وأبرزت عرسه للرّماح والسّيوف ، ثمّ ما أنتما ودم عثمان!؟ ألستما ممّن ألّب عليه النّاس؟ يا زبير ، أتذكر

<sup>(</sup>٤) خ: ما يدع.

<sup>(</sup>٥) رواه المسعودي في مروج الذهب ٢ /٣٦٣ عند ذكر حرب الجمل.

فقال الزّبير: اللّهمّ نعم، ولو ذكرت هذا ما خرجت من المدينة، ووالله لا أقاتلك أبداً (١).

وفي رواية: فقال الزّبير: فما الذي أصنع؟ ولقد<sup>(٢)</sup> التقتا حَلَقتا البِطان ورجوعي عار عليّ!!

فقال له عليّ<sup>(۳)</sup> ﷺ: «ارجع بالعار، ولا تجمع بين العار والنّار»، فثنى الزّبير عنان فرسه ورجع وهو يقول:

اخترت عاراً على نار مؤجّجة أنسى يقوم لها خلق من الطّين نادى عمليّ بأمسر لست أجهله عار لعمرك في الدّنيا وفي الدّين فقلت: حسبك من لَومٍ أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني (٤) وهذه من جملة أبيات الزّبير، قالها لمّا خرج من المعسكر، أوّلها:

لله أجمل في الدّنيا وفي الدّين ركن الضّعيف ومأوى كـلّ مسكـين في النّائبات ويرمي مـن يـرامـيني تركَ الأمور التي يخشى عواقبها أخال طلحة وسط القوم منجدلا قد كنت أنصره حيناً وينصرني

<sup>(</sup>١) خ: لا أقاتلنك أبداً.

والحديث ذكره الطّبري في تاريخه ٤ / ٥٠١ - ٥٠٢ وابن الأثير في الكامل ٢٤٠/٣ واليعقوبي في تاريخه ٢ / ١٥٤ وابن شهر آشوب في حرب الجمل من مناقب آل أبي طالب ٣ / ١٥٤ عـن ابـن مـردويه فـي كـتاب الفضائل. وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٢٥١ ـ ٢٥٢، والمجلسي في البحار ٣٢ / ١٧٣ بـرقم ١٣٢ وص ٢٠٤ برقم ١٥٨ وص ١٨٩ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٧٩ برقم ٢٠٦، والخوارزمي في الفصل ٢ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٧٩ برقم ٢١٦، والدينوري في الإمامة والسياسة ١ / ٨٨ في حرب الجمل، مع اختلاف لفظي.

<sup>(</sup>۲) ش وض وع: وقد .

<sup>(</sup>٣) خ: أمير المؤمنين، بدل: على.

<sup>(</sup>٤) خ: فإنّ بعض الذي قد قلت...

والحديث رواه المسعودي في مروج الذهب ٢ /٣٦٣ في حرب الجمل، مع اختلاف في اللفظ.

حتى ابتليت بأمر ضاق مصدره فأصبح اليوم ما يعنيه يعنيني (١) ثمّ انصرف طلحة والزّبير، فقال عليّ للله لأصحابه: «أمّا الزّبير، فقد أعطى الله عهداً أن لا يقاتلكم»، ثمّ عاد الزّبير إلى عائشة وقال لها: ما كنت في موطن منذ عقلت عقلي إلّا وأنا أعرف أمري إلّا هذا، قالت له: فما تريد أن تصنع؟ قال: أذهب وأدعهم.

فقال له عبد الله ولده: جمعت هذين الفريقين حتّى إذا جدّ<sup>(۲)</sup> بعضهم لبعض، أردت أن تتركهم وتذهب<sup>(۲)</sup>، أحسست برايات ابن أبسي طالب، فـرأيت المـوت الأحمر منه ـ أو من تحتها ـ تحملها فتية أنجاد سيوفهم حداد.

فغضب الزّبير وقال: ويحك! قد حلفت أن لا أقاتله، فقال: كفّر عن يمينك، فدعا غلاماً له (٤)، يقال له: مكحول، فأعتقه.

فقال عبد الرحمان بن سليمان التميمي<sup>(٥)</sup>:

لم أركاليوم أخا إخوان أعجب من مكفّر الأيمان بالعتق في معصية الرّحمان

وقال آخر:

يعتق مكحولاً لصون ديـنه كــــقّارة لله عـــن يــمينه والنّكث قد لاح على جبينه (١٦)

<sup>(</sup>١) ذكرها الطبرسي فــي الاحــتجاج ١ /١٦٢ ــ ١٦٣ فــي احــتجاج أمـير المــؤمنين للتَّلِيِّ مـع الزّبــير وطــلحة . والخوارزمي في الفصل ٢ من الباب ١٦ من المناقب ص ١٨٠ برقم ٢١٦، والمجلسي في البــحار ٢٢ /١٩٨ برقم ١٤٨، باختلاف لفظي .

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: إذا أخذ، وفي تاريخ الطّبري ٤ / ٥٠٢. إذا حدّد...

<sup>(</sup>٣) خ: أردت أن تذهب وتدعهم.

<sup>(</sup>٤) خ: فدعا عبداً له.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخ، وفي تاريخ الطّبري: التيمي.

<sup>(</sup>٦) لاحظ تاريخ الطُبري ٤ / ٥٠٢ و ٥٠٩. والكامل ٣ / ٢٤٠. وتاريخ اليعقوبي ص ١٨٢. والبداية والنهاية ٢٥٢/٧ ، والمناقب لابن شهرآشوب ٣ / ١٥٤. وبحار الأنوار ٢٣ /١٧٣ ح ١٣٢ وص ٢٠٥ ح ١٥٨.

وفي رواية، أنّ الزّبير، لمّا قال له ابنه ذلك، غضب، فقال له ابنه: والله لقد فضحتنا فضيحة لا تغسل منها<sup>(۱)</sup> رؤوسنا أبداً، فحمل الزّبير حملة منكرة، فقال عليّ الله: «أفرجوا له، فإنّه محرّج»، فخرق الصّفوف، ثمّ عاد، ولم يطعن بسرمح، ولا ضسرب بسيف، ثمّ رجع إلى ابنه وقال: ويحك! أهذه حملة جبان؟ ثمّ خرج عن العسكر<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية، أنّ عليّاً لمّا التقى بالزّبير قال له: «قد كنّا نعدّك من خيار بني عبد المطّلب حتّى بلغ ابنك السّوء، ففرّق بيننا وبينك (٣)، أليس رسول الله ﷺ قال لك: كيت وكيت؟»، وذكر الحديث (٤).

وفي رواية: ثمّ قال عليّ ﷺ لطلحة: «ما أنصفت رسول الله ﷺ جئت بعرسه تقاتل بها، وخبّأت عرسك في البيت!!» (٥٠).

ثمّ قال عليّ ﷺ: «أيّكم يعرض عليهم المصحف قبل قتالهم؟» فقال فتى من القوم: أنا، فحمل المصحف وبرز بين الصّفين وقال: الله الله، بيننا وبينكم كناب الله، فقطعوا يده، فأحده بيده الأخرى، فقطعت، فأخذه بأسنانه، فقتلوه، فنادى عليّ ﷺ: «الآن طاب لكم قتالهم»، فحملوا(٢٠).

<sup>(</sup>١) خ: والله لتفضحنا لا يغتسل منها...

<sup>(</sup>٢) قريباً منه في المعنى رواه اليعقوبي في تاريخه ٢ /١٨٣، والخوارزمي في الفصل ٢ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٨٠ برقم ٢١٦. والدينوري في الإمامة والسياسة ١/٨٦ في حرب الجمل.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك . وفي خ: وبلغ عليًّا لِمُثِلِّةٍ قول عبد الله بن الزّبير فقال: قبّح الله ابن السوء لقد فرّق الجماعة .

<sup>(</sup>٤) ما يقرب معناه ذكره ابن الأثير في الكامل ٣/ ٢٤٠، والبلاذري في ترجمة عليَّ علي الله من أنساب الأشراف ٢/ ٢٥٥ الرقم ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) أوردها ابن الأثير في الكامل ٣/ ٢٣٩. وابن كثير في البدايـة والنـهاية ٧/ ٢٥١. والبـلاذري فـي تـرجـــة على ﷺ من أنساب الأشراف ٢/ ٢٥١ الرقم ٣٦٣. مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٦) لاحظ تاريخ الطّبري ٤ / ٥١١، والكامل لابن الأثير ٣ / ٢٦١ ـ ٢٦٢، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٨١ ـ ١٨٢، والمناقب ١٨٢، والمناقب ١٨٢، والمناقب للبن شهر آشوب ٣ / ١٥٥، وبحار الأنوار للمجلسي ٣٢ / ١٧٤ ح ١٣٢، والمناقب للخوارزمي ص ١٨٦ ح ٢٣٢.

وحكى ابن سعد عن هشام بن محمّد، كان اسم الذي حمل المصحف مسلماً. فقالت أمه:

يتلو كتاب الله لا يخشاهم وأمّــه قــائمة تـراهـم(١) يا ربّ إنّ مسلماً أتاهم فخضبوا من دمه لحاهم

ثمّ برز عمّار ونادي: يا قوم، والله ما أنصفتم نبيّكم ﷺ حين كنّتم<sup>(٢)</sup> عقائلكم في الخدور، وأبرزتم عقيلته للسّيوف.

وفي رواية: يا زبير، ما أنصفت رسول الله ﷺ صنت زوجـتك مـن الحـتوف، وأبرزت زوجته للسّيوف، وكان لقد لقي رسول الله ﷺ يوماً أسماء في بعض أزقّة المدينة ومعه جماعة من أصحابه، فأعرض عنها وأعرضوا أيضاً حـتّى ذهـبت ــ وقيل: مدّ عليها سجافاً خوفاً من غيرة الزّبير ـ فنادى عمّار: يــا ابــن العــوّام مـدّ

(١) لم أجده في المقدار المطبوع من طبقات ابن سعد.

وفي تاريخ الطَّبري ٤ / ٥١١ والكامل ٣ / ٢٦٢ هكذا: لا هُمَّ إنَّ مسلماً دعاهم....

وفي تاريخ الطّبري ص ١٢٥ البيت الثاني هكذا:

وأمهم قائمة تراهم يأتمرون الغي لا تنهاهم قد خُضِبَت من عَلَق لِحاهُم

وفي ص ٥٢٩ هكذا:

مستسلماً للموت إذ دعاهم فـــرمّلوه مــن دم إذ جــاهم يأتــمرون الغـــىّ إذ تـــنهاهم

لا هُــة إنّ مسلماً أتاهم إلى كستاب الله لا يسخشاهم وأمسهم قسائمة تسراههم

وفي الكامل، المصرع الثاني من البيت الثاني هكذا: تأمرهم بالقتل لا تنهاهم.

ولاحظ أيضاً المناقب لابن شهرآشوب ٣ / ١٥٥، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٨٢، وبحار الأنوار ٣٢ / ١٧٤ ح ١٣٢، ومروج الذهب للمسعودي ٢ / ٣٦١ في حرب الجمل، وترجمة عليَّ للنُّلِلِّ من أنساب الأشراف ٢ / ٢٤٠ ـ ٢٤١ الحديث ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) من الكنن، بمعنى السّتر.

رسولالله ﷺ على زوجتك السّجوف، وذكره.

ثمّ دنا عمّار من الهودج، وكان عليه جلود البقر والمسوح وفوقها الدّروع، فقال: ما تطلبين؟ فقالت عائشة: دم عثمان، فقال عمّار: خذل الله اليوم الباغي الطّالب بغير الحق<sup>(۱)</sup>، وأنشد: فمنك البكاء ومنك العويل<sup>(۲)</sup>، \_ وقد ذكرنا الأبيات<sup>(۲)</sup>\_، فرشقوه بالنبل، فعاد.

وصاح (١٠) عليّ ﷺ: «أيّها النّاس، كفّوا حتّى يبتدئوا بالقتال، ولا تقتلوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ولا تستحلّوا سَلَباً ولا متاعاً». وكان هذا من رأي الفريقين (٥).

وفي رواية، أنَّ عليّاً ﷺ قال لطلحة: «نشدتك الله، ألم تسمع<sup>(١)</sup> رســول الله ﷺ يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه؟»، فقال: بلى والله، ثمّ انصرف عنه (٧).

#### فصل

### في عقر الجمل

قال سيف بن عمر: لمّا انهزم النّاس، أطافت بالجمل مُضَر، وكان زمامه بـيد كعببن سور قاضي البصرة وكان قد اعتزل النّاس، ولمّا وصلت عـائشة البـصرة

<sup>(</sup>١) ك: لغير الحق.

<sup>(</sup>٢) لاحظ مروج الذهب للمسعودي ٢ / ٣٦٢ في وقعة الجمل.

<sup>(</sup>٣) في ص٣٦٢ فراجع.

<sup>(</sup>٤) ب: ونادي عليّ.

<sup>(</sup>٥) راجع تاريخ الطّبري ٤ /٥٠٧، وتاريخ اليعقوبي ٢ /١٨٣، ومروج الذهب ٢ /٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) خ: لطلحة: يا ناكث، ألم تسمع.

 <sup>(</sup>٧) ما يقرب معناه رواه الخوارزمي في الفصل ٢ من الباب ١٦ من مناقبه ص ١٨٢ ـ ١٨٣ تـحت الرقم ٢٢١،
 والمسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٦٤ في حرب الجمل.

وجلس في بيت وطيّن عليه بابه، فقيل لعائشة: إنّه لا يستقيم لكم الأمر إلّا بكعب بن سور، فجاءت بنفسها إليه وأخرجته، فلمّا كان اليوم الثّالث قالت له: يا كعب، خلّ عن زمام الجمل، وتقدّم إليهم بكتاب الله فادعُهم إليه، وناولته (١١) مصحفاً، فتقدّم به، فقتلته السَّبَيَّيَة مخافة أن يقع الصّلح بين الفريقين فيهلكوا، ولمّا قتلوا كعباً عقروا الجمل ورموا عائشة من الهودج تنادي: يا بَنِيَّ، البقيّة البقيّة، اذكروا الله، وهم لا يلتفتون إليها (٢).

وكان القتال يوم الخميس في جُمادى الأولى (٣) من وقت السّحر إلى وقت الظّهر (٤)، وما شوهدت وقعة (٥) مثلها لا قبلها ولا بعدها، فنى فيها الكماة من فرسان مُضر، وكان لا يأخذ زمام الجمل إلّا المعروف بالشّجاعة، فحمل الأشتر النّخعي في جماعة من الفرسان، وزمام الجمل بيد زُفَر بن الحارث فجرحوه وعقر الجمل، عقره رجل يقال له: بُجير بن دُلْجة، وقتل عليه سبعون رجلاً من بني ضَبَّة (٢).

وقيل: إنَّ عبد الله بن الزِّبير آخر من أخذ بخطامه، فـصاحت عـائشة: واثُكـل

<sup>(</sup>١) ب: فناولته.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطّبري ٤ /٥١٣، عن سيف بن عمر ، مع مغايرات.

وانظر أيضاً ترجمة كعب بن سور من الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٩١ \_ ٩٣، ومن المنتظم لابن الجوزي ٥/ المائع أبين الجوزي ٥/ ١١٥ ـ ١١٦ رقم ٢٩٣ من حوادث سنة ٣٦، والحديث ١٩ من المجلس ٥ من أمالي الشيخ الطوسي، وترجمة على الإرشاد للشيخ المفيد ١/ ٢٥٦ في عنوان: «كلامه المالح عند تطوافه على القتلي».

<sup>(</sup>٣) في مروج الذهب ٢ / ٣٦٨ وتاريخ الطّبري ٤ / ٥١٤ و ٥٣٤ والبـدايـة والنـهاية ٧ / ٢٥٩ و ٢٦١: جُـمادى الآخرة.

<sup>(</sup>٤) في ترجمة أمير المؤمنين عليه من أنساب الأشراف ٢ / ٣٤١ تحت الرقم ٢٩٨: فكانت الحرب من الظهر إلى غروب الشمس.

<sup>(</sup>٥) ب وط: واقعة.

<sup>(</sup>٦) راجع تاريخ الطّبري ٤ /٢٧ ه و ٥٣١. والكامل ٣ /٢٥٣. والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٥.

أسماء! فجرح فألقى نفسه بين الجَرْحي(١).

ولمّا وقع الجمل جاء محمّد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر فاحتملا الهودج، فأدخل محمّد بن أبي بكر يده فيه، فقالت عائشة: من هذا؟ فقال محمّد: أخوك البارّ، فقالت: مذمّم العاق<sup>(۲)</sup>.

وجاء عليّ ﷺ وضرب عليها فسطاطاً وقال: «استفززتِ النّاس وألَّبتِ بينهم حتّى قتل بعضهم بعضاً؟» فقالت له: ملكت فأسجع (٣٠).

وفي رواية، أنّه وقف عليها وقال: «يغفر الله لك»، فقالت: ولك(؛).

وفي رواية، أنّه ضرب هودجها بالقضيب وقال: «يا حميراء، أرسول الله أمـرك بهذا؟ (٥) إنّما أمرك الله بالقرار في بيتك، والله ما أنصفك من أخرجك وصان حلائله!»، فلم تتكلّم كلمة (٢).

<sup>(</sup>١) لاحظ تاريخ الطّبري ٤ / ٥٠٩، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٨٧ و١٩٣، والكامل ٣ / ٢٥٠، والبـدايـة والنهاية ٧ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطَّبري ٤ /٥٣٣:.. أخوك البرّ ، قالت: عَقوق. وفي الكامل ٣ / ٢٥٤:... قالت: عُقَق.

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ الطَّبري ٤ / ٥٠٩ ـ ٥٠١ وكتاب الجمل للشيخ العفيد ص ١٩٧ . ومناقب آل أبـي طـالب لابـن شهر آشوب ٣ / ١٦١ . والكامل ٣ / ٢٦٢ . وبحار الأنوار ٢٣ / ١٨٢ ح ١٣٢ وص ٢٦٥ ح ٢٦٥ . وترجمة عليّ للِيُّلا من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ح ٣٠٠ ـ ٣١٠.

قال ابن الأثير في النهاية ٢ / ٣٤٢ في مادّة «سجح»: الأسجح: السهل، ومنه حديث عائشة، قالت لعليّ يـوم الجمل حين ظهر: ملكت فأسجح، أي قدرت فسهل وأحسن العفو، وهو مَثَل سائر.

<sup>(</sup>٤) رواها الطَّبري في تاريخه ٤ / ٥٣٤ وابن الأثير في الكامل ٣ / ٣٥٤ مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٥) كذا في ك. وفي ّخ: ولمّا وقع الجمل جاء علي لطُّيْلِا فضرب الهودج برمحه وقال: يا حميراء. الله أمرك بـهذا [أ وج: لهذا}...

<sup>(</sup>٦) رواها المسعودي في مروج الذهب ٢ /٣٦٧ في وقعة الجمل مع تغاير لفظي.

وقال سيف: اجتمعت بنو ضَبَّة حول الجمل فقطعت على زمامه ألف يد<sup>(۱)</sup>، وهم يقولون:

نعن بنو ضَبَّة أصحاب الجمل ننعى ابن عقّان بأطراف الأسل الموت أحلى عندنا من العسل ردّوا علينا شيخنا أو نـقتتل<sup>(٢)</sup>

وقيل: إنّ زمام الجمل كان بيد عمرو بن يثربي، قتل يومئذ، قتله عمّار بن ياسر، وعمر عمّار يومئذ تسعون سنة<sup>(٣)</sup>.

وقيل: جاءوا بعمرو بن يثربي أسيراً إلى بين يدي عليّ ﷺ فقال له: اسـتَبْقِني، فقال: قتلت زيد بن صوحان وجماعة من الصّحابة، فقتله (٤).

وقاتل عبد الله بن الزّبير قتالاً عظيماً حتّى جُرح أربعين جراحة (٥)، والتقى عبد الله بن الزّبير ذلك اليوم بالأشتر النّخعي فاجتلدا وتعانقا وسقطا إلى الأرض، فصاح عبد الله بن الزّبير(٦): اقتلوني ومالكاً ؛ واقتلوا مالكاً معى، فصارت مثلاً<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال البلاذري في ترجمة على علي هل أنساب الأشراف ٢ / ٢٤١ تحت الرقم ٢٩٧: وسمعت عبد الأعملي النرسي يقول: بلغني أنّه قطعت عليه سبعون يداً.

وروي عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى أنّه كان يقول: قتل ممّن أخذ بزمام الجمل سبعون. وفي مروج الذهب ٢ / ٣٦٦: وقطع على خطام الجمل سبعون يداً من بنى ضبّة .

وفي مناقب الخوارزمي ص ١٨٨ برقم ٢٢٣: وقطَّعت على خطام الجمل ثماني وتسعون يداً.

<sup>(</sup>٢) في أكثر المصادر: ردّوا علينا شيخنا ثمّ بجل. فلاحظ تاريخ الطّبري ٤ /٥١٧ ـ ٥٦٠ و ٥٣٠ ـ ٥٣١، وترجمة عليّ طلِل من أنساب الأشراف ٢ / ٢٤١ ـ ٢٤٢ ح ٢٩٨ ـ ٢٩٩، وكتاب الجمل للمفيد ص ١٨٧، والمناقب لابن شهر آشوب ٣ / ١٥٦، والكامل لابن الأثير ٣ / ٢٤٩، والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٤، وبحار الأنوار ٢٣ / ١٧٥ ح ١٣٢، والمختار ١٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ الطَّبري ٤ / ٥١٩، والكامل ٣ / ٢٤٨، والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الطّبري ٤ / ٥١٩، والكامل ٣ / ٢٤٨، والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) لاحظ البداية والنهاية ٧ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) خ: وتعانقا ووقعا إلى الأرض، فعرفه ابن الزّبير فقال: اقتلوني...

<sup>(</sup>٧) راجع تاريخ الطّبري ٢٥/٤ و ٥٣٠، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص١٨٧، والمناقب لابن شهرآشوب

\_وقيل: إنّ القائل لهذا القول عبد الرحمان بن عتّاب بن أسيد، وكان إمام عسكر طلحة والزّبير يصلّى بهم(١) \_..

قُلم يفهم النّاس قوله (٢)، ولو عرفوا أنه الأشتر لقتلوه، ثمّ جاء قوم ففرّقوا بينهما. وفي رواية: لمّا سقط الهودج، قال عليّ ﷺ لمحمّد بن أبي بكر: «انظر هل وصل إلى أختك شيء؟»، فأدخل رأسه إليها، فقالت: من أنت؟ فقال: أبغض أهلك إليك،

وذكر ابن جرير في تاريخه، عن عبّاس بن محمّد، عن أبي رجاء، قال: بينا أنا أمشى يوم الجمل إذا أنا برجل يفحص برجليه ويقول (٤٠):

فقالت: ابن الخثعميّة؟ قال: نعم، قالت: بأبي أنت وأمّى، الحمد لله الذي عافاك<sup>(٣)</sup>.

فلم ننصرف (٦) إلّا ونحن رواء ونُصْرَتنا أهل الحجاز عناء(٧) لقد أوردتنا حَومَة الموت<sup>(٥)</sup> أمّنا أطعنا قريشاً ضَـلّةً مـن حـلومنا وفى رواية: وما تيم إلّا أعبد وإماء<sup>(٨)</sup>.

٢٥٩/٣٥، وترجمة علي علي الأشياب الأشراف ٢ / ٢٤٢ تحت الرقم ٢٩٩، وتاريخ ابن الأثير ٣ / ٢٥٠ مراه ١٥٥، وتاريخ ابن الأثير ٣ / ٢٥٠ والإمامة والسياسة ١٥١، وتاريخ ابن كثير ٧ / ٢٥٥، وبحار الأنوار ٢٣ / ١٧٩ م ١٣٢ وص ١٩١ م ١٤٠ والإمامة والسياسة للدينوري ٧٢/١، ووفيات الأعيان لابن خَلكان ١٩٥/٧ في ترجمة صلاح الدين يوسف بن أيّوب الرقم ٨٤٦.

<sup>(</sup>١) لاحظ ترجمة علىّ لِطَيِّلاً من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ /٢٤٢ ح ٢٩٩، وتاريخ الطّبري ٤ / ٥٢٠ ـ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) خ: فلم يعرفوا قوله.

<sup>(</sup>٣) رواها الطَبري في تاريخه ٤ / ١٩ ٥ مع اختلاف يسير في اللفظ . وما يقرب معناه رواه أيضاً المسعودي في مروج الذهب ٢ /٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) خ: قال: رأيت [ش: رجلاً]شابّاً يفحص برجليه يوم الجمل ويقول...

<sup>(</sup>٥) كذا في ك، ومثله في المصدر، وفي خ: حومة الخيل.

<sup>(</sup>٦) كذا في خ، ومثله في المصدر، وفي ك: فلم تنصرف.

<sup>(</sup>٧) و(٨) ذكرهما الطّبري في تاريخه ٤ /٥٢٣ ـ ٥٢٤ عن العبّاس بن محمّد، عن روح بن عبادة، عن روح، عـن أبى الرجاء، ونقل المصنّف هنا مع تصرّف وتلخيص.

وفي رواية: فقلت له: من أين أنت؟ فقال: من جيش المرأة، قتيل<sup>(١)</sup> المرأة التي أرادت أن تكون أمير المؤمنين!!<sup>(٢)</sup>

وقال أيضاً: قالت امرأة يوم الجمل:

فلم أريوماً كيوم الجمل وأقستله لشجاع بطل ولية[ك] عسكر لم ترتحل<sup>(٣)</sup>

شهدت الحروب فشيّبنني أضـرٌ عـلى مـؤمن فـتنة فـليت الظّـعينة فـى بـيتها

ثمّ إنّ عليّاً على أمر بإنزال عائشة داراً بالبصرة، فنزلت دار عبدالله بن الخلف الخزاعي (٤).

فصل في ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله ذكر علماء السّير وقالواً: بينما هو واقف في المعركة، جاءه سهم، فخلّ ركبته<sup>(٥)</sup>

ولاحظ أيضاً ترجمة على المنظل من أنسباب الأشراف للمبلاذري ٢ /٢٦٦ ـ ٢٦٧ ح ٣٤٦، ومروج الذهب للمسعودي ٢ / ٢٦٠، والكامل لابن الأثير ٣/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>١) أ: فقال أنا من. خ: من جند المرأة التي أرادت...،ع: وقتيل...

<sup>(</sup>۲) انظر مروج الذهب ۲ / ۳۷۰.

 <sup>(</sup>٣) قال المسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٦٩ عند ذكرالجمل: وخرجت امرأة من عبد القيس تطوف في القتلى.
 فوجدت ابنين لها قد قتلا، وقد كان قتل زوجها وأخوان لها فيمن قتل قبل مجيء علي البصرة، فأنشأت تقول:
 شهدت...

وقال البلاذري في ترجمة على طليلًا من أنساب الأشراف ٢ / ٢٧٠ الرقم ٣٤٨: وقال الشاعر في يوم الجمل. ويقال: هو عثمان بن حنيف: شهدت...، مع اختلاف في اللفظ.

وذكر ابن شهرآشوب أيضاً في المناقب ٣ /١٦٣ . أنَّ قائله هو عثمان بن حنيف.

 <sup>(3)</sup> لاحظ المناقب للخوارزمي ص ١٨٩ ح ٢٢٣. وتاريخ ابن الأثير ٣/ ٢٥٥، وتاريخ ابن كثير ٢/ ٢٥٦، وشرح
المختار ٧٩من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦/ ٢٢٩، وبحار الأنوار ٢١٣/٣٢ ح ١٦٨
وص ٢٦٩ ح ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) ض وع: ركبتيه.

بصفحة الفرس، فقال لغلامه: أمسكني، فردفه، فدخل البصرة وهو يتمثّل بمثله ومثل الزّبير:

وأُخْطَأَهُنَّ سهمي حين أرمي سفاهة ما سَفِهتُ وضاع حِلمي شَريتُ رضا بني سهم بـرَغمي فَأَلْقُوا للسِّباعِ دمي ولحـمي<sup>(۱)</sup>

فإن تكن الحوادث أقْـصَدَتْني فقد ضُيِّعتُ حين تَـبِعتُ سـهماً نــدمت نـدامـة الكُسَـعِيّ لمّـا أَطَـــعتُهم بــــفُرقة آل لَأْي

وفي رواية، أنّ مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة، لأنّه رآه قائماً وقد أمكنت الفرصة منه، فقال: لا أطلب بثاري بعد اليوم، وا ثارات عثمان، ثمّ رماه بسهم، فأصاب ركبته (٢)، فحمل إلى البصرة (٣)، فدخل عليه بعض أصحاب عليّ الله وهو يجود بنفسه، فقال له: اشهد على أنّي قد بايعت أمير المؤمنين عليّاً الله ، ثمّ مات، فأخبر ذلك الرّجل عليّاً الله ، فقال: «رحمه الله»، وتأسّف عليه، ثمّ قال: «الحمد لله الذي لم يخرجه من الدّنيا إلّا وبيعتي في عنقه» (٤).

<sup>🖨</sup> قال الطبري في تاريخه ٤ / ٥٠٨. وجاء طلحة سهم غَرْب يخُلّ ركبته بصفحة الفرس.

وقال في ص ٢٧٥: فجاء سهم غَرْبِ وهو واقف، فخلُّ ركبته السرج...

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ الطّبري ٤ /٥٠٨، ومروج الذهب ٢ / ٣٦٥، والكامل ٣ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤، والبـدايــة والنـهاية٧ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة علي علي علي من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٢٤٦ عند ذكر حرب الجمل في عنوان: «مقتل طلحة بن عبيد الله» الرقم ٣٠٤، وكتاب الجمل للشيخ طلحة بن عبيد الله» الرقم ٢٠٢، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ٢٠٥، والمناقب لابن شهر آشوب ٣ / ١٥٧، والكامل لابن الأثير ٣ / ٢٤٤، والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٣ و ٢٥٠، وبحار الأنوار ٣٢ / ١٧٧ الرقم ١٩٢ وص ٢٠١ الرقم ١٥٥٠.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ك ، وفي خ: وقال الواقدي: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة فقال: لا أطلب بثاري بـعد اليـوم ، ورسـاه
بسهم ، فخيط ركبتيه مع السرج ، وحمل إلى البصرة فمات .

 <sup>(</sup>٤) ما يقرب معناه رواه الخوارزمي في الفصل ٢ من الباب ١٦ من المناقب ص ١٨٣ تحت الرقم ٢٢٣، وابن الأثير في الكامل ٢٤٣/٣.

<sup>-</sup>أقول: وقد روى الشيخ المفيد في كتاب الجمل ص ٢٠٤ ــ ٢٠٧ عند ذكر قتل طلحة؛ أحاديث عديدة تفيد أنّه

وقيل: إنّ مروان لمّا رماه بالسّهم قال: ﴿وَكَانَ أَمْرِ اللَّهِ قَدْراً مَقْدُوراً ﴾ (١).

وذكر سيف بن عمر، أنّ طلحة يوم الجمل قال: اللّهمّ أعط عثمان مـنّي حـتّى يرضى<sup>(٢)</sup>.

وذكر ابن سعد في الطّبقات؛ عن الواقدي، أنّه قال: قال طلحة يوم الجمل: لقد داهنا في أمر عثمان، فلا نجد اليوم أمثل من أن نبذل دماءنا فيه<sup>(٣)</sup>.

## فصل في مقتل الزّبير

قال ابن سعد: مرّ الزّبير على الأحنف بن قيس؛ وهو معتزل النّاس، فقال الأحنف (أ): هذا الذي يُفسد بين النّاس، واتّبعه رجلان، فحمل عليه أحدهما فطعنه، وضربه الآخر فقتله، ثمّ جاء برأسه إلى باب عليّ اللهِ، فقال: الذّنوا لقاتل الزّبير، فسمعه على اللهِ فقال: «بَشِّرْ قاتل ابن صفيّة بالنّار»، وبكى على اللهِ وترحّم عليه (٥).

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية ٣٨ من سورة الأحزاب: ٣٣. لاحظ مروج الذهب ٢ / ٣٦٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تاريخه ٤ /٥٢٧ عن سيف.
 وفي أنساب الأشراف ٢ /٢٤٧ تحت الرقم ٣٠٤ و٣٠٦

وفي أنساب الأشراف ٢ /٢٤٧ تحت الرقم ٣٠٠و٣٠٦ وفي الكامل ٢٤٣/٣: اللَّهمّ خذ لعثمان منّي اليوم حتّى. ترضى.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المقدار المطبوع من الطبقات.

وما يقرب معناه ذكره الدينوري في الإمامة والسياسة ١/٧٢.

<sup>(</sup>٤) خ .... قيس وكان قد اعتزل الفريقين ، فلمّا رآه الأحنف قال: هذا ...

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن سعد في ترجمة الزّبير من الطبقات ٣ / ١١٠ في عنوان: «ذكر قتل الزّبير ومَن قَتَلُه و...» مع

وفي رواية، أنّ الذي قتله عمرو بن جُرْموز، وكان قد سار يريد الرّجوع إلى المدينة، فنزل بوادي السّباع على عمرو بن جُرْموز المجاشعي، فقام إليه، وقال: كيف خلّفت النّاس؟ فقال: عازمين على القتال، فأحضر له طعاماً فأكل، ثمّ قام فصلّى، ثمّ نام، فقام ابن جُرموز فقتله، وأتى برأسه وسيفه وخاتمه إلى عليّ (١) على فأخذ السّيف، وقال: «سيفٌ لطالما جَلّى به الكُرّب عن وجه رسول الله ﷺ»، ثمّ بكى عليه (٢).

وقيل: لم يأتوا برأسه، ودفن بوادي السّباع. والأصحّ أنّ الأحنف بن قيس بعث وراءه مَن قَتَلَه<sup>(٣)</sup>.

#### فصل

# في ذكر من قتل من الفريقين وأسر من الأعيان

أمّا من أصحاب عليّ ﷺ فجماعة، منهم: زيـد بـن صـوحان، وكـان فـارساً

٢٥٧ – ٣٢٠. وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨، والكامل ٣ / ٢٤٤، والبداية والنهاية ٧ / ٢٦٠.

كاختلاف في اللفظ.

ولاحظ أيضاً تاريخ الطّبري ٤ / ٥١٠. والكامل ٣ / ٢٤٤. والبداية والنهاية ٧ / ٢٦٠. وترجمة عليّ اللَّيْلِا من أنساب الأشراف ٢ / ٢٥٢ الرقم ٣١٤ وص ٢٥٤ الرقم ٣١٧.

وكان في النسخ: واتَّبعه رجلين.

<sup>(</sup>١) خ: إلى أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>۲) راجع تاريخ الطّبري ٤ / 870، وترجمة عليّ طلِّلِه من أنساب الأشراف ٢ / ٢٥١ ح ٣١٣ وص ٢٥٢ ح ٣١٣. والمناقب ٣ / ٣٦٤، والمناقب ٢ / ٢٦١، ومروج الذهب ٢ / ٣٦٤، والمناقب للخوارزمي ص ٢٥١ - ١٩١ و و ٢١٥، وبحار الأنوار ٢٣ / ١٧٨ ح ٢١٢ وص ١٩٠ ح ١٤٠ وص ١٩٠ ح ١٤٠ وص ١٩٠ وص ٢٠٠ و وص ٢٠٠ و وص ٢٠٠ و وص ٢٠١ و وص ٢٠٠ و وص ٢٠٠ و الطبقات لابن سعد ٣ / ١١٢. وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ٢٠٩، والطبقات لابن سعد ٣ / ١١٢. (٢) انظر تاريخ الطّبري ٤ / ١٥، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٨٣، وترجمة على طلِّل من أنساب الأشراف ٢ /

شجاعاً(١) وعليّ بن الهيثم، وهند بن عمرو.

ومن أصحاب عائشة رضي الله عنها: كعب بن سور القاضي، وهو أوّل قــتيل، وعبد الرحمان بن عَتّاب بن أسيد، ومحمّد بن طلحة بن عبيد الله، وكان ناسكاً، غير أنّ أباه أخرجه كرهاً، ونهى عليّ الله عن قتله وقال (٢٠): «إيّاكم وصاحب البرنس، فإنّه خرج مكرهاً» (٣٠)، واشترك في قتله جماعة، فقال قاتله:

وأشعث قَوّامٍ بآيات ربّه هَتكتُ له بالرّمح جيب قميصه يذكّرني حاميم والرّمح شاجر على غير شيء غير أن ليس تابعاً

قليل الأذى فيما ترى العين مسلم فسخر صريعاً للسيدين وللفم فهلا تسلا حاميم قبل التّقدّم عليّاً ومن لا يتبع الحقّ يندم (4)

<sup>(</sup>١) روى الكشّي في ترجمة زيد بن صوحان من رجاله ص ٦٦- ٦٧ تحت الرقم ١١٩ بإسناده إلى أبي عبدالله الله عليه يوم الجمل ، جاء أمير المؤمنين الله حتى جلس عند رأسه فقال: «لمّا صرع زيد بن صوحان رحمة الله عليه يوم الجمل ، جاء أمير المؤمنين الله عليه ثمّ قال: وأنت فقال: وحمك الله يا زيد ، قد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة ، قال: فرفع زيد رأسه إليه ثمّ قال: وأنت فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ، فوالله ما علمتك إلّا بالله عليماً ، وفي أمّ الكتاب علياً حكيماً ، وإنّ الله في صدرك لعظيم ، والله ما قتلت معك على جهالة ، ولكنّي سمعت أمّ سلمة زوج النبيّ تقول: سمعت رسول الله علي مولاه ، اللهم والى من والاه ، وعاد من عاداه ، وانسر من نسره ، واخذل من خذله ، فكرهت والله أن أخذلك فيخذلني الله» .

ورواه عن الكشّي في البحار ٣٢ /١٨٧ ـ ١٨٨ تحت الرقم ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) خ: ونهى أمير المؤمنين... قتله فقال...

<sup>(</sup>٣) قال الإربلي في وقعة الجمل من كشف الغمة ١ / ٢٤٣: وكان محمّد بن طلحة المعروف بالسجّاد قد خرج مع أبيه ، وأوصى عليّ للنِّلِيّ عليه وأن لا يقتله من عساه أن يظفر به ، وكان شعار أصحاب عليّ للنِّلِيّ «حم» ، فلقيه شريح بن أوفى العبسي من أصحاب عليّ للنِّلِيّ فطعنه ، فقال «حم» ، وقد سبق \_كما قيل \_السيف العَذَل فأتى على نفسه ، وقال شريح هذا: وأشعت ... وجاء عليّ للنِّلِيّ حتّى وقف عليه وقال: «هذا رجل قتله برّه بأبيه» . ورواه المجلسي عنه في البحار ٢٣ / ١٩١ تحت الرقم ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الطّبري ٤ / ٥٦٦. وترجمة عليّ للنِّلِيّ من أنساب الأشراف ٢ / ٢٤٣ في حـرب الجـمل. الرقـم ٣٠١. وترجمة محمّد بن طلحة من الطبقات الكبرى ٥ / ٥٥. والكامل ٣ / ٢٥٠. والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٤\_

ويقال: إنَّ الذي قتله عبد الله بن مُكَعْبِر حليف بني أسد(١).

وأخذ مروان بن الحكم، فتشفّع فيه الحسن والحسين المليض (٢٠)، فأطلقه علي الهجاء ، فأطلقه علي الهجاء فقالا له: «ألّا يبايعك؟» فقال: «أو ليس قد بايعني يوم قتل عثمان؟ لا حاجة في بيعته، إنّها كفّ يهوديّة، أما والله إنّ له إمارة كلَعْقَة الكلب أنفه، وستلقى الأمّة منه ومن ولده يوماً أحمر» (٣٠).

واختلفوا في الّذين قتلوا في ذلك اليوم، فقال قوم (<sup>4)</sup>: قتل من عسكر عائشة رضي الله عنها ثمانية عشر ألفاً، وقيل: اثنا عشر ألفاً. ومن أصحاب عليّ الله خمسة آلاف، وقيل: ألف (<sup>6)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن سعد في الطبقات ٥ / ٥٤: قالوا: وقاتل محمّد بن طلحة يوم الجمل قتالاً شديداً... فأقبل عبد الله بن مُكَفِير \_رجل من بني عبد الله بن غطفان حليف لبني أسد \_فحمل عليه بالرمح، فقال له محمّد: أذكّرك «حم»، فطعنه فقتله، ويقال: الذي قتله ابن مكيس الأزدي، وقال بعضهم: معاوية بن شدّاد العبسي، وقال بعضهم: عصام بن المُقَشْعِر النصري...

وقال الطّبري في تاريخه ٤ / ٥٢٦: واجتمع عليه نفر . فكلّهم ادّعى قتله: المكعبر الأسدي. والمكعبر الضبّي. ومعاوية بن شدّاد العبسى. وعفّان بن الأشقر النصري...

<sup>(</sup>٢) كدا في ك ، وفي خ وخل بهامش ط: شفَّعت عائشة مروان بن الحكم ، فشفِّعها إش: فتشفّعها فيه ] وقال: إنّ له ...

 <sup>(</sup>٣) رواد السيّد الرضيّ في المختار ٧٣ من خطب نهج البلاغة باختلاف لفظي. وعنه المجلسي فـي البـحار ٣٢ / ٣٤٦
 ٢٣٤ ــ ٢٣٥ تحت الرقم ١٨٧، وابن أبي الحديد في المختار ٧٢ من خطب نهج البلاغة من شرحـه ٦ / ١٤٦ وقال: قد روي هذا الخبر من طرق كثيرة...

ولاحظ أيضاً ما رواه البلاذري في ترجمة عليّ لطيلًا من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦٢ - ٢٦٣ تحت الرقم ٣٣٤ ـ ٢٣٣. والمسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٦٩، وقطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح ١٩٧/١ تسحت الرقم ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك ، وفي خ: وقال الواقدي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية عشر ألفاً . ومن أصحاب عليّ ...

<sup>(</sup>٥) وليلاحظ اختلاف الأقوال في عدد القتلى في ترجمة عليّ لطيُّلاّ من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ الرقم ٢٣٨ و ٢٣٨ و ٢٠٠٠ وتاريخ الطّبري ٤ / ٥٤٥ وكتاب الجمل للمفيد ص ٢٢٣، والمناقب لابن شهر آشوب ٣ / ١٦٢ و ومروج الذهب ٢ / ٢٧١، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٨٣، وبحار الأنوار ٣٢ / ١٨٣ ح ١٣٢ وص ٢١١ ح ٢١١ والفتوح لابن أعثم ٢ / ٢٣٢.

وذكر المدائني، أنّ عليّاً ﷺ لما وقف على القتلى قال:

أشكو إليك عُجري وبُجري ومعشراً أعشوا عليَّ بصري قصتلت منهم مُضَراً بمُضَري شفيت نفسي وقتلت معشري (١)

وفي هذا اليوم ذهبت عين عدي بن حاتم الطَّائي<sup>(٢)</sup>.

وقيل: قتل من الفريقين عشرة آلاف<sup>(٣)</sup>.

وحكى سيف أنّ عليّاً ﷺ مرّ بكعب بن سور، فوقف عليه وقال: «والله ما علمتك إلّا قاضياً بالحقّ»، وجعل يترحّم عليه (٤٠).

#### فصل

## في الخطبة التي خطبها عليّ الطِّلِهِ

ذكر علماء السير أنّ عليّاً عليّاً الله لمّا فرغ من الجمل، صعد منبر البصرة، فخطب النّاس وقال (٥٠):

«إنّ النّساء نواقص الإيمان، ونواقص الحظوظ، ونواقص العقول، أمّا نقصان المناهنّ، فقعودهنّ على الصّلاة والصّيام شطر أعمّارهنّ، وأمّا نقصان حظوظهنّ، فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرّجال، وأمّا نقصان عقولهنّ، فشهادة امرأتين

<sup>(</sup>١) تاريخ الطَّبري ٤ /٥٢٧، والكامل ٣ / ٢٥٥. وفي النسخ: إنِّي قتلت مضري بمضري...

وقال ابن الأثير في مادّة «بجر» من النهاية ١ / ٩٦: ومنه حديث عليّ: «أشكو إلى الله عُجَري وبُجَري». أي همومي وأحزاني.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة عليّ للنُّجلِّ من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦١ الرقم ٣٢٨، وكتاب الجمل للشيخ المفيد ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الطَّبري ٤ / ٥٣٩، والكامل ٣ / ٢٥٥، والبداية والنهاية ٧ / ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الطّبري ٤/٥٣٨، والكامل ٣/٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) كذا في ك. وفي خ: ثمّ خطب أمير المؤمنين ﷺ بجامع البصرة فقال: «يا جند المرأة ، ويا أتباع ... وفريسة لصائل ، يا جند المرأة ، إنّ النساء نواقص ... لا يطمعن في منكر ، أقول قولي هذا وأستغفر الله » ، ثمّ نزل.

منهنّ كشهادة رجل واحد، فاتّقوا شرار النّساء، وكونوا من خـيارهنّ عــلى حــذر، ولا تطيعوهنّ فى معروف حتّى لا يطمعن فى منكر»<sup>(١)</sup>.

ثمّ قال: «يا أهل البصرة، يا جند المرأة، ويا أتباع كلّ ناعق، ماؤكم زُعاق، ودينكم نفاق، دعاكم الشّيطان فأجبتم، وعقر فعقرتم (٢)، كأنّي أنظر إلى مسجدكم قد بعث الله عليه العذاب من فوقه ومن تحته، فهو كجُوْجُوْ سفينة \_ أو كنَعام (٣) جاثمة، أو كجوْجؤ طائر (١) في لُجَّة بحر \_ أرضكم بعيدة من السّماء، قريبة من الساء، خَفَّت عقولكم، وسَفِهَت أحلامكم، فأنتم غَرَضٌ لِنابل، وأُكْلَةُ لآكِل، وفَريسَةُ لصائِل» (٥).

<sup>(</sup>١) أورده السيّد الرضيّ في المختار ٨٠ من خطب نهج البلاغة مع اختلاف يسير في اللفظ، وعنه المجلسي في البحار ٢٢٤/ تحت الرقم ١٩٥، وابن أبي الحديد في المختار ٢٧ من الخطب من شرحه ٢ / ٢١٤.

ويشهد للحديث ما رواه أحمد بن حنبل في مسند ابن عمر من المسند ٢ / ٦٧، وفي الطبع المحقّق ٩ / ٢٤٥ ـ ٢٤٦ برقم ٣٤٣٥ بإسناده عنه أنّ رسول الله تَلَكُنُكُ قال: «يا معشر النساء، تصدّقن وأكثرن، فإنّي رأيتكنّ أكثر أهل النار، لكثرة اللعن وكُفر العشيرة، ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلب لذي لُبٌّ منكنّ»، قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان من العقل ، وتمكث الليالي لا تصلّى، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين».

ورواه أيضاً البخاري في صحيحه ١ / ٨٦ برقم ١٣٢ بإسناده عن ابن عمر عن رسول الله وَاللَّهُ عَلَا اللهُ عَالَ: «يا معشر النساء، تصدّقن وأكثرن الاستغفار، فإنّي رأيتكنّ أكثر أهل النار»، فقالت امرأة منهنّ جَزلةُ: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات...».

ورواه أيضاً بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ تَالَّائِشَكَةٌ ، عن أبي هريرة عن النبيّ تَالَائِشَكَةٌ ، بمثل مـعنى حديث ابن عمر عن النبيّ تَالَّائِشَكَةُ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي نهج البلاغة: «رغا فأجبتم وعُقر فهربتم»، وهو الأوجه.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، وفي خ: كنَّعمامة ، ومثله في نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٤) ض وع:كجؤجؤ طير ، ومثله في نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٥) رواه السيّد الرضي في المختار ١٣ و ١٤ من خطب نهج البلاغة مع اختلاف في اللفظ ومع زيادة، وعنه المجلسي في البحار ٣٢ / ٢٤٥ تحت الرقم ١٩٤، وابن أبي الحديد في المختار ١٣ و ١٤ من الخطب من شرحه / ٢٥١ / ٢٥٧.

ولاحظ أيضاً ما رواه المسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٦٨، والشيخ السفيد في كتاب الجمل ص ٢١٧، ٢٠٨

قال سيف: وعلم أهل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس، وذلك من نسر طار من حول المدينة معه شيء معلّق، فتأمّله النّاس فإذا كفّ فيها خاتم فوقع، فإذا نقشه: عبد الرحمان بن عَتّاب بن أسيد(١).

## فصل

# في رجوع عائشة رضي الله عنها إلى المدينة

قال علماء السير: ثم بعث علي الله عبد الله بن عبّاس إلى عائشة يأمرها بالمسير إلى المدينة، فدخل عليها ابن عبّاس بغير إذن، فقالت له: أخطأت السنّة ودخلت علينا بغير إذن! فقال لها: لو كنت في البيت الذي خلّفك فيه رسول الله على ما دخلنا عليك بغير إذنك.

ثمّ قال: إنّ أمير المؤمنين يأمرك بالمسير إلى البيت الذي أمرك الله بالقرار فيه، فأبت عليه، فشدّد عليها وقال: هو أمير المؤمنين وقد عرفتيه!!(٢)

قال هشام بن محمّد: فجهّزها على ﷺ أحسن الجهاز، ودفع لها مـالاً كـثيراً،

الخوارزمي في المناقب ص ١٨٩ ح ٢٢٢، والمجلسي في البحار ٣٢ / ٢٢٥ ح ١٧٥ وص ٢٢٦ ح ١٧٦ وص ١٣٦ ح ١٧٦ وص ١٣٥ ح ٢٣٥ وص

<sup>(</sup>١) رواه الطّبري في تاريخه ٤ / ٤٤٤ عن سيف، مع اختلاف لفظي، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٢٦٠، وابن كثير في البداية والنهاية ٢٥٧/٧

<sup>(</sup>۲) انظر تاريخ اليعقوبي ص ۱۸۳، ومروج الذهب ۲ / ٣٦٨، وشرح المختار ۷۹ من الخطب لابن أبسي الحديد ۲۲۹/٦، ورجال الكشّي ص ۵۷ الرقم ۱۰۸ ترجمة عبد الله بن العبّاس، وبـحار الأنــوار ۲۲ / ۲۲۹ ح ۲۲۰. والفتوح لابن أعثم الكوفى ۲ / ۳۳۵-۳۳۲ فى عنوان: «ذكر ما جرى من الكلام بين ابن عبّاس وبين عائشة».

وبعث معها أخاها عبد الرحمان في ثلاثين رجلاً وعشرين امرأة (١١)، من أشراف البصرة وذوات الدّين من همدان وعبد القيس، وألبسهن العمائم، وقلّدهن السّيوف بزيّ الرّجال، وقال لهنّ: «لا تُعْلِمْنَها أنْكنّ نسوة، وتَلَقَمْنَ وكُننَّ حولها، ولا يَعَرُبُنّها رجلٌ»، وسرن معها على هذا الوصف، فلمّا وصلت إلى المدينة قيل لها: كيف كان مسيرك؟ فقالت: بخير، والله لقد أعطى فأكثر، ولكنّه بعث رجالاً معي أنكرتهم، فبلغ ذلك النّسوة، فجئن إليها، وعَرَّفْنَها أنّهن نسوة، فسجدت وقالت: والله يا ابن أبي طالب ما ازددت إلّا كرماً، وَدِدْتُ أنّي لم أخرج هذا المخرج، وأنّي أصابني كَيْت وكَيْت (١٠).

وقال هشام بن [محمّد] الكلبي: [لمّا وصلت عائشة إلى المدينة خرج إليها النّساء، فبكت حتّى غشي عليها]، وكانت عائشة إذا ذكرت يوم الجمل بكت حتّى تبلّ خمارها، وتأخذ بحلقها كأنّها تخنق نفسها [وتقول: وَدِدْتُ أَنّي مِتُ قبل ذلك بعشرين سنة]، وكانت إذا ذكرت أمّ سلمة تذكر نهيها وتبكي (٣).

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطّبري ٤ / ٥٤٤ وكتاب الجمل للـمفيد ص ٢٢١ والإمــامة والســياسة ١ /٧٣ والكــامل ٢٥٨/٣ والبداية والنهاية ٧ /٢٥٧: أربعون امرأة. وفي تاريخ اليعقوبي ٢ /٨٣٨: سبعون.

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر المتقدّمة، ومروج الذهب ٢ / ٣٧٠، وبحار الأنوار ٣٢ / ٢٧٤ ح ٢١٣، والفتوح لابـن أعــثم الكوفى ٢ / ٣٤١ في عنوان: «ذكر انصراف عائشة من البصرة إلى المدينة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفات من خ ، وفيها: وكانت إذا رأت أم سلمة تبكي وتذكر نصيحتها .

قال ابن أعثم الكوفي في الفتوح ٢ / ٣٤١ في عنوان: «ذكر انصراف عائشة من البصرة إلى المدينة»: ثمّ دخلت عائشة المدينة وصارت إلى منزلها نادمة على ما كان منها... فكانت عائشة إذا ذكرت يوم الجمل تبكي لذلك بكاءً شديداً، ثمّ تقول: يا ليتني لم أشهد ذلك المشهد! يا ليتني مِتُّ قبل هذا بعشرين سنة.

ثمّ قالت عائشة: ولو لم أشهد الجمل لكان أحبّ إليّ من أن يكون لي من رسول الله ﷺ مثل ولد عبد الرحمان بن الحارث، فإنّه كان له عشرة أولاد ذكوراً كلّ يركب.

وروى البلاذري في ترجمة عليّ للبيّلا من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦٥ في حرب الجمل تحت الرقم ٣٤٣ بإسناده ح

وقال هشام بن محمّد: إنّما ردّ عـليّ ﷺ عـائشة إلى المـدينة، امـتثالاً لأمـر رسولاللهﷺ.

أشار هشام إلى ما روى أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا حسين بن محمّد، حدّثنا فضيل بن سليمان، حدّثنا محمّد بن [أبي] يحيى، عن أبي أسماء مولى بني جعفر، عن أبي رافع، أنّ رسول الله على قال لعلي بن أبي طالب: «سيكون بينك وبين عائشة أمر»، قال: «فإذا أنا أشقاهم؟»، قال: «لا، ولكنْ إذا جرى ذلك فَارْدُدْها إلى منامها»(١).

قال هشام: فكانت عائشة تبكي بعد يوم الجمل وتقول: يا ليـتنى كـنت نِـشـيًا

إلى خالد بن سمين أنَّ عائشة قالت:... ما أنا وطلحة والزَّبير وبيعة من بويع وحرب من حورب، يا ليتني قررت في بيتي، ولكنَها بليَّة جاءت بمقدار!!

وفي ص ٢٦٦ ح ٣٤٤ روى بإسناده إلى عليّ بن عمرو الثقفي قال: قالت عائشة: والله لأن أكون جلست عـن مسيري [كان]أحبّ إليّ من أن يكون لي عشرة بنين من رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم مثل ولد الحارث بن هشام.

وفي الحديث ٣٤٥، روى بإسناده إلى أبسي الضحى قال: حـدّثني مـن سـمع عـائشة تـقرأ: ﴿وقـرن فـي بيوتكنّ﴾ [٣٣/الأحزاب] فتبكي حتى تبلّ خمارها.

ولاحظ أيضاً ما رواه البيهقي في المحاسن والمساوئ ص ٣٣٧\_٣٣٨ في عنوان: «محاسن الندامة»، ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين للظِّلا ٢ / ٣٤٧ - ٨٢٣\_ ٨٢٤، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١ / ٢٦٤ في عنوان: «من أخبار يوم الجمل».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الحديث الأخير من مسند أبي رافع من كتاب المسند ٦ / ٣٩٣ ، وفي الطّبع السحقّق ٤٥ / ١٧ / لخرجه أحدد في اللفظ ، وما بين المعقوفين منه ، وفيه: فارددها إلى مأمنها .

وقال ابن شهر آشوب في المناقب ٣ / ١٤٨ في حرب الجمل: [روى] شعبة والشعبي والأعشم وابن مردويه وخطيب خوارزم في كتبهم بالأسانيد عن ابن عبّاس، وابن مسعود، وحذيفة، وقتادة، وقيس بن أبي حازم، وأمّ سلمة، وميمونة، وسالم بن أبي الجعد واللفظ له : أنّه ذكر النبي عَلَيْقَالُهُ خروج بعض نسائه، فضحكت عائشة، فقال: «انظري يا حميراء لا تكونين هي»، ثمّ التفت إلى عليّ فقال: «يا أبا الحسن، إن وليّت من أمرها شيئاً فارفق بها».

وروى عنه المجلسي في البحار ٣٢ / ٢٨٤ تحت الرقم ٢٣٢.

مَنْسِيًّا، أي الحيضة الملقاة<sup>(١)</sup>.

انتهت قصّة الجمل على وجه الاختصار.

## حديث بعض وقعاته مع معاوية بصفين (٢)

قال علماء السير: ولمّا فرغ عليّ الله من الجمل، سار من البصرة إلى الكوفة، فدخلها لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السّنة، وهي سنة ستّ وثلاثين، فراسل معاوية على يد جرير بن عبد الله البجلي يطلب منه البيعة، فلم يجب، وأقام بالكوفة بعض هذه السّنة (٦)، وتوجّه إلى صفّين في هذه السّنة، وهي سنة ستّ وثلاثين، والتقى بمعاوية هناك، وجرت بينهما حروب وخطوب.

وكان عليّ ﷺ قد سار إلى صفّين في تسعين ألفاً، وكان معاوية في مئة وعشرين ألفاً، فقتل من أهل العراق خمسة وعشرون ألفاً، منهم: عمّار بن ياسر، وهاشم بن عتبة بن أبى وقّاص، وخزيمة بن ثابت، وقتل أويس القرني في آخرين، وقتل من

<sup>(</sup>١) روى البلاذري في ترجمة عليّ للنِّلِ من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦٥ في حرب الجمل تحت الرقم ٣٤٢ بإسناده إلى الزّهري، عن عروة، عن عائشة، أنّها قالت: [يا ليتني]كنت نِشياً منسيّاً قبل أمر عثمان...

وروى الخطيب البغدادي في ترجمة سفيان بن محمّد المصيصي من تاريخ بغداد ٩ / ١٨٥ تحت الرقم ٤٧٦٦ بإسناده إلى سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما ذكرت عائشة مسيرها [في وقعة الجمل] قطّ إلّا بكت حتّى تبلّ خمارها وتقول: يا ليتني كنت نِشياً منسيّاً.

قال سفيان: النُّسْي المَنْسِي: الحيضة الملقاة.

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ٢ من الباب ١٦ من المناقب ص ١٨٧ تحت الرقم ٢٢٠. وابن الجوزي في حوادث سنة ٣٦من الهجرة من المنتظم ٥ / ٩٥.

وقال ابن الأثير في النهاية ٥ / ٥١ في مادّة «نسا»: وفي حديث عائشة «وَدِدْتُ أَنّي كنت نِشيًا مُنْسِيًا» أي شيئاً حقيراً مُطَرَّحاً لا يلتفت إليه، يقال لخرقة الحائض: نِشي.

<sup>(</sup>٢) هكذا في خ، وفي ك: حديث صفّين.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك ، وفي خ: بالكوفة إلى ذي القعدة ، وتوجّه ...

أهل بدر خمسة وعشرون<sup>(۱)</sup>.

وذكر الزّبير بن بكّار قال: شهد صفّين مع أمير المؤمنين علي من أهل بدر سبعة وثمانون رجلاً، منهم: سبعة عشر رجلاً من المهاجرين، وسبعون من الأنصار، وأمّا من باقي الصّحابة فكان معه ألف وثمانمئة، منهم: تسعون رجلاً بايعوا رسول الله علي تحت الشّجرة بيعة الرّضوان، وقتل من أهل الشّام سبعون ألفاً.

وكان بينهم<sup>(۲)</sup> سبعون وقعة في مئة وعشرين يوماً<sup>(۳)</sup>، فنختار من ذلك ما يليق بكتابنا، فنقول<sup>(٤)</sup>:

لمّا رجع علي ﷺ من البصرة، بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية، يدعوه إلى طاعته، فقال له الأشتر النخعي: لا تبعثه، فإنّي والله أظنّ أنّ هواه معه، وكان كما قال الأشتر، لأنّ جريراً كان ممّن يضمر الغشّ لعليّ ﷺ، وسببه أنّه لمّا قاتل عثمانﷺ، كان جرير والياً على همذان، فعزله على ﷺ عنها، فأثّر في قلبه.

ولمّا بعثه عليّ اللّيظ في هذه السّنة إلى معاوية باستدعاء من جرير، فإنّه التمس منه أن يبعثه إلى معاوية، وكتب معه كتاباً يخبره باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ونكث طلحة والرّبير، وماكان من أمرهما، ويدعوه إلى البيعة، تركيباً للحجّة عليه، وكان في الكتاب:

«أمّا بعد، فإنّه (٥) لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشّام، لأنّه بايعني القوم الذين

<sup>(</sup>١) وليلاحظ اختلاف الأقوال في عدد الجيش والقتلى في آخر كتاب وقعة صفّين ص ٥٥٨، ومروج الذهب ٢ / ٣٧٤ و ٣٧٤ و ٣٧٤ و ٣٧٤، ووقعة صفّين من ترجمة عليّ عليّ الشاب الأشراف للبلاذري ٢ / ٣٩٢ الرقم ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) خ: وكان بينهما.

<sup>(</sup>٣) لاحظ التّعليقة المتقدّمة آنفاً.

<sup>(</sup>٤) خ: فنختار غرائب ما جرى، فنقول.

<sup>(</sup>٥) خ: فقد، بدل: فإنّه.

بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (۱) على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل فسمّوه إماماً كان ذلك رضى لله تعالى (۲)، فإن خرج عن أمرهم خارج ردّوه إلى ما خرج منه (۳)، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تـولّى (١٠)، وأصلاه جهنّم، وساءت مصيراً.

ثمّ إنّ طلحة والزّبير بايعاني ثمّ نقضا بيعتي، فجاهدتهما على ذلك بعد ما أعـذرت فيهما، حتّى جاء الحقّ وزهق الباطل، وظهر أمر الله وهم كارهون، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإنّ أحبّ الأمور إليّ فيك العافية، وأن لا تتعرّض للبلاء، فإن تعرّضت له قاتلتك، واستعنت بالله عليك.

وقد بلغني إكثارك في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه النّاس، ثمّ حاكمهم  $^{(0)}$  إليّ أحملكم على كتاب الله، وإنّما تلك  $^{(1)}$  التي تريدها خدعة الصبيّ على اللّبن، ولَـعَمْري لئن نظرت بعين عقلك دون هواك  $^{(4)}$  لتجدني أبرأ النّاس من قتل عـثمان ودمـه، وقـد علمت أنّك من الطّلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة، ولا يجوز لهم الشّورى، وقد بعثت إليك جرير بن عبد الله، وهو من أهـل الإيـمان والهـجرة، فـبايع، ولا قـوّة إلّا بـالله، والسّلام  $^{(4)}$ ».

<sup>(</sup>١) خ: بايعوا الخلفاء الثلاثة والمهاجرون والأنصار على ما...

<sup>(</sup>٢) خ: إذا اجتمعوا على إمام كان ذلك رضى منهم، فإن ...

<sup>(</sup>٣) خ: خرج عنه.

<sup>(</sup>٤) ك: تولاه.

<sup>(</sup>٥) خ: ثمّ حاكم قتلة عثمان إليّ.

<sup>(</sup>٦) كذا في ك ، وفي خ : وإنّما تعلّلك خدعة ...

<sup>(</sup>٧) خ: دون عين هواك.

<sup>(</sup>٨) خ و خل بهامش ط: فبايع ، وإلّا استعنت الله عليك وقاتلتك ، والسلام .

فلمّا قدم عليه جرير ماطله واستشار عمرو بن العاص فيما كتب إليه، فأشار عليه عمرو أن يلزمه دم عثمان ويقاتله بوجوه أهل الشّام، وكان قد علّق قميص عثمان على المنبر بجامع دمشق، ومعه أصابع نائلة ابنة الفرافصة زوجة عثمان، فآلى أهل الشّام أن لا يناموا على الفُـرُش ولا يأتـوا النّسـاء حـتّى يـقتلوا قـتلة عثمان (١).

فكتب معاوية إلى عليّ (٢) علي مع جرير، أمّا بعد: فإنّه لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان، ولكنّك أغريت المهاجرين والأنصار بعثمان، وخذلتهم عنه، حتّى أطاعك الجاهل، وتقوّى بك الضّعيف، وقد عزم أهل الشّام على قتالك، اللّهمّ إلّا أن تدفع إليهم قتلة عثمان، فيكفّوا عنك، ويجعل الأمر شورى بين المسلمين، ويكون الشّورى لأهل الشّام، لا لأهل الحجاز، فأمّا فضلك وسابقتك في قريش؛ وموضعك من رسول الله على فلا أدفعه.

وكتب في أسفل الكتاب:

وأهل العراق لهم كارهونا يرى كلّ ما كان من ذاك دينا

أرى الشّام تكره أهـل العراق وكـــــلّ لصــــاحبه مـــبغض

 <sup>(</sup>١) لاحظ تاريخ الطبري ٤ / ٦٢ ه في عنوان: «توجيه عليّ بن أبي طالب جرير إلى معاوية»، وشرح المختار ٦ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٤ / ٣٨ في عنوان: «جرير عند معاوية».

<sup>(</sup>٢) خ: وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين.

ودنّاهم مثل ما يقرضونا فقلنا: رضينا ابن هند رضينا فقلنا لهم، لا نرى أن ندينا يرى غثّ ما في يديه سمينا(٢)

إذا ما رمونا رميناهم وقالوا: علي إمام لنا() وقالوا: نوى أن تدينوا له وكال يسر بالما عنده

فقدم جرير على عليّ<sup>(٣)</sup> ﷺ، فأخبره خبر معاوية، واجتماع أهل الشّـام معه على قتاله، وأنّهم يبكون على عثمان ويقولون: إنّ عليّاً قتله؛ وآوى قتلته، وأنّهم لا ينتهون حتّى يقتلهم أو يقتلوه، وكان الأشتر حاضراً، فقال لعليّ ﷺ: قد كنت نهيتك أن تبعث هذا على عداوته وغشيته (٤)، ولو كنت بعثتني كان خيراً من هذا الذي أقام عنده، حتّى لم يدع باباً نرجو فتحه إلّا أغلقه، ولا باباً نخاف فتحه إلّا فتحه.

فقال له جرير: لو كنت هناك لقتلوك، لقد ذكروا أنّك من قتلة عثمان، فـقال له الأشتر: لو طاوعني أمير المؤمنين فيك وفي أمثالك لحبسك في مكان لا تخرج<sup>(٥)</sup> منه حتّى يستقيم هذا الأمر.

فخرج جرير إلى قرقيسياء، فأقام بها، وكتب إلى معاوية يـخبره بـما جــرى، فكتب إليه بالقدوم عليه (٦).

<sup>(</sup>١) أ: إمام الهدى. ج وش وم: أمير الهدى.

 <sup>(</sup>۲) أورده ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة ١ / ٩١ من دون الأبيات. والخوارزمي فـــي الفــصل ٣ مــن
 الفصل ١٦ من المناقب ص ٢٠٣ ــ ٢٠٤ تحت الرقم ٢٤٠ مع الأبيات.

وذكر المنقري الأبيات مع زيادة في وقعة صفّين ص ٥٦ ـ٥٧ وقال: وكتب في أسفل كتابه بقول كعب بن جعيل: أرى...

ولاحظ بحار الأنوار ٣٣/٧٨ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: على أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) ض وع: غشّه.

<sup>(</sup>٥) ض وع: لا تخرجون.

 <sup>(</sup>٦) انظر وقعة صفّين للمنقري ص ٦٠. وتاريخ الطّبري ٤ / ٥٦٢، ومروج الذهب ٢ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣ فـي عـنوان:
 «على يبعث إلى معاوية»، والبداية والنهاية ٧ / ٢٦٥.

وكتب عليّ ﷺ (١) إلى معاوية:

«أمّا بعد، فقد أتاني كتاب امرئ ليس له بصر يهديه، ولا قـائد يــرشده<sup>(۲)</sup>، دعــاه الهوى فأجابه، وقاده فاتبّعه، زعمت أنّي خذلت عن عثمان، ولَعَمْري ماكنت إلّا كواحد من المهاجرين والأنصار<sup>(۳)</sup>، أوردت كما أوردوا، وصدرت كما صدروا، ولم أكن مع القوم.

وأمّا قولك: إنّ أهل الشّام يحكمون في الشّورى، فمن في الشّام يصلح<sup>(١)</sup> للخلافة؟ فإن سمّيت واحداً كذّبك المهاجرون والأنصار.

وأمّا اعترافك بسوابقي، فلو قدرت على دفعها لدفعتها، ولكنُّك عاجز عن ذلك».

وكتب (٥) في أسفل الكتاب:

معاوي دع عنك ما لا يكونا أتاكم علي بأهل العراق عصلي كل جَرداء خَيفانة عصليها فوارس من شيعة يرون الطُعان خِلل العَجاج

وقـــتلة عـــثمان إذ تــدّعونا وأهــل الحــجاز فــما تـصنعونا وأجــرد صــلب يــقرّ العــيونا كأســد العـرين تـحامي العرينا وضرب الفوارس فــي النَّــقُع ديـنا

قال المنقري في وقعة صفّين ص ٥٨. وأمر النجاشي فأجابه في الشعر فقال:

فــقد حــقّق الله مــا تــحذرُونا

دعَن يــا مـعاوي مــالن يكــونا

.....

أتـــاكـــم....

<sup>(</sup>١) خ: فكتب أمير المؤمنين للطِّلْخِ .

<sup>(</sup>٢) خ: ولا زاجر من عقل يمنعه عمّا يغويه ، بدل: «ولا قائد يرشده».

<sup>(</sup>٣) خ: فاتَّبعه، فأمَّا قولك إنَّني أغريت المهاجرين بقتل عثمان، ولَعَثري ماكنت إلَّا كواحد منهم أوردت...

<sup>(</sup>٤) ك: من يصلح.

<sup>(</sup>٥) خ: ثمّ كتب.

هم هزموا الجمع يوم الزّبير فإن تكرهوا الملك ملك العراق في قل الممثلًا من وائل جمع على المراق المسلك من وائل جمعلت ابن هند وأشياعه عسليّ وليّ الحسميد المجيد

وطلح وغيرهم (١) النّاكثينا فقد كره القوم ما تكرهونا ومن جعل الغثَّ يوماً سمينا نطير علي أما تستحونا وصي النبيً من العالمينا(٢)

ثمّ دفع الكتاب إلى الأصبغ بن نباتة التميمي، وخرج عليّ (٣) علي فعسكر بالنّخيلة، وسار الأصبغ حتّى وصل إلى الشّام.

قال (٤): فقدمت على معاوية فدخلت عليه وعمرو بن العاص عن يمينه، وذو الكلاع وحوشب عن يساره، وإلى جانبه أخوه عتبة، وابن عامر، والوليد بن عقبة، وعبد الرحمان بن خالد بن الوليد، وشرحبيل بن السّمط، وأبو هريرة بسين يمديه، وأبو الدّرداء، والنّعمان بن بشير، وأبو أمامة الباهلي، فدفعت إليه الكتاب، فلمّا قرأه قال: إنّ عليّاً لا يدفع إلينا قتلة عثمان.

قال الأصبغ: فقلت له: يا معاوية، لا تعتلّ بقتلة عثمان، فـإنّك لا تـطلب<sup>(ه)</sup> إلّا الملك والسّلطان، ولو أردت نصرته حيّاً لفعلت، ولكنّك تربّصت به<sup>(١)</sup> وتـقاعدت عنه؛ لتجعل ذلك سبباً إلى الدّنيا، فغضب، فأردت أن أزيده، فقلت: يا أبا هريرة،

<sup>(</sup>١) ج وش: وغيرهما.

 <sup>(</sup>۲) أورده المنقري مع الأبيات باختلاف وزيادة في وقعة صفّين ٥٧ ــ ٥٩، والخوارزمي في الفصل ٣ من الفـصل
 ١٦ من المناقب ص ٢٠٤ ح ٢٤٠، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١ / ٩١ ـ ٩٢، والمجلسي في البحار ٣٣ /
 ٧٧ ـ ٧٩ الرقم ٤٠٠ من دون الأبيات عن ابن ميثم في شرح نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٣) خ: وخرج أمير المؤمنين.

 <sup>(</sup>٤) خ: قال: فدخلت على معاوية وعنده عمرو بن العاص، وذو الكلاع، وحوشب، والوليد بن عقبة، وأبو هريرة،
 في جماعة من شيعته، فدفعت…

<sup>(</sup>٥) ش: فإنَّك والله ، أوج وم: فوالله إنَّك ، أوج وش: ما تطلب.

<sup>(</sup>٦) خ: تربّصت عليه.

فقال ذو الكلاع وحوشب ومعاوية بن حُديج: لننصرنّك يا معاوية حتّى يحصل مرادك أو نقتل عن آخرنا، فقام الأصبغ وهو يقول:

عــنباد قــلوبهم قــاسية وليس المــطيعة كـالعاصية وذا كــلع واقــبل العــافية

مـعاوي لله مــن خــلقه(۱) وقلبك من شرّ تلك القلوب دع ابن حُديج ودع حوشبا فصاح معاوية: أجئت رسولاً أم(۷) منقّراً؟(۸)

<sup>(</sup>١) ج وش: فقلت: مالك إذا واليت عدوّه...

<sup>(</sup>۲) کذا فی ك، وفی خ: فتمعّر .

قال ابن الأثير في النهاية ٤ / ٣٤٢: فتمعّر وجهه، أي تغيّر.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: يا هذا.

<sup>(</sup>٤) أوش وم: من كلامك.

<sup>(</sup>٥) خ: فإنك لا تستطيع.

<sup>(</sup>٦) ش: والله . خ: في خلقه .

<sup>(</sup>٧) ج وش: أو ، بدل: أم.

<sup>(</sup>٨) رواه الخوارزمي باختلاف لفظي في الفصل ٣ من الفصل ١٦ من المناقب ص ٢٠٥\_-٢٠٦ ح ٢٤٠.

ثمّ سار الأصبغ نحو العراق<sup>(١)</sup>.

وقال أهل السير: لمّا حصر عثمان خرج عمرو بن العاص إلى الشّام، فنزل فلسطين، وكان يؤلّب على عثمان لانحرافه عنه، فإنّه لمّا ولي الخلافة لم يلتفت إلى عمرو، ولا ولّاه، وعزله عن مصر، فأقام بفلسطين حتّى قتل عثمان، فقيل لمعاوية (٢): إنّه لا يتمّ لك الأمر، إلّا بعمرو بن العاص، فإنّه دويهة العرب، فكتب إليه كتاباً يستدعيه إليه، ويستعطفه (٣)، ويعده المواعيد إن هو وافقه على قتال أمير المؤمنين، ويذكر ما جرى على عثمان.

فكتب إليه عمرو: أمّا بعد، فإنّي قرأت كتابك وفهمته، فأمّا ما دعوتني إليه من خلع (٤) ربقة الإسلام من عنقي؛ والتهوّر معك في الضّلالة؛ [وركوب بيداء الجهالة] (٥)؛ وإعانتي إيّاك على الباطل؛ واختراط السّيف في وجه أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ وهو أخو رسول الله ﷺ؛ ووليّه (٢)؛ ووصيّه؛ ووارثه وقاضي

<sup>(</sup>١) خ: وعاد الأصبغ إلى العراق.

 <sup>(</sup>٢) كما في ك. وفي خ: قال الواقدي: لمّا ولي عثمان بن عفّان الخلافة عزل عمرو بن العاص عن مصر، وأهانه، ولم
 يلتفت (ش: إليه). فخرج إلى فلسطين، وأقام يؤلّب النّاس على عثمان، ويزري عليه، ويعيبه ويعزي به، فلمّا قتل عثمان قيل لمعاوية...

<sup>(</sup>٣) ض وع: يستدعيه ويستعطفه . خ: كتاباً يستعطفه ويستدعيه إليه ، ويعده...

<sup>(</sup>٤) خ: فأمّا ما ذكرته من كونك تدعوني إلى خلع ...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٦) أوم: أمير المؤمنين وابن عمّ رسول ربّ العالمين وأخيه ووليّه . . . ج وش: أمير المؤمنين وابن عمّ رسولاهُ ﷺ وأخيه ووليّه . . .

دينه؛ ومنجز وعده؛ وصهره على ابنته سيّدة نساء العالمين؛ وأبو السّبطين الحسن والحسين؛ سيّدي شباب أهل الجنّة، [فلن يكون](١).

وأمّا قولك: إنّك خليفة عثمان، فقد عزلت بموته وزالت خلافتك.

وأمّا قولك: إنّ أمير المؤمنين ـ ﷺ ـ أشلى الصّحابة على قـتل عــثمان، فــهو كذب<sup>(۲)</sup> وزور وغواية [وضلال]<sup>(۳)</sup>.

ويحك يا معاوية! أما علمت أنَّ أبا الحسن بذل نفسه لله تعالى وبات على فراش رسول الله ﷺ ، وقال فيه (٤): «من كنت مولاه فعليّ مولاه»؟ فكتابك لا يخدع ذا عقل وذا دين<sup>(ه)</sup>، والسّلام<sup>(٦)</sup>.

فلمّا قرأ كتابه، قال له عتبة بن أبي سفيان: لا تيأس منه، فكتب إليه كتاباً يستعطفه؛ وأرغبه في الولاية؛ وشركه معه في سلطانه، وكان في أسفل كتابه:

فــثق بـالذي عـندي لك اليـوم آنـفاً مــن العـزّ والإكـرام والجـاه والقـدر

جــهلت ولم تـعلم(<sup>()</sup> مـحلّك عـندنا فأرسلت شيئاً من عتاب وما تدرى<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من مناقب الخوارزمي.

<sup>(</sup>٢) خ: فكذب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ. وفي ش: ضلالة.

<sup>(</sup>٤) أوج وم: قال له .

<sup>(</sup>٥) خ: ولا دين.

<sup>(</sup>٦) رواه الخوارزمي مع زيادة واختلاف في اللفظ في الفصل ٣ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٩٨ ــ ٢٠٠ تحت الرقم ٢٤٠. والإربلي عند ذكر حرب صفّين من كشف الغمّة ١ / ٢٥٤ ـ ٢٥٦. وعنه المجلسي في البحار ٣٣ / ٥١ ـ ٥٣ الرقم ٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) ض وط: وما تعلم.

<sup>(</sup>٨) ع: ولا تدرى.

وأكـــتب عــهداً تــرتضيه مــؤكّداً وأشــفعه بــالبذل مــنّي وبــالبرّ (١) فكتب إليه عمرو بن العاص يقول:

أبى القلب مني أن أخادع (٢) بالمكر بقتل ابن عفّان أجرّ إلى الكفر وإنّسي لَعَمْري ذو دهاء وفطنة ولست أبيع الدّين بالرّشح والدّفر أليس صغيراً ملك مصر ببيعة هي العار في الدّنيا على الآل من عمرو (٣) وذكر سيف عن هشام بن محمّد، أنّه كتب عمرو إلى معاوية:

معاوي لا أعطيك ديني ولم أنـل به منك ديناً فـانظرن كـيف تـصنع فإن تعطني مـصراً فأربح بـصفقة أخذت بها شـيخاً يـضرّ ويـنفع فكتب إليه معاوية: قد أقطعتك مصراً طعمة، وأشهد عليه شهوداً.

وبات عمرو طول ليلته متفكّراً <sup>(ه)</sup>. فدعا غلاماً له ـ يقال له: وردان، وهو الذي ينسب إليه مكان بمصر؛ يقال له: سوق وردان ـ فقال له: ما ترى يا وردان؟ فقال: إنّ مع عليّ آخرة ولا دنيا، وإنّ مع معاوية دنيا ولا آخرة، فالتي مع عليّ تبقى، والتي مع معاوية تفنى<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الخوارزمي في الفصل ٣ من الباب ١٦ من المناقب ص ٢٠٠\_ ٢٠١ الرقم ٢٤٠. والإربلي عند ذكر قضيّة صفّين من كشف الغمة ١/ ٢٥٦\_٢٥٦. وعنه المجلسي في البحار ٣٣/٣٥ الرقم ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) ك: يخادع.

<sup>(</sup>٣) ذكرها الخوارزمي مع زيادة في الفصل ٣ من الباب ١٦ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ﷺ ص ٢٠١ الرقـم ٢٤٠.

والبيت الأوّل ذكره الإربلي في كشف الغمّة ٢٥٧/١، وعنه المجلسي في البحار ٣٣ /٥٣ ـ ٥٤ الرقم ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) رواها مع زيادة المنقري في كتاب وقعة صفّين ص ٣٩، واليعقوبي في تاريخه ٢ /١٨٦، والبلاذري في حرب صفّين من أنساب الأشراف ٢ / ٢٨٨ الرقم ٣٦٤ في ترجمة عليّ لِخَلِلا ، وابن عبد ربّه عند ذكر حرب صفّين من العقد الفريد ٥ / ٩٢ في عنوان: «خبر عمرو بن العاص».

<sup>(</sup>٥) ب وض وع: مفكّراً.

<sup>(</sup>٦) انظر وقعة صفّين للمنقري ص ٣٥\_٣٦ في عنوان: «مبتدأ حديث عمرو بـن العـاص»، والإمـامة والسـياسة

فلمّا أصبح ركب فرسه ومعه عبد الله بن عمرو وهـو يـقول له: لا تـذهب إلى معاوية، لا تبع آخرتك بدنيا فانية، وهو متحيّر، فلم يزل حتّى وصل إلى طريقين؛ إحداهما تأخذ إلى المدينة والأخرى إلى دمشق، فوقف عندهما، ثمّ ضرب رأس فرسه نحو دمشق وقال: معاوية أرفق بنا من علىّ، وأتى معاوية (١).

قال علماء السير: وسار علي الله في هذه السنة من النّخيلة إلى الشّام، لخمس خلون من شوّال، واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري، فنزل على المدائن، وولّى على المدائن لمّا سار عنها سعد بن مسعود الثّقفي؛ عمّ المختار بن أبي عبيد، ثمّ سار إلى الرقّة، فقال لأهلها: «اجسُروا لي جسراً حتّى أعبر من هذا المكان إلى الشّام»، فأبوا عليه، وجمعوا السّفن غربي الفرات، فناداهم الأشتر: يا أهل الرقّة، أقسم بالله؛ لئن لم تمدّوا لنا(٢) الجسر؛ لأضعن فيكم السّيف؛ ولأقتلنّ رجالكم، فخافوا فنصبوا الجسر وعبر النّاس (٣).

وفي رواية ، أنّ عليّاً ﷺ لمّا وصل إلى الرقّة ولم يجد عندها سفينة ، قال: «يا أهل هذين الحصنين أين سفنكم؟» قالوا: راحت ترعى ، فسبّهم .

ثمّ صارت المقدّمة؛ عليها الأشتر النّخعي، فلقيهم أبو أعور السّلمي ـ واسـمه عمرو بن سفيان ـ في خيل أهل الشّام، فحملوا عليه فانهزم منهم، وجاء مـعاوية

<sup>♦</sup> ٨٧/١ فسي عسنوان: «اسستشارة عسمرو ابنيه وسواليه»، وتماريخ اليمقوبي ٢ / ١٨٥، وسناقب الإسام أميرالمؤمنين المنافج للخوارزمي ص ٢٠١ - ٢٤٠، وكشف الغمّة ١ / ٢٥٧، والبحار ٣٣ / ٥٤.

<sup>(</sup>١) لاحظ الفصل ٣ من الباب ١٦ من المناقب للخوارزمي ص ٢٠٢ ح ٢٤٠، وكشف الغمة ١/٢٥٧، وبحار الأنوار ٣٣/٥٤.

<sup>(</sup>٢) ط: إلينا.

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب وقعة صفّين للمنقري ص ١٥١. وتاريخ الطّبري ٤ / ٥٦٥ في عنوان: «ما أمر به عـليّ مـن عـمل الجسر على الفرات». وترجمة عليّ الطّيلاً من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٢٩٨ ح ٣٦٩ عـند ذكـر حـرب صفّين.

فنزل مكاناً بصفين، وجاء علي الله فنزل مقابله، ولم يكن لأصحاب علي الله مشرعة، ونزل معاوية وأصحابه على المشارع ومنعهم الماء، فأرسل الأشتر إلى معاوية مع صعصعة بن صوحان وقال: خلّوا بيننا وبين الماء، فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: امنعوهم إيّاه كما منعوا(١) عثمان أربعين صباحاً، فقال(٢) عبد الله بن سعد: امنعوهم "أيّاه حتّى يرجعوا عنّا؛ فيكون ذلك وهناً لهم، [امنعم الله] منعهم الله يوم القيامة.

فقال صعصعة بن صوحان: إنّما يمنع الله يوم القيامة الفجرة الفسقة، شرّاب الخمور؛ مثلك ومثل هذا الفاسق \_ يعني الوليد بن عقبة \_، فسبّوه، فقال: لعنكم الله جميعاً، ثمّ خرج من عندهم.

فقال له عمرو بن العاص: يا معاوية، خلّ لهم الماء (٥)، أَفَترى ابن أبي طالب يموت عطشاً! ومعه أطراف الأسنّة وأفاعي العراق وشيوخ المهاجرين والأنصار، والله ليطيّرن (١) قحاف الرّؤوس عن جماجمها قبل ذلك، فارض بالموادعة أيّها الرّجل إلى انسلاخ المحرّم، ولا تعجل إلى الشرّ، فإنّ مرتعه وخيم، فأبى معاوية وقال: والله هذا (٧) أوّل الظّفر، لا سقى الله أبا سفيان بن حرب قطرة من حوض رسول الله ﷺ إن شربوا منه قطرة.

فقال له فيّاض بن الحارث الأزدى: يا معاوية، والله ما أنصفت القوم، لو كانوا من

<sup>(</sup>۱) ض وع: منعوه.

<sup>(</sup>٢) ب: وقال.

<sup>(</sup>٣) ض وع: امنعهم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من تاريخ الطَّبري ووقعة صفّين.

<sup>(</sup>٥) ض وع: عن الماء.

<sup>(</sup>٦) ض: لتطيّر ت. ع: لتطيّر .

<sup>(</sup>٧) ب: قال: هذا والله.

الرّوم لما جاز منعهم (۱) ، فكيف وهم أصحاب رسول الله ﷺ؛ البدريّون والمهاجرون والأنصار ، وفيهم ابن عمّ رسول الله ﷺ؛ وأخوه ؛ وصاحب سرّه ؛ وحبيبه ؛ وختنه ، أفلا (۲) تتّق الله يا معاوية ؟ إنّ هذا (۳) والله البغي ، والله لو سبقونا إلى الماء لما منعونا إيّاه ، وكان هذا الرّجل صديق عمرو بن العاص ، فقال معاوية : اكفني صديقك يا عمرو ، فقام فيّاض وهو يقول :

وفي أيديهم الأسل الظّماء كأنّ القوم عندكم نساء لقد ذهب الحياء فلا حياء وقد ذهب الولاء فلا ولاء طوال الدّهر ما أوفى حراء على عمرو وصاحبه العفاء

أتحمون الفرات على أناس وفي الأعناق أسياف حداد ألا لله درّك يا ابن هند وقد ذهب العتاب فلا عتاب ولست بتابع دين ابن هند وقولي في حوادث كلّ أمر

ثمّ عطف دابّته إلى عسكر عليّ الله (١).

ولمّا منع معاوية وأصحابه عليّاً على وأصحابه الماء قال الأشتر: يا أمير المؤمنين، أنموت عطشاً وسيوفنا على عواتقنا، ورماحنا في أيدينا؟ وكان على المشارع أبو الأعور السّلمي في عسكر أهل الشّام، فندب إليه عليّ على الأشتر النّخعي؛ والأشعث بن قيس في اثني عشر ألفاً؛ قصدوا أبا الأعور وحملوا عليه،

<sup>(</sup>١) في هامش ط: وفي رواية: ولو كان هؤلاء من الروم والترك وطلبوا منك الماء، لوجب أن تسقيهم ثمّ تحاربهم كيف وهم...

<sup>(</sup>٢) ب: ألا.

<sup>(</sup>٣) بوط: أما هذا.

<sup>(</sup>٤) لاحظ كتاب وقعة صفّين ص ١٦٠ ـ ١٦٤، ومروج الذهب ٢ / ٣٧٥، وتاريخ الطّبري ٤ / ٥٧١ ـ ٥٧١ فـي عنوان: «القتال على الماء»، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٨٧، والمناقب للخوارزمي ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ الفصل ٣ من الباب ٢١ ح ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) ض وع: فقصدوا.

وضرب<sup>(۱)</sup> الأشتر على رأسه بالسّيف فجرحه، فانهزم هو وأصحابه، وملك الأشتر الشّرائع.

وهذا أوّل قتال وقع في أيّام صفّين، وذلك أوّل يوم من ذي الحجّة، وبينه وبين وقعة الجمل سبعة أشهر وأيّام، وكان يسمّى يوم الحميّة؛ لأنّ النّساء قـاتلن عـلمى الماء.

وفي اليوم السّادس من ذي الحجّة برز عبيد الله بن عمر بن الخطّاب إلى الأشتر، فقال له: يا مسكين، ما ألجأك إلى هذا؟ هلّا اعتزلت كما اعتزل أخوك وسعد بن مالك؟ قال: خفت القصاص يوم الهرمزان، فقال: كنت أقمت بمكّة، فقال له: خلّ الخطاب والعتاب، فحمل عليه الأشتر النّخعي، فهزم (٢).

قال هشام بن محمد: ولما كان اليوم النّامن عشر (٣) من أيّام صفّين جمع معاوية أصحابه وقال: ما فينا إلّا من قتل ابن أبي طالب أباه أو أخاه أو ولده، يا وليد، قتل أباك يوم بدر، ويا أبا الأعور، قتل عمّك يوم أحد، ويا طلحة الطّلحات، قتل أباك (٤) يوم الجمل، وقتل أخي يوم بدر، فاجتمعوا عليه لندرك ثأرنا منه، فضحك الوليد بن عقبة وقال:

فقلت له: أتلعب يا ابن هند أتأمسرنا بسحيّة بسطن واد فسل عمراً وسل عن خصيتيه كأنّ القسوم لمّسا عساينوه

كأنّك بسيننا رجل غريب إذا نهشت فليس لها طبيب نسجا ولقلبه منها وجيب خلال النّقع ليس لهم قلوب

<sup>(</sup>۱) ض وع: وضربه.

<sup>(</sup>٢) ض وع: فانهزم.

<sup>(</sup>٣) في المناقب للخوارزمي ص ٢٣٤ الرقم ٢٤٠: اليوم السادس والعشرين.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصّواب، وفي النّسخ: «أخاك»، وطلحة الطّلحات، هو طلحة بن عبد الله بن خلف، قتل أبوه يوم الجمل. (الاصابة ٢ /٣٠٣ الرقم ٤٦٥).

وقد نادی معاویة بـن حـرب فأســمعه ولکـن مـا يـجيب

ثمّ التفت الوليد إلى عمرو بن العاص وقال: إن لم تصدّقوني وإلّا فسلوا $^{(1)}$ ، وأراد تبكيت عمرو $^{(7)}$ .

وقال هشام بن محمّد: ومعنى هذا الكلام، أنّ عليّاً ﷺ خرج يـوماً مـن أيّـام صفّين، فرأى عمرو بن العاص في جانب العسكر ولم يـعرفه، فـطعنه، فـوقع<sup>(٣)</sup>، فبدت عورته، فاستقبل عليّاً ﷺ فأعرض عنه ثمّ عرفه، فقال: «يا ابن النّـابغة (٤)،

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٨٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ٢٨٣ ـ ٢٨٥ : ذكر الرمخشري في كتاب ربيع الأبرار، قال: كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة فسبيت، فاشتراها عبد الله بن جدعان التيمي بمكّة، فكانت بغيّاً، ثمّ أعتقها، فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطّلب وأميّة بن خلف الجمحي وهشام بن المغيرة المخزومي وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السهمي في طهر واحد، فولدت عمراً، فادّعاه كلّهم، فحكّمت أمّه فيه، فقالت: هو من العاص بن وائل، وذاك لأنّ العاص بن وائل كان ينفق عليها كثيراً، قالوا: وكان أشبه بأبي سفيان.

وروى أبو عبيدة معمر بن المثنّى في كتاب الأنساب، أنّ عمراً اختصم فيه يوم ولادته رجلان، أبو سفيان بـن حرب والعاص بن وائل، فقيل: لتحكم أمّه، فقالت أمّه: إنّه من العاص بن وائل، فقال أبو سفيان: أمّا إنّي لا أشكّ أنّى وضعته في رحم أمّه، فأبت إلّا العاص.

> فقيل لها: أبو سفيان أشرف نسباً ، فقالت: إنّ العاص بن وائل كثير النفقة عليّ ، وأبو سفيان شحيح . ففي ذلك يقول حسّان بن ثابت لعمر و بن العاص حيث هجاه مكافئاً له عن هجاء رسول الله عَلَيْرُاللهُ:

أبوك أبوسفيان لاشك قد بدت لنا فيك منه بيّنات الدلائـل

ولاحظ ترجمة عمرو من كتاب الغدير ٢ / ١٢٠ وما بعده، وانظر أيضاً ما قال الإمام الحسن للطِّلِة لعـمرو بـن العاص: «ولدت على فراش مشترك» في الباب ٨من الكتاب ص٢٩ من الجزء الثّاني.

<sup>(</sup>١) كذا. وفي المناقب للخوارزمي هكذا: إن لم تصدّقوني فاسألوا الشيخ عمرو بن العاص ليخبركم عن شـجاعته وصولته.

<sup>(</sup>٢) لاحظ كتاب وقعة صفّين ص ٤١٧ ـ ٤١٨، والمناقب للخوارزمي ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ح ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) خ: فسقط ، بدل: «فوقع».

 <sup>(</sup>٤) قال المجلسي في البحار ٣٣ / ٢٢٢ الرقم ٥١٠: نبغ الشيء: ظهر، قال بعض: سمّيت أمّ عمرو «النابغة».
 لشهرتها بالفجور وتظاهرها به.

أنت طليق دبرك أيّام عمرك»، وكان قد تكرّر منه هذا الفعل(١).

وروى السدّي عن أشياخه، أنّ عليّاً الله قال في هذا اليوم لكميل بن زياد: «ابرز إلى معاوية وقل له: دعوناك إلى الطّاعة ولزوم الجماعة فأبيت، وقد كثر القتل (٢) في هذه الأمّة، فابرز إليَّ حتّى يتخلّص (٢) النّاس ممّا هم فيه».

فقال معاوية لأصحابه: ماذا ترون؟ (١) فقالوا: لا تفعل (٥)، إلّا عمراً فإنّه قال له: ابرز له (٢)، فقد أنصفك وإنّما هو بشر مثلك، فقال له معاوية: ما هذه العداوة! أتظنّ أنّني لو قتلت (٧) أكنت تنال الخلافة؟ فقال له: دعاك رجل عظيم القدر، كثير الشّرف، فكنت في مبارزته في إحدى الحسنيين، إن قتلته، قـتلت سيّداً، وإن قـتلت (٨، جزيت خيراً، فقال له معاوية: إنّ هذه لشديدة عليّ، فقال عمرو: فإن كنت في شكّ من جهاده فتب وراجع (٩).

<sup>(</sup>١) لاحـظ كـتاب وقعة صفّين للمنقري ص ٤٠٧ و ٤٢٤، والفـصل ٣ من البـاب ١٦ من مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه الله الخوارزمي ص ٢٣٦ ح ٢٤٠، وحرب صفّين من كشف الغمّة ١ / ٢٤٨، ومروج الذهب ٢ / مردد. ووقعة صفّين من البداية والنهاية ٧ / ٢٧٤، والمناقب لابن شهر آشوب ٣ / ١٧٨، وشرح المختار ٨٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦ / ٣١٢ ـ ٣١٤ في عنوان: «أمر عمرو بـن العـاص فـي صفّين».

<sup>(</sup>٢) خ: كثرت القتلى.

<sup>(</sup>٣) خ: يخلص.

<sup>(</sup>٤) خ:ما ترون.

<sup>(</sup>٥) خ: فقالوا: لا تبرز إليه، فقال عمرو: ابرز إليه فقد...

<sup>(</sup>٦) ض: ابرز إليه.

<sup>(</sup>٧) خ: أنَّني لو قتلت نلت الخلافة ، فقال: ما أظنَّ هذا ، وإنَّما دعاك ...

<sup>(</sup>٨) ج: قتلك.

<sup>(</sup>٩) ج وش وم: ارجع.

راجع كتاب وقعة صفّين للمنقري ص ٣٦٦ و٣٨٧، ومروج الذهب ٢ /٣٨٧، والفصل ٣ من الفسط ١٦ من المناقب للخوارزمي ص ٢٣٧، والحديث ٥ من المجلس ١٦ من الأمالي للشيخ الصدوق ص ٦٩.

ثمّ قصد عليّ الله الذي عليه معاوية، فخاف معاوية، وقال لبسر بن أرطأة: أقسمت عليك إلّا شغلته عنّي، فبرز إليه، فطعنه عليّ الله ، فوقع إلى الأرض، فاستقبله بعورته، فأعرض عنه أمير المؤمنين، فقال الأشتر النّخعى:

في كلّ يوم رجل شيخ شاغرة وعورة تحت العجاج ظاهرة أبرزها طعنة كفّ واترة عمرو وبسر رميا بالفاقرة (١)

ثمّ نادى عليّ ۓ؛ «يا أهل الشّام، والله ما سمعنا<sup>(٢)</sup> بأمّة آمنت بنبيّ ثـمّ قـاتلت أهلبيتهغيركم»<sup>(٣)</sup>.

قال هشام بن محمّد \_وقد ذكره صاحب بيت مال العلوم (٤) \_: ولمّا عاد معاوية في آخر النّهار وجلس حوله أصحابه؛ فنظر إلى عمرو فضحك، فقال له عمرو: ما أضحكك؟ فقال: ما قال الوليد عنك، والعجب منك كيف حضر ذهنك في ذاك الوقت فاستقبلت أبا تراب بعورتك؟ فقال له عمرو: إن كان أضحكك شأني، فمن شأنك فاضحك، فوالله لو بدا له من صفحتك ما بدا له من صفحتي، لأوجع قذالك، وأيتم عيالك، وأبكأ أطفالك، ولكنّك احترزت بهذه الرّجال (٥) في أيديهما السّمر العوالي،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب وقعة صفين للمنقري ص ٤٦١، والفصل ٣ من الباب ١٦ من مناقب الإمام أمير السؤمنين عليه الله انظر كتاب وقعة صفين للمنقري ص ٢٤٠، والمناقب لابن شهر آشوب ٣ / ١٧٨، وكشف الغمة ١ / ٢٥٠، وترجمة بسر من الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة ١ / ١٦١، وشرح المختار ٨٣ من خطب نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد ٦ / ٣٦٦ في عنوان: «أمر عمرو بن العاص في صفين».

قال المجلسي في البحار ٣٣ / ٢٣١ تحت الرقم ٥١٦: وروي أنّ معاوية قال لبسر بعد ذلك وكان يـضحك: لا عليك يا بسر، ارفع طرفك ولا تستحى فلك بعمرو أسوة، وقد أراك الله منه وأراه منك.

<sup>(</sup>۲) ب: ما سمعت.

<sup>(</sup>٣) لاحظ الفصل ٣ من الباب ١٦ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للنظ للخوارزمي ص ٢٤١ ـ ٢٤٠ ح ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) لم أر لهذا الكتاب ذكراً في مصدر آخر ولا عرفت مؤلّفه.

<sup>(</sup>٥) خ: احترزت بالرجال.

ولقد أشرت عليك اليوم<sup>(١)</sup> بمبارزته، فاحولّت عيناك، وارْبَدَّ شِدقاك، وبدا منك ما أكره أنا وغيري، فلو سترت نفسك لكان أصلح لك<sup>(٢)</sup>.

قال الواقدي: فاقتتلوا ذا الحجّة كلّه، ودخلت سنة سبع وثلاثين، فجرت موادعة بين علي ﷺ وبين معاوية على ترك الحرب طمعاً في الصّلح، وأقاموا شهر المحرّم يتردّد الرّسل بينهما، فلم يجب معاوية وعادت الحرب، واقتتلوا أوّل يوم من صفر (٦)، فخطب علي ﷺ النّاس فقال: «أيّها النّاس، لا تبدأوا القوم بقتال حتى يبدأوكم به، ولا تقتلوا مدبراً، ولا تجهّزوا على جريح، ولا تهتكوا عورة، ولا تمثّلوا، ولا تدخلوا رحال القوم، ولا تهيّجوا امرأة، ولا تسبّوا أحداً» (١).

ولمّا كان اليوم الثّالث من صفر، خرج عمرو بن العاص في كتائب أهل الشّـام تحت راية له كان يقاتل تحتها في الجاهليّة، فخرج إليه عمّار وقال: أيّها النّـاس، أتريدون أن تنظروا إلى عدوّ الله ورسوله؛ ومن بغى على المسلمين وظاهر أعداء الدّين، فلمّا رأى الله تعالى قد أظهر دينه وأعزّ رسوله، دخل في الإسلام رهبة غير

<sup>(</sup>١) خ: آنفاً ، بدل: «اليوم».

<sup>(</sup>٢) ما يقرب معناه رواه ابن قتيبة في أواسط كتاب الحرب من كتاب عيون الأخبار ١/ ١٦٩ عن المدائني، والإربلي في عنوان: «ومن حروبه إلمائية عنها» من كشف الغمة ١/ ٢٤٨، والشيخ الطوسي في الحديث ٣٠ من المجلس ٥ من أماليه ١/ ١٣٤ عن المفيد، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٨ من خطب نهج البلاغة في عنوان: «أخبار الجبناء وذكر نوادرهم» من شرحه ١/ ١٠٧ عن ابن قتيبة وفي شرح المختار ٨٣ من منه ص ٢١٧ عن الواقدي في عنوان: «أمر عمرو بن العاص في صفين»، والمجلسي في البحار ٢٣/ ١٥٨ الرقم ٤٣٥ عن أمالي الطوسي، وفي ص ٥٦ و ٢٣١ عن ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٣) لاحظ بداية حوادث سنة ٣٧ من تاريخ الطّبري ٥ / ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر وقعة صفّين للمنقري ص ٢٠٣\_ ٢٠٤. وتاريخ الطّبري ٥ / ١٠ ـ ١١ في عنوان: «تكتيب الكتائب وتعبئة النّاس للقتال» من حوادث سنة ٣٧.

رغبة، ولمّا قبض الله رسوله (۱) ﷺ ما زال معروفاً بعداوة المسلمين، فقاتلوه ف إنّه ممّن يجتهد في إطفاء نور الله ومظاهرة أعدائه (۲)؟ فهو هذا (۱) \_ يشير إلى عمرو \_ قاتلوه (٤) قتله الله تعالى، ثمّ صاح به: ويحك يا عمرو! هذه راية طالما قاتلت بها رسول الله ﷺ، بعت آخرتك بمصر، تبّاً لك، فولّى عمرو راجعاً (٥).

ولمّا كان في اليوم الرّابع، خرج محمّد ابن الحنفيّة في جيش كثير، وخرج إليه عبيد الله بن عمر بن الخطّاب، فتبارزا.

قال هشام بن محمّد: فلمّا رأى عليّ ﷺ ذلك، بـرز يـطلب عـبيد الله وصـاح بمحمّد: «قف»، وقال لعبيد الله: «يا فاسق، أنا لك»، فولّى هارباً (١٠).

وفي اليوم التّاسع من صفر \_وهو يوم الخميس \_قتل عمّار بن ياسر، وكان يوماً مشهوراً، وكان عمّار على القرّاء.

<sup>(</sup>١) ب: قبض رسول الله.

<sup>(</sup>٢) ب: أعداء الله.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، وفي خ: في الجاهليّة، فلمّا رآه عمّار [ج: ﴿ عَلَيْ }] عرفه، فنادى بأعلى صوته: يا معاشر المسلمين، من أراد أن ينظر إلى عدو الله و[أ: عدوّ] رسوله، والباغي على المسلمين، والمظاهر لأعداء الدين، الداخل في الإسلام رهبة ونفاقاً، فلينظر إلى هذا.

<sup>(</sup>٤) ج وش: اقتلوه.

<sup>(</sup>٥) راجع كتاب وقعة صفّين للمنقري ص ٢١٤ في بداية الجزء الرابع. وتاريخ الطّبري ٥ /١٢.

<sup>(</sup>٦) لاحظ كتاب وقعة صفّين للمنقري ص ٢٢١، وتاريخ الطّبري ٥ / ١٢ ــ ١٣.

#### ذكر مقتله(١)

أخبرنا عبد الوهّاب المقرئ قال: أنبأنا محمّد بن عبد الباقي، أنبأنا حَمْد بن أحمد الحدّاد، أنبأنا أبو نعيم الإصفهاني (٢)، قال: أنبأنا سليمان بن أحمد (٦)، حدّثنا أبو الحسن بن عليّ المَعْمَري (٤)، حدّثنا محمّد بن سليمان بن أبي رجاء، حدّثنا أبو معشر، حدّثنا جعفر بن عمرو (٥) الضّمري، عن أبي سنان الدّؤلي صاحب رسول الله على قال: وأيت عمّاراً دعا بشراب، فأتي بقدح من لبن، فشربه ثمّ قال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، قال لي رسول الله على «إنّ آخر رزقك \_ أو زادك \_ من الدّنيا(٢) ضبحة لبن» (٧).

وقيل: إنّ الذي جاءه باللّبن امرأة من نساء بني شيبان<sup>(٨)</sup>.

وقال ابن سعد في الطّبقات: كان عمّار يـحمل ويـقول: والله لو ضـربونا حـتّى

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير عند ذكر وقعة صفين من حوادث سنة ٣٧ من البداية والنهاية ٧ / ٢٧٧: هـذا مـقتل عـمّار بـن ياسر ... قتله أهل الشّام، وبان وظهر بذلك سرّ ما أخبر به الرسول صلّى الله عليه [وآله] وسلّم من أنّه تقتله الفئة الباغية، وبان بذلك أنَّ عليًا محقّ وأنّ معاوية باغ...

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ترجمة عمّار من حلية الأولياء ١ / ١٤١ برقم ٢٢ بهذا الإسناد مع زيادات.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو القاسم الطبراني، والحديث رواه عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩ / ٢٩٨، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) كذا في ض وع، وفي سائر النسخ: العمري. والمثبت هو الصحيح، انظر ترجمته في سير أعــلام النــبلاء ١٣ / ١٥٠ رقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في خ وحلية الأولياء، وفي ك: حدَّثنا أبو عمرو الضَّمري.

<sup>(</sup>٦) ك: في الدنيا.

<sup>(</sup>٧) لاحظ الإمامة والسياسة ١/ ١١٠ عند ذكر حرب صفين في عنوان: «قتل عمّار بن ياسر»، والفـصل ٣ من الفصل ١٦ من المناقب للخوارزمي ص ٢٣٣ ح ٢٤٠، ورجال الكشّي ص ٣٣ ح ٤٤، وتاريخ الطّبري ٥/ ٣٨ ـ ٣٩ في عنوان: «مقتل عمّار» من حوادث سنة ٣٧، وترجمة عمّار من الطبقات لابن سعد ٣/ ٢٥٧ وما بعده.

<sup>(</sup>٨) انظر كتاب صفّين للمنقري ص ٣٤١، والفصل ٣ من الباب ١٦ من المناقب للخوارزمي ص ١٩٧ ح ٢٤٠.

# يبلغونا سَعَفات هَجَر لعلمنا أَنّنا على حقّ وهم على باطل<sup>(۱)</sup>، ثمّ قال: السوم ألقى الأحبّه مسحمّداً وحسزبه (۲)

ثمّ حمل على عمرو بن العاص وقال: ويحك يا عمرو! بعت دينك بمصر، تـبّأ لك، طالما بغيت في الإسلام عوجاً، والله ما قصدك وقصد عدوّ الله ابـن عــدوّ الله بالتعلّل بدم عثمان إلّا الدّنيا<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن سعد: ونظر عمّار إلى عمرو بن العاص وبيده راية، فناداه (٤): ويحك يا ابن العاص! هذه راية قد قاتلتُ بها مع رسول الله ﷺ ثلاث مرّات وهذه الرّابعة (٥٠).

ورواه أيضاً المنقري في كتاب صفّين ص ٣٢٢ و ٣٤١، والطّبري في حوادث سنة ٣٧ من تاريخه ٥ /٣٨ ـ ٣٩ في عنوان: «مقتل عمّار»، واليعقوبي في تاريخه ٢ / ١٨٨، والمسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٨١، والبلاذري عند ذكر حرب صفّين من ترجمة الإمام عليّ عليظ من أنساب الأشراف ٢ /٣١٧ الرقم ٢٨٦، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٥ / ٨٩ في عنوان: «مقتل عمّار بن ياسر»، والطيالسي في مسنده ص ٨٩ الرقم ٦٤٣، ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين عليظ ٢ / ٣٥٢ الرقم ٨٣٠، وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٢٥٢

<sup>(</sup>١) خ: على الحقّ وهم على الباطل.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة عمّار بن ياسر من الطبقات ٣ /٢٥٧، ونقل المصنّف هنا بتلخيص.

وقال المجلسي في البحار ٣٣ / ١٧: «هَجَر» اسم بلد معروف بالبحرين.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري ٥ / ٣٩ في عنوان: «مقتل عمّار» من حوادث سنة ٣٧ من الهجرة.

<sup>(</sup>٤) ج: فقال: ويحك.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في ترجمة عمّار بن ياسر من الطبقات ٣/ ٢٥٦. والمنقري في وقعة صفّين ص ٣٤٠. والطّبري في تاريخه ٥ / ٤٠، والبلاذري في ترجمة عليّ طلِّلاً من أنساب الأشراف ٢ / ٢١٧ الرقم ٢٨٦. والخوارزمي في النصل ٣ من الباب ٢٦ من المناقب ص ١٩٤ ـ ١٩٥ الرقم ٢٣٤، وأحمد في المسند ٤ / ٣١٩ في عنوان: «حديث عمّار بن ياسر».

وفي رواية: فحمل عمّار؛ وهو شيخ؛ ويده ترتعش على الحربة من الكـبر<sup>(۱)</sup>، وهو يقول:

فاليوم (٢) نضربكم على تأويله ويُسذهِل الخليل عن خليله يسا ربّ إنّى مؤمن بقيله (٢) نحن ضربناكم على تنزيله ضرباً يُزيل الهام عن مَقيله أو يرجع الحقّ إلى سبيله

وحكى ابن سعد في الطبقات، أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص قال لأبيه: قتلتم عمّاراً وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول له: «تقتلك الفئة الباغية»، فسمعه (١٠) معاوية فقال له: إنّك شيخ أخرق، ما تزال تأتينا بهنّة تَدحَض بها في بولك، أنحن قتلناه؟ إنّما قتله الذي أخرجه!!(٥)

 <sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: الرابعة، ثمّ حمل عليهم وبيده الحربة وهو يرتعش من الكبر وكمان قمد جماوز تسمعين أو
 ثمانين وهو...

<sup>(</sup>٢) خ: واليوم.

<sup>(</sup>٣) أوردها المنقري في كتاب وقعة صفّين ص ٣٤١. والمسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٨١. والبـــلاذري فــي ترجمة عليّ المُنْلِة من أنساب الأشراف ٢ / ٣١٠ الرقم ٣٧٨. والخوارزمي في المناقب ص ٣٣٣ الرقم ٢٤٠. والمجلسي في البحار ٣٣ / ٢١ تحت الرقم ٣٧٧ عن الاختصاص للشيخ المفيد.

<sup>(</sup>٤) خ: وسمعه.

<sup>(</sup>٥) في النهاية ٢ /٢٦ في مادّة «خرق»: الخُرُق بالضم: الجهل والحمق، وقد خَرِق يَخْرَقُ خَرَقاً فهو أُخرَق. وفي ص ١٠٥ في مادّة «دحض» منه: وفي حديث معاوية قال لابن عمرو: «لا تزال تأتينا بهَنَةٍ تَدحَض بها في بولك» أي تزلّق. ويروى بالصاد: أي تَبْحَثُ فيها برِجلك.

وفي ج ٥ ص ٢٧٩ في مادّة «هنا»ً: «ستكون هَناتُ وهَنات» أي شرور وفساد، يقال: فــي فــلان هَــناتُ. أي خصال شرّ، ولا يقال في الخير، وواحدها: هَنْت، وقد تجمع على هَنَوات، وقيل: واحدها: هَنَة، تأنيث هَــنٍ. وهو كناية عن كلّ اسم جنس.

والحديث رواه ابن سعد في ترجمة عمّار من الطبقات ٢٥٣/٣، ونقل المصنّف هنا بتلخيص. ورواه أيضاً الدينوري في الإمامة والسياسة ١٠٠/١ مع اختلاف في اللفظ في عنوان: «قتل عمّار بن ياسر». والإمام أحمد في المسند ٢ /٢٠٦، والطّبري في تاريخه ٥ / ٤١، والبلاذري في ترجمة علي ﷺ من أنساب

وفي رواية: فبلغ ذلك عليّاً ﷺ فقال: «ونحن قتلنا حمزة، لأنّـا أخـرجـناه (١) إلى أُحد» (٢).

وذكر ابن سعد أيضاً (٣)، أنّ ذا الكلاع لمّا بلغه هذه؛ قال لعمرو: نحن الفئة الباغية، وهمّ بالرّجوع إلى عسكر عليّ (٤) الماغية، وكان تحت يده ستّون ألفاً، فقتل في ذك اليوم ذو الكلاع، فقال معاوية: لو بقي ذو الكلاع لأفسد علينا جندنا بميله إلى ابن أبي طالب (٥).

و «البؤس»: الفقر (٧).

<sup>⇒</sup>الأشراف ٢ /٣١٧ الحديث ٣٨٥، والخوارزمي في المناقب ص ٢٣٤ الرقم ٢٤٠، والحاكم في كتاب قتال أهل البغي من المستدرك ٢ / ١٥٥، وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٢٨١.

<sup>(</sup>١) خ: لأنّنا نحن الذي أخرجناه.

<sup>(</sup>٢) أوردها ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٥ / ٩٠ في عنوان: «مقتل عمّار» من فرش كتاب العسبجدة الشانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، والطبرسي في احتجاج عليّ عليّه على معاوية من كتاب الاحتجاج ١ / ١٨٢. والمجلسي في البحار ٣٣ / ١٦.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الطبقات المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٥) لاحظ وقعة صفّين للمنقري ص ٣٤١. والمناقب للخوارزمي ص ٢٣٣ الرقـم ٢٤٠. والبـدايـة والنـهاية ٧/ ٢٧٩. والاستيعاب ١ / ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) ب: الفئة الباغية.

أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه ٤ / ٢٢٣٦\_٢٢٣٦ تحت الرقم ٧٠ و ٧١\_ ٢٩١٥. وابن سعد في ترجمة عمّار من الطبقات ٢٥٣/٣، وأحمد في المسند ٥ /٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) النهاية ١ / ٨٩ في مادّة «بأس»: يقال: بئس يَبأس بُوساً وبأساً: افتقر واشتدّت حاجته، والاسم صنه: بــائـس. ومنه حديث عمّار ﴿ ﴿ وَهُوس ابن سميّة» كأنّه ترحّم له من الشدّة التي يقع فيها.

قال الزّهري: وهذا على عادة العرب، كقولهم: ثكلتك أمّك، ولهذا وقع في بعض الرّوايات: «بؤساً لعمّار».

وأمّا حديث أمّ سلمة، فبمعنى حديث أبي قتادة (١).

وقد وقع في بعض نسخ البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا نحمل في بناء مسجد رسول الله ﷺ لَبِنَة ، وعمّار يحمل لبنتين لبنتين ، فرآه النبيّ ﷺ ، فجعل ينفض التّراب عنه ويقول: «ويح<sup>(۲)</sup> عمّار، يدعوهم إلى النّجاة، ويدعونه إلى النّار»، وعمّار يقول: أعوذ بالله من الفتن<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه ٤ /٢٢٣٦ تحت الرقم ٧٢\_٢٩١٦ بإسناده إلى أمّ سلمة . أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» .

وفي الرقم ٧٣ ـ ... بإسناده إليها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عـليه [وآله] وسـلّم: «تـقتل عـمّاراً الفـئة الباغية».

أقول: وأمّا لفظ الحديث الأوّل، فرواه أيضاً ابن سعد في ترجمة عمّار من الطبقات ٣ / ٢٥٢. والخوارزمي في المناقب ص ١٩١ الرقم ٢٢٧ ـ ٢٢٨، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ٢٢٣ الرقم ١٥٩٨، والنسائي فسي الخصائص ص ٢٨٩ ـ ٢٩١ الرقم ١٥٧ ـ ١٥٨، وابن البطريق في العمدة ص ٣٢٣ الرقم ٥٣٩.

وأمّا لفظ الحديث الثاني. فقد رواه أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٥ / ٨٩ في عنوان: «مقتل عمّار». وابن البطريق في العمدة ص ٣٢٣ الحديث ٥٤١.

ولاحظ أيضاً ما رواه أحمد في المسند ٦ / ٢٨٩ و ٣٥ توي عنوان: «حديث أمّ سلمة زوج النبيّ»، والنساني في خصائص الإمام أمير المؤمنين عليلًا ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ الرقم ١٥٩ ـ ١٦٠، والراوندي في الخرائـج ـكمما فسي البحار ٢٣٠ الرقم ٢٦٩ ـ بأسانيدهم إلى أمّ سلمة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في مادة «ويح ـ ويس» من النهاية ٥ / ٢٣٥؛ فيه قال لعمّار: «ويح أبسن سسميّة ، تـ قتله الفئة الباغية» ويح: كلمة ترحّم وتوجّع ، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّها ، وقد يقال بمعنى المدح والتـ عجّب، وهى منصوبة على المصدر ، وقد ترفع ، وتضاف ولا تضاف ، يقال: ويح زيد ، وويحاً له ، وويح له .

ثمّ قال: وفيه قال لعمّار: «ويس أبن سميّة» وفي رواية: «يا ويس أبن سميّة» ويس: كلمة تقال لمن يسرحم ويرفق به ، مثل ويح ، وحكمها حكمها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الباب ١٧ من كتاب فضل الجهاد والسير من صحيحه ٤ / ٢٥ في عنوان: «بـاب مسـح

قال أبو عبد الله الحُميدي: لم يخرج البخاري لفظة: «تقتلك الفئة الباغية»، وإنّما أخرجها مسلم (١).

واختلفوا في قاتله على أقوال، أشهرها أبو غادية المزني، وقيل: أبو غادية العاملي، ذكره الواقدي، فيما حكاه عنه ابن سعد(٢).

وقتل في ذلك اليوم أيضاً هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص، فبكى عليّ عـليهما. وصلّى عليهما، وجعل عـمّاراً مـمّا يـليه، وهـاشم بـن عـتبة مـمّا يـلي القـبلة،

ل الغبار عن النّاس في السبيل» بإسناده إلى عكرمة ، أنّ ابن عبّاس قال له ولعليّ بن عبد الله: اثنيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه ، فأتيناه وهو وأخوه في حائط له يسقيانه ، فلمّا رآنا جاء ، فاحتبى وجلس ، فقال: كنّا ننقل لَـين المسجد لَيِنَةٌ لَيِنَة ، وكان عمّار ينقل لبنتين لبنتين ، فعرّ به النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ومسح عن رأسه الغبار وقال: «ويح عمّار ، تقتله الفئة الباغية ، عمّار يدعوهم إلى الله ، ويدعونه إلى النار» .

وأخرجه أيضاً في الباب ٦٣ من كتاب الصلاة من صحيحه ١ / ١٢١ في عنوان: «باب التعاون في بناء المسجد» بإسناده عن عكرمة قال لي ابن عبّاس ولابنه عليّ: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثمّ أنشأ يحدّثنا حتّى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنّا نحمل لبنة لبنة، وعمّار لبنتين لبنتين، فرآه النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمّار، تمقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنّة، ويدعونه إلى النار»، قال: يقول عمّار: أعوذ بالله من الفتن.

ورواه أيضاً أحمد في مسند أبي سعيد الخدري من المسند ٣ / ٩٠ ـ ٩١، والخوارزمي في الفصل ٣ من الباب ١٦ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للصلا ص ١٩٢ الحديث ٢٣٠، وقال في ذيله: قال أحمد بن الحسين البيهقي: هذا حديث صحيح على شرط البخارى.

ولاحظ أيضاً ما رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيحه ٤ / ٢٢٣٥ ص ٧٠- ٢٩١٥. وأحمد في مسند أبي سعيد الخدري من المسند ٣ / ٥٠ وابن سعد في الطبقات ٣ / ٢٥٢ – ٢٥٣ في ترجمة عمّار، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ٢٨٨ ح ٢١٦٨، والنسائي في خصائص الإمام أميرالمؤمنين المؤلِّخ ص ٢٩٥ الحديث ١٦٢ - ١٦٢، بأسانيدهم إلى أبي سعيد الخدري.

- (١) الجمع بين الصّحيحين ٤ / ٢٤٠ ح ٣٦٤٨، والظاهر أنّ نسخة الحميدي من صحيح البخاري كانت ناقصة. فانظر التّمليقة المتقدّمة آنفاً.
- (۲) في الطبقات الكبرى ٣ / ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ في ترجمة عمّار، وتردّدت نسبته فيه بين «المزني» و«الجهني»،
   ولم يرد فيه «العاملي».

ولم يغسّلهما<sup>(۱)</sup>.

وقال الواقدي: لمّا طعن أبو الغادية المزني عمّاراً بالرّمح وسقط أكبّ عليه آخر فاحترّ رأسه، ثمّ أقبلا إلى معاوية يختصمان فيه، كلّ واحد منهما يقول: أنا قتلته، فقال لهما عمرو بن العاص: والله إن يختصمان إلّا في النّار، فقال له معاوية: ما صنعتَ! قوم بذلوا نفوسهم (٢) دوننا تقول لهم هذا؟ فقال له عمرو: هـو والله كذلك وأنت تعلمه (٣)، وإنّى والله وَدِدْتُ أنّى مِتُ قبل هذا اليوم بعشرين سنة (٤).

وقال ابن سعد: قتل عمّار وهو ابن سبع وسبعين سنة (٥).

<sup>(</sup>١) لاحظ ترجمة عمّار من الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ / ٢٦٢، ومروج الذهب ٢ / ٣٨٣ في عنوان: «مصرع هاشم المرقال»، وترجمة عمّار من البداية والنهاية ٧ / ٣٢٣ في حوادث سنة ٣٧ من الهجرة، وبحار الأنوار ٣٢٣/ ١٩ \_ ٢٧٦ - ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) ش: أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) خ: هو والله ذلك وإنَّك لتعلمه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في ترجمة عمّار من الطبقات الكبرى ٣ / ٢٥٩ عن الواقدي مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً البلاذري في ترجمة عليً عليه على من أنساب الأشراف ٢ /٣١٣ ـ ٣١٤ الرقم ٣٨١، والحاكم في ترجمة عمّار من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦، وابن كثير في ترجمته من البداية والنهاية ٧ /٣٦٦ عند ذكر حوادث سنة ٣٧ من الهجرة، والإربلي في حرب صفّين من كشف الغمّة ١ / ٢٠٠، والخوارزمي في الفصل ٣ من الفصل ٢٦ من المناقب ص ١٩١ ـ ١٩٢ الرقم ٢٢٩، وابن الأثير في ترجمة عمّار من أسد الغابة ٤ / ٤٧.

ولاحظ أيضاً ما رواه أحمد بن حنبل في مسند عبدالله بن عمرو بن العاص من المسند ٢ / ١٦٤، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١ / ١١٠ في عنوان: «قتل عمّار».

أقول: وهذا الكلام قالته عائشة أيضاً بعد حرب الجمل، كما تقدّم في ص ٣٩٤ في عنوان: «فصل: في رجـوع عائشة إلى المدينة».

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخ. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد تردّدت الروايات في عــمره حــين اســتشهد بــين ٩١ و٩٣ و ٩٤. فلاحظ ج ٣ ص ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٤ في ترجمة عـمّار.

وقال ابن سعد (۱): لمّا قتل عمّار؛ عطش قاتله؛ فاستسقى ماء، فأتي بقدح من زجاج، فامتنع من الشّرب فيه، \_ وغير ابن سعد يقول: أتي بقدح من فضّة \_ فقال بعض أصحابه: أنظروا إلى هذا الأحمق، يمتنع من الشّرب في هذا الإناء، وينسى أنّه قتل عمّاراً، وقد قال رسول الله ﷺ: «تقتلك الفئة الباغية» (٢).

قال هشام بن محمّد: ولمّا قتل عمّار وهاشم، قال عليّ ﷺ لربيعة وهمدان: «أنتم درعي ورمحي»، فانتدب له اثنا عشر ألفاً وحمل القوم فانتقضت صفوف معاوية<sup>(٣٠)</sup>.

وكان عليّ ﷺ قد أخرج في ذلك اليوم لواء رسول الله ﷺ ولم يخرجه قبل ذلك، فدفعه إلى قيس بن سعد بن عبادة، فلمّا رآه المسلمون صرخوا وبكوا<sup>(٤)</sup>، واجتمع تحته أهل بدر والأنصار والمهاجرون، وقيس بن سعد يقول:

هــذا اللّـواء الذي كنّا نحف به دون النــبيّ وجــبريل لنــا مـدد ما ضرّ من كـانت الأنـصار عـيبته أن لا يكون له من غيرهم عضد (٥)

ثمّ اتّصل القيام إلى اللّيل، وكانت ليلة الجمعة، فاقتتلوا طول اللّيل، وهي ليلة الهَرير، مثل ليلة القادسيّة، وهي الثّامنة والعشرون من صفر، تطاعنوا بالرّماح حتّى تقصفّت، وكلّت السّيوف؛ ونفد النبل؛ وخفيت الأصوات؛ وغابت الأخبار عن عليّ ومعاوية والأمراء؛ ولم يسمع إلّا الهَرير، يهرّ بعضهم على بعض، وأصبح النّـاس

 <sup>(</sup>١) كذا في ك ، وفي خ: قال الواقدي: عطش قاتل عمّار فطلب ماء ، فأتي بقدح من زجاج ، فتورّع أن يشرب منه ،
 فقال النّاس: انظروا إلى هذا الأحمق يمتنع من الشرب في الزجاج وقد قتل ...

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة عمّار من الطبقات ٣ / ٢٦٠ وإليك نصّه: واستسقى أبو غادية ، فأتي بماء في زجاج ، فأبى أن يشرب فيها ، فأتي بماء في قدح فشرب ، فقال رجل على رأس الأمير قائم بالنبطيّة: أوى يدكفتا يتورّع عن الشراب في زجاج ولم يتورّع عن قتل عمّار .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطّبري ٥ / ٤١.

<sup>(</sup>٤) ض وع: ضجّوا وبكوا.

<sup>(</sup>٥) رواه الخوارزمي في الفصل ٣ من الفصل ١٦ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للتَّلِلِا ص ١٩٥ تحت الرقم ٣٣٥. والأبيات هذه جاءت في ترجمة قيس من أسد الغابة ٤ /٢١٦.

والقتال بحاله، وابن عبّاس في الميمنة؛ والأشتر في الميسرة؛ وعليّ ﷺ في القلب، فبعث إلى الأشتر: «تقدّم»، وأمدّه بالرّجال، فحمل حملة انتقضت صفوف معاوية وأيقن بالتّلف، والتفت<sup>(۱)</sup> إلى عمرو وقال: هل من حيلة؟ فهذا وقت نَحباتك وهناتك<sup>(۲)</sup>، فقال: ارفع المصاحف على الرّماح وناد: بيننا وبينكم كتاب الله، فما يزيدهم ذلك إلّا فرقة ولا يزيدنا إلّا اجتماعاً، فرفعوها على الرّماح وصاحوا: بيننا وبينكم كتاب الله؛ ندعوكم إليه ليحكم بيننا، فلمّا رأى أهل العراق ذلك، قالوا: نجيب إلى كتاب الله \_وكان أشدّ النّاس على عليّ ﷺ الأشعث بن قيس \_فصاح عليّ ﷺ «أيّها النّاس، امضوا على حالكم، خدعكم والله ابن النّابغة الدّاهية».

فناداه مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطّائي وجماعة من الّذين خرجوا عليه وقاتلوه بالنّهر: كيف تقاتلهم وقد طلبوا الحكومة إلى كتاب الله؟ وإن أبيت دفعناك إليهم، أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان، فابعث إلى الأشتر فليأتك<sup>(٣)</sup>.

فغضب عليّ ﷺ وقال: «يا عجبا، أيطاع معاوية وأعصى أنا؟! لله درّ ابن عبّاس، إنّه لينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق» (٤٠).

<sup>(</sup>١) ض وع: فالتفت.

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية ٥ / ٢٦: النَحْب: الموت، كأنَّ عيلزم نفسه أن يقاتل حتَّى يموت. والمناحبة: المخاطرة والبراهنة.

وقال في المنجد: نَحَب القوم في سيرهم: جدّوا وأسرعوا. يقال: سار فلان على نَحْب: أي جهد، فكأنّه خاطر على شيء فجدّ. والنحب: القمار والهمّة و...

وأمَّا الهِّنات، فقد بيِّنا معناه فيما سبق، فراجع ص٣٧١.

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ٤٧ ـ ٤٩، والمناقب لابن شهرآشوب ٣ / ١٨١ ـ ١٨٢ في عنوان: «فـصل: فـي الحكمين والخوارج»، والبداية والنهاية ٧ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤، وكتاب صفّين للمنقري ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠ .

وقال ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ /١٨٣ في عنوان: «فصل: في الحكمين والخوارج»: قـال

وكان ابن عبّاس قد قال له في أوّل الأمر: ابعثني إلى معاوية؛ فوالله (١) لأفتلنّ له حبلاً لا ينقطع وسطه ولا ينتقض طرفاه، فقال له عليّ ﷺ: «والله لأعطينّ معاوية السّيف حتّى يغلب الحقّ على الباطل»، قال (٢) ابن عبّاس: أو غير هذا؟ فقال: وكيف؟ فقال: إنّ معاوية يطاع ولا يعصى، وعن قليل تعصى فلا تطاع (٣)، فلمّا اختلفوا عليه قال: «لله درّ ابن عبّاس» (١).

قلت: والذي يدلّ على صحّة ما ذكر ابن عبّاس من طاعة أهل الشّام معاوية؛ ما حكاه المسعودي في مروج الذّهب قال: لقد بلغ من طاعة أهل الشّام لمعاوية أنّه صلّى بهم عند مسيره إلى صفّين الجمعة يوم الأربعاء (٥٠).

وفي رواية<sup>(١)</sup>، أنّه صلّى بهم الجمعة يوم السّبت، وقال: كان لنا بالأمس عذر.

ثمّ قالوا: أرسل إلى الأشتر فردّه، فأرسل إليه، فقال: ليس هذا وقته؛ قد تعجّل الفتح، فعاد، فأرسل إليه يزيد بن هانئ وقال: قل له: «إنّ الفتنة قد تعجّلت \_ أو وقعت \_»، فقال: أرفعت المصاحف على الرّماح؟ قال: نعم، قال: لعن الله ابن النّابغة العاهر، إنّها والله لمشورته ليوقع الخلاف بين الأمّة، فقال له: أدرك أمير المؤمنين فإنّه بين

<sup>⇒</sup>الأعمش: حدّثني من رأى عليّاً للطُّلِةِ يوم صفّين يصفق بيديه ويقول: «يا عجبا ، أعصى ويطاع معاوية!؟». ومثله رواه الخوارزمي في المصدر المتقدّم الرقم ٢٣٧، وكذا المنقري في وقعة صفّين ص ٣٨٨.

<sup>-</sup> و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المرد و الم

<sup>(</sup>١) ب وط: والله.

<sup>(</sup>٢) ع: فقال.

<sup>(</sup>٣) خ: فعن قليل والله يطاع معاوية فلا يعصى، وتعصى فلا تطاع.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد ٥ / ٩٣ ـ ٩٤ عند ذكر وقعة صفّين في عنوان: «أمر الحكـمين». والخوارزمي في الفصل ٣ من الفصل ١٦ من المناقب ص ١٩٦ ـ ١٩٧ الرقم ٢٣٨ مع اختلاف لفظي.

<sup>(</sup>٥) رواه المسعودي في ترجمة معاوية من مروج الذهب ٣٢/٣ في عنوان: «من دهاء معاوية».

<sup>(</sup>٦) كذا في ك، وفي خ: الأربعاء، وغيره يقول: يوم السبت...

أعدائه، لئلّا يُسلّموه أو يفعلوا به (١) كما فعلوا (٢) بعثمان؛ فقد تهدّدوه بذلك، فأقبل الأشتر إليهم وقال: يا أهل العراق، يا أهل النّفاق والشّقاق، اغتررتم بعد الفتح برفع المصاحف، والله لقد رفعوها وتركوا ما فيها من أوامر، من أنزلها ومن أنزلت عليه، أمهلوني فواقاً (٢) \_ أو حُضر فرس (١) \_ فقد أنزل الله الفتح، فقالوا: لا نمهلك، نخاف أن ندخل معك في الإثم، فقال: يا أصحاب الجباه السّود، كنّا نظن (٥) فعلكم لوجه الله وزهداً في الدّنيا، لعنكم الله وغضب عليكم، والله إن فعلتموها إلّا فراراً من الموت (٢).

### قضيّة التحكيم(٧)

ولمّا فعل معاوية ما فعل فقال (^): نبعث نحن حكماً نرتضي بـه، وابعثوا أنتم حكماً ترتضون به، فاختار أهل السّام عمرو بن العاص، واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري، فقال عليّ ﷺ: «لا أرضى به، وهو عندي غير مأمون، وقد هرب منّي، وخذل النّاس عنّي، ولكن هذا ابن عبّاس»، فقال الأشعث بن قيس ورؤساء الخوارج: ابن عبّاس منك وأنت منه، وأبو موسى لم يزل معتزلاً لما نحن فيه؛ وقد

<sup>(</sup>١) في النسخ: لئلّا يسلّمونه أو يفعلون به.

<sup>(</sup>٢) ع:كما فعل.

<sup>(</sup>٣) الفواق \_بالضمّ وبالفتح \_: ما بين الحلبتين . أي أمهلوني قدر ما بين الحلبتين . (النهاية ٣ / ٤٧٩: «فوق»).

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية ١ /٣٩٨ في مادّة «حضر»: في حديث ورود النّار: «ثمّ يصدرون عنها بأعمالهم كلمح البرق . ثمّ كالرّيح ، ثم كخُضر الفرس» الحُضر بالضمّ: العَدْو .

<sup>(</sup>٥) بوط وض: نظنَّكم.

<sup>(</sup>٦) راجع كتاب صفّين للمنقري ص ٤٩٠ ـ ٤٩١، وتاريخ الطّبري ٥ /٤٩ ـ ٥٠، وسناقب آل أبسي طالب لابن شهر آشوب ٣ /١٨٣ في عنوان: «فصل: في الحكمين والخوارج»، والبداية والنهاية ٧ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ في عنوان: «رفع أهل الشّام المصاحف».

<sup>(</sup>٧) خ: قصّة التحكيم.

<sup>(</sup>٨) ع: قال.

كان يحذّرنا الفتنة، قال عليّ ﷺ: «فالأشتر»، فقال الأشعث بن قيس: وهل نحن إلّا في حكم الأشتر؟ قال: «وما حكمه؟» قال: أن يضرب بعضنا بعضاً بالسّيوف حتّى يكون ما يريد، فقال علميّ ﷺ: «فافعلوا ما تريدون».

فبعثوا إلى أبي موسى؛ وكان معتزلاً للقتال بعُرض<sup>(۱)</sup> فأخبروه، فاسترجـع ثـمّ جاء فدخل العسكر.

فلمّا علم به الأحنف بن قيس جاء إلى عليّ ﷺ فقال له (٢٠): إنّك قد رُميتَ بحجر الأرض من حارب الله ورسوله عمرو بن العاص، وهذا عبد الله بن قيس رجل كليل الحدّ لا آمن عليه مكر ابن العاص، ولو اخترتني لرأيت منّى عجباً.

فقال (٣): «كيف (٤) كنت تصنع يا ابن النّابغة؟» قال: كنت أدنو منه حتّى أكاد أن أصير في يده ثمّ أبعد عنه (٥) فأصير كالنّجم ولا يعقد عقدة إلّا حللتها، ولا يحلّ عقدة إلّا أبرمتها، فقال: «إنّهم قد اختاروا أبا موسى من غير رضى منّي»، فقال الأحنف: فأدفئوا (٢) ظهر أبي موسى بالرّجال (٧).

قال هشام بن محمّد: ثمّ اجتمعوا عند على ﷺ وكتبوا الكتاب: بسم الله الرّحمن

<sup>(</sup>١) بُلَيد في برّيّة الشّام، يدخل في أعمال حلب الآن، وهو بين تَدمُر والرصافة الهشــاميّة. (مـعجم البــلدان ٤ / ١٠٣ «عُرض»).

 <sup>(</sup>٢) خ: فقال له: لا تحكم أبا موسى فإنّه [أ: فهو] غير مأمون وقد خذل النّاس عنك يوم الجمل وقــد رمــى بـحجر
 الأرض...

<sup>(</sup>٣) م: قال.

<sup>(</sup>٤) ش وم: فكيف.

<sup>(</sup>٥) ع: أبعد منه.

<sup>(</sup>٦) هكذا في تاريخ الطَّبري ٥ / ٥٢. وفي النسخ: فأدقوا.

دُفِيءَ من البرد: سَخُنَ أُو لَبِس ما يُدفِئه، ويقال: أدفئه الثوب: أسخنه، الدِف: نقيض البرد. (المعجم الوسيط)

<sup>(</sup>٧) لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ٥١\_ ٥٣. وترجمة عليّ للطِّلِّ من أنســاب الأشــراف للــبلاذري ٢ /٣٣٣ ح ٤٠٤. ومروج الذهب للمسعودي ٢ / ٣٩١\_ ٣٩٢. والبداية والنهاية ٧/٢٨٧ في عنوان: «قصّة التحكيم».

الرّحيم، هذا ما قاضى (١) عليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ ﷺ ـ. فقال عمرو بن العاص وكان حاضراً: اكتبوا اسمه واسم أبيه، هـ و أمـيركم، أمّـا أمـيرنا نحن فلا.

فقال الأحنف: لا تمحوا<sup>(٢)</sup> اسم أمير المؤمنين، فإنّي أتخوّف إن مُحي لا يرجع إليه أبداً، فقال الأشعث: امحوا هذا الاسم محاه الله، فمحى.

فقال عليّ ﷺ: «الله أكبر (<sup>۳)</sup>، إنّي لكاتب لرسول الله ﷺ يوم الحديبيّة حين قالوا: لست برسول الله، فاكتب اسمك واسم أبيك، فكتبه».

فقال عمرو: سبحان الله! ومثل هذا يُشبّه بالكفّار؟ (٤) فقال له عليّ ﷺ: «يا ابن النّابغة، ومتى لم تكن للفاسقين [إماماً وللكافرين] (٥) وليّاً وللمسلمين عدوّاً! هل تشبه إلّاأمّك التي دفعت بك؟» فقام عمرو يجرّ ذيله ويقول: والله (١) لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد اليوم، فقال عليّ ﷺ: «إنّ الله قد طهّر مجلسي (٧) منك ومن أشباهك».

[وكان ميل أبي موسى إلى عبد الله بن عمر فخدعه عـمرو حـتّى جـرى مـا جرى] (^).

قال هشام: وكان نسخة الكتاب: هذا ما قاضي عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية

<sup>(</sup>١) خ: قال هشام بن محمّد: لمّا عزموا على أن يكتبواكتاب الهدنة ، كتبوا: هذا ما قضى [أ: قاضي] عليه...

<sup>(</sup>٢) خ: فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين، لا تمح اسمك فإنَّى أخاف إن محى لا يرجع إليك أبداً.

<sup>(</sup>٣) خ: الله أكبر، هذاكما جرى يوم الحديبيّة.

<sup>(</sup>٤) خ: سبحان الله ، أنشبّه بالكفّار!؟ فقال له أمير المؤمنين: يا ابن ...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٦) ك: فقام عمرو وقال: لا يجمع ...

<sup>(</sup>٧) خ: فقال أمير المؤمنين للنِّلْةِ : قد طهَر الله مجلسي...

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من خ.

بن أبي سفيان، قاضى علي على أهل الكوفة ومن معه من المسلمين والمؤمنين من شيعته، وقاضى معاوية على أهل الشّام ومن كان معه، إنّا ننزل على حكم الله وكتابه، فلا يجمع بيننا غيره من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا الله، ونميت ما أمات الله، فما وجد الحكمان في كتاب الله عملا به، وما لم يجدا فيه ولا في السنّة العادلة لم يعملا به، وعلى الحكمين أن يجتمعا في مكان عدل بين الشّام والكوفة؛ ولا يحضرهما إلّا من أرادا.

وأخذا<sup>(۱)</sup> على عليّ ومعاوية المواثيق على ذلك، وشهد جماعة من الأعيان، فمن أصحاب عليّ الله: الأشعث بن قيس الكندي، وعبد الله عبّاس، وحُجر بن عدي الكندي في آخرين، وشهد من أصحاب معاوية: أبو الأعور السّلمي، وحبيب بن مسلمة الفِهري، وعبد الرحمان بن خالد بن الوليد في آخرين (٢).

وقالوا للأشتر: اكتب شهادتك، فقال: لا تصحبني يميني، ولا تنفعني بعدها شمالي، إن خُطِّ لي في هذه الصّحيفة اسم على صلح ولا موادعة، أو لستُ على بيّنة من ربّى على ضلال عدوّي؟ (٣).

واتَّفقا على اللَّقاء بدُومة الجندل في شهر رمضان (٠٠٠).

وقال هشام: ولمّا امتنع الأشتر أن يكتب في الصّحيفة، أخبر عـليّ ﷺ بـذلك فقال: «والله وأنا ما رضيت، ولقد نهيتكم فعصيتموني، فكنت أنا وأنتم كما قال أخـو هوازن:

<sup>(</sup>١) بوط وض: أخذ.

<sup>(</sup>٢) راجع وقعة صفّين للمنقري ص ٥٠٤ ـ ٥٠١، وتاريخ الطّبري ٥ / ٥٢ ـ ٥٣، وترجمة عليّ عليه النساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٣٣٤ ـ ٤٠٤، والبداية والنهاية ٧ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨، والحديث ١٧ من المسجلس ٧ من الأمالي للشيخ الطوسي ج ١، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أورده نصر في وقعة صفّين ص ٥١١، والطّبري في تاريخه ٥ / ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الطّبري ٥ /٥٧.

وهل أنـا إلّا مـن غـزيّة إن غَـوَت غويتُ وإن تَرشُد غزيّة أَرشُـد»(١)

وقال الواقدي: وكان الكتاب في آخر صفر والأجل إلى رمضان ثمانية أشهر إلى أن يلتقي الحكمان، ثمّ دفن النّاس قتلاهم ورحل الفريقان، فانصرف أمير المؤمنين إلى الكوفة، وعاد معاوية إلى الشّام (٢).

قال ابن عبّاس: انصرف معاوية إلى الشّام بالألفة من أهل الشّام، وعاد عليّ ﷺ بالاختلاف والفتن.

### حديث الخوارج

قال هشام بن محمد: ولمّا دخل عليّ الله الكوفة انعزلت عنه الخوارج؛ وكانوا اثني عشر ألفاً (٣)؛ وأتوا حَرُوراء فنزلوا بها \_ وهي قرية بالعراق بأرض النّهروان تمدّ وتقصر، نسب إليها الحروريّة \_ ونادى مناديهم أنّ أمير القتال شَبَث بن ربعي التّميمي، وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوّاء اليَشْكُري، ونادوا: لا حكم إلّا لله، فقال على (١) على (١).

<sup>(</sup>١) قال الجوهري في الصحاح ٦ /٢٤٤٦ في مادّة «غزا»: غزيّة: قبيلة. قال دُريد بن الصِمَّة: وهل أنا... أورده الطّبري في تاريخه ٥ / ٥٩، والبلاذري في ترجمة عليّ للجِّلا من أنساب الأشراف ٢ / ٣٣٦ و ٣٣٩ الرقم

٤٠٤ و ٤٠٩ ، والشيخ المفيد في الفصل ٣٦ مما اختار من كلام أمير المؤمنين للطِّلا من الإرشاد ١/٢٦٤-٢٦٥ . وعنه المجلسي في البحار ٣٣/ ٢١٠ الرقم ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ الطَّبري ٥ / ٥٩. وترجمة عليّ للنِّلا من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ /٣٣٧ ح ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) خ: لمّا عاد أمير المؤمنين إلى الكوفة انعزل عنه اثنا عشر ألفاً من الخوارج.

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

فقال لعليّ عبد الله بن عبّاس: لا تعجل إلى قتالهم (١) حتّى أخرج إليهم وأعود، فمضى إليهم، فقالوا (٢): ما الذي جاء بك إلينا يا ابن عبّاس؟ قال (٣): جئتكم من عند المهاجرين والأنصار؛ وابن عمّ رسول الله على وصهره، والقرآن عليهم نزل (١)، وهم أعلم منكم بتأويله، فما الذي نقمتم علينا؟ قالوا: ثلاث خصال، أحدها: إنّكم حكّمتم الرّجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: ﴿إن الحكم إلّا لله ﴾ (٥) والثّانية: إنّه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فما الذي أباح له دماءهم وحرّم عليه أموالهم؟ والثّالثة: إنّه محى اسمه من إمرة المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين!!

فقال ابن عبّاس على: أنا أنقض (١) قولكم من القرآن، أمّا قولكم: إنّه حكم في دين الله، ألستم تعلمون أنّ الله حكم (٧) الرّجال في قيمة إرنب ثمنه ربع درهم فقال: ويحكم به ذوا عدل منكم (٨) وقال في المرأة وزوجها: وفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما (٩) فأيّما أفضل، تحكيم الرّجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء الأمّة، أو تحكيم الرّجال في إرنب قيمته ربع درهم وبضع امرأة؟ قالوا: لا (١٠٠)، بل هذا.

فقال: وأمّا قولكم: إنّه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن قلتم: إنّ عائشة ليست

<sup>(</sup>١) أ: لقتالهم . ج وش وم: بقتالهم .

<sup>(</sup>٢) خ: أخرج إليهم وأدعوهم، فخرج إليهم، فلمّا رأوه قالوا.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال.

<sup>(</sup>٤) خ: وصهره ومن نزل القرآن بين ظهرانيهم وهم...

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٦ / ٥٧ ويوسف: ١٢ / ٤٠ و ٦٧.

<sup>(</sup>٦) ض وع: إنَّما أنقض.

<sup>(</sup>٧) خ: القرآن أمّا التحكيم فإنّ الله حكم...

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٥ / ٩٥.

<sup>(</sup>٩) النّساء: ٤ / ٣٥.

<sup>(</sup>۱۰) «لا» ليس في خ.

بأمّكم، خرجتم من الإسلام (١)، وإن قلتم: هي أمّنا، فكيف (٢) تسبون أمّكم؟ وكذا الجواب في أهل صفّين، فإنّما قو تلوا (٣) ليرجعوا إلى الحقّ، لا لتحلّ أموالهم، قالوا: صدقت.

قال: وأمّا قولكم: محا نفسه (٤) من إمرة المؤمنين (٥)، فقد فعل هذا رسول الله ﷺ في غزاة الحديبيّة، فهل خرج بذلك من النبوّة؟! قالوا: صدقت (٢)، فرجع منهم ألفان، وخرج الباقون، فقتلوا بالنّهروان (٧).

ولمّا خرج عليّ الله لقتالهم وقف بإزائهم وقال: «من زعيمكم؟» قالوا: ابن الكوّاء، فقال عليّ: «فما الذي أخرجكم (^ علينا؟» قالوا: حكومتكم يوم صفّين، فقال لهم:

لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ٦٤ ـ ٦٥. وترجمة عليّ للنظّ من أنساب الأشراف ٢ / ٢٦٠ ح ٤٣٠، والفصل ٤ من الفصل ٢١ من المناقب للخوارزمي ص ٢٦١ ح ٢٤٤، وخصائص الإمام أمير المؤمنين للنظّ للنسائي ص ٢٢٦ ح ٢٣٠ ح ١٨٥ في عنوان: «ذكر مناظرة ابن عبّاس الحروريّة»، والمستدرك للحاكم النيسابوري ٢ / ١٥٠ - ١٥٥ في كتاب قتال أهل البغي، وتلخيص المستدرك للذهبي المطبوع بذيل المصدر المتقدّم، وترجمة الإمام أمير المؤمنين عليّظ من تاريخ دمشق لابن عساكر ٣ / ١٩١ - ١٩٥ ح ١٢٠٤ - ١٢٠٥، وكتاب الاحتجاج للطبرسي ١ / ١٨٧ في عنوان: «احتجاجه للمظبرسي ١ / ١٨٧ في عنوان: «احتجاجه للملج على الخوارج»، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آسوب ١ / ٢٨٨ في عنوان: «الردّ على الخوارج».

<sup>(</sup>١) خ: بأمّكم فقد أخطأتم وإن...

<sup>(</sup>٢) ع: كيف.

<sup>(</sup>٣) خ: صفّبن لأنّهم قوتلوا.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: اسمه، بدل: «نفسه».

<sup>(</sup>٥) ب وض وع: إمرة المسلمين.

<sup>(</sup>٦) خ: لا، بدل: «صدقت».

<sup>(</sup>٧) أوض وط وع وم: بالنهر .

وفي شرح المختار ٣٦ من خطب نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد ٢ / ٢٧٣ وما حولها شواهد لما هنا.

<sup>(</sup>A) خ: نقمتم، بدل: «أخرجكم».

«ناشدتكم بالله(۱)؛ أما قلت لكم يوم رفعوا المصاحف: لا تخالفوني فيهم؟ قلتم: نجيبهم إلى كتاب الله، فقلت: إنّما رفعوها مكيدة وخديعة، فقلتم: إن لم تجب إلى كتاب الله قتلناك، أو سلّمناك إليهم، فلمّا أبيتم إلّا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحكما بكتاب الله، فإن حكما بغير حكم الله والقرآن فنحن برآء منهم»، فقالوا: فكيف حكّمت الرّجال؟ فقال: «والله ما حكّمت مخلوقاً (۲)، وإنّما حكّمت القرآن، لأنّ القرآن (۳) إنّما هو خطّ بين الدّفّتين، لا ينطق، وإنّما ينطق به الرّجال».

فقالوا: صدقت، وكفرنا لما فعلنا ذلك، وقد تبنا منه إلى الله، فَتُبْ كما تُبْنا نبايعك، وإلّا قاتلناك<sup>(٤)</sup>.

وقال السدّي: لمّا وقف عليّ الله عليهم قال لهم (٥): «أيّتها العصابة التي أخرجها المِراء واللّجاج عن الحقّ، وطمح بها الهوى إلى الباطل، إنّي ندير لكم أن تُصبِحوا تُلفيكم الأمّة (٢) وأنتم صَرْعَى بأفناء هذا النّهر بغير بيّنة من ربّكم، ولا برهان مبين (٧)، ألم أنهكم عن الحكومة؟ وأخبرتكم أنّها مكيدة من قوم لا دين لهم، ومتى فارقتموني سعيتم الحزم، والآن فارجعوا، فإن حكم الحكمان بكتاب الله وإلّا فنحن على الرّأي الأوّل».

فقالوا: تُبْ من الكفر كما تُبْنا، فقال: «ويحكم، أبعد إيماني برسول الله وجهادي

<sup>(</sup>١) خ: ناشدتكم الله.

<sup>(</sup>٢) ب: الرّجال، بدل: «مخلوقاً».

 <sup>(</sup>٣) خ: وإنّما حكمت القرآن، لقوله [ش: تعالى]: ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾، فقالوا: تب من خطيئتك، وبوء بإثمك ثمّ ارجع.

<sup>(</sup>٤) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٦٥\_٦٦ مع اختلاف لفظي عن أبي مخنف في حديثه. عن أبي جناب. عن عمّارة بن ربيمة.

<sup>(</sup>٥) خ: لمّا خرج أمير المؤمنين للتُّل القتالهم ناداهم: أيَّتها...

<sup>(</sup>٦) كذا في تاريخ الطّبري، وفي النسخ: تلعنكم الأمّة.

<sup>(</sup>٧) ض وع: برهان منير .

معه في سبيل الله وهجرتي، أشهد على نفسي بالكفر؟! لقد ضللت إذاً وما أنـا مـن المهتدين» (١).

وقال هشام بن محمّد: لمّا أراد عليّ الله أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه من الخوارج زُرْعَة بن بُرج الطّائي وحُرقوص بن زُهير السّعدي فقالا: لا حكم إلّا لله، فقال عليّ الله: «لا حكم إلّا لله»، فقال حُرقوص: تُبْ من خطيئتك وارجع عن حكومتك وقم بنا إلى القوم نقاتلهم حتّى نلقى ربّنا.

فقال عليّ ﷺ: «قد أردتكم على ذلك فعصيتموني، وقدكتبنا بـيننا وبـين القـوم شروطاً وأعطيناهم عهوداً»<sup>(۲)</sup>.

فقال حُرقوص: ذلك ذنب وينبغي أن تتوب منه، فقال: «ما هو ذنب، وإنّما هـو عجز من الرّأي وأنتم سببه».

فقال له زُرعة بن بُرج: أما والله لئن لم تَدَع تحكيم الرّجال لأقـاتلنّك، أطـلب بذلك وجه الله ورضوانه، فقال له عليّ الله: «بؤساً لك، ما أشقاك! كأنّـي بك قـتيلاً تسفى عليك الرّياح»، فكان كما قال (٣).

## حديث انفصال الحكمين عن دُومة الجندل

قال علماء السّير: لمّا انتهى الأجل اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري

<sup>(</sup>١) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٨٤مع اختلاف لفظي عن أبي مخنف، عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب.

<sup>(</sup>٢) وأمضاه أكابر الفريقين ودخل تحت قوله تعالى: ﴿ وأوفوا بالعهد ، إنَّ العهد كان مسئولاً ﴾ ، وكذا شمله قوله تعالى: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تستقضوا الأيسمان بعد توكيدها . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٧٢عن أبي مخنف، وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٣٩٥. ورواه ملخّصاً البلاذري في ترجمة علىّ لطّيّلٍ من أنساب الأشراف ٢ / ٣٦١ الرقم ٤٣٣.

بدومة الجندل، وبعث عليّ الله شريح بن هانئ في أربعمئة ومعهم ابن عبّاس، وكان مع عمرو أربعمئة من وجوه أهل الشّام، وذلك بدومة الجندل ـ وقيل: بأذرح ـ وحضر ذلك الجمع سعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزّبير، وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة بن شعبة (١).

وقيل: إنّ سعداً لم يشهدهم<sup>(٢)</sup>، وفي عبد الله بن عمر خلاف نذكره في موضعه فيما بعد.

قال الواقدي: فلمّا اجتمعوا؛ قال عمرو لأبي موسى: ألست تعلم أنّ عثمان قتل مظلوماً؟ قال: بلى، قال: ألست تعلم أنّ معاوية وليّ ثأره، والله تعالى يقول: ﴿ومَن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً﴾ (٢٠) فما يمنعك من معاوية، وبيته في قريش كما قد علمت، وهو كاتب رسول الله ﷺ، وأخو أمّ حبيبة زوجة (٤) رسول الله ﷺ؛ فإن اخترته أكرمك إكراماً لم يكرمك من هو غيره.

فقال له أبو موسى: اتّق الله يا عمرو، فإنّ هذا الأمر إنّما هو بالدّين، ولو كان بالشّرف لكان عليّ الله أولى به، وكيف أولّي معاوية وأَدَعُ المهاجرين والأنصار؟ وأمّا تعريضك بإكرامه إيّاي، فوالله لو خرج من سلطانه ودفعه إليَّ ما ولّيته، وما كنت لأرتشي في دين الله وحكمه، ولكن إن شئت أحيينا اسم عمر بن الخطّاب \_ وكان في عزم أبي موسى تولية عبد الله بن عمر \_ فقال له عمرو: إن كنت تريد الفضل والصّلاح، فما يمنعك من ابنى؟ وقد عرفت فضله وصلاحه، فقال: ابنك رجل صدق

 <sup>(</sup>١) راجع تاريخ الطبري ٥ / ٥٧ وص ٦٧ في عنوان: «اجتماع الحكمين بدومة الجندل»، ومروج الذهب
 للمسعودي ٢ / ٣٩٥ في عنوان: «التقاء الحكمين».

<sup>(</sup>٢) فلاحظ وقعة صفّين للمنقري ص ٥٣٨. وتاريخ الطّبري ٥ / ٦٦\_٧٦. والبداية والنهاية لابن كــثير ٧ /٢٩٣ في عنوان: «اجتماع الحكمين بدومة الجندل».

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٧ / ٢٣.

<sup>(</sup>٤) ض وع: زوج.

ولكنُّك قد غمسته معك في هذه الفتنة.

فقال عمرو: قد أردتك على أن تبايع معاوية فأبيت، فهلم بنا نخلع عليًا ومعاوية، ونجعل الأمر شورى، يختار المسلمون من شاءوا، وقيل: إنّ الذي ابتدأ بذلك (۱) أبو موسى، فقال عمرو: نِعْمَ ما رأيت، فأخبر النّاس إنّا قد اتّفقنا على أمر فيه صلاح هذه الأمّة، فقال عمرو: صدق، ثمّ قال: يا أبا موسى، قم فتكلّم، فقال أبو موسى: قم أنت، فقال: أنت صاحب رسول الله ﷺ ولا يسعني الكلام قبلك، فقال له ابن عبّاس: ويحك، يا عبد الله بن قيس! والله إنّي لأظنّ ابن النّابغة (۱) قد خدعك، وكان أبو موسى رجلاً مغفّلاً، فقال: إنّا قد اتّفقنا، وتقدّم، فقال: أيّها النّاس، إنّا نظرنا في هذا الأمر فلم نر أصلح للأمّة من خلع عليّ ومعاوية ونستقبل الأمّة بهذا الأمر فيولوا عليهم من أحبّوا، وإنّي قد خلعتهما، ثمّ تنحّى وقام عمرو فقال: إنّ هذا قد خلع صاحبه كما قد سمعتم وقد خلعته أيضاً وأثبت صاحبى معاوية.

فقال له أبو موسى: مالك! لا وفقك الله \_ أو لعنك الله \_ غدرت وفجرت ، إنّما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث (٣) ، فقال عمرو: إنّما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً (٤) ، وحمل شُريح بن هانئ على عمرو فقنّعه بالسّوط ، وكان شريح يقول بعد ذلك: ما ندمتُ على شيء كندامتي على أنّي لم أضرب عمراً بالسّيف ، وتفرّق النّاس ، وركب أبو موسى راحلته ومضى إلى مكّة ، فقال ابن عبّاس: قبحك الله يا ابن قيس ، لقد حذّرتك غدرة الفاسق الخبيث فأبيت ، فقال

<sup>(</sup>۱) ب: بدء بذلك.

<sup>(</sup>٢) ع: أظنّ أنّ ابن النّابغة.

<sup>(</sup>٣) اقتباس من الآية ١٧٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) اقتباس من الآية ٥ من سورة الجمعة.

أبوموسى: ظننت أنَّه ينصح الأمَّة، وما ظننت أنَّه يبيع الآخرة بالدَّنيا(١).

ثمّ عاد عمرو إلى دمشق وسلّم على معاوية بالخلافة، وهو أوّل يوم سلّم عليه فيدبها.

ورجع ابن عبّاس وشريح بن هانئ إلى عليّ الله فأخبراه بما جرى، فكان إذا صلّى الغداة قنت ولعن معاوية وعمراً وأبا الأعور السلّمي وحبيباً وعبد الرحمان بن خالد والضحّاك بن قيس والوليد بن عقبة، فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا قنت لعن عليّاً عليّاً والأشتر وابن عبّاس وشريح بن هانئ والحسن والحسين ومحمّد ابن الحنفيّة هي (٢٠).

وزعم الواقدي أنّ التّحكيم كان في سنة ثمان وثلاثين من الهجرة<sup>(٣)</sup>، والأشهر إنّه كان في سنة سبع وثلاثين.

وقد روى البخاري عن ابن عمر ما يدلّ على أنّه كان حاضراً، فقال البخاري: [قال ابن عمر:] دخلت على حفصة ونَوْساتُها تَنطُف، فقلت: قد كان من أمر النّاس ما تَرَيْن فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت: الحق بهم فإنّهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فُرقة، فلم تدعه حتّى ذهب، فلمّا تفرّق النّاس خطب

<sup>(</sup>١) راجع كتاب وقعة صفّين للمنقري ص ٥٤١ ـ ٤٥٦ . وتاريخ الطّبري ٥ / ٦٨ ـ ٧١ . وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٩٠٠ . ومروج الذهب ٢ / ٣٥٨ ـ ٣٩٩ . وترجمة عليّ طلِّلاً من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٣٥٠ ـ ٣٥١ ـ ٤٢٦ . والعقد الفريد ٥ / ٩٥ ـ ٩٦ في عنوان: «أمر الحكمين»، والبداية والنهاية ٧ / ٢٩٤ في عنوان: «اجتماع الحكمين بدومة الجندل»، وبحار الأنوار ٣٣ - ٢٩٩ ح ٥٥٠ ـ ٥٥٠.

 <sup>(</sup>٢) أورده المنقري في كتاب وقعة صفّين ص ٥٥٢، والطّبري في تاريخه ٥ / ٧١. والبلاذري في ترجمة عليً عليًّا للله من أنساب الأشراف ٢ / ٣٥١ ـ ٣٥٢ الرقم ٤٢٢، وابن طاووس في المقدّمة الثانية من فرحة الغري ص ٢٤. والمجلسي في بحار الأنوار ٣٣ / ١٨٥ الرقم ٤٥٧ عن أمالي الطوسي.

<sup>(</sup>٣) روى عنه الطّبري في تاريخه ٥ / ٧١.

معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلّم في هذا الأمر فَلْيُطْلِع لنا قَرنه فلنحن أحقّ بهذا الأمر منه ومن أبيه، فقال حبيب بن مَسْلَمَة: هلّا أجبته؟ فقال عبد الله: فحللتُ حُبوتي وهممتُ أن أقول: أحقّ بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تُفرّق بين الجمع (١) وتَسفك الدّم، ويُحمَل عنّي غير ذلك، فذكرتُ ما أعدّ الله في الجنان، فقال له حبيب: حُفِظْتَ وعُصِمْتَ (٢).

وهذا يدلّ على أنّ معاوية كان حاضراً، ويحتمل أنّ معاوية قال هذا في مجلس آخر.

و«النّوسات»: الحلم؟ ومعنى تنطف، أي تقطر، وكانت قد اغتسلت<sup>(٣)</sup>.

## تمام حديث الخوارج

قال الشّعبي: ولمّا فصل الحكمان عن دومة الجندل عزم عليّ الله على قتالهم، فقام خطيباً وقال: «أيّها النّاس، قد كنت أمرتكم بأمر في هذه الحكومة فخالفتموني وعصيتموني، ولعمري إنّ المعصية تورث النّدم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن(<sup>13)</sup>:

<sup>(</sup>١) ب: تفرّق به الجمع . ض: بين الجميع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٥ / ١٤٠ ـ ١٤١ في المغازي، باب غزوة الخندق، وعبد الرزّاق في المصنّف ٥ / ٢٦٠ ـ ٢٦٦ الرقم ٩٧٧٠، والذهبي في ترجمة ابن عمر من سير أعلام النبلاء ٣ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ تحت الرقم ٥٤.

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية ٥ / ١٢٧ في مادّة «نوس»: وفي حديث ابن عمر «دخلت على حفصة ونــوساتها تــنطف» أي ذوائبها تقطر ماء. فسمّى الذوائب نوسات. لآنها تتحرّك كثيراً.

<sup>(</sup>٤) هو دُرَيْد بن الصَّمَّة، قالَ في أخباره من كتاب الأغاني ١٠ / ١٠: حدَّثني أحمد بن عيسى بن أبي موسى العجلي قال: حدَّثنا حسين بن نصر بن مزاحم قال: حدَّثنا عمر بن سعيد، عن أبي مخنف، عـن رجاله، أنَّ عليًا عَلِيًا لِمَا اختلفت كلمة أصحابه في أمر الحكمين وتفرَّقت الخوارج وقالوا له: ارجع عن أمر الحكمين وتُثُ

أمَـــرْتُكم أمـري بــمُنْعَرَج اللَّـوى فلم تستبينوا الرُّشد إلّا ضُحَى الغَد

ألا إن هذين الحكمين قد نبذاكتاب الله وراء ظهورهما، فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات، واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله، فحكما بغير حجّة بيّنة، ولا سنّة ماضية، وكلاهما لم يرشدا<sup>(۱)</sup>، فبرئا من الله ورسوله وصالح المؤمنين، فاستعِدّوا للجهاد، وتأهّبوا للمسير، وأصبحوا في مواقفكم».

وكانت الخوارج بالنّهروان، فقال له ابن عبّاس: قد تجدّد أمر فاكتب إليهم قبل لقائك إيّاهم، فكتب إليهم ـ يخبرهم بخبر الحكمين ـ: «فأقبلوا إلينا لنجاهد القوم فإنّا على الأمر الأوّل».

فكتبوا إليه: إنّك لم تغضب لله تعالى، وإنّما غضبت لنفسك، فإن شـهدتَ عـلى نفسك بالكفر وتُبتَ نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلّا نابذناك على سواء، إنّ الله لا يحبّ الخائنين.

فلمّا قرأ كتابهم يئس منهم، ثمّ سار إليهم، فالتقوا على النّهروان فقتل من قاتله منهم واستأصلهم، وطلب ذا النّدية، فنظر إلى منكبيه فإذا اللّحم مجتمع على كتفيه كثدي المرأة عليه شعرات سود، فقال عليّ ﷺ: «الله أكبر، والله ماكذَبتُ ولا كُذبتُ» (٢).

<sup>🗢</sup> واعترف بأنَّك كفرت إذ حكَّمت، ولم يقبل ذلك منهم، وخالفوه وفارقوه، تمثَّل بقول دريد:

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوي فلم يستبينواالر شدالا ضحى الغد

ولاحظ أيضاً تاريخ الطّبري ٥ / ٧٧، ومروج الذهب ٢ / ٤٠٢، وترجمة عمليّ طَالِحًلا من أنسماب الأشراف ٢ / ٣٦٨ ح ٤٣٦، والإمامة والسياسة ١ / ١٢٣، والمناقب لابن شهرآشوب ٣ / ١٨٩، والبداية والنهاية ٢٩٧/، والمختار ٣٥ من خطب نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) ب وط: لم يرشد، ومثله في تاريخ الطَّبري.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ٧٨ و ٨٨. والبداية والنهاية ٧ / ١٩٨ في عـنوان: «خــروج الخــوارج مــن الكــوفة ومبارزتهم عليّاً»، والإمامة والسياسة ١ / ١٦٣٠.

«الله أكبر، والله ماكذَبتُ ولاكُذَّبتُ، كنت مع رسول الله ﷺ وهو يقسّم غنائم حُنين، فجاء هذا فقال: يا محمّد، [إنّ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله]، اعْدِل [فسا عدلت، أو] (٧) فوالله ما عدلت منذ اليوم، فقال رسول الله ﷺ: ثكلتك أمّك، ومن يسعدل إذا لم أعدل؟! فقال عمر بن الخطّاب (٨): دعنى أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) خ: يكفّرونهم.

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: يدينا.

<sup>(</sup>٤) خ: على، بدل: «و تحته».

<sup>(</sup>٥) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

<sup>(</sup>٦) خ: برجل أسود على كتفه مثل حلمة الثدي عليها شعرات سود، فقال أمير المؤمنين...

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفات من خ وخل بهامش ط.

<sup>(</sup>٨) خ: فقال بعض الحاضرين: دعني ...

دَعْهُ فإنّ له من يقتله، سيخرج من ضِئضِئي (١) هذا أقـوام يـقرأون القـرآن، لا يـجاوز تراقيهم، يَمْرُقون من الدّين كما يَمْرُق السّهم من الرَّمِيَّة».

فقالت عائشة لأبي قتادة: أنت رأيت هذا؟ قال: نعم، قالت: ما يمنعني ما كان بيني وبين عليّ بن أبي طالب أن أقول الحقّ، صدق عليّ، أنا سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستفترق أمّتي فرقتين، يمرق بينهما فرقة، محلّقة رؤوسهم، محفوفة شواربهم، أزرهم إلى أنصاف سوقهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقتلهم أحبّ الخلق إلى الله ورسوله».

قال<sup>(٢)</sup> أبو قتادة: قلت: فقد علمتِ<sup>(٣)</sup> هذا فَلِمَ كان منك إليه <sup>(٤)</sup> ما كان؟ فقالت: وكان أمر الله قدراً مقدوراً (٥).

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ٣ / ٦٩ في مادّة «ضأضاً»: يريد أنّه يخرج من نسله وعقبه. ورواه بعضهم بالصاد المهملة . وهو بمعناه.

وقال في مادّة «مرق» ٤ / ٣٢٠: في حديث الخوارج: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدّونه ،كما يخرق السهم الشيء العرميّ به ويخرج منه . المارقين: الخوارج .

<sup>(</sup>٢) ج وش وم: فقال.

<sup>(</sup>٣) خ: قد علمت.

<sup>(</sup>٤) خ: إلى أمير المؤمنين ماكان.

<sup>(</sup>٥) أقول: لم أجد الحديث بتمامه في مصدر آخر، وله شواهد كثيرة متفرّقة، فانظر: صحيح مسلم ٢ / ٧٤٠ ـ ٧٥ كتاب الزكاة في عنوان: «باب ذكر الخوارج وصفاتهم» و«باب الخوارج شرّ الخلق والخليقة» و«باب التحريض على قتل الخوارج»، وصحيح البخاري ٤ / ٢٤٣ كتاب المناقب، الباب ٢٥ و ٩ / ٢١ ـ ٢٦ الباب ٦ و ٧ من كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم، والمسند لأحمد بن حنبل ١ / ٨٨ و ١٩١ ـ ٩٢ و ١٠٨ و ١١٥ و ١٢١ و ١٢١ م ١١٠ و ١٢٠ و

وقد ذكره (۱) أبو الفرج الإصبهاني في كتاب مرج البحرين (۲) وقال فيه بعد قولها: «وكان أمر الله قدراً مقدوراً»، يا أبا قتادة، وللقدر سبب، وهو أنّ النّاس خاضوا في حديث الإفك، وكان عامّة المهاجرين يقولون لرسول الله ﷺ: أمسك عليك زوجك (۲) حتّى يأتي أمر ربّك، وكان عليّ (٤) يقول: «النّساء كثير، وما ضيّق الله عليك، وفي نساء قريش من هي أجلّ نسباً منها وأبهى،، وما ألومه، فإنّه كان كلّما رأى قلق رسول الله ﷺ وحزنه وما يحصل له من كلام المنافقين يقول له ذلك،

حالاً مام أمير المؤمنين من كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل الرقم ٣٤٥ ـ ٣٤٦، وسنن أبي داود ٤ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧ كتاب السنة ، باب في كتاب السنة ، باب في قتال الخوارج الرقم ٤٧٦ ـ ٤٧٧، وصحيح الترمذي ٤ / ٤٨٨ كتاب الفتن ، باب في صفة المارقة الرقم ٢١٨ ـ ٢١٠ ، وسنن ابن ماجة ١ / ٥٩ ـ ٢٦ باب في ذكر الخوارج الرقم ٢١٥ ـ ٢٧١ ، وتاريخ الطّبري ٥ / ٩١ ـ ٩٢ ، ومروج الذهب ٢ / ٢٠٥ ، والباب ٤ من الفصل ١٦ من مناقب الخوارزمي ص ٢٥٩ و ٢٣٢ الرقم ٢٤١ و ٢٤٦ و ٢٤٥ ، والحديث ٤٣ من المجلس ٧ من أمالي الطوسي ، وشرح المختار ٢٦ من الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢ / ٢٦٥ في عنوان: «أخبار الخوارج» ، وبحار الأنوار للمجلسي ٣٣ / ٢٥٥ وما بعده ، الباب ٢٢ ، وخصائص النسائي ص ٢٠١ ـ ٣٢٣ الرقم ١٦٧ و تواليه ، وكشف للمجلسي ٣٣ / ١٨٥ ـ ١٩٥ في بيان أنّ علياً ﷺ أفضل الأصحاب ، وكتاب الفتن والملاحم من المستدرك للحاكم ٤ / ١٥١ ـ ١٥٣ ، وترجمة ذي الخويصرة التميمي من أسد الغابة ١ / ١٣٩ . وتاريخ بغداد ١ / ١٩٩ الرقم ٨٣ ترجمة أبي حجيفة السوائي ، و ٩ / ٢٦٦ الرقم ١٩٥٥ ترجمة طارق بن زياد ، و١/ ١٩٥١ الرقم ١٩٥٦ ترجمة مالك بن الحارث الهمداني ، و ٩ / ٢٦٦ الرقم ١٩٥٧ ترجمة أبي المؤمن الوائلي ، وذخائر المقبى ص ترجمة مالك بن الحارث الهمداني ، و٤ ١ / ٢٦٢ الرقم ١٩٨٧ ترجمة أبي المؤمن الوائلي ، وذخائر المقبى ص التدية وأهل النهروان» .

أقول: قولها: «وكان أمر الله قدراً مقدوراً». إن أرادت منه الإلجاء والاضـطرار، لأدّى ذلك إلى إبـطال الديـن. وكون إنزال الكتب وإرسال الرسل لغواً وعبثاً . وإن أرادت غيرها فغير مفيد للاعتذار .

<sup>(</sup>١) خ: وقد أخرجه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الكتاب، وقد تقدّم ذكره هكذا: الحافظ أبو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي الإصبهاني.

<sup>(</sup>٣) أ: زوجتك.

<sup>(</sup>٤) ش: هو ، بدل: «عليّ».

فوجدت عليه (١)، وكان لي من رسول الله ﷺ حظّ فخفت عليه، فكان منّي ما كان بهذا البّسبب، وأنا الآن أستغفر الله (٢) ممّا فعلته.

قال الواقدي: وهذا الذي على كتفه مثل حَلَمة النَّدي ذو الخُــوَيصرة، ويسـمّى المـُـخُدَج<sup>(٣)</sup>، وإليه ينسب<sup>(١)</sup> الخوارج، وقد ولد منهم جماعة.

وقال ابن عبّاس: لمّا خرجنا إلى قتال الخوارج سمع عليّ ﷺ رجلاً منهم يتهجّد بالقرآن، فقال: «نَومٌ على يقينٍ خيرٌ من صلاة في شك»<sup>(٥)</sup>.

وقال الشّعبي: لمّا فرغ أمير المؤمنين ﷺ من الخوارج مرّ بهم وهم صرعى على النّهر، فقال: «بؤساً لكم، لقد ضرّكم من غرّكم»، قالوا: ومن غرّهم؟ قال: «الشّيطان ونفس<sup>(١)</sup> أمّارة بالسّوء»(٧).

قال الواقدي: ووجد منهم أربعمئة رجل بهم رمق، فأمر عشائرهم فحملوهم (^) إلى الكوفة، وقسّم ما قاتلوا به المسلمين من سلاح، ثمّ ردّ العبيد والإماء والمتاع إلى أهلهم (٩)، واستأذنه عديّ بن حاتم في دفن ابنه طرفة، وكان قد خرج معهم،

<sup>(</sup>١) خ: المنافقين سلاه بذلك وكان...

<sup>(</sup>٢) ض وط: فأستغفر الله.

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية ٢ / ١٢ في مادّة «خدج»: الخداج: النقصان. وفي الحديث: «أتي النبيّ ﷺ بمُخْدَج سقيم». أي ناقص الخلق. ومنه حديث ذي الثدية: إنّه مُخْدَج اليد.

<sup>(</sup>٤) أوج وض وم: تنسب. ش: ينتسب.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الحديد في المختار ٩٣ من باب قصار كلماته علي الله من شرحه عملى نهج البلاغة ١٨ /٢٥٣. والسيّد الرضيّ في المختار ٩٩ من باب قصار نهج البلاغة، والمجلسي في البحار ٣٣ /٣٥٧ الرقم ٥٩١.

<sup>(</sup>٦) ض: أنفس.

<sup>(</sup>٧) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٨٨ عن أبي مخنف، والمسعودي في مـروج الذهب ٢ / ٤٠٧، وابـن كـثير فـي البداية والنهاية ٧ / ٣٠٠، وابن أبي الحديد في المختار ٣٢٩ من باب قصار كلمات أمير المـؤمنين ﷺ مـن شرح نهج البلاغة ١٩ / ٣٢٥، والسيّد الرضيّ في المختار ٣٢٣ من باب قصار نهج البلاغة.

<sup>(</sup>۸) ع: فحملوا.

<sup>(</sup>٩) ض: أهليهم.

فأذن له (۱)، ثمّ ارتحل إلى النّخيلة فنزل بها، ولم يقتل من أصحابه سوى سبعة (۲)، ثمّ ارتحل إلى النّخيلة فتر ثمّ قال للنّاس: «استعدّوا للمسير إلى الشّام لقتال المحلّين»، فأقاموا أيّاماً بالنّخيلة ثمّ تسلّلوا، فدخلوا الكوفة ولم يبق معه من وجوه النّاس إلّا القليل، فلما رأى على ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير إلى صفّين، فخطب وقال:

«أيّها النّاس، ما بالكم! إذا أمرتكم أن تنفروا إلى قتال أهل الضّلالة اثّلاقتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة (٢)، وبالذلّ والهوان من العزّ؟ وكلّما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم، كأنّكم من الموت في سكرة، وكأنّ قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون، وكأنّ أبصاركم في كُمُه (١) فأنتم لا تبصرون، والله ما أنتم إلّا أسُود شرى في الدَّعة، وثعالب روّاغة حين تُدعون إلى البأس، ما أنتم لي بثقة سَجيس اللّيالي، ما أنتم بركب يُصال به، ولا زوافر يعتاص إليها» (٥).

قوله ﷺ: «مألوسة»، أي ما ذاقت الحرب، و«اللّوس»: الذّوق<sup>(٦)</sup>. و«سـجيس

<sup>(</sup>١) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ٨٨ عن أبي مخنف، والبلاذري في ترجمة عليّ للبُّلِغ من أنساب الأشراف ٢ / ٣٧٤ الرقم ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ٨٩. وتاريخ اليعقوبي ٢ /١٩٣٠. والبداية والنهاية ٧ / ٣٠٠. وترجمة عليّ ﷺ من أنساب الأشراف ٢ /٣٧٣ ح ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٣) اقتباس من الآية ٣٨ من سورة التربة: ﴿يا أيها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم
 إلى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة ، فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلاّ قليل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية ٤ / ٢٠١ في مادّة «كمه»: الكَمّه: العَمىٰ، وقد كَبِه يكمه فهو أكمه: إذا عَبِي، وقيل: هو الذي يولد أعمى.

<sup>(</sup>٥) رواه مع اختلاف وزيادة الطّبري في تاريخه ٥ / ٨٩ ـ ٩٠. والبلاذري في تــرجـــمة عــلــيّ للنِّلِيّ مــن أنســاب الأشراف ٢ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠ الرقم ٤٥١، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١ / ١٢٩.

ولاحظ أيضاً المختار ٣٤ من الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢ / ١٨٩.

 <sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، وقال ابن الأثير في النهاية ١ / ٦٠ في مادة «ألس»: الألس: هو اختلاط العقل.
 وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢ / ١٩٠ في شرح المختار ٣٥ من الخطب: وقلوبكم مألوسة: من الألس، بسكون اللام، وهو الجنون واختلاط العقل.

اللّيالي»، معناه أبداً. وكذا معنى قولهم: لا آتـيك سـجيس عـجيس. و«الرّوافـر»: الأنصار والعشائر. و«يعتاص»<sup>(۱)</sup>، أي يرجع.

وذكر جرير (٢<sup>)</sup>، أنّ الواقعة كانت بين عليّ ﷺ وبين الخوارج سنة ثمان وثلاثين. والأصحّ أنّها في هذه السّنة، وهي سنة سبع وثلاثين، وكذا التّحكيم.

ودخلت سنة ثمان وثلاثين، وفيها قتل محمّد بن أبي بكر الصّدّيق الله بمصر، وكان والياً عليها من قبل علي الله وكان قد ولّى علي الله قبله الأشتر النّخعي، فخرج حتّى وصل إلى القُلْزُم (٣)، فبعث معاوية إلى صاحب القلزم بأن يغتال الأشتر، فلمّا نزل به قدّم إليه شربة من عسل فشربها فمات، فبلغ معاوية، فقال لأصحابه: إنّ لله جنوداً من عسل (٤).

ثمّ ولّى عليّ ﷺ محمّد بن أبي بكر مصر فسار إليها، فجهّز إليه معاوية عمرو بن العاص في جيش كثير ومعهم معاوية بن حُديج (٥).

وذكر الواقدي أنّ عليّاً ﷺ إنّما ولّى الأشتر بعد قتل محمّد، ولمّا التقوا ترجّـل محمّد وقاتل، فتفرّق عنه أصحابه، فأوى إلى خربة، فأخذ وجيء به إلى معاوية بن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولم نجد هذه اللفظة بهذا المعنى في كتب اللغة، وأيضاً لم نجد هذا الشطر من الحديث في المصادر الأخرى. وفي تاريخ الطّبري: ما أنتم بركب يُصال بكم، ولا ذي عزّ يُعتَصم إليه، لعمر الله لبنس حُشّاش الحرب أنتم...

<sup>(</sup>٢) كذا في النّسخ، ولعلّ الصّواب هو ابن جرير، فلاحظ تاريخ ابن جرير الطّبري ٥ / ٩١ ـ ٩٢. والبداية والنهاية ٧/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) القُلْزُم: مرفأ مصري قديم في شمال البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ الطَّبري ٥ / ٩٥ \_ ٩٦ في بداية حوادث سنة ٣٨ من الهـجرة، وسروج الذهب ٢ / ٤٠٩ ـ ٤١٠. وترجمة عليِّ لطَّيِّلاً من أنساب الأشراف ٢ / ٣٩٨ ـ ٣٩٩ - ٤٦١، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٩٤، والبداية والنهاية ٧ / ٣٢٤ في بداية حوادث سنة ٣٨، والمجلس التاسع من الأمالي للشيخ المفيد ص ٨٢ \_ ٨٣ ح ٤.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: معاوية بن خديج.

حُديج (١), وهو صائم عطشان فمنعه الماء، فقال: يا ابن اليهوديّة النسّاجة، قبحك الله، فقتله وألقاه في جيفة حمار ثمّ حرّقه بالنّار، فلمّا بلغ ذلك عائشة بكت بكاءً شديداً، وكانت تدعو في [دبر] صلاتها على معاوية وعمرو (١).

ولمّا بلغ أمّ حبيبة أخت معاوية بن أبي سفيان قتل محمّد وتحريقه، شوت كبشاً وبعثت به إلى عائشة تشفّياً بقتل محمّد بطلب دم عثمان، فقالت عائشة: قاتل الله ابنة العاهرة، والله لا أكلت شواءً أبداً (٣).

وبلغ عليًا ﷺ قتل محمّد، فبكي وتأسّف عليه ولعن قاتله (٤٠).

ودخلت سنة تسع وثلاثين، وفيها فرّق معاوية جيوشه نحو العراق، وسار بنفسه حتّى بلغ دجلة ثمّ رجع (٥).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصّحيح، وفي النّسخ: معاوية بن خديج.

<sup>(</sup>٣) روى ابن هلال الثقفي في كتاب الغارات ص ١٨٨ في عنوان: «قتل محمّد بن أبي بكر» بسنده إلى عبد الله ابن شدّاد قال: حلفت عائشة لا تأكل شواء أبداً، فما أكلت شواء بعد مقتل محمّد حتّى لحقت بالله.

ورواه أيضاً البلاذري في ترجمة على الحيلًا من أنساب الأشراف ٢ / ٤٠٣ الرقم ٤٦٤.

وروى ابن الجوزي في حوادث سنة ٢٨ من الهجرة في المنتظم ٥ / ١٥١ بإسناده إلى يزيد بن أبي حبيب قال: وأمرت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بكبش يُشوى، وبعثت بذلك إلى عائشة وقالت: هكذا شوي أخوك، فلم تأكل عائشة شواء حتّى لحقت بالله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>٤) لاحظ تاريخ الطَبري ٥ / ١٠٨ و ١١٠. وتاريخ اليعقوبي ٢ / ١٩٤. ومروج الذهب ٢ / ٤٠٩. وبحار الأنـوار ٣٣ / ٥٦٤ و٥٦٦ ح ٧٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الطّبري ٥ /١٣٣ ـ ١٣٦، والبداية والنهاية ٧ / ٣٣١ ـ ٣٣٢.

ودخلت سنة أربعين، وفيها خرج عبد الله بن عبّاس من البصرة بمال كثير (١) إلى مكّة، وقيل: إنّه ما زال مقيماً بالبصرة إلى أن قتل عليّ ﷺ وبعد مقتله حتّى صالح الحسن ﷺ معاوية، فحينئذ خرج إلى مكّة، والأوّل أشهر لما يذكر (٢) بعد هذا، والذي حضر صلح الحسن ومعاوية إنّما هو عبيد الله بن عبّاس (٣).

وفيها جرت موادعة ومهادنة بين عليّ الله ومعاوية \_ بعد مخاطبات ومكاتبات يطول شرحها \_ على وضع الحرب بينهما، ويكون لعليّ الله العراق ولمعاوية الشّام (١٠).

وكان في كتاب معاوية إلى عليّ ﷺ: أمّا إذا أبيت فلك العراق ولي الشّام، وتكفّ عن هذه الأمّة السّيف وتحقن دماءها، فأجابه عليّ ﷺ إلى ذلك نظراً للمسلمين.

وقيل: إنَّما أجابه عليّ عليِّ إلى ذلك، لما رأى تقاعد أهل العراق عن نصرته (٥).

وذكر هشام بن محمّد أنّ ممّا كتب معاوية إلى عليّ (٦) الله : أمّا بعد: فإنّ أبي كان سيّداً في الجاهليّة ، وأنا ملك في الإسلام، وأنا صهر رسول الله ﷺ وخال المؤمنين، وكاتب الوحي.

فلمّا قرأ أمير المؤمنين كتابه قال: «أعليّ يفخر (٧) ابن آكلة الأكباد؟!» ثـمّ أمـر

<sup>(</sup>۱) ض وع: عظیم، بدل: «کثیر».

<sup>(</sup>۲) ع: نذکر .

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الطّبري ٥ / ١٣٦ و ١٤١ و ١٤٣. والبداية والنهاية ٧ /٣٣٣ و ٣٣٥. والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ١٤٠. وابن كثير في البداية والنهاية ٧ / ٣٣٤. وابن الجــوزي فــي المــنتظم ٥ / ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر التعليقة المتقدّمة آنفاً.

<sup>(</sup>٦) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٧) خ: أيفخر عليّ.

عبيدالله بن أبي رافع (١) أن يكتب جوابه من إملائه، فكتب إليه:

محمد النّبيّ أخي وصهري وجعفر الذي يسمسي ويسضحي وبنت محمد سكني وعرسي وسسبطا أحسد ولداي منها سسبقتكم إلى الإسلام طُرّاً فأوصاني النّبيّ لدى اختيار وأوجب لي (٤) الولاء معاً عليكم فسويلٌ ثمّ ويسلٌ ثمّ ويسلٌ ثمّ ويسلٌ

وحسزة سيد الشهداء عمي يطير مع الملائكة ابن أمي مسوط<sup>(۱)</sup> لحمها بدمي ولحمي فمن منكم<sup>(۱)</sup> له سهم كسهمي صغيراً ما بلغت أوان حلمي رضى منه لأمّنته بحكمي خليلي يسوم دوح غدير خمّ لمن يسرد القيامة وهو خصمي

فلمًا وقف معاوية على الكتاب قال: اخفوه لئلًا يسمعه<sup>(٥)</sup> أهل الشّام<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو من خواص عليّ عليّه وكاتبه، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه الله وكتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه الفهرست والرّجال للشّيخ المؤمنين عليه الفهرست والرّجال للشّيخ الطّوسي، ورجال النّجاشي، ورجال البرقي، ومعالم العلماء لابن شهرآشوب. وأورده ابن حجر في تقريب التّهذيب ١ / ٥٣٢ الرقم ١٤٤١ وقال: كاتب علىّ، وهو ثقة من التّالثة.

<sup>(</sup>٢) أي ممزوج ومخلوط. (النّهاية ٢ / ٤٢١ مادّة: «سوط»)

<sup>(</sup>٣) ج وش: فمن فيكم.

<sup>(</sup>٤) ك: في الولاء.

<sup>(</sup>٥) ك: لئلًا يسمع.

<sup>(</sup>٦) لاحظ الفصول المختارة للشّيخ المفيد ص ٢٨٠، وروضة الواعظين للفتّال النيسابوري ١ / ٨٧ في عنوان: «مجلس في ذكر إسلام أمير المؤمنين»، والفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص ٣٣ في عنوان: «فصل في تربية النبيّ له»، ونظم درر السمطين ص ٩٧ في عنوان: «ذكر إخاء النبيّ عليّاً»، وينابيع المودّة للقندوزي ص ٢٩١ و ٧٦، وشرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ / ١٢٢، والاحتجاج للطبرسي ١ / ١٨٠ في عنوان: «احتجاجه للجُلِّ على معاوية»، والبداية والنهاية ٨ / ٩، وكنز الفوائد للكراجكي ٢٦٦/١، والمختار وكنز المثال ١١٢/١٢م، وبحار الأنوار ١٣١/٣٣ – ١٣٢ ح ٤١١ ـ ١١٤٨، والغدير ٢٥/٢، والمختار

وتكلّم العلماء (١) في معنى قوله ﷺ: «سبقتكم إلى الإسلام طُرّاً»، فقال قوم (٢): إنّه أسلم وهو صبيّ ابن سبع سنين، وقيل: ابن ثماني سنين، وقيل: ابن عشر سنين، وقيل: ابن خمس عشر سنة (٣)، وبهذا يحتجّ أبو حنيفة على الشّافعي في صحّة إسلام الصّبيّ العاقل إذا لم يبلغ (٤).

وقال آخرون: لم يزل مع رسول الله ﷺ من زمن الطّفوليّة، يدين بما دان به (٥) رسول الله ﷺ، والدّليل عليه ما روى التّرمذي في جامعه، بـإسناده إلى أنس بـن مالك، قال: بعث رسول الله ﷺ يوم الإثنين وصلّى عليّ بن أبي طالب [ﷺ] يوم النّلاثاء (٦).

<sup>(</sup>١) خ: واختلفوا في...

<sup>(</sup>٢) خ: مذهب الجمهور ، بدل: «فقال قوم».

<sup>(</sup>٣) لاحظ المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١١ في عنوان: «ذكر إسلام أمير المؤمنين»، وترجمة علي المنج من ذخائر العقبى ص ٥٧ في عنوان: «ذكر إسلامه وسنة يوم أسلم»، وترجمة علي طلي من الفصول المهمة ص ٣٣ في عنوان: «فصل في تربية النبي له»، وشرح المختار ٥٦ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ / ١١٦ و ١٢٥ في الفصل الذي عقده لبيان تقدّم إسلام علي المنج على كافة المسلمين، والفصول المختارة للشيخ المفيد ص ٢٥٤ - ٢٨٢، والسيرة الحلبية ١ / ٢٦٧ في عنوان: «باب ذكر أول النّاس إيماناً به»، وكنز الفوائد للكراجكي ١ / ٢٥٧ في عنوان: «كتاب الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين»، وترجمة علي من أسد الغابة ٤ علي علي المناقب ١ / ٢٧ في عنوان: «ما جاء في إسلامه وسبقه و...»، وترجمته المنج من أسد الغابة ٤ / ١٠ ورضة الواعظين ١ / ٨٧ في عنوان: «مجلس في ذكر إسلام أمير المؤمنين»، وترجمته المنج من نظم درر السمطين ص ١٨، وترجمته المنج من المناقب لابن شهر آشوب ٢ / ٤ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالإسلام»، والغدير ٣ / ٢٠ - ٣٤٣، وملحقات إحقاق الحق ٧ / ٤٦ - ٢٥ في عنوان: «المقصد الثاني: في إسلامه المنافع المنافع

<sup>(</sup>٤) خ: الصبيّ الذي لم يبلغ.

<sup>(</sup>٥) ش وم: بما يدين به.

وقال أحمد في المسند: حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدّثنا يحيى بن سلمة [بن كُهيل]، عن أبيه، عن حَبَّة العُرَني، عن عليّ الللهِ، قال: «أنا عبد الله، وأخو رسوله(١١)، وأنا الصّدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي إلّا كاذب مفتري، ولقد صلّيت مع رسول الله على قبل النّاس سبع سنين، وأنا أوّل من صلّى معه»(٢).

فإن قيل: فقد روي عن الأثرم أنّه قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ضعيف. وقـد قـال جـدّك أبـو الفـرج فـي المـوضوعات: حَـبَّة

إلى الباب ٤٧ من فرائد السمطين ١ / ٢٤٤ الرقم ١٨٩ وفيه: استنبىء النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلم يـوم الاثنين وأسلم عليّ يوم الثلاثاء، وابن عساكر في ترجمة عليّ طلِيّة من تاريخ دمشق ١ / ٥٠ ـ ٥١ الرقم ٧٧ ـ ١٨ بأسانيد عديدة، ومحمّد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين عليّة ١ / ١٥٩ الرقم ١٧١، والطّبري في ذخائر العقبى ص ٥٩، وابن الأثير في ترجمة عليّ عليّة من أسد الغابة ١ / ١٧، والخطيب في ترجمة على علي علي المودّة ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>١) م: رسول الله.

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث في المصدر، وقد ورد في ج ١ ص ٩٩ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ١٦٦ تحت الرقـم ٧٧٦ بـهذا الإسناد في حديث، وفي ذيله أنّه عليّلًا قال: «اللّهمّ لا أعترف أنّ عبداً لك من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبيّك ـ ثلاث مرّات ـ لقد صلّيت قبل أن يصلّى النّاس سبعاً».

وروى في ص ١٤١ وفي الطّبع المحقّق ص ٣٧٦ برقم ١٩٩١ عن يزيد، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني قال: سمعت عليّاً يقول: «أنا أوّل رجل صلّى مع رسول الله ﷺ».

وروى برقم ١٩٩٢ عن محمّد بن جعفر وحجّاج، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حبّة العرني، قال: سمعت عليّاً يقول: «أنا أوّل من صلّى مع رسول الله ﷺ».

والحديث الأوّل رواه أيضاً في فضائل علىّ المُنْكِلا من كتاب الفضائل ص ٢٠٨ الرقم ٢٨٦ بسند آخر.

ورواه أيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين ١ / ٢٦٩ الرقم ١٨١، والحاكم في المستدرك ٢ / ١١٢ في مناقب علي عليه لله لله المستدرك ٢ / ١١٢ في مناقب علي عليه المنه معرفة الصّحابة باختلاف لفظي، وابن عساكر في ترجمة علي علي علي المنه من تماريخ دمشق ١ / ٥٣ ـ ١٦ الرقم ٨٠ الرقم ١٠٢ الرقم ١٠٢ الرقم ١٠٢ الرقم ١٠٤ والهيشمي في باب مناقب علي علي المنه الزوائد ١٠٢ ١ وقال: رواه أحير المؤمنين علي المختصار والبزّار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن، والمتقي في كنز العمّال ١٢ / ٢٢ الرقم ٢٦٣٩ ـ ٣٦٣٩ وص ٢٦٢ الرقم ٢٠٤٠ عن ابن مردويه والطبراني وأبي يعلى وأبي داوود الطبالسي، والسيوطي في اللآلي ١ / ٣٢٢، والحموثي في الباب ٤٨ من فرائد السمطين ١ / ٢٤٦ الرقم ١٩١٠.

ما يساوي حَبَّة؟<sup>(١)</sup>

والجواب: إنّ أحمد أخرجه في المسند كما ذكرنا، وكذا في الفضائل، وإنّما قال أحمد ما قال إن صحّ عنه فلأنّ في طريق الفضائل عباد بن عبد الله الأسدي(٢)

لاحظ ترجمته في تهذيب الكمال ٥ / ٣٥١ الرقم ١٠٧٦.

(٢) أخرجه في فضائل أمير المؤمنين للخِلِلا من كتاب الفضائل ص ١٨٨ الرقم ١٦٧ عن ابن نمير وأبي أحمد الزبيري قال: حدّثنا العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، قال: سمعت علياً يقول: «أنا عبد الله، وأخو رسول الله \_قال ابن نمير في حديثه: \_وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعد \_قال أبو أحمد: بعدي \_إلا كاذب مفتري، ولقد صلّيت قبل النّاس بسبع سنين، قال أبو أحمد: لقد أسلمت قبل النّاس بسبع سنين».

رواه أيضاً النسائي في الخصائص ص ٣٨ الرقم ٦، والحاكم في مناقب أمير المؤمنين علي بعدي عدين معرفة الصحابة من المستدرك ٣ / ١١١ - ١١٢، ومحمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين ١ / ٢٦٠ الرقم الصحابة من المستدرك ٣ / ١١١، والحافظ المزي في ترجمة العلاء بن صالح من تهذيب الكمال ٢٢ / ٢٥ الرقم ٤٥٧٢، والحافظ المزي في ترجمة العلاء بن صالح من تهذيب الكمال ٢٢ / ٢٥ الرقم ٤٥٧٢، والمتقي في كنز العمّال ١٢ / ١٢٢ الرقم ٢٦٣٨ عن ابن أبي شيبة والنسائي وابن أبي عاصم وأبي نعيم والحاكم والعقيلي، والحموثي في الباب ٤٨ من فرائد السمطين ١ / ٢٤٨ الرقم ٢٩١، والسيوطي في اللآلي ١ / ٣٢١، والأميني في الغدير ٢١٤/٢ و٣/ ٢٢١ عـن مصادر عددة.

أقول: وقد روى الحافظ النسائي في خصائص الإمام أمير المؤمنين للمُثلِيِّ ص ١٣٥ تحت الرقم ٦٧ بسنده إلى أبي سليمان زيد بن وهب الجهني قال: سمعت عليّاً على المنبر يقول: «أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يــقولها غيرى إلّاكذّاب مفتر».

قال: فقال رجل: أنا عبد الله وأخو رسوله \_مستهزئاً \_فخنق فحمل.

وانظر أيضاً الحديث ١٦٨ من ترجمة أمير المؤمنين للطُّلا من تاريخ دمشق ١ / ١٣٦، والحديث ١٧٧ من الباب ٤٤ من فرائد السمطين ١ / ٢٢٧، والحديث ٣٦٤١٠ من باب فضائل أمير المؤمنين للطُّلا من كنزالعمّال ١٣ / ١٣٩

<sup>(</sup>١) حبّة بن جوين العرني، قال الطبراني: يقال: إنّه رأى النبيّ ﷺ، وكان من شيعة عليّ، وشهد معه المشاهد كلّها. ضعّفه ابن معين والجوزجاني وابن خرّاش والنسائي.

وقال صالح بن محمّد البغدادي: حبّة كان يتشيّع ، ليس هو بمتروك ، ولا ثبت ، وسط ، وقال العجلي: تابعيّ ، ثقة ، وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت حبّة العرني قطّ إلّا يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ، والله أكبر ، إلّا أن يكون يصلّى أو يحدّثنا .

تكلّموا فيه (١)، أمّا طريق المسند فلا.

وقوله: حَبَّة لا يساوي حبّة، فليس بهذا السّجع البارد يبطل فضائل أمير المؤمنين [عليه الصّلاة والسلام].

قلت: ومع هذا فلا يختلفون أنَّ أول من أسلم من الصّبيان عليَّ اللَّهِ.

وقال الزّهري: إنّما أراد<sup>(٢)</sup> أمير المؤمنين [變] بقوله: «سبقتكم إلى الإسلام طُرّاً»، تبكيت معاوية، لأنّه إنّما أسلم هو وأبوه أبو سفيان يوم فتح مكّة (٢) سنة ثمان من الهجرة، ولهذا كان يسمّى الطّليق ابن الطّليق، وكلّ من أسلم في هذا اليوم ولم يهذا الاسم، فأراد أن يبيّن حاله لأهل الشّام، وأنّه لم يزل مع النبيّ ﷺ من أوّل عمره إلى أن توفّي رسول الله ﷺ، وقد شهد المشاهد كلّها، ومعاوية وأبوه لم يشهدا مشهداً مع رسول الله ﷺ.

وقد سئل جدّي أبو الفرج ﷺ فقيل له: أُشَهِد معاوية بدراً؟ فقال: نـعم، ولكـن من ذاك الجانب ـ يعني من جانب الكفّار ـ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ترجمه المزي في تهذيب الكمال ١٤ / ١٣٨ تحت الرقم ٣٠٨٧ وقال: قال البخاري: فيه نظر . وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات [٥ / ١٤١].

<sup>(</sup>٢) خ: قصد، بدل: «أراد».

<sup>(</sup>٣) خ: يوم الفتح سنة ...

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي العديد في شرح المختار ١٠ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ١٥ / ٨٥ ـ ٨٦ قلت: سألت النقيب أبا زيد عن معاوية ، هل شهد بدراً مع المشركين؟ فقال: نعم ، شهدها ثلاثة من أولاد أبي سفيان: حنظلة وعمرو ومعاوية ، قتل أحدهم، وأسر الآخر ، وأفلت معاوية هارباً على رجليه ، فقدم مكّة وقد انتفخ قدماه وورمت ساقاه فعالج نفسه شهرين حتّى برئ ...

ثمّ قال النقيب الله: أما سمعت نادرة الأعمش ومناظراته؟ فقلت: ما أعلم ما تريد؟ فقال: سأل رجل الأعمش \_ وكان قد ناظر صاحباً له \_هل معاوية من أهل بدر أم لا؟ فقال له: أصلحك الله! هل شهد معاوية بدراً؟ فقال: نعم، من ذلك الجانب.

## الباب الرّابع

## فى ذكر ورعه وزهادته وخوفه وعبادته ﷺ

أخبرنا عبد الملك بن مظفّر بن غالب الحربي<sup>(۱)</sup>، عن أبي الفضل محمّد بن ناصر السّلامي قال: أنبأنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفي، أنبأنا أبو طاهر اليوسفي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبي، حدّثنا وهب بن إسماعيل، حدّثنا محمّد بن قيس ألأسدي الوالبي]، عن محمّد بن شهاب، قال: كان عمر بن عبد العزيز على يقول: ما علمنا أنّ أحداً من هذه الأمّة بعد رسول الله على أزهد من عليّ بن أبي طالب المله في الدّنيا<sup>(۱)</sup>، ما وضع لَبنَةً على لَبنَة، ولا قَصَبَةً على قَصَبَة (۱).

<sup>(</sup>١) ض وط وع: أخبرنا غير واحد عن أبي الفضل...

وعبد الملك بن مظفّر، هو ابن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن غالب، أبو غالب الحربي، كان شـيخاً صالحاً، حافظاً لكتاب الله تعالى، متديّناً، حسن الطّريقة، وكان صدوقاً، ولد في سنة ٥٣٠. وتوفّي في سـنة ٦٠٠. (ذيل تاريخ بغداد لابن النجّار ١٦ / ١٤٤ رقم ٢١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه جمع من الأعاظم بأسانيد أخر أيضاً، فلاحظ: مقتل الإمام أمير المـؤمنين عليه لابين أبي الدنيا ص ١٠٨ - ٩٩، والفصل ١٠ من مناقب الإمام أمير المـؤمنين عليه للخوارزمي ص ١١٧ - ١٠٨، وترجمة علي عليه من تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥٢ / ٢٥٦ - ١٢٦٩، وترجمة علي عليه من تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ١٤٥، وترجمة علي عليه من الكامل في التاريخ لابن الأثير ٣/ ٤٠١ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، وكشف اليقين للحلّي ص ١٠٦ الرقم ١٠٠، وابن شهر آشوب في مناقب علي عليه من مناقب آل أبي طالب ٢/ ١٤ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة».

<sup>(</sup>٣) وهذا الذيل رواه جمع من الأعلام منسوباً إلى سفيان الثوري، فلاحظ: ترجمة على طلي الله من أسد النابة ٤/ ٢٤، والكامل في التاريخ ٣/ ٢٠١، والفصل ١٠ من المناقب للخوارزمي ص ١١٨ ح ١٢٩، وترجمة عليّ طلج الله من تاريخ دمشق ٢٣٦/٣ ح ٢٣٦/ و ١٢٤٨، والبداية والنهاية ٣/٨.

وروى نحوه القندوزي في الباب ٥١ من ينابيع المودَّةِ ص ١٤٦ عن الصادق للطُّلِخ في حديث.

وروى نحوه ابن شهرآشوب أيضاً في مناقب على طليلًا من مناقب آل أبي طالب ٢ / ٩٥ في عنوان: «فصل في المسابقة بالزهد والقناعة» عن الباقر لمثلًا في خبر، والمجلسي في البحار ٧٤٠/ ٣٤٠ ح ٢٥.

وبه، قال عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، حـدّثنا وهب بـن إسـماعيل، عـن محمّدبن قيس، عن عليّ بـن أمحمّدبن قيس، عن عليّ بـن أبي طالب الله النبّاح إلى عـليّ بـن أبي طالب الله الله الله المر المؤمنين، امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء، فقال عليّ الله الله أكبر!» ثمّ قام متوكّئاً على يد ابن النبّاح فدخل بيت المال وهو يقول:

هذا جناي وخياره فيه وكلّ جان يده إلى فيه (<sup>۲)</sup>

ثمّ قال: «عليَّ بأسباع الكوفة»، فنودي في النّاس، فأعطى جميع ما في بيت المال وهو يقول (٣): «يا بيضاء، يا صفراء، غرّي غيري»، حتّى لم يبق فيه درهم ولا دينار، ثمّ أمر بنضحه، وصلّى (٤) فيه ركعتين (٥).

هـذا جـناي وخـياره فـيه إذ كـلّ جـان يـده إلى فيه

فضمّه جذيمة إليه والتزمه وسرّ بقوله وفعله، وأمر أن يصاغ له طوق، فكان أوّل عربيّ طُوّق، وكان يـقال له: عمرو ذو الطوق، وهو الذي قيل فيه المثل المشهور: كبر عمرو عن الطوق.

وذكره أيضاً ابن قتيبة في غريب الحديث ١ /٣٤٧ الرقم ٤٧٣ وقال: في حديث علي ﷺ: إنّه أتي بالمال فكوّم كومة من ذهب، وكومة من فضّة، وقال: «يا حمراء، ويا بيضاء، احمري وابيضيّ وغـرّي غـيري، هـذا جناى ...».

> حدَّ ثني أبي، حدَّ ثناه سهل بن محمّد عن الأصمعي، إلَّا أنّه قال: «وهجانه فيه»، أي خالصه. ثمّ شرح المثل وذكر قصّته ثمّ قال: وأراد علي بلط الله على الله الله المثل وذكر قصّته ثمّ ولم يصبه. ولاحظ أيضاً النهاية ١ / ٣٠٩ ولسان العرب ١٤ / ١٥٥ وتاج العروس ١٠ / ٧٨: «جنى».

<sup>(</sup>١) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ بن أبي طالب». ض: كرّ م الله وجهه، بدل: «طَلِيُّلَّا».

<sup>(</sup>٢) ذكره الميداني في مجمع الأمثال ٢ / ٣٩٧ في المثل ٤٥٦٧ وقال: الجَنَى: المجنيّ، أوّل من تكلّم بهذا المثل عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة، وذلك أنّ جذيمة خرج متبدياً [ظ] بأهله وولده في سنة مكلئة، وضربت له أبنية في زهر وروض، فأقبل ولده يجتنون الكمأة، فإذا أصاب بعضهم كمأة جيّدة أكلها، وإذا أصابها عمرو خبّاها في حجزته، فأقبلوا يتعادون إلى جذيمة وعمرو يقول وهو صغير:

<sup>(</sup>٣) خ: ثمّ نادي في النّاس فأعطى جميع ماكان فيه وهو يقول.

<sup>(</sup>٤) ك: فصلّى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في فضائل علي لطَيْلِاً من كتاب الفضائل ص ١٠ الرقم ٧، وأبو نعيم في ترجمة عــلي لطيُّلاً مـن ؎

وقال مُجمّع التّيمي: هكذا كان يصنع كلّما امتلأ بيت المال(١).

وقال الزّهري: إنّما صلّى فيه <sup>(٢)</sup> ركعتين ليشهد له يوم القيامة أنّه لم يحبس ما كان فيه عن المسلمين.

قال: وربما كانت الغنم تبعر في بيت المال، فيقسّمه بين النّاس (٣).

وأخبرنا أبو طاهر الخزيمي (٤) قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفي قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، حدّثنا أبو بكر ابن بُخيت (٥)، حدّثنا أبو جعفر ابـن

حلية الأولياء ١ / ٨٠، وابن الجوزي في ترجمة عليّ طليًا للله من صفة الصفوة ١ / ٢١٤، ومحبّ الطّبري في مناقب عليّ طليًا من كتابيه ذخائر العقبى ص ١٠١ والرياض النضرة ٢ / ١٨٥ عند ذكر زهده طليًا. والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١٧، والسيّد المرعشي النجفي في ملحقات إحقاق الحـق ٨ / ٢٦٤ \_ ٢٦٦ و ٢١ / ٢٠٠ \_ ٢٠٣ عن مصادر عديدة.

<sup>(</sup>١) روى أحمد بن حنبل في فضائل أمير المؤمنين للنَّلِم من كتاب الفضائل ص ١١ تحت الرقم ٩ عن يـحيى بـن سعيد، عن أبي حيّان قال: حدّثني مجمّع التيمي: أنّ عليّاً كان يأمر ببيت المال فيكنس، ثمّ ينضح، ثمّ يـصلّي فيه. رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنّه لم يحبس فيه المال عن المسلمين.

ورواه أحمد في زهد علي طلح من كتاب الزهد أيضاً ص ١٩٢ في الرقم ٢٩٤ بالإسناد واللفظ، وأبو نعيم في ترجمة علي طلح من حلية الأولياء ١/ ٨١ مع اختلاف يسير، وابن عبد البرّ في تسرجمة علي طلح من الاستيعاب ١٩٢٣، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٣٤ من الخطب من شرح نهج البلاغة ٢/١٩٩، والمتقي في فضائل علي طلح من من كنز العمّال ١٩٢ / ١٨٢ الرقم ٢٥٤٦، والذهبي في ترجمة علي طلح من تاريخ الإسلام ٣/ ٦٤٣، والقندوزي في الباب ٥٩ من ينابيع المودّة ص ٢٨٨، وابن عساكر في تسرجمة علي طلح من تاريخ الإسلام ٣/ ٢٤، والقندوزي في الباب ٥٩ من ينابيع العودّة ص ٢٨٨، وابن عساكر في عنوان: «سيرة علي طلح من تاريخ دمشق ٣/ ٢٢٠ الرقم ٢٣٣، وأبو إسحاق الثقفي في الغارات ١ / ٤٦ في عنوان: «سيرة علي طلح في المال»، ومحمد بن سليمان الكوفي في الحديث ٤٥ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢ / ٧٩. والنجفي المرعشي في ملحقات إحقاق الحق ٨ /٢٥٧ عن مصادر عديدة.

<sup>(</sup>٢) خ: إنّما كان يصلّى فيه ليشهد...

<sup>(</sup>٣) روى عبد الله بن حنبل \_كما في الحديث ٣٧ من فضائل علي الطِّلا من كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل \_عـن نصر بن على، عن سفيان، عن عمّار بن أبي الجعد، عن أبيه قال: رأيت الغنم تبعر في بيت مال على فيقسّمه.

<sup>(</sup>٤) ج وش: الحرمي.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: نجيب، ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه ٥ / ٤٦١ تحت الرقـم ٣٠٠٣\$

ذَريح (١)، حدّ ثنا هَنّاد [بن السَّرِي]، عن وكيع، عن الأحنف بن قيس، قال: دخلت على معاوية فقدّم إليَّ (١) من الحلو والحامض ما كثر تعجّبي منه، ثمّ قال: قدّموا ذاك (١) اللّون، فقدّموا لوناً ما أدري (١) ما هو، فقلت له: ما هذا ؟ فقال: مصارين البطّ، محشوّة بالمحّ ودهن الفستق، قد ذرّ عليه السُكَّر، قال: فبكيت، فقال: ما يبكيك ؟ فقلت: لله درّ ابن أبي طالب ؛ لقد جاد من نفسه بما لم تسمح به أنت ولا غيرك، فقال (٥)؛ وكيف ذلك ؟

قلت: دخلت عليه ليلة عند إفطاره، فقال لي: «قم فتعشّ مع الحسن والحسين»، ثمّ قام إلى الصّلاة فصلّى ما شاء الله، فلمّا فرغ دعا<sup>(٦)</sup> بجراب مختوم بخاتمه، فأخرج منه شعيراً مطحوناً ثمّ ختمه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلاً فكيف ختمت على هذا الشّعير؟ فقال: «لم أختمه بخلاً<sup>(٧)</sup>، ولكن خفت أن يَبُسَّه <sup>(٨)</sup> الحسن والحسين بسمن أو إهالة» <sup>(٩)</sup>، فقلت: أحرام هو؟

<sup>⇒</sup>بعنوان: محمّد بن عبد الله بن خلف بن بُخيت أبو بكر الدقّاق العُكْبَري، ووثّقه، وتوفّي في سنة ٣٧٢.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: بن علي. والرجل ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٥ / ٣٦١ تحت الرقم ٢٨٨٥ بعنوان: محمّد بن صالح بن ذَريح أبو جعفر العُكبَري، ووثقه، وتوفّى في سنة ٢٠٦، أو ٣٠٧، أو ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) ج وش: إليه.

<sup>(</sup>٣) خ: ذلك.

<sup>(</sup>٤) خ: فلم أدر.

<sup>(</sup> ٥) خ: قال.

<sup>(</sup>٦) خ: ثمّ سلّم ودعا، بدل: «فلمّا فرغ دعا».

<sup>(</sup>٧) خ: لم أختم عليه بخلاً.

 <sup>(</sup>A) في لسان العرب ٦ / ٢٦ مادة «بسس»: بَسَّ السويق والدقيق وغيرهما يَـبُسُه بسًا: خـلطه بسـمن أو زيت.
 والبسيسة: دقيق أو سويق خُلط بسمن أو زيت.

<sup>(</sup>٩) النهاية ١ / ٨٤ في مادّة «أهل»: الإهالة: كلّ شيء من الأدهان ممّا يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم.

قال: «لا، ولكن على أئمّة الحقّ<sup>(۱)</sup> أن يتأسّوا بأضعف رعـيَّتهم حـالاً فـي الأكـل واللّباس، ولا يتميّزوا عليهم<sup>(۲)</sup> بشيء لا يقدرون عليه<sup>(۳)</sup>؛ ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغنيّ فيزداد شكراً وتواضعاً» (۱).

وقال الأحنف بن قيس (٥): جاء الرّبيع بن زياد الحارثي إلى عليّ ﷺ (١) فقال: «ما باله؟» فقال (١٠): يا أمير المؤمنين، أعْدِ (٧) لي على أخي عاصم بن زياد، فقال: «ما باله؟» فقال (١٠): لبس العباء وتنسّك وهجر أهله، فقال: «عليَّ به»، فجاء وقد ائتزر بعباءة وارتدى بأخرى، أشعث أغبر، فقال له: «ويحك يا عاصم! أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿ويُحلِّ لهم الطيّبات﴾ (٩)؟ أترى الله أباحها لك

ولمضمون هذه القصة شواهد كثيرة، فلاحظ: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ٢٦ عند ذكر زهد علي عليه في عنوان: «القول في نسب علي عليه في وذكر لمع يسيرة من فضائله»، وأيضاً في ج ٢ ص ٢٠١ من المصدر المتقدّم في شرح المختار ٣٤ من خطب نهج البلاغة، وشرح عين العلم وزين الحلم ص ٢٦٦ للشيخ نور الدين الهروي وذخيرة الملوك ص ١٠١ للسيّد علي الهمداني، والمناقب المرتضويّة ص ٣٦٣ لمحمد صالح الحنفي للم ملحقات إحقاق الحق ١٠٨ و ٢٥٨ و ٢٥٨ م، والإحياء للغزّالي حكما في مناقب علي المجلسي ١٠٠ كما في مناقب علي المجلسي ١٠٠ طالب لابن شهر آشوب ٢ / ٩٨ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة»، والبحار للمجلسي ٢٠٠ / ٣٦٩

<sup>(</sup>١) ج وش: أنمّة الخلق.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: لا يتميّزون عليهم.

<sup>(</sup>٣) خ: عليهم بما لا يقدرون عليه.

<sup>(</sup>٤) روى القندوزي في ينابيع المودّة ص ١٤٧ ذيل الحديث، أي دخول الأحنف على علي عليه المُثلِّغ، مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٥) خ: وبهذا الإسناد عن الأحنف بن قيس قال: جاء...

<sup>(</sup>٦) ض: كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٧) أعْدىٰ فلانا على فلان: نصره وأعانه وقوّاه. اسْتَعْدَى الرجل: استعان به واستنصره.

<sup>(</sup>٨) خ:... زياد فإنّه قد لبس.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٧/٧٥١.

ولأمثالك<sup>(١)</sup> وهو يكره أن تنال منها؟ أما سمعت قول رسول الله ﷺ: إنّ لنفسك عليك حقّاً؟»، الحديث.

فقال عاصم: فما بالك يا أمير المؤمنين في خشونة ملبسك وجُشُوبَة (٢) مطعمك، وإنّما تزيّنت بزيّك؟ فقال: «ويحك! إنّ الله فرض على أئمّة العدل (٣) أن يتّصفوا بأوصاف رعيّتهم \_ أو بأفقر رعيّتهم \_ لئلّا يزدري الفقير بفقره، وليحمد الله الغنيّ على غناه» (١).

وأخبرنا غير واحد، عن محمّد بن أبي القاسم، قال: أنبأنا حَمْد بن أحمد (٥)، أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ (١٦)، أنبأنا الحسن بن عليّ الورّاق، حدّثنا محمّد بن أحمد بن عيسى، حدّثنا عمرو بن تميم، حدّثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين،

<sup>(</sup>١) خ: أباحها لمثلك وأمثالك.

<sup>(</sup>٢) الجُشوبَة \_بضمّ الجيم \_: الطعام الغليظ . وقيل: الطعام بلا أدم .

<sup>(</sup>٣) ك: أئمة الحقّ.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً مع اختلاف في اللفظ أبو جعفر الإسكافي المعتزلي في المعيار والموازنة ص ٢٤٣.

ورواه أيضاً ثقة الإسلام الكليني في الحديث ٣ من باب «سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والعلبس إذا ولي الأمر» من كتاب الحجّة من أصول الكافي ١ / ٤٠٠ عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، و(عن) عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وغيرهما بأسانيد مختلفة مع اختلاف لفظي.

ورواه أيضاً السيّد الرضيّ في المختار ٢٠٩ من خطب نهج البلاغة مع زيادة واختلاف، وابن أبي الحديد فـي شرح المختار ٢٠٢ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٢١ / ٣٥\_٣٦. وابن عبد ربّه في عنوان: «باب في الغلوّ والدين» من كتاب الياقوتة في العلم والأدب من العقد الفريد ٢ /٢١٣ عن العتبي، والشيخ المـفيد فـي كتاب الاختصاص ص ٢٥٢ عن كتاب ابن دأب مع مغايرة.

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: أحمد بن أحمد، وهو حَمْد بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الإصبهائي الحدّاد،
 الشيخ العالم الثقة. وُلد بعد عام ٤٠٠، وتوفّي في سنة ٤٨٦. (سير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٠ الرقم ١٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم الإصبهاني في ترجمة على عليِّل من حلية الأولياء ١ / ٨٢ بهذا الإسناد.

حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت عبد الملك بن عمير يقول (١٠): حدّثني رجل من ثقيف، قال:

استعملني علي (٢) إلى على عكبرا وقال لي: «إذا كان وقت الظهر فأتني» قال: فأتيته، فلم أجد أحداً يحجبني عنه، ووجدته جالساً (٢) وحده، وبين يديه قدح من خسب وكوز من ماء، فدعا بجراب مختوم، فقلت: لقد ائتمنني حيث يخرج إلي جوهراً ولا أعلم ما قيمته، فكسر الخاتم، فإذا فيه (٤) سويق، فأخرج منه وصبّ في القدح ماء وذرّه عليه، ثمّ شرب وسقاني، فلم أصبر وقلت (٥): يا أمير المؤمنين، قد وسّع الله عليك، والطّعام بالعراق كثير!

فقال: «والله ما ختمت عليه بخلاً، وإنّما أبتاع قــدر كــفايتي، وأخــاف أن يــفنى(٢٠) فيوضع فيه من غيره، وإنّما أفعل هذا<sup>(٧)</sup> لئلّا يدخل بطني<sup>(٨)</sup> غير طيّب»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ش: قال، بدل: «يقول».

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٣) خ: عنه وهو جالس وحده.

<sup>(</sup>٤) خ: في الجراب، بدل: «فيه».

<sup>(</sup>٥) ش وع: فقلت.

<sup>(</sup>٦) ج وش وم: يفتح ، بدل: «يفني».

<sup>(</sup>٧) م: فعل هذا.

<sup>(</sup>٨) ج وش وم: بطنه.

<sup>(</sup>٩) ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في كتاب الورع ص ٤٣ ط الكردي بمصر، وأبو حاتم السجستاني في المعترون والوصايا ص ١٥٤ ط دار الإحياء لعيسى الحلبي \_كما في ملحقات إحقاق الحق ١٧٨/٨ \_ ٢٧٨ \_ ٢٧٨ وابن الجوزي في ترجمته للكل من صفة الصفوة ١/ ٣١٩، وابن عساكر في ترجمته للكل من تاريخ دمشق ٣/ ٢٤٧ والرقم ١٦٦٤، وأبو جعفر الإسكافي المعتزلي في المعيار والموازنة ص ٢٤٨، والمحبّ الطّبري في فضائل علي للكل من الرياض النظرة ٢ / ١٩ وذخائر العقبي ص ١٠٧ في عنوان: «ذكر ورعه عليه السلام»، والحلّي في كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للكل ص ١١٧ الرقم ١٠٨، والسيّد أبو طالب في الباب ٣ من تيسير المطالب ص ٥٧ ـ ١٥ والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١٨.

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا حسن الأشيب<sup>(۱)</sup> [وأبو سعيد مولى بني هاشم قالا]: أنبأنا ابن لَهِيعة (۲)، حدّثنا عبد الله بن هُبيرة، عن عبد الله بن زُرَير (۳)، قال: دخلت على عليّ عليه يوم [الـ]أضحى فقرَّب إليّ خَزيرة، فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أكثر الله الخير ؟!

فقال: «يا ابن زُرَير<sup>(٤)</sup>، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحلّ للخليفة من مال الله إلّا قَصْعَتان: قَصْعَة يأكلها هو وأهله وعياله، وقَصْعَة يَضَعُها<sup>(٥)</sup> بين يَدى النّاس»<sup>(٦)</sup>.

و«الخَزيرة»: أن يصبّ في القدر ماء كثير ويُقطَّع اللّحم صغاراً، فإذا انـضج ذُرَّ عليه شيء من دقيق، وكذا «الخَزير».

وأخبرنا عبد الملك بن مظفّر بن غالب الحربي، أخبرنا محمّد بن ناصر، أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفي وعبد القادر بن محمّد، قالا: أنـبأنا أبـو إسـحاق

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن موسى الأشيب، أبو عليّ البغدادي، الثـقة، المـتوفّى سـنة ٢٠٨، أو ٢٠٩، أو ٢١٠. (تـهذيب الكمال ٦/٨٢٨ رقم ٢١٧٧).

 <sup>(</sup>٢) ك: ابن شعبة، وهو تصحيف. وابن لَهِيعة، هو عبد الله بن لَهِيعة بن عُقْبة أبو عبد الرحمان، ويقال: أبـو النَّـضر،
 المترجم في تهذيب الكمال ١٥ / ٤٨٧ برقم ٣٥١٣.

٢ و(٤) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: رزين. وهو عبد الله بن زُرَير الغافقي المصري. ثقة، مات في ســنة ٨٠. أو ٨١. (تهذيب الكمال ١٤ / ٧١٥ رقم ٣٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) أ: يدعها. ج وش: يأكلها، بدل: «يضعها».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في الحديث ٣٦٣ من فضائل علي طلِّل من كتاب الفضائل. وما بين المعقوفات أخـذناه مـنه.
 ومثله في مسند على طلِّل من كتاب المسند ١ / ٧٨ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ١٩ الرقم ٥٧٨.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عليّ عليّ من تاريخ دمشق ٣/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ الرقم ١٢٤٥ ـ ١٢٤١، ومحبّ الدين الطبري في مناقب عليّ طليّ من ذخائر العقبى ص ١٠٧ ومن الرياض النضرة ٢ / ١٩٢ في عنوان: «ذكر ورعه عليّ »، والهيثمي في كتاب الخلافة من مجمع الزوائد ٥ / ٢٣١ في عنوان: «باب فيما للإمام من بست المال»، وابن كثير في ترجمة عليّ عليً للإلم من البداية والنهاية ٨ / ٣ من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في عنوان: «فصل: في ذكر شيء من سيرته الفاضلة»، والذهبي في ترجمة عليّ عليً الميلة من تاريخ الإسلام ٣ / ١٦٤٤. والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١٨.

البرمكي، أنبأنا أبو بكر بن بُخيت<sup>(۱)</sup>، حدّثنا أبو جعفر بن ذَريح<sup>(۲)</sup>، حدّثنا هـنّاد. عن وكيع، عن ابن ثعلبة، عن سويد بن غفلة<sup>(۳)</sup>، قال:

دخلت على علي الله في هذا القصر \_ يعني قصر الإمارة بالكوفة \_ وكان بين يديه رغيف من شعير وقدح من لبن، والرّغيف يابس، تارة يكسره (٤) بيديه، وتارة بركبتيه، فشقّ عليّ ذلك، فقلت (٥) لجارية له \_ يقال لها: فضّة \_: ألا ترحمين هذا الشّيخ و تنخلين له هذا الشّعير؟ أما ترين نشارته على وجهه وما يعانى منه؟ (٢)

فقالت: لأيّ شيء يؤجر هو ونأثم نحن؟ إنّه عهد إلينا أن لا ننخل له طعاماً قطّ، فالتفت إليّ وقال: «ما تقول لها يا ابن غفلة؟» فأخبر ته وقلت: يا أمير المؤمنين، ارفق بنفسك، فقال لى:

«ويحك يا سويد! ما شبع رسول الله ﷺ وأهله من خبز برّ ثلاثاً تباعاً حتّى لقي الله، ولا نخل له طعام قطّ (٧٠)، ولقد جُعتُ مرّة بالمدينة جوعاً شديداً، فخرجت أطلب العمل،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: نجيب، وتقدّمت ترجمته في ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: بن على، وتقدّمت ترجمته في ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) أوج وش: شريك بن غفلة ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) خ: فتارة يكسر.

<sup>(</sup>٥) خ: فشقّ ذلك عليّ وقلت.

<sup>(</sup>٦) أوج وش: أما ترين ما يعانيه ؟ فقالت...

<sup>(</sup>٧) إلى هنا رواه أبو إسحاق الثقفي في الغارات ١ / ٥٦ بإسناده إلى عمران بن مسلم، عن سويد، مع اختلاف فسي اللفظ، في عنوان: «سيرة على ﷺ في نفسه».

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ١٠ من مناقب الإمام أمير المؤمنين عُلِيُّلًا ص ١١٨ الرقم ١٣٠ بإسناده إلى عمران عن سويد، مع اختلاف في اللفظ .

ورواه أيضاً باختصار واختلاف في اللفظ الزمخشري في «باب الطعام وألوانه وذكر الأطعمة» من ربيع الأبرار ٦٩٣/٢ عن الأسود وعلقمة .

وقال محقَّقه في تعليقه: [هما]الأسود بن يزيد النخعي الهمداني، وعلقمة بن قيس النخعي الهمداني.

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار ٣٤من خطب نهج البلاغة من شرحه ٢ / ٢٠١ عن عمران. عن

فإذا بامرأة قد جمعت مدراً تريد أن تبلّه، فقاطعتها كلّ<sup>(۱)</sup> دلو بتمرة، فمددت ستّة عشر دلواً حتّى مجلت يداى<sup>(۲)</sup> ـ وفى رواية: فتحت ـ ثمّ أخذت الّتمر وأتيت رسولالله ﷺ

⇒سويد، مع اختلاف لفظي، والحموثي في الباب ٦٦ من فرائد السمطين ١ / ٣٥٢ الرقم ٢٧٧.

أقول: وأمّا ذيل الحديث، أي قوله لطِّلاِ : «ولقد جُعتُ مرّة بالمدينة . . .» ورد في حديث آخر .

فقد روى أحمد بن حنبل في مسند علي المنظلا من المسند ١ / ١٣٥ وفي الطبع المحقّق ٢ / ٣٥١ تحت الرقم ١٣٥ عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن مجاهد قال: قال علي الني الني المناعد المدينة جموعاً شديداً، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً فظننتها تريد بلّه، فأتيتها فقاطعتها كلّ ذنوب على تمرة ، فمددت ستّة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي ثمّ أتيت الماء فأصبت منه، ثمّ أتيتها فقلت: بكفي هكذا بين يديها \_ وبسط إسماعيل يديه وجمعها \_ فعدّت لي ستّ عشرة تمرة ، فأتيت النبي على فأخبر ته فأكل معى منها».

ورواه أحمد بهذا الإسناد واللفّظ أيضاً في فضائل عليّ للكِلِّ من كتاب الفضائل تحت الرقم ٣٥١. وأبو نعيم في ترجمة عليّ للكِلِّ من حلية الأولياء ١ / ٧٠ ـ ٧١. وابن الجوزي في ترجمة عليّ للكِلِّ من صفة الصفوة ٣٢٠/١، ومحبّ الدين الطبري في مناقب عليّ للكِلِّ من الرياض النضرة ٢ /١٨٧ في عنوان: «ذكر ماكان فيه من ضيق العيش»، والهيثمي في كتاب البيوع من مجمع الزوائد ٤ / ٧٧ في عنوان: «باب بيان الأجر» عن أحمد وابن ماجة، والمتتقى في كنز العمّال ١٨ / ١٧٨ تحت الرقم ٣٦٥٣٢.

وروى أبو نعيم الإصبهاني في ترجمة عليّ عليه على معلية الأولياء ١ / ٧٠ ـ ٧١ عن عبد الله بن محمد، عن أحمد بن علي بن المثنّى، عن أبي الربيع، عن حمّاد، عن أيوب السختياني، عن مجاهد، مثل الحديث المتقدّم عن أحمد وفيه: «فاستقيت ستّة عشر أو سبعة عشر، ثمّ غسلت يدي فذهبت بالتمر إلى رسول الله ﷺ، فقال لي: خيراً، ودعا لي».

وروى ابن عساكر في ترجمته المنظير من تاريخ دمشق ٢ / ٤٤٩ تحت الرقم ٩٧٣ بإسناده إلى عكرمة عن ابن عبّاس قال: بلغ عليّ بن أبي طالب عن رسول الله تشخير جوع. فأتى رجلاً من اليهود، فاستقى له سبع عشرة دلواً على سبع عشر قدلواً على سبع عشر تمرة، ثمّ أتى بهنّ رسول الله تشخيرة عمل الله ، بلغني ما بك من الشدّة ، فأتيت رجلاً من اليهود فاستقيت له سبعة عشر دلواً على سبع عشرة تمرة».

فقال رسول الله ﷺ: «فعلت هذا حبّاً لله ولرسوله؟» قال: «نعم». قال: «فأعد للبلاء تجفافاً» يعنى الصبر. ورواه أيضاً الزّبير بن بكار تحت الرقم ٢٢٩ من الموفقيّات ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>١) ك: فقاطعتها على دلو.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية ٤ / ٣٠٠ في مادّة «مجل»: يقال: مَجَلت يده تَمْجُل مَجْلاً. ومَجِلَتُ تَمْجَل مَجَلاً. إذا ثخن جلدها وتعجّر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة.

فأخبرته، فأكل منه».

وقد أخرجه أحمد<sup>(١)</sup> أيضاً في الفضائل، فقال: أنبأنا علي بن حكيم الأودي، حدّثنا شريك، عن موسى الطحّان، عن مجاهد، عن علىّ ﷺ، وذكره.

وأخرجه أحمد أيضاً في المسند عن مجاهد، عن عليّ الله (٢٠).

وقال أبو نعيم في كتاب الحلية \_ وقد تقدّم إسنادنا إليه آنفاً \_: حدّثنا أحمد بن جعفر، حدّثنا أحمد بن الحسن الصّوفي، حدّثنا يحيى بن يوسف الرقّي، حدّثنا عبّاد بن العوام، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، قال: دخلت على عليّ (٣) الله وهو بالخورنق، وهو يرعد في يوم بارد وعليه شملة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنّ الله قد جعل لك ولأهلك نصيباً في هذا المال، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال: «والله ما أرزأكم (١) من أموالكم \_ أو مالكم \_ شيئاً، وإنّها (٥) لقطيفتي التي خرجت بها من المدينة» (١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من زوائد ابنه عبد الله ، أخرجه في فضائل عليّ التَّلِيّ من كتاب الفضائل لأحمد ص ١٦ الرقم ١٩ بهذا الإسناد، ولفظه هكذا: عن عليّ التَّلِيّ قال: «جنت إلى حائط ـأو بستان ـ فقال لي صاحبه: دلو و تمرة ، فدلوت دلواً بتمرة فملأت كفّي ، ثمّ شربت من الماء ، ثمّ جئت إلى رسول الله ﷺ بملء كفّي فأكل بعضه وأكلت بعضه».

ورواه عبد الله أيضاً بهذا الإسناد واللفظ في زهد عليّ لطُّطِّلا من كتاب الزهد لأحمد ص ١٩٣ الرقم ٧٠٠. وروى نحوه أحمد بن حنبل عن الأسود عن شريك في المسند ١ / ٩٠ وفي الطبع المحقّق ٢ / ١٠٢ تحت الرقم ٦٨٧.

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة عليّ الثِّلا من حلية الأولياء ١ / ٧١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ التعليقة المتقدّمة.

<sup>(</sup>٣) أوش: أمير المؤمنين ، بدل: «علي».

<sup>(</sup>٤) رزَأه مالَه ورزِئه يَرزَؤُه رُزْءاً: أصاب من ماله شيئاً، وارتزأ الشيء: انتقص، ويقال: ما رزأ فلاناً شيئاً، أي ما أصاب من ماله شيئاً ولا نقص منه . لسان العرب ١ / ٨٥مادة «رزأ» .

<sup>(</sup>٥) ك: والله إنّها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم الإصبهاني في ترجمة عليّ للتِّلِج من حلية الأولياء ١ / ٨٢ مع اختلاف يسير في اللفظ، وابن \therefore

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا محمّد بن عبيد، حدّثنا مختار بن نافع، عن أبي مطر، قال: رأيت عليّ بن أبي طالب اللهذا مؤتزراً بإزار، مرتدياً برداء (۱)، ومعه درّة كانه أعرابيّ يدور في الأسواق حتّى بلغ سوق الكرابيس، فوقف على شيخ فقال: «يا شيخ، أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم»، فعرفه الشّيخ، فقال: نعم، فعلم أنّه قد عرفه، فتركه (۱) ومضى ولم يشتر منه شيئاً، فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم، ثمّ جاء أبو الغلام فأخبره وقال: اشترى منّي رجل قميصاً بثلاثة دراهم من صفته كذا وكذا، فعرفه، فأخذ (١) درهماً وجاء إليه، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا الدّرهم فاضل عن ثمن القميص فخذه فإنّ ابني غلط، إنّها شمنه درهمان (٥)، فقال: «يا شيخ، اذهب بدرهمك، فإنّه باعني على رضاي، وأخذ على رضاه» (١).

<sup>(</sup>١) ض:كرّم الله وجهه.

<sup>(</sup>٢) خ: بآخر ، بدل: «برداء».

<sup>(</sup>٣) ج وش: فلمّا علم أنّه عرفه تركه.

<sup>(</sup>٤) ك: فاختار ، بدل: «فأخذ».

<sup>(</sup>٥) خ: يا أمير المؤمنين، غلط عليك الغلام في الثمن، وهذا الدرهم فاضل عن الثمن فخذه، فقال...

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في فضائل أمير المؤمنين للسلام من كتاب الفضائل ص ٥ الرقم ١ مع اختلاف في اللفظ. وأيـضاً في زهد عليّ الميليّل من كتاب الزهد ص ١٩١١ الرقم ٦٩٠.

ورواه أيضاً أبو الفرج ابن الجوزي في ترجمة عليّ للنُّلِا من صفة الصفوة ٢١٧/١، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقب عليّ للنُّلِا من الرياض النضرة ٢١٩٣، في عنوان: «ذكر ورعه للنَّلِا»، والهيثمي في بداية كتاب اللباس من مجمع الزوائد ٥/١٩١ في عنوان: «باب ما يقول إذا استجدّ ثوباً» مع اختلاف، وابن أبي الحديد في

وروى سفيان الثّوري، عن عمرو بن قيس المُلائي، قال: رئي على عليّ اللِّهِ<sup>(۱)</sup> إزار مرقوع، فعوتب في ذلك<sup>(۲)</sup>، فقال: «يخشع له القلب، ويقتدي به المؤمن»<sup>(۳)</sup>. قال سفيان: وكان يقطع الثّوب إلى أطراف أصابعه ـ يعني الكم ـ.

كشرح المختار ١٦١ من الخطب من شرح نهج البلاغة ٩/ ٢٣٥.

أقول: هذا الحديث مختصر من حديث مطوّل، فقد رواه بطوله محمد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين لحظّ ٢/ ٢٠ - ١٤ الرقم ٤٤٧ بإسناده إلى جابر عن أبي مطر، والخوارزمي في الفصل ١٠ من مناقب الإمام أمير المؤمنين لحظّ ص ١٢١ تحت الرقم ١٣٦ بإسناده إلى العبّاس بن محمّد عن محمّد بن عبيد، وابن عساكر في ترجمة عليّ الحظّ من تاريخ دمشق ٣/ ٢٤١ بإسناده إلى عبد بن حميد عن محمد بن عبيد، وابن كثير في ترجمة عليّ الحظّ من البداية والنهاية ٨/ ٤ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة عن عبد بن حميد عن محمد بن عبيد، والمتّقي في كنز العمّال ١٣ / ١٨٣ تحت الرقم ٣٦٥٤٧ عن ابن راهويه وعبد بن حميد وأبي يعلى.

- (١) ض:كرّم الله وجهه.
- (٢) خ: مرقوع، فقيل له: ما هذا؟ فقال.
- (٣) أخرجه محمّد بن سعد في ترجمة عليّ عليّه من الطبقات ٢٨/٣ عن وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن عمرو، وأحمد بن حنبل في فضائل عليّ عليه الله الفضائل ص ٣٠ تحت الرقم ٤٦ بهذا الإسناد، وعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي عبد الله السلمي عن إبراهيم بن عيينة عن سفيان \_كما في الحديث ١٦ من المصدر المتقدّم ص ١٥ وفي زهد عليّ عليه الله المسلمي عن الراهد لأحمد ص ١٩ الرقم ١٩٨ \_ مع اختلاف في اللفظ، والبلاذري في ترجمة عليّ عليه من أنساب الأشراف ٢ / ١٢٩ تحت الرقم ١٠٥ عن ابن سعد والحسين بن علي عن وكيع ...، وأبو نعيم في ترجمته عليه الله الأولياء ١ / ٨٣ عن أحمد بن جعفر بن حمدان، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ...

ورواه أيضاً الزمخشري في «باب اللباس والحلي» من ربيع الأبرار ٤ / ٨ مع تفاوت لفظي، وابن الجوزي في ترجمته عليه الإمراء علي عليه من مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢ من ترجمته عليه من صفة الصفوة ١ / ٢١٨، وابن شهر آشوب في مناقب علي عليه من مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٦ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة»، وابن أبي الحديد في شرح المختار ١٦١ من الخطب من شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٠٥، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقبه عليه المن شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٠٥، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقبه عليه المن ٢٠١ من كنز العمّال ١٠ / ١٨١، النضرة ٢ / ١٨٦ في عنوان: «ذكر زهده طليه »، والمتقي في الحديث ٢٠٦ من كشف اليقين ص ١١١ في عنوان: والبحث الخامس: في الورع والزهد».

وقد أخرجه أحمد في المسند بمعناه، فقال: حدّثنا محمّد بن عبيد، حدّثنا مختار بن نافع، عن أبي مطر، أنّه رأى على عليّ ﷺ<sup>(۱)</sup> قميصاً بثلاثة دراهم، وفي رواية أنّه اشترى قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه، ففضل عن الرُّسْغَين والكعبين، فقطعه وقال: «الحمد لله الذي رزقني من الرِّياش<sup>(۲)</sup> ما أتجمّل به في النّاس<sup>(۳)</sup> وأواري به عورتي».

فقيل له: هذا<sup>(۱)</sup> شيء ترويه عن نفسك أو عن رسول الله ﷺ؟ فقال: «بل سمعته من رسول الله ﷺ»<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) خ: أمير المؤمنين ، بدل: «عليّ» . ض: كرّم الله وجهه ، بدل: «عليُّلاً » .

<sup>(</sup>٢) خ: رزقني من اللباس و[أ وم: أو] الرياش.

<sup>(</sup>٣) ك: بين الناس.

<sup>(</sup>٤) ك: أهذا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسند عليّ عليًا من المسند ١ / ١٥٧ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٤٥٨ تحت الرقم ١٣٥٥ ولفظه هكذا: أنّه رأى عليًا (عليُه التى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسفين إلى الكعبين، يقول ولبسه: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس وأواري به عورتي»، فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبيّ الله ﷺ؟ قال: «هذا شيء سمعته من رسول الله ﷺ يقوله عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس وأواري به عورتي».

وأخرجه بهذا الإسناد واللفظ أيضاً في فضائل عليّ لطُّطِّلا من كتاب الفضائل تحت الرقم ٣٣٧، وليس فيه تكرار الدعاء بعد سؤال الراوى.

ورواه أيضاً محبّ الدين الطبري في باب مناقب عليّ لطُّلِلاً من ذخائر العقبى ص ٩٧ ومن الرياض النضرة ٢ / ١٧٨ في عنوان: «ذكر اتّباعه للسنّة».

وقريب منه رواه الشيخ الطوسي في الأمالي: المجلس ١٣. الحديث ١٠١ بإسناده عن معمر بن زياد، عن أبي مط.

ورواه أيضاً عبد الله بن أحمد، عن سويد بن سعيد، عن مروان الفرّاري، عن المختار بن نافع ... مع تفاوت يسير في اللفظ ـكما في الحديث ١٣٥٣ من المسند لأحمد ١ /١٥٧ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٤٥٧ وفي الحديث ٣٣٦ من فضائل علىّ عليّه من كتاب الفضائل لأحمد \_.

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ١٠ من مناقب الإمام أمير المؤمنين عليلًا ص ١٢٢ الرقم ١٣٦ بإسناده إلى

وقال أبو نعيم: حدّ ثنا محمّد بن عمر [بن محمّد] بن سَلْم [الجِعابي] (١)، حدّ ثنا موسى بن عيسى (١)، حدّ ثنا أحمد بن محمّد العمي (١)، حدّ ثنا بشر (١) بن إبراهيم، حدّ ثنا مالك بن مِغْوَل وشريك، عن عليّ بن الأقمر، عن أبيه، قال: رأيت عليّاً الله (هو يبيع سيفاً له في السّوق، ويقول: «من يشتري منّي هذا السّيف؟ فوالذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله ﷺ، ولو كان عندي ثمن إزار لما بعته (١).

وأخبرنا عبد الرحمان بن أبي حامد الحربي وعبد العزيز بن محمود البغداديّان، قالا: أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا عليّ بن محمّد ابن بشران، حدّثنا [الحسين] (٧) بن صفوان، حدّثنا عبد الله بن محمّد القرشي، هو ابن

العباس بن محمّد ، عن محمّد بن عبيد ... في حديث طويل .

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق ٣ / ٢٤٣ الرقم ١٢٦١ بإسناده إلى عبد بن حميد، عن محمد بن عبيد ... في حديث طويل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات من ترجمة الرجل من سير أعلام النبلاء ١٦ / ٨٨ الرقم ٦٩، مولده في ســنة ٢٨٤. وتــوفّي في سنة ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) ب وخ: ميمون بن عيسي.

<sup>(</sup>٣) ش والمصدر: القمّي.

<sup>(</sup>٤) ب وج وش: بشير .

<sup>(</sup>٥) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّاً». ض: كرّم الله وجهه، بدل: «لحَلِيَّلا ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم الإصبهاني في ترجمة عليّ الجلِّ من حلية الأولياء ١ /٨٣.

ورواه أيضاً الطبراني في المعجم الأوسط ٨ / ٩٦ برقم ٧١٩٤ من طريق سليمان بن الحكم، عن شريك، بهذا الإسناد، وعنه الهيثمي في كتاب الزهد من مجمع الزوائد ١٠ / ٣٢٣ في عنوان: «باب فسي عسيش رسول الله والسلف»، والمتقي في الحديث ٣٦٥٣٦ من كنز العمّال ١٠ / ١٧٨.

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمة عليّ طلِحٌلا من صفة الصفوة ١/٣١٨، والعلّامة الحلّي في الحديث ١٠٥ من كشف اليقين ص ١١١، ومحبّ الدين الطبري في مناقب عليّ عليُّلا من ذخائر العقبى ص ١٠٧ ومن الرياض النضرة ٢/٩٣ في عنوان: «ذكر ورعد عليَّلا ».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ترجمة الرجل من سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٤٢ الرقم ٢٥٨. قال الخطيب: كان صــدوقاً. وتوفّي في سنة ٣٤٠.

أبي الدّنيا، حدّثني القاسم بن هاشم، حدّثنا عبد العزيز بن الخطّاب، حدّثنا الحسنبن عليّ النميري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: أهدي لعليّ (١) الله الحسنبن عليّ النميري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: أهدي لعليّ ألم كلثوم زقاق من عسل وسمن، فرآها قد نقصت، فسأل عنها، فقيل له: بعثت أمّ كلثوم فأخذها منها فأخذت منه في قعب، فبعث إليها بعد أن قوّم العسل بخمسة دراهم فأخذها منها وقال: «هذا للمسلمين» (٢).

وقال ابن أبي الدّنيا القرشي \_ بهذا الإسناد \_: حدّثني القاسم بن هاشم، عن عبد العزيز بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ النميري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن قنبر، قال: حمل (٣) إلى بيت المال زقاق من عسل، فقال لي الحسن بن عليّ الله «يا قنبر، اذهب وآتني بمقدار نصيبي من بيت المال فقد نزل بي ضيف وما عندي ما أطعمه، وإذا قسّم أمير المؤمنين العسل فخذ بمقدار نصيبي وردّه في بيت المال»، فجاء قنبر إلى زقّ منها، فأخذ منه مقدار رطل، ودفعه إلى الحسن بن على المحسن على المحسن على المحسن على المحسن على المحسن على المحسن العسل على المحسن بهن على المحسن المحسن على المحسن الم

ثمّ جاء عليّ ﷺ (٤) إلى الزقّ، فرآه قد نقص، فقال: «يا قنبر، يا ويحك ما هذا؟»، فأخذ يتعلّل عليه، فقال: «والله لتصدّقني الحديث»، فصدّقه (٥)، فغضب غضباً شديداً

<sup>(</sup>١) ب: إلى علىّ. أ: إلى أمير المؤمنين، بدل: «لعليّ».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو الفرج ابن الجوزي في ترجمة عليّ للنِّلاً من صفة الصفوة ١ / ٣٢٠مع تفاوت يسير في اللفظ ، وروى عنه محبّ الدين الطبري في باب مناقب عليّ للنِّلاّ من ذخائر العقبى ص ١٠٨ ومن الرياض النضرة ٢ /١٩٣ في عنوان: «ذكر ورعه للنِّلاّ».

وروى بمعناه ابن عساكر في ترجمة عليّ عليِّلا من تاريخ دمشق ٣ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ تحت الرقسم ١٢٤١، وابـن الأثير في ترجمته عليُّلا من الكامل ٣ / ٤٠٠ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في عـنوان: «ذكـر بـعض سـ ته».

<sup>(</sup>٣) ك: جاء، بدل: «حمل».

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ». ض: كرّم الله وجهه، بدل: «عليُّلا ».

<sup>(</sup>٥) خ: فحدّ ثه، بدل: «فصدّ قه».

وقال: «عليَّ بالحسن»، فجاء فوقع على قدميه وقال له: «بحقّ عمّي جعفر»، وكان إذا سئل (۱) بحقّ جعفر سكن غضبه، فقال له: «ما حملك على أن تأخذ من عسل المسلمين قبل القسمة؟»، فقال: «أما لي فيه حقّ؟»، فقال: «فكيف تنتفع به (۲) قبل المسلمين؟ أما والله لولا أنّي رأيت رسول الله ﷺ يقبّل ثناياك لأوجعتك ضرباً»، شمّ قال: «قم فاشتر عوضه وصبّه في الزقّ»، ففعل (۳)، فقسّمه بين المسلمين وبكى بكاءً شديداً ثمّ قال (٤): «اللّهمّ اغفر للحسن فإنّه لم يعلم» (٥).

«ولقد كنّا مع رسول الله ﷺ، نقتل إخواننا وآباءنا وأعمامنا وأهالينا (٢٠)، ما نـريد بذلك إلّا وجه الله، ولقد كان الرّجل منّا يختار الله ورسوله على نـفسه، فـلمّا رأى الله صدقنا (٧) أنزل بعدوتنا الكَبْت والذّلّ، وأنزل علينا النّصر حـتّى استقرّ الإسـلام مُـلْقِياً جِرانُه، مُبَوِّنًا أوطانه، والله لو أتينا اليوم ما تأتون ما قـام للـدّين عـمود، ولا اخْضَرّ للايمان عُود، وأيم الله لتَحْلُبَنَّها دماً، ولتأخذنها دماً» (٨).

<sup>(</sup>١) خ: إذا أقسم عليه بحقّ.

<sup>(</sup>٢) خ: فقال: «ما حملك على هذا؟ أما علمت أنّه للمسلمين؟»، فقال: «أما لي فيه نصيب؟»، فـقال: «فكـيف انتفعت به...».

<sup>(</sup>٣) ج وم: ففعله.

<sup>(</sup>٤) خ: ثمّ بكي ... وقال.

<sup>(</sup>٥) رواه محمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه ٢ / ٧٤ تحت الرقم ٥٥٨ بسنده عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن رجل من بني تميم، عن قنبر، وبتفصيل، ومع اختلاف في الألفاظ.

وروى نحوه أيضاً ابن شهر آشوب في مناقب عليّ للنُّلِلِّ من مناقب آل أبي طالب ٢ /١٠٧ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالعدل والأمانة»، وعنه المجلسي في تاريخ عليّ للنِّلِّإ في الباب ١٠٧ من بحار الأنوار ١١٢/٤١ تحت الرقم ٢٢، مع بيان في ذيله، فلاحظ.

<sup>(</sup>٦) ك: أهلنا.

<sup>(</sup>٧) خ: فلمّا علم الله منّا الصدق.

<sup>(</sup>٨) أُقول: قوله المُثِلِّة: «ولقد كنّا ...» إلى آخره، كلام مستقلّ، لا ير تبط بالحديث المتقدّم، فالظاهر أنّه سقط هاهنا

وقال القرشي: حدّ ثنا محمّد بن عمران، أنبأنا إبراهيم بن سعيد، عن ابن الخطّاب، عن العمري<sup>(۱)</sup>، عن سويد بن غفلة، قال: دخلت على علي الجُ<sup>(۲)</sup> يوماً وليس في داره<sup>(۲)</sup> سوى حصير رثّ وهو جالس عليه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أنت ملك المسلمين أن والحاكم عليهم وعلى بيت المال أن وتأتيك الوفود، وليس في بيتك سوى هذا الحصير! فبكى وقال: «يا سويد، إنّ اللّبيب لا يتأثّث في دار النّقلة وأمامنا دار المقامة (۱)، قد نقلنا إليها رحلنا ومتاعنا ونحن منقلبون إليها (۷) عن قريب»، قال: فأبكاني والله كلامه (۸).

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم، قال: رأيت عليّاً عليه إزار غليظ، فقلت: ما هذا؟ قال: «اشتريته بخمسة

ورواه أيضاً الزمخشري في ربيع الأبرار ٣ / ٣١٢ في عنوان: «باب الغزو والقتل والشهادة»، والشيخ المفيد في حرب صفّين من الإرشاد ١ / ٢٦٨ ، وسليم بن قيس الهلالي في الحديث ١٥ من كتابه ٢ / ٦٩٧.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولعلِّ الصحيح: النميري، وهو: الحسن بن على النميري، تقدّم ذكره في الحديث المتقدّم.

<sup>(</sup>٢) ش: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ». ض: كرّم الله وجهه، بدل: «للَّئِلاِّ».

<sup>(</sup>٣) خ: يوماً فلم أجد في بيته سوى...

<sup>(</sup>٤) أوج وم: له أنت أمير المؤمنين وملك...

<sup>(</sup>٥) أوج وش: وعلى بيوت الأموال.

<sup>(</sup>٦) خ: دار الإقامة.

<sup>(</sup>٧) ج وش وم: منقلون إليها.

<sup>(</sup>٨) رواه المصنّف في كتابه: مرآة الزمان ص ٣٥ مخطوط أيضاً \_كما في ملحقات إحقاق الحق ٨ / ٣١٥ ـ. ورواه أيضاً العلاّمة الأمر تسري في أرجح المطالب ص ١٤٤ ط لاهور ، والعلاّمة عبد الله الشافعي في المناقب ص ٣٥ مخطوط \_كما في المصدر المتقدّم ص ٣٦٦ \_. والعلاّمة محمد بن عبد الله الحنفي الهندي في تـفريح الأحباب في مناقب الآل والأصحاب ص ٣٣٣ ط دهلي \_كما في المصدر المتقدّم ١٧ / ٨٨٨ ـ.

<sup>(</sup>٩) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ». ض: كرّم الله وجهه، بدل: «لمائيلًا».

دراهم، فمن أربحني فيه درهماً بعته إيّاه» $^{(1)}$ .

وقال أحمد: وكان يأتزر<sup>(٢)</sup> بعباءة، ويشدّ وسطه بعقال، ويهنأ بعيره، وهو يومئذ خلفة <sup>(٣)</sup>.

وذكر أحمد أيضاً في الفضائل بإسناده إلى ابن عبّاس<sup>(٤)</sup>، قال: دخلت عليه يوماً وهو يخصف نعله<sup>(٥)</sup>، فقال: «هي والله وهو يخصف نعله<sup>(٥)</sup>، فقلت له: ما قيمة هذا النّعل حتّى تخصفها؟ فقال: «هي والله أحبّ إليّ من دنياكم ـ أو إمرتكم هذه ـ إلّا أن أقيم حقّاً، أو أدفع باطلاً»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الحديث ٨ من فضائل أمير المؤمنين عليه من كتاب الفضائل ص ١١ مع تفاوت يسير في اللفظ وزيادة في ذيله، وأيضاً في الحديث ٦٩٣ من زهد أمير المؤمنين عليه من كتاب الزهد ص ١٩٢.

ورواه أيضاً ابن الأثير في ترجمة عليّ للجِّلا من أسد الغابة ٤ / ٢٤. ومحبّ الدين الطـبري فــي بــاب مــناقب علىّ للجِّلا من الرياض النضرة ٢ / ١٨٦ في عنوان: «ذكر زهده لمائجلا ».

<sup>(</sup>٢) ضوط وع: يتزر.

 <sup>(</sup>٣) قريباً منه رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل أمير المؤمنين عليَّا من كتاب الفضائل لأبيه أحمد ص
 ١٣ تحت الرقم ١٤ عن علي بن حكيم الأودي، عن شريك، عن الأجلح، عن ابن أبي مليكة قال: لمّا أرسل عثمان إلى على في اليعاقيب وجده متزراً بعباءة، محتجراً بعقال، وهو يهنأ بعيراً له.

ورواه عبد الله أيضاً في كتاب الزهد لأبيه أحمد ص ١٩٣ تحت الرقم ٦٩٧ بالإسناد واللفظ.

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح الخطبة ١٦١ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٣٦ عن أحمد، والمحبّ الطبري في ذخائر العقبى ص ١٠٢ وفي الرياض النضرة ٢ /١٨٦ في باب مناقب أمير المؤمنين عليه تحت عنوان: «ذكر زهده» عن أحمد في مناقب عليّ.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، وفي خ: وبه، قال أبو بحر: حدَّثنا عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) ش: يوماً وبيده نعل يخصفها فقلت له: يا أمير المؤمنين ، ما... دنياكم وإمرتكم...

 <sup>(</sup>٦) أقول: لم أجده في المصدر الذي بأيدينا. ورواه أيضاً عبد الله الشافعي في المناقب ص ٣٥ مخطوط.
 والأمر تسري في أرجح المطالب ص ١٤٤ ط لاهور ، كلاهما عن فضائل أحمد \_كما في ملحقات إحقاق الحق
 ٨ - ٢٦٢ / ٦.

ورواه أيضاً الزمخشري في ربيع الأبرار ٤/ ٢٣٩ «باب الملك والسلطان والإمارة».

قال المفيد في الفصل ٧٤ من الإرشاد ٢ /٢٤٧: ولمّا توجّه أمير المؤمنين لِمُثَلِّلًا إلى البصرة. نزل الربذة فلقيه بها آخر الحاج، فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو في خبائه.

ثمّ قال: «كان رسول الله ﷺ يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويركب الحمار، ويــردف خلفه» (١).

قال ابن عبّاس<sup>(۲)</sup>: أقام أمير المؤمنين ﷺ بالكوفة<sup>(۳)</sup> مدّة خمس سنين، لم يأكل من طعامهم (٤)، وما كان (٥) يأكل إلّا من شيء يأتيه من المدينة (٢).

[وبه، عن ابن عبّاس]  $^{(\vee)}$ ، قال: وقدّم إليه فالوذج، فلم يأكله  $^{(\wedge)}$ ، فقلت: أحرام

قال ابن عبّاس \_ رحمة الله عليه \_: فأتيته فوجدته يخصف نعلاً، فقلت له: نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج منّا إلى ما تصنع، فلم يكلّمنني حتّى فرغ من نعله ثم ضمّها إلى صاحبتها ثمّ قال لي: «قوّمها» فقلت: ليس لها قيمة ،قال: «على ذاك»، قلت: كسر درهم، قال: «والله لهما أحبّ إليّ من أمركم هذا، إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً ...». وقر يب منه جدّاً في المختار ٣٣ من خطب نهج البلاغة للشريف الرضي ومن شرح ابن أبي الحديد ٢ / ١٨٥، وفي مناقب عليّ عليّ للجيّلا من كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٢ / ١٠١ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة»، وفي تنبيه الخواطر المعروف بمجموعة ورّام ٢ / ٢.

<sup>(</sup>١) هذا الشطر من الكلام. روى نحوه الشريف الرضي في المختار ١٦٠ من خطب نهج البلاغة ضمن كلام طويل. والزمخشري في ربيع الأبرار ٤ / ٣٨٤ في عنوان: «باب اليأس والقناعة والرضا بما قسم الله».

<sup>(</sup>٢) خ: وبه ، عن ابن عبّاس قال: وأقام...

<sup>(</sup>٣) خ وط: بالعراق ، بدل: «بالكوفة».

<sup>(</sup>٤) خ وط: من طعامه.

<sup>(</sup>٥) خ: وإنّما كان يأكل من طعام يأتيه من المدينة.

<sup>(</sup>٦) ما يقرب معناه رواه عبد الله بن أحمد \_كما في الحديث ١٥ من فضائل أمير المؤمنين ﷺ من كتاب الفضائل لأحمد \_عن الأعمش قال: كان عليّ يغدّي ويعشّي، ويأكل هو من شيء يجيئه من المدينة.

وقال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٣٤ من خطب نهج البلاغة ٢ /٢٠٠: وروى بكر بن عيسى قـال: كـان عليّ ﷺ يقول: «يا أهل الكوفة، إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان، فأنا خائن». فكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة بينبع، وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم، ويأكل هو الثريد بالزيب.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٨) خ: فلم يذقه ، فقيل له في ذلك؟ فقال: «لم يأكله رسول الله ﷺ ، وأكره أن أعرّد [م: أتعرّد] نفسي ما لم تعتد ، ثمّ . . . » .

هو؟ قال: «لا، ولكنّي أكره أن أعوّد نفسي ما لم تعتد وما أكل منه رسول الله ﷺ (۱)، ثمّ أنشد:

مــن ضـرر البــارد والحــار مــــخافة البـــارد والحـــار مــن المـعاصى حــذر النـّـار جسمك بالحمية أفنيته ويسروى:... أنضيته قد كان أولى بك أن تحتمي

وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا محمّد بن يحيى الأزدي، حدّثنا الوليد بن قاسم، حدّثنا مطير بن ثعلبة التميمي، حدّثنا أبو النّوار بايع الكرابيس، قال: [أتاني عليّ بن أبي طالب ومعه غلام له، فاشترى منّي قميصي كرابيس، فقال لغلامه: «اختر أيّهما شئت؟»، فأخذ أحدهما، وأخذ عليّ الآخر فلبسه، ثمّ مدّ يده فقال: «اقبطع الذي يفضل من قدر يدي» فقطعه وكفّه، فلبسه وذهب (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ١٧ و٣٣ من فضائل عليّ طليّة من كتاب الفضائل الأحمد ص ١٥ و ٢٤ و الحديث ١٩٩ و ٧٠٠ من زهده لليّة من كتاب الزهد الأحمد ص ١٩٣ و ١٩٤ ، وترجمته لليّة من حلية الأولياء الأبي نعيم ١ / ٨١ في عنوان: «زهده وتعبّده»، والفارات للثقفي ١ / ٨٨ في عنوان: «سيرة عليّ طليّة في نفسه»، والفصل ١٠ من مناقب الخوارزمي ص ١١٩ الرقم ١٦٢، ومناقبه لليّة من مناقب آل أبي طالب الابن شهر آشوب ٢ / ٩٩ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة»، ومناقبه لليّة من الرياض النضرة ٢ / ١٨٧ وذخائر العقبي ص عنوان: «ذكر زهده»، وكنز العمّال ١٨٤ / ١٨٤ الرقم ٢٦٥٤هـ - ٣٦٥٥٠، والباب ٥٠ من ينابيع المودّة ص ١٤٢ والباب ٥٠ من ينابيع المودّة ص ١٤٢ والباب ٥٠ من المرياث من ١٤٨ والباب ٥٠ من المرياث من ١٤٤ والباب ١٩٠٥ من المنابع المودّة

 <sup>(</sup>٢) هذه رواية عبد الله بن أحمد ـ كما في الحديث ٣٤ من فضائل علي طلي الله من كتاب الفضائل لأحمد ص ٢٤ ـ..
 ورواها أيضاً عبد الله بن أحمد في الحديث ٧٠٧ من زهد علي علي الملي من كتاب الزهـ د لأحـمد ص ١٩٥ بهذا الإسناد واللفظ.

ورواها أيضاً ابن الأثير بالإسناد واللفظ في ترجمته للكلِّل من أسد الغابة ٤ / ٢٤، وابن أبي الحديد في شـرح المختار ١٦١ من خطب نهج البلاغة ٩ / ٢٣٥.

وروى أبو الفرج ابن الجوزي في ترجمة عليّ لطُّلِلاً من صفة الصفوة ١ /٣١٨ عن أبي النوار قال: رأيت عـلميًّا اشترى ثوبين غليظين، خيّر قنبراً أحدهما.

وفيه أيضاً: حدّثنا عبد الله، قال: حدّثني سريج بن يونس، قال: حدّثنا عليّ بن هاشم، عن صالح بيّاع الأكسية، عن أمّه، أو جدّته، قالت]: اشترى عليّ الله المراهم، فحمله في ملحفته، فقال له رجل: أنا أحمله عنك، فقال: «لا، أبو العيال أحقّ أن يحمل حاجته» (٢٠).

قال: وهو يومئذ خليفة.

قال: وكان يلبس الكرابيس السّنبلانيّة (٣) \_ وهي ثياب غلاظ يساوي النّوب

أقول: متن هذا الحديث وسند الحديث التالي قد سقط من النسخ وأكملناه من كتاب الفضائل.

(۱) ط وض: كرّم الله وجهه ، بدل: «لطُّطُّلا ».

(٢) رواه عبد الله بن أحمد \_كما في الحديث ٣٩ من فضائل عليّ الطِّلا من كتاب الفـضائل ص ٢٧ لأحــمد وفــي الحديث ٧٠٨ من زهده للطِّلا من كتاب الزهد لأحمد ص ١٩٥ \_مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عليّ المليخ من تاريخ دمشق ٢ / ٢٤٩ تحت الرقم ١٢٦٦ بسنده إلى عبد الله بن محمد، عن جدّه، عن علي بن هاشم، ومحبّ الدين الطبري في باب مناقبه عليه من الرياض النضرة ٢ / ١٩١ في عنوان: «ذكر تواضعه» عن البغوي في مغجمه، وابن الأثير في ترجمته عليه من حوادث سنة ٤٠ من الكامل ٣ / ١٠٠ في عنوان: «ذكر بعض سيرته»، وابن كثير في البداية والنهاية ٨ / ٥، والمتقمي في كنز العمّال ١٣ / ١٨٠ الرقم ٣٦٥٣٧.

ورواه أيضاً أبو إسحاق التقفي في الغارات ١ / ٨٩ في عنوان: «سيرة عليٌ عليُّلا في نفسه» وفي آخره: قـالت: وقال: «ألا تأكلين منه؟» قالت: قلت: لا أريده، قالت: فانطلق به إلى منزله، ثمّ رجع وهو مرتدٍ بتلك الملحفة وفيها قشور التمر، فصلّى بالنّاس فيها الجمعة.

ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار ٣٤ من خطب نهج البلاغة ٢٠٢/ ، والقندوزي في الباب ٥١ من ينابيم المودّة ص ١٤٦ ، كلاهما مع هذا الذيل .

(٣) رواه عبد الله بن أحمد \_كما في الحديث ٤٠ من فضائل أمير المؤمنين علي من كتاب الفضائل لأبيه أحمد ص ٢٧ \_عن سريج بن يونس، عن علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن أمّ موسى \_خادم كانت لعلي \_قال: قلت: يا أمّ صلى \_ حن سريج بن يونس، عن علي بن هاشم، عن إسماعيل و عن أمّ موسى \_خادم كانت لعلي \_قال: قلم حن المنافقة ال

درهمين أو ثلاثة دراهم ـ وهو يقول: «الحمد لله الذي كساني ما أتوارى به وأتجمّل به بين خلقه»(۱).

وقال أحمد: حدّثنا عبد الرزّاق، حدّثنا معمر (٢)، حدّثنا الحرّ بن جرموز المرادي، عن أبيه، قال: رأيت عليّاً ﷺ (٣) يخرج من هذا القصر \_ يعني قصر الكوفة \_ وعليه إزار إلى أنصاف ساقيه، ورداؤه مشمر، قريباً منه، ومعه الدرّة، يمشى (٤) في الأسواق ويقول: «يا قوم اتّقوا الله».

لموسى، فما كان لباسه؟ \_ يعني عليّاً \_قالت: الكرابيس السنبلانيّة.

وروى عبد الله بن أحمد أيضاً \_كما في المصدر المتقدّم ص ٢٨ رقم ٤٠ \_عن سريج، عن عليّ بن هاشم، عن الضحّاك بن عمير، قال: رأيت قميص عليّ بن أبي طالب الذي أصيب فيه كرابيس سنبلاني، ورأيت أثـر دمـه عليه كهيئة الدردى.

وروى البلاذري في ترجمته عليِّلا من أنساب الأشراف ٢ / ١٤٠ برقم ١٣٣ بإسناده إلى أمّ كثير . أنّها رأت عليّاً ومعه مخفّفة . وعليه رداء سنبلاني وقميص كرابيس هما إلى نصف ساقه .

<sup>(</sup>١) خ: بين خليقته.

أنظر ما تقدّم في ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في النّسخ، وفي الفضائل ص ٣٧ الرقم ٦١: حدّثنا عبد الله، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر ، قال: حدّثنا أبــو نعيم، قال: حدّثنا حرّ بن جرموز ، وذكر نحوه إلى قوله: ولا تنفخوا اللحم.

ورواه أيضاً محمد بن سعد في ترجمة عليّ طلي الطبقات الكبرى ٣ / ٢٨ في عنوان: «ذكر لباسه عليه »، والبلاذري في ترجمة عليّ علي المسلم الأشراف ٢ / ١٢٩ تحت الرقم ٢٠١، وابن عساكر في ترجمته علي الملاذري في ترجمته علي الملاذري في ترجمته علي من الاستيعاب ١١١٢٣، وابن من تاريخ دمشق ٣ / ٢٤٠ الرقم ١٢٥٨، وابن عبد البرّ في ترجمته علي من الاستيعاب ١١١٢٨، وابن البحوزي في ترجمته علي من حوادث سنة ٣٥ من المنتظم ٥ / ٦٩، والمحبّ الطبري في مناقبه علي من الرياض النضرة ٢ / ١٨٥ ومن ذخائر العقبي ص ١٠١ في عنوان: «ذكر زهده علي »، والقندوزي في الباب ٥٦ من ينابيع المودة ص ٢١٧، والذهبي في ترجمته علي من تاريخ الإسلام ٣ / ١٤٥٠، وابن كثير في البداية والنهاية ٨/٤.

<sup>(</sup>٣) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ». ض: كرّم الله وجهه، بدل: «لِمَا اللهِ عَلَيْهِ ».

<sup>(</sup>٤) خ: وبيده درّة.ك: يمشى بها.

وفي رواية: يأمرهم بحسن البيع ويقول: «أوفوا الكيل<sup>(١)</sup> والميزان، ولا تبخسوا النّاس أشياءهم، ولا تنفخوا اللّحم».

وفي رواية: ويرشد الضّالّة، ويعين الحمّال على الحمولة، ويـقرأ: ﴿تـلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للـمتّقين﴾ (٢) ويقول: «هذه الآية نزلت في الولاة وذوي القدرة من النّاس» (٣).

وأخبرنا عبد الوهّاب بن عليّ الصّوفي (٤)، أنبأنا أبو الفضل [محمّد] بن ناصر، أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفي، أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، أنبأنا أبو بكر ابن بُخيت، أنبأنا أبو جعفر ابن ذَريح، أنبأنا هنّاد، عن وكيع، عن مطير بن ثعلبة، عن أبي النّوار، قال: رأيت عليّاً عليه (٥) وقف على خيّاط، فقال له (٢): «يا خيّاط، صلّب الخيط، ودقّق الدّرز، وقارب الغرز، فإنّي سمعت رسول الله على يقول: يؤتى يوم القيامة بالخيّاط الخائن، وعليه قميص ورداء ممّا خاطه وخان فيه، فيفتضح على رؤوس الأشهاد».

<sup>(</sup>١) خ: أوفوا المكيال.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٢٨ / ٨٣.

<sup>(</sup>٣) خ: أولي القدرة.

والحديث رواه أحمد في فضائل عليّ عليّ للله من كتاب الفضائل ص ١٢٥ تحت الرقم ١٨٦، وابن عساكر في ترجمته عليّ للج من الرياض ترجمته علي الله من الرياض النضرة ٢ / ١٩١ في عنوان: «ذكر تواضعه»، وابن كثير في البداية والنهاية ٨ / ٥، والمتقي في كنز العمّال ١٣ / ١٨ الرقم ٣٦٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، وفي أوج وش: وبه عن ابن جرموز قال: رأيت أمير المؤمنين وقف...

<sup>(</sup>٥) ض:كرّم الله وجهه، بدل: «عليُّلاِ ».

<sup>(</sup>٦) ش: وقال: يا خيّاط ...

ثمّ قال<sup>(۱)</sup>: «يا خيّاط، إيّاك والفضلات والسّقطات، فإنّ صاحب الثّوب أحقّ بها ممّن يتّخذ عنده يداً تطلب بها<sup>(۲)</sup> المجازاة في الدّنيا».

وقد ذكر هذه القصّة الزّمخشري في ربيع الأبرار (٣).

وبه، قال أبو النّوار: أتي عليّ (٤) للله بأترجة، فأخذها الحسين للله ، فنزعها من يده وقسّمها بين النّاس (٥).

وبه، عن أبي النّوار (١) قال: عو تب عليّ (٧) ﷺ على تقلّله من الدّنيا وشدّة عيشه، فبكى وقال: «كان رسول الله ﷺ يبيت اللّيالي طاوياً، وما شبع من طعام أبداً، ولقد رأى يوماً ستراً موشى (١)، فرجع ولم يدخل

والحديث رواه أحمد بن حنبل في فضائل أمير المؤمنين للطِّلِا من كتاب الفضائل ص ١٨ تحت الرقم ٢٤ بسنده إلى أبي صالح، عن أم كلثوم، وفيه: أتى [عليّ طلِّلا ] بأترج، فذهب حسن يأخذ منه أترجة، فنزعها من يده، ثمّ أمر به فقسّم بين الناس.

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في باب مناقب عليّ للثِّلا من كتاب مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٠٨ فـي عـنوان: «فصل: في المسابقة بالعدل والأمانة»، والمحبّ الطبري في باب مناقبه للثِّلاِ من الرياض النضرة ٢ / ١٩٤ ومن ذخائر العقبي ص ١٠٨ في عنوان: «ذكر ورعه».

<sup>(</sup>١) م: ثمّ قال ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ك: يطلب بها.

 <sup>(</sup>٣) ج ٢ ص ٥٣٦ في عنوان: «باب الصناعات والحرف، و...» مع اختلاف في اللفظ.
 ورواه أيضاً الأمير ورّام في تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١ / ٤٢ في عنوان: «باب الصناعات والحرف».

<sup>(</sup>٤) ش: وبه ، عن أبي النّوار قال: أتي أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٥) ك: في الناس.

<sup>(</sup>٦) ك وخل بهامش م: أبي أعور .

<sup>(</sup>٧) ش: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٨) خ: موشياً.

وَشَى يَشِي وَشْياً وشِيَةً الثوبَ: حَسَّنَه بالألوان ونعنمه ونقشه. وَشَاه ثوباً: ألبسه إيّاه. وَشَّى القُوب: حسَّنه بالألوان ونعنمه ونقشه (العنجد: وشي).

<sup>(</sup>٩) في الخطبة ١٦٠ من نهج البلاغة: ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير، فيقول: يا فلانة ـلإحدى أزواجه ـغيّبيه عنّي.

<sup>(</sup>١٠) ض وع وم: غَلِيْمُكَا ، بدل: «رضي الله عنها».

وقال: مالي ولهذا؟ غيبوه عني (١)، مالي وللدّنيا؟ ، وكان يجوع فيشدّ الحجر على بطنه ، وكنت أشدّه معه ، فهل أكرمه الله بذلك ، أم أهانه؟ ، فإن قال قائل: أهانه ، فقد كذب ومرق ، وإن قال: أكرمه ، فيعلم حينئذ أنّ الله قد أهان غيره ، حيث بسط له الدّنيا وزواها عن أقرب النّاس إليه وأعزّهم عليه ، حيث خرج منها خميصاً ، وورد الآخرة سليماً ، لم يرفع حجراً على حجر ، ولا وضع لَيِنَة على لَيِنَة ، ولقد سلكت (٢) سبيله بعده ، والله (٣) لقد رَقّعتُ مِدرَعتي هذه حتى استحييتُ من راقعها ، ولقد قيل لي: ألا تستبدل بها غيرها؟ فقلت للقائل: ويحك! اعزب ، فعند الصّباح يَحْمَدُ القوم السُري (١٤).

وبه، عن أبي النّوار، قال<sup>(ه)</sup>: دخل عليه الأشعث بن قيس، فرآه يصلّي، فـقال: أدؤوب<sup>(١)</sup> باللّيل ودؤوب بالنّهار؟ فلمّا سلّم من صلاته قال:

وللرّواح كذي الحاجات (٧) في البكر فإنّما الهلك بين العجز والضّجر للصصّبر عساقبة مصحمودة الأثسر

اصبر على مضض الإدلاج في السّعر لا تعجزن ولا يسضجرك<sup>(٨)</sup> مطلبها إنّسى رأيت وفسى الأيّسام تسجربة

<sup>(</sup>١) ك: غيّبوه عن عيني.

<sup>(</sup>۲) ك: سلكنا، بدل: «سلكت».

<sup>(</sup>٣) ض: فوالله.

<sup>(</sup>٤) لاحظ الخطبة ١٦٠ من نهج البلاغة.

وعن قوله طلط الله عند الصباح ... انظر مجمع الأمثال للميداني ٢ / ٣ في بداية: الباب ١٨ فيما أوّله عين، رقم ٢٣٨٢. .

<sup>(</sup>٥) أوش: قال أبو النّوار: دخل... بالنهار، فسلّم وقال.

<sup>(</sup>٦) دُوُوب ـكحُدوث وفُلوس ـ: أي الجدّ والتعب.

<sup>(</sup>٧) خ: لذي الحاجات.

<sup>(</sup>٨) ض وع: ولا يعجزك. خ: لا تضجرٌ ن ولا يعجزك مطلبها.

# وقــلّ مــن جــدّ فــي شــيء يـؤمّله فاستشعر (١) الصّـبر إلّا فــاز بــالظّفر (٢)

وأخبرنا عبد الرحمان بن أبي حامد الحربي، أنبأنا عبد الوهّاب الحافظ، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا علي بن محمّد بن بشران، أنبأنا ابن صفوان، حدّثنا أبو بكر عبد الله بن محمّد القرشي المعروف بابن أبي الدّنيا، حدّثنا القاسم بن هاشم، عن عبد العزيز بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ الّنميري، حدّثنا عمرو بن يحيى، عن أبي أراكة، قال: جاء سائل إلى عليّ الله فقال لبعض ولده: «اذهب إلى أمّك وقل لها: هات ذاك الدّرهم الذي عندك»، فمضى ثمّ عاد وقال: قد قالت (٤٠): خبّأناه للدّقيق، فقال: «اذهب وأتني به»، فذهب وعاد وهو معه، ودفعه إلى السّائل (٥) وقال: «لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يديه»، فبينا (١٦) هو

<sup>(</sup>١) أوش: واستشعر .

<sup>(</sup>٢) قريباً منه رواه محمد بن سلامة القضاعي في الباب ٩ من دستور معالم الحكم ص ٢٠١ بإسناده إلى العلاء بن جرير عن أبيه عن الأحنف بن قيس، والعاصمي بنحو الإرسال في الشبه السابع من جهات المشابهة بين عليَّ الْثِيَّالِا وسليمان بن داود من كتاب زين الفتى ص ٥١.

ورواً وأيضاً محمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين علي ٢ / ٧٧٥ تحت الرقم ١٠٨٦ بسنده إلى أبي إسحاق الهمداني عن الأشتر أنّه دخل على عليّ بن أبي طالب بعد هدأة من الليل وهو قائم يصلّي فقال: يا أمير المؤمنين، سهر بالليل وتعب بالنهار والهمّ بين ذلك؟ فانفتل [عليه السلام من صلاته] وأنشأ يقول: اصبر ... إلى آخره مع اختلاف.

وروى ابن عساكر في ترجمة عليّ للجَلِلا من تاريخ دمشق ٣ /٣٠٨ تحت الرقم ١٣٤٧ بسنده إلى الحسن بـن علىّ البصري قال: أنشدنا عمر بن مدرك لعليّ بن أبي طالب: اصبر ... إلى آخره مع اختلاف.

ورواه أيضاً البيهقي في باب الصبر على المصائب من شعب الإيمان ٧ / ٢٢٤ تحت الرقم ٩٣٠٥.

أقول: البيتان الأخيران أوردهما الزمخشري في ربيع الأبرار ٢ / ٥١٩ في عنوان: «باب الصبر والاستقامة» ناسباً إيّاهما إلى أبي حيّة النميري.

<sup>(</sup>٣) أ وش: أمير المؤمنين، بدل: «عليَّ». ض: كرَّم الله وجهه، بدل: «عَلَيْلًا ».

<sup>(</sup>٤) خ: وقال: هي تقول: قد خبّأناه...

<sup>(</sup>٥) خ: فذهب وأتى به ، فدفعه للسائل.

<sup>(</sup>٦) ج وش: فبينما.

يتحدّث إذ مرّ به رجل يبيع جملاً، فاشتراه منه بمئة درهم ثمّ باعه بمئتين، فـدفع المئة إلى ولده وقال: «اذهب بها إلى أمّك وقل لها: هذا ما وعدنا الله على لسان نبيّه ﷺ إخباراً عن ربّه سبحانه (۱): ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾»(۲).

قال أبو أراكة (٣): وكان على (٤) على الله يمشى يوم العيد إلى المصلّى ولا يركب (٥).

وقال القرشي: نبّأنا القاسم، عن ابن الخطّاب، عن النميري، عن عمرو بن يحيى، عن صعصعة بن صوحان، أنّه مرّ على المغيرة بن شعبة، فقال له: من أين أقبلت؟ فقال: من عند الوليّ التقيّ الجواد الحَيِيّ (١) الحليم (١) الوفيّ الكريم الحفيّ الرّاهد العليم، المانع بسيفه، الجواد بكفّه، الوَرِيّ زَنْده (١)، الكثير رفده، الذي هو من ضئضئي أشراف أمجاد، ليوث أنجاد، ليس بإقعاد ولا إنكاد، ليس في أمره أود، ولا في قوله فند، ليس (٩) بالطّايش النّزق، ولا بالرّايث المذق، كريم الأبناء، شريف

<sup>(</sup>۱) خ: تعالى، بدل: «سبحانه».

<sup>(</sup>۲) الأنعام: ٦ / ١٦٠.

والحديث رواه الزمخشري مرسلاً مع اختلاف في اللفظ واختصار في ربيع الأبرار ١ / ٢٠١ في عنوان: «باب الجزاء والمكافاة و...».

<sup>(</sup>٣) كذا في ك ، وفي خ وخل بهامش ط: قال ضرار .

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٥) روى عبدالله بن أحمد ـكما في الحديث ٣٠ من فضائل عليّ التَّلِيْم من كتاب الفضائل لأحمد ص ٢٢ ـ بإسناده إلى أبي سنان الشيباني قال: حدَّ تني رجل بهراة قال: رأيت عليّ بن أبي طالب يمشي إلى العيد. ورواه أيضاً في زهد علىّ التَّلِيْم من كتاب الزهد لأحمد ص ١٩٤ تحت الرقم ٢٠٤ بالإسناد واللفظ.

<sup>(</sup>٦) الحَيِيّ والحَثِيّ: ذو الحياء.

<sup>(</sup>٧) ش: الحكيم.

<sup>(</sup>٨) أوض وع: الواري زنده.

وَرِيَ يَرِي وَرْياً ووُرياً ورِيّةً الزند: خرجت ناره، فهو وار . الواري والوّرِيّ: الذي خرجت ناره.

<sup>(</sup>٩) خ: لا، بدل: «ليس».

الآباء، حسن البلاء<sup>(۱)</sup>، ثاقب السّناء، مجرّب مشهور، شجاع مذكور، زاهد في الدّنيا، راغب في الأخرى.

فقال المغيرة بن شعبة: هذه صفات أمير المؤمنين علي الطر (٢٠).

دخل ضرار بن ضمرة على معاوية، فقال له: يا ضرار، صف لي عليّاً، فقال: أو تعفني () قال: () قال: () قال: () قال: () قالها مراراً، فقال ضرار: أمّا إذ لا بـدّ: فكان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجّر () العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدّنيا وزهرتها، ويستأنس باللّيل وظلمته، كان

<sup>(</sup>١) خ: صابر على البلاء.

<sup>(</sup>٢) ض: كرّم الله وجهه ، بدل: «عليَّلْإ ».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «التبصرة»: ج ١ ص ٤٤٤ ط عيسى الحلبي بالقاهرة. بهذا الإســناد مـع تفاوت في بعض الألفاظ، كما في ملحقات إحقاق الحق ١٥ / ٦٤١.

<sup>(</sup>٤) ب: العوفي.

<sup>(</sup>٥) أبو سعد علي بن عبد الله بن أبي صادق الحيري، توفّي في سنة تسع وتسعين وأربعمئة. انظر عنه فسي سمير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٢٤ في ذيل ترجمة أبي منصور محمد بن أحمد البغدادي الخياط، وفي الأنساب للسمعاني ٣ / ٤٩٢ في عنوان: «الشيرازي» ترجمة ابن باكويه.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه الشيرازي شيخ الصوفيّة، ولد سنة نيف وأربعين
 وثلاثمئة، وله تصانيف وجموع، ومات سنة ٤٢٨. (سير أعلام النّبلاء ١٧ / ٤٤٥ رقم ٣٦٣).

<sup>(</sup>٧) ش: تعفيني.

<sup>(</sup>٨) ج: ينفجر.

والله غزير الدّمعة، كثير الفكرة (۱)، يقلّب كفّه، ويخاطب نفسه، يعجبه من اللّباس ما خشن، ومن الطّعام ما جشب، كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع قربه منّا ودنوّه إلينا (۲) لا نكلّمه هيبةً له، ولا نبتديه لعظمته (۳)، فإن تبسّم (٤) فعن مثل اللّؤلؤ المنظوم، يعظّم أهل الدّين، ويحبّ المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، ولا يبأس الضّعيف من عدله.

فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ليلة، وقد أرخى اللّيل سدوله (٥)، وغارت نجومه، وقد مثل قائماً في محرابه، قابضاً على لحيته، يـتململ تـململ السّــليم، ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه، وهو يقول:

«يا دنيا غرّي غيري، أبي تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت (٢٠)؟ هيهات هيهات! قد أبنتك (٧) ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فأمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك كبير (٨)، آه من قلّة الزّاد، وبعد السّفر، ووحشة الطّريق».

قال: فذرفت دموع معاوية على خدّيه ولحيته، فلم يملك ردّها وهـو يـنشفها بكمّه، وقد اختنق القوم بالبكاء.

<sup>(</sup>١) خ: طويل الفكرة.

<sup>(</sup>٢) ض: وقربه إلينا.

<sup>(</sup>٣) أوك وم: لعظمه.

<sup>(</sup>٤) ج وش وم: إن تبسم.

 <sup>(</sup>٥) كذا في ك وم وخل بهامش ط. ومثله في أكثر المصادر، وفي أ وج وش: وقد أرخى الليل سجوفه. السجف:
 الستر. السُدُل، جمع أَشدال وسُدُول وأَشدُل! السِتر. يقال: أرخى الليل سُدُوله، أي أرسل أستار ظلمته.

<sup>(</sup>٦) ج وط: تشؤفت.

تشوّف: تزيّن.

<sup>(</sup>٧) أوج وش: بتتُك.

<sup>(</sup>٨) خ: وخطرك كثير.

ثمّ قال معاوية: رحم الله أبا الحسن، فلقد كان والله كذلك، وكيف(١) حزنك عليه يا ضرار؟ فقال: حزن من ذبح ولدها في حجرها، فلا ترقأ عبرتها(٢) ولا يسكن حزنها(٣).

(١) ط وض: فكيف.

(٣) رواه أبن أبي الدنيا في عنوان: «ندب عليّ ومراثيه» في الحديث ٩٣ من مقتل الإمام أمير المومنين المني و ١٠٠ و و الم الدنيا في عنوان: «ندب عليّ و ١٩٠٥ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢ / ٥١ و أبو نعيم في ترجمة عليّ المني الذهب ٢ / ٤١ و ١٤ في عنوان: «وصفه في مجلس معاوية»، والمسعودي في ترجمته المني من مروج الذهب ٢ / ٤١ و و ابن عبد البر في ترجمته المني من الاستيعاب ١١٠٧، وابن البوزي في ترجمته المني من صفة الصفوة ١ / ٣٥ في عنوان: «ذكر زهده»، والشيخ الصدوق في الحديث ٢ من المجلس ٩١ من أماليه، والسيد الرضي في المختار ٧٧ من قصار الحكم من نهج البلاغة، والزمخشري في عنوان: «باب الخير والصلاح وذكر الأخيار والصلحاء وصفاتهم» من ربيع الأبرار ١ / ٣٥٥، والإربلي في ترجمة علي المني من كشف الغمة ١ / ٢١ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة»، والعلامة الحلي في الحديث مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٠ ١ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالزهد والقناعة»، والعلامة الحلي في الحديث المؤمنين من الرياض النفرة ٢ / ١٦٤ ومن ذخائر العقبي ص ١٠٠ في عنوان: «ذكر زهده»، وابن عساكر في ترجمة ضرار بن ضمرة من تاريخ دمشق ٢٤ / ٤١ ومن ذخائر العقبي ص ١٠٠ في عنوان: «ذكر زهده»، وابن عساكر في ترجمة ضرار بن ضمرة من تاريخ دمشق ٢ / ٤١ ومن ذخائر العقبي من ترجمته المني المخديد في المختار ٥٥ من قصار الحكم من شرح نهج البلاغة ١٨ / ٢٠٥، وجمال الدين الزرندي في ترجمته المني أمي المغدسي في كتاب الرقة ص ١٠٠ و مرار قم ١٠٠. و مرار المناه المن

أقول: وقريب منه جدًاً ما رواه البيهقي في عنوان: «محاسن عليّ بن أبي طالب» من كتاب المحاسن والمساوئ ص ٦٨ ـ ٦٩ عن ابن عبّاس وعدي بن حاتم، فراجع.

<sup>(</sup>٢) ض وع: عينها ، بدل: «عبرتها».

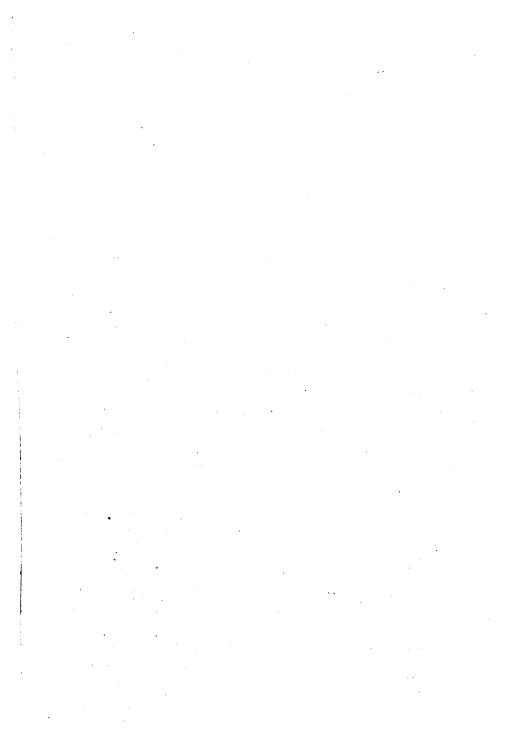

#### الباب الخامس

### في المختار من كلامه عليَّلا الم

كان علي ﷺ ينطق بكلام قد حُفّ بالعصمة، ويتكلّم بميزان الحكمة (١١)، كلام ألقى الله عليه المهابة، فكلّ من طرق سمعه راعه فهابه، وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة، والطّلاوة والفصاحة، لم يسقط منه كلمة (١٦)، ولا بارت له حجّة، أعْجَزَ النّاطقين (٣)، وحاز قصب السّبق في السّابقين، ألفاظ يشرق عليها نور النّبوّة، ويحيّر الأفهام والألباب، وقد اخترت منه ما أودعته في هذا الكتاب من فنون العلوم والآداب، فنبدأ بالخطب.

وقد أخبرنا السيّد الشّريف أبو الحسن عليّ بن محمّد الحسيني بـإسناده إلى الشّريف المرتضى على الله أربعمئة الشّريف المرتضى على الله أربعمئة خطبة (١٠)، وكتابنا هذا يضيق عن حصرها، فنشرّفه بما اتّصل إلينا إسناده من نظمها ونثرها.

<sup>(</sup>١) خ: كان للنِّلْ يتكلُّم بكلام قد حفُّ بالحكمة ، وينطق بميزان لسان العصمة .

<sup>(</sup>٢) خ: لم تسقط له كلمة.

<sup>(</sup>٣) ج وش: أعزّ الناطقين. م: كان أعزّ الناطقين.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البرّ في ترجمة أمير المؤمنين للطِّلِة من الاستيعاب ٣ / ١١١١: وخطبه للطِّلِة ومواعـظه ووصــاياه لعمّاله كثيرة مشهورة وهي حسـان كلّها.

وقال ابن شعبة الحرّاني في الباب ١ من مختار كلم أمير المؤمنين المُثِلِّة من كـتاب تـحف العـقول ص ٦١: لو استغرقنا جميع ما وصل إلينا من خطبه وكلامه في التوحيد خاصّة دون ما سواه من المعاني لكان مثل جميع هذا الكتاب.

وقال المسعودي في أواخر ترجمته للصلاح من مروج الذهب ٢ / ١٩ / في عنوان: «لمع من كلام من أمير المؤمنين وأخباره وزهده»: والذي حفظ النّاس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمئة خطبة ونيفاً و ثمانين خطبة، يوردها على البديهة، وتداول النّاس ذلك عنه قولاً وعملاً.

### خطبة تعرف بالمنبريّة(١)

قرأت على أبي حفص عمر [بن محمّد] بن مُعَمَّر الدارقَزِي<sup>(٢)</sup> قال: أنبأنا أحمد بن محمّد المَذاري<sup>(٣)</sup>، أنبأنا الحسن بن أحمد البنّاء<sup>(٤)</sup>، أنبأنا عليّ بن محمّد بن بشران، أنبأنا الحسين بن صفوان، أنبأنا أبو بكر القرشي \_ المعروف بابن أبي الدّنيا \_، حدّثنا علي بن الحسين، حدّثنا عبد الله بن صالح العجلي<sup>(٥)</sup>، قال: خطب أمير المؤمنين عليّ الله يوماً على منبر الكوفة، فقال:

«الحمد لله الذي أحمده وأؤمن به وأستعينه (٢) وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون»، ثمّ قال:

«أيّتها النّفوس المختلفة، والقلوب المُتَشَتِّتَة، الشّاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم، كم أدلّكم على الحقّ وأنتم تَنْفِرُون نُنفُور الْمِغزى من وَعْوعة الأسد، هيهات أن أطلكم بكم سَرارَ العدل(٧)، أو أقيم اعوجاج الحقّ، اللّهمّ إنّك تعلم أنّه لم يكن

<sup>(</sup>١) خ: الخطبة المنبرية.

 <sup>(</sup>٢) قال الذَّهبي في سير أعلام النَّبلاء ٢١ /٥٠٧ تحت الرقم ٢٦٦: الشَّيخ المُسند الكبيرَ الرَّحلة أبو حفص عمر بن محمد بن مُعَمَّر بن أحمد بن يحيى بن حسّان البغدادي الدارقُزِّي المؤدِّب ويعرف بابن طبرزد، ولد في سنة ٥١٦
 ٥١٦، قال ابن نقطة: ثقة في الحديث، وتوفّى في سنة ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٣) قال السمعاني في الأنساب ٥ / ٢٤٠ في عنوان: «المذارى»: أبو المعالي أحمد بن محمد بن الحسين بن
 المذاري، شيخ مستور سديد.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي، توفّي في سنة ٤٧١. (سير أعلام النبلاء
 ٨١ / ٢٨٠ رقم ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) من أوّل سند الحديث إلى هنا من ك ، وفي خ وخل بهامش ط: روى مجاهد عن ابن عبّاس قال: خطب...

<sup>(</sup>٦) ط: أستعين به.

<sup>(</sup>٧) خ وخل بهامش ط: ذروة العدل.

[الذي كان] (١) منّي مُنافَسَةً في سلطان، ولا التماس فُضُول الحُطام، ولكن لأردّ المعالم من دينك، وأظهر الصّلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطّلة من حدودك، اللّهمّ إنّك تعلم أنّي أوّل من أناب، وسمع فأجاب (٢)، لم يسبقني إلّا رسولك، اللّهمّ وإنّه لا ينبغي أن يكون على الدّماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم الحلال والحرام وإمامة المسلمين وأمور المؤمنين البخيل، لأنّ نَهْمَتَهُ في جمع الأموال، ولا الجاهل فيدلّهم بجهله على الضلال، ولا الجافي فَيَنَفّرهم بجفائه، ولا الحائف فيتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، ولا المعطّل للسّنن فيؤدّي ذلك إلى الفجور، ولا الباغي فيدحض الحقّ، ولا الفاسق فيشين الشّرع» (٣).

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين؟ فقال: «لكلّ واحد من الأبوين السّدس<sup>(٤)</sup>، وللابنتين الثّلثان»، قال: فالمرأة؟ قال: «صار ثمنها تسعاً»<sup>(٥)</sup>.

وهذا من أبلغ الأجوبة<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة .

<sup>(</sup>۲) ج وش: وأجاب.

<sup>(</sup>٣) أقول: من قوله ﷺ: أيّتها النفوس المختلفة ... إلى هنا أورده السيّد الرضيّ في المختار ١٣١ من خطب نمهج البلاغة، مع اختلاف.

وقريباً منه رواه أيضاً القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢ / ٥٣١ تحت الرقم ١٨٨٦.

<sup>(</sup>٤) أ: الثّلث، بدل: «السّدس».

<sup>(</sup>٥) في هامش ط: وجاء في طريق آخر: أنّه المَلِلِا كان يخطب على منبر الكوفة قـائلاً: «العـمد لله الذي يـحكم بالحقّ قطعاً، ويجزي كلّ نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى»، فسئل عن هذه المسألة، فقال ارتجالاً: «وصار ثمن المرأة تسعاً»، ومضى في خطبته.

<sup>(</sup>٦) قال علم الهدى السيّد المرتضى في بحث العَوْل من كتاب الانتصار ص ٢٨٧ ما ملخَصه: أما دعوى السخالف أنّه عليه خلاف العَوْل، ووسائطنا إليه النجوم أنّه عليه خلاف العَوْل، ووسائطنا إليه النجوم الزواهر من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم، وهؤلاء عليهم أعرف بمذهب الزواهر من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم،

## تفسير المسألة(١)

اتّفق كبار الصّحابة على صحّة العَوْل، لم يخالف فيها إلّا عبد الله بن عبّاس (٢٠). و «العَوْل»: عبارة عن الرّفع. قال في الصّحاح (٣): «العَوْل»: الارتفاع.

وقال أبو عبيد: هو مأخوذ من الميل؛ لأنّ الفريضة متى عالت كان ميلاً في أهلها جميعاً فتنقصهم (٤).

وقال ابن عبّاس بعد ما توفّي عمر بن الخطّاب ﴿ فَيْ: لا عَوْل، من شاء باهَلْتُه، إنّ

⇒أبيهم صلوات الله عليه وآله ممّن نقل خلاف ما نقلوه.

ومعوّلهم في الرواية عنه للنِّلا أنّه كان يقول بالعَوْل عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.

فأمًا الشعبي، فإنّه ولد في سنة ستّ وثلاثين، والنخعي ولد في سبع وثلاثين، وقتل أمير المؤمنين فسي سسنة أربعين، فكيف يصلح روايتهم عنه؟ والحسن بن عمارة مضعّف عند أصحاب الحديث، وولي المظالم، ولمّا ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم، ولو سلم كلّ ما ذكرناه من القدح والجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرنا من السادة والقادة الذين رووا عنه على المؤلل المؤل.

أقول: ولمزيد التحقيق حول هذه المسألة فلاحظ كـتاب الخـلاف للشـيخ الطـوسي ٢ / ٢٨١. والفـقه عـلى المذاهب الخمسة ٢ / ٥١٩، وترجمة عليّ للسلم عنه أعيان الشيعة ١ / ٣٤٢ في عنوان: «المسألة المـنبريّة»، وغيرها.

(١) أوم: أشار عليُّلِ إلى العَوْل. ومعناه: أن تزيد السَّهام فيدخل النقصان على أهل الفرائض.

(٢) قال السيّد المرتضى في بحث العول من الانتصار ص ٢٨٧: وابن عبّاس ما تلقّى إبطال العول في الفرائــض إلّا عن على عليّ عليِّلاً .

وقال في الفقه على المذاهب الخمسة ٢ / ٥٢١، وقال الشّيخ أبو زهرة في كتاب «الميراث عند الجعفريّة»: قال ابن شهاب الزهري: «لو لا تقدّم فتوى عمر بن الخطّاب على فتوى ابن عبّاس، لكان كلام ابن عبّاس جديراً بأن يتبعه كلّ أهل العلم، ويصادف الإجماع عليه»، وإنّ الإمامية قد اختاروا رأي ابن عبّاس رضي الله عنهما، وإنّه لفقه جيّد، كما أشار إلى ذلك ابن شهاب الزهرى، وهو بحر العلم.

(٣) ٥ / ۱۷۷۸ في مادّة «عول».

(٤) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي ٤ / ٣٨٤.

الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً، قيل له: هلّا قلت هذا في أيّامه \_ فقال: إنّ عمر قلت هذا في أيّامه \_ فقال: إنّ عمر [ على الله عمر [ على الله عمر [ على الله عمر ] (١) كان رجلاً مهيباً فهبته (٢).

فعلى قول فقهاء الصّحابة والجمهور إذا ضاق المال عن سهام الورثة قسّم على قدر سهامهم، قياساً على الدّيون والوصايا إذا ضاقت التّركة عن حملها.

وعلى قول ابن عبّاس يقدّم جميع ذوي السّهام على البنات والأخوات من الأب والأمّ ومن الأب، ويجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ حتّى لا يعول، لأنّ الله تعالى لم يعبّر بالنّصف عن الثّلث، ولا بالثّلث عن الرّبع، ولا بالسّدس عن الّثمن، ولا بالثّلثين عن النّصف، لأنّ الله فرض ذلك فنتّبع ما فرضه، وهي لغة العرب أيضاً.

فأصل هذه المسألة على قول الجمهور من أربعة وعشرين: للزّوجة الّمن ثلاثة، وللابنتين النّلثان ستّة عشر، وللأب السّدس أربعة، وللأمّ السّدس أربعة، فيكون مجموع ذلك سبعة وعشرين، فيقسّم التّركة على سبعة وعشرين، وإن كان أصلها من أربعة وعشرين إلّا أنّها زادت بثمنها وهو ثلاثة، فدخل النّقص على الكلّ على نسبة واحدة، لمّا ضاق المال عن الوفاء بالمقدّرات، فيكون للزّوجة ثلاثة من سبعة وعشرين، والثّلاثة من سبعة وعشرين تسعها، فهذا معنى قوله الله: «صار ثمنها تسعاً»، لأنّ من كان يستحقّ الثمن من أربعة وعشرين فهو يستحقّ القدر من سبعة وعشرين فيكون المجموع سبعة وعشرين.

وأمّا على قول ابن عبّاس، فإنّه يدخل النّقص على الابنتين لا غير، فيكون للزّوجة الّنمن الكامل، وهو ثلاثة من أربعة وعشرين، وللأبوين لكلّ واحد منهما السّدس كاملًا، فيبقى من الأربعة والعشرين ثلاثة عشر فيكون بين الابنتين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات من ب.

<sup>(</sup>٢) قريباً منه رواه الشَّيخ الطوسي في كتاب الخلاف ٢ / ٢٨٢ في عنوان: «في بطلان العَوْل».

وكان ابن عبّاس يقول: ليس على وجه الأرض أعلم بالفرائض من عـليّ بـن أبى طالب ﷺ (١).

## خطبة أخرى، وتعرف بالبالغة

وبه (٢)، قال القرشي [المعروف بابن أبي الدّنيا]: حدّثنا علي بن الحسين، حدّثنا عبد الله بن صالح العجلي، قال: أخبرني رجل من بني شيبان، قال: شهدت عليّاً ﷺ وقد خطب خطبة بليغة، حمد الله فيها، ثمّ صلّى على رسوله محمّد ﷺ، ثمّ قال:

«أيّها النّاس، إنّ الله قد أرسل إليكم رسولاً ليزيح به علّتكم، ويوقظ به غفلتكم، وإنّ أخوف ما أخاف عليكم اتبّاع الهوى وطول الأمل، فأمّا<sup>(٣)</sup> اتبّاع الهوى فَيَصُدّكم (٤) عن الحقّ، وأمّا طول الأمل فيُنسيكم الآخرة، ألا وإنّ الدّنيا قد ترحّلت (٥) مدبرة، وإنّ الآخرة قد أقبلت مقبلة، ولكلّ واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من

<sup>(</sup>١) ض: كرّم الله وجهه ، بدل: «عليَّلاِ ».

روى الحاكم الحسكاني في الحديث ٢٠ من شواهد التنزيل ١/ ٣٤ بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقرؤها عليّ بن أبي طالب.

وروى ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين لما الله على تاريخ دمشق ٤٧/٣ برقم ١٠٧٦ بإسناده إلى عبدالله إبن مسعود] قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها على بن أبي طالب.

وروى ابن عبد البرّ في أواسط ترجمته ﷺ من الاستيعاب ٣ / ١١٠٥ برقم ١٨٥٥ بإسناده إلى عــبد الله [بــن مسعود]قال: أعلم أهل المدينة بالفرائض علىّ بن أبي طالب.

وأيضاً بإسناده عن مغيرة قال: ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفرائض من عليّ ، قال: وكان السغيرة صاحب الفرائض.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك. وفي خ: روى ابن أبي ذؤيب [أ: ذئب] عن ابن صالح العجلي قال: شهدت أمير المؤمنين ﷺ وهو يخطب. فقال بعد أن حمد الله تعالى وصلّى على محمّد رسوله [م: رسول الله]ﷺ: أيّها النّاس...

<sup>(</sup>٣) خ: أمّا.

<sup>(</sup>٤) ك: فيضلَّكم.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم: قد رحلت. خل بهامش ط: قد أدبرت.

أبناء الدّنيا، فإنّ اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

واعلموا أنّكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت ومحاسبون على أعمالكم ومجزَون بها<sup>(۱)</sup>، فلا تغرّنكم الحياة الدّنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور، فـإنّها دار بـالبلاء مـحفوفة، وبالعناء والغدر موصوفة، وكلّ ما فيها إلى زوال، وهي بـين أهـلها دول وسـجال، لا تدوم أحوالها، ولا يسلم من شرها نزّالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم في بلاء وغرور، العيش فيها مذموم، والرّخاء فيها لا يدوم، أهلها فيها أهداف \_ أو أغراض \_ مُشتَهْدَفَة، وأسبابها مختلفة، وكلّ حتفه فيها مقدور، وحظه من نوائبها موفور.

واعلموا عباد الله (٢) أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدّنيا على سبيل من قد مضى، ممّن كان (٣) أطول منكم أعماراً، وأشدّ بطشاً، وأعمر دياراً، وأبعد آثاراً، فأصبحت أجسادهم بالية، وديارهم خالية، وآثارهم عافية، فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الموسّدة (٤) الصّخور والأحجار في القبور التي خرب فناؤها، وتهدّم بناؤها، فَمَحَلُّها مُقْتَرِب، وساكِنها مُغْتَرِب، بين قوم مستوحشين، متجاورين غير متزاورين، لا يستأنسون بالعمران، ولا يتواصَلُون تَواصُل الجيران، على ما بينهم من قرب الجوار، ودُنُو الدّار، وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم البلي (٥) وأظلّتهم (١) الجنادل والثرّى؛ فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً، وبعد غضارة العيش رفاتاً، قد فجع بهم الأحباب، وأسكنوا الترّاب، وظعنوا فليس لهم إياب، وتمنّوا الرّجوع فحيل

<sup>(</sup>١) خ: ومجازون بها.

<sup>(</sup>۲) خ وخل بهامش ط: وأنتم عباد الله على محجة من قد مضى ، وسبيل من كان ثمة انتقضى ، ممتن كان أطول ...

<sup>(</sup>٣) ع: متن كانوا.

 <sup>(</sup>٤) خ وخل بهامش ط: الموسدة بطون اللحود ومجاورة الدود، في دار ساكنها مفترب، ومحلها مقترب، بين قوم...

<sup>(</sup>٥) ك: طحنتهم البلي.

<sup>(</sup>٦) ج وش: أظلّهم.

بينهم وبين ما يشتهون، (كلّا إنّها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) (۱) وكأنْ قد صِرْتُم إلى ما صاروا إليه، وقدمتم على قدموا عليه، فكيف بكم إذا تناهت الأمور (۲) و(بُغثِر ما في القبور، وحُصِّل ما في الصّدور، إنّ ربّهم بهم يومئذ لخبير) (۳) وكأنّي والله بكم وقد وقفتم للتّحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذّنوب، وهبطت عنكم الحجب والأستار، وظهرت العيوب والأسرار، وزال الشك والارتياب، هنالك (تُجزى كلّ نفس بما كسبت [لا ظلم اليوم] إنّ الله سريع الحساب) (٤)، جعلنا الله وإيّاكم عاملين بكتابه، متبعين لسنة رسوله؛ حتى يحلّنا دار المقامة من فضله، إنّه حميد مجيد، برحمته وكرمه» (٥).

وقد أخرج أبو نعيم في كتاب الحلية<sup>(١)</sup> طرفاً من أوّل هذه الخطبة.

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين مقتبس من الآية ١٠٠ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) ب: لكم الأمور.

<sup>(</sup>٣) ما بين الهلالين مقتبس من الآيات ٩ ـ ١١ من سورة العاديات.

<sup>(</sup>٤) اقتباس من الآية ١٧ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٥) رواها الخوارزمي في الفصل ٢٤ من مناقب الإمام أمير المؤمنين علي ص ٣٧٠ الرقم ٣٨٩ عن علي بن أحمد العاصمي، عن إسماعيل بن أحمد الواعظ، عن أبيه أحمد بن الحسين البيهقي، عن أبي الحسين بن بشران العدل، عن الحسين بن صفوان، عن ابن أبي الدنيا... مع اختلاف.

ورواها أيضاً ابن عساكر في ترجمة عليّ طلي الله من تاريخ دمشق ٢٦٨/٣ الرقم ١٢٩٠ عن أبي القاسم علي بن إبراهيم، عن رشاء بن نظيف، عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن مروان، عن أبي قبيصة، عن سميد الجرمي، عن عبد الله بن صالح العجلي، عن أبيه، قال: خطب عليّ بن أبي طالب يوماً ... مع تفاوت.

ورواها أيضاً علي بن محمّد الواسطي في كتاب عيون الحكم والمواعظ ـكما نقلها عنه في الحديث ١٠٩ من باب ١٢٢ وهو باب حبّ الدّنيا وذمّها من البحار ٧٣ /١١٧ ـ.

ورواها أيضاً ابن أبي الدّنيا في كتاب ذمّ الدّنيا في الحديث ١٨٢. والباعوني في أواسط الباب ٤٩ من جواهر المطالب ص ٥١. والقضاعي في دستور معالم الحكم ص ٣٦\_كما في المختار ٥١ من الخطب من نهج السعادة ٣١٦٨/٣ ـ.

وروى شطراً منها السيّد الرضيّ في المختار ٢٢٦ من الخطب من نهج البلاغة مع مـغايرات كـثيرة، والمـتّقي الهندى في كنز العمّال ١٦/ ٢٠٠ تحت الرقم ٤٤٢٢٤ عن الدينوري.

# خطبة أخرى، وتعرف بالشِّقْشِقِيَّة (١)

ذكر بعضها صاحب نهج البلاغة (٢) وأخلّ بالبعض، وقد أتيت بها مستوفاة، وقد أخبرنا بها (٢) شيخنا أبو القاسم [بن] التّفيس الأنباري (٤)، بإسناده إلى عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: لمّا بويع أمير المؤمنين على بالخلافة ناداه رجل من الصفّ وهو على المنبر: ما الذي أبطأ بك إلى الآن؟ فقال بديهاً:

«والله لقد تقمّصها فلان<sup>(٥)</sup> وهو يعلم أنّ محلّي منها محلّ القُطْب من الرَّحا، ينحدر عني السّيل، ولا يسرقى إليَّ الطّير، ولكنني سَدَلْتُ دونها ثـوباً، وطَـوَيْتُ عـنها كَشُحاً، وطَـفِقْتُ أمـثل بـين أن أصـول بـيد جـذّاء مـاضية، أو أصـبر عـلى ظـلمة طخياء، يوضع<sup>(٢)</sup> فيها الكبير<sup>(٧)</sup>، ويدبّ (<sup>(۱)</sup> فيها الصّغير، ـوفي رواية: وطَفِقْتُ [أرتئي

أخاف . . .» إلى قوله: «وغداً حساب ولا عمل» ، مع تفاوت يسير في اللفظ .

وقال في ذيله: رواه الثوري وجماعة عن زبيد مثله عن عليّ مرسلاً، ولم يذكروا مهاجر بن عمير .

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ٢٤ من مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه الله ص ٣٦٣ في الحديث ٣٧٧ بإسناده إلى عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمان السلمي، ونصر بن مزاحم في وقعة صفّين ص ٣، وابن عساكر في ترجمة عـليّ عليه لله من تاريخ دمشق ٣/ ٢٦١ تحت الرقم ١٢٨١، والشريف الرضى في المختار ٤٢ من خطب نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) خ: الخطبة المعروفة بالشقشقيّة.

أقول: وتعرف بالمقمّصة أيضاً ، لقوله عليُّ في أوّلها: لقد تقمّصها .

<sup>(</sup>٢) في المختار ٣ من الخطب.

<sup>(</sup>٣) أوج وش: أنبأ بها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ج وش وع.

<sup>(</sup>٥) كذا في ك. وفي أ وش وم: لقد تقدّصها أخو تيم أو فلان وهو....، وفي ج: لقد تقدّصها أخو تيم وهو....، وخل بهامش ط: أخو تيم أو ابن أبي قحافة أو [فلان].

<sup>(</sup>٦) خل بهامش ج: يهرم، بدل: «يوضع».

<sup>(</sup>٧) ك: منها الكبير.

<sup>(</sup>۸) ع وخل بهامش م: یشیب ، بدل: «یدبّ».

بين] (١) أن أصول بيد جَذَاء، أو أصبر على طَغْيَة عَمْياء، يَهْرُمُ فيها الكبير، ويَشِيب فيها الصّغير .. ويَكُدَح فيها مؤمن حتّى يلقى ربّه، فرأيت الصّبر أجدر، فصبرت وفي العين قذيّ، وفي الحلق شجاً، [أرى تُراثي نَهْباً] (٢) إلى أن حضرت الأوّل الوفاة، ـ وفي رواية: فصبرت إلى أن مضى الأوّل لسبيله ـ فأدلى بها إلى فلان بعده، ـ وفي رواية: فأدلى بها إلى الثّانى ـ.

فيا لله العجب! بينا<sup>(۱)</sup> هو يستقيلها في حال حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته <sup>(1)</sup>، فعقدها في ناحية خَشْناء، يصعب مسها، ويَغْلُظ كَلْمُها، ويكثر فيها العِثار، ويقيل منها الاعتذار، فَمُنِيَ النّاس بمن عقدها له حتّى مضى لسبيله، \_ وفي رواية: بينا<sup>(٥)</sup> هو يقتال منها في حياته إذ عقدها لآخر بعد مماته <sup>(١)</sup>، لَشَدَّ ما تَشَطّرا ضرعها، فصيّرها في حوزة خَشْناء، فصاحبها كراكب الصَّعْبَة، إن أَشْنَقَ لها خَرَم، وإن أَسْلَسَ لها تَقَحَّم \_، \_وفي رواية: فَمُني النّاس بَخَبْطٍ وشِماسٍ وتَلوُّنٍ <sup>(٧)</sup> واعتراض <sup>(٨)</sup> \_، فصبرت <sup>(٩)</sup> [عملى طول المدّة، وشدّة المحنة] <sup>(١)</sup> حتّى إذا مضى لسبيله <sup>(١١)</sup> جعلها شورى بين ستّة، زعم أنّى أحدهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة ، وفي م: فطفقت أمثل بين أن...

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٣) ش: بينما .

<sup>(</sup>٤) خ: بعد مماته.

<sup>(</sup>٥) ش: بينما.

<sup>(</sup>٦) خ: عقدها لغيره بعد وفاته.

<sup>(</sup>٧) كذا في خ وخل بهامش ط وع، ومثله في نهج البلاغة. وفي ك: تكوّر.

<sup>(</sup>٨) كذا في ش وض وع، ومثله في نهج البلاغة. وفي أ وج وط وك وم: اعتراص. ولاحظ ما سيأتي في شرح المصنّف لهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) خ: فتأنيت، بدل: «فصبرت».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١١) خ: إذا ذهب الآخر لسبيله.

فَيا لَلّٰه ولِلشُّورى! فيم ومم وبم؟ ولم يعرض عنّي، ولكنّي (١) أَسْفَفْتُ معهم حين أَسَفُّوا، وطِرْتُ معهم حيث طاروا، وصبرت لطول المحنة، وانقضاء المدّة إلى أن قــام الثّالث.

وفي رواية: فَيَا لَلّٰه ولِلشُّورى! مَتَى اعْتَرَضَ الرّيب فِيَّ حتّى صِرتُ أُقْرَنُ إلى هذه النّظائر! فَصَغا رجل منهم لِضِغْنه، ومال الآخر لصهره، مع هَنٍ وهَنٍ، إلى أن قام النّالث نافجاً حِضْنيه بين نَثِيله ومُغْتَلَفِه، و[قام معه] (٢) بنو أميّة \_ أو بنو أبيه  $_{}^{(7)}$ ، يخضمون مال الله خضم الإبل نبت الرّبيع  $_{}^{(3)}$ ، حتّى إذا أجهز عليه عمله، وأسلمه إلى الهلاك أجله، وكَبَتْ به بِطْنَتُه  $_{}^{(0)}$ ، فما راعني إلّا والنّاس  $_{}^{(7)}$  أرسالاً إليّ كغُرْف الفرس يسألوني البيعة وَانْثالُوا عَلَيَّ انثيالاً، حتّى لقد وُطِئَ الحسنان  $_{}^{(8)}$  وهما عِطْفاي \_ وفي رواية: وشُقَّ عِطْفاي \_ وهم مجتمعون حولي كرِبْضَة الغنم.

فلمًا نَهَضْتُ بالأمر نَكَثَتْ طائفة، وفسقت شرذمة، ومَرَقَت أخرى، وقَسَط قـوم، كأنّهم لم يسمعوا قول الله تعالى يقول: ﴿ تلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتّقين﴾ (^ بلى والله لقد سمعوها ووَعَـوْها، ولكـن راقتهم دنياهم، وأعجبهم رونقها، أما والذي فَلَق الحبّة وبَرَأَ النّسَمَة لولا مـا أخـذ الله

<sup>(</sup>١) ج وش: ولكنّني.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في م، وفي ج: بنو أبيه وبنو أميّة. وفي أ وش: بنو أبيه وبنو أمّه. وفي ض وط وع: بـنو أمـيّة. وفـي نـهج
 البلاغة: بنو أبيه.

<sup>(</sup>٤) ع: نِبْتَة الربيع. ومثله في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٥) كذا في نهج البلاغة ، وفي النسخ: مطيته .

<sup>(</sup>٦) ج: والنّاس يتساءلون أرسالاً.

<sup>(</sup>٧) ط وض وع: وُطِئ الحسن والحسين.

<sup>(</sup>٨) القصص: ٢٨ / ٨٣.

على الأولياء لأَلْقَيْتُ حَبْلَها على غاربها، ولَسَقَيْتُ آخرها بكأس أوّلها»، وأنشد (۱): شتّان ما يومي على كُورها ويسومُ حَيّان أخي جابر

وفي رواية: «والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لولا حـضور الحـاضر وقـيام الحـجّة بوجود النّاصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يُقارُّوا على كِظّة ظالمٍ، ولا سَغَبِ مظلوم، لأَلْقَيْتُ حَبْلَها على غاربها».

وفي رواية: «ولَأَلْفَيْتُم دنياكم هذه أزهد عندي من عَفْطَةٍ عَنْزٍ»<sup>(٢)</sup>.

ثمّ ناوله رجل كتاباً فنظر فيه وقطع الكلام، فقال له ابن عبّاس: يا أميرالمؤمنين، لو أخــذت فــيما أفــضت فــيه (٣)، فــقال: «كــلّا، تـلك شِـقْشِقَةٌ هَـدَرَتْ ثـمّ قَرَّت» (١٠).

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة: ثمّ تمثّل بقول الأعشى.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة بعده هكذا: قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته، فناوله كتاباً [قيل: إنّ فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها]، فأقبل ينظر فيه [ فلمّا فرغ من قراءته] قال له ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين، لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت! فقال: «هيهات يا ابن عبّاس! تلك شقشقة هدرت شمّ قرّت».

قال ابن عبّاس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألّا يكون أمير المؤمنين عليه الله منه حيث أراد.

أقول: ولابن أبي الحديد هاهنا كلام لطيف نقله عن أستاذه أبي الخير مصدق بن شبيب الواسطي، عن أبي محمّد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشّاب، جدير بالمراجعة جدّاً، فراجعه في شرح الخطبة ٣ من شرحه عملى نهج البلاغة ١ / ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) ج وم: أفضيت فيه .

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة ٣من شرحه على نهج البلاغة ١ / ٢٠٥: حدّ ثني شيخي أبو الخير مصدّق بن شبيب الواسطي في سنة ٦٠٣، قال: قرأت على الشّيخ أبي محمّد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشّاب هذه الخطبة ... قال: فقلت له: إنّ كثيراً من النّاس يقولون إنّها من كلام الرضيّ رحمه الله تعالى! فقال: أنّى للرضيّ

فلهذا سُمّيت: الشِّقْشِقِيَّة.

⇔ولغير الرضيّ هذا النفس وهذا الأسلوب؟! قد وقفنا على رسائل الرضيّ وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنثور . وما يقم مع هذا الكلام في خلّ ولا خمر .

ثمّ قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنّفت قبل أن يخلق الرضيّ بـمنتي سـنة، ولقـد وجـدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضيّ.

قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلة . وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضيّ بمدّة طويلة .

ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبّة أحد متكلّمي الإماميّة. وهو الكتاب المشهور المـعروف بكتاب الإنصاف، وكان أبو جعفر هذا من تلامذة أبي القاسم البلخي رحمه الله تعالى، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضيّ رحمه الله تعالى موجوداً.

أقول: ورواها أيضاً الشّيخ الصدوق في الحديث ١٢ و ١٣ من الباب ١٢٢ من كتاب علل الشرائع ص ١٥٠ من ١٥٠ في عنوان: «العلّة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة أهل الخلاف» وأيضاً في الباب ٢٢١ من كتاب معاني الأخبار ص ٣٦٠ في عنوان: «باب معاني خطبة لأمير المؤمنين»، والشّيخ الطوسي في الحديث ١٥٠ من المجلس ١٢ من أماليه، والشّيخ المفيد في الفصل ١٠٠ من كتاب الإرشاد ١ / ١٨٧ وأيضاً في كتاب الجمل ص ١٢٦، والطبرسي في احتجاجات علي عليه من كتاب الاحتجاج ١ / ١٩١، وقطب الدين الراوندي في شرح نهج البلاغة ١ / ١٣٢ من طريق الحافظين ابن مردويه والطبراني، وكمال الدين ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة ١ / ١٣٣ عن نسخة قديمة عليها خطّ الوزير علي بن الفرات قبل مولد الرضيّ وعن كتاب الابن قبة وكانت وفاته قبل مولد الرضيّ.

وقال المجلسي في البحار ٨ / ١٥٥٪ ومن أهل الخلاف رواها ابن الجوزي في مناقبه، وابن عبد ربّه في الجزء الرابع من كتاب العقد، وأبو علي الجبائي في كتابه، وابن الخشّاب في درسه \_على ما حكاه بعض الأصحاب \_. والحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب المواعظ والزواجر \_على ما ذكره صاحب الطرائف \_.

وكثيراً منها ذكره الأدباء واللغويّون، فذكر قطعاً منها في حرف الشين من مجمع الأمثال ١ / ٣٦٩ الرقم ١٩٨٧. وفي مادّة «جذذ، وربض، وزبرج، وشنق، وعفط، وشقشق، وحذذ، وخضم، وسفف، ونفج، ونفخ، ونثل» من النهاية والقاموس ولسان العرب وتاج العروس.

ولمزيد التحقيق حول الخطبة لاحظ الغدير ٧ / ٨١ ـ ٨٥.

### تفسير غريبها

الشِّقْشِقة: بكسر الشَّين، كالرِّية يخرجها البعير من فيه إذا هاج وهدر، فإذا قيل للخطيب: ذو شقشقة، فإنَّما يشبّه بالفحل<sup>(۱)</sup>.

وذكر الجوهري في الصّحاح<sup>(٢)</sup>: في القطب ثلاث لغات، ضمّ القاف، وفتحها، وكسرها، والضمّ أفصح، وفلان قطب بني فلان، أي سيّدهم الذي يدور عليه أمرهم، ويقال لصاحب الجيش: قطب رحا الحرب.

وقوله ﷺ: «ينحدر عنّي السّيل ولا يرقى إليّ الطّير»، يشير إلى منزلته ومكانته وشرفه وشجاعته وهيبته، فإذا مرّ به السّيل هابه واندفع عنه (٣)، وإذا رآه الطّير وهو فى ذروة شاهق لم يتجاسر أن يصعد إليه.

والكَشْح: بإسكان الشّين المعجمة، ما بين الخاصرة إلى الضّلع الخَلْف<sup>(٤)</sup>، والخَلْف: بتسكين اللّام<sup>(٥)</sup>، أقصر الأضلاع، وطوى فلان كَشْحَه على الأمر: إذا قطعه، وطَوَيْتُ كَشْحي على الأمر: إذا أضْمَرته وسَتَرته (٦).

وطَفِقْتُ: أي جَعَلتُ أفعل كذا، يقال: طَفِق يفعل كذا، أي جعل، ومنه قوله تعالى: ﴿وطَفِقا يَخْصِفان عليهما من ورق الجنّة﴾ (٧).

والطّخياء: الدّاهية من الطّخي. وقوله: «يوضع فيها الكبير»: لشدّتها. والجدّاء: القاطعة. الطخياء: اللّيلة المظلمة. والكدح: العمل والسّعي. والقدّاء في العين

<sup>(</sup>١) خ: ويقال للخطيب ذو شقشقة ، إذا شبّه بالفحل.

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۲۰۶ مادّة «قطب».

<sup>(</sup>٣) ج وم: هابه فانحدر عنه. ش: هابه وانحدر عنه.

<sup>(</sup>٤) خ: الخاصرة والضلع...

<sup>(</sup>٥) خ: بإسكان اللّام.

<sup>(</sup>٦) خ: أضمره وستره.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٢٢/٧.

والشّراب: ما يسقط فيه. والشّجا: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره. وأدلى بها. أي دفعها. ومُنى، أي ابتلى.

وقوله: «لَشَدَّ ما تَشَطَّرا ضَرْعها»: الشـدّ: العـدو. وتشــاطرا:؟ تــناصفا، والشّـطر: النّصف. والحوزة: النّاحية. والصّعبة: نقيض<sup>(١)</sup> الذّلول.

وقوله: «إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحّم»؛ معناه: إذا شدّد عليها في جذب زمامها وهي تنازعه خرم أنفها، وإن أرخى لها مع صعوبتها تقحّمت به فلم يملكها.

وذكر في الصّحاح<sup>(٢)</sup>: أشْنَق بعيره \_ بالألف \_: لغة في شَـنَقَه. وكـذا ذكـر ابـن السكّيت في أصلاح المنطق<sup>(٣)</sup>.

والخبط: أن يمشى الإنسان ولا يتوقّى شيئاً.

والشّماس: المنع، ومنه: فـرس شـموس، والعـامّة تـقول: شـموص، بـالصّاد، وهو خطأ.

والاعتراص \_بالصّاد المهملة \_: الدوام على الشّيء. والرّيب: الشكّ. والشّورى: ما يجري فيها المشاورة (٤٠). وصغى: مال. والضّغن: الحقد. والهن: الشيء. والهنات: الخصلات القبيحة.

والحضن: ما بين الإبط إلى الكشح، وقيل: هو ما دون ذلك. وحضنا الشّيء: جانباه. والنّيل: الرّوث. والمُعْتَلَف: ما يعلف [به] (٥٠). والخضم: الأكل بجميع الفم. (والأرسال: الجماعات) (١٠). وانثالوا: انصبّوا. والعطف: الجانب. وربضة الغنم: دائرتها.

<sup>(</sup>١) ك: نقيضة.

<sup>(</sup>۲) ج ٤ ص ١٥٠٤، مادّة «شنق».

<sup>(</sup>٣) ترتيب إصلاح المنطق: ص ٣٦: «أشنق».

<sup>(</sup>٤) خ وع: فيه المشاورة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٦) ما بين الهلالين كان موضعه في النَّسخ قبل كلمة «الغارب»، فقدَّمناه حسب المتن المتقدّم.

والكظَّة: الممارسة في الحرب. والعفطة: حبقة العنز.

والغارب: ما بين السَّنام والعُنُق، ومنه قولهم: حَبْلُكِ على غـاربك؛ أي اذهـبي حيث شئت، وأصله: إنّ النّاقة إذا رعت وعليها الخِطام؛ ألقي على غاربها(١)، لأنّها كلّما رأت الخِطام لم يُهْنِها شيء.

# خطبة في مدح رسول الله ﷺ

أخبرنا عبد الله بن أبي المجد الحربي، أنبأنا عبد الوهّاب بن المبارك، أنبأنا أبو الفتح أحمد بن محمّد [بن أحمد] الحدّاد (٢)، أنبأنا أبو بكر أحمد بن عليّ [بن محمّد] بن إبراهيم ابن منجويه (٣)، أنبأنا محمّد بن أحمد بن إسحاق، أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا عَبّاد بن عَبّاد بن الحبيب المَهَلَّب بن أبي صُفْرة (١٤)، عن مجالد بن سعيد، عن عمير [بن زوذي أبي كثير] (٥)، قال: خطب أمير المؤمنين المنه يوماً فقال:

«الحمد لله داحِيَ المَدْحُوّات، وداعم المَسْمُوكات، وجابل القلوب على فـطرتها: شقيّها وسعيدها، وغويّها ورشيدها، اللّهمّ واجعل شرائف صلواتك، ونوامي بـركاتك،

<sup>(</sup>١) خ: أُلقي حبلها على غاربها.

<sup>(</sup>٢) ولد في سنة ٤٠٨، ومات في سنة ٥٠٠، انظر ترجمته في سير أعلام النّبلاء ١٩ /٢١٦ رقم ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) توفي في سنة ٤٢٨، أنظر ترجمته في سير أعلام النّبلاء ١٧ /٤٣٨ رقم ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) وثّقه يحيى بن معين وابن سعد وابن جرير . انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٤ /١٢٨ رقم ٣٠٨٣.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنَّ هذا هو الصواب، وفي النسخ: مجالد عن سعيد بن عمير.

ومجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام مترجم في تهذيب الكمال ٢٧ / ٢١٩ رقم ٥٧٨٠، روى عـنه عـبّاد بـن عبّاد المهلّبي.

وعمير بن زوذي أبو كثير مترجم في التاريخ الكبير ٦/ ٥٣٩ رقم ٣٢٤٧، والجرح والتـعديل ٦/ ٣٧٦ رقـم ٢٠٧٨ وفيه: أبو كثيرة، روى عن علىّ ﷺ ، روى عنه مجالد بن سعيد.

على سيّدنا محمّد عبدك ورسولك وحبيبك، الخاتِم لما سبق، والفاتح لِمَا انْغَلق، المُغلِن [الحقّ] بالحقّ (۱)، النّاطق بالصّدق، الدّافع جَيْشات الأباطيل، والدّامِغ هَيْشات \_ أو صَوْلات \_ الأضاليل، فاضطلَع قائماً بأمرك، مُسْتَوْفِزاً في مرضاتك، غير ناكِل عن قُدُم (۲)، ولا واو في عزم، مراعياً (۳) لعهدك، محافظاً لودّك، حتّى أُوْرَى قَبَسَ القّابس، وأضاء الطّريق للخابط، وهدي به النّاس (٤) بعد خَوْض الفتن (٥) والآثام والخبط في عشو الظّلام (٢)، وأنارت (٧) نيّرات الأحكام بارتفاع الأعلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك (٨) يوم الدّين، وحجّتك على العالمين، وبَعِيثُك بالحقّ، ورسولك إلى الخلق.

اللّهمّ فَافْسَحْ له مَفْسَحاً في ظلّك (٩)، وَاجْزِه بمضاعفات (١٠) الخير من فـضلك (١١)، اللّهمّ اجْمع بيننا وبينه في بَرْد العيش، وقرار النّعمة، ومُنْتَهَى الرّغبة، ومستقرّ اللّـذّة، ومنتهى الطّمأنينة، وأرجاء الدّعة، وأفناء الكرامة»(١٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) ط: في قدم.

<sup>(</sup>٣) وفي نهج البلاغة: واعياً لوحيك، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاد أمرك، حتَّى أورى...

<sup>(</sup>٤) وفي نهج البلاغة: وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام، ونيرات الأحكام، فهو أمينك...

<sup>(</sup>٥) ج وش: في الفتن.

<sup>(</sup>٦) ج وش وع: غسق الظلام.

<sup>(</sup>٧) ج وش: فأنارت.

<sup>(</sup>۸) خ: شهید.

<sup>(</sup>٩) خ: له مقسماً من ظلك.

<sup>(</sup>۱۰) ج وش وم: واجره. ض وع: مضاعفات.

<sup>(</sup>١١) وبعده في نهج البلاغة هكذا: اللّهم وأُعْل على بَناء البانين بِناءَه، وأَكْرِمْ لديك منزلته، وأُتْمِم له نوره، وَاجْزِه من ابْتِعائك له مقبول الشهادة، مَرضيَّ المقالة، ذا منطقي عَدلٍ، وخُطبةٍ فصل، اللّهمّ اجمع...

<sup>(</sup>١٢) كذا في النَّسخ، وفي نهج البلاغة: اللَّهمّ اجمع بيننا وبينه في برد العيش، وقرار النعمة، ومنى الشهوات، وأهواء

القُدْم: بتسكين الدّال، التّقدّم<sup>(۱)</sup>. والجيشات: من جاشت القدر تجيش: إذا غلت. والهيشات: الجماعات. وهاشوا؛ أى تحرّكوا<sup>(۲)</sup>.

## خطبة خطب بها بعد وفاة(٣) رسول الله ﷺ

وبه، قال مجالد: حدّثني عكرمة عن ابن عبّاس (٤) قال: لمّا دفن رسول الله ﷺ جاء [أبي] (٥)؛ العبّاس وأبو سفيان بن حرب وجماعة (٢) من بني هاشم إلى عليّ (٧) ﷺ فقالوا: مُدّ يدك نبايعك، وحرّضوه، فامتنع، وقال (٨) له العبّاس: أنت والله بعد أيّام عبدُ العصا، [وهذا اليوم الذي قال فيه أبو سفيان: إن شئت ملأتها خيلاً

وهذه الخطبة رواها إبراهيم بن محمّد الثقفي في عنوان: «كلام من كلام عليّ للنِّلِيّة » من كتاب الغارات ١٥٨/١ عن أبي سلام الكندي قال: كان عليّ للنِّلِة يعلّمنا الصلاة على النـبيّ وَٱلدَّشِّئَةِ [و]يـقول: قـولوا: اللّـهمّ داحــي المدحوّات...مع اختلاف.

ورواها أيضاً السيّد الرضيّ في المختار ٧٢ من خطب نهج البلاغة مع اختلاف. وقطعة منها رواها أيضاً في ذيل المختار ١٠٦ منه.

ورواها أيضاً العكّرمة المجلسي في الباب ١٤ وهو باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة من كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٧ / ٢٩٩ تحت الرقم ٥ عن مناقب ابن الجوزي.

(١) كذا قال المصنّف، وفي نهج البلاغة: غير ناكل عن قُدُم.

أقول: القُدْم والقُدُم: الشجاع. يقال: هو يمشي القُدُم، إذا مضي في الحرب.

(٢) ك: إذا تحرّ كوا، بدل: «أي تحرّ كوا».

(٣) ك: عند وفاة.

(٤) كذا في ك، وفي أوم: روى مجالد عن ابن عبّاس. وفي جوش: روى مجاهد عن ابن عبّاس.

(٥) ما بين المعقوفين من ض وع.

(٦) خ: نفر ، بدل: «جماعة».

(٧) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

(٨) ض وع: فقال.

كاللذات، ورخاء الدعة، ومنتهى الطمأنينة، وتحف الكرامة.

ورِجلاً](١)، فخطب وقال:

«أيّها النّاس، شُقُّوا أمواج الفتن بسُفُن النّجاة، وعَرِّجُوا عن طريق المُنافَرة، وضَعُوا تِيجان المُفاخَرَة، فقد أَفلح<sup>(۲)</sup> من نَهَض بـجناح، أو اسـتسلم<sup>(۲)</sup> فـارتاح، [هـذا] مـاء آجِن<sup>(١)</sup>، ولُقمةٌ يَغَصُّ بها آكلها، أجدر بالعاقل من لقمة تحشى بزنبور، ومن شربة يلذّ بها شاربها مع ترك النّظر في عواقب الأمور<sup>(٥)</sup>، فإن أَقُل، يقولوا: حَرَص على الملك، وإن أَسْكُت<sup>(۱)</sup>، يقولوا: جَزَع من الموت! هيهات هيهات بعد اللَّتيّا والَّتي! والله لَابْنَ أبي طالب آنسُ بالموت من الطّفل بِثَدْي أُمّه، ومن الرّجل بأخيه وعمّه».

وفي رواية (٧٠): «لقد انْدَمَجْتُ على [مكنونِ] (٨) علم لو بُختُ به لَاضْطَرَبْتُم اضطراب الأَرْشِيَة في الطَّويِّ البعيدة» (٩). وذكر كلاماً كثيراً.

اللَّتَيَّا والتي: بفتح اللَّام والتَّشديد، تصغير «التي». قال الرّاجز:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من خ وخل بهامش ط. وفي ج وش: رجالاً، بدل: «رِجلاً».

<sup>(</sup>٢) خ: فقد فاز.

<sup>(</sup>٣) كذا في ع، ومثله في نهج البلاغة ، وفي سائر النسخ: واستسلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي نهج البلاغة هكذا: ولقمة يغصّ بها آكلها، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بـغير أرضه، فإن أقل...

<sup>(</sup>٦) ج وش وم: أجزع ، بدل: «أسكت».

<sup>(</sup>۷) قوله: «وفي رواية»، ليس في خ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٩) أوردها السيّد الرضيّ في المختار ٥ من خطب نهج البلاغة مع اختلاف، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١٩٠/١ رقم ١٦٦، والآبي في نثر الدر ١/ ٣٩٩\_ - ٤٠، والعلّامة الحلّي في البحث ٦ من الباب ١ من الفصل ٣ من كشف اليقين ص ٢١٥ الرقم ٢١٨.

وقريباً منها رواه الحلواني في نزهة الناظر ص ٥٦، والباعوني في الباب ٤٩ من جواهر المـطالب ١ /٣٠٦. وابن أبى الحديد في شرح المختار ٥ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ١ /٢١٨.

## بعد اللَّـتَيّا و[اللَّـتَيّاو] الَّـتي [إذا عَلَتُها أَنفُسُ تَـرَدَّتِ]<sup>(۱)</sup> والآجن: المتغيّر. والأرشية: جمع رشاء ـ بالمدّ ـ وهو الحـبل. والطـويّ: البـئر المطويّة.

# خطبة أخرى في مدح النبيّ (٢) ﷺ والأئمّة [ﷺ]

أخبرنا أبو طاهر الخزيمي، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عليّ، أنبأنا عبد الله بن عطاء الهروي، أنبأنا عبد الرحمان بن عبيد الثّقفي، أنبأنا الحسين بن محمّد الدّينوري، أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الجرجاني، أنبأنا محمّد بن عليّ بن الحسين العلوي، أنبأنا أحمد بن عبد الله الهاشمي، حدّثنا الحسن بن عليّ أن محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ، [عن آبائه ﷺ]، عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ، [عن آبائه ﷺ]، عن الحسين إبن عليّ يوماً بجامع الكوفة عن الحسين إبن عليّ يوماً بجامع الكوفة خطبة بليغة في مدح رسول الله ﷺ، فقال بعد حمد الله [والصّلاة على نبيّه] (أ):

«لمّا أراد الله أن ينشئ المخلوقات ويبدع الموجودات أقــام الخــلائق فــي صــورة واحدة قبل دحو الأرض ورفع السّماوات(٥)، ثمّ أفاض نوراً من نور عزّه فلمع قَبَساً من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات من الصحاح ٦ / ٢٤٨٠ مادّة: «لتي».

وقال الميداني في الباب ٢ فيما أوّله باء من مجمع الأمثال ١ / ٩٢ رقم ٤٤٠: بعد اللَّتيّا والَّـتِي. هـما الداهـية الكبيرة والصغيرة. وكَنى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبيهاً بالحيّة. فإنّها إذا كثر سمّها صَغَرَت. لأنّ السمّ يأكل حسدها.

وقيل: الأصل فيه أنّ رجلاً من جَدِيس تزوّج امرأة قصيرة. فقاسى منها الشدائد، وكان يعبّر عـنها بـالتصغير، فتزوّج امرأة طويلة، فقاسى منها ضِعف ما قاسى من الصغيرة، فطلّقها، وقال: بعد اللَّتَيَا والَّتي لا أتزوّج أبـدأ، فجرى ذلك على الداهية.

<sup>(</sup>٢) خ: رسول الله ، بدل: «النبيّ».

<sup>(</sup>٣) ج وش: الحسين بن على.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٥) خ: قبل خلق الأرض والسماوات.

ضيائه وسَطَع، ثمّ اجتمع في تلك الصّورة وفيها هيئة نبيّنا<sup>(۱)</sup> ﷺ، فقال له الله تعالى: أنت [المرتضى]<sup>(۲)</sup> المختار، وعندك<sup>(۲)</sup> مستودع الأنوار، وأنت المصطفى، المنتخب الرّضا، المنتجب المرتضى، من أجلك أضع البطحاء<sup>(٤)</sup>، وأرفع السّماء، وأجري الماء، وأجعل الثوّاب والعقاب، والجنّة والنّار، وأنصِبُ أهل بيتك عَلَماً للهداية، وأودع<sup>(٥)</sup> أسرارهم من سرّي، بحيث لا يشكل عليهم دقيق، ولا يغيب عنهم خفيّ، وأجعلهم حجّتي على بَرِيَّتي، والمُنْبَهِينَ على قدري، والمطّلعين على أسرار خزائني، ثم أخذ الحقّ سبحانه عليهم الشّهادة بالرّبوبيّة، والإقرار بالوحدانيّة، وأنّ الإمامة فيهم والنّور معهم.

ثمّ إنّ الله سبحانه وتعالى أخفى الخليقة في غيبه، وغيّبَها في مكنون علمه، ونَصَبَ العوالم، وموّج الماء<sup>(١)</sup>، وأثار الزّبد، وأهاج الدّخان، فَطَفا عرشه على الماء.

ثمّ أُنْشَأُ الملائكة من أنوار أَبْدَعَها، وأنواع اخترعها (٧٪)، ثمّ خلق (٨٪ الله الأرض وما فيها، ثمّ قرن بتوحيده نبوّة نبيّه محمّد وصفيّه، فشهدت السّماوات والأرض والملائكة والعرش والكرسيّ والشّمس والقمر والنّجوم وما في الأرض له بالنّبوّة [والفضيلة](٩٪.

<sup>(</sup>١) أ: هيئة رسوله. ج وش وم ون: هيئة رسول الله.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) خ: وفيك.

<sup>(</sup>٤) كذا في أوط وض وع، وفي ج وش وم ون: أجعل البطحاء. وفي مروج الذهب: أَسْطَحُ البطحاء.

<sup>(</sup>٥) خ: وأودع أسراري فيهم بحيث لا يغيب عنهم دقيق ولا جليل، ولا يخفى عنهم خفيّ، أجعلهم حجّتي على خليقتي، وأسكن قلوبهم أنوار عزّتي، وأطلعهم على معادن جواهر خزائني، ثمّ أخذ الله تعالى عليهم الشهادة...

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، وفي مروج الذهب: ومرج الماء.

<sup>(</sup>٧) في مروج الذهب: وأرواح اخترعها.

<sup>(</sup>٨) خ وخل بهامش ط: ثمّ خلق المخلوقات فأكملها، ثمّ قرن نبوّة نبيّنا [ش: محمّد] ﷺ بـتوحيده، فشـهدت له السّماوات...

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من خ.

فلمًا خلق آدم، أبان (١) للملائكة فضله، وأراهم ما خصّه به من سابق العلم، فجعله محراباً وقبلةً لهم، فسجدوا له وعرفوا حقّه.

ثمّ إنّ الله تعالى بين لآدم على حقيقة ذلك النّور، ومكنون ذلك السّر، فلمّا حانت أيّامه أودعه شيئاً، ولم يزل ينتقل من الأصلاب الفاخرة إلى الأرحام الطّاهرة (٢)، إلى أن وصل إلى عبد المطّلب، ثمّ إلى عبد الله، ثمّ إلى نبيّه هي (٢)، فدعا النّاس ظاهراً وباطناً، ونَدب ونَدب مرّاً وعلانية، واستدعى الفهوم إلى القيام بحقوق ذلك السّر اللّطيف، وندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في الذّر قبل النّسل، فمن وافقه قبس من لمحات ذلك النور؛ واهتدى إلى السّر؛ وانتهى إلى العهد المودع في باطن الأمر وغامض العلم، ومن غمرته الغفلة وشغلته المحنة؛ استحقّ البعد (٤).

ثمّ لم يزل ذلك النّور ينتقل فينا [أهل البيت] ويتشعشع في غرائزنا، [إلى أن يبلغ الكتاب أجله]، فنحن أنوار الأرض والسّماوات؛ [ومحض خالص الموجودات]<sup>(٥)</sup>؛ وسفن النّجاة، وفينا مكنون العلم، وإلينا مصير الأمور، وبمهدّينا تنقطع الحجج<sup>(٢)</sup>، فهو خاتم الأئمّة<sup>(٧)</sup>، ومنقذ الأمّة، ومنتهى النّور، وغامض السّرّ، فَلْيَهْنَأ من استمسك بعروتنا؛ وحشر على محبّنا»<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) خ: ثمّ خلق [ج وش: الله] آدم وأبان...

<sup>(</sup>٢) خَ: فأودعه شَيْتًا لِمُظِلِاً ، وأوصاه به ، وأعلمه أنّه السرّ في المخلوقات، ثمّ لم يزل ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ك. وفي خ: فألقاه إلى عبد الله. ثمّ صانه الله تعالى عن الخثعميّة حتّى وصل إلى آمنة، فلمّا أظهره الله
 بواسطة نبيّه ﷺ استدعى الفهوم...

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، وفي خ: المحنة غشى بصر قلبه عن إدراكه فلا يزال ذلك...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفات من خ. وفي ك: أنوار السّماوات والأرض.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: تقطع الحجج.

<sup>(</sup>٧) ص: خاتمة الأثمة.

<sup>(</sup>A) قد روى قريباً منها المسعودي في الباب الثالث من مروج الذهب ١ / ٤٢ في عنوان: «ذكر المبدأ وشأن الخليقة 

### خطبة أخرى، خطب بها لطُّلِلا لمَّا قتل عثمان عَلِيْكُ وانقضت أموره(١)

أخبرنا غير واحد<sup>(۱)</sup>، عن عبد الوهّاب بن المبارك الحافظ الأنماطي، أنبأنا أبو الفتح أحمد بن محمّد الحدّاد، أنبأنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن إبراهيم ابن منجويه، أنبأنا محمّد بن أحمد بن إسحاق، أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا عَبّاد [بن عَبّاد] بن حبيب بن المَهَلَّب بن أبي صُفرة، عن مجالد بن سعيد، عن عمير [بن زوذي أبي كثير]<sup>(۱)</sup>، قال:

خطب أمير المؤمنين على يوماً بعد ما قتل عثمان (١)، فقال بعد حمد الله والصلاة على رسوله محمّد ﷺ:

«أيّها النّاس، تدرون ما مثلي ومثلكم ومثل عثمان؟ كمثل ثلاثة أثوار كنّ في أجمّة: ثور أبيض؛ وثور أسود، وثور أحمر، وكان معهم أسد وكان الأسد لا يقدر عليهم؛ لاجتماعهم واتّفاقهم عليه، فقال الأسد ذات يوم للثّور الأسود والأحمر: إنّه لا يدلّ علينا النّاس إلّا هذا الثّور الأبيض؛ فإنّه مشهور بالبياض، فلو تركتماني آكله؛ فتصفو الأجمّة لنا ونعيش فيها، فقالا له: افعل، فأكله.

لاعوذر عالبريّة »، وما رواه أظهر منا هنا ، وقال بعد نقله: فهذا ما روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عـن أبـيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه .

ورواها أيضاً العلّامة المجلسي في الباب ١٤. وهو باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة من كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٧ / ٣٠٠ تحت الرقم ٦ نقلاً عن مناقب ابن الجوزي.

<sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ك: ومن خطبه لطَّيْلِا عقيب قتل عثمان ﷺ.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: أخبرنا بها أبو طاهر الخزيمي، أخبرنا عبد الوهّاب...

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: مجالد عن سعيد بن عمير. والصحيح ما أثبتناه، وهو الموافق لرواية ابـن أبـي شــيبة، ولتـرجــمة
 مجالد بن سعيد وعمير بن زوذي. وراجع ما تقدم في ص ٥٠٠ في عنوان: «خطبة في مدح رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٤) ع: يوم قتل عثمان.

ثمّ لبث مدّة وقال للتّور الأحمر: إنّه لا يدلّ علينا النّاس إلّا هذا التّور الأسود بسواد لونه، فإنّ لوني ولونك لا يختلفان ولا يشبهان، فإن تركتني (١) آكله؛ فتصفو (٢) الأجمّة لي ولك، فقال: افعل، فأكله.

ثمّ لبث مدّة وقال للتّور الأحمر: إنّي آكلك لا محالة، فـقال: دعـني أنـادي ثـلاثة أصوات، فقال: ناد<sup>(٣)</sup>، فصاح: ألا إنّي أكلت يوم أكل التّور الأبيض، قالها ثلاثاً».

ثمّ قال على ﷺ: «ألا إنّى وهنت يوم قتل عثمان»، قالها ثلاثاً (٤).

<sup>(</sup>١) خ: فدعني، بدل: «فإن تركتني».

<sup>(</sup>٢) أوم: لتصفو .

<sup>(</sup>٣) خ: قال: افعل.

<sup>(</sup>٤) روى نحوه ابن شيبة في الحديث ٣٧٩٢٠ من المصنّف ٧ / ٥٦١ عن أبي أسامة، عـن حـمّاد بـن زيـد، عـن مجالد، بهذا الإسناد.

ورواه مرسلاً العسكري في جمهرة الأمثال ١ / ٦٦ برقم ٤٩، والميداني في مجمع الأمثال ١ / ٢٥ رقــم ٨١. والزمخشري في المستقصي ١ /٤١٧ رقم ١٧٧٠.

والحديث ضعيف سنداً، وباطل متناً، ومعارض لما هو أقوى منه، وهو مختلق في عصر متأخّر عن زمان أمير المؤمنين عليِّلًا ، حيث إنّ هذه القصّة مأخوذة من كتاب «كليلة ودمنة»، وما تمّ ترجمة هذا الكتاب إلى العربيّة إلّا في زمن بني العبّاس في القرن الثاني من الهجرة بواسطة ابن المقفّم.

قال العسكري في جمهرة الأمثال ١ / ٦٦ رقم ٤٩: قولهم: «أُكِلتُ يومَ أَكل الثورُ الأسود»، يُضرب مَثَلاً للرجل فَقَدَ ناصره، فلحقه الضّيم من عدوّه، وهو من أمثال كليلة، وتمثّل به عليّ عليُّ للحيِّ عليه عليه، وعَنَى قتل عثمان ﷺ.

وأصله فيما ذكر صاحب كليلة أنَّ ثورين: أسود وأبيض، كانا في بعض المروج، فكان الأسد إذا قصدهما تعاونا عليه فردًاه، فخلا يوماً بالأبيض وقال له: إن خليّتني فأكلت الأسود خلا لك مرعاك، وأعطيك عهداً ألاّ أطور مك، فخلّاه والأسود، فأكله، ثمّ عطف عليه فافترسه، فقال: إنّما أُكلت يومَ أُكل الثور الأسود.

#### فصىل

## ومن كلامه ﷺ في المواعظ والدَّقائق(١)

قال أبو نعيم الإصبهاني في كتاب الحلية \_ وقد تقدّم إسناده \_: حدّثنا عمر بن محمّد [بن عبد الصّمد] بن عفير (٣)، حدّثنا الحسين بن محمّد [بن محمّد] بن عفير (٣)، حدّثنا الحسن بن عليّ، حدّثنا خلف بن تميم، عن عمر بن الرحال (٤)، عن العلاء بن المسيّب، عن عبد خير، قال: قال لي عليّ (٥) المعيّد:

«ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكنّ الخير أن يكثر علمك، ويعظم حلمك، [وأن تباهي النّاس بعبادة ربّك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله]، ولا خير (٢) في الدّنيا إلّا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة، أو رجل (٧) يسارع في الخيرات، ولا يقلّ عمل في تقوى، وكيف (٨) يقلّ ما يتقبّل؟!» (٩).

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: فصول من كلامه النِّلا ، فمن ذلك ما ورد في المواعظ والدقائق.

 <sup>(</sup>٢) قال الخطيب في ترجمة الرجل من تاريخ بغداد ١١ / ٢٥٩ رقم ٢٠١٩: عمر بن محمّد بن عبد الصّمد، أبو
 محمّد المقرئ، كان أحد عباد الله الصالحين، توفّى في سنة ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) وثّقه الدارقطني، مولده في سنة ٢١٩، وفاته في سنة ٣١٥. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٨ / ٩٥ رقم ٤١٩٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في النّسخ والمصدر، وفي المناقب للخوارزمي هكذا: عمر بن الزحّال الحنفي، عن العلاء بن المسيّب، عن أبي إسحاق، عن عبد خير.

<sup>(</sup>٥) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٦) ج وش وط وض وع: فلا خير .

<sup>(</sup>٧) أوج وش وط: ورجل.

<sup>(</sup>۸) ط وض وع: فكيف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم الإصبهاني في ترجمة عليّ طلج من حلية الأولياء ١ / ٧٥ في عنوان: «وثيق عباراته ودقيق إشاراته» مع اختلاف يسير ، وما بين المعقوفين أخذته منه .

وقال أبو نعيم: حدّثنا أبي (١)، حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن الحسن، قال: كتب إليّ أحمد بن إبراهيم بن هشام [بن يحيى بن يحيى أبو حارثة الغسّاني] (٢)، حدّثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة [الكلابي العامري البصري] (٣)، عن ابن حرب، عن ابن عجلان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال:

«شَيّع أمير المؤمنين [ الله عنازة ، فلمّا وضعت في لحدها (٤) عجّ أهلها وبكوا ، فقال : ممّ تبكون؟ (٥) أما والله لو عاينوا ما عاين لأذهلهم ذلك عن البكاء عليه ، أما والله إنّ له إليهم لعودة ثمّ عودة حتّى لا يُبقى منهم أحداً .

ثمّ قام فيهم فقال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال، ووقّت [لكم] الآجال، وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها، [وأبصاراً لتجلو عن غشاها]، وأفئدة تفهم ما دهاها، إنّ الله لم يخلقكم عبثاً، ولم يضرب عنكم الذّكر صَفْحاً، بــل أكــرمكم

<sup>⇒</sup> وروى نحوه السيّد الرضيّ في كلمات القصار من نهج البلاغة تحت الرقم ٩٤ ـ ٩٥، والزمخشري في ربيع الأبرار ١/ ٨٤، في عنوان: «باب الخير والصلاح، و...» إلى قوله: في الخيرات، والآمدي في غرر الحكم ٢ / ١٣٤ و٣٦ وتحت الرقم ٢٦ من الفصل ٧٣ والرقم ٤٤٨ من الفصل ٨٦، وورّام في تنبيه الخواطر: (مجموعة ورّام) ١ / ٢٠٨ في عنوان: «باب الغضب»، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ٢١ / ٢٠٨ الرقم ٤٤٢٣ عن ابن عساكر في أماليه، والقضاعي في الباب ٧ من دستور معالم الحكم ص ١٤١.

والجزء الأخير من الحديث، أي قوله طلط «ولا يقل عمل...» رواه الكليني أيضاً في الكافي ٢ / ٧٥ ح ٥، والمفيد في الحديث ٢ من المجلس ٢٤ من المجلس ٢٤ من المجلس ٢٤ من الأمالي، والطوسي في الحديث ٢ من المجلس ٢ من الأمالي، والخوارزمي في الفصل ٢٤ من المناقب ص ٣٦٨ تحت الرقم ٣٨٧، وابن عساكر في ترجمة علي طلط إلى من تاريخ دمشق ٣ / ٢٨٣ تحت الرقم ١٣٠٥، وورّام في تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام) ١ / ٦٤ في عنوان: «باب العتاب». وفي الجميع: «مع تقوى» بدل: «في تقوى».

<sup>(</sup>١) عبارة: «حدَّثنا أبي» ليست في المصدر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ترجمة الرجل من تاريخ الإسلام وفيات ٢٦١ \_ ٢٧٠ ص ٢٤٥ رقم ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ترجمة الرجل من تاريخ دمشق ٤٩ /٢١٨ رقم ٥٦٩١.

<sup>(</sup>٤) خ: في اللَّحد.

<sup>(</sup>٥) ش: ممّا تبكون. وفي المصدر: ما تبكون.

بالنّعم السّوابغ؛ والآلاء السّوائغ(١).

فاتّقوا الله عباد الله وجدّوا<sup>(۲)</sup> في الطّلب، وبادروا بالعمل قبل النّدم، [و]قبل هـادم اللّذّات، ومُفرِّق الجماعات، فإنّ الدّنيا لا يَدُوم نعيمها، ولا تؤمن<sup>(٣)</sup> فـجائعها، غـرور حائل، وسناد مائل، ونعيم زائل، وجيد عاطل.

فاتعظوا عباد الله بالعبر، [واعتبروا بالآيات والأثر]، وازدجروا بالنُّذُر، [وانتفعوا بالمواعظ]، فكأن قد عَلِقَتْكُم مخاليبُ المَنِيَّة، وأحاطت بكم البليّة، ودَهَمَتْكُم مُفَظَّعات الأمور (٤) بنفخة الصّور (٥)، وبَعْثَرة القبور، وسياق المحشر (٢)، والموقف للحساب (٧) في النشور (٨)، وبرّز الخلائق للمبدئ المعيد (٩)، وجاءت كلّ نفس معها سائق وشهيد، ونوقش النّاس على القليل والكثير، والفتيل والنّقير، (وأشرقت الأرض بنور ربّها، ووضع الكتاب، وجيء بالنّبيّين والشّهداء، وقضي بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون) (١٠٠٠)، فأرْتَجّت لذلك اليوم البلاد، وخشع العباد، ونادى المنادي من مكان قريب، وحشرت الوحوش، وزوّجت النّفوس، وبُرِّزَت الجحيم، قد تأجّج جحيمها، وغَلا حَمِيمُها.

فاتّقوا الله عباد الله تقيّة من وجل وحذّر وأبصر وَازْدَجَر، فَاحْتَثَّ طلباً، ونجا هرباً، وقَدَّم للمعاد، واستظهر من الزّاد، وكفى بالله منتقماً، وبالكتاب خصيماً، وبالجنّة ثواباً

<sup>(</sup>١) ج وش وم: السوابغ.

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: حتّوا، بدل: «جدّوا».

<sup>(</sup>٣) كذا في «أ» والمصدر ، وفي سائر النسخ: لا يؤمن.

<sup>(</sup>٤) خ: مفضّعات الأمور. وهو مصحّف. ومفظّعات الأمور: مشكلاتها وشدائدها.

<sup>(</sup>٥) ط: بنفخ الصور.

<sup>(</sup>٦) ط: سياق الحشر، وفي المصدر: سياقة المحشر.

<sup>(</sup>٧) خ: في الحساب.

<sup>(</sup>٨) كذا في ط ، وفي سائر النسخ: في المنشر .

<sup>(</sup>٩) خ: الخلائق حفاة عراة وجاءت...

<sup>(</sup>١٠) ما بين الهلالين اقتباس من الآية ٦٩ من سورة الزّمر.

ونعيماً ــ وفي رواية: وكفى بالجنّة ثــواباً، وبــالنّار وبــالاً وعــقاباً ــ وأســتغفر الله لي ولكم»(۱).

قلت: وقد وقعت إلينا ألفاظ من هذا الباب يشتمل على فصل الخطاب، حذفنا إسنادها؛ طلباً للاختصار وحذفاً للإكثار<sup>(٢)</sup>.

فمنها قوله ﷺ: «الدّنيا دار ممرّ، والآخرة (٣) دار مقرّ، فخذوا من ممرّكم لمقرّكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم؛ ففيها اخْتَبِرْتُم ولغيرها خُلِقتم، إنّ الجنازة إذا حملت (٤) قال النّاس: ماذا ترك؟ وقالت الملائكة: ماذا قدّم؟ فقدّموا بعضاً يكن لكم، ولا تؤخّروا (٥) كُلاً يكن عليكم» (٢)!

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في ترجمة عليّ لطُّنِلِا من كتاب الحلية ١ / ٧٧ في عنوان: «وثيق عباراته ودقيق إشاراته» مع مغايرات كثيرة، زيادة ونقيصة، وما بين المعقوفات أخذته منه.

ورواه أيضاً الباعوني في الباب ٤٩ من كتاب جواهر المطالب ١ / ٣٠١ عن الحسن بن علي المِنْكِيًّا .

وفي المختار ٨٣ من خطب نهج البلاغة أيضاً شواهد لهذا الكلام الشريف.

وقوله ﷺ: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله . . . وبادروا بالعمل قبل النّدم» ، رواه أيضاً القضاعي في دستور معالم الحكم ص ٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) ج وش: وحذفاً للتكرار. م: وحذفنا بعضها للتكرار. ط وض وع: الباب حذفنا إسنادها طلباً للاختصار الذي
 هو فصل الخطاب، فمنها...

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: الأخرى، بدل: «الآخرة».

<sup>(</sup>٤) أوج وش: وضعت، بدل: «حملت».

<sup>(</sup>٥) ش: ولا تقدّموا، بدل: «ولا تؤخّروا».

<sup>(</sup>٦) رواه الشّيخ المفيد في كتاب الإرشاد ١ / ٢٩٥ في عنوان: «فصل: ومن كلامه النَّلِيَّة في الحكمة والموعظة» مع اختلاف يسير، والشّيخ الصدوق في الحديث ٩ من المجلس ٢٣ من أماليه ص ٩٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من عيون أخبار الرضا ١ / ٢٦٧، والسيّد الرضيّ في المختار ٢٠٣ من باب الخطب من نهج البلاغة مع اختلاف في بعض الألفاظ، والعلّامة الحلّي في البحث ٦ من الباب ١ من الفصل ٣ من كشف اليـقين ص ٢١٥ تحت الرقم ٢١٧، والمجلسي في كتاب الروضة من البحار ٧٧ / ٣٨٤ و ٤٠٠: باب مواعظ أمير المؤمنين المُنِلِّة وحكمه، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٨٦ برقم ٩١، والفتّال النيسابوري في المجلس ٧٧ من روضة

وقال ﷺ: «إذا رأيتم الله تعالى يتابع نعمه عليكم وأنتم تعصونه(١) فاحذروه»(٢).

وقال الله: «من كفّارات الذّنوب العظام إغاثة الملهوف، والتّنفيس عن المكروب» (٣).

وقال ﷺ: «إذاكنتَ في إدبار، والموت في إقبال؛ فما أَسْرَعَ المُلْتَقَى» (٤٠)!

وقال ۓ؛ «من أطال الأمل أساء العمل، وسيّئة تسوؤك خير من حسنة تسرّك» أو «تعجبك» (٥٠).

ورواها أيضاً الآمدي في الفصل ٩٠ من غرر الحكم ٢ / ٣٨٠ تحت الرقم ٤ ممّا ورد من حكم أميرالمؤمنين لللله في حرف الياء بياء النداء، مع إضافة، ورواها أيضاً في الفصل ١٧ من المصدر المتقدّم ١ / ٢٧٨ الرقم ٧٣ ممّا ورد من حكمه طليل في حرف الألف بلفظ إذا، هكذا: «إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك النعم مع المعاصي فهو استدراج لك»، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٠ رقم ٩٨ بلفظ: «يا ابن آدم، إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع نعمه عليك فاحذره».

- (٣) ط وض وع: من كفّارة .ع: إعانة الملهوف. في النسخ: والتنفّس عن... أوردها السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٤ من نهج البلاغة . ورواها قبل الشريف الرضيّ أبو حيّان التـوحيدي فـي البصائر والذخائر ص ١١١، ورواها بعد الرضيّ القضاعي في الباب الأوّل من دستور مـعالم الحكـم ص ٢٥، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٧٠ برقم ٩٩.
- (٤) رواها الشريف الرضيّ تحت الرقم ٢٩ من قصار كلماته المُنْهِ من نهج البلاغة، والآمدي في غـرر الحكـم ١ / ٢٨٤ الرقم ١٤٩ من الفصل ١٧ متا ورد من حكمه المُنْهِ في حرف الألف بلفظ إذا، والقاضي القضاعي في الباب الأوّل من دستور معالم الحكم ص ٢١، وابن حمدون فـي التـذكرة الحـمدونيّة ١ / ٢١ بـرقم ١٠٠، والفـتّال النيسابوري في روضة الواعظين ج ٢ ص ٤٩٠ في عنوان: «مجلس في ذكر الموت والروح».
- (٥) الكلمة الأولى. رواها الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد ص ٨١ ح ٢١٧ عن فضالة، عن السكوني. عن أبي عبد الله طلح قال: قال علي طلح «ما أطال عبد الأمل، إلّا أساء العمل» \_كما في مستدرك الوسائل

ألواعظين ص ٤٤٢\_٤٤٣ في عنوان: «مجلس في ذكر الدّنيا»، والأمير ورّام في مجموعته: تـنبيه الخـواطـر ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: تعصوه.

<sup>(</sup>٢) رواها السيّد الرضيّ تحت الرقم ٢٥ من قصار الحكم من نهج البلاغة مع اختلاف لفظي.

وقال ﷺ: «الدّهر يخلق الأبدان، ويجدّد الآمال، ويقرّب المنيّة، ويباعد الأمنيّة، من ظفر به تعب، ومن فاته نصب»(١).

وقال ﷺ: «عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار»<sup>(۲)</sup>.

١١٠/٢ رقم ١٥٦٣ م. والحرّاني في تحف العقول ص ١٥٠ بلفظ: «ما أطال العبد الأمل إلّا أنساه العمل». والصدوق في الخصال ١/ ١٥٠ الرقم ٥٢ بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليّظيّة: «من أطال أمله ساء عمله»، والميداني في مجمع الأمثال ٢/ ٤٥٥ عند ذكره لكلمات عليّ عليّظ والسيّد الرضيّ في قصار الحكم ٣٦ من نهج البلاغة، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٧١ برقم ١٠٠٠. وهي من المئة التي اختارها الجاحظ من كلامه صلوات الله عليه \_كما في الفصل ٢٤ من مناقب الخوارزمي ص ٢٧٠ الرقم ٣٩٥ ـ.

وأمّا الكلمة الثانية. رواها السيّد عبد الزهراء الخطيب في مصادر نهج البلاغة وأسانيده ٤ / ٤٦ تحت الرقم ٤٦ عن صاحب العقد الفريد ج ١ ص ١٤٧ من الطبعة ذات الأربعة أجزاء.

ورواها أيضاً الشريف الرضيّ في الحكمة ٤٦ من نهج البلاغة بلفظ: «سيّئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك». وابن فهد في عدّة الداعي ـ كما في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من أبواب مقدّمة العبادات من مستدرك الوسائل ١ / ١٣٩ في عنوان: «باب تحريم الإعجاب بالنفس و ...» بلفظ: «سيّئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك»، وابن أبي الحديد في الحكم المنثورة بلفظ عدّة الداعي ـ كما في مصادر نهج البلاغة وأسانيده ـ ، وابن حدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧١ برقم ١٠٠ بلفظ نهج البلاغة .

- (١) أوردها السيّد الرضيّ في الحكمة ٧٢ من نهج البلاغة وفيه: «... من ظفر به نسصب، ومسن ف اته تسعب»، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ / ٤٣٤ في عنوان: «مجلس في الزهد والتقوى» وفيه: «الزهد يخلق الأبدان، ويجدّد الآمال...»، والآمدي في غرر الحكم ١ / ٢٤٢ تحت الرقم ٢٩٩ في عنوان: «الفصل ٩ ممّا ورد من حكمه عليّا في حرف الألف بلفظ إنّ» وفيه: «... الأمنيّة، كلّما اطمأنٌ منها صاحبها إلى سسرور أشخصته إلى محذور».
  - ورواها أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيَّة ١ / ٧١ برقم ١٠١ بلفظ نهج البلاغة.
- (٢) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٨٧ من نهج البلاغة ، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٧ برقم ١٠٣ . وفي كتاب الزمرّدة في الحواعظ والزهد من العقد الفريد لابن عبد ربّه ٣ / ١٠٠ في عنوان: «قولهم في التوبة» عن علي الحيّلاً: «عجباً لمن يهلك ومعه النجاة» . قيل له: وما هي؟ قال: «التّوبة والاستغفار» . وروى ابن قتيبة في كتاب الزهد من عيون الأخبار ٢ / ٣٧٢ عن عليّ الحيّلاً : «عجبت لمن يهلك والنّجاة معه» ، قيل: وما هي؟

وقال ﷺ: «كان في الأرض أمانان، فرفع أحدهما؛ وهو رسول الله ﷺ، فتمسّكوا بالآخر؛ وهو الاستغفار، قال الله تعالى: ﴿وماكان الله ليعذّبهم وأنت فيهم﴾ (١)» الآبة (٢).

لاستغفار». الاستغفار».

وروى الشّيخ الطوسي في الحديث ٤٢ من المجلس ٣ من الأمالي ١ / ٨٦/ بسند متّصل بالشعبي يقول: سمعت عليّ بن أبي طالب عليه يقول: «العجب ممّن يمقنط وصعه الممحاة»، فقيل له: وما الممحاة؟ قال: «الاستغفار».

ورواها أبو العبّاس المبرّد في الكامل ١ /١٧٧ في الباب ٢٥ هكذا: «العجب مـّمن يهلك والنّجاة معه» . فقيل: ما هى يا أمير المؤمنين؟ قال: «الاستغفار» .

ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: «الاستعفار» . ورواها أيضاً الأمير ورّام في مجموعته ٢ / ١٨٠ عن الشعبي بصورة رواية الطوسي .

(١) الأنفال: ٨ / ٣٣.

(٢) رواها الشريف الرضيّ في الحكمة ٨٨ من نهج البلاغة هكذا: وحكى عنه أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقر علينيك أنه قال: «كان في الأرض أمانان من عذاب الله ، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به ، أمّا الأمان الذي رفع فهو رسول الله تَهَا المُشَكِّرَةُ ، وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار ، قال الله تعالى: ﴿وماكان الله ليعذّبهم وأنت فيهم ، وماكان الله معذّبهم وهم يستغفرون﴾» .

قال الرضيّ: وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط.

وقال الطبرسي في ذيل الآية ٣٣ من سورة الأنفال من مجمع البيان ٤ / ٨٢٩: وقد روي عن أسير السؤمنين عليّ المي الله (كان في الأرض أمانان من عذاب الله ، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به». وقرأ هذه الآية.

ورواها أيضاً الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ / ٤٧٨ في عنوان: «مجلس فسي ذكر التـوبة» بـهذه الصورة: «في الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فـتمسّكوا بــه ، أمّــا الأمان الذي رفع فهو رسول الله تَلَيْشُكُوا ، وأمّا الأمان الباقي فهو الاستغفار» .

ورواها أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٢ برقم ١٠٤.

ورواها أيضاً الإمام الرازي في ذيل الآية من تفسيره ١٥ / ١٥٨ ناسباً إلى ابن عبّاس، قال: كان فيهم أمانان. نبئ الله والاستففار . أمّا النبئ فقد مضى، وأمّا الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة .

أقول: المتيقّن أنّه حكاها وما ابتدأها، خصوصاً وأنّ ابن عبّاس كان يصرّح بأنّ علمه من علم أميرالمؤمنين الميلاً .

وقال ﷺ: «من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين النّاس، ومن عمل لآخرته (١) كفاه الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ؛ كان عليه من الله حافظ» (١).

وقال ﷺ: «كم من مستدرج بالإحسان إليه (٣)، ومغرور بالسّتر عليه، ومفتون بحسن القول فيه (٤)، وشتّان بين عملين: عملٍ تذهب لذّته وتبقى تبعته، وعملٍ تذهب مؤونته ويبقى أجره» (٥).

(١) ع: للآخرة.

ورواها أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيَّة ١ / ٧٢ برقم ١٠٥ بلفظ نهج البلاغة.

ورواها أيضاً الصدوق في بأب الثلاثة من كتاب الخصال ١ / ١٢٩، وفي الحديث ٦ من المجلس ٩ من أماليه ص ٣٨ وفي الباب ١٧٦ باب النوادر مِن مَن لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٨٣ الرقم ١٨٤، والكليني في كتاب الروضة من الكافي ٨ / ٣٠٧ تحت الرقم ٧٧٤ في عنوان: «حديث الفقهاء والعلماء»، وتكاد أن تتفق روايتهما، وإن اختلف الإسناد، والرواية هكذا: قال أمير المؤمنين للظلاء «كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم إلى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة: من كانت هئته آخرته كفاه الله هئه من الدّنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين النّاس».

وقد روى صدر هذه الرواية البرقي في كتاب ثواب الأعمال من المحاسن ١ / ٢٩ الرقم ١٣ في عنوان: «ثواب من أصلح فيما بينه وبين الله».

(٣) أ وج وش ون: كم مستدرج.

(٤) رواه اليعقوبي في أواخر ترجمة عليّ عليه للله في من تاريخه ٢٠٠٢، والحرّاني عند ذكره لكلمات عليّ عليه في التحكمة ٢٠٦١ و ٢٠٦ من نهج البلاغة مع زيادة، وابن حمدون في التحكم ١٩٦١ و ٢٠٠ من نهج البلاغة مع زيادة، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٧٧ برقم ١٠، والآمدي في الفصل ٦٣ من غرر الحكم ٨/ ٨٨\_٨٨ من ١٨ بلفظ: «كم من مغرور ...»، ورقم ٢٣، والشّيخ الطوسي في الحديث ٥٠ من المجلس ١٥ من أماليه، والأمير ورّام في تنبيه الخواطر ٢/ ١٦٨/.

وروى الكليني في كتاب الروضة من الكافي ٨ / ١٢٨ برقم ٩٨ بإسناده إلى الصادق للنظير في حديث قال: «كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه . وكم من مستدرج بستر الله عليه . وكم من مفتون بثناء النّاس عليه» .

(٥) رواها الشريف الرضيّ في الحكمة ١٢١ من نهج البلاغة.

 <sup>(</sup>٢) رواه السيّد الرضيّ في الحكمة ٨٩ من نهج البلاغة بإبدال «ومن عمل لآخرته كفاه الله أمسر دنسياه» بكسلمة:
 «ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه». وما يشبه هذه الكلمة رواها أيضاً في الحكمة ٤٢٣.

وقال ﷺ: «استنزلوا الرّزق بالصّدقة، فمن أيقن بالخلف جاد بالعطاء»(١).

وقال ﷺ: «من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدّعاء لم يـحرم الإجـابة، ومن أعطي التّوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشّكر لم يحرم الزّيادة»(٢).

قال [الرضيّ]: ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى، قال الله تـعالى فــي الدّعــاء: ﴿ادعونى أستجب لكم﴾ (٣)، وقال تعالى في التّوبة: ﴿إنّــما التّــوبة عــلى الله للّــذين

 <sup>⇒</sup> ورواها أيضاً الآمدي في الفصل ٤٢ من غرر الحكم ١ /٤٠٧ في عنوان: «مما ورد من حكمه ﷺ في حرف الشين بلفظ المطلق» تحت الرقم ٨ مع اختلاف يسير في اللفظ، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٣ برقم ٩٠٩.

<sup>(</sup>١) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ١٣٧ و ١٣٨ من نهج البلاغة جاعلاً هذين الشطرين كلمتين مستقلّتين. وفـيه «بالعطيّة» بدل «بالعطاء».

وروى الشطر الأوّل أيضاً الآمدي في الفصل ٣ ممّا ورد من حكمه للطِّلِا في حرف الألف بلفظ الأمر في خطاب الجمع من غرر الحكم ١ / ١٤٤/ برقم ١٠.

وروى هذين الشطرين أيضاً الصدوق في الباب ١٧٦ باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب مِن مَن لا يـحضره الفقيه ٤ / ٢٩٨ تحت الرقم ٤٠٠ ناسباً إيّاهما إلى الصادق للنِّلِلّا في حديث.

وروى الصدوق أيضاً الشطر الثاني في الحديث ٩ من المجلس ٦٨ من أماليه في حديث.

وروى الشطرين أيضاً الحرّاني في تحف العقول ص ١٥٨ في حديث، مع تقديم الجملة الثانية على الأولى. ورواهما أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٧٤ برقم ١١١ وفيه: بالعطيّة.

وروى الكليني في الكافي ٤ / ١٠ في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة. تحت عنوان: «باب في أنَّ الصدقة تزيد في المال» برقم ٤ الفقرة الأولى ناسباً إلى أبي الحسن لما ﷺ.

وروى أيضاً الفقرة الثانية في المصدر المتقدّم ص ٢ في عنوان: «باب فضل الصدقة» رقم ٤ عن أبي عبدالله لطيَّلِإ قال: قال رسول الله تَلْكُشِّئِيَّةُ: «من صدَّق بالخلف جاد بالعطيّة» .

<sup>(</sup>٢) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ١٣٥ من نهج البلاغة، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٤ برقم ١١٠. ورواها أيضاً الشّيخ الصدوق في باب الأربعة من كتاب الخصال ١ / ٢٠٢ الرقم ١٦، وفـي الحــديث ١٦ مــن المجلس ٣٩ من أماليه ٢ / ٣٠٤ بإسناده إلى الصادق للشِّلِة ، مع مفايرات.

<sup>(</sup>٣) غافر: 20/ ٦٠.

يعملون السّوء بجهالة﴾ (١) الآية، وقال تعالى في الاستغفار: ﴿وَمِن يَعْمُلُ سَوَّءُ أَوْ يظلم نفسه ثمّ يستغفر الله﴾ (٢) الآية، وقال تعالى في الشّكر: ﴿لئن شكرتم لأزيدنّكم﴾ (٣).

وقال ﷺ [لقائل قال بحضرته: أستغفر الله: «ثكلتك أمّك، أتدري ما الاستغفار؟]، الاستغفار درجة العلّين، وهو اسم واقع على ستّة معان: أوّلها: النّدم على الفعل، والثّاني: العزم على التّرك وأن لا يعود، والثّالث: تأدية الحقوق، ليلقى الله تعالى وليس عليه تبعة، والرّابع: أن يعمد (٤) إلى كلّ فريضة فيؤدّي حقّها، والخامس: أن يذيب اللّحم الذي نبت من السّحت بالهموم والأحزان حتى يكتسى لحماً آخر من الحلال، والسّادس: أن يذيق جسمه ألم الطّاعة كما أذاقه لذّة المعصية» (٥).

وقال ﷺ [لرجل سأله أن يعظه](١): «لا تكن ممّن يريد الآخرة بعمل الدّنيا، أو بغير عمل، ويؤخّر التّوبة بطول الأمل، يقول في الدّنيا قول الزّاهدين، ويعمل فيها عمل الرّاغبين، إن أعطي (٧) منها [القليل](٨) لم يشبع، وإن ملك الكثير لم يـقنع، يأمـر ولا

<sup>(</sup>١) النساء: ٤/٧١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤ / ١١٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ١٤ /٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في أ ، وفي سائر النّسخ: يعهد .

عَمَدَ عَمْداً للشيء وإلى الشيء: قَصَدَ فِعْلَه . وإلى الرجل: قَصَدَه . تَعَمَّدَ الأمر: قَصَدَه .

<sup>(</sup>٥) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٤١٧ من نهج البلاغة مع تفاوت لفظي، وما بين المعقوفين أخذته منه. ورواها أيضاً الحرّاني في تحف العقول ص ١٣٨ في عنوان: «كلامه لطّيِّلا في قواعد الإسلام وحـقيقة التّـوبة والاستغفار» ويظهر من روايته أنّه كلام طويل، وابن طاووس في الفصل ٢١ من فلاح السائل ص ١٩٨، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٨٩ رقم ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٧) خل بهامش ش: نال ، بدل: «أعطى».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من هامش ط.

 $\Diamond$ 

يأتمر، وينهى ولا ينتهي، يحبّ الصّالحين ولا يعمل بعملهم، ويبغض العــاصين وهــو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الله منه، تعجبه نفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلى.

إن أصابه بلاء دعا مضطرًا، وإن ناله رخاء اعترض (١) مغترًا، تغلبه نفسه على ما يظنّ، ولا يغلبها على ما يستيقن، إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط (٢)، يقدّم المعصية، ويسوّف بالتّوبة، يصف العبر ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتّعظ، فهو من القول مكثر، ومن العمل مُقِلّ، ينافس فيما يفنى، ويسامح فيما يبقى، يرى الغُنمَ مَغُرماً (٢) والغُرم مَغْنَماً (٤)، يخشى الموت، ولا يبادر الفوت، يستعظم من معاصي غيره ما يستقله من معاصي نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحتقره (٥) من طاعة غيره، فهو على النّاس طاعن، ولنفسه مُداهن، اللّغو مع الأغنياء أحبّ إليه من الذّكر مع الفقراء، يُرْشِد غيره، ويعُوي نفسه، ﴿ أَتَأْمرون النّاس بالبرّ و تَنْسَوْنَ أَنْفسكم وأنتم تَستُلُونَ الكتاب أفلا تعلون ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) أوم: أعرض. ومثله في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) في هامش م: قنط وضجر . وفي نهج البلاغة وتحف العقول: قنط ووهن.

<sup>(</sup>٣) ج وش وض وم: يرى المغنم مغرماً.

<sup>(</sup>٤) ج وم: والمغنم مغنماً . ش: ويرى المغرم مغنماً .

<sup>(</sup>٥) ش وم: ما يحتقر .

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢ / ٤٤.

رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ١٥٠ من قصار كلماته للنظّة من نهج البلاغة مع مغايرات، وقال في ذيله: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلاّ هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة، وحكمة بالفة، وبصيرة لمبصر، وعبرة لناظر مفكّر. ورواها أيضاً ابن شعبة الحرّاني في تحف العقول ص ١١٠ في عنوان: «موعظته للنظّة ووصفه المقصّرين» بصورة أطول، والمتقي الهندي في كنز العمّال ٢١ / ٢٠٥ الرقم ٤٤٢٢٩ عن ابن النجّار بسنده إلى زياد الأعرابي يقول: صعد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب منبر الكوفة بعد الفتنة وفراغه من النهروان، فـحمد الله وخـنقته المبرة، فبكى حتّى اخضلَت لحيته بدموعه وجرت، ثمّ نفض لحيته، فوقع رشاشها على ناس من أناس، فكنًا

وقال ﷺ: «من أصبح على الدّنيا حزيناً (١) أصبح لقضاء الله ساخطاً، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به إلى مخلوق مثله فإنّما يشكو ربّه، ومن أتى غنيّاً يتواضع له لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه» (٢).

قالوا: ومعناه (٣) أنّ المرء إنسان بجسده وقلبه ولسانه، والتّواضع يحتاج فيه (٤) إلى استعمال الجسد واللّسان، فإن أضاف إلى ذلك القلب ذهب جميع دينه (٥).

الله على الله من أصابه من دموعه فقد حرّمه الله على النّار ، ثمّ قال: «يا أيّها النّاس ، لا تكونوا . . .» .

ورواها أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيَّة ١ / ٧٥ برقم ١١٤.

ورواها أيضاً الشّيخ المفيد في الحديث ٢ من المجلس ٣٩ من أماليه ص ٣٢٩، والشّيخ الطوسي في المجلس ٤ من أماليه ١ / ١١٠ مع زيادة واختلاف في بعض الألفاظ، ناسبين إلى عبد الله بن عبّاس.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: حريصاً ، بدل: «حزيناً».

 <sup>(</sup>٢) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٢٨ من قصار الكلمات من نهج البلاغة ، وابن شعبة الحرّاني في تحف العقول
 ص ١٥٥ مع زيادة واختلاف في بعض الألفاظ .

ورواها أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيَّة ١ / ٧٦ برقم ١١٨.

وروى قوله عليه الله عنياً ...» الزمخشري في ربيع الأبرار ٤ / ١٤٩ في عنوان: «باب المال والكسب والتجارة و...».

<sup>(</sup>٣) خ: ومعنى هذا أنَّ...

<sup>(</sup>٤) ج وش وم: محتاج فيه.

<sup>(</sup>٥) قال ابن ميثم البحراني في الحكمة ٢١٣ من شرح نهج البلاغة ٥ / ٣٥٧؛ إنّ مدار الدين على كمال النفس الإنسانيّة بالحكمة ، وكمال القوّة الشهويّة بالعفّة ، وقوّة الغضب بالشجاعة ، ولمّاكان التواضع للغنيّ من جهة غناه يستلزم زيادة محبّة الدّنيا والخروج عن فضيلة الشهوة إلى طلب الفجور حتّى كأنّه عابد لغير الله ، ويستلزم الخروج عن الحكمة التي مقتضاها وضع كلّ شيء موضعه ، وهي فضيلة النفس النّاطقة ، كان خارجاً عن فضيلتي هاتين القرّتين ، وهما ثلثا الدين ، [هذا أوّلاً].

<sup>[</sup>ثانياً]: إنّ مدار الدّين على الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركبان، ومن شأن المتواضع للـغنيّ لغناه اشتغال لسانه بمدحه وشكره، واشتغال جوارحه بخدمته عن طاعة الله والقيام بشكره، فهو مهمل لشـلثي

دينه . .

وقال ﷺ: «إنّ قوماً عبدوا الله رغبة، فتلك عبادة التّجار، وإنّ قوماً عبدوه (١) رهبة، فتلك عبادة العبيد، وإنّ قوماً عبدوه شكراً، فتلك عبادة الأحرار»(٢).

وقال ﷺ: «احذروا نفار النعم، فماكلٌ شارد بمردود»<sup>(٣)</sup>.

وقال على: «أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك» (٤).

وقال ﷺ: «لو لم يتواعد الله عباده على معصيته (٥)؛ لكان الواجب أن لا يُعصىٰ

رواهاً السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٣٧ من قصار الحكم من نهج البلاغة ، والآمدي في الفصل ٩ من غرر الحكم ٢٣٣/١ تحت الرقم ٢٢٨ في عنوان: «ممّا ورد من حكمه للظِّلاّ في حرف الألف بلفظ إنّ»، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٦/ برقم ١١٩، والزمخشري في ربيع الأبرار ٢ / ١٤٠ في عنوان: «باب الدّين وما يتعلّق به من ذكر الصّلاة و...».

ورواها أيضاً الكليني في كتاب الإيمان والكفر من الكافي ٢ / ٨٤ في عنوان: «باب العبادة» تــحت الرقــم ٥ بإسناده إلى أبي عبد الله للطِّلِا مع اختلاف في الألفاظ.

وسيأتي هذا الكلام في ترجمة الإمام علي بن الحسين للسلا في الباب ١٢ في الجزء الثاني من الكتاب ص ٣٩١ عنه للتلا .

- (٣) رواها الشريف الرضيّ في الحكمة ٢٤٦ من قصار الحكم من نهج البـــلاغة، والزمــخشري فــي ربــيع الأبــرار ٣١٨/٤ في عنوان: «باب النّعمة وشكرها، و...»، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٧ برقم ١٢١. وهي من المئة التي اختارها الجاحظ من كلامه للطِّلا حكما في الفصل ٢٤ من مناقب الخوارزمي ص ٣٧٦ الرقم ٣٩٥ ــ.
- (٤) هذا شبيه بقول النبيّ تَلَيُّشُكِّلًا: «أفضل العبادة أحمزها» أي أقواها وأشدّها، فلاحظ المختار ٢٤٦ مـن قـصار الحكم من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩ / ٨٣ والنهاية لابن الأثير ١ / ٤٤٠ مادّة «حمز».

وهذه الكلمة رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٤٩ من قصار الحكم من نهج البلاغة مع تقديم «نفسك» عملى «عليه»، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٧ برقم ١٢٢٠.

ورواها أيضاً الآمدي في عرر الحكم ١ / ١٩١ في عنوان: «الفصل ٨ممًا ورد من حكمه ﷺ على وزن أفعل» الرقم ٢٣٩ بلغظ: «أفضل الأعمال ما أكرهت النّفوس عليها».

<sup>(</sup>١) خ: عبدوا الله ، بدل: «عبدوه».

<sup>(</sup>٢) كذا في أوط ، وفي سائر النسخ: الأبرار ، بدل: «الأحرار».

<sup>(</sup>٥) ج وش وط: معصية .

### شكراً لنعمه»(١).

ومن هاهنا أخذ القائل، وقيل: إنّهما<sup>(٢)</sup> لأمير المؤمنين ﷺ:

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النّار لم تضرم أليس من الواجب المستحقّ حياء العباد من المنعم<sup>(٣)</sup>.

وقال ﷺ: «أقلّ ما يَلْزَمُكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه» (٥).

(١) ش: لنعمته.

رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٩٠ من قصار كلماته عليَّ من نهج البلاغة وفيه: لو لم يتوعّد الله ... لكان يجب...

ورواها أيضاً الآمدي في غرر الحكم ٢ / ١٤٤ في عنوان: «الفصل ٧٥ممّا ورد من حكمه لليُّلِخ بلفظ لَوْ» تحت الرقم ٢٦ بهذه الصورة: لو لم يتوعّد الله سبحانه على معصيته؛ لوجب أن لا يعصى شكراً لنعمته. وبعدها هكذا: لو لم يرغّب الله سبحانه في طاعته؛ لوجب أن يطاع رجاء رحمته.

ورواه أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيَّة ١/٧٧ برقم ١٢٣.

- (٢) ج وش: إنّها ، بدل: «إنّهما».
- (٣) أورد البيتين ابن رجب الحنبلي في كتابه: التّخويف من النّار ص ٢٨ في عنوان: «فصل: الخوف من عـذاب
   جهنّم لا ينجو منه أحد» وقال: قال القائل: هب...
  - (٤) ط وض وع: وما أقلّ. ط: المعتبر ، بدل: «المعتبرين».

رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٩٧ من قصار كلماته للسِّلِة من نهج البلاغة، والآمدي في غرر الحكم ٢٦٤/٢ في عنوان: «الفصل ٧٩ ممّا ورد من حكمه للسِّلِة في حرف الميم بلفظ ما» تحت الرقم ٩٠، وابن حمدون فسي التّذكرة الحمدونيّة ١٧٧/ برقم ١٢٤. وفي الجميع: الاعتبار، بدل: «المعتبرين».

(٥) أوج وش: يلزمكم الله تعالى أن...

رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٣٣٠من قصار كلماته عليّلاً من نهج البلاغة. والآمدي في غرر الحكم ٢٠٨/١ تحت الرقم ٥٠٥ في عنوان: «الفصل ٨ممّا ورد من حكمه عليّلاً في حسرف الألف عــلـى وزن أفــعل» بــزيادة «تعالى» بعد لفظ الجلالة. وابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ١٧٧/برقم ١٢٦.

وروى الآمدي أيضاً ما يقرب معناها في المصدر المتقدّم ص ٢٠٤ الرقم ٤٤٢: «أقلّ ما يسجب للــمُنْهِم أن لا يُقصىٰ بنعمته» . وقال ﷺ: «المدّة وإن طالت قصيرة، والماضي للمقيم عبرة، والميّت للحيّ عظة، وليس لأمس عودة، ولا أنت من غد على ثقة، وكلَّ لكلّ مفارق، وبه لاحق، فاستعدّوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم (أ)، واصبروا على عمل لا غناء لكم عن ثوابه، وارجعوا عن عمل لا صبر لكم على عقابه، فإنّ الصّبر على الطّاعة أهون من الصّبر على العذاب (٢)، وإنّما أنتم في نفس معدود، وأمل ممدود، وأجل محدود، ولا بدّ للأجل أن يتناهى، وللنفس أن يحصى (٣)، وللأمل أن يطوى، ﴿ وإنّ عليكم لحافظين، كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون ﴾ (١٤).

وقال على الله الما الله عن الخلوات؛ فإنّ الشّاهد هو العاكم»(٥).

وقال ﷺ: «كم [من](١٦) مؤمّل ما(٧) لا يبلغه، وبانِ ما لا يسكنه، ممّا سوف

وهذا الحديث رواه الشّيخ الصدوق في الحديث ٥ من المجلس ٢٣ من أماليه ص ٩٦ عن محمّد بن علي، عن عمّه محمّد ابن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليم الله المؤمنين عليله وصلّى على على النهرة واله على على النهرة واله. المدّة ... مع زيادات.

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية ٨٨\_ ٨٩ من سورة الشّعراء.

<sup>(</sup>٢) ض وع: على عذاب الله.

<sup>(</sup>٣) ج وش: نفس معدودة .... ممدودة .... محدودة .... للأجل من تناهي .... أن تحصى .

<sup>(</sup>٤) الانفطار: ٨٢ / ١٠ \_ ١٢.

ورواه أيضاً عنه المجلسي في البحار ٧٧ / ٣٨٢ الرقم ٤ من الباب ١٥ من كتاب الروضة.

ورواه أيضاً ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٧٨ برقم ١٢٨، والآبي في نثر الدر ١ /٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٣٢٤ من قصار كلماته للطِّلا من نهج البلاغة، والزمخشري في ربيع الأبرار ١/ ٨ ٨٢٦ في عنوان: «باب الخير والصّلاح، وذكر الأخيار والصّلحاء»، والآمدي في غرر الحكم ١/ ١٤٨٨ الرقم ٤٧ في عنوان: «الفصل ٣ ممّا ورد من حكمه للطِّلا في حرف الألف بلفظ الأمر في خطاب الجمع» وفيه: ... معاصي الخلوات ...

ورواه أيضاً ابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ١/ ٨١ برقم ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من بوط.

<sup>(</sup>۷) لفظ «ما» ليس في ج وش.

يتركه (١)، ولعلّه من باطل جمعه، أصابه حراماً واحتمل منه آثـاماً (٢)، ورُبَّ مسـتقبل يوماً (٢) ليس بمستدبره، وربّ مغبوط في أوّل يومه (٤)، قامت بواكيه في آخره» (٥).

ومن هاهنا أخذ القائل [حيث قال]<sup>(٦)</sup>:

إنّ الحوادث قد يَطْرُقْنَ أسحارا مرز الحوادث (۱۷) إقبالاً وإدبارا يمسي ويصبح في دنياه (۱۸) سيّارا قد كان في الأرض نفّاعاً وضرّارا(۱۹) يـــا راقــد اللّـيل مسـروراً بأوّله أفــنى القرون التي كانت مسلّطة يـا مــن يكـابد دنياً لا بـقاء لهـا كم قد أبادت صروف الدّهر من ملك

<sup>(</sup>١) كذا في النَّسخ، وفي نهج البلاغة: وجامع ما سوف يتركه.

<sup>(</sup>٢) وراها السيّد الرضيّ في الحكمة ٤٣٤من قصار كلماته للطِّلا من نهج البلاغة بزيادات. وقريباً منه رواه الآمدي في غرر الحكم ١ / ١٥١ الرقم ٨٥ في عنوان: «الفصل ٣ ممّا ورد من حكمه علطِّلا في حرف الألف بلفظ الأمر في خطاب الجمع».

<sup>(</sup>٣) ع: مستقبل يوم. وفي أ وج وش: وربّما استقبل الإنسان يوماً ولم يستدبره.

<sup>(</sup>٤) ج وش: أوّل يوم. وكلمة «قامت» ليس في ج.

<sup>(</sup>٥) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٣٨٠ من قصار الكلمات من نهج البلاغة، وفيه: «مغبوط في أوّل ليله...»، والشّيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٧٦ الرقم ٩٣٠ في ضمن وصيته للنّالِج لابنه محمّد ابن الحنفية، وفيه: «... أوّل ليلة قام في آخرها بواكيه»، والآمدي في غرر الحكم ١ / ١٥٢ الرقم ٩٢ في عنوان: «الفصل ٣ ممّا ورد من حكمه عليّاً في حرف الألف بلفظ الأمر في خطاب الجمع»، وفيه: «اتّقوا باطل الأمل، فسربٌ مستقبل يوم...».

ورواه أيضاً ابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ١/ ٨٩ برقم ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) ب وش: ومن هنا أخذ ... ، وما بين المعقوفين من ج وش .

<sup>(</sup>٧) كذا في أ، وفي سائر النسخ: من الحوادث.

<sup>(</sup>٨) ك: يصبح تحت الأرض سيّارا.

 <sup>(</sup>٩) القائل هو ابن السكيت. كما في البصائر والذخائر ١ / ٤٨ رقم ١١٦. والتّذكرة الحمدونيّة ١ / ٨٩ رقم ١٦٢.
 وفيهما: مرّ الجديدين، بدل: «مرّ الحوادث». لا مقام بها، بدل: «لا بقاء لها».

والبيت الأوّل في معجم الشّعراء: ٣٧١ منسوباً لمحمد بن حازم الباهلي \_كما في تعليقة البصائر والتّذكرة

وقال ﷺ: «الزّهدكلّه في كلمتين من القرآن، قال الله تعالى: ﴿لكيلا تأسوا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم﴾ (١)، فمن لم يأش على الماضي ولم يفرح بالآتي (٢)، فمهو الزّاهد» (٣).

وقال ﷺ: «أفضل الزّهد إخفاؤه» (٤).

وقال ﷺ: «احذروا من الله ما حذّركم من نفسه، واخشوه خشية يظهر أثرها عليكم، واعملوا بغير رياء ولا سمعة، فإنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له» (٥٠).

والبيت الأوّل مع بيتين آخرين نسب إلى أبي العتاهيّة، كما في ديوانه ص ٢٠١. ونسب مع بيت آخر إلى ابـن الرّومي في تفسير القرطبي ٢٠ / ٢ وذلك في سورة الطّارق.

- (١) الحديد: ٥٧ / ٢٣.
  - (٢) ب: على الآتي.
- (٣) رواها السيّد الرضي في الحكمة ٤٣٩ من قصار كلماته عليه من نهج البلاغة، وفيه: «...كلّه بين كلمتين ...
   الله سبحانه... ومن ... بالآتى فقد أخذ الزّهد بطرفيه».

ورواها أيضاً الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢ / ٤٣٢ في عنوان: «مجلس فـي الرّهـد والتّـقوى»، والزمخشري في ربيع الأبرار ١ / ٨٢٦ في عـنوان: «بـاب الخـير والصّـلاح، وذكـر الأخـيار والصّـلحاء»، والمجلسي في البحار ٧٠/ ٣٢٠ الرقم ٣٥، وابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١ / ٩٠ برقم ١٦٥.

- وقريباً منها لفظاً ومعناً وردعن الإمامين زين العابدين والصّادق للمِهْيِّظ ، فلاحظ تفسير مجمع البيان ١٠ /٣٦٢. وتفسير البرهان ٤ / ٢٩٦. وتفسير نور الثقلين ٥ / ٢٤٨ ذيل الآية . وروضة الواعظين للـفتّال ٢ / ٤٣٤ فــي عنوان: «مجلس فـى الزّهد والتّقوى».
- (٤) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ٢٨ من قصار كلماته لطَيِّلاً من نهج البلاغة، وفيه: «... إخفاء الزّهد»، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ٢/ ٤٣٤ في عنوان: «مسجلس فسي الرّهد والتّسقوى» مثل نهج البلاغة، وابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ٢١/١ برقم والمجلسي في البحار ٧٠/ ٢١٩ الرقم ٣٤ عن نهج البلاغة، وابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ٢١/١ برقم ١٠٠٠ مثل نهج البلاغة.
- (٥) رواه السيّد الرضيّ في الخطبة ٢٣ من خطبه للسِّلِا في نهج البلاغة مع اختلاف وزيادة. والكليني في كـتــاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢ / ٢٩٧ في عنوان: «باب الرياء» الرقم ١٧ مع اختلاف. وأيضاً الكليني في صحاب الرياء» الرقم ٢٠ مع اختلاف. وأيضاً الكليني في

كالحمدونيّة ـ.، وفي البيان والتبيين ٣ / ٢٠٢ والحيوان ٦ / ٥٠٨ دون نسبة.

وقال ﷺ: «يوشك أن يفقد النّاس ثلاثاً: درهماً حلالاً، ولساناً صادقاً، وأخاً يستراح الله»(١).

وقال ﷺ: «استعدّوا للموت فقد أظلّكم غمامه، وكونوا قوماً صِيحَ بهم فَانْتَبَهُوا وانتهوا، فما بينكم وبين الجنّة والنّار سوى الموت، وإنّ غايةً ينفقها (٢) اللّحظة، وتهدمها السّاعة، لجدير (٣) بقصر المدّة، وإنّ غائباً يَحْدُوهُ الجديدان لَحَرِيُّ بسرعة الأوبة (٤)، فرحم الله عبداً سمع حكمة فَوَعى، ودُعي إلى الإخلاص ـ أو إلى خلاص نفسه ـ فدنا، واستقام على الطّريقة فنجا، وأحبّ ربّه، وخاف ذنبه، وقدّم صالحاً، وعمل خالصاً، واكتسب مذخوراً، واجتنب محذوراً، ورَمَى غَرَضاً، وأحرز عوضاً، وكابر هواه، وكذّب مناه، وجعل الصّبر مطبّة نجاته، والتّقوى عدّة عند وفاته، ركب

<sup>⇒</sup>كتاب الجهاد من فروع الكافي ٥ / ٧٥ في عنوان: «باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» الرقم ٦ مع زيادات واختلاف، ونصر بن مزاحم المنقري في كتاب صفّين ص ١٠ مع اختلاف وزيادات.

 <sup>(</sup>١) رواه المجلسي في كتاب الرّوضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧٠ رقم ٣٠ نقلاً عن مناقب ابن الجوزي، ولعلّ مراده هذا الكتاب.

ورواه أيضاً ابن حمدون في الحديث ١٨٤ من التّذكرة الحمدونيّة ١٠١/١.

وروى نحوه الحرّاني في مواعظ النبيّ مَالَمُشِكَاةِ من تحف العقول ص ٤٤ قال: قال مَالَمَشِكَةِ : «أقلَ ما يكون في آخر الزّمان أخ يوثق به ، أو درهم من حلال» .

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: تنقصها، بدل: «ينفقها».

<sup>(</sup>٣) أ: لجديرة. ومثله في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا رواه الشريف الرضيّ في المختار ٦٤ من خطب نهج البلاغة مع مغايرات.

وقوله عليه الله المعدد اللموت فقد أظلكم» ، رواه أيضاً الآمدي في الفصل ٣ مما ورد من حكمه عليه في حرف الألف بلفظ الأمر في خطاب الجمع من غرر الحكم ١ / ١٤٥ برقم ١٤٠ وليس في آخره: «غمامه».

وقوله ﷺ:«كُونوا قوماً صِيحَ بهم فانتبهوا»، رواه أيضاً الآمدي في الفصل ٦٧ ممّا ورد من حكمه ﷺ في حرف الكاف بلفظ «كُن» من غرر الحكم ٢ /٨٠٨ برقم ٦٦ وليس في آخره: «وانتهوا».

وقوله عليُّة : «وإنّ غاية ... الأوبة»، رواه أيضاً الآمدي في الفصل ٩ منّا ورد من حكمه عليَّلا في حرف الألف بلفظ «إنّ» من غرر الحكم ١/ ٢٢٢ برقم ١٢٣ و ١٢٥.

الطّريق الغرّاء، ولزم المَحَجَّة البيضاء، واغـتنم المَـهَل، وبـادر الأجـل، وتـزوّد مـن العمل»(١).

وقال ﷺ في صفة الدّنيا: «[ما أُصِفُ من] دار أوّلها عَناء، وآخرها فَناء، [في] حلالها حساب، و[في] حرامها عقاب، من استغنى فيها فُتِن، ومن افتقر فيها حَزِن، ومن سعى إليها فاتّنهُ، ومن قعد عنها أتته (٢)، ومن أَبْصَرَ بها بَصَّرَ تُهُ (٣)، ومن أَبْصَرَ إليها أَعْمَتُهُ»(٤).

[قوله ﷺ: «من أبصر بها بصّرته، ومن أبصر إليها أعمته»، من فـصيح الكـــلام،

<sup>(</sup>١) قوله طَلِيهِ: «فرحم الله عبداً...» رواه السيّد الرضيّ في الخطبة ٧٦ من خـطب نـهج البـ الاغة مـع مـغايرات، والحرّاني في تحف العقول ص ١٥١، والكراجكي في كنز الفوائد ١ / ٣٤٩ في عنوان: «فصل من كـلام أمـير المؤمنين وحكمه» وقال: جاء في الحديث عن الإمام الصادق طَلِيهُ آنَه تكلّم أمير المؤمنين صلوات الله عـليه بأربع وعشرين كلمة، قيمة كلّ كلمة وزن السّماوات والأرض، قال: رحم الله...، والزمخشري في باب الخير والصلاح من ربيع الأبرار ١ / ٨-٨م مغايرات.

ورواه أيضاً محمّد بن طلحة في مطالب السؤول \_كما في البحار ٧٧ / ٣٣٨ الرقم ٢٥ من كتاب الروضة بـاب خطبه عليه الله المعروفة \_، وعليّ بن محمّد الواسطي في كتاب عيون الحكم والمواعظ \_كما في المصدر المتقدّم ص ٤٢٥ الرقم ٤٣ من باب مواعظه وحكمه عليه الله عليه \_ \_.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: ومن قعد عنها وَاتَّتُهُ.

<sup>(</sup>٣) ج وش: أبصرته.

<sup>(</sup>٤) ك: عمته ، بدل: «أعمته».

رواها الشريف الرضيّ في الخطبة ٨٢من خطبه عليُّك من نهج البلاغة، وما بين المعقوفات أخذته منه.

ورواها أيضاً الحرّاني في حكمه للنظ ومواعظه من تحف العقول ص ١٤٢، وابن عبد ربّه في كتاب الزمرّدة في المواعظ والزّهد من كتاب العقد الفريد ٣/ ١١٩ في عنوان: «صفة الدّنيا» إلى قوله للنظ : «حزن»، والأمير ورّام في مجموعته: «تنبيه الخواطر ونزهة النّواظر» / ٨٨ في عنوان: «باب العتاب» وص ١٣٧ في عنوان: «باب الدّنيا» و ٢ / ٩، والخوارزمي في الفصل ٢٤ من مناقب الإمام أمير السؤمنين للنظ ص ٣٦٤ الرقم ٢٧٩. والآمدي في غر الحكم ١ / ٢٤١ الرقم ٢٩٥ في عنوان: «الفصل ٩ مما ورد من حكمه للنظ في حرف الألف بلفظ إنّ»، والكراجكي في كنز الفوائد ١ / ٣٤٥ في عنوان: «فصل من كلام أمير المؤمنين للنظ في الدّنيا»، وابن حمدون في التّذكرة الحمدونيّة ١ / ٣٢ وقم ١٩٧٢، والآبي في نثر الدرّ ١ / ٢٩٤.

وأرشقه وأجمعه للمعاني]<sup>(١)</sup>.

وقال ﷺ: «من لم يقنعه اليسير (٢)؛ لم ينفعه الكثير» (٣).

وقال ﷺ: «عليك بمداراة النّاس؛ وإكرام العلماء؛ والصّفح عن زلّات الإخوان؛ فقد أدّبك سيّد الأوّلين والآخرين بقولهﷺ: اعف عمّن ظلمك، وصل من قطعك، وأعط منحرمك» (٤٠).

وقال ﷺ \_ وقد مرّ على المقابر \_: «السّلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف، ونحن لكم خلف، وإنّا إن شاء الله [تعالى] (٥) بكم لاحقون، أمّا المساكن فسكنت، وأمّا الأزواج فنحكت، وأمّا الأموال فقسمت، هذا خبر ما عندنا، فليت شعري ما خبر ما عندكم؟».

ثمّ قال: «أما أنّهم لو نطقوا لقالوا: وجدنا التّقوى خير زاد» (٦).

وقال الشريف الرضيّ في ذيل الخطبة: أقول: وإذا تأمّل المتأمّل قوله ﷺ: «ومن أبصر بها بصّرته»، وجد تحته من المعنى العجيب، والغرض البعيد، ما لا تبلغ غايته ولا يدرك غوره، لا سيّما إذا قرن إليه قوله: «ومن أبصر إليها أعمته» فإنّه يجد الفرق بين «أبصر بها» و«أبصر إليها» واضحاً نيّراً، وعجيباً باهراً، صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أوج وش وهامش ط.

<sup>(</sup>٢) ك: لم ينفعه اليسير . هامش ط: في نسخة: لم يقنعه اليسير ، وأخرى: من لم يغنه .

 <sup>(</sup>٣) لم أجده في مصدر آخر . ورواه المجلسي في كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧١ رقم ٣٣ نقلاً عن مناقب
 ابن الجوزى . ولعل مراده هذا الكتاب .

وروى الشّيخ المفيد في ترجمة عليّ للنِّلِلَّا من كتاب الإرشاد ١ / ٣٠١ في عنوان: «فصل: ومن كـــلامه للنِّلِلَّا في العكــمة والموعظة» عنه للنِّلِلّا: «من قنع باليسير استغنى عن الكثير ، ومن لم يستغن بالكثير افتقر إلى الحقير».

 <sup>(</sup>٤) لم أجده في مصدر آخر ، ورواه المجلسي في كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧١ رقم ٣٤ نقلاً عن مناقب
 ابن الجوزى ، ولعل مراده هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ط.

<sup>(</sup>٦) رواها السيّد الرضيّ في الحكمة ١٣٠ من قصار نهج البلاغة هكذا: وقال عليه \_وقد رجع من صفّين فأشرف

وقال كميل بن زياد: سمع أمير المؤمنين ﷺ منشداً<sup>(١)</sup> ينشد أبيات الأسود بن عُفُر:

ماذا أؤمّل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد فقال [إلا]: «هلا قرأ(٢): ﴿كم تركوا من جنّات وعيون﴾»الآية (٣).

⇒على القبور بظاهر الكوفة ــ: «يا أهل الدّيار الموحشة ، والمحالّ المقفرة ، والقبور المظلمة ، يا أهل التّربة ، يا أهل التربة ، يا أهل التربة ، يا أهل الدّور فـقد أهل الغربة ، يا أهل الرحدة ، يا أهل الوحشة ، أنتم لنا فرط سابق ، ونحن لكم تبع لاحق ، أسا الدّور فـقد سكنت ، وأمّا الأزواج فقد نكحت ، وأمّا الأموال فقد قسمت ، هذا خبر ما عندنا ، فما خبر ما عندكم؟» . ثمّ التفت إلى أصحابه فقال: «أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنّ خير الزّاد التّقوى» .

ورواها أيضاً الشَيخ الصدوق في الحديث \ من المجلس ٢٣ من أماليه ص ٩٥ وفي الحديث ٥٣٥ مِن مَن لا يحضره الفقيه ١/٤/١ في عنوان: «باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور»، والشّيخ الطوسي في المجلس ٢٦ من أماليه ٢ / ٢٠٨ تحت الرقم ٥ في حديث، وفي المجلس ٢ منه ١/٤٥ الرقم ٥٤ مع اختلاف، وابن عبد ربّه في كتاب الدرّة من العقد الفريد ٣ / ١٩٣ في عنوان: «القول عند المقابر»، وابن أبي الحديد في الرقم ١٤٨ من الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين من شرح نهج البلاغة ٢٠ / ٢٥٦ مع تفاوت، وابن عساكر في ترجمة عليّ المناخ من تاريخ دمشق ٣ / ٢٦٧ الرقم ١٢٨٨ في حديث، والجاحظ في البيان والتّبيين ٣ / ١٤٨٠

- (١) ج وش: قائلاً، بدل: «منشداً».
  - (٢) ك: هلّا قال.
  - (٣) الدّخان: ٤٤ / ٢٥.

روى نحوه نصر بن مزاحم في كتاب وقعة صفّين ص ١٤٢، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٨١ من المناقب ٢ / ٥٧٠، والحاكم النيسابوري في تفسير الآية الكريمة من كتاب التفسير من المستدرك ٢ / ٤٤٩، وأبو الفرج الإصبهاني في أخبار الأسود بن يعفر من كتاب الأغاني ١٣ / ١٦، والخطيب في تاريخ بغداد ١ / ١٣٢ قبيل ترجمة أمير المؤمنين المنافح و ١ / ٢١٣ الرقم ٤٧٩٠ في ترجمة سنان بن يزيد الرهاوي، والمزي في ترجمة سنان من تهذيب الكمال ١٢ / ١٥٨ الرقم ٢٥٩٠، والمتقي في كنز العمّال ٢١ / ١٠٤ الرقم ٤٤٢٢ عن ابن أبي الدّنيا، والمجلسي في كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٨ / ١٨ الرقم ٩١ عن كنز الكراجكي.

وقال ﷺ: «العجب ممّن يدعو ويستبطئ الإجابة وقد سدّ طريقها بالمعاصى»(١).

وقال ﷺ في صفة التّائبين: «غرسوا أشـجار ذنـوبهم نـصب عـيونهم وقـلوبهم، وسقوها(٢) بمياه النّدم، فأثمرت لهم السّلامة، وأعقبتهم الرّضا والكرامة»(٣).

## ومن كلامه للطِّلِ في صفة الصّحابة والأولياء

قال القرشي [المعروف بـ]ابن أبي الدّنيا ـ بـالإسناد المتقدّم ـ : حـدّثنا عليّ بن الجَعْد، أنبأنا عمرو بن شمر [الجُعفي] (٤)، عن السدّي، عن أبي أراكة، قال: صلّيت مع عليّ (٥) اللهِ صلاة الفجر، فلمّا سلّم انفتل عن يمينه ثمّ مكث كأنّ عليه كآبة حتّى إذا كانت الشّمس على حائط المسجد قيد رُمْح (٢) أو رمحين، قلّب يده وقال:

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ في مصدر آخر ، ورواه المجلسي في كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧٧ رقم ٣٧ نقلاً عن مناقب ابن الجوزى ، ولعلّ مراده هذا الكتاب .

وروى الآمدي في الفصل ٨٥ ممّا ورد من حكمه للطلا في حرف «لا». من غرر الحكم ٢ / ٣٣٠ بــرقم ١٧٨. قال للطلخ: «لا تَسْتَبْطِئ إجابةَ دعائك وقد سَدَدْتَ طريقَه بالذّنوب».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: وسقوه.

<sup>(</sup>٣) ض وع: وسقوا بمياه. ب: بماء النّدم... وأعقبهم.

لم أجده في مصدر آخر ، ورواه المجلسي في كتاب البحار ٧٨ / ٧٢ رقم ٣٨ نقلاً عن مناقب ابن الجوزي ، ولعلّ مراده هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) في أوج وش: عمرو بن شمر السعدي، والظاهر أنَّه مصحّف عن الجُعفي.

<sup>(</sup>٥) أوج وش: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٦) ط: قَدَّ رُمح.

أقول: القَيْد: القدر ، يقال: بينهما قَيْدُ رُمْح . القِيد: المقدار ، يقال: بينهما قِيد رُمح . الغَدُّ: المقدار ، يقال: هذا على قدِّ ذاك: على مقداره . «المعجم الوسيط».

«لقد رأيت<sup>(۱)</sup> أصحاب محمّد ﷺ فـما أرى<sup>(۲)</sup> اليَّوم شيئاً يشبههم، لقـد كـانوا يصبحون اليوم شُغثاً غُبُراً صُفْراً، بين أعينهم أمثال<sup>(۳)</sup> رُكَبِ المِغزى، قد باتوا لله سجّداً وقياماً، يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فـإذا أصبحوا فـذكروا الله مادُوا كما تميد الشّجر في يوم ريح عاصف، وهملت عيونهم حتّى تـبلّ ثـيابهم، والله لكأنّ القوم باتوا غافلين».

ثمّ نهض، فما رُئي مفتراً حتّى ضربه اللّعين ابن ملجم (٤).

وفي ذيل المختار ٩٧ من خطب نهج البلاغة هكذا: «ولقد رأيت أصحاب محمد عَلَيْقَالُهُ ، فسما أرى أحداً يشبههم منكم ، لقد كانوا يصبحون شُغثاً غُبُراً ، وقد باتوا سجّداً وقياماً ، يراوحون بين جباههم وخدودهم ، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم ، كانّ بين أعينهم رُكَبِ البغزى من طول سجودهم ، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبلّ جيوبهم ، ومادواكما يميد الشّجر يوم الرّيح العاصف ، خوفاً من العقاب ، ورجاءً للنّواب» .

<sup>(</sup>١) ش: قد رأيت.

<sup>(</sup>٢) ش: فلم أر اليوم.

<sup>(</sup>٣) ب: كأمثال.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً أبو جعفر الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص ٢٤١ مع اختلاف يسير في اللفظ، والشّيخ المفيد في الحديث ٣٠ من المجلس ٢٢ من أماليه ص ١٩٦ بإسناده إلى عليّ بن مهزيار عن ابن سنان عن أبي معاذ السدّي عن أبي أراكة، وأبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين عليه الأولياء ١ / ٧٦ بإسناده إلى مالك بن مغول عن رجل من جعفى عن السدّى عن أبى أراكة، مع مغايرات.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة الأمام أمير المؤمنين للتَّلِلاً من تاريخ دمشق ٣ /٢٥٧ تحت الرقسم ١٢٧٧ بسنده إلى ابن أبى الدّنيا بمثل هذا السند الذي ذكره المصنّف.

ورواه الكليني في باب علامات المؤمن وصفاته من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦ في الحديث ٢١ ـ ٢٢ بسندين عن الإمام السّجاد والإمام الباقر طِيْكِيُّة . كما رواه أيـضاً الشّـيخ الطـوسي فـي الحديث ١١ من الجزء ٤ من أماليه ١ / ٩٩ عن الإمام الباقر طِيْكِة .

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في الفصل ١٠ من مختار كلامه للطُّلِا من كتاب الإرشاد ١ / ٢٣٦ مرسلاً عن صعصعة بن صوحان.

قوله عليه الله ير مفتراً» ؛ أي لم ير ضاحكاً.

وقال أبو نعيم في كتاب الحلية (١) \_ وقد تقدّم إسناده \_: حدّثنا عبد الله بن محمّد، حدّثنا أبو يحيى الرّازي، حدّثنا هنّاد (٢)، عن ابن فضيل، [عن ليث]، عن الحسن البصرى، قال: قال على ﷺ (٣):

«طوبى لمن عرف النّاس ولم يعرفه النّاس، أولئك مصابيح الدّجى، وأئمّة الهدى، بهم يكشف الله عن هذه الأمّة كلّ فتنة أو مظلمة (٤)، أولئك سيدخلهم الله في رحمة منه وفضل، ليسوا بالمذاييع البُذُر، ولا الجفاة المرائين» (٥).

«المِذْياع»: الذي لا يكتم السّرّ.

ورواه أيضاً ابن قتيبة الدينوري في كتاب الزهد من عيون الأخبار ٢ / ٣٥٣، وثقة الإسلام الكليني في باب الكتمان من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢ / ٢٢٥ الرقم ١٢، وأحمد بن حنبل في الحديث ٣ من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ٧ عن وكيع عن عمر بن منبه السعدي عن أوفى بن دلهم العدوي، والشريف الرفق في المختار ٢٠٨ من خطب نهج البلاغة، وابن عساكر في ترجمة علي المنظم من تاريخ دمشق ٣ / ٢٥٨ الرقم ٢٧٧٨ بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث...، وفي الرقم ٢٧٧٩ بسنده إلى عبد العزيز الدينوري، عن وكيع...، والزمخشري في: «باب الحياء والشكوت وقلة الاسترسال والعزلة» من ربيع الأبرار ١٧٧٤ به مع مغايرات.

وروى الكليني أيضاً في العصدر المتقدّم برقم ١١ بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله لطَّيِّلا قال: سمعته يقول: قال رسول الله تَلَكُنُّ عَلَيْنَ «طوبى لعبد نومة، عرفه الله ولم يعرفه النّاس، أولئك مسابيح الهدى ويسنابيع العلم، ينجلى عنهم كلّ فتنة مظلمة، ليسوا بالمذاييع البذر، ولا بالجفاة المرائين».

قال الشريف الرضيّ: المذاييع: جمع مِذْياع، وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها، ونوّه بها. والبُذُر: جمع بَذُور، وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه.

<sup>(</sup>١) ج ١ ص ٧٦ في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليَّا ﴿.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: عباد.

<sup>(</sup>٣) أوج وش: أمير المؤمنين، بدل: «علمّى». ب: ﴿ عَلِي ﴾ ، بدل: «عَلَيْكُ ».

<sup>(</sup>٤) ج وش: كلّ فتنة ملمّة أو مظلمة . ض وع: كلّ فتنة مظلمة . ومثله في المصدر .

<sup>(</sup>٥) في المصدر هكذا: «طوبى لكلّ عبد نُوَمة ، عرف النّاس ولم يعرفه النّاس ، عرفه الله بسرضوان ، أولئك مصابيح الهدى ، يكشف الله عنهم كـلّ فـتنة مـظلمة ، سيدخلهم الله فـي رحـمة مـنه ، ليس أولئك بالمذاييع ...».

وروى مجاهد عن ابن عبّاس، قال<sup>(۱)</sup>: قال أمير المؤمنين ﷺ يوماً \_وقد وصف المؤمن \_، فقال: «حزنه في قلبه، وبِشْره في وجهه، أوسع النّاس صدراً، وأرفعهم قدراً، يكره الرّفعة، ولا يحبّ السَّمْعَة، طويلٌ غمّه، بعيدٌ همّه، كثيرٌ صَمْتُه، مشغولٌ بما ينفعه، شَكُورٌ صَبُورٌ، قلبه بذكر الله معمورٌ، سَهْلُ الخَلِيقَة، لَيّنُ العَرِيكَة» (۲).

وفي رواية: «لسان المؤمن من وراء قلبه، وقلب المنافق من وراء لسانه، لأنّ المؤمن إذا أراد أن يتكلّم بكلام تدبّره في نفسه، فإن كان خيراً أبداه، وإن كان شرّاً واراه، والمنافق يتكلّم بما جاء على لسانه، لا يدري ماذا له، ولا ماذا عليه، وقد سمعت رسول الله على يقول: لا يستقيم (٢) إيمان عبد حتّى يستقيم لسانه، فمن استطاع منكم أن يلقى الله وهو نَقِيُّ اللّسان من أعراض المسلمين؛ نظيف اليد من أموالهم؛ فليفعل» (٤).

وفي رواية مجاهد عن ابن عبّاس، قال<sup>(ه)</sup>: سمعت أمير المؤمنين الله يقول: «أمّا بعد، فإنّ الله سبحانه و تعالى خلق الخلائق حين خلقهم وهو غنيّ عن طاعتهم (٢٠)، لا يتضرّر بمعصيتهم، لأنّه سبحانه لا تضرّه معصية من عصاه، ولا ينفعه طاعة من أطاعه واتّقاه.

<sup>(</sup>١) كذا في ك. وفي أ وج وش ون: قال أبو أراكة: سمعت علياً ﷺ يوماً يصف المؤمن، فقال: حزنه...

<sup>(</sup>٢) رواه الكليني في باب المؤمن وعلاماته وصفاته من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢ / ٢٢٧ الرقم ١ في مطلع حديث طويل بإسناده إلى عبد الله بـن يـونس عـن أبـي عـبد الله علي عـن أمـير المـؤمنين على والزمخشري في باب الخير والصلاح من ربيع الأبرار ١ / ٨٠٥، والشريف الرضي في الحكمة ٣٣٣ من قصار كلماته على من نهج البلاغة ، مع مغايرات .

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة هكذا: «لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حـتّى يسـتقيم لسـانه ، فمن ...» .

<sup>(</sup>٤) رواه الشريف الرضيّ في الخطبة ١٧٦ من خطب نهج البلاغة. والزمخشري في: «باب الحياء والسكوت وقلّة الاسترسال والعزلة» من ربيع الأبرار ١ / ٧٤٤، مع مغايرات.

<sup>(</sup>٥) كذا في كـ ، وفي أ وج وش ون: وفي رواية عن أبي أراكة وعن ابن عبَّاس أيضاً قالا: سمعنا أمير المؤمنين ...

<sup>(</sup>٦) أوج وش ون: وهو غنيّ عنهم أو غنيّ عن طاعتهم.

فالمتقون (١) في هذه الدّار هم أهل الفضائل، منطقهم الصّواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التّواضع (٢)، غضّوا أبصارهم عن المحارم، ووقفوا أسماعهم على العلم النّافع، ولو لا الآجال (٣) لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى جزيل النّواب، وخوفاً من وبيل العقاب (٤)، وعظم الخالق في أنفسهم؛ فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنّة (٥) كمن قد رآها مُنَقّمُون، وفي النّار كمن قد رآها مُعَذّبُون، قلوبهم محزونة، وشرورهم مَأمُونَة، أجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، صبروا أيّاماً قصيرة (٢)؛ فأعقبهم راحة طويلة.

أمّا اللّيل؛ فصافّون (<sup>(٧)</sup> أقدامهم تالين أعـز الكـلام، وأحسـن النّـظام <sup>(٨)</sup>، يـحبّرونه تحبيراً، ويرتّلونه ترتيلاً، وإذا مرّوا بآية فيها ذكر تشويق ركنوا إليها طمعاً، وتَـطلَّعَتْ نفوسهم إليها شوقاً وهلعاً، وإذا مرّوا بآية فيها تخويف <sup>(٩)</sup> أَصْغَوا إليها بمسامع قلوبهم، ومَثَّلُوا زَفير جهنّم في آذانهم، فهم مُفْتَرِشُون جباههم ورُكَبهم وأطراف أقدامهم يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم <sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أَ: فالمؤمنون. ج: فالمؤمنون فالمتَّقون!!

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر الموافق لغير واحد من المصادر ، وفي النسخ: وعيشهم التّواضع.

 <sup>(</sup>٣) المثبت من خل بهامش «ض» وسائر المصادر ، وفي النسخ \_ غير «ع» \_: ولولا الرجاء . وفي «ع»: ولولا الرجال . والظاهر أنه مصحف الآجال .

<sup>(</sup>٤) ع: ويل العقاب.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصحيح الموافق لسائر المصادر ، وفي النسخ: فهم في الجنّة .

<sup>(</sup>٦) أوج وش وهامش ط: أيَّاماً يسيرة.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: فصافوا.

<sup>(</sup>٨) أ وج وش: تالين كلام ربّهم يحبّرونه...

<sup>(</sup>٩) أ: ذكر خوف. ج: ذكر تشويق!!

<sup>(</sup>١٠) أوج وش: في فكّ رقابهم.

وأمّا النّهار؛ فعلماء حلماء<sup>(۱)</sup>، بررة أتقياء، قد بَراهُمُ الخوف بَرْيَ القِداح، ينظر إليهم النّاظر فيحسبهم مرضى!! وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خُولِطُوا، ولقد<sup>(۲)</sup> خـالطهم أمر عظيم.

لا يرضون في أعمالهم بالقليل<sup>(٣)</sup>، ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم يمهّدون ـ أو مُتَّهِمُون ـ ومن أعمالهم مُشْفِقون، إذا زُكِّيَ أحدهم خاف<sup>(٤)</sup> أشدّ الخوف ويقول: أنا أعْلَمُ بنفسي من غيري، [وربِّي أعلم بي منّي بنفسي]<sup>(٥)</sup>، اللَّهمّ فـلا تـؤاخـذني بـما يقولون، واغفر لى ما لا يعلمون.

ومن علامة أحدهم أنّك ترى له قوّةً في دين، وورعاً في يقين، وحزماً في علم، وعزماً في حكم، وقصداً في غناء، وخشوعاً في عبادة، وتحمّلاً في فاقة (٢)، وصبراً في شدّة، وطلباً للحلال، وتَحَرُّجاً عن الطّمع، يعمل الأعمال الصّالحة على وَجَلٍ، ويجتهد في إصلاح ذات البين، يُمْسِي وهمّه (٧) الشّكر، ويُصْبِحُ وشغلُه الفكر، الخير منه مَأْمُول، والشّرّ منه مَأْمُول، ويُفطي من حَرَمَهُ، ويَصِلُ من قطعه، وفي الزّلازل صَبُور، وفي المكاره وَقُور، وفي الرّخاء شَكُور (٨)، لا يُنابِزُ بالألقاب، ولا يعرف العاب (٩)، ولا يُؤذي البجار، ولا يَشْمَتُ بالمصائب، ولا يَدخُل في الباطل، ولا

<sup>(</sup>١) ج وش: فعلماء حكماء.

۲ ) ش: وقد. (۲) ش: وقد.

<sup>(</sup>٣) ب وط: لا يرضون بأعمالهم بالقليل، وفي نهج البلاغة: لا يرضون من أعمالهم القليل.

<sup>(</sup>٤) ش: يخاف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مأخوذ من نهج البلاغة .

 <sup>(</sup>٦) ض وع: تجمّلاً في فاقة. ومثله في أمالي الصدوق ونهج البلاغة.
 التجمّل: التظاهر باليسر عند الفاقة، أى الفقر.

<sup>(</sup>۷) ك: وهمّته.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: وفي المكارم وقور ، وفي الرّضا شكور .

<sup>(</sup>٩) العاب: العيب «المنجد».

يَخرُج من الحقّ، إنْ بُغِي عليه صبر، ليكون الله سبحانه (۱) هو المنتقم له، نفسُه منه في عناء، والنّاس منه في راحة، أَتْعَبَ نفسه لآخرته، وينزهد في الدّنيا شوقاً (۲) إلى مولاه  $\binom{(7)}{2}$ .

#### فصىل

### ومن كلامه الطِّلْإِ في صفة الفقيه

قال أبو نعيم: حدّثنا أبي، حدّثنا أبو جعفر محمّد بن إبراهيم بن الحكم (٤)، عن يعقوب بن إبراهيم الدّورقي، عن شجاع بن الوليد، عن زياد بن خَيْثَمة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن أمير المؤمنين الله قال:

«ألا إنّ الفقيه كلّ الفقيه هو الذي لم يُقَنِّطِ النّاس من رحمة الله(٥)، ولا يُؤْمِنُهُمْ من

ورواها أيضاً ثقة الإسلام الكليني في باب المؤمن وعلاماته وصفاته من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢ / ٢٢٦ رقم ١ بسنده إلى عبد الله بن يونس عن الصادق للكلي و والشيخ الصدوق في الحديث ٢ من المحلس ٨٤ من أماليه وفي الحديث ٣ من صفات الشيعة ص ١٩ بسنده إلى عبد الرحمان كثير الهاشمي، عن المجلس ٨٤ من أبيه للهيك في والمسعودي في كتاب مروج الذهب ٢ / ٢٠٠، وسليم بن قيس الهلالي في الحديث ٤٣ من كتابه، والحرّاني في تحف العقول ص ١١١ في عنوان: «وصفه للكلي المتقين»، والسيّد الرضي في المختار ١٩٣ من خطب نهج البلاغة، والكراجكي في كنز الفوائد ١ / ٨٩ بسنده إلى يحيى بن أمّ الطويل، عن نوف البكالي في عنوان: «فصل في صفة أهل الإيمان»، والإسكافي في الباب ٩ من التمحيص ص ٧٠ برقم ١٠٠، مع مغايرات.

<sup>(</sup>١) ج وش: صبر ويكون الله...أ: ليكون الله تعالى هو...

<sup>(</sup>٢) أوج وش:... نفسه لأخراه وزهد في الفاني شوقاً...

<sup>(</sup>٣) روى ابن قتيبة جملة منها في كتاب الزهد من عيون الأخبار ٢ /٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ط: الحكيم.

<sup>(</sup>٥) خ: رحمة الله تعالى.

عذابه، ولا يرخّص لهم في معصيته (١)، ولا يدع القرآن رغبة في غيره، ولا خـير فـي عبادة لا علم فيها، [ولا خير فيعا» (٢).

#### فصىل

وسأله رجل عن المروءة، فقال ﷺ: «إطعام الطّعام، وتعاهد<sup>(٣)</sup> الإِخـوان، وكـفّ الأذى عن الجيران، ثمّ قرأ: ﴿إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان﴾» الآية <sup>(٤)</sup>.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة عليّ للظِّلِ من تاريخ دمشق ٣ / ٢٨٢ الرقم ١٣٠٣ بسند آخر ، والزرندي في نظم درر السمطين ص ١٥١ ، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار ص ٢٢٦ في عنوان: «باب معنى الفقيه حقاً» بسنده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليّ الله ، والحرّاني في تحف العقول ص ١٤٤، والسيوطي في ترجمة عليّ علي المنظ من تاريخ الخلفاء ص ١٧٤ ، وابن الضريس في فضائل القرآن ص ٤٩ رقم ٦٩ بسنده عن يحيى عن علي علي المنظ ، وأبو جعفر الكليني في باب صفة العلماء من كتاب فضل العلم من أصول الكافي ١ / ٣٦ الرقم ٣ بسنده إلى الحلبي ، عن أبي عبدالله المنظ ، والحموثي في أواخر الباب ٧٠ من فرائد السمطين ١ / ٣٩٥ الرقم ٣٣ عن البيهقي ، عن الحاكم بإسناده إلى أحمد بن يوسف، عن شجاع بن الوليد... ، وابن حجر في الفصل ٤ من الباب ٩ من الصواعق المحرقة ص ١٣٠، والدّارمي في سننه ١ / ٨٩ في عنوان: «باب من قال العلم الخشية وتقوى الله » بطريقين إلى يحيى بن عباد، عن على عليه .

وقريباً منها رواه الشريف الرضيّ في المختار ٩٠ من قصار كلماته للنِّلاِ من نهج البلاغة.

هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده في مصدر آخر ، ورواه المجلسي في كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧٥ رقم £2 نقلاً عن مناقب ابن الجوزى ، ولعلّ مراده هذا الكتاب .

وروى الشّيخ الصدوق في معاني الأخبار ص ٢٥٧ في عنوان: «باب معنى المروءة» برقم ١ بسنده إلى عمرو بن عثمان التيمي القاضي قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة. فقال:

<sup>(</sup>١) أوش: في معصية.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين للتل على من حلية الأولياء ١ / ٧٧، وما بين المعقوفين منه، ونقل المصنّف هنا باختلاف يسير في اللّفظ.

<sup>(</sup>٣) ج وش: تعهّد.

<sup>(</sup>٤) النّحل: ١٦ / ٩٠.

#### فصىل

### ومن وصاياه للطُّإ (١)

أخبرنا عبد الوهّاب بن عبد الله المقرئ، أنبأنا محمّد بن ناصر، أنبأنا [أبو طالب عبد القادر بن محمّد بن] عبد القادر [بن محمّد] بن يوسف [اليوسفي]<sup>(۲)</sup>، أنبأنا أبوإسحاق البرمكي، أنبأنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النّسوي، قال: حدّثنى جدّى الحسن بن سفيان، أنبأنا حرملة بن يحيى [بن عبد الله بـن حـرملة

⇒«أين أنتم من كتاب الله؟» قالوا: يا أمير المؤمنين، في أيّ موضع؟ فقال: «في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ ، فالعدل: الإنصاف، والإحسان: التفضّل».

وروى الشّيخ الصدوق أيضاً في معاني الأخبار ص ١١٩ رقم ١ في عنوان: «باب معنى الفترّة والمروءة» بسنده إلى أبي قتادة القترية بالفسق الى أبي عبد الله عليه الله على قال: «تذاكرنا أمر الفترّة عنده ، فقال: أتطنّون أنّ الفترّة بالفسق والفجور؟! إنّما المروءة والفترّة طعام موضوع ، ونائل مبذول ، وبرّ معروف ، وأذى مكفوف ، وأمّا تلك فشطارة وفسق» .

ثمّ قال: «ما المروءة؟» . قلنا: لا نعلم . قال: «المروءة والله أن يضع الرجل خوانه في فناء داره» .

ورواه أيضاً في الحديث ٣ من المجلس ٨٢ من أماليه ، بسنده إلى أبي قتادة القمّي ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أبان الأحمر ، عن الصادق لطِّلِلًا مع زيادة في ذيله .

ورواه مرسلاً في كتاب الحج مِن مَن لا يحضره الفقيه ٢ / ١٩٢ رقم ٨٧٧ في عنوان: «٩٦ ـ باب المروءة فــي السفر» مع زيادة في ذيله.

وروى الشّيخ الصدوق أيضاً في معاني الأخبار ص ٢٥٨ في عنوان: «باب معنى المروءة»، رقم ٦ بسـنده إلى عبد الله بن عمر بن حمّاد الأنصاري رفعه قال: قال أبو عبد الله لطّيِّلاً: «تعاهد الرّجل ضيعته من المروءة».

(١) ب: ﷺ ، بدل: «ﷺ ».

(٢) ما بين المعقوفات من ترجمة الرجل من سير أعلام النّبلاء ١٩ / ٣٨٦ رقم ٢٢٨، وفيه: ولد سنة نيف وثلاثين
 وأربعمنة، قال السمعاني: شيخ صالح ثقة ديِّنٌ متحرٍّ في الرواية، كثير السماع، انتشرت عنه الرواية في البلدان،
 وحمل عنه الكثير، توفّى سنة ستّ عشرة وخمسمنة.

التُجيبي](١)، عن [عبد الله] بن وهب، حدّثنا سفيان [بن عيينة]، عن السَّـرِي بـن إسماعيل، عن عامر الشَّعبي، قال: قال عليّ<sup>(٢)</sup> المُلِلا:

«يا أيّها النّاس، خذوا عنّي هذه الكلمات، فلو ركبتم المطيّ حتّى تنضوها ما أصبتم مثلها: لا يَرْجُونَ عبد إلّا ربّه، ولا يخافن إلّا ذنبه، ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلّم، ولا يستحي (٣) إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، واعلموا (٤) أنّ الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له» (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مأخوذ من ترجمة الرجل من سير أعلام النّبلاء ١١ / ٣٨٩ رقم ٨٤. ولد في سنة ١٦٣ ومات في سنة ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) أوج وش: أمير المؤمنين بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٣) أ: لا يستحيي. في الموردين.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: واعلم.

ورواه أيضاً في صحيفة الإمام الرضا للخلاص ١٨ الرقم ١٧٧، وابن قتيبة في كتاب العلم والبيان من عيون الأخبار ١٩/٢ عن أبي خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق، والجاحظ في البيان والتبيين ٢ / ١٧٧، وابن عبد ربّه في كتاب الواسطة في الخطب من العقد الفريد ٤ / ١٦٩ في عنوان: «خطب عليّ بن أبي طالب»، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١ / ٨٠ في عنوان: «ذكر الرغائب في العلم والحضّ عليه وفضائل طالبيه» بتفاوت يسير، واليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٠٦، وأبو نعيم في ترجمة علي الخلخ من حلية الأولياء ١ / ٥ في عنوان: «وثيق عباراته ودقيق إشاراته» بسنده إلى ثابت بن أبي صفية عن أبي الزغل، والسيّد الرضيّ في الحكمة ٢٨ من قصار كلماته للخلخ من نهج البلاغة، والشّيخ المفيد في كتاب الإرشاد ١ / ٢٩٧ في عنوان: «فصل: ومن كلامه للخلخ في الحكمة والموعظة»، والخوارزمي في الباب ٢٤ من مناقبه ص ٢٧٣ بسنده إلى القاسم بن الوليد الهمداني عن داود بن أبي عمرة تحت الرقم ٣٩٣، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ص ٢٧٢ عنوان: «مجلس في ذكر فضل الصبر»، والزمخشري في باب الصّبر والاستقامة وضبط النّفس عند الشهوات من ربيع الأبرار ٢ / ٢٥، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين المنظخ من تاريخ دمشق ٣ / ٢٨٢ -

وفي رواية: «أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء (١)؛ أنّه ليس من أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لي على ما أحبّ فيتحوّلون إلى ما أكره إلّا تحوّلت لهم ممّا يحبّون إلى ما يكرهون، وليس من أهل دار ولا قرية يكونون لي على ما أكره فيتحوّلون إلى ما أحبّ إلّا تحوّلت لهم ممّا يكرهون إلى ما يحبّون»(٢).

٢٨٣ بثلاثة طرق تحت الرقم ١٣٠١ و١٣٠٢ و ١٣٠٤، والسيوطي في ترجمة علي طليًا للج من تاريخ الخلفاء ص ١٧٣ في عنوان: «فصل: في نبذ من كلماته الوجيزة المختصرة البديعة»، والحموئي في أواخر الباب ٧٠ من فرائد السمطين ١ / ٣٩٣ الرقم ٣٣٠.

وروى البرقي في كتاب مصابيح الظلم من المحاسن ١ / ٢٢٩ تحت الرقم ١٦٤ في عنوان: «الباب ١٥، باب الحث على طلب العلم» بسنده عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه قال: قال علي في كلام له: «لا يستحي الجاهل إذا لم يعلم أن يتعلم».

(١) أوج وش: وقد بلغني أن الله تعالى أوحى إلى نبيّ من أنبيائه أنّه...

(٢) لم أجده في مصدر آخر، ورواه المجلسي في كتاب الرّوضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧٥ ذيل رقم ٤٥ نقلاً عـن مناقب ابن الجوزي، ولعلّ مراده هذا الكتاب.

وروى ثقة الإسلام الكليني في عنوان: «باب الذّنوب» من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي ٢ / ٢٧٤ رقم ٢٥ بسنده إلى الهيثم بن واقد الجزري قال: سمعت أبا عبد الله على الله على الله عزّ وجلّ بعث نبيّاً من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك: إنّه ليس من أهل قرية ولا أناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سرّاء فتحوّلوا عمّا أحبّ إلى ما أكره إلّا تحوّلت لهم عمّا يحبّون إلى ما يكرهون، وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضرّاء فتحوّلوا عمّا أكره إلى ما أحبّ إلّا تحوّلت لهم عمّا يكرهون إلى ما يحبّون، وقل لهم: إنّ رحمتي سبقت غضبي، فلا تقنطوا من رحمتي، فإنّه لا يتعاظم عندي يكرهون إلى ما يعبّون أي سطوات عند غضبي ذيب أغفره، وقل لهم: لا يتعرّضوا معاندين لسخطي، ولا يستخفّوا بأوليائي، فإنّ لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي».

### ذكر وصيّته لطُّلِلْ لكميل بن زياد(١)

أخبرنا عبد الوهّاب بن عليّ بن عليّ الصوفي (٢٠)، أنبأنا عليّ بن محمّد بن عمرو (٣)، أنبأنا رزق الله بن عبد الوهّاب التّميمي (٤)، أنبأنا أحمد بن عليّ [بن الحسن] ابن البادا(٥)، أنبأنا حبيب بن الحسن القرّاز (٢)، أنبأنا موسى بن إسحاق الأنصاري (٧)، حدّثنا ضِرار بن صُرَد (٨)، حدّثنا عاصم بن حُمَيد [الحنّاط] (٩)، حدّثنا

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في حوادث سنة ٨٢ من البداية والنهاية ٩ / ٥٠ في تىرجىمة كىميل بـن زيـاد: وقـد روى عـن كميل جماعة كثيرة من التابعين، وله الأثر المشهور عن عليّ بـن أبـي طـالب الذي أوّله: «القـلوب أوعية فخيرها أوعاها» وهو طويل. قد رواه جماعة من الحفّاظ الثّقات، وفـيه مـواعـظ وكـالام حسـن، رضـي الله عن قائله.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ العالم الفقيه المحدَّث الثَّقة ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهّاب ابن الشيخ الأمين أبي منصور عليّ بن عليّ بن عبيد الله ابن سُكَينة البغدادي الصّوفيّ الشّافعي، مولده في سنة ٥١٩، وتوفّي في سنة ٦٠٧. (سير أعلام النّبلاء ٢١ / ٢٠ رقم ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أوج وش: عمر ، بدل: «عمرو».

 <sup>(</sup>٤) ولد سنة أربعمنة ، وقيل سنة إحدى ، قال السمعاني: هو فقيه الحنابلة وإمامهم ، وتــوقي ســنة ثــمان وثــمانين
 وأربعمنة . انظر ترجمته في سير أعلام النّبلاء ١٨ / ٦٠٩ رقم ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ترجمة الرجل من تاريخ بغداد ٤ / ٣٢٢ رقم ٢١٢٩. وفيه: كتبنا عنه، وكان ثقة فـاضلاً
 من أهل القرآن والأدب، ومات في سنة عشرين وأربعمئة.

<sup>(</sup>٦) ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد ٨ /٢٥٣ رقم ٤٣٥٥ ووثّقه. توفّي في سنة ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٧) هــو مــوسى بن إسـحاق بن مـوسى الأنـصاري الخـطمي أبـو بكـر القـاضي، ولدسـنة نيف ومنتين.
 قال ابن أبي حـاتم: كـتبت عـنه، وهـو ثـقة صـدوق. تـوفّي سـنة ٢٩٧. «سـير أعـلام النّبلاء ١٣ / ٥٧٩ رقم ٢٩٠٣».

<sup>(</sup>٨) ضِرار بن صُرَد التّيمي أبو نُعَيم الطحّان الكوفي. كان متعبّداً. مات في سنة ٢٢٩. «تهذيب الكـمال ١٣ /٣٠٣ رقم ٢٩٣٢».

<sup>(</sup>٩) قال أبو زرعة: ثقة. «تهذيب الكمال ١٣ / ٤٨٢ رقم ٣٠٠٥».

أبو حمزة الثتمالي (۱)، عن عبد الرحمان بن جُندب [الفزاري] (۱)، عن كميل بن زياد (۱)، قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي الله الخرجني إلى ناحية الجبّان (۱)، فلمّا أصحرنا جلس فتنفّس الصّعداء، ثم قال:

«ياكميل بن زياد، إنّ هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ (٥) ما أقول لك: النّاس ثلاثة: عالم ربّانيّ، ومتعلّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق، يميلون

<sup>(</sup>١) ثابت بن أبي صفيّة، واسمه دينار، ويقال سعيد، أبو حمزة الـتُمالي الأزدي الكوفي، مولى المهلّب. «تـهذيب الكمال ٢٤/٣٥٧ رقم ٨١٩».

وثقه الشّيخ الطوسي والنجاشي والكشّي، وهو من أصحاب الإمام الحسن والحسين والسّجاد والباقر والصادق المُبْكِلُان ، واختلف في بقائه إلى وقت أبي الحسن موسى الكاظم الطِّلان تموفّي فسي سنة ١٥٠. انظر ترجمته في معجم رجال الحديث ٣٨/٣ رقم ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب الموافق لرواية ابن عساكر وأبي نعيم والخوارزمي والحموثي، وكما في تسرجمة أبي حمزة وكميل من تهذيب الكمال ٤ /٣٥٧ الرقم ٢١٨/ ١٤ الرقم ٤٩٩٦، وترجمة عبد الله بن جندب من لسان الميزان ٤ / ٢٥٣ رقم ٢٠٨٢، وفي النسخ: عبد الرحمان بن محمّد. وما بين المعقوفين من تهذيب الكمال في الموردين، ومن رواية الخوارزمي والحموثي.

ترجمه العسقلاني في لسان الميزان مكتفياً على اسمه أبيه، وقال: مجهول.

وعدَّه الشَّيخ الطوسي في رجاله من أصحاب عليٌّ طلِّلًا برقم ٧٠ مكتفياً باسم أبيه.

وفي مستدركات علم الرجال للنمازي ٤ / ٣٩٠ رقم ٧٦٣٩: عبد الرحمان بن جندب بن عبد الله الفرّاري: روى عن أبيه عن أمير المؤمنين لِمُنَيِّخ . وروى عن أمير المؤمنين لِمُنَيِّخ أيضاً . وكان مع أمير المؤمنين لِمُنِيَّخ في صفّين . وروى عن أبيه خطبة الحسن المجتبى لِمُنِيِّخ بعد وفاة أمير المؤمنين لِمُنِيِّخ .

<sup>(</sup>٣) قال العزي في تهذيب الكمال ٢٤ /٢١٨ رقم ٤٩٩٦: كميل بن زياد بن نهيك النخعي الصهباني الكوفي . وقيل: كميل بن عبد الله بن كميل بن عبد الله بن الله بن الله الله بن معين الله الله الله بن الله الله بن معين الله الله بن الله بن معين الله الله الله الله بن معين الله الله بن الله

<sup>(</sup>٤) ج وش: الجبّانة .

<sup>(</sup>٥) أوط وض وع: احفظ.

مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يَلْجَأُوا إلى ركن وثيق.

يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك؛ وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق؛ والمال يزول، ومحبّة العالم (١) دين يُدانُ به، يكسبه الطّاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد مماته، المال تنقصه (٢) النّفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، [و]العلم حاكم، والمال محكوم عليه.

ياكميل، مات خزّان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدّهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة».

ثمّ قال: «آه [آه]<sup>(۳)</sup>، إنّ هاهنا علماً جمّاً لو أصَبْتُ له حملة»، وأشار بيده إلى صدره.

ثمّ قال: «اللّهمّ بلى قد أَصَبْتُ لَقِناً غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدّين للدّنيا<sup>(١)</sup>، يستظهر بنعم الله على عباده، ويحجبه على كتابه (٥)، أو معانداً لأهل الحقّ، ينقدح الشكّ في قلبه بأوّل عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، بـل مـنهوماً بـاللّذّات، سَـلِس القـياد للشّهوات، مُغْرىً بجمع الأموال والادّخار، ليس من الدّين فـي شـي، أقرب شبها بالبهائم السّائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه.

اللَّهمّ بلى! لن تخلو الأرض من قائم لله بحجّته (١٦)، لكيلا تبطل حجج الله على عباده،

<sup>(</sup>١) ط: محبّة العلم. وفي نهج البلاغة: معرفة العلم...

<sup>(</sup>٢) أوج وم: ينقصه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) ض وط وع: بالدُّنيا.

<sup>(</sup>٥) وفي نهج البلاغة:... على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقاداً لحملة الحقّ، لا بـصيرة له فـي أحـنائه، ينقدح...

<sup>(</sup>٦) ش وع: بحجّة.

أولئك هم الأقلون عدداً، الأعظمون (١) عند الله قدراً، بهم يحفظ الله دينه حتّى يـؤدّوه إلى نظرائهم، ويزرعوه (٢) في قلوب أشباههم، \_ وفي رواية: بهم يحفظ الله حـججه \_ هجم بهم العلم على حقيقة [الأمر] (٣)، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنِسُوا بما استوحش (١) منه الجاهلون، [و]صحبوا الدّنيا بأبدانٍ أرواحها مُعَلَّقةٌ بـالمحلّ الأعـلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، ودعاته إلى دينه، آه، ثمّ آه، واشَوْقاه إلى رؤيتهم! وأستغفر الله لى ولك، إذا شئت فقم» (٥).

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ١٤٣ من قصار الحكم من شرح نهج البلاغة ١٨ / ٣٥٢: وهذه الكلمة من محاسن الآداب، ومن لطائف الكلم، لآنه لم يقتصر على أن قال: «انصرف» كيلا يكون أمراً وحكماً بالانصراف لا محالة ، فيكون فيه نوع علو عليه ، فأتبع ذلك بقوله: «إذا شئت» ليخرجه من ذلّ الحكم وقهر الأمر إلى عزّة المشيئة والاختيار .

وهذا الحديث رواه الشّيخ الصدوق في الباب ٢٦ من كمال الدين وتمام النعمة ١ / ٢٨٩ في عنوان: «ما أخبر به أمير المؤمنين من وقوع الغيبة» تحت الرقم ٢ بطرق عديدة عن عاصم بن حميد.

ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة علي التَّلِي من حلية الأولياء ١ / ٧٩ في عنوان: «وصيّته لكميل بن زياد» بأسانيد إلى عاصم بن حميد، ومن جملتها سند المصنّف هذا عن حبيب بن الحسن.

ورواه أيضاً الخوارزمي في الفصل ٢٤ من مناقبه ص ٣٦٥ الرقم ٣٨٣. والحموني في أواخر البــاب ٧٠ سن فرائد السمطين ١/ ٣٩٦ الرقم ٣٣٤، بإسنادهما إلى عمر بن أحمد بن القاسم، عن موسى بن إسحاق...

ورواه أيضاً الذَّهبي في ترجمة عليَّ للنِّلا من تذكرة الحفّاظ ١١/١ بسنده إلى إسماعيل بن موسى، عن عاصم

ورواه ابن عساكر أيضاً في ترجمة كميل من تاريخ دمشق ٥٠ / ٢٥١ رقم ٥٨٢٩ بأسانيد، وفي ترجمة الحسين بن أحمد بن سلمة من تاريخ دمشق ١٧/١٤ رقم ١٤٩٢ بسنده إلى إسماعيل بن يوسف، عن عاصِم بن حميد...

ورواه أيضاً المزّي في ترجمة كميل من تهذيب الكمال ٢٤ / ٢٢٠ الرقم ٤٩٩٦ بسنده إلى إسماعيل بن موسى.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: الأعلون عند الله.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: يؤدّونه إلى نظرائهم، ويزرعونه.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ، وفي نهج البلاغة: حقيقة البسميرة، وبالشَرُوا رُوحَ اليقين، واستلانوا مَا الستَغُورَهُ
 المترفون.

<sup>(</sup>٤) خ: ما استوحش.

<sup>(</sup>٥) ش: إن شئت. وفي نهج البلاغة: انصرف يا كميل إذا شئت.

## وصيته لبنيه عليه وعليهم السلام

وبه، قال: حدّثنا أبو حمزة الـثّمالي، حدّثنا إبراهيم بن سعيد، عن الشّعبي، عن ضرار بن ضمرة، قال: أوصى أمير المؤمنين الله بنيه، فقال: «يــا بَــنِيَّ، عــاشروا(١١)

كاعن عاصم ... ، وبسنده إلى نجيح بن إبراهيم ، عن ضرار بن صرد ...

أقول: وقد رود هذا الحديث من طرق أخرى:

فرواه أبو إسحاق الثقفي في ترجمة عليّ للتِّلِجُ من الغارات ١ /١٤٧ بسنده إلى يحيى بن صالح الحريري قال: حدّ ثنى الثقة عن كميل.

ورواه أيضاً الشّيخ الصدوق في باب الثّلاثة من كتاب الخصال ١ / ١٨٦ الرقم ٢٥٧ في عنوان: «النّاس ثلاثة» بسنده إلى منصور، عن مجاهد، عن كميل.

ورواه أيضاً ابن عبد ربّه في كتاب المرجانة في مخاطبة العلوك من العقد الفريد ٢ / ٨١ في عنوان: «فضيلة العلم»، والشّيخ الصدوق في الباب ٢٦ من كمال الدّين وتمام النّعمة ١ / ٢٨٩ في عنوان: «ما أخبر بـه أمير المؤمنين من وقوع الغيبة» الرقم ٢، والشّيخ العفيد في الحديث ٢ من المجلس ٢٩ من أماليه، والشّيخ الطوسي في الحديث ٢٣ من المجلس ١ من أماليه، والخطيب البغدادي في ترجمة إسحاق بن محمّد النّخعي من تاريخ بغداد ٦ / ٣٧٩ الرقم ٣٤١٦، وابن حجر في ترجمة إسحاق من لسان العيزان ١ / ٣٧٢ الرقم ١١٥٦ نقلاً عن تاريخ بغداد إشارة، بأسانيدهم إلى فضيل بن خديج، عن كميل.

وقد ورد هذا الحديث أيضاً بنحو الإرسال في مصادر عديدة: فرواه اليعقوبي في ترجمة علي المنظج من تاريخه ٢ / ٢٠٥٠ والحرّاني في تحف العقول ص ١١٨ ، والشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٢٧٧ في عنوان: «فصل ، ومن كلامه المنظج في مدح العلماء و ...» ، والسبّد الرضيّ في الحكمة ١٤٧ من قصار الحكم من نهج البلاغة ، والفخر الرّازي في تفسير قوله تعالى: ﴿وعلّم أدم الأسماء كلّها ﴾ (البقرة: ٣١) من التفسير الكبير ٢ / ١٩٢ ، والعلّامة الحلّي في كشف اليقين ص ٢٢٥ الرقم ٢٥٥ ، والمتّقي في كنز العمّال ١٠ / ٢٦٢ الرقم ٢٩٣٩ عن ابن الأنباري في المصاحف ، والمرهبي في العلم ، ونصر في الحجّة .

ونقله أيضاً العلّامة المجلسي في الباب ٢ من كتاب العلم من بحار الأنوار ١ /١٨٧ في عنوان: «أصناف النّاس في العلم وفضل حبّ العلماء» الرقم ٤ ـ٧. وشرحه شرحاً وافياً .

<sup>(</sup>١) ع: عاشوا، بدل: «عاشروا».

النّاس بالمعروف معاشرة إن غبتم(١) حنّوا إليكم، وإن متّم بكوا عليكم»، وأنشد(٢):

وأن تكثروا بعدي الدَّعاء على قـبري وإن كنتُ عنهم غائباً أَحْسَنُوا ذكري<sup>(٣)</sup>

أريد بذاكم أن تَـهُشُّوا لطاعتي وأن يَـننَحُوني فـي المـجالس وُدَّهـم

<sup>(</sup>١) أوخل بهامش ط: إن عشتم. وخل بهامش ط: عطفوا، بدل: «حنّوا».

<sup>(</sup>٢) خ: ثمّ قال، بدل: «وأنشد».

 <sup>(</sup>٣) ض وط: يريد بذاكم. ض وط وع: أن يهشوا. في الدّيوان وبحار الأنوار: لطلقتي. بدل: «لطاعتي». ض وط
 وع: وأن يكثروا بعدي. أ والدّيوان: وأن تمنحوني.

روى الشّيخ الصدوق في الباب ١٧٦ في النّوادر وهو آخر أبواب الكتاب مِن مَن لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٧٧ الرقم ٨٣٠ في ضمن وصيّة له المنطّة لولده محمّد ابن الحنفيّة: «وحسّن مع جميع النّاس خلقك ، حتّى إذا غبت عنهم حنّوا إليك ، وإذا متّ بكوا عليك وقالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ولا تكن من الذين يقال عند موته: الحمد لله ربّ العالمين».

وروى السيّد الرضيّ في المختار ١٠ من قصار الحكم من نهج البلاغة: «خالطوا النّاس مخالطة إن متّم مـعها بكوا عليكم ، وإن عشتم (غبتم) حنّوا إليكم» .

ورواه الآمدي أيضاً في الفصل ٣٠ من غرر الحكم ١ /٣٥٦ في عنوان: «ممّا ورد من حكمه عليُّلا في حــرف الخاء باللّفظ المطلق». برقم ٣٣مثل لفظ نهج البلاغة.

ورواه أيضاً المجلسي مع البيتين في كتاب الروضة من بحار الأنوار ٧٨ / ٧٦ في عنوان: «باب ما جـمع مـن جوامع كلم أمير المؤمنين» برقم ٤٧ عن مناقب ابن الجوزي. ولعلّ مراده هذا الكتاب.

وتجد البيتين في الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين للبُّلِدِ ص ٢٠٧ برقم ٧١٥\_٧١٦.

وروى الشّيخ الطوسي في الحديث ٦ من المجلس ٢٦ من أماليه بسنده إلى أبي جعفر محمّد بـن عـلي للطِّظِ قال: «لمّا احتضر أمير المؤمنين للطِّظِ جمع بنيه حسناً وحسيناً وابن الحنفيّة والأصاغر من ولده فوصّاهم، وكان في أخـر وصـيّته: يــا بَــنِيّ، عــاشروا النّــاس عشــرة إن غــبتم حــنّوا إليكــم، وإن فــقدتم بكــوا عليكم.

يا بَئِيّ ، إنّ القلوب جنود مجنّدة ، تتلاحظ بالمودّة ، وتتناجى بها ، وكذلك هي في البغض ، فهإذا أحببتم الرّجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه ، وإذا أبغضتم الرّجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه» . ورواه الأمير ورّام في مجموعته: تنبيه الخواطر ٢ / ٧٥ بصورة رواية الطّرسى.

وقال ابن عبّاس<sup>(۱)</sup>: قال له رجل: أوصني، فـقال له: «لا تـحدّث نـفسك بـفقر، ولا بطول عمر»<sup>(۲)</sup>.

#### فصىل

## ومن كلامه ﷺ في أحاديث رسول الله ﷺ

وبه، قال الشّعبي: حدّثني من سمع عليّاً على وقد سئل عن سبب اختلاف النّاس في الحديث (٢)، فقال: «النّاس أربعة (٤): [رجل] منافق مظهر للإيمان، ومضيّع للإسلام (٥) وقلبه يأبى الإيمان، لا يتأثّم ولا يتحرّج الكذب (٢)، كَذَبَ على رسول الله الله متعدّاً، فلو علم النّاس حاله لما أخذوا عنه (٧)، ولكنّهم قالوا: صاحب رسول الله فأخذوا بقوله، وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبر، ووصفّهم بما وصف، ثمّ إنّهم عاشوا بعده فتقرّبوا إلى أئمّة الضّلالة (٨)، والدّعاة إلى النّار بالزّور والبهتان، فَولّوهُم الأعمال، وجعلوهم على رقاب النّاس، فأكلوا بهم الدّنيا، وإنّما النّاس (٩) تبع للملوك إلّا

<sup>(</sup>١) خ: وقال ابن عبّاس [على : م]: سأل رجل أمير المؤمنين للبُّلِ فقال: أوصني...

<sup>(</sup>٢) رواه الحرّاني مرسلاً في حكمه ومواعظه للطُّلِلا من تحف العقول ص ١٥٠، والمجلسي في كتاب الرّوضة سن بحار الأنوار ٧٨/٧٨ رقم ٤٨ نقلاً عن مناقب ابن الجوزي، ولعلّ مراده هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك . وفي خ: وقال للطِّلا وقد سئل عن أحاديث رسول الله بَيَّلِيَّة من رواية الشَّعبي عن ضرار بــن ضــمرة وعبد خير قالا: قيل له: ما سبب اختلاف...

<sup>(</sup>٤) أي نقلة الأحاديث عن رسول الله تَاكَمُ أَلَا أُربع طبقات ليس لهم خامسة.

<sup>(</sup>٥) خ: مظهر للإسلام وقلبه ... وفي نهج البلاغة وأكثر المصادر: متصنّع بالإسلام. وفي غيبة النّـعماني: مصطنع للإسلام باللّسان، بدل: «مضيّع للإسلام».

<sup>(</sup>٦) أ: لا يتحرّج عن الكذب.

<sup>(</sup>٧) خ: ما أخذوا عنه.

<sup>(</sup>٨) خ: الضّلال.

<sup>(</sup>٩) خ: وإنَّما هم تبع...

من عصمه الله عزّ وجلّ<sup>(۱)</sup>.

ورجل سمع رسول الله ﷺ يقول قولاً، أو رآه يفعل فعلاً<sup>(۲)</sup>، ثمّ غاب عنه، ونسخ ذلك القول والفعل ولم يعلم، فلو علم أنّه نسخ ما حدّث به<sup>(۳)</sup>، ولو علم النّاس أيضاً أنّه نسخ لما نقلوا عنه.

ورجل سمع رسول الله ﷺ يقول قولاً فَوَهِمَ فيه، فلو علم أنّه وَهِمَ فيه لما حدّث عنه (٤) ولا عمل به.

ورجل سمع رسول الله ﷺ لم يكذب ولم يغب، حدَّث بما سمع وعمل به 🕬.

فأمّا الأوّل، فلا اعتبار بروايته، ولا يحلّ الأخذ عنه، وأمّا البـاقون، فـينزعون إلى غاية، ويرجعون إلى نهاية، ويستقون من قليب واحد، وكــلامهم أشــرق بــنور النّــبوّة ضياؤه، ومن الشّجرة المباركة اقتبست ناره» (١٦).

<sup>(</sup>١) خ: عصمه الله تعالى، وفي نهج البلاغة: وإنَّما النَّاس مع الملوك والدَّنيا، إلَّا من عصم الله...

<sup>(</sup>٢) خ: رآه يعمل عملاً ثمّ...

<sup>(</sup>٣) ضوط وع: ما حدّ ثوابه.

<sup>(</sup>٤) ض وط وع: ما حدّث عنه.

<sup>(</sup>٥) وني نهج البلاغة: «و آخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفاً من الله و تسعظيماً لرسول الله ﷺ، ولم يهم، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص، فحفظ النّاسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام، فوضع كلّ شيء موضعه، وعرف المتشابه ومحكمه».

<sup>(</sup>٦) قال الشّيخ محمّد باقر المحمودي في ذيل هذا الحديث في المختار ٣٣١ من باب الخطب من كتابه: نهج السّعادة في مستدرك نهج البلاغة ٢ / ٢١٢: وهذا السّياق [أي قوله: فأمّا الأول...] مختصّ ببروايـة صاحب التّذكرة ومغاير لما في الطّرق الأخر، وقد وهم الراوي \_أو الكاتب \_ولم يتحفّظ على كلام أمير المؤمنين قطماً، وذلك لأنّ السؤال وقع عتن يصح الأخذ منه من الرّواة ومن لا يصح ، فكيف يجاب عن هذا السؤال بأنّ الكاذب على رسول الله لا يجوز الأخذ منه ، وأمّا من حفظ عن رسول الله الحديث المتضمّن للحكم المنسوخ \_مع عدم علم الراوي بنسخه \_ وكذا من حفظ عن رسول الله حديثاً فوهم فيه وتخيّل أنّ المأمور به منهيّ عنه أو عكسه، أو زاد في الحديث ما ليس منه أو نقص منه ، وكذا من تحفّظ على الحكم كمّاً وكيفاً ، يصحّ الأخذ منهم ، لأنّ

وهذه رواية الشّعبي، وفي رواية كميل بن زياد عنه [ﷺ] أنّه قال:

«إِنّ في أيدي النّاس حقّاً وبـاطلاً، وصـدقاً وكـذباً، ونــاسخاً ومـنسوخاً، وعــامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووَهْماً، وقد كُذب على رسول الله ﷺ في عهده حتّى قام خطيباً فقال: «من كَذَبَ عليّ متعمّداً فليتبوّاً مقعده من النّــار»، وإنّــما يأتــيك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس». وذكرهم (١١).

قلت: وقد روى عن رسول الله ﷺ هذا الحديث وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام: «من كَذَبَ عليَّ متعمّداً (٢) فليتبوّأ مقعده من النّار» مئة وعشرون من الصّحابة ، ذكرتهم في كتابي المترجم بحقّ اليقين (٣).

كلامهم يستقى من قليب واحد، وضياؤه من نور النبوّة؟!

سبحان الله! كيف يمكن أن يقول عاقل: بأنّ من وهم في الحكم مثل من ضبطه كلامهما من قليب واحد!! وكيف يمكن أن يقال: بأنّ الحكم المنسوخ ـ الذي نفد ضياؤه بانتهاء مدّته ـ مثل الحكم الثّابت الذي له ضياء دائم وشعشعة أبديّة؟ يجوز الأخذ بهما لأنّ ضياءهما من نور النبوّة!!...

والظاهر أنّ البلاء من الشّعبي، أراد أن يروّج بـضاعة مـن تـصدّى للـرّوايـة فـي قـبال بـاب مـدينة عـلم رسولاللهُ تَثَلَّشُتُكَةٍ .

<sup>(</sup>١) رواه ثقة الإسلام الكليني في باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم من أصول الكافي ١ / ٦٢ الرقم ١، وابن شعبة الحرّاني في تحف العقول ص ١٣٦ في عنوان: «وصفه طلطة لنقلة الحديث»، والشّيخ الصدوق في باب الأربعة من كتاب الخصال ١ / ٢٥٥ الرقم ١٣١ في عنوان: «أتى النّاس الحديث من رسول الله من أربعة ليس لهم خامس» وكذلك في باب الحديثين المختلفين من كتاب اعتقاداته، والنّهماني في كتاب الغيبة ص ٤٩، ليس لهم خامس» وكذلك في باب الحديثين وكتاب المسترشد ص ٢٣١ برقم ٢٧، بأسانيدهم إلى سليم بن والكراجكي في الاستنصار ص ١٠، والطبري في كتاب المسترشد ص ٢٣١ برقم ٢٧، بأسانيدهم إلى سليم بن قيس الهلالي مع مغايرات.

ورواه أيضاً الطبرسي في كتاب الاحتجاج ١ / ٢٦٤ عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد الطِّيَكُ . ورواه أيضاً أبو حيّان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة ٣ /١٩٧ في عنوان: «الليلة الأربعون»، والشريف الرضيّ في المختار ٢١٠ من خطب نهج البلاغة، بنحو الإرسال.

أقول: ورواية كميل أقرب إلى ما في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) أوج: علمّي عامداً.

 <sup>(</sup>٣) كذا في ك ، وفي أ وج وش:... النّار عدّة من الصّحابة ، منهم العشرة ، فأمّا الطّريق إلى أمير المؤمنين فأنبأ غير
 واحد...

وأمّا طريق علي ﷺ، فأخبرنا [به] غير واحد عن عبد الأوّل [بن عيسى أبي الوقت السَّجْزي الماليني] (١) الصّوفي، أنبأنا [أبو الحسن عبد الرحمان بن محمّد] بن المظفّر الدّاوودي [البوشنجي] (٢)، أنبأنا [أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف] بن أعين السّرخسي (٣)، حدّثنا الفِرَبْري (٤)، حدّثنا البخاري، حدّثنا عليّ بن الجعد، حدّثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش (٥)، قال: سمعت علياً ﷺ يقول: من كذّبَ عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار» (٧).

<sup>(</sup>١) ترجمه الذّهبي في سير أعلام النّبلاء ٢٠ / ٣٠٣ برقم ٢٠٦ وقال: مولده فـي سـنة ٤٥٨. حـدّت بـخراسـان وإصبهان وكرمان وهمذان وبغداد. وتكاثر عليه الطّلبة، واشتهر حديثه، وبَعُد صيتُه، وانتهى إليه علوّ الإسناد. ومات في سنة ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمه الذّهبي في سير أعلام النّبلاء ١٨ / ٢٢٢ رقم ١٠٨ وقال: مولده في سنة ٣٧٤. قال ابن النجّار: كان من الأنمّة الكبار في المذهب، ثقة عابداً، محقّقاً، دَرّس وأفتى، وصنّف ووعظ. وتوفّي في سنة ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمه الذّهبي في سير أعلام النّبلاء ١٦ /٤٩٢ رقم ٣٦٣ وقال: وُلد في سنة ٢٩٣، وسمع فسي سنة ٣١٦ الصحيح من أبي عبد الله الفربري، وسمع المسند الكبير والتفسير لعبد بن حميد من إبراهيم بن خزيم الشاشي. وسمع مسند الدارمي من عيسي بن عمر السمرقندي، عنه. توفّي في سنة ٣٨١.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفِرَبْري، راوي «الجامع الصحيح». عن أبي عبد الله البخاري، ولد في سنة ٢٣١. (سير أعلام النبلاء ١٥ / ١٠ رقم ٥).

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصحيح، وفي النسخ: ربعي بن خراش.

<sup>(</sup>٦) ج وش: سمعت رسول الله.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في الباب ٣٨ من كتاب العلم من صحيحه ١ /٣٨ بهذا الإسناد وفيه: «لا تكذبوا عليّ ، فإنّه من كذب علي قليلج النّار»، ومسلم في الباب ٢ من مقدّمة صحيحه ١ / ٩ وفيه: «.. يكذب عليّ يسلج ...»، وأحمد في مسند عليّ للنِّل من كتاب المسند ١ / ٧٨ و ٨٣ و ١٣٠ وفي الطّبع المحقّق ٢ / ٢٤ و ٢٤ و ١٣٠ الرقم ٥٨٥ و ٢٢٩ و ١٢٠ و بنان المفظ مسلم في المورد الأخير، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ١٧ ح ١٧٠ بلفظ مسلم، وابن ماجة في الباب ٤ من المقدّمة من سننه الرقم ٣١ وفيه: «لا تكذبوا عليّ ، فإنّ الكذب عليّ يولج النّار».

وأمّا لفظ: «من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار». فرواه البخاري بأسانيد أخر عـن الزّبـير وأنس

أخرجاه في الصّحيحين، وأخرجه أحمد في المسند، والجماعة.

وقد اقتضى هذا الحديث ذكر مسانيده ﷺ، [وقد] أسند عن رسول الله ﷺ الكثير، والذي أخرج له أحمد في مسنده مئتي حديث وعشرة أحاديث (۱)، وقال ابن مندة: روى خمسمئة وسبعة وثلاثين حديثاً، وأخرج له في الصحيحين أربعة وأربعون حديثاً، اتفقا على عشرين، وانفرد البخاري بتسعة عشر، ومسلم بخمسة (۲).

وفي رواة الحديث من اسمه عليّ بن أبي طالب ثمانية، وكلّهم رواة الحديث وكانوا علماء، أحدهم عليّ بن أبي طالب بصري (٢)، روى عن حمّاد بن سلمة وغيره، والثّاني يعرف بالدّهّان، روى عن العدوي، والثّالث جرجاني، روى عنه أبو سهل القطّان، والرّابع استراباذي (ئ)، أخرج عنه أبو بكر الإسماعيلي، والخامس تنوخي، روى عنه أبو بكر بن مجاهد (٥)، والسّادس بكراباذي \_ وهي محلّة من بلد جرجان \_ روى عن أبي أحمد ابن عدي الحافظ وغيره، والسّابع روى عن أبي عليّ ابن شاذان، وهو آخر من روى عن ابن عرفة، والثّامن قاضي القضاة الزّينبي ببغداد، روى عن أبيه وعمّه طرّاد الزّينبي وابن العلّاف وابن النّظر وغيرهم (٢).

وسلمة وأبى هريرة عن النبي تَلَمُنْكُونَ ، فراجع المصدر المتقدم.

ورواه أيضاً الترمذي في سننه ٥ / ٦٣٤ برقم ٣٧١٥ ضمن حديث طويل، ثمّ قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلّا من حديث ربعي عن عليّ.

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنّف، والذي في المسند ٨١٩ حديثاً . من الرقم ٥٦٢ وإلى ١٣٨٠ من الطّبع المحقّق ٢ / ٥ ـ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الثّقات لابن حبّان وفي الكامل في الضّعفاء وميزان الاعتدال ولسان الميزان.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في الأنساب للسمعاني ٥ / ٣٠١ (المشاط)، وفي تاريخ جرجان ص ٣٠٠ رقم ٥١٠.

<sup>(</sup>٥) ع: عن أبي بكر ...

<sup>(</sup>٦) قوله: وقد اقتضى هذا الحديث... إلى هنا غير موجود في خ، وجاء مختصراً في أواخر الباب ٦ في ذكر وفاته طلِّل ، في عنوان: «ذكر مسانيده لللِّل » في ص ٢٥٩ من هذا الجزء.

#### فصل

# في قول عمر بن الخطّاب ﷺ: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، وما ورد في هذا المعنى

قال أحمد في الفضائل: حدّثنا عبيد الله القواريري<sup>(۱)</sup>، حدّثنا مُؤَمَّل<sup>(۲)</sup>، [حدّثنا ابن عبينة]، عن يحيى بن سعيد القطّان، عن [سعيد] بن المسيّب، قال: كان عمر بن الخطّاب يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجُشَمي، القواريري، أبو سعيد البصري. توفّي في سنة ٢٣٥. انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٩ / ١٣٠ رقم ٣٦٦٩.

 <sup>(</sup>۲) هو مُؤَمَّل بن إسماعيل أبو عبد الرحمان العدوي، وثَقه يحيى بن معين، وتوفّي في سنة ٢٠٦. (سير أعـلام
 النّبلاء ١٠٠/١٠ رقم ٩).

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية من زيادات عبد الله بن أحمد، رواها تحت الرقم ٢٢٢ في كتاب الفضائل لأحمد ص ١٥٥، ومــا
 بين المعقوفات أخذته منه.

ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢ / ٣٣٩ في عنوان: «ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله»، وابن عبد البرّ في ترجمة علي عليه من الاستيعاب ٣ / ٢ / ١ ، وابن الجوزي في ترجمته علي المليه المنابع من صفة الصفوة ١ / ٣١٤ في عنوان: «ذكر جمل من مناقبه»، والكنجي في الباب ٥٧ من كفاية الطالب ٢٧ من كفاية الطالب ٢٧ من السد الفابة ٤ / ٢١ ، والمحبّ الطبري في ترجمته عليه من أسد الفابة ٤ / ٢٢ ، والمحبّ الطبري في ترجمته عليه من الرياض النضرة ٢ / ١٤٢ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأنه أكثر الأمّة علماً وأعظمهم حلماً» ومن ذخائر العقبي ص ٨٧ في عنوان: «ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول علي»، علماً وأعظمهم حلماً» ومن ذخائر العقبي ص ٢٨ في عنوان: «ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول علي»، والحموني في الفول ٧ من مناقبه ص ٩٧ الرقم ٨٩ ، والذهبي في ترجمة علي عليه من تاريخ الإسلام ٣ / ١٣٨ في سنة ٤٠ ، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ الاسلام ٣ / ١٨ وابن حجر في ترجمته عليه من المنواعق المحرقة ص ١٢٧ ، وابن حجر في ترجمته المنه من الباب ٩ من الصواعق المحرقة ص ١٢٧ ، وابن حجر في عنوان: «فصل، الإصابة ٢ / ٩ ٥ الرقم ٨٦ ، والسيوطي في ترجمته المنافج من تاريخ الخلفاء ص ١٦٠ في عنوان: «فصل،

قال ابن المسيّب: ولهذا القول سبب، وهو أنّ ملك الرّوم<sup>(١)</sup> كتب إلى عمر ﷺ يسأله عن مسائل، فعرضها على الصّحابة (٢)؛ فلم يجد عندهم جواباً؛ فعرضها على أمير المؤمنين ﷺ؛ فأجاب عنها في أسرع وقت بأحسن جواب<sup>(٣)</sup>.

### ذكر المسائل

قال ابن المسيّب: كتب ملك الرّوم إلى عمر ﷺ: من قيصر ملك بني الأصفر إلى عمر خليفة المسلمين (3)، أمّا بعد: فإنّي سائلك (6) عن مسائل فأخبرني عنها: ما شيء لم يخلقه الله تعالى؟ وما شيء لا يعلمه الله تعالى وما شيء ليس عند الله تعالى وما شيء كلّه فم؟ وما شيء كلّه رجل؟ وما شيء كلّه عين وما شيء كلّه جناح؟ وعن رجل لا عشيرة له؟ وعن أربعة لم تحمل بهم رحم؟ وعن شيء يتنفّس وليس فيه روح؟ وعن صوت النّاقوس (٧) ماذا يقول؟ وعن ظاعن ظعن مرّة واحدة؟ وعن شجرة يسير الرّاكب في ظلّها مئة عام لا يقطعها، ما مثلها في الدّنيا؟ وعن مكان لم تطلع فيه الشّمس إلّا مرّة واحدة؟ وعن شجرة نبتت من غير ماء؟ وعن أهل الجنّة؛ فإنّهم يأكلون ويشربون ولا يتغوّطون ولا يبولون، ما مثلهم في الدّنيا؟ وعن

<sup>⇒</sup>في الأحاديث الواردة في فضله»، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١١ و٢٨٦، والشبلنجي في ترجمته ﷺ من نور الأبصار ص ٧٩، والمثّقي في كنز العمّال ١٠/ /٣٠٠ الرقم ٢٩٥٠٩.

<sup>(</sup>١) خ: سبب وذلك أنَّ صاحب الرّوم...

<sup>(</sup>٢) خ: على صدور الصّحابة...

<sup>(</sup>٣) خ: فأجاب عنها بديها ، ذكر...

<sup>(</sup>٤) ض وط وع: خليفة المؤمنين.

<sup>(</sup>٥) أ: أسألك. ض وط وع: مسائلك.

<sup>(</sup>٦) أ: لم يعلمه الله.

<sup>(</sup>٧) خ: ضرب النّاقوس.

موائد الجنّة؛ فإنّ عليها القصاع في كلّ قصعة ألوان (١) لا يختلط بعضها ببعض، ما مثلها في الدّنيا؟ وعن جارية تخرج من تفّاحة في الجنّة ولا ينقص منها شيء؟ وعن جارية تكون في الدّنيا لرجلين؛ وهي في الآخرة لواحد؟ وعن مفاتيح الجنّة؛ ما هي؟

فقرأ علي (٢) الله الكتاب، وكتب في الحال خلفه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم، أمّا بعد: فقد وقفت على كتابك أيّها الملك وأنا أجيبك بعون الله وقوّته (٣) وبركته وبركة نبيّنا محمّد على الشّيء الذي لم يخلقه الله تعالى، فالقرآن، لأنّه كلامه (١) وصفته، وكذا كتبالله المنزلة، والحقّ سبحانه قديم وكذا صفاته (٥).

كذا في هذا الحديث. وفي تفسير العيّاشي ١ / ٦ رقم ١٤: عن زرارة قال سألت أبا جعفر ﷺ عن القرآن؟ فقال لى: «لا خالق ولا مخلوق، ولكنّه كلام الخالق».

وأيضاً فيه ص ٧ رقم ١٥: عن زرارة قال: سألته عن القرآن، أخالق هو؟ قال: «لا»، قلت: أمخلوق؟ قال: «لا ، ولكنّه كلام الخالق» . [يعني أنّه كلام الخالق بالفعل].

وأيضاً فيه ص ٨ رقم ١٧: عن ياسر الخادم عن الرضا للسلام التم التم أنَّ عن القرآن؟ فقال: «لعن الله المرجنة ، ولعن الله أبا حنيفة ، إنّه كلام الله غير مخلوق حيث ما تكلّمت به ، وحيث ما قرأت و نطقت فهو كلام وخبر وقصص».

أقول: البحث عن حدوث القرآن وقدمه قد عنونه كثير من العلماء والمحدّثين والمفسّرين من الخاصّة والعامّة في كتبهم. فراجع: الملل والنحل للشهرستاني ١١٧/١ ـ ١٢٠ عند ذكره «النجّاريّة»، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٥٥ ـ ٥٦، وروح المعاني للآلوسي ١/ ٢١ ـ ٣٨ الفائدة الرابعة من خطبة المفسّر، وبحار الأنوار للمجلسي ٥/ ٣١ رقم ٩٩ و ١/ ٢٢٨ رقم ١ و٥٧ ٤٨ ـ ٨٥ رقم ٦٦ و٧٠ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ رقم ٤٩ و١٧/ ١٧٧ عند ـ ١٢١ رقم ١ ـ ١١، والبيان في تفسير القرآن للسيّد الخوثي ص ٤٣١ ـ ٤٤٠. وكـتاب عـلوم القرآن عـند

<sup>(</sup>١) خ: وعن القصاع التي على موائد الجنّة ، فإنّ في كلّ قصعة ألواناً لا يختلط ...

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين ، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٣) خ: وحوله ، بدل: «وقوّته».

<sup>(</sup>٤) ش: فهو القرآن فانّه كلامه.

<sup>(</sup>٥) ض وع: فكذا صفاته. خ: لأنَّ الحق قديم وكذا كلامه وصفته.

وأمّا الذي لا يعلمه الله، فقولكم له ولد وصاحبة وشريك، ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ مَن ولد. وماكان معه من إله﴾ (١)، لم يلد ولم يولد.

وأمّا الذي ليس عند الله(٢)، فالظّلم، ﴿وما ربُّك بظّلام للعبيد﴾ (٣).

وأمّا الذي كلّه فم، فالنّار، تأكل كلّ ما يلقى فيها. وأمّا الذي كلّه رجل، فالماء. وأمّا

⇔المفسّرين ١ /١٢٧\_-١٥٦، وغير ذلك.

هذا، وقد قال السيّد الخوئي يُؤُخُّ: لا يشكّ أحد من المسلمين أنّ كلام الله الذي أنزله على نبيّه الأعظم برهاناً على نبوّته ودليلاً لأمّته، ولا يشكّ أحد منهم أنّ التكلّم إحدى صفات الله الثبوتيّة المعبّر عنها بالصفات الجماليّة، وقد وصف الله سبحانه نفسه بهذه الصفة في كتابه، فقال تعالى: ﴿وكلّم الله موسى تكليماً﴾ [النساء: ١٦٤].

وقد كان المسلمون بأسرهم على ذلك، ولم يكن لهم أيّ اختلاف فيه، حتّى دخلت الفلسفة اليونانيّة أوساط المسلمين، وحتّى شعبتهم بدخولها فرقاً، تكفّر كلّ طائفة أختها، وحتّى استحال النزاع والجدال إلى المشاجرة والقتال، فكم هتكت في الإسلام من أعراض محترمة، وكم اختلست من نفوس برئية، مع أنّ القاتل والمقتول يعترفان بالتوحيد، ويقرّان بالرسالة والمعاد!!

أليس من الغريب أن يتعرّض المسلم إلى هتك عرض أخيه المسلم وإلى قتله؟! وكلاهما يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، جاء بالحقّ من عنده، وأنّ الله يبعث من في القبور.

أو لم تكن سيرة نبيّ الإسلام وسيرة من ولي الأمر من بعده أن يرتّبوا آثار الإسلام على من يشهد بذلك؟ فهل روى أحد أنّ الرسول أو غيره ممّن قام مقامه سأل أحداً عن حدوث القرآن وقدمه ، أو عمّا سواه من المسائل الخلافيّة ، ولم يحكم بإسلامه إلا بعد أن يقرّ بأحد طرفي الخلاف؟!!

ولست أدري \_وليتني كنت أدري \_بماذا يعتذر من ألقى الخلاف بين المسلمين، وبما يجيب ربّه يوم يـلاقيه ؛ فيسأله عمّا ارتكب؟ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وقد حدثت هذه المسألة \_حدوث القرآن وقدمه \_بعد انشعاب المسلمين شعبتين: أشعري وغير أشعري، فقالت الأشاعرة بقدمه الأشاعرة بقدم النفي ونفسي، وأنّ كلام الله النفسي قائم بذاته وقديم بقدمه وهو إحدى صفاته الذاتيّة، وذهبت المعتزلة والعدليّة إلى حدوث القرآن، وإلى انحصار الكلام في اللفظي، وإلى أنّ التكلّم من الصفات الفعليّة...

راجع البيان في تفسير القرآن ص ٤٣١ ـ ٤٤٠.

(١) المؤمنون: ٢٣ / ٩١.

(٢) خ: عنده، بدل: «عند الله».

(٣) فصّلت: ٤٦/٤١.

الذي كلّه عين، فالشّمس. وأمّا الذي كلّه جـناح، فـالرّيح. وأمّـا الذي لا عشـيرة له. فآدم ﷺ.

وأمّا الأربعة التي (١) لم تحمل بهم رحم: فعصا موسى؛ وكبش إبـراهـيم (٢)؛ وآدم؛ وحوّاء.

وأمّا الذي يتنفّس من غير روح، فالصّبح، لقوله تعالى: ﴿والصّبح إذا تنفّس﴾ (٣).

وأمّا النّاقوس، فإنّه يقول [في ضربه] (<sup>4)</sup>؛ طقّاً طقّا، مهلاً مهلا، عدلاً عدلا، صدقاً صدقاً، إنّ الدّنيا قد غرّتنا واستهوتنا، تمضي الدّنيا قرناً قرنا، ما من يوم يمضي عنّا، إلّا أوهى منّا ركنا، إنّ المولى (<sup>0)</sup> قد أخبرنا، إنّا نرحل فاستوطنّا (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أ: وأمَّا الَّذين لم تحمل ...، ض وط وع: وأمَّا الذي لم يحمل.

<sup>(</sup>٢) م: وكبش إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) التكوير: ٨١ / ١٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ش.

<sup>(</sup>٥) ط: إنَّ الموتي.

<sup>(</sup>٦) روى الشّيخ الصدوق في الحديث ٣ من المجلس ٤٠ من أماليه ص ١٨٧ بسنده إلى الحارث الأعور قال: بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في الحيرة إذا نحن بديرانيّ يضرب النّاقوس، قال: فقال عليّ بن أبي طالب علي المؤلف المؤلف التربي ما يقول هذا النّاقوس؟»، قلت: الله ورسوله وابن عمّ رسوله أعلم، قال: «إنّه يضرب مثل الدّنيا وخرابها ويقول: لا إله إلاّ الله حقّاً حقّا، صدقاً صدقا، إنّ الدّنيا قد غرّتنا، وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا، يا ابن الدّنيا مهلاً مهلا، يا ابن الدّنيا دقاً دقاً، يا ابن الدّنيا جمعاً جمعا، تغنى الدّنيا قرناً ما من يوم يمضي عنّا، إلاّ أوهن (أوهى) منّا ركناً، قد ضيّعنا داراً تبقى، واستوطئاً داراً تغنى، لسنا ندري ما فرطّنا فيها إلّا لو قد مُتنا».

قال الحارث: يا أمير المؤمنين، النّصارى يعلمون ذلك؟ قال: «لو علموا ذلك لما اتّخذوا المسيح إلهاً من دوس الله».

قال فذهبت إلى الدّيراني فقلت له: بحقّ المسيح عليك لمّا ضربت بالنّاقوس على الجهة التي تضربها. قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً حرفاً حتى بلغ إلى موضع «إلّا لو قد مُتنا»، فقال: بحقّ نبيّكم من أخبركم

وأمّا الظّاعن مرّةً واحدة: فطور سيناء، لمّا عصت بنو إسرائيل وكان بينهم (١) وبـين الأرض المقدّسة (٢) أيّام، فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور فنتقه عـليهم، فذلك (٣) قوله تعالى: ﴿ وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلّة وظنّوا أنّه واقع بهم﴾ (٤)، وقال لبنى إسرائيل: إن لم تؤمنوا وإلّا أوقعته عليكم (٥)، فلمّا تابوا ردّه إلى مكانه.

وأمّا المكان الذي لم تطلع عليه (٦) الشّمس إلّا مرّةً واحدة، فأرض البحر، لمّا فلقه الله تعالى لموسى (٧) على ، وقام الماء أمثال الجبال ويبست الأرض بطلوع الشّمس عليها، ثمّ عاد ماء البحر إلى مكانه.

وأمّا الشّجرة التي يسير الرّاكب في ظلّها مئة عام، فهي شجرة في الجنّة يقال لها: شجرة طوبى، وهي سدرة المنتهى في السّماء السّابعة، إليها ينتهي أعـمال بـني آدم، وهي من أشجار الجنّة، ليس في الجنّة قصر ولا بيت إلّا وفيه غـصن مـن أغـصانها، ومثلها فى الدّنيا الشّمس، أصلها واحد وضوؤها في كلّ مكان.

چابهذا؟ قلت: هذا الرّجل الذي كان معي أمس، فقال: وهل بينه وبين النّبيّ من قرابة؟ قلت: هو ابن عمّه، قال: بحقّ نبيّكم أسَمِعَ هذا من نبيّكم؟ قال: قلت: نعم، فأسلم، ثمّ قال لي: والله إنّي وجدت في التّوراة أنّه يكون في آخر الأنبياء نبيّ وهو يفسّر ما يقول النّاقوس.

وقريباً منه رواه ابن شهر آشوب في باب مسابقته الطُّلِل بالعلم من مناقب آل أبي طالب ٢ /٦٧، قال: إنّه الملل قد فسر صوت النّاقوس، ذكره صاحب مصباح الواعظ وجمهور أصحابنا عن الحارث الأعور، وزيد وصعصعة ابني صوحان، والبراء بن سيرة، والأصبغ بن نباتة، وجابر بن شرحبيل، ومحمود بن الكوّاء.

ي ورواه أيضاً القضاعي في الباب ٧من دستور معالم الحكم ص ١٣٣.

<sup>(</sup>١) في غير ش: وكان بينه.

<sup>(</sup>٢) خ: وبين القدس أيّام.

<sup>(</sup>٣) ج وش وم: وذلك.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٧ / ١٧١.

<sup>(</sup>٥) ش: إذا لم ... ، أ: وإلّا ألقيته عليكم.

<sup>(</sup>٦) أوض وع وم: لم تطلع فيه.

<sup>(</sup>٧) ج وش: لمّا انفلق لموسى...

وأمّا الشّجرة التي نبتت من غير ماء، فشجرة يونس ﷺ، وكان ذلك معجزة له، لقوله تعالى (١٠): ﴿وأنبتنا عليه شجرة من يقطين﴾ (٢).

وأمّا غذاء أهل الجنّة<sup>(٣)</sup>، فمثلهم في الدّنيا الجنين في بطن أمّه، فإنّه يـغتذي مـن سرّتها، ولا يبول ولا يتغوّط.

وأمّا الألوان في القصعة الواحدة، فمثلها (٤) في الدّنيا البيضة، فيها لونــان: أبــيض وأصفر؛ ولا يختلطان.

وأمّا الجارية التي تخرج من التّفّاحة، فمثلها في الدّنيا الدّودة، تخرج من التّفّاحة ولا تتغبّر .

وأمّا الجارية التي تكون بين اثنين في الدّنيا، فالنّخلة التي تكون في الدّنيا لمؤمن مثلي ولكافر مثلك، وهي لي في الآخرة دونك، لأنّها في الجنّة وأنت لا تدخلها.

وأمّا مفاتيح الجنّة، فلا إله إلّا الله، محمّد رسول الله ﷺ».

قال ابن المسيّب: فلمّا قرأ قيصر (٥) الكتاب عجب وقال: ما خرج هذا الكلام إلّا من بيت النّبوّة ومعدن الرّسالة، ثمّ سأل عن المجيب له، فقيل له: هذا جواب ابن عمّ محمّد ﷺ، فكتب إليه (٦): سلامٌ عليك، أمّا بعد: فقد وقفت على جوابك (٧)، وعلمت أنّك من أهل بيت النّبوّة، ومعدن الرّسالة، وأنت موصوف بالشّجاعة والعلم،

<sup>(</sup>١) خ: قال الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) الصّافّات: ١٤٦/٣٧.

<sup>(</sup>٣) أوج وش: وأمّا ما يأكل أِهل الجنّة ويشربون، فمثله في الدّنيا...

<sup>(</sup>٤) ض وط: فمثله.

<sup>(</sup>٥) خ: ملك الرّوم، بدل: «قيصر».

<sup>(</sup>٦) خ: فكتب إلى أمير المؤمنين [ علي العام : م).

<sup>(</sup>٧) ج وش وم: على كتابك وعلمت.

فأسألك(١) أن تكشف لي عن مذهبكم والروح(٢) التي ذكرها الله في كتابكم في قوله(١): ﴿ ويسألونك عن الرّوح، قل الرّوح من أمر ربّي ﴾ (٤).

فكتب إليه أمير المؤمنين الله: «أمّا بعد: فالرّوح (٥) نكتة لطيفة، ولمعة شريفة، من صنعة باريها، وقدرة منشئها، أخرجها من خزائن ملكه (٢)، وأسكنها في ملكه، فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة، فإذا أخذت ما لك عنده أخذ ما له عندك، والسّلام» (٧).

ومن هاهنا أخذ أبو علي ابن سينا فقال:

ورقساء ذات تسعزّز وتسرفّع (^)

هبطت إليك من المحلّ الأرفع

الأبيات.

فأمّا قول عمر على: «لولا عليّ لهلك عمر»، فقد اختلف العلماء في سببه على أقوال.

أنفت فما ألفت فملمًا آنست وأظنّها نسيت عموداً بمالحمى تبكىإذا ذكرت عهوداً بالحمى

كرهت مفارقة الدَّيــار البــلقع ومـــنازلاً بــفراقــها لم تــقنع بـــمدامــع تــهمل ولم تــتقطَع

<sup>(</sup>١) ض وط وع: وأوثر أن تكشف.

<sup>(</sup>٢) خ: في الرّوح.

<sup>(</sup>٣) ج وش: في كتابه في قوله تعالى و...

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١٧ / ٨٥.

<sup>(</sup>٥) ج وش: فإنّ الرّوح.

<sup>(</sup>٦) م: خزائن عزّته.

<sup>(</sup>۷) روى نحوه الحافظ العاصمي في الفصل ٥ من زين الفتى في شرح سورة هل أتى ١ /٢٨٧ ـ ٢٩٣ رقم ٢١٢. ونظير هذا الحديث ما وقع لابن عبّاس . رواه العاصمي في المصدر المتقدّم ص ٢٩٣ ـ ٢٠١ برقم ٢١٣ ـ ٢١٤

<sup>(</sup>٨) خ وخل بهامش ط: تمنّع ، بدل: «ترفّع». وبعده بهامش ط هكذا:

أحدها: ما ذكره (١) أحمد في الفضائل والمسند (٢) أيضاً فقال: حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد، حدّثنا عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان؛ أنّ عمر ﴿ أي أتي بامرأة قد زنت (٣)، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فرآهم علي ﴿ في الطّريق، فقال: «ما شأن هذه؟» فأخبروه، فخلّى سبيلها، ثمّ جاء إلى عمر، فقال له: لم رددتها؟ فقال: «لأنّها معتوهة آل فلان وقد قال رسول الله ﷺ (١): رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق».

فقال عمر: لولا علىّ لهلك عمر (٥)(٦).

<sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ك: الأبيات، وقال أحمد في الفضائل والمسند أيضاً حدَّثنا...

<sup>(</sup>٢) الفضائل: رقم ٣٣١، والمسند ١ / ١٥٤ وفي الطّبع المحقق ٢ / ٤٤٣ رقسم ١٣٢٨ مسند علي عليه الله ، ونقل المصنف هنا باختلاف لفظيّ، وفي المصدرين ذيل الحديث هكذا: فرجعوا إلى عمر على فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردّنا عليّ على الله ، قال: ما فعل هذا عليّ إلاّ لشيء قد علمه ، فأرسل إلى عليّ فجاء وهو شبه المخضب ، فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال: «أما سمعت رسول الله على يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل؟» قال: بلى ، قال عليّ على الله : «فإنّ هذه مبتلاة بني فلان ، فلعلّه أتاها وهو بها» ، فقال عمر: لا أدرى، قال: «وأنا لا أدرى» فلم يرجمها .

<sup>(</sup>٣) خ: بامرأة معتوهة قد زنت.

<sup>(</sup>٤) خ: وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: رفع ...

<sup>(</sup>٥) ض: هلك عمر .

<sup>(</sup>٦) ورواه أيضاً أبو داود السّجستاني في كتاب الحدود من سننه ٤ / ١٤٠ في عنوان: «باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً» الرقم ٤٤٠٦ بسنده إلى جرير عن عطاء، وفي الرقم ٤٣٩٩ و ٤٤٠٠ و ٤٤٠١ بأســـانيد إلى أبــي ظبيان، عن ابن عبّاس، مع اختلاف.

ورواه أيضاً الدّارقطني في سننه ٣ / ١٣٩ برقم ١٧٣ بسنده إلى أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، مع اختلاف، والبيهقي في كتاب السّرقة من السّنن الكبرى ٨ / ٢٤٦ «باب المجنون يصيب حداً» بسنده إلى أبي الأحوص، عن عطاء، وبسندين إلى أبي ظبيان عن ابن عبّاس، والحاكم في كتاب الصّلاة من المستدرك ١ / ٢٥٨ وفي كتاب البيوع منه ٢ / ٥٥ وفي كتاب الحدود منه ٤ / ٢٨٩ بسنده إلى أبي ظبيان عن ابن عبّاس، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢ / ٤٥٨ في عنوان: «فصل: في ذكر قضاياه عليمًا في عهد عمر»، والشّيخ المفيد في

والثّاني، أنّه (١) أتي عمر ﷺ بامرأة قد نكحت في عدّتها، ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا يجتمعان أبداً، فبلغ عليّاً ﷺ فقال (٢): «لها عليه المهر بما استحلّ من فرجها، ويفرّق بينهما، فإذا انقضت عدّتها (٣) فهو خاطب من الخطّاب».

فبلغ عمر على فقال: لولا عليّ لهلك عمر (١٠).

[رواه السدّي عن أشياخه]<sup>(ه)</sup>.

حالارشاد ١ / ٢٠٣ في عنوان: «فصل: في ذكر ما جاء من قضاياه طلي في إمارة عمر»، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ١ / ٢٠٣ في عنوان: «فصل: في ترجمته طلي في مسنده ١ / ٢٠٣ ، وام محبّ الدّين الطّبري في ترجمته طلي من الاستيعاب ٣ / ١٠٣ ، ومحبّ الدّين الطّبري في ترجمته طلي من ذخائر العقبى ص ٨١ في عنوان: «ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول علي»، ومن الرياض النضرة ٢ / ١٤٤ في عنوان: «ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤالهم عليه»، والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١١، والمتقي في كنز العمّال ٥ / ٤٥١ ، رقم ١٣٥٨ عن ابن عبّاس.

- (١) كذا في خ، وفي ك: وفي رواية: أتي...
  - (٢) خ: علي فأتاه، فقال.
    - (٣) خ: العدّة.
  - (٤) ط وض: هلك عمر.
  - (٥) ما بين المعقوفين من خ.

وهذا الحديث رواه الكنجي في الباب ٩٤ من كفاية الطالب ص ٣٣٤، والخوارزمي في الفصل ٧ من مناقبه ص ٩٥ رقم ٩٥، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢ / ٤٠٢ في عنوان: «فصل: في ذكر قضاياه عليه عهد عمر» عن عمرو بن شعيب والأعمش وأبي الضّحى والقاضي أبي يوسف، ومحبّ الدين الطبري في ترجمته عليه الله من ذخائر العقبي ص ٨١ في عنوان: «ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول عليّ» ومن الرياض النضرة ٢ / ١٤٤ في عنوان: «ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤالهم عليه» عن ابن السّمان في الموافقة، كلّهم عن مسروق، مع اختلاف يسير.

ورواه أيضاً البيهقي في كتاب العدد من السنن الكبرى ٧ / ٤٤١ ـ ٤٤٢ في عنوان: «باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثّاني» بأسانيد عن الشّعبي عن مسروق، وعن الشّعبي.

أقول: هذه الرّواية محمولة على فرض عدم الدُّخُول، إذ بظاهرها مخالفة لمّا ورد عن أهل البيت المِيَّلِيُّ في هذا

والثّالث، أنّ عمر أتي بامرأة (١) قد وضعت لستّة أشهر فأمر برجمها، فقال علي الله (٢): «ليس عليها رجم»، قال: ولمّ؟ قال: «لأنّ الله تعالى يقول: ﴿والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة﴾ (٣)، وقال: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ (٤) فستّة للحمل وسنتان لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة».

فخلَّى عنها وقال: اللَّهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب.

[رواه عبد خير]<sup>(ه)</sup>.

⇔الباب.

قال صاحب الجواهر في الجواهر ج ٢٩ ص ٤٣٠ كتاب النكاح: من تزوّج امرأة في عدّتها عالماً بالحكم والموضوع عامداً حرمت عليه أبداً، بمجرّد العقد، وكذا إن جهل العدّة والتّحريم أو أحدهما ودخل بها قبلاً أو دبراً حرمت عليه أيضاً، ولو لم يدخل بها بطل ذلك العقد وكان له استثنافه بعد انقضاء العدّة، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه.

- (١) كذا في خ، وفي ك: وفي رواية: أتي عمر بامرأة...
  - (٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».
    - (٣) البقرة: ٢ / ٢٣٣.
    - (٤) الأحقاف: ٦٥/٤٦.
- (٥) ج وش وم: ليس فيها عليّ بن أبي طالب [ عليُّلا : م]. وما بين المعقوفين من خ.

والحديث روى نحوه الشّيخ المفيد في كتاب الإرشاد ٢٠٦١ في عنوان: «فصل: في ذكر ما جاء من قضاياه طلي في إمارة عمر»، والبيهتي في كتاب العدد من السنن الكبرى ٢٠٤٧ في عنوان: «باب ما جاء في أوّل الحمل»، وابن عبد البرّ في ترجمته طلي من الاستيعاب ٢٠٣٠، والخوارزمي في الفصل ٧ من مناقبه ص ٩٥ رقم ٩٤، والكنجي في الباب ٥٩ من كفاية الطالب ص ٢٢٦، ومحبّ الدين الطبري في ترجمته طلي من الرياض النضرة ٢ / ١٤٢ في عنوان: «ذكر اختصاصه بأنّه أكثر الأمّة علماً» ومن ذخائر العقبى ص ٨٦ في عنوان: «ذكر رجوع أبي بكر وعمر إلى قول عليّ» وقال في الأوّل: أخرجه العقيلي وابن السمّان، وفي الثاني: أخرجه القلعي وابن السمّان، وأبن شهر آشوب في ترجمته المنظي من مناقب آل أبي طالب ٢ / ٤٠٧ في عنوان: «فصل: في ذكر قضاياه طلي في عهد عمر»، والمتّقي في كنز العمّال ٥ / ٤٥٧ رقم ١٣٥٩٨ عن عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، والسيوطي في تفسير الآية ١٥ من سورة الأحقاف من الدرّ المنثور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، والسيوطي في تفسير الآية ١٥ من سورة الأحقاف من الدرّ المنثور

والرّابع (١)، أنّ رجلين من قريش أودعا امرأة مئة دينار وقالا لها: لا تدفعيها إلى أحدنا حتّى يحضر الآخر، وغابا مدّة، ثمّ جاء أحدهما، فقال: إنّ صاحبي قد هلك وأريد المال، فدفعته إليه، ثمّ جاء الآخر بعد مدّة فطلب المال (٢)، فقالت: أخذه صاحبك، فقال: ما كان الشّرط كذا، فارتفعا إلى عمر، فقال للرّجل: ألك بيّنة؟ قال: هي (٣)، فقال عمر: ما أراك إلّا ضامنة.

فقالت: أنشدك الله (٤) ارفعنا إلى عليّ بن أبي طالب، فرفعهما إليه، فقصّت المرأة القصّة عليه (٥)، فقال للرّجل: «ألست القائل لا تسلميها إلى أحدنا، دون صاحبه؟»، فقال: «مالك عندنا، فاحضر (٢) صاحبك وخذ المال» (٧)، فانقطع الرّجل وكان محتالاً، فبلغ ذلك عمر، فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب (٨).

[ذكره أبو أراكة]<sup>(٩)</sup>.

وفي هذا المعنى يقول الصّاحب ابن عبّاد:

<sup>(</sup>١) كذا في خ، وفي ك: وفي رواية، أنَّ...

<sup>(</sup>٢) ط وض وع: الآخر ، فطلبه ، فقالت...

<sup>(</sup>٣) أوم: قال: نعم، المرأة، فقال...

<sup>(</sup>٤) أوم: فقالت، لا تفعل، ارفعنا...

<sup>(</sup>٥) ج وم: المرأة عليه القصّة.

<sup>(</sup>٦) ط وض وع: احضر.

<sup>(</sup>٧) ج وش وم: وخذ مالك.

<sup>(</sup>٨) خ: بعدك يا ابن أبي طالب.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من خ.

والحديث رواه الخوارزمي في الفصل ٧ من مناقب الإمام أمير المؤمنين عليظ الله م ١٠٠ تحت الرقم ١٠٣. وابن الجوزي في الحديث ١١ من أخبار الظرّاف والمتماجنين ص ٦٢. والمحبّ الطبري فـي تــرجــمته عليّلاً من الرياض النضرة ٢ / ١٤٥ في عنوان: «ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤالهم عليه» ومن ذخائر العقبى ص ٧٩ فى عنوان: «ذكر أنّ جمعاً من الصّحابة لمّا سئلوا أحالوا في السّؤال عليه».

هل مثل قولك (۱) إذ قالوا مجاهرة: وهذا البيت من قصيدة طويلة أوّلها: حُبُّ النبيِّ وأهل البيت (۲) معتمدي أيا ابن عمِّ رسول الله أفضل مَن يا ندرة الدين يا فرد الزّمان (۱) أصِخْ هل مثل سبقك (۵) في الإسلام لو عرفوا هل مثل علمك إن زُلّوا وإن وهنوا هل مثل حبمك للقرآن تعرفه هل مثل صبرك إذ خانوا وإذ فشلوا (۱) هل مثل بَذْلِك للعاني الأسير ولل هل مثل بَذْلِك للعاني الأسير ولل يا ربّ سهِّل زياراتي مشاهِدَهُم يا ربّ صيّر حياتي في محبّهم

لولا عـــليّ هــلكنا فـــي فــتاوينا

إذ الخطوب أساءت رأيها فينا ساد الأنام وساس الهاشمتينا<sup>(7)</sup> لمدح مولى يرئ تفضيلكم دينا وهسده الخصلة الغراء تكفينا وقد هُديت كما أصبحت تهدينا لفسظاً ومعنى وتأويلاً وتبيينا حتى جرى ما جرى في يوم صفّينا طِفل الصّغير (() وقد أعطيت مسكينا فسإنّ روحي تهوىٰ ذلك الطّينا ومحشري معهم آمين آمينا (م

<sup>(</sup>١) في الدِّيوان: هل مثل فتواك.

<sup>(</sup>٢) ش: آل البيت.

<sup>(</sup>٣) ش: ساد الهاشميّينا.

 <sup>(</sup>٤) في الدّيوان: يا مِدْرَهَ الدّين يا فرد اليقين.
 المِدْره: السيّد وزعيم القوم، المتكلّم عنهم.

<sup>(</sup>٥) أوج وش: هل مثل سيفك. ومثله في كفاية الطالب.

<sup>(</sup>٦) في الدّيوان: وإذ خَتَروا.

<sup>(</sup>٧) في الدِّيوان: وللطُّفل اليتيم.

<sup>(</sup>٨) تجد الأبيات مع زيادات في ديوان الصاحب ص ١٠٦ـ١١١، وفيه ٤١ بيتاً. وأوردها أيضاً الكنجى في آخر الباب ٩٤ من كفاية الطالب ص ٣٣٤ـ٣٣٥.

وورد البيت ١ من هذه القصيدة في المناقب لابن شهرآشوب ٢ / ٣٩، والبيت ٣ فيه: ٣ / ١٩، والبيت ٧ فيه: ٢ / ٥٢، والبيت ٩ فيه: ٣ / ١٣.

## قصّة دار شريح القاضي

حكى الشّعبي (١) قال: اشترى شريح القاضي داراً بثمانين ديناراً، فبلغ ذلك علياً (٢) الله فاستدعاه فقال له: «يا ابن الحارث، بلغني أنّك اشتريت داراً بكذا وكذا، وأشهدت على نفسك شهوداً، وكتبت كتاباً؟»، فقال: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، فنظر إليه نظر مغضب (٢) ثمّ قال:

«يا شريح، أما إنّه سيأتيك من لا ينظر في كتابك، حتّى يُـخْرِجَك مـنها شـاخصاً، ويُسْلِمَك إلى قرارك خالصاً<sup>(٤)</sup>، فاحذر أن تكون ابتعت هذه الدّار من غـير مـالك، أو نقدت الّثمن من غير حلالك<sup>(٥)</sup>، فإذاً أنت قد خسرت الدّنيا والآخرة، أما إنّك لو أتيتني عند شرائك إيّاها لكتبت لك كتاباً، فلم ترغب<sup>(٢)</sup> في شرائها ولا بدرهم»<sup>(٧)</sup>.

فقال: وما كنت تكتب يا أمير المؤمنين؟ فقال:

«كنت أكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم: هذا ما اشترى عبد ذليل، من ميّت أزعج بالرّحيل، اشترى منه داراً من دور الغرور (^ ، من جانب الفانين، وخطّة الهالكين، وتجمع (٩) هذه الدّار حدوداً أربعة: فالحدّ الأوّل ينتهي إلى دواعي الآفات، والحدّ

<sup>(</sup>١) خ: من رواية الشّعبي.

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّاً».

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: نظر المغضب.

<sup>(</sup>٤) خ: خالياً ، بدل: «خالصاً».

<sup>(</sup>٥) خ: الدّار من غير حلالك أو ... غير مالك.

<sup>(</sup>٦) ج وش: لم ترغب.

<sup>(</sup>٧) ع وخل بهامش ط وهامش م: ولو بدرهم.

<sup>(</sup>٨) م: دار الغرور .

<sup>(</sup>٩) أوط وض وع وم: ويجمع.

الثّاني إلى نوادب المصيبات، والثّـالث إلى الهَــوَى المُــرْدي، والرّابــع إلى الشّــيطان الموذي، وفيه يُشْرَع بابها، وتجتمع(١) أسبابها.

اشترى هذا المغرور بالأمل من هذا المُزْعَج بالأجل، هذه الدّار، بالخروج من عـزّ القناعة (٢)، والدّخول في الحرص والذّلّ والطّلب (٣) والضّراعة، فما أدرك المشتري من درَك، فعلى مُبَلْبِل أجسام الملوك والأكاسرة، وسالب نفوس الفراعنة والجبابرة، مثل كِسْرى وقَيْصَر، وتُبَّع وملوك حِمْيَر، ومَن جَمَعَ المال إلى المال فأكثر، ومن بَنى وشَيَّد، وزَخْرَف وادَّخْرَ، ونظر بزعمه للولد، ووعد وأوعد، أشخصوا والله جميعاً إلى موقف العَرْض والحساب (٤) والثّواب والعقاب، وسيقع الأمر بفصل القضاء، ويقتص للجمّاء (٥) من القرناء، ﴿وخسر هنالك المبطلون﴾ (٢)، ﴿وقضي بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون﴾ (٧).

شهد على ذلك التّواني ابن الفاقة والغرور، ابن الأمل (^^) والحرص، ابن الرّغبة واللّهو، ابن اللّعب ومن أخلد إلى محلّ الهوى، ومال إلى الدّنيا ورغب عن  $(4.5)^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) أوم: ويجتمع.

<sup>(</sup>٢) خ: عن عزّ القناعة.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: والدّخول في الطّلب. وفي نهج البلاغة وأمالي الصدوق: والدّخول في ذلّ الطّلب.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: الحشر ، بدل: «الحساب».

<sup>(</sup>٥) الجمّاء: التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٨ من سورة غافر: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٩ من سورة الزّمر: ٣٩.

<sup>(</sup>٨) خ: ابن الآمال.

<sup>(</sup>٩) رواه الشّيخ الصدوق في الحديث ١٠ من المجلس ٥١ من أماليه ص ٢٥٦ بسنده إلى عاصم بن بهدلة عن شريح، وجمال الدّين الزّرندي في أواخر السّمط الأوّل من نظم درر السمطين ص ١٦٩ متّصلاً بما ذكره من أشعاره عليه عن ليث بن سعد عن نافع عن شريح، والسيّد الرضيّ في المختار ٣ من باب الكتب من نهج البلاغة، مع مغايرات، والقضاعي في الباب ٧ من دستور معالم الحكم ص ١٣٥، والعاصمي في الفصل ٥ من زين الفتى ١ / ١٩٢ برقم ١٢٣ مرسلاً.

#### فصىل

# في ذكر قصّة جرت له الله مع عبد الله بن عبّاس إلي الله

أخبرنا أبو الحسن بن النجّار المقرئ قال: أنبأنا محمّد بن أبي منصور، أنبأنا أحمد بن عليّ بن سوار، أنبأنا أحمد بن عبد الواحد بن محمّد الحريري، أنبأنا أحمد بن محمّد البخرمي، حدّثنا أجمد بن محمّد البخرمي، حدّثنا إبراهيم بن سعد الجوهري، حدّثنا المأمون عبد الله بن هارون، عن أبيه هارون، عن أبيه محمّد المهدي، عن أبيه أبي جعفر المنصور، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن عبد الله بن عبّاس، عن أبيه [ابن عبّاس]، قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله على كانتفاعي بكلام كتب به أمير المؤمنين على كتب إليّ:

«سلام عليك، أمّا بعد، فإنّ المرء يَسُوؤه فوت ما لم يكن ليدركه، ويَسُرُّه دَرْك ما لم يكن ليدركه، ويَسُرُّه دَرْك ما لم يكن لِيَفُوته، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك (١) منها، [وما نِلْتَ من دنياك فلا تكثر به فرحاً](٢)، وما فاتك من الدّنيا فلا تأسفنّ عليه، وليكن همّك فيما بعد الموت، والسّلام»(٣).

<sup>(</sup>١) خ: ما فات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أخذته من نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في ترجمة عليّ للطُّلِلا من تاريخ دمشق ٣ / ٢٧٣ تحت الرقم ١٢٩٤ بسندين إلى المأسون. وبسند آخر تحت الرقم ١٢٩٣ عن أبي عبيدة عن يونس عن ابن عبّاس. مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢٠٥، وقريباً منه المنقري في كتاب صفين ص ١٠٧، والحرّاني في تحف العقول ص ١٠٤، والسيّد الرضيّ في المختار ٢٦ من باب الكتب من نهج البلاغة، وقريباً منه في المختار ٢٦ من اب الكتب من نهج البلاغة، وقريباً منه في المختار ٢٠ من الكلبي من المصدر المتقدّم، والبلاذري في ترجمته للنّي من أنساب الأشراف ٢ / ١١٦ رقم ٢٧ عن هشام بن الكلبي عن أبيه، والكليني في كتاب الروضة من الكافي ٨ / ٢٤٠ رقم ٣٢٧، والخوارزمي في الفصل ٢٤ من مناقب

وقد روى السدّي هذا المعنى عن أشياخه، وقال عقيبه: كان الشّيطان قد نزغ بين ابن عبّاس وبين عليّ<sup>(1)</sup> الله مدّة ثمّ عاد إلى موالاته، قال: وسببه أنّ أمير المؤمنين<sup>(۲)</sup> ولّى ابن عبّاس البصرة، فمرّ ابن عبّاس بأبي الأسود<sup>(۳)</sup> الدؤلي فقال له: لو كنت من البهائم كنت جملاً<sup>(1)</sup>، ولو كنت راعياً ما بلغت به المرعى<sup>(0)</sup>.

فكتب أبو الأسود إلى عليّ (٦) ﷺ: أمّا بعد، فإنّ الله جعلك (٧) والياً مؤتمناً، وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة، ناصحاً للرّعيّة، لا تأكل أموالهم، ولا ترتشي في الحكم، وإنّ ابن عمّك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك (٨)، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله في ذلك.

فكتب أمير المؤمنين [على ](٩) الله إلى أبى الأسود: «أمّا بعد، فمثلك يا أبا الأسود

<sup>⇒</sup>الإمام أمير المؤمنين عليًا لل عس ٣٧٤ رقم ٣٩٤ بسنده إلى جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جدّه عن ابن عبّاس، والمتقى في كنز العمّال ٣/ ٧٢٠ رقم ٨٥٧١.

<sup>(</sup>١) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٢) خ: قال: لأنَّ أمير المؤمنين [عليُّلاً: م].

<sup>(</sup>٣) خ: على أبي الأسود.

<sup>(</sup>٤) خ: لكنت جملاً.

<sup>(</sup>٥) قال السيّد الأمين في ترجمة ابن عبّاس من أعيان الشيعة ٨ /٥٦: مواجهة ابن عبّاس لأبي الأسود بهذا الكلام الذي البشع يصعب تصديقه ، فابن عبّاس كان أعرف بفضل أبي الأسود من كلّ أحد ، فكيف يواجهه بهذا الكلام الذي لا يصدر إلاّ من الأسافل؟ وابن عبّاس مع فضله وكمال معرفته لا يمكن أن يفؤه بمثل هذا مهما كان السّبب الدّاعي إليه ، والذي يظهر أنّ ناسب ذلك إليه أراد الحطّ من مقام أبي الأسود وابن عبّاس معاً لغرض في نفسه ، وذلك لإخلاصهما في حبّ على عليًا للجَيْلا وتشبّعهما له .

<sup>(</sup>٦) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٧) ج وش وم: أمّا بعد فقد جعلك الله والياً ...

<sup>(</sup>٨) ش: من غير علمك.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من ع.

نصح الإمام والأمّة، فلا تَدَع إعلامي بما يكون بحضرتك ممّا فيه صلاح للأمّة (١)، فأنت بذلك جدير».

ثمّ كتب إلى ابن عبّاس: «أمّا بعد، فأعلمني ما أخذت (٢) من الخراج والجزية، وفي أيّ شيء وضعته؟».

فكتب إليه ابن عبّاس: ابعث إلى عملك من أحببت فإنّي ظاعن، والسّلام.

ثمّ دعا ابن عبّاس أخواله من بني هلال بن عامر، فجاءه الضحّاك بن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن رزين (٣) في جماعة (٤)، واستدعى قيساً فجاءته، فأخذ ما كان في بيت المال من الأموال (٥) ولحق بالطفّ، فعارضه عليّ ﷺ بالخيل ففاته إلى مكّة (٦).

وكان الذي عارضه بكر وجماعة من البطون فاقتتلوا قتالاً عظيماً كثيراً، وجرح من الفريقين جماعة، ثمّ أفلت ابن عبّاس في عشرين من أخواله إلى الحجاز، فنزل مكّة (١٠/٥٠).

<sup>(</sup>١) ج وش: ما فيه. خ وع: صلاح الأمّة.

<sup>(</sup>٢) خ: أمّا بعد، فأخبرني بما أخذت.

 <sup>(</sup>٣) كذا في تاريخ الطبري والعقد الفريد وأنساب الأشراف، وفي النسخ: الضحّاك بن عبيد الله، وفي ك: عبد الله بن زريق.

<sup>(</sup>٤) خ: وجماعة .

<sup>(</sup>٥) أوج وش: من المال.

<sup>(</sup>٦) خ: فعارضته خيل أمير المؤمنين [اللِّلةِ: أ] ففاتهم إلى مكّة.

<sup>(</sup>٧) ش: بمكّة.

<sup>(</sup>A) رواه الطبري في أوائل حوادث سنة ٤٠ من الهجرة من تاريخه ٥ / ١٤١، وابن عبد ربّه في كـتاب العسـجدة الثانية من العقد الفريد ٥ / ١٠٦، والبلاذري في ترجمته للطلخ من أنساب الأشراف ٢ / ١٦٩ الرقم ٢٠٠. وابن الأثير في الكامل ٣ / ٣٨٦ في حوادث سنة ٤٠ في عنوان: «ذكر فراق ابن عبّاس البصرة»، مع مغايرات.

وروى ابن أعثم الكوفي واليعقوبي ضدّ ذلك ، أمّا الأوّل: فروى أنّه كان مجرّد اتّهام ، وأمّا الثّاني: فروى أنّه ردّ ما

وقال هشام بن محمّد: وكان الذي أخذه من بيت المّال<sup>(۱)</sup> أربعمئة ألف درهم، وقيل: سبعمئة ألف.

ولمّا مضى إلى مكّة (٢) كتب إليه أمير المؤمنين: «سلامٌ عليك، أمّا بعد: فإنّي أشركتك في أمانتي، ولم يكن أحد من أهل بيتي أوثق في نفسي منك لمُوازَرَتي وأداء الأمانة إلىّ، فلمّا رأيت الزمان على ابن عمّك قد حَرِبَ، والعدوّ قد كَلِبَ (٣)، وأمانة

⇔أخذ.

قال الأوّل في تاريخه ٤ / ٧٢ في عنوان: «خبر عبدالله بن عبّاس وزياد بن أبيه وأبي الأسود الدؤلي وما جرى بينهم» ما ملخّصه: ثمّ بعث عليّ للسِّلا إلى ابن عبّاس \_وهو عامله على البصرة \_ أن يخرج إلى الموسم فيقيم الحجّ للنّاس، فدعا ابن عبّاس بأبي الأسود فاستخلفه على صلاة البصرة، ودعا بزياد بـن أبـيه فـجعله عـلى الخراج، وخرج ابن عبّاس إلى الموسم، وجرت بين أبي الأسود وزياد منافرة، فهجاه أبو الأسود.

فلمّا رجع ابن عبّاس شكاه زياد، وذكر أنّه قد هجاه، فأرسل إليه ابن عبّاس فدعاه فقال: أما والله لو كنت من البهائم لكنت جملًا ... فخرج أبو الأسود مغضباً، ثمّ كتب إلى عليّ عليًّا أنّ ابن عبّاس خان في بيت المال، فكتب الحِيلًا إلى ابن عبّاس:

«بلغني عنك أمور الله أعلم بها ، فإن تكن حقاً فلست أرضاها لك ، وإن تكن باطلاً فإثمها على من اقترفها ، فإذا ورد عليك كتابي هذا فأعلمني في جوابه ما أخذت من مال البصرة ، من أين أخذته وفيم وضعته؟» . فأجابه: قد علمت الذي بلغك عني ، وأنّ الذي أبلغك الباطل ... فابعث إلى عملك من أحببت فإنّي معتزل عنه . واعتزل في بيته ، فكتب عليه بحتاب يعذله فيه على غضبه ويكذّب من سعى به إليه ، وأعاد إلى عمله .

وقال الثّاني في تاريخه ٢/ ٢٠٥ في أواخر ترجمة أمير المؤمنين لليّلا: وكتب أبو الأسود ـ وكان خليفة ابـن عبّاس بالبصرة ـ إلى عليّ لليّلا يعلمه أنّ عبد الله أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم، فكتب لليّلا إليه يأمره بردّها، فامتنع، فكتب لليّلا يقسم له بالله لتردّنها، فلمّا ردّها عبد الله ـ أو ردّ أكثرها ـ كتب إليه عليّ للمّلا: وأماريد فانّ الرب يترد راه ما الربك الله تهم مرب ثروف ترما الربك الدركم، فما أتاك من الدّنا فلا

«أما بعد ، فإنّ المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفرته ، ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه ، فما أتاك من الدّنيا فلا تكثر به فرحاً ، وما فاتك منها فلا تكثر عليه جزعاً ، واجعل همّك لما بعد الموت . والسّلام» .

فكان ابن عبّاس يقول: ما اتّعظت بكلام قطّ اتّعاظي بكلام أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>١) خ: بيت مال البصرة.

<sup>(</sup>٢) خ: ولمّا نزل مكّة.

<sup>(</sup>٣) خ: والعدوّ عليه قد كلب.

النّاس قد خَرِبَت، والأُمّة قد افتتنت، قَلَبْتَ لابن عَـمّك ظَـهر الِـمجَنّ بـمفارقته مـع المفارقين، وخذلانه مع الخاذلين (١)، واخْتَطَفْتَ ما قَدَرْتَ عليه من مال الأُمّة اخْتِطافَ الذّئب فارِدَةَ المِعْزى (٢)، أما توقن بالمعاد؟ ولا تخاف ربّ العباد؟ أو ما يكبر (٢) عليك أنّك تأكل الحرام، وتنكح الحرام، وتشتري الإماء بأموال الأرامل والأيـتام؟ أُردُدُ إلى المسلمين أموالهم، ووالله لئن لم تفعل (٤) لأعْذِرَنَّ الله فيك، فإنّ (٥) الحسن والحسين لو فعلا ما فعلت لماكان لهما (١) عندي هوادة، والسّلام».

فكتب إليه ابن عبّاس: حقّي في بيت المال أكثر ممّا أخذت منه.

فكتب إليه عليّ (٧) ﷺ: «العجب كلّ العجب من تزيين نفسك لك، أنّك أخذت أقلّ ممّا لك، وهل أنت إلّا رجل من المسلمين؟ وقد علمت بسوابق أهل بدر وماكانوا يأخذون غير ما فرض لهم، وكفى بك (٨) أنّك اتّخذت مكّة وطناً، وضربت بها عطناً، تشتري من مولدات الطّائف ومكّة والمدينة ما تقع عليه (٩) عينك؛ وتميل إليه نفسك، تعطى فيهنّ مال غيرك، وإنّى أقسم بالله تعالى ما أحبّ أنّ ما أخذت من أموالهم

<sup>(</sup>١) ج وش وم: مع المخاذلين.

<sup>(</sup> ٢) الفارِد: المنفر د. يقال: ناقةً فارِدةً: منفردة في المرعى والمشرب. وشاةً فاردة: تُفْرَد من الغنم لتُحلب في البيت. «المعجم الوسيط: فر د».

المِمْزى: المَعْزُ: ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن، وهو اسم جنس. واحده: ماعز. جمعه: أَمْعُز وَمعِيز. «المعجم الوسيط: مَعْز».

<sup>(</sup>٣) ط: أما يكبر.

<sup>(</sup>٤) ج وش: إن لم تفعل.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم: لأنَّ الحسن...

<sup>(</sup>٦) ج وش وم: بهما ، بدل: «لهما».

<sup>(</sup>٧) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٨) خ: أوَ ما كفاك أنَّك ...

<sup>(</sup>٩) خ: ما يقع عليه.

حلالاً (١) أدعه بعدي ميراثاً، فكأنّ قد بَلَغْتَ المَدَى، وعُـرِضَتْ عـليك أعـمالك غـداً بالمحلّ الأعلى الذي يتمنّى فيه المُضَيّع للتّوبة الخلاص، ولاتَ حينَ مناص» (٢).

فكتب إليه ابن عبّاس: لأن ألقى الله بكلّ ما على ظهر الأرض وبطنها أحبّ إليّ من أن ألقاه (٣) بدم امرئ مسلم! (٤)

فكتب إليه عليّ (٥) ﷺ: «إنّ الدّماء التي أشرت إليها قد خضتها إلى ساقيك، وبذلت في إراقتها جهدك، ووضعت بإباحتها حظّك، وتقشعت عنها فتياك، وإذ لم (٢) تستحي فافعل (٧) ما شئت» (٨).

<sup>(</sup>١) ش: مثقالان، بدل: «حلالاً».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن قتيبة الدينوري في كتاب السلطان من عيون الأخبار ١ /٥٥، وابن عبد ربّه في كتاب العسجدة الثّانية من العقد الفريد ٥ / ١٧٦، والبلاذري في ترجمته الحِّلاً من أنساب الأشراف ٢ / ١٧٤ رقس ٢٠٠، والشريف الرضيّ في المختار ٤١ من باب الكتب من نهج البلاغة، والكشّي في ترجمة ابن عبّاس من رجاله ص ٢٠ برقم ١١٠، والميداني في مجمع الأمثال ٢ / ١٠١ الرقم ٢٨٦٩ في المثل المعروف: «قلب له ظهر المجن»، مع مغايرات.

<sup>(</sup>٣) أ: أحبّ إلى بأن ألقى الله بدم ...، ج وش وم ون: أحبّ إلى أن ألقى الله بدم ...

<sup>(</sup>٤) قريباً منه رواه البلاذري في ترجمته للطُّلِج من أنساب الأشراف ٢ / ١٧١ رقم ٢٠٠، والكشّي في ترجمة ابـن عبّاس من رجاله ص ٦٢ رقم ١١٠.

<sup>(</sup>٥) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٦) ش: وإذا لم...

<sup>(</sup>٧) خ: فاصنع ما شئت.

<sup>(</sup>٨) لاحظ ما رواه البلاذري في ترجمته للطُّلِخ من أنساب الأشراف ٢ / ١٧١ رقم ٢٠٠.

قال مؤلّف الدّرجات الرّفيعة في ترجمة ابن عبّاس ص ١٠١ ما ملخّصه: قال العلّامة الحلّي في الخلاصة: هو من أصحاب رسول الله تَالَّشُّتُةُ كان محبّاً لعليّ عليّه الله وتلميذه، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المسؤمنين عليه الشهر من أن يخفى، وقد ذكر الكشّي أحاديث تتضمّن قدحاً فيه، وهو أجلّ من ذلك.

وعن الشَّهيد الثَّاني: جملة ما ذكره الكشِّي من الطَّمن فيه خمسة أحاديث كلَّها ضعيفة السُّند.

قال أبو أراكة: ثمّ ندم ابن عبّاس واعتذر إلى عليّ الله وقبل أمير المؤمنين عذره (١).

وقيل: إنّه عاد إلى الكوفة، والصّحيح (٢) أنّه لم يزل مقيماً بمكّة حتّى استشهد على الله في هذه السّنة (٣).

ولمّا قتل الحسين ﷺ لم يزل ابن عبّاس يبكي عليه حتّى ذهب بصره (٤٠).

قال عكرمة: وسمع ابن عبّاس أقواماً يتناولون عليّاً ﷺ فقال: ويحكم! أتذكرون

وقال ابن طاووس في كتابه: «حلّ الإشكال في معرفة الرّجال»: حال ابن عبّاس في المحبّة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين والموالاة والنّصرة له والذبّ عنه والخصام في رضاه والمؤازرة له ممّا لا شبهة فيه، وقد روى الكشّي أخباراً شاذة ضعيفة تقتضي قدحاً أو جرحاً، ومثل الحبر على موضع أن يحسده النّاس وينافسوه ويقولوا فيه ويباهتوه...

أمّا الحديث الذي يتعلّق بأخذ عبد الله كذا درهم من مال البصرة ، رواه سفيان بن سعيد عــن الزّهــري ، وهــما عدوّان متّهمان .

وأمّا الحديث الذي يتعلّق بمراجعته لعليّ طلِّلِا بما سفك من الدّماء، مرويٌّ عن شيخ من أهل اليمامة، عن معلّى بن هلال، عن الشّعبي، وهذا السّند ضعيف جدّاً. لا أصل له، تارة بجهالة الشّيخ اليماني، وتارة بما يعرف من حال الشّعبي، ومعلّى بن هلال لا بدّ من معرفة عدالته.

وقال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٤١ من باب الكتب من شرح نهج البلاغة ١٦ / ١٧٠ ـ ١٧١: الأكثرون على القول الأوّل، وقال آخرون ـ وهم الأقلُون ـ: هذا لم يكن. ولا فارق عبد الله بن عبّاس عليّاً للطِّلِّةِ ، ولا باينه ولا خالفه، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليّ للطِّلةِ . وهذا عندي هو الأمثل والأصوب .

ولاحظ أيضاً ترجمة ابن عبّاس من أعيان الشّيعة ٨ /٥٧، والدّرجات الرّفيعة ص ١١٨ أيضاً.

(١) كذا في ك، وفي خ وخل بهامش ط: ثمّ ندم ابن عبّاس وعاد إلى مولاه أمير المــؤمنين للنِّلِيِّ وجــاء مــن مكّــة معتذراً إليه وأخبره أنّه فرّق الأموال في أهلها.

<sup>(</sup>٢) م: وقيل بعضهم ، بدل: «والصّحيح».

<sup>(</sup>٣) خ: أنّ ابن عبّاس أقام بمكّة حتّى قتل أمير المؤمنين المؤلِّل .

<sup>(</sup>٤) قال المسعودي في مروج الذهب ٣ / ١٠١: في سلطنة عبد الملك مات ابن عبّاس... وكمان قد ذهب بـصره لبكائه على عليّ والحسن والحسين.

رجلاً (١) كان يسمع وطء جبرئيل ﷺ فوق بيته (٢) ؟ ولقد عاتب الله أصحاب رسوله في القرآن؛ ولم يذكره (٣) إلّا بخير (١).

### فصىل

## من كلامه للطلخ في المحن

روى أبو أراكة (٥) قال: سمعت عليّاً ﷺ يقول: «إنّ للمحن غايات تـنتهي إليـها، فسبيل العاقل أن يقف عندها حتّى ينقضي وقتها، فإنّ إعمال الحيلة في تقضّيها زيـادة فيها» (٦).

<sup>(</sup>١) خ: ابن عبّاس قوماً يتناولون أمير المؤمنين للئلةِ فقال: ويحكم، أتتناولون رجلاً...

<sup>(</sup>٢) خ: فوق ظهر بيته.

وهذا الحديث إلى هنا رواه القطيعي، كما في الحديث ٢٣٤ من فضائل أمير المؤمنين المنظِلَا من كتاب الفضائل لأحمد بن حنبل ص ١٦٧ مع اختلاف يسير في اللفظ؛ بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس.

ورواه أيضاً المحبّ الطبري في ذخائر العقبي ص ٩٤ والرياض النضرة ٢ / ١٧٢ فسي عـنوان: «ذكـر رؤيـته جبرئيل وكلام جبرئيل له لطنجه ». والقندوزي في ينابيع المودّة ص ٢١٥ عن أحمد في المناقب.

<sup>(</sup>٣) خ: أصحاب محمّد ﷺ في القرآن، وما ذكره إلّا بخير .

<sup>(</sup>٤) قوله: ولقد عاتب الله .... رواه أحمد بن حنبل في العديث ٢٣٦ من فضائل عليّ المنظية من كتاب الفضائل ص ١٦٨. والكنجي في الفصل ٦ من شواهد التنزيل ١٨٠ والحاكم العسكاني في الفصل ٦ من شواهد التنزيل ١ / ١٤ - ١٦٨ رقم ٧٠ - ٧٥. وابن عساكر في ترجمة عليّ الحنية من تاريخ دمشق ٢ / ٤٣٠ رقم ٩٣٩، وفرات الكوفي في تفسيره ص ٤٩ رقم ٤ ، والمحبّ الطبري في ذخائر العقبي ص ٨٩ وفي الرياض النضرة ٢ / ١٥٨ في عنوان: «ذكر ما نزل فيه من الآي»، والسيوطي في ترجمته الحنية من تاريخ الخلفاء ص ١٦٠ في عنوان: «فصل: في الأحاديث الواردة في فضله» عن الطبراني وابن أبي حاتم، والهيشي في ترجمته الحنية من مجمع الزوائد ٩ / ١١٨ في عنوان: «باب منه في منزلته ومؤاخاته»، والمتقي في كنز العمّال ١٠٨ / ١٥ رقم ٢٦٣٥٣ عن أبي نعيم، مع زيادة.

<sup>(</sup>٥) كذا في ك . وفي خ وخل بهامش ط: روى كميل بن زياد وأبو أراكة ، قالا: سمعنا أمير المؤمنين للجُّلا يقول...

<sup>(</sup>٦) روى نحوه الآمدي في الفصل ١٧ ممّا ورد من حكمه للنِّلِج في حرف الألف بلفظ إذا بمعنى الشرط، من غـرر

#### فصىل

## من كلامه ﷺ في شرح حال الدّنيا(١)

قال الحسن المن المن المن المن المن المن الدنيا، فقال له (٢): «أيّها الذّامّ للدّنيا وهو مغترّ بغرورها، يا ليت (٣) شعري متى استهوتك؟ أم متى غرّتك؟ أم بمصارع آبائك في البلى؟ أم بمضاجع أمّهاتك تحت الثّرى؟ كم علّلت بكفّيك! وكم مرّضت بيديك! تبغي لهم الشّفاء، وتستوصف لهم الدّواء الأطبّاء، لم ينتفع أحد منهم بإشفاقك، ولم يغن عنه اجتهادك، ولم تدفع عنه بقوّتك.

إنّ الدّنيا دار صدق لمن صَدَقها، ودار عافية لمن تزوّد منها، ودار موعظة لمن اتَّعَظَ بها، مسجد أحِبّاء الله (٤)، ومُصَلّى ملائكته، ومَهْبِطُ وحيه، ومَتْجَرُ أوليائه، اكتسبوا فيها الرّحمة، وحصلوا فيها الجنّة، فمن ذا يَذُمُّها وقد آذنت بِبَيْنِها، ونادَتْ بفرقتها، ونَعَتْ نفسها وأهلها، فحمثلت لهم بسبلاياها الشّرور، وشَوَّقَتْهم بعطاياها إلى دار

كالحكم ١ / ٢٨٦ برقم ١٧٠: «إذا أتتك المحن فاقلعها؛ فإنّ قيامك فيها زيادة لها».

وروى نحوه أيضاً الخوارزمي في الفصل ٢٤ من المناقب ص ٣٦٤ رقم ٣٨٠ بإسناده إلى البيهقي، عن الحاكم، بسنده إلى المناقب من ١٣٥ رقم ٣٨٠ بإسناده إلى البيهقي، عن الحاكم، بسنده إلى الأحنف بن قيس، قال: ما سمعت بعد كلام رسول الله يَتَكُولُهُ أحسن من كلام أمير المؤمنين للمُلِيَّةِ حيث يقول: «إنّ للنّكبات نهايات، لابدّ لأحد إذا نكب من أن ينتهي إليها، فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام لها حتى تنقضي مدّتها، فإنّ في دفعها قبل انقضاء مدّتها زيادة في مكروهها».

ورواه ابن عساكر أيضاً في ترجمة علىّ لِمُلِيِّ من تاريخ دمشق ٣/٢٨٧ رقم ١٣٠٩ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) العنوان من خ.

<sup>(</sup>٢) كذا في خ، وفي ك: وقال علىّ عليُّلا \_وقد سمع رجلاً يذمّ الدّنيا \_: أيّها الذّامّ...

<sup>(</sup>٣) خ: فياليت.

<sup>(</sup>٤) خ: أحبّاء الله تعالى.

السّــرور، وذكّــرتهم بــنعيمها طــيب الحُــبور<sup>(۱)</sup>، ذَمَّـها رجــال غَــداة النّــدامــة، وحَمِدها آخرون<sup>(۲)</sup>، ذَكَّرَتْهُم أهوال يوم القيامة وخوّفتهم الطّامّة»<sup>(۳)</sup>.

#### فصىل

## ومن كلامه عليه في القرآن

روى عكرمة عن ابن عبّاس، قال: سمعت أمير المؤمنين [ الله ] \_ وقد سأله رجل عن القرآن \_ فقال: «كتاب الله، أو [قال]: عليكم بكتاب الله أنه الحبل المستين، والسّراط المستقيم، والشّفاء النّافع، والرىّ النّاقع، والعصمة لِلْمُتَمَسِّك،

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ١/٣٢٧ «حبر»: الحَبرة بالفتح: النَّعمة وسعة العيش، وكذلك الحُبُور.

<sup>(</sup>٢) وفي نهج البلاغة: وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكّرتهم الدّنيا فتذكّروا، وحدّثتهم فصدّقوا، ووعظتهم فاتَعظوا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن قتيبة في كتاب الزّهد من عيون الأخبار ٢ / ٣٢٩، واليعقوبي في أواخر ترجمته للجليلا من تاريخه ٢ / ٢٠٨، والبيهقي في المحاسن والمساوئ ص ٤٠٤ في عنوان: «محاسن صفة الدّنيا»، والمسعودي في ترجمته للجلالا من مروج الذهب ٢ / ٤١٩ في عنوان: «ذكر لمع من كلامه وأخباره وزهده»، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ٢٩٦ في عنوان: «فصل ومن كلامه للجلالا في الحكمة والموعظة»، والشّيخ الطوسي في الحديث ٥ من المجلس ٢٦ من أماليه، والسيّد الرضيّ في المختار ١٣١ من قصار الحكم من نهج البلاغة، والسيّد أبو طالب في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من تيسير المطالب ص ٣٤٣ من النسخة المخطوطة، والزمخسري في باب الأوقات وذكر الدّنيا والآخرة من ربيع الأبرار ١ / ٧٨، مع مغايرات.

ورواه أيضاً الجاحظ في البيان والتبيين ١/ ٢١٩ \_ حسب ما وراه عنه السيّد عبد الزّهراء في ذيل المختار ١٣١ من قصار الحكم من مصادر نهج البلاغة ٤ /١١٧ \_ وفي المحاسن والأضداد ص ١١٦ في عنوان: «محاسن فضل الدّنيا» ٤ /١١٧ . وابن عساكر في ترجمته عليّة من تاريخ دمشق ٣ / ٢٦٦ / ٢٦٦ تحت الرقم ١٢٨٧ \_ فضل الدّنيا، والحرّاني عند ذكر كلماته عليّة من تحف العقول ص ١٣١ في عنوان: «وصفه عليه الدّنيا للمتقين» مع مغايرات.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: ابن عبّاس قال: قال أمير المؤمنين عليُّه : عليكم بكتاب الله...

والنّجاة لِلْمُتَعَلِّق، لا يَعْوَجُّ فَيُقوّم، ولا يَزِيعُ فَـيُسْتَعْتَب، ولا يـخلق عـلى كــثرة الردّ أو التّرداد (١٠)، من قال به صَدَقَ، ومن عمل به لحق» (٢).

### فصل

## ومن كلامه للطلخ

فيما رواه السدّي عنه: «قيمة كلّ امريّ ما يحسنه»<sup>(٣)</sup>.

(١) أوج وش: والترداد.

(٢) رواه السيّد الرضيّ في ضمن المختار ١٥٦ من باب الخطب من نهج البلاغة ، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ١٦
 ١٩٣/ تحت الرقم ٤٤٢١٦ في حديث طويل ، نقلاً عن وكيع ، بسنده عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبيه .
 قال: كان على يخطب ...

ولاحظ أيضاً ما رواه الطبرسي في الفنّ السّادس من مقدّمة تفسير مجمع البيان ١ / ٨٥ عن ابن مسـعود عـن النبيّ تَالَمُشِّئَةِ ، وعن الحارث بن الأعور عن أمير المؤمنين لطَّلِةِ عن النبيّ تَٱلْشِئِّةِ .

(٣) رواه أبو عثمان الحاحظ في البيان والتبيين ١ / ٧٣ في عنوان: «باب البيان» بلفظ: «قيمة كل إنسان ما يحسن»، وعلق عليه بقوله: فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية، ومجزية مغنية، بل لوجدناها فاضلة على الكفاية، وغير مقصرة عن الغاية، وأحسن الكلام ما كان قليله يعنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكان الله عزّ وجلّ قد ألبسه من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نيّة صاحبه وتقوى قائله، فإذا كان المعنى شريفاً، واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبّع، بعيداً من الاستكراه، ومنزها عن الاختلال، مصوناً عن التكلّف، صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة، ومتى فصلت الكلمة على هذه الشّم يطة ونفذت من قائلها على هذه الصّفة أصحبها الله من التّوفيق ومنحها من التّأييد ما لا يحتنع من تعظيمها به صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة.

ورواه أيضاً ابن عبد ربّه في كتاب الياقوتة في العلم والأدب من العقد الفريد ٢ / ٧٩ في عنوان: «الحضّ على طلب العلم» بلفظ: «قيمة كلّ إنسان ما يحسن»، والشّيخ الصدوق في الحديث ٩ من المجلس ٦٨ من أماليه بسنده إلى أبي جعفر الجواد طليُّلاً عن آبائه عليُكلاً في حديث، والشّيخ الطوسي في الحديث ٥ من المجلس ١٨ من أماليه في حديث مثل السند المتقدّم، وفي الحديث ٥٢ من المصدر المتقدّم بسنده إلى سعيدبن أوس الأنصاري قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: أحث كلمة على طلب علمٍ قول عليّ بن أبي طالب عليه «قدر

ومن هاهنا أخذ القائل<sup>(١)</sup>:

وهـو اللّـبيب<sup>(۲)</sup> العـالم المـتقن: وعند أهل الفضل<sup>(۳)</sup> ما يحسن<sup>(٤)</sup> قال عليّ بن أبي طالب كالمنا مالي عليا المالي المالي

#### فصىل

وقال ﷺ \_وقد سمع طائفة من أصحابه يذمّون أهل الشّام أيّام صفّين \_:

«[أيّها النّاس]<sup>(٥)</sup>، إنّي أكره أن تكونوا سابّين<sup>(١)</sup>، ولكنّكم لو ذكـرتم حـالهم كـان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، ولو قلتم: اللّهمّ اخْقِنْ دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالهم<sup>(٧)</sup>، حتّى يعرف الحقّ من جهله، ويرعوي عن اللّغو<sup>(٨)</sup>

⇔کل امرئ ما يحسن».

ورواه أيضاً اليعقوبي في أواخر ترجمته للكلِّ من تاريخه ٢ / ٢٠٦، والحرّاني في تـحف العـقول ص ١٤٢. والسيّد الرضيّ في الحكمة ٨١من قصار كلماته لطكِّلًا من نهج البلاغة وقال: وهي الكلمة التي لا تـصاب لهـا قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تقرن إليها كلمة.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد في الحديث ١ من الاختصاص في حديث، وفي الإرشاد ١ / ٣٠٠ في عنوان: «فصل: ومن كلامه للسلّيلا في الحكمة والموعظة». والكليني في كتاب فضل العلم من أصول الكافي ١ / ٥١ في عنوان: «باب النّوادر» رقم ١٤. وأيضاً الشّيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٧٨ رقم ٨٣٠ في حديث طويل.

- (١) أوج وش ون: ما يحسنه ، فنظمه بعضهم ، فقال: قال...
  - (٢) أوج وش ون وخل بهامش ط: وهو الإمام.
- (٣) ش: وعند أهل العلم. ومثله في المحاسن والمساوئ.
- (٤) رواه البيهقي في المحاسن والمساوئ ص ٤٥٠ في عنوان: «محاسن الأدب».
  - (٥) ما بين المعقوفين من خ.
  - (٦) في نهج البلاغة: سبّابين.
  - (٧) في نهج البلاغة: ضلالتهم.
  - (٨) في نهج البلاغة : عن الغيّ.

من لهج به<sup>(۱)</sup>»<sup>(۲)</sup>.

وقد ذكر (٣) أحمد في المسند (٤) طرفاً من هذا، فقال: حدّثنا أبو المغيرة [عبد القدّوس بن الحجّاج]، حدّثنا صفوان [بن عمرو]، عن شُريح بن عُبيد، قال: ذُكر أهل الشّام عند علي ﷺ وهو بالعراق، فقيل له: ألا تلعنهم؟ (٥) وفي رواية: تلعنونهم \_(٢)، فقال: «لا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: الأبدال بالشّام، وهم أربعون رجلاً، كلّما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلاً، يُسْقى بهم الغيث، ويُنْصَرُ بهم على الأعداء، ويُصْرَفُ عن أهل الشّام بهم العذاب».

# فصل ومن كلامه للطِّلِ في التّحذير من الظّلم (^)

ما رواه<sup>(٨)</sup> مجاهد عن ابن عبّاس، قال: سمعت أمير المؤمنين ﷺ يقول يــوماً:

<sup>(</sup>١) خ: لهج فيه، كان أولى.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو حنيفة الدينوري في وقعة صفين من الأخبار الطوال ص ١٦٥. والمنقري في كتاب وقعة صفين ص
 ١٠٣ ، والسيّد الرضيّ في المختار ٢٠٦ من باب الخطب من نهج البلاغة ، مع مغايرات .

<sup>(</sup>٣) خ: وقد أخرج أحمد طرفاً من هذا في المسند، فقال.

<sup>(</sup>٤) ١١٢/١ وفي الطبع المحقّق ج ٢ ص ٢٣١ رقم ٨٩٦ من مسند عليّ طَيَّلًا . وقال المحقّق في هامشه: إسناده ضعيف ... وأحاديث الأبدال التي رويت عن غير واحد من الصّحابة أسانيدها كلّها ضعيفة ، لا ينتهض بها الاستدلال في مثل هذا المطلب.

<sup>(</sup>٥) ج وش: فقيل لهم: لا تلعنهم.

 <sup>(</sup>٦) خ: وفي رواية: ذكروا أهل الشّام فلعنوهم، فقال....
 وفي المصدر: بالعراق، فقالوا: العُنْهم يا أمير المؤمنين. قال: لا، إنّى سمعت...

<sup>(</sup>٧) أوج وش ون: وقال للطِّلْإِ في...

<sup>(</sup>۸) خ: روی مجاهد.

«واللهِ لأَن أَبِيتَ على حَسَكِ السَّغدانِ مُسَهَّداً، أو أُجَرَّ (١) في الأَغْلالِ مُصَفَّداً، أَحَبُّ إليَّ من أَنْ أَلْقَى الله تعالى ظالماً لبعض العباد (٢)، وغاصباً لشيء من الحطام (٣)، وكيف أَظْلِمُ [أحداً] (١)، والنّفس تُسرع (٥) إلى البِلى قُفُولُها، ويَطُولُ في الشَّرىٰ حُلُولُها؟! واللهِ لو أَعْطيتُ الأقاليمَ السّبعةَ بما تحت أفلاكها، على أَنْ أَعْصِيَ اللهَ في نَعْلَةٍ أَسْلُبُها جُلْبَ شَعيرةٍ ما فعلتُه، وإنّ دنياكم عندي لأَهْوَنُ مِن وَرَقَةٍ في فم جرادة [تأكلها]» (٢)(٧).

### فصل

# ومن كلامه $4 rac{1}{2} 4$ لمّا أخرج أبو ذرّ إلى الرَّبَذَة $^{(\Lambda)}$

روى الشّعبي عن أبي أراكة، قال: لمّا نفي أبو ذرّ إلى الرّبذة كتب إليه عليّ (٩) ﷺ: «أمّا بعد، يا أبا ذرّ، فإنّك غَضِبْتَ لله تعالى، فَارْجُ مَن غَضِبْتَ له، إنّ القوم خافوك

<sup>(</sup>١) كذا في ط ، ومثله في نهج البلاغة ، وفي سائر النسخ: وأجرّ .

<sup>(</sup>٢) ش: لبعض عباده.

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: من حطام الدُّنيا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ط ، وفي نهج البلاغة: أحداً لنفسٍ يُسْرِعُ...

ثمّ إنّ في نهج البلاغة بعد هذه الفقرة زيادات كثيرة في قصّة عقيل واستماحه من أمير المؤمنين لللَّلِيّ ، وقـصّة الحديدة المحماة ، لم يذكرها المصنّف ، إن شئت فراجع .

<sup>(</sup>٥) أوج وش: يسرع.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من خ، وفي نهج البلاغة: جرادة تَقْضَمُها.

<sup>(</sup>٧) هذه فصول من خطبة له للطِّه طويلة ، رواه الشّيخ الصدوق في الحديث ٧ من المجلس ٩٠ من أماليه بسنده إلى الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه المُنكِلان ، والسيّد الرضيّ في المختار ٢٢٤ من باب الخطب من نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٨) أوج وش ون: وقال علي لمّا...

<sup>(</sup>٩) أوج وش ون: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

على دنياهم، وخِفْتَهُم على دينك، فَاتْرُك لهم ما خافوك عليه، وَاهْرُبْ منهم لما خِفْتَهُم على دنياهم، وخِفْتَهُم على دينك، فَاتْرُك لهم ما خافوك عليه، وَاهْرُبْ منهم لما خِفْتَهُم عليه، فما أَخْوَجَهُم إلى ما مَنَعْتَهُم، وما أغناك عمّا منعوك! وسَتَعْلَمُ مَنِ الرّابحُ غَداً، فلو أنّ السّماوات والأرضَ كانتا رَثْقاً على عبد ثمّ اتّقى الله لجعل الله له منها مخرجاً (١)، لا يؤنِسَنَك (٢) إلّا الحقُّ، ولا يوحشنك إلّا الباطلُ، ولو قَبِلْتَ دنياهم لأحبّوك، ولو قَرَضْتَ منها لأَمْنُوك» (٣).

### فصل

# ومن كلامه لِلنِّلْإِ في القَدَر (٤)

روى الشّعبي<sup>(ه)</sup> عن ضرار بن ضمرة، قال: قال عليّ<sup>(١)</sup> ﷺ: «الرّضا بـالمقدور امتثال المأمور»<sup>(٧)</sup>.

(١) في نهج البلاغة: منهما مخرجاً.

ر ٢) ج وش وع: لا يؤنسك ... لا يوحشك.

<sup>(</sup>٣) رواه ثقة الإسلام الكليني في كتاب الرّوضة من الكافي ٨ / ٢٠٦ رقم ٢٥١ بسنده إلى أبي جعفر الخثعمي قال: لمّا سيّر عثمان أبا ذرّ إلى الربذة شيّعه أمير المؤمنين وعقيل والحسن والحسين الجيّليُّ وعمّار بن ياسر رَاليُّ ، فلمّا كان عند الوداع قال أمير المؤمنين للرَّلِيِّ : يا أبا ذرّ ... مع زيادات ، والسيّد الرضيّ في المختار ١٣٠ من باب الخطب من نهج البلاغة .

ولاحظ أيضاً ما أورده ابن أبي الحديد في شرح المختار ١٣٠ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٢٥٢/٨.

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: وقال للطِّلِخ في...

<sup>(</sup>٥) خ: من رواية الشّعبي.

<sup>(</sup>٦) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه بهذا اللّفظ في مصدر آخر، وروى الآمدي في الفصل ٧٧ ممّا ورد من حكمه عليه في حرف الميم بلفظ «مَنْ»، من غرر الحكم ٢ / ١٧٢ الرقم ٤٤٦: «مَن رَضى بالمقدور اكتفى بالميسور».

قال: وقال ﷺ: «ما قال النّاس لشيء: طوبى له، إلّا وقد خَبّاً له القَدَر \_ أو الدّهر \_ يَومَ سَوْء» (١)(٢).

وروى الوالبي عن ابن عبّاس، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين الله فسأله عن القدر، فقال (٢٠): «طريق القدر، فقال (٢٠): «طريق مُظْلمُ فلا تسلُّكه» (٥).

فقال له: أخبرني عن القدر؟ فقال: «سرّ الله فلا تفشِم»(١٠).

فقال: أخبرني عن القدر؟ فقال: «بحر عميق فلا تلجه» (٧).

ثمّ قال(<sup>(^)</sup>: «أيّها السّائل، خلقك الله كما تشاء، أو كما يشاء؟» فقال: كما يشاء.

فقال: «أيميتك كما تشاء، أو كما يشاء؟»(٩) فقال: على ما يشاء.

وروى أيضاً في الفصل ١ من المصدر المتقدّم ١ / ٧٧ برقم ١٥٨٥: «الرّضا بقضاء الله يُهوّن عظيمَ الرّزايا».
 وروى أيضاً في الفصل ٧٨ ممّا ورد من حكمه عليّاً في حرف الميم بلفظ «مِن»، ٢ / ٢٤٨ رقم ١٦: «مِن أفضل الإيمان الرّضا بما يأتى به القدّر».

<sup>(</sup>١) خ: يوماً ميشوماً أو يوم سوء.

 <sup>(</sup>٢) رواه السيّد الرضيّ في المختار ٢٨٦ من قصار الحكم من نهج البلاغة، والآمدي في الفصل ٧٩ من غرر الحكم
 ٢ / ٢٦٨ رقم ١٦٤، والأبشيهي في الفصل ١ من الباب ٥٦ من المستطرف ص ٣٠٦، والزَّ مخشري في ربيع
 الأبرار ١ / ٢٦٥ في عنوان: «باب تبدّل الأحوال واختلافها و...»، وفي الجميع: الدّهر.

<sup>(</sup>٣) ج وش: فقال له: أخبرني ...

<sup>(</sup>٤) ش وط وض وع: قال.

<sup>(</sup>٥) ط: فلا تسلكوه.

<sup>(</sup>٦) أ: لا تفشه م: لا تفتشه .

<sup>(</sup>٧) خ: لا تلجه.

<sup>(</sup>٨) ش: فقال.

<sup>(</sup>٩) خ: أفيميتك على ما يشاء ، أو على ما تشاء؟ فقال...

فقال: «ألك (١) مشيّة فوق مشيّة الله؟ أم لك مشيّة مع مشيّة الله؟ أو لك (٢) مشيّة دون مشيّة الله؟ فإن قلت: لك مشيّة فوق مشيّة الله، فقد ادّعيت الغلبة لله تعالى، وإن قلت: لك مشيّة الله تعالى، فقد ادّعيت الشّركة لله، وإن قلت: لك مشيّة دون مشيّة الله تعالى».

ثمّ قال له: «قل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله [العلّى العظيم]»(٥)، فقالها.

ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، علّمني تفسيرها، فقال: «لا حول عـن مـعصية الله إلّا بعصمته، ولا قوّة على طاعته إلّا بمعونته، أعقلت عن الله؟» قال: نعم.

فقال لأصحابه: «الآن أسلم أخوكم، قوموا إليه  $^{(7)}$  فصافحوه $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) ج وش وم: لك مشيّة.

<sup>(</sup>٢) ج وش وم: أم لك مشيّة.

<sup>(</sup>٣) ط: دون مشيّته .

<sup>(</sup>٤) خ: عن مشيّة الله .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ج وش وم.

<sup>(</sup>٦) خ: فقوموا إليه.

<sup>(</sup>٧) رواه الشّيخ الصدوق في الباب ٦٠ من كتاب التوحيد ص ٣٦٥ ح ٣ في عنوان: «باب القيضاء والقدر و...» بسنده إلى عبد الملك بن عنترة الشيباني عن أبيه عن جدّه عن عليّ طليّلا ، وفي الباب ٧ من كتاب الاعتقادات ص ٢٤ في عنوان: «باب الاعتقاد في القضاء والقدر»، وفي فقه الرضا على ما في البحار ٥ / ١٢٣ رقم ٧٠ باب القضاء والقدر من كتاب العدل والمعاد .. ومحمّد بن طلحة البيهقي في كتاب مطالب السؤول بسنده إلى الجميع عن عليّ طلي كي المصدر المتقدّم ص ٥٧ رقم ١٠٢ .. والسيّد الرضيّ في المختار ٢٨٧ من قصار كلماته علي من نهج البلاغة ، وابن عساكر في ترجمته علي من تاريخ دمشق / ٢٨٥ رقم ٢٠٠٧ بسنده إلى الحارث عن علي طلي ، وأبو بكر الآجري في الجزء السّادس من كتاب الشّريعة ص ٢٠٠ بسنده إلى عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جدّه عن علي طلي ، وجلال الدّين السّيوطي في أواخر ترجمته طلي من تاريخ الخلفاء ص ١٠٠ مع مغايرات .

#### فصىل

# ومن كلامه للطِّلْإ في التّوحيد(١)

روى عطيّة العوفي عن ابن عبّاس ﷺ، قال: سأل رجل أمير المؤمنين ﷺ، فقال له: هل رأيت ربّك؟ فقال: «أفأعبد من لا أرى؟»(٢).

وفي رواية: «ماكنت لأعبد ربّاً لم أره».

فقال: وكيف رأيته \_ أو كيف تراه \_؟ فقال: «لا تُدْرِكُهُ العيون بـمشاهدة العِيان، وإنّما تُدركه القلوب (٦) بحقائق الإيمان، قريب من الأشياء غير ملابس [لها] (٤)، بـعيد منها (٥) غير مباين، متكلّم بغير رَوِيَّة، مُرِيدُ لا بهمّة (٦)، صانع لا بجارحة (٧)، لطيفُ لا

ح ومتا يناسب ذيل الحديث ما رواه أبو أحمد ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن رستم بن مهران المروروذي من الكامل ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ برقم ١ ١ ١ قال: حد ثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي ، حد ثني إبراهيم بن رستم بن مهران بن رستم المروروذي إملاء من حفظه ، حد ثنا شريك بن عبد الله بن شريك بن الحارث النخعي ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله ﷺ إذ أقبل معاذ بن جبل فسلّم على رسول الله نفقال رسول الله ﷺ ؛ بكلمات ، فقال معاذ: لا حول ولا قوّة إلّا بالله ، فقال رسول الله ؛ «لا حول عن «أتدري يا معاذ ما تفسير لا حول ولا قوّة إلّا بالله ؟» ، قال: الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله : «لا حول عن معصية الله إلّا بقوّة الله ، ولا قوّة على طاعته إلّا بعون الله ».

ثمّ ضرب بيده رسول الله ﷺ على كتف معاذ فقال: «يا معاذ ، بهذا حـدّ ثني حبيبي جبريل ﷺ عـن ربّ العالمين» .

- (١) خ: وقال للنظِلِ في...
- (٢) في نهج البلاغة: ما لا أرى.
  - (٣) خ: تنظر إليه القلوب.
  - (٤) ما بين المعقوفين من خ.
    - (٥) خ: بعيد عنها.
    - (٦) ج وش وم: بلا همّة.
    - (٧) خ: صانع بغير جارحة.

يُوصَفُ بالخَفاء، كبيرٌ لا يُنْعَتُ بالجَفاء، بصير لا بحاسّة (١)، رحيم لا برأفة \_أو بـرقّة\_. تَعْنُو الوجوه لعظمته، وتوجل القلوب من مخافته (٢).

## فصىل

# ومن كتاب<sup>(٣)</sup> كتبه [ﷺ]إلى بعض أمراء جيشه في قوم قد شردوا عن الطّاعة وفارقوا الجماعة

رواه الشّعبي عن ابن عبّاس: «سلامٌ عليك، أمّا بعد: فإن عادت هذه الشّرذمة إلى

(١) خ: ناظر لا بحاسة.

(٢) هذا الكلام ورد بطرق عديدة ووجوه مختلفة من حيث الزّيادة والنّقصان، فرواه الكليني في باب إبطال الرؤية من كتاب التّوحيد من ١٣٨ رقم ٦، وأيضاً في باب جوامع التّوحيد ص ١٣٨ رقم ٤، والشّيخ الصدوق في الباب ٨ من كتاب التّوحيد ص ١٠٩ في عنوان: «باب ما جاء في الرؤية» رقم ٦، وفي الباب ٢٤ ص ٢٠٠٨ في عنوان: «باب حديث ذعلب» رقم ٢، والمجلسي في الباب ٥ من كتاب التّوحيد من البحار ٤ / ٥٣ في عنوان: «باب نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها» رقم ٣٠ عن البرقي في المحاسن، بأسانيدهم إلى الصادق السادق المنات علي المنات علي المنات فيها المنات فيها المنات فيها المنات فيها المنات فيها المنات في المنات فيها المنات في المنا

ورواه أيضاً الشّيخ الصدوق في الحديث ١ من المجلس ٥٥ من أماليه، وفي الباب ٤٣ من كتاب التّوحيد ص ٣٠٥ رقم ١ في عنوان: «باب حديث ذعلب»، والشّيخ المفيد في كتاب الاختصاص ص ٢٣٦، بإسنادهما إلى الأصبغ بن نباتة عن عليّ لطيّلًا .

ورواه مرسلاً الشّيخ المفيد في كتاب الإرشاد ١ / ٢٢٤ في عنوان: «فصل: في مختصر مـن كـلامه للنِّلِجُ فـي وجوب المعرفة بالله ونفي التشبيه عنه و...»، والسيّد الرضيّ في المختار ١٧٩ من باب الخطب من نهج البلاغة. والطبرسي في كتاب الاحتجاج ١ / ٢٠٩ عند ذكر احتجاجه لِلنِّلِجُ في التّوحيد.

وروى نحوه الكليني في كتاب التّوحيد من أصول الكافي ١ / ٩٧ في عنوان: «باب في إبطال الرؤية» رقم ٥. والسيّد المرتضى فى المجلس ١٠ من أماليه ص ١٠٠٤عن أبى جعفر الباقر ﷺ.

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ١٨٠ من باب الخطب من شـرح نـهج البـلاغة ١٠ / ٦٤: وقـوله ﷺ: «أفاعبد ما لا أرى؟» مقام رفيع جدًا لا يصلح أن يقوله غيره ﷺ.

(٣) أوج وش ون: وقال لطَّلِلِا من كتاب...

الطَّاعة [ووافقت الجماعة](١) فذلك الذي أوثره(٢)، وإن تمادى بهم العصيان(٣) إلى الشَّقاق [ودامت على المخالفة والنَّفاق](٤) فَانْهَد بسمن أطاعك إلى من عصاك، واستعن(٥) بمن انقاد معك على من تَقاعَسَ عنك، فإنَّ المُتكارِهَ مَغِيبُه خير من حضوره، وعُدُودُه أغنى من نُهُوضه»(١٠).

# فصل ومن كلامه ﷺ في النّجوم

روى عكرمة عن ابن عبّاس، والشّعبي عن أبي أراكة، قال: لمّا انـصرف أمـير المؤمنين على من الأنبار \_ أو من الكوفة \_ لقتال الخـوارج بـالنّهروان، وكـان معه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أوج وش ون.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: نؤثره.

<sup>(</sup>٣) أ وج وش ون: بها العصيان.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من أوج وش ون.

<sup>(</sup>٥) في نهج البلاغة: وَاسْتَغْن.

<sup>(</sup>٦) قريب منه رواه السيّد الرضيّ في المختار ٤ من باب الكتب من نهج البلاغة.

قال ابن ميثم في شرحه ٤ /٣٤٨: روي أنَّ الأمير الذي كتب إليه هذا الكتاب هو عثمان بن حنيف عامله على البصرة، وذلك حين انتهت [عائشة و] أصحاب الجمل إليها وعزموا على الحرب، فكتب عـثمان إليــه يـخبره بحالهم، فكتب للمُظِيِّ إليه كتاباً فيه الفصل المذكور.

وقال العلامة المحمودي في ذيل المختار ١٤٠ من باب الكتب من نهج السّعادة في مستدرك نهج البلاغة ١٥٩/٥: ويحتمل [أيضاً] أنه طلج كتبه إلى زياد بن عبيد في فتنة ابن الحضرمي \_على ما يستأنس من ذيل الكتاب \_ويحتمل أيضاً أنّه عليج كتبه في قصّة خريت بن راشد الخارجي \_على ما يظهر بدويًا من صدر الكتاب ..

مسافربن عوف بن الأحمر<sup>(۱)</sup> وكان ينظر في النّجوم<sup>(۱)</sup>، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه السّاعة (۱) وسر في ثلاث ساعات من النّهار، قال: «ولم؟» قال: لأنّك إن سرت السّاعة أصابك ومن معك بلاء وشدّة، وإن سرت في السّاعة الثّالثة ظفرت.

فقال: «﴿ الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكّل المؤمنون﴾ (٤)، قال الله سبحانه لنبيّه ﷺ: ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السّوء﴾ (٥) وسمعت رسول الله ﷺ يقول: من صدّق منجماً \_ أو كاهناً \_ فكأنّما كذّب بما أنزل الله على محمّد [ﷺ] \_ وفي رواية: (١) فقد كفر \_ وسمعته ﷺ يقول: إنّما أخاف على أمّتي اثنين: التّصديق بالنّجوم، والتّكذيب بالقدر».

ثمّ قال: «ماكان لمحمّد ﷺ منجّم، ولا للخلفاء بعده».

ثمّ قال له: «هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟» فقال: إن حسبت علمت! فقال له: «من صدّقك بهذا القول كذّب القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله عنده علم السّاعة وينزّل الغيث [ويعلم ما في الأرحام]﴾ الآية (٧)، وماكان محمّد (٨) ﷺ يدّعي ما ادّعيت علمه،

<sup>(</sup>١) في أنساب الأشراف ٢ /٣٦٨ رقم ٤٣٧، وفي الكامل لابن الأثير ٣٤٣/٣: مسافر بن عفيف الأزدي.

<sup>(</sup>٢) خ: يذكر في النَّجوم.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك. وفي خ: فقال له: لا تسريا أمير المؤمنين في هذه السّاعة. فإن سرت أصابك وأصحابك شدّة. وسر في السّاعة الثّالثة فإنّك تظفر بما طلبت. فقال أمير المؤمنين إلحائجً : م]: الله...

<sup>(</sup>٤) التّغابن: ٦٢ / ١٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٧ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) خ: أو قد، بدل: «وفي رواية فقد».

<sup>(</sup>٧) لقمان: ٣٤ / ٣٤.

<sup>(</sup>۸) خ: رسول الله ، بدل: «محمّد».

فمن صدّقك في قولك كان كمن اتّخذ من دون الله [أرباباً و] $^{(1)}$  أنداداً، اللّهمّ لا طائر $^{(7)}$  إلّا طائر $^{(7)}$ ، ولا خير الّا من عندك $^{(3)}$ ، ولا إله غيرك».

ثمّ قال: «يا ابن الأحمر، نكذّبك ونخالفك ونسير السّاعة التي نهيت عنها» (٥).

ثمّ أقبل على النّاس وقال: «إيّاكم وتعلّم النّجوم إلّا ما تهتدون به في ظلمات (١٠) البرّ والبحر، المنجّم كافر، والكافر في النّار، يا ابن الأحمر، والله لئن بلغني أنّك بعدها تنظر في النّجوم وتعمل بها (١٠) لأجلدنّك جلد المفتري، ولأخلدنّك في الحبس ما بـقيت وبقيت، ولأحرمنّك العطاء ما عشت وكان لي سلطان».

ثمّ سار أمير المؤمنين ﷺ في السّاعة التي نهاه عن السّير فيها<sup>(٨)</sup> فظفر بالخوارج وأبادهم (٩).

ثمّ قال: «فتحنا بلاد كسرى وقيصر وتبّع وحمير وجميع البلدان (١٠) بغير قول منجّم. أيّها النّاس، توكّلوا على الله واتّقوه واعتمدوا عليه، ألا تَرَوْنَ أنّه (١١) لو سرنا فسي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٢) ج: لا طير.

<sup>(</sup>٣) خ: إلاّ طيرك.

<sup>(</sup>٤) خ: إلاّ خيرك.

<sup>(</sup>٥) ش: نهيت فيها.

<sup>(</sup>٦) ش: بها من ظلمات.

<sup>(</sup>٧) ط: تعمل فيها.

<sup>(</sup>٨) أ: التي نهي عنها المنجّم فظفر . ج وش وم ون: التي نهي فيها المنجّم فظفر .

<sup>(</sup>٩) ج وش: فأبادهم.

<sup>(</sup>١٠) خ: وتبّع وغيرها بغير ...

<sup>(</sup>١١) خ: أنَّا لو ...

السّاعة التي أشار إليها المنجّم لقال النّاس: إنّما ظفرنا(۱) بـقول المـنجّم، فَيْقُوا بـالله واعلموا أنّ هذه النّجوم مصابيح جعلت زينة ورجـوماً للشّياطين؛ ويـهتدى بـها فـي ظلمات البرّ والبحر، والمنجّمون أضداد الرّسل، يكذّبون بما جاءوا به من عند الله، لا يرجعون إلى قرآن ولا إلى شرع، وإنّما يتستّرون بالإسلام ظاهراً، ويستهزئون بالنّبيّين باطناً، فـهم الّـذين قـال الله تـعالى فـيهم(۲): ﴿ومـا يـؤمن أكـثرهم بـالله إلّا وهـم مشركون﴾»(۱)(٤).

وفي رواية؛ أنّ ابن أحمر قال له: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه السّاعة، قال: «ولم؟» قال: لأنّ القمر في العقرب، فقال: «قمرنا، أو قمرهم؟». وهذا من أحسن الأجوبة (٥٠).

<sup>(</sup>١) خ: التي أمر بها المنجّم فظفرنا لقال النّاس: إنّما ظفر بقول...

<sup>(</sup>٢) ج وش: الذين قال فيهم الله تعالى وما....

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۱۰٦/۱۲.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الحديد في المختار ٣٦ من خطب نهج البلاغة من شرحه ٢ / ٢٦٩ عن ابن دينزيل في كتاب صفّين، والطبري في حوادث سنة ٣٧ من الهجرة من تاريخه ٥ / ٨٣ من أبي مخنف عن عطاء عن حميد بسن هلال، والشّيخ الصدوق في الحديث الآخر من المجلس ٦٤ من أماليه بسنده إلى نصر بن مزاحم بإسناده إلى عبد الله بن عوف بن الأحمر، والبلاذري في ترجمته عليظ من أنساب الأشراف ٢ / ٣٦٨ رقم ٤٣٧ بسنده إلى أبي مجلز، وابن طاووس في فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ص ٥٦، وابن الأثير في حوادث سنة ٣٧ أبي مجلز، وابن لكامل ٣ / ٣٤٣ تحت عنوان: «ذكر قتال الخوارج»، والسيّد الرضيّ في المختار ٧٩ من باب الخطب من نهج البلاغة، والطبرسي عند ذكر احتجاجه عليظ مع علماء النجوم من كتاب الاحتجاج ١ / ٢٤٠،

<sup>(</sup>٥) خُ: أنّ المنجّم قال له: لا تسريا أمير المؤمنين في هذه السّاعة، فإنّ القمر... فقال: «قمرهم، أو قمرنا»... من أرشق الأجوبة.

#### فصىل

## ومن كلامه ﷺ في قضاء الحوائج (١)

(١) أوج وش ون: وقال لطَّلِلَا في...

<sup>(</sup>٢) أ وج وش ون: روى ابن عبّاس والحسن البصري عن جابر بن عبد الله البجلي قال: قال لي أمير المؤمنين ﷺ: يا جابر ...

<sup>(</sup>٣) ط وض وع: لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير ، ما...

<sup>(</sup>٤) رواه الشريف الرضيّ في ذيل المختار ٣٧٢ من قصار كلماته للكليّ من نهج البلاغة، والخوارزمي في الفـصل ٢٤ من مناقبه ص ٣٦٩ رقم ٣٨٨ في حديث طويل، بإسنادهما إلى جابر بن عبد الله الأنصاري مع اختلاف في اللفظ.

ورواه أيضاً الميداني في مجمع الأمثال ٢ / ٤٥٤ في عنوان: «ومن كلام المرتضى عليّ بن أبي طالب».

ويشهد له أيضاً ما ورد عنه للجلِيدِ حكما رواه الشريف الرضيّ في المختار ٤٢٥ من قصار كلماته للجلِيدِ من نهج البلاغة \_قال: «إنّ لله عباداً يختصهم الله بالنّعم لمنافع العباد، فيقرّها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم، ثمّ حوّلها إلى غيرهم».

ورواه الآمدي أيضاً في الفصل ٩ من غرر الحكم ١ / ٢١٩ رقم ٩٣ في عنوان: «ممّا ورد من حكمه لطَّيْلِة بلفظ: إنّ».

أقول: جرير في تلك النسخ مصحّف عن جابر ، والبجلي مصحّف عن الأنصاري كما في سائر المصادر ، ويشهد له أيضاً ما سيأتي عن المصنّف في فصل ما ورد عنه عليّلًا منظوماً ، في ص ٢٠٨ من هذا الجزء .

### فصل

# ومن كلامه ﷺ في برّ الوالدين(١)

روى كميل بن زياد<sup>(۲)</sup> قال: كان أمير المؤمنين [ۓ] يحرّض على برّ الوالدين ويقول: «يا بَنيّ، عليكم ببرّهما، فإنّ في دعائهما الانجبار والبوار».

قلت: وقد أخبرنا مشايخنا بطرف من هذا، قرأت على شيخنا الموفّق عبد الله بن أحمد المَقْدِسي<sup>(۳)</sup> الله بقاسيون ظاهر دمشق من كتابه المسمّى بالتّوابين، وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستّمئة، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمزة السّلمي، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ، أنبأنا أبو نعيم الحافظ، أنبأنا محمّد بن حميد، حدّثنا عبد الله بن سعيد الرقّي، حدّثنا يزيد بن محمّد بن سنان، عن أبيه، عن جدّه، قال: حدّثني الحسن بن عليّ المنسية، قال: «بينا(٤) أنا ذات ليلة أطوف بالبيت مع أبي الله وقد هدأت الأصوات ونامت العيون إذ سمع هاتفاً (٥) يهتف بصوت شجيّ، ويقول:

يا من يجيب دعا المضطرّ فـى الظّـلم ياكاشف الضّرّ والبــلوى مـع الألم(٦٠)

<sup>(</sup>١) خ: وقال لِمُلْئِلِةٍ في...

<sup>(</sup>٢) خ: قال كميل بن زياد: جمع أمير المؤمنين للنِّلج بنيه وقال: يا بَنيّ، عليكم ببرّ الوالدين، فإنّ...

 <sup>(</sup>٣) هو موفّق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي ثمّ الدمشـقي الصـالحيّ
 الحنبلي، ولد في سنة ٥٤١، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم؛ وتوفّي في سنة ٦٢٠. (سير أعلام النّبلاء ٢٢ / ١٦٥ رقم ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) ج وش وم: بينما.

<sup>(</sup>٥) خ: إذ سمع صوتاً أو هاتفاً ...

<sup>(</sup>٦) ش وخل بهامش ط: مع السّقم. ومثله في مهج الدّعوات.

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا يدعو وعينك<sup>(۱)</sup> يا قيوم لم تنم هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي يا من إليه أتى الحجّاج في الحرم<sup>(۲)</sup> إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف<sup>(۲)</sup> فيمن يبجود على العاصين بالكرم

قال الحسن ﷺ: «فقال لي أبي ﷺ: يا بنيّ، أما تسمع (٤) صوت النّادب لذنبه، المستقيل (٥) لربّه؟ إلحقه فاتني به»، قال: «فلحقته وقلت (٢): أجب ابن عمّ رسول اللهﷺ»، فقال: سمعاً وطاعة، ثمّ جاء فسلّم عليه، فردّ عليه السّلام، فقال: «ما اسمك؟» فقال: منازل بن لاحق، قال: «من العرب أنت؟» قال: نعم، قال: «ما شأنك وما قصّتك؟» قال: فبكى وقال: ما قصّة من أسلمته ذنوبه وأوبقته (٧) عيوبه!! قال: «اشرح حالك» (٨).

قال: كنت شابًا مقيماً على اللّهو واللّعب والطّرب، وكان لي والد يعظني كثيراً ويقول: يا بنيّ، احذر هفوات الشّباب وعثراته، فإنّ لله تعالى سطوات ونقمات؛ وما هي من الظّالمين ببعيد، فكان<sup>(٩)</sup> كلّما ألحّ عليّ بالموعظة ألححت عليه بالضّرب، فألحّ عليّ يوماً فأوجعته ضرباً، فحلف ليأتينّ البيت الحرام فيتعلّق بأستار الكعبة ويدعو عليّ، فخرج إلى مكّة وتعلّق بأستار الكعبة ودعا<sup>(١٠)</sup> علىّ وقال:

<sup>(</sup>١) ج وش وم: وانتبهوا، وأنت يا حيّ يا قيّوم....

 <sup>(</sup>٢) خ و خل بهاشم ط: يا من إليه أشار الخلق في الحرم. ومثله في مهج الدّعوات.

<sup>(</sup>٣) خ وخل بهامش ط: عفوك لم يدركه ذو سرف.

<sup>(</sup>٤) أوج وش: ألم تسمع.

<sup>(</sup>٥) ج وش: المستقبل.

<sup>(</sup>٦) ج وش: فقلت.

<sup>(</sup>٧) ك: أو ثقته.

<sup>(</sup>٨) خ: قال: فاشرحها لي، قال...

<sup>(</sup>٩) خ وع: وكان.

<sup>(</sup>١٠) ج وش: فدعا عليّ.

يا من إليه أتى الحجّاج قد قطعوا إنّي أتيتك يا من لا يخيّب من هذا منازل لا يرتدّ عن عققي<sup>(۲)</sup> وشلّ منه بحول منك جانبه

أرض التهامة (١) من قرب ومن بعد يدعوه مبتهلاً بالواحد الصّمد فخذ بحقي يا رحمان من ولدي يا من تقدّس لم يولد ولم يلد

قال: فوالله ما استتمّ كلامه حتّى نزل بي ما ترىٰ، ثمّ كشف عن شقّة الأيمن فإذا هو (٣) يابس.

قال: فلم أزل أترضّاه وأخضع له وأسأله العفو عنّي إلى أن رقّ لي<sup>(١)</sup> ووعدني أن يأتي المكان الذي دعا عليّ فيه فيدعو لي هناك.

قال: فحملته على ناقة عشراء وخرجت أقفو أثره، حتّى إذا صرنا في وادي<sup>(٥)</sup> الأراك طار طائر من شجرة، فنفرت النّاقة؛ فرمت به بين أحجار؛ فرضخت رأسه؛ فمات، فدفنته هناك<sup>(٦)</sup>، وأقبلت آيساً، وأعظم ما ألقاه أنّي لا أعرف إلّا بالمأخوذ بعقوق والده.

قال الحسن: فقال له أبي الله: «أبشر فقد أتاك الغوث»، ثمّ صلّى ركعتين؛ وأمره؛ فكشف (٧) عن شقّه؛ فدعا له مرّات يردّد الأدعية ويمسح بيده (٨) على شقّه، فعاد صحيحاً كما كان، فكاد عقل الرّجل أن يذهب، فقال له أبي الله: «لولا أنّه سبق وعد

<sup>(</sup>١) كذا في ط، والظَّاهر أنَّه الصّواب، وفي سائر النَّسخ: عرض المهامة.

<sup>(</sup>٢) في مهج الدّعوات: لا يرتاع من عققي.

<sup>(</sup>٣) خ: فإذا به يابس.

<sup>(</sup>٤) خ: عنّى حتّى رقّ لى.

<sup>(</sup>٥) ج وش: بوادي.

<sup>(</sup>٦) ض وع: هنالك.

<sup>(</sup>٧) خ: وكشف.

<sup>(</sup>٨) خ: ويمسح يده.

أبيك بالدّعاء لك لما دعوت لك».

ثمّ قال: «يا بَنيّ، احذروا دعاء الوالدين، فإنّ في دعائهما النّماء والانجبار والاستيصال والبوار»(١).

# فصل ومن كلامه ﷺ في قوس قُزَح<sup>(٢)</sup>

روى السدّي عن أشياخه، قال: نظر يوماً أمير المؤمنين ﷺ إلى السّماء فرآى قوس قُرَح، فقالوا: ما هذا؟ فقال: إنّه قوس قرّح، فقال: «لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا<sup>(٣)</sup>: قوس الله، و[هي] أمان من الغرق» (٤).

قلت: والعامّة تقول: قوس قدح \_ بالدّال المهملة (٥) \_ وهو غلط فاحش، لأنّه لا معنى له.

<sup>(</sup>١) رواه ابن طاووس بسنده إلى الحسين بن عليّ للتِّللِّ في مهج الدّعوات ص ١٥١ مع مغايرات، وعقّبه بـالدّعاء المعروف بالمشلول.

ورواه أيضاً الشيخ عبدالقادر الجيلاني في الغنية ٧٥٦/٢\_ ٧٦٠. بإسناده إلى الحسين بن علي لطيلاً مع مغايرات.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: وقال لطَّلِلِهِ في...

<sup>(</sup>٣) ج وش: لا تقولواكذا، وإنّما قولوا...

<sup>(</sup>٤) روى الطبرسي في الاحتجاج ١ / ٢٦٠ عن الأصبغ بن نباتة في حديث طويل لأمير المؤمنين عليه الله بينه وبين ابن الكوّاء وفيه: قال: يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن قوس قزح؟ قال: «ثكلتك أمّك ، لا تقل: قوس قزح ، فإنّ قزحاً اسم شيطان ، ولكن قل: قوس الله ، إذا بدت يبدو الخصب والريف» .

وروى المتقي في كنز العمّال ١٦٦ / ١٦١ تحت الرقم ٣٦٤٩٢ عن زاذان في حديث طويل نقلاً عن ابس منيع والضياء المقدسي في المختارة وفيه: قال: فما قوس قزح؟ قال: «لا تقل: قوس قزح، فإنّ قزح هو الشّيطان، ولكنّه القوس، وهي أمان من الغرق».

ولاحظ أيضاً مادّة «قزح» من معجم البلدان والنهاية لابن الأثير وتاج العروس.

<sup>(</sup> ٥) هذا هو الصحيح. قال في المنجد: قوس قزح... والعامّة قد تسمّيه قوس القدح. وفي ط: قوس قذح \_بالذّال المعجمة \_وهو...

وإنّما سمّي قوس قرح؛ لأنّ الجبل الذي يأخذ منه النّاس الجمار بالمزدلفة يقال له: قرح، نسب إليه لأنّه أوّل ما رؤي في الجاهليّة عليه (١١).

#### فصل

## فى مناظرته الميل الميهودي

روى الشّعبي وابن المسيّب، قالا: جاء حبر من أحبار اليهود إلى عليّ الله فناظره فقطعه (۲)، فقال له: أنتم ما دفنتم نبيّكم حتّى اختلفتم فيه، فقال له عليّ (۱) الله وكذبت، ويلك نحن ما اختلفنا فيه، وإنّما اختلفنا عنه، وإنّما أنتم ما جفّت أرجلكم من ماء البحر حتّى قلتم: ﴿يا موسى اجعل لنا إلها أ [كما لهم آلهة]﴾ (٤)»، فأسلم اليهودي (٥).

 <sup>(</sup>١) أوج وش ون: وإنّما سمّي قوس قرح، لإنّه أوّل ما رؤي على قرح، وهو الجبل الذي يأخذ منه الناس الجمار بالمزدلفة، فنسب إليه لهذا، قال ابن فارس: أوّل ما رؤي في الجاهليّة على هذا الجبل.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك . وفي أ وج وش ون: وقال ﷺ لحبر من أحبار اليهود: ما تقول في نبيّنا محمّد ﷺ؟ فقال: بعث إليكم ولم يبعث إلينا . فقال: قد بشّر به موسى ﷺ أنّه خاتم النبيّين . فقال اليهودي: أنتم ما دفنتم . . .

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٧ / ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بن حنبل في فضائل علي علي المنظلة من كتاب الفضائل تحت الرقم ٣٦٧ بسنده إلى محمد بن قيس، والسيد الرضيّ في الحكمة ٣٦٧ من باب قصار الحكم من نهج البلاغة ، والزمخشري في تفسير الآية ١٣٨ من سورة الأعراف من الكشّاف ٢ / ١٥٠، وفي باب الجوابات المسكنة من ربيع الأبرار ١ / ٦٦٢، وابن شهر آشوب في ترجمته عليه من مناقب آل أبي طالب ٢ / ٥٦ في عنوان: «فصل: في المسابقة بالعلم»، مع اختلاف لفظي .

### فصىل

## فى حديث المرأة التى كان لها فرجان<sup>(١)</sup>

روى الحسن البصري، قال: تقدّمت امرأة إلى شريح القاضي، فقالت: أخلني، فأخلاها، فقالت: أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال: من أين يخرج البول سابقاً؟ فقالت: منهما جميعاً، فقال: لقد أخبرت بعجب، فقالت: وأعجب منه أنّه تزوّجني ابن عمّي وأخدمني خادماً (٢) فوطئتها فأولدتها، فدهش شريح وقام، فدخل على عليّ (٢) إلى فأخبره، فاستدعى بزوجها فأسأله فاعترف، فقال لامرأتين [له] (٥)؛ «ادخلاها البيت وعدّا أضلاعها»، ففعلتا، فقال: «كم أضلاعها؟»، فقالتا: وجدنا في الجانب الأيمن (٢) ثمانية عشر ضلعاً؛ وفي الأيسر (٧) سبعة عشر، فأمر بأخذ شعرها، وأعطاها حذاء وألحقها بالرّجال.

فقيل له في ذلك، فقال: «أخذت هذا من قصّة حوّاء، فإنّ أضلاعهاكانت سبعة عشر من كلّ جانب، وأضلاع الرّجل تزيد عليها بضلع، فلهذا ألحقتها بالرّجال»(^).

<sup>(</sup>١) العنوان هكذا في ك، وفي أوج وش ون: حديث الخنثي.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون:... منهما، فعجب شريح، فقالت: وأعجب من هذا أنّ ابن عمّي أخدمني خادماً...

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: أمير المؤمنين، بدل: «عليّي».

<sup>(</sup>٤) أُ وج وش ون: زوجها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ض وع.

<sup>(</sup>٦) أ وج وش ون: فقالتا: لها من الجانب...

<sup>(</sup>٧) أوج وش ون: ومن الأيسر.

<sup>(</sup>٨) أوج وش ون. وخل بهامش ط وب:... وألحقها بالرّجال. فقال له شريح: من أين لك هذا؟ فقال: استنبطته من قصّة آدم وحواء للجِيَّكِ ، فإنّ آدم للجَلِّ كان له من كلّ ناحية ثمانية عشر ضلعاً فخلقت حوّاء من ضلعه الأيسر ، فأضلاع الرّجل تزيد على أضلاع المرأة بضلع فلهذا ألحقتها بالرّجال.

#### فصىل

فقد ذكرنا ما وقع عليه اجتهادنا من اللَّؤلؤ المنثور في فنون العلوم، فنذكر مــا

⇒ والعديث رواه المجلسي في باب ميراث الخنثى من كتاب الأحكام من بحار الأنوار ١٠٤ / ٣٥٦ تحت الرقم
١٣ عن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله، عن الحسن البصرى.

ورواه أيضاً الشّيخ المفيد عند ذكر قضاياه للطِّلاِ من كتاب الإرشاد ٢١٣/١ بسنده إلى سعد بن طريف عـن الأصبغ بن نباتة، وابن شهرآشوب في ترجمته للطِّلاِ من مناقب آل أبي طالب ٢ /٤١٦ في عنوان: «فصل: في قضاياه بعد بيعة العامّة» بسنده إلى سعد بن طريف.

ورواه أيضاً وكيع في ترجمة شريح من أخبار القضاة ٢ /١٩٧، والشّيخ الطّوسي في باب ميراث الخنثى من التّهذيب ٩ /٣٥٤ في الحديث ١٠٧، والخوارزمي في الفصل ٧من المناقب ص ١٠١ رقم ١٠٥، بأسانيدهم إلى ميسرة.

ورواه أيضاً الشّيخ الصّدوق في باب ميراث الخنثى مِن مَن لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٣٨ تحت الرقم ٧٦٢ بإسناده إلى أبى جعفر الباقر للظِّلا ، مع تفاوت يسير .

وروى نحوه ابن الصبّاغ في أوائل ترجمة عليّ الطِّلا من الفصول المهمّة ص ٣٥ في عنوان: «فصل، فسي ذكر شيء من علومه»، والشبلنجي في أوائل ترجمته الطِّلا من نور الأبصار ص ٧٩ تحت عنوان: «نادرة»، ومحمّد بن طلحة في مطالب السؤول ص ١٣ كما في إحقاق الحق ٨/ ٧٥ ..

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية ١ من سورة النّساء من تفسير الميزان ٤ / ١٣٦٠: وظاهر الجملة أعني قوله: ﴿وخلق منها زوجها﴾ أنّها بيان لكون زوجها من نوعها بالتماثل، وأنّ هؤلاء الأفراد المبثوثين مرجعهم جميعاً إلى فردين متماثلين متشابهين، فلفظة «من» نشوئية ... فما في بعض التّفاسير أنّ المراد بالآية كون زوج هذه النفس مشتقة منها وخلقها من بعضها وفاقاً لما في بعض الأخبار: «إنّ الله خلق زوجة آدم من ضلع مسن أضلاعه» مثا لا دليل عليه من الآية ...

وفي نهج البيان للشّيباني، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر للطِّلاِ: من أيّ شيء خلق الله حوّاء؟ فقال للطِّلاِ: «أيّ شيء يقولون هذا الخلق؟» قلت: يقولون: إنّ الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال: «كذبوا، أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟».

فقلت: جعلت فداك من أيّ شيء خلقها؟ فقال: «أخبرني أبي ، عن آبائه ، قال: قال رسول الله تَمَلَّشُكُّ : إنّ الله تبارك و تعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه \_ وكلتا يديه يمين \_ فخلق منها آدم ، وفضلت فضلة من الطّين فخلق منها حرّاء».

ورواه الصّدوق عن عمرو مثله...

وصل إلينا من الدّرّ المنظوم (١)، فنقول: أخبرنا بما نسب إلى أمير المؤمنين على من الشّعر جماعة، منهم: إبراهيم بن محمّد العلوي، وأبو القاسم الخطيب الموصلي، وعمرو بن صافي، وغيرهم، بإسنادهم إلى مشايخهم، وذلك في فنون من أبكار الفضائل (٢) والعيون، فمن ذلك قوله [ على الله عنه الوليد بن عتبة يوم بدر وقتله (٣):

ألم. تــر أنّ الله أبــلى رسـوله بــما أنــزل الكـقار دار مــذلّة وأمسى رسول الله قـد عـزّ نصره فــجاء بــبرهان مــن الله نـيّر فآمــن أقــوام بــذاك وأيــقنوا وأنكــر أقـوام فــزالت عــقولهم وأمكـن مـنهم يــوم بـدر رسوله بأيــديهم بـيض خـفاف جـفونها فكــم جدلوا من دائص ذي حـميّة تــبيت عــيون النّـائحات عــليهم نــوائــح تــنعى عـتبة الغـيّ وابـنه نــوائــح تــنعى عـتبة الغـيّ وابـنه وتنعى ابن جـدعان وذا الرّجـل بـعده

بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل فذاقوا هواناً من إسار ومن قتل وكان رسول الله أُرسل بالعدل مسبيّنة آياتُه لذوي العقل<sup>(3)</sup> فأمسوا بحمد الله مجتمعي الشّمل وزادهم الرّحمان خبلاً على خبل وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل وقد زيّنوها بالجلاء وبالصقل صريعاً ومن شيخ كبير ومن كهل تحود بأسباب الرّشاش وبالوبل وشيبة تنعاه وتبكي أبا جهل مسيئة النّكل

<sup>(</sup>١) م: هذا ما انتخبت عن أقواله الكريمة ﴿ اللَّهِ مِن اللَّوْلُو المنثور فنذكر منتخباً قليلاً من الدَّرّ المنظوم.

أ وج وش ون: هذا ما وقع عليه اختيارنا من اللَّوْلُوْ ... ما وقع إلينا ... المنظوم وقد أخبرنا ... من النّظم جماعة ... (٢) ع: من أركان الفضائل.

<sup>(</sup>٣) أوج: وقال علي يذكر يوم بدر وما جرى فيه: ألم...، ش ون: وقال علي يذكر ما جرى في يوم بـدر: ألم...، بدل: «فمن ذلك...».

<sup>(</sup>٤) أ: لذوي الفضل.

ثوى (١) منهم في بئر بـدر (٢) عـصابة ذوو نجدات في الافارد في النقط النقط الدى دار الجـحيم قـراره من الذلّ والأغلال وقال في يوم أحد ـلمّا قال الكفّار قد ثأرنا محمّداً ﷺ ــ:

الله ربّسي وهو الواحد الصّمد<sup>(1)</sup>
هـو الذي عـرّف الكـفّار كفرهم
فإن تكن جولة كانت لنا عظة
ويــنصر الله مـن والاه مـعتمداً
فـإن نـطقتم بـفخر لا أباً لكـم
فان طـلحة عـاينّاه<sup>(۱)</sup> مـنجدلاً
ومن قتلتم على ماكان من ذحـل
لهـم جـنان مـن الفـردوس طيبة

ذوو نجدات في الحروب وفي المحل من الذلّ والأغلال في أسفل السّفل<sup>(٣)</sup>
أرنا محمّداً ﷺ ــ:

فليس يشركه في حكمه أَحَد والمؤمنون سيجزيهم بما وُعِدوا فهل عسى أن يُرى في غيّها رَشَد ويمحق الكافرين الغتم إذ عَندوا<sup>(٥)</sup> مسمّن تضمّن من إخواننا أُحُد وللسصّوارم نسار بسيننا تسقد فإنّهم طابقوا<sup>(٧)</sup> خيراً وقد سعِدوا لا يعتريهم بها حَرَّ ولا صَرْد<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) كذا في دستور معالم الحكم، والدّيوان المنسوب إليه عليَّا لا والوسيلة لعمر بن خضر، وفي النَّسخ: ترى منهم.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: في يوم بدر.

وتجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه للطِّلِا ص ٨٩ في قافية اللّام، مع سغايرات. وفسي المـصادر: أشـغل الشّغل، بدل: «أسفل السّغل».

<sup>(</sup>٤) ض وط وع: وهو الخالق الصّمد. ومثله في دستور معالم الحكم.

<sup>(</sup>٥) في هامش ط: الغتم: الموت، وفي نسخة: الغم.

<sup>(</sup>٦) أوج وش ون: غادرنا، بدل: «عاينًاه». ومثله في دستور معالم الحكم.

<sup>(</sup>٧) أوب وج وش وخل بهامش ط: صادفوا، بدل: «طابقوا».

 <sup>(</sup>٨) خل بهامش ط وع: حرَّ ولا برد.
 أقول: الصَرْد: البرد.

قــوم وفـوا لرسـول الله واحـتسبوا ليسوا كقتلاكم (١) فالله أدخلهم

ولمّا قتل عليّ اللِّه طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين يوم أحد قال<sup>(٣)</sup>: أفاطم (٤) هاك السّيف غير ذميم لعمرى لقد جاهدت فى نصر أحمد أريـــد ثــواب الله لا شــىء غــيره وكنت امرأ يسمو إذا الحرب شمرت أنَهُ أَبُنُ ابِنَ عبد الدَّارِ حبِّي صَرَعْتُهُ فعادَرْتُه (٦) بالحزن وارفض جمعه

شم العرانين منهم حمزة الأسد نار الجحيم على أبوابها رصد(٢)

فــــــلستُ بـــرعديد ولا بـــلئيم ومـــرضات ربّ بــالعباد<sup>(٥)</sup> رحـيم ورضـــوانـــه فــى جــنّة ونــعيم وقامت على ساق بكل حليم بسذى رونسق يسفرى العظام صميم عــباديد مــن ذي فـارط(٧) وكـليم(<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: كقتلاهم.

<sup>(</sup>٢) أوردها أبو عبد الله القضاعي في الباب ٩ من دستور معالم الحكم ص ١٨٣ مع مغايرات. وأورد بعضها ابن شهرآشوب في غزوة أحد من مناقب آل أبي طالب ١ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك. وفي أ وج وش ون: وقال للنِّلا في يوم أحد لمّا قتل طلحة بن أبي طلحة حامل لواء الكفّار .

<sup>(</sup>٤) ب: فاطم.

<sup>(</sup>٥) ج وش: للعباد.

<sup>(</sup>٦) ط: وبادرته. ض وع: فبادرته، بدل: «فغادرته».

<sup>(</sup>٧) ش وع: ذي فارض. ض: ذي فارظ. وفي ديوانه لما الله التابع ، ترجمة مصطفى زماني ص ٤٢١: ذي قانط.

<sup>(</sup>٨) انظر وقعة أحد من حوادث سنة ٣ من تاريخ الطبري ٢ / ٥٣٣، والحـديث ٤٥ مـن المـجلس ٥ مـن أمـالى الطوسي، وختام قضايا أحد من الإرشاد للشيخ المفيد ١ / ٩٠، وكـتاب المـغازي مـن المسـتدرك للـحاكـم النيسابوري ٣ / ٢٤، وغزوة أحد من مناقب آل أبي طالب لابـن شـهر آشـوب ١ /٢٤٣ عـند ذكـر غـزوات النبيُّ ﷺ. والجزء الأخير من بشارة المصطفى لأبى جعفر الطبري ص ٢٨١، والفصل الثاني من الباب الرابع من ترجمة الإمام على عليُّل من إعلام الورى لأمين الإسلام الطبرسي ص ١٩٤، ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ٦ / ١٢٢: «باب من أحسن القتال يوم أحد»، وترجمته للنِّلِّ من الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص ٥٦. وتجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين للنِّلا ص ١٠٥ شرح الدكتور يوسف فـرحــات، وص ٤٢١ ترجمة مصطفى زماني في قافية الميم، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

ومن ذلك في القناعة<sup>(١)</sup>:

لا تخضعن لمخلوق على طمع واســـترزق الله مــمّا فــي خــزائــنه وقال ﷺ في المعنى:

اغين عين المخلوق بالخالق وَاسْتَرْزِقِ الرّحمانِ من فضله من ظَنَّ أنَّ النّاس يَغنُونه أو ظـــنَّ أنَّ الرّزق فــي كــقه

ومن المنسوب إليه ﷺ في ذمّ الدّنيا (٧):

عملى المساء خمانته فمروج الأصابع

فإنّ ذاك مضرّ (٢) منك بالدّين (٣)

فإنّ ذلك بين الكاف والنّون(٤)

تَغْن عن الكاذب والصّادق(٥)

فـــلیس غــیر الله مـن رازق

لم يك بالرّحمان بالوائق زَلَّت بــه النَّـعُلان مــن حــالق<sup>(١)</sup>

وليسلة بسينهما ويسوم

ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض وقال ﷺ في المعنى:

ما الدهر إلا يقظة ونوم

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: وقال عَلَيْلِا فِي القناعة.

<sup>(</sup>٢) ج وش: فإنّ ذلك نقص منك.

<sup>(</sup>٣) ش: في الدّين.

<sup>(</sup>٤) رواه الخوارزمي مسنداً في الحديث ٣٨٨ من الفصل ٢٤ من مناقبه ص ٣٦٩ في حديث طويل وفيه:... على طمع، فإنَّ ذلك وهن منك بالدِّين، وسل إلهك ممّا... فإنَّما هي بين...

ورواه أيضاً ابن الصبّاغ في ترجمة علىّ للثِّلاِّ من الفصول المهمّة ص ١٢٠، والشبلنجي في نور الأبـصار ص ٨٥. والزرندي في أواخر ترجمته للتُّلاِّ من السَّمط الأوَّل من نظم درر السمطين ص ١٧٣.

ولاحظ أيضاً الدّيوان المنسوب إليه لِمُطِّلِاً ص ١١٤ قافية النّون، شرح الدّكتور يوسف فرحات.

<sup>(</sup>٥) أُ وج وش ون: بالصّادق. ومثله في ديوانه لِمُلْئِلْةِ .

<sup>(</sup>٦) تجد الأبيات مع اختلاف في بعض الألفاظ في الدّيوان المنسوب إليه عليه الله على ٢٩٤ في قافية القاف، شرح

<sup>(</sup>٧) كذا في ك. وفي أوج وش ون: وقال للطِّلْإ فيما يتعلَّق بالدَّنيا.

والدَّهــر قــاض مــا عــليه لوم

فــي كــلّ يــوم مــرّتين ورواحها لشتات بين<sup>(٢)</sup>

لكان الموت راحة كـلِّ حـيٍّ ونسأل بعده عن كلِّ شيء<sup>(٤)</sup>

أن لا يُرى<sup>(ه)</sup> لك عـن هـواك نــزوع والحـــرّ يشـــبع تـــارة ويـــجوع<sup>(٧)</sup>

وبــــذله لوجــهه يــذلّه والمـاء إن جــفّ بـه يـبلّه والموت يأتي بعد ذا يـتلّه(^) يعيش قـوم ويـموت قـوم(١) وقال ﷺ في المعنى:

دنيا تحول بأهلها فيغدوها لتجمّع ومن المنسوب إليه الجِلالاً:

ولو أنّـــا إذا مــتنا تــركنا ولكـــنّا إذا مـــتنا بــعثنا وقال ﷺ في القناعة:

ومـــن البــلاء وللــبلاء عــلامة العبد (٦) عبد النّـفس في شــهواتـها وقال الله في المعنى:

صبر الفتى لفقره يجلّه والخبر للجائع أُدمُ كلّه وقطعة من حائط تظلّه

ومن البلاء على البلاء عـلامة .....ن نــــــزوع وكفاك من غـير الحـوادث أنّـه يُبلى الجديد ويُحصَد المزروع

(٨) وفي الدّيوان المنسوب إليه للطِّلِ ص ٩٨ شرح يوسف فرحات، قافية اللّام، بعد البيت الأوّل هكذا: يكفى الفـتى مـن عـيشه أقـلّه الخسم الخسم النّام المحات أو كُلّاً المُعْمَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَالِمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: يموت قوم ويعيش قوم.

<sup>(</sup>٢) الدَّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين للنِّلا ص ١١٦ قافية النَّون، شرح الدكتور يوسف فرحات.

<sup>(</sup>٣) أ وج وش ون: وقال الطيلا في الوعظ: ولو ...

<sup>(</sup>٤) الدّيوان المنسوب إليه للطِّل ص ١٢٩ قافية الياء، شرح الدكتور يوسف فرحات.

<sup>(</sup>٥) ط وض وع: لا تُرى.

<sup>(</sup>٦) أ وج وش ون: الحرّ عبد...

<sup>(</sup>٧) الدّيوان المنسوب إليه للسلِّل ص ٢٦٢ قافية العين. شرح الميبدي، وفيه:

من قوله تعالى: ﴿وتلُّه للجبين﴾ (١).

وقال الله في ذمّ الإخوان \_ وقد ذكرها الإمام أبو حامد الغزّالي الله في كـتاب سرّ العالمين \_ (٢).

المسرء في زمن الإقبال كالشّجرة حتى إذا ماعرت عن حملها<sup>(٣)</sup> انصرفوا وحاولوا قطعها من بعد ما شفقوا قسلّت مسروّات أهل الأرض كلّهم لا تسحمدن امسراً حستى تسجرّبه وقال ﷺ في القدر<sup>(٥)</sup>:

إذا عقد القضاء عليك عقداً (١) فـما لك قـد أقمت بدار ذلّ تـبلّغ باليسير فكل شيء وقال علي في المعنى:

وحولها النّاس ما دامت بها التسمرة عنها عقوقاً وقد كانوا بها بررة دهراً عليها من الأرياح والغبرة إلّا الأقل فليس العُشر من عشرة فربّما لم يوافق خبره خبرة (٤)

فــــــليس يــــــحلّه إلّا القــضاء وأرض الله واســــعة الفـــضاء من الدّنيا يكون له انـقضاء (٧)

<sup>(</sup>١) الصّافات: ١٠٣/٣٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا في خ. وفي ط وض وع: ورأيت في كتاب سرّ العالمين للغزّالي ﴿ نسبها إليـه لِمُنْ اللِّهِ وهـي [هـذه: ط]: العرء...

<sup>(</sup>٣) ط: من حملها.

<sup>(</sup>٤) البيتان الأوّلان موجودان في الدّيوان المنسوب إليه للطِّلاِّ ص ٦٧ شرح الدكتور يوسف فــرحــات فــي قــافية الرّاء. مع اختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٥) أوج وش ون: في الأقدار . م: في القضاء .

<sup>(</sup>٦) في الفصول المهمّة والدّيوان المنسوب إليه الطِّلْج: «أمراً»، بدل: «عقداً».

<sup>(</sup>٧) رواه \_ غير الأخير \_ابن الصبّاغ في ترجمة عليّ للثِّلِلَّا من الفـصول المـهمّة ص ١٣١، والشـبلنجي فـي نــور الأبصار ص ٨٥.

وتجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه للطُّل ص ١٨ في قافية الهمزة، شرح الدكتور يوسف فرحات.

وصفوها لك مسمزوج بستكدير لكسنتما رزقسوها بسالمقادير طار البسزاة بأرزاق العسصافير(٢)

أحبٌ من لقمة تحشى بـزنبور كحبّة الفخّ دقّت عنق عـصفور<sup>(٣)</sup>

لكان كال لبيب مثل قارون يقضي اللّبيب ويعطى كلّ مأفُون<sup>(1)</sup>

أبداً وما هو كائن سيكون وأخو الجهالة متعب محزون حظاً ويدرك عاجز موهون(٥) للنّاس حرص على الدّنيا بتدبير لم يرزقوها بعقل حين ما رزقوا لو كان عن قوّة أو عن مغالبة (١) وممّا يضاف إلى هذه الأبيات:

ولقمة بجريش الملح آكلها كم لقمة جلبت حتفاً لصاحبها وقال على في المعنى:

لوكان باللَّبّ يـزداد الغـنيّ غِـنيُّ لكنّه العـدل بـالميزان مـن حكـم وقال على في المعنى:

ما لا يكون فلا يكون بحيلة سيكون ما هو كائن وقته يسعى القويّ فلا ينال بسعيه وقال الله والعلماء:

وتجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه لِمُظِيِّل ص ٦٧ في قافية الرّاء، شرح الدكتور يوسف فرحات.

(٣) ج وش: جلبت خنقا. كحبّة القمح...

(٤) الدّيوان المنسوب إليه عليُّل ص ١١٤ قافية النون، شرح يوسف فرحات، وفيه:

... يـــزداد اللّـبيب غِــنىً لكنّما الرّزق بالميزان من حكم

يــــعطى اللّــــبيب و....

(٥) الدّيوان المنسوب إليه ص ٤٥١ قافية النّون، شرح الميبدي، وفيه...حظّاً ويُحظى عاجزٌ ومَهِين.

<sup>(</sup>١) ط وض وع: عن مغالطة.

<sup>(</sup>٢) أوردها ابن عساكر في الحديث ١٣٣٧ من ترجمة عليّ للطِّلا من تاريخ دمشق ٣٠٣/٣. وابن كثير في آخر ترجمته للطِّلا من البداية والنهاية ٨/ ١١ في عنوان: «فصل: في ذكر شيء من سيرته الفـاضلة و... وخـطبه وحكمه» مع زيادة، والسيوطي في ترجمته للطِّلا من تاريخ الخلفاء ص ١٧١.

النّاس من جهة الـتمثيل أكفاء وإن يكن لهم من أصلهم شرف ما الفخر إلّا لأهل العلم أنّهم وقيمة المرء ما قد كان يحسنه وقال على في المعنى:

فلا تصحب أخا الجهل فكم من جاهل أردى يسقاس المرء بالمرء وللشّيء على الشّيء وللسقلب على القلب

أبـــوهم آدم والأمّ حــواء يـفاخرون بـه فـالطّين والمـاء إلى الهــدى لمـن استهدى أدلاء والجاهلون لأهـل العـلم أعـداء(١)

وإيّـــاك وإيّــاه حــين آخـاه إذا مــا المـرء مـاشاه عــــلامات وأشــاه دليــل حــين يـلقاه (٢)

(١) رواها ابن عبد البرّ في كتاب بيان العلم ص ٥٨، والعاصمي في عنوان: «وأمّا العلم والحكمة» من جهات «شبه عليّ طلِّ بداود النبيّ عللِّ إلى من كتاب زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ٢٨/٢ برقم ٣٢٣، وأبو طالب المكّي في أواسط في أواسط باب وصف العلم وطريقة السّلف من كتاب قوت القلوب ١ / ٣١١ ط ١، والسّمهودي في أواسط الفصل الأوّل من القسم الأوّل من كتاب جواهر العقدين في فصل شرف العلم الجليّ والنسب العليّ ١ / ٢٧/ ط بغداد \_كما في الباب السادس من نهج السّعادة للعلّامة الشّيخ محمّد باقر المحمودي ج ١٢ ص ٨ ــ، والشبلنجي في ترجمة على طلِّ عن نور الأبصار ص ٨٤.

وتجدها أيضاً مع مغايرات وزيادات في الدّيوان المنسوب إليه لطَيْلِا ص ١٥ في قافية الهمزة، الذي شرحه يوسف فرحات، وص ٢٤ من الدّيوان الذي شرحه الميبدي.

(٢) روى القاضي أبو عبد الله القضاعي في الباب ٩ من كتاب دستور معالم الحكم ص ١٩٩ بإسناده إلى الأصمعي. عن سلمة بن بلال، عن مجالد، عن الشّعبي، قال: قال عليّ بن أبي طالب عليّ لرجل كره [له] صحبة رجــل: «ولا تصحب...» مع تفاوت.

ورواه ابن عساكر أيضاً في ترجمة عليّ للجّلِلا من تاريخ دمشق ٢ / ٣٠٤ الرقم ١٣٣٨، وابن كـثير فــي آخــر ترجمته للجّلِلا من البداية والنهاية ٨ / ١ ١ في عنوان: «فصل: في ذكر شيء من ســيرته الفــاضلة و ... وخــطبه وحكمه»، والسيوطي في ترجمته للجّلِلا من تاريخ الخلفاء ص ١٧١. وأرّقـــنى لمّــا اســتقلّ مــناديا

أغــير رســول الله إن كــنت نــاعيا وكـــان خـــليلى عـــدّتى ورجـــائيا

بى العيس فى أرض وجاوزت واديا

ويبك على الإسلام من كان باكيا<sup>(٢)</sup>

وقال ﷺ في وفاة رسول الله ﷺ (۱): ألا طرق النّاعي بليل فراعني فقلت له لمّا رأيتُ الذي أتى فحقّق ما أشفقت منه ولم يبل

فوالله ما أنساك أحمد ما حدَت

ليبك رسول الله جيران طيبة

وقال الشّعبي: بلغني أنّ أمير المؤمنين ﷺ وقف على قبر رسول الله ﷺ وقال: «إنّ الجزع ليقبح إلّا عليك، وإنّ الصّبر ليجمل إلّا عنك»، ثمّ قال:

> ما غاض دمعي<sup>(٣)</sup> عند نـــازلة وإذا ذكـــرتك ســامحتك بــه

الاً جـــعلتك للــبكا ســببأ منّى الجفون ففاض وانسكـبا

ورواه أيضاً أبو طالب المكّي في كتاب الأخوّة في الله في الفصل ٤٤ من كتاب قوت القلوب ٢ / ٤٥٦، وأيضاً
 في ترجمة الأصمعي من كتاب نور القبس ص ١٦٨ ط ١ \_كما في الباب ٦ من نهج السّعادة للعلامة الشيخ محمّد
 باقر المحمودي ج ١٢ ص ٣١٩ هـ.

وتجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه عليُّلا ص ١٣٢ الذي شرحه يوسف فرحات في قافية الهاء مع اختلاف في الألفاظ.

(١) كذا في ك. وفي أ وج وش ون: فمن ذلك ير ثبي رسول الله ﷺ .

(٢) رواه القضاعي في الباب ٩ من كتاب دستور معالم الحكم ص ١٩٤، وأبو جعفر السروي في كتاب مـناقب آل أبي طالب ١ / ٢٩٩ في عنوان: «في وفاته عَلِيَوْلَهُ»، مع تفاوت.

ورواها أيضاً عمر بن محمّد بن خضر المتوفّى ٤٧٠ المعروف بـ«ملّد» في باب مراثي النبيّ عَلَيْنَا الله وهو الباب ٩ من كتاب وسيلة المتعبّدين الورق ١٣٣ / أ - ب، والبلاذري في مراثي رسول الله عَلَيْنَا في آخر سير ته تحت الرقم ١٢٠١ من كتاب أنساب الأشراف ج ١ ص ٥٩٢ طبعة مصر \_كما في الباب ٦ من كتاب نهج السّعادة للعلامة الشيخ محمّد باقر المحمودي ج ١٢ ص ٣٤٠ عــ ٣٤٢ عــ.

وتجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه عليه الله على ما ١٢٦ الذي شرحه يوسف فرحات. وفي الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ٤٩١ في قافية الياء. مع مغايرات وإضافات.

(٣) ط وض وع: ما فاض دمعي ...

إنّى أجلّ ثىرىً حللت بــه وقال على:

ما أحسن الدّنيا وإقبالها من لم يواس النّاس من فضله فاحذر حلول الفقريا ذا الغنى

أن لا أرى ببثراه مكتئبا<sup>(۱)</sup>

إذا أطـاع الله مـن نالها عـــرض للإدبــار إقــبالها واعط من الدنيا لمن نالها(٢)

(١) رواه الحافظ السروي في كتاب مناقب آل أبي طالب ١ /٢٩٨ في عنوان: «في وفاته عَلَيْمُواللهُ»، ورواه عمر بــن محمد بن خضر المعروف بـ«ملًا» في باب وفاة النّبئ وهو باب ٨ من كتاب وسيلة المتعبّدين الورق ١٣٠ /أ ــ كما في نهج السعادة ١٢ / ٣٥ ـ. والقضاعي في دستور معالم الحكم ص ١٩٤.

والأبيات موجودة أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه لطيُّلا ص ٢٩ الذي شرحه يوسف فرحات، وفسي الدّيــوان الذي شرحه الميبدي ص ٨٩ في قافية الباء، مع اختلاف في الألفاظ.

وروى ابن عساكر في ترجمة الإمام الباقر للجُلِّج من تاريخ دمشق تحت الرقم ٤٢ بإسناده إلى قيس بن النعمان قال: خرجت يوماً إلى بعض مقابر المدينة فإذا أنا بصبيّ جالس عند قبر يبكي بكاءً شديداً وإنّ وجهه ليـلقي شعاعاً من نور فأقبلت عليه فقلت: أيها الصبيّ، ما الذي أعقلت له من الحزن حتّى أفردك بالخلوة في مجالب الموتى والبكاء على أهل البلي وأنت بغرّ الحداثة مشغول عن اختلاف الأزمان وحنين الأحزان؟!

[قال:] فرفع رأسه وطأطأه وأطرق ساعة لا يحير جواباً ، ثمّ رفع [إليّ] رأسه وهو يقول:

أزرى بذى العقل فينا لا و لاكبر إنّ الصبيّ صبيّ العقل لا صغر

ثمّ قال لي: «يا هذا ، إنّك خلّى الذرع من الفكر السليم الأحشاء من الحرقة أمنت تــقارب الأجــل بــطول الأمل ، إنَّ الذي أفردني بالخلوة في مجالب أهل البليٰ تذكَّر قول الله عزَّ وجل: ﴿فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون)».

فقلت: بأبي أنت وأمّى من أنت؟ فإنّى لأسمع كلاماً حسناً!

فقال: «إنّ من شقاوة أهل البلاء قلّة معرفتهم بأولاد الأنبياء! أنا محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ، وهذا قبر أبي ، فأيّ أنس آنس من قربه؟ وأيّ وحشة تكون معه؟» ، ثمّ أنشأ يقول:

> ما غاض دمعى عند نازلة إنّى أجل ثرى حللت بـه فإذا ذكرتك سامحتك ب

> > قال قيس: فانصرفت وما تركت زيارة القبور مذ ذاك.

(٢) ج وش:... حلول الفضل ...، أ: لمن سالها.

إلا جعلتك للبكاء سببا من أن أرى بسواك مكتئبا منى الدموع ففاض فانسكبا فإنّ ذا العرش العظيم الجزا يصعف للحبّة أمثالها(١)

ويروى: «فاحذر حلول الفقر يا جابر»<sup>(۲)</sup>، يشير إلى جابر بن عبد الله البـجلي<sup>(۳)</sup> الذي ذكرناه في فصل قضاء الحوائج.

ويروى أنّه كان يتمثّل دائماً \_وقيل: إنّهما له \_(٤٠ُ:

خـؤولته بـني عـبد المـدان (١) تعالي فـانظري بـمن ابـتلاني (١)

ولو أنّـــي<sup>(٥)</sup> بــليت بــهاشميّ صبرت عـلي عـداوتـه ولكـن<sup>(٧)</sup>

ويروى: «لهان علىّ ما ألقى ولكن».

🖒 وفي مناقب الخوارزمي والفصول المهمّة والدّيوان المنسوب إليه لطيُّلا:

واعط من الدّنيا لمن سالها

فاحذر زوال الفـضل بــا جــابر

(١) إشارة إلى قوله تعالى في الآية ٢٦١ من سورة البقرة: ﴿مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مئة حبّة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾.

وفي مناقب الخوارزمي والفصول المهمّة والدّيوان المنسوب إليه لطُّيّلًا:

....العـــرش جـــزيل العــطا

يــــــضعف بــــالجنّة....

(٢) كما في الحديث ٣٨٨ من الفصل ٢٤ من مناقب الإمام أمير المؤمنين للجل للخوارزمي ص ٣٦٩، وفي ترجمته للجمة الإين الصبّاغ ص ١٢٠.

وفي الدّيوان المنسوب إليه للطُّلِم ص ٩١ شرح يوسف فرحات قافية اللَّام: فاحذر زوال الفضل يا جابر .

- (٣) كذا في النّسخ، ومثله فيما تقدّم عن المصنّف في فصل قضاء الحوائج ص ٥٩٠. وهو مصحّف عن جابر بن عبد الله الأنصارى، وكما في سائر الموارد.
- (٤) كذا في ك. وفي أ وج وش ون: وقال كميل بن زياد: كان أمير المؤمنين عليه يستمثّل دائماً في أيّام صفّين [ويقول: ش]: وَلو أَنّى...
  - (٥) أ: فلو أنّى...
  - (٦) ج وش وخل بهامش أ: بنو عبد المدان.
  - (٧) أ وج وش ون: لهان عليّ ما ألقى ولكن...
  - (٨) أ وب وج وش وخل بهامش ط: تعالوا فانظروا بمن...

رواها الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في أوائل كتاب الردّ على المتعصّب العنيد ص ١٣.

وقال ابن عبّاس \_ فيما رواه العوفي عنه (١) \_ : أنشد يوماً أمير المـؤمنين [ﷺ وقد سئل عن الفاتحة ، [فقال:] «نزلت من كنز تحت العرش ، ولو ثنيت لي وسادة لذكرت في فضلها(٢) حمل بعير ذكر(٢) ، وليس في القرآن آية إلّا وأنا أعلم متى نزلت ؛ وفي أيّ شيء نزلت!!» ، ثمّ أنشد (١) [ﷺ]:

كشفت حقائقها بالنظر عُسقياء لا يعتريني فكر (٥) وضعت عليها نفيس الدّرر (٢) أو كالحسام إذا ما سطر (٧) أسائل هذا وذا ما الخبر وحدّا عشر (٨)

إذا المشكلات تصدين لي وإن برقت في خلال الصواب مسقنعة بغيوب الأمسور لساناً كشقشقة الأرحبي ولست بامعة في الرجال ولكنني مدره الأصغرين

<sup>(</sup>١) أوج وش ون: وقال ابن عبّاس: سمعت رجلاً يسأل أمير المؤمنين عن الفاتحة...

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: في فضل بسم الله الرّحمن الرّحيم.

<sup>(</sup>٣) كذا في النّسخ، فإن صحّ فلعلّ تخصيص بعير الذَّكر بالذِّكر لآنه أكثر حملاً وأشدّ على تحمّل الأثقال الباهظة من إناثه.

<sup>(</sup>٤) أوج وش ون: ثمّ قال.

<sup>(</sup>٥) أ وج وش ون: لا يجتليها الفكر .

<sup>(</sup>٦) أوج وش ون: وضعت عليها حساب البصر.

<sup>(</sup>٧) أوج وش ون: أو كالحسام اليمان الذَّكر.

<sup>(</sup>A) قريباً منه رواه ابن الجوزي في فضائل أمير المؤمنين للنظيظ من كتاب التّبصرة ٢٠٤١، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم ٢ / ١٥٣، وعنه السيوطي في الحديث ٢٠٨١ من مسند علي للنظل من كتاب جمع الجوامع ٢ / ١٥٣، والسيّد أبو طالب والقالي في أماليه ج ٢ ص...، والباعوني في الباب ٦٧ من كتاب جواهر المطالب ص ٥٦، والعاصمي في أواسط الفصل ٥ في أماليه \_كما في الحديث ١٨ من الباب ٣ من كتاب تيسير المطالب ص ٥٦، والعاصمي في أواسط الفصل ٥ من كتاب زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ص ٣٣٦ في عنوان: «المراجعين إلى أمير المؤمنين للنظل الأخذ الحقائق» \_كما في الباب ٦ من نهج السّعادة للعلّامة الشيخ محمّد باقر المحمودي ج ١٢ ص ١٣٧ وما

«الإمّعة»(١): الذي يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء، ويستّونه(٢) العـوام المـعمعي. و «المِدْرَه»: الخطيب (٣).

وقال كميل بن زياد ﴿ في: كان أمير المؤمنين ﷺ ينشد دائماً لنفسه في الصّبر (١٠): فيسيه العسيون وإنَّمه لَمُمَوَّهُ حــــذر الجـــواب وإنّـــه لَـــمُفَوَّهُ 

ولربها نطق الفتى فتنافست ولربها سكت الفتى عن خصمه ولربّها صبر الفتى عند الأذى وقال [أمير المؤمنين](٦) الله في المعنى:

مصائبه قبل أن تنزلا لِـماكـان فـى نفسه مثلا وینسی مصارع مـن قــد خــلا

يــمثّل ذو اللّبّ فــي نــفسه فان نرلت بغتة لم ترعه رأى الأمـر يـفضى إلى آخـر وذو الجـــهل يأمــن أيّــامه

⇒بعده \_. وشيخ الطَّائفة الطُّوسي في الحديث ٣٢ من المجلس ١٨ من أماليه ، وعنه العلَّامة المجلسي في الباب ١٢ من كتاب بحار الأنوار ٢ / ٥٩ وشرحه.

وتجد الأبيات أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه للطِّل ص ١٧٩ الذي شرحه الميبدي في قافية الرّاء. مع إضافات ومغايرات.

<sup>(</sup>١) الإمّعة \_بكسر الهمزة وتشديد الميم \_: الذي لا رأى له، فهو يتابع كلّ أحد على رأيـه، والهـاء فـيه للـمبالغة، ويقال فيه إمّع أيضاً. (النهاية ١ / ٦٧ مادّة: إمّع).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: يسمّوه.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب ١٣ / ٤٨٨ مادّة «دره»: المِدْرَه: السيّد الشريف، سمّى بذلك لأنّه يقوى على الأمـور ويـهجم عليها، والبِدْرَه: المقدّم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال، وقيل: هو رأس القوم والدّافع عنهم .... المِدْرَه: زعيم القوم وخطيبهم والمتكلِّم عنهم والذي يرجعون إلى رأيه.

<sup>(</sup>٤) كذا في خ، وفي ك: وقال عَلَيْكِةٍ في الصّبر.

<sup>(</sup>٥) الأبيات موجودة في الدّيوان المنسوب إليه طلِّل الذي شرحه الميبدي ص ٤٧٣ في قافية الواو، مع زيادة بيت في أوَّلها، ومع مغايرات لفظيَّة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من ج.

بــــبعض عــــجانبه أعــولا لعـلّمه الصـبر حسـن البــلا<sup>(۱)</sup> فان بَدَهَتْه صروف الزّمان ولو قدّم الصّبر في نفسه [ويروى: ولو قدّم الحزم في رأيه](٢).

وحكى الشّعبي أنّ عليّاً ﷺ أتاه رجل فقال: أريد أن أبني مسجداً، فقال: «من حلالك؟»، فسكت، ثمّ إنّه مضى فبنى مسجداً، فكتب ﷺ في الحائط<sup>(٣)</sup>:

«بنی مسجداً من غیر حلّه»

وفي رواية:

فكـــنت بــحمد الله غــير مــوفّق [نقال لهـا أهـل البـصيرة والتّـقى:](٢)

رأيتك تبني مسجداً من خيانة (٤) كمطعمة الزّهاد من كسب فرجها (٥)

|                           | -                                 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| جرت مثلاً للخائن المتصدّة | كمطعمة الرّمـّـان مــمّا زنت بــه |
|                           | فقال لهما أهل البصيرة             |

<sup>(</sup>١) الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين المُظِلِا ص ٩٠ قافية اللّام شرح يوسف فرحات، وأيضاً في الدّيـوان الذي شرحه الميبدي ص ٣٣٠. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أوج. وفي الدّيوان: ولو قدّم الحزم في نفسه.

<sup>(</sup>٣) كذا في ك، وفي خ: وقال الشّعبّي: ولّي أمير المؤمنين ﷺ عاملاً على الكوفة فخان وبنى مسجداً، فمرّ أمـير المؤمنين ﷺ فكتب على حائطه: رأيتك...

وفي هامش أ: بل المشهور بين الجمهور أنّ هذه الأبيات كتبها للطُّلِا في جواب كتاب كتبه إلى معاوية بن أبي سفيان عليه اللّعنة والنّيران حين بني مسجداً في الشّام، أوّلها هكذا: سمعتك تبني مسجداً عن جباية. إلى آخرها.

<sup>(</sup>٤) أ: من جباية . ومثله في الدّيوان الذي شرحه الميبدي . وفي هامش أ: الجباية: الخراج الذي يأخذه الملوك .

 <sup>(</sup>٥) خ وخل بهامش ط: كمطعمة الأيتام من ... وأيضاً خل بهامش ط: وفي نسخة أخرى: كمطعمة الرّمان من ....
 وفي الدّيوان الذي شرحه يوسف فرحات: كمطعمة الزّهاد من كدّ فرجها ، لك الويـل ... ، وفـي الدّيـوان الذي شرحه الميبدى:

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من ط وحدها.

## لكِ الويل، لا تزنى، ولا تتصدّقى(١)

وقال الشّعبي: رأى أمير المؤمنين ﷺ رجلاً يمشي ويخطر بيديه ويختال، فقال ﷺ:

والتّائه الحيران في قصده أبرز ناب الموت عن حدّه من يرمه يوماً بها يُردِه لم يعزم الله على رشده (٢)

يا مؤثر الدنيا على دينه أصبحت ترجو الخلد فيها وقد هيهات إنّ الموت ذو أسهم لا يشرح الواعظ قلب امرئ

وقال الله في البكاء على الإسلام (٣):

ليبك على الإسلام من كان باكياً فـــقد ذهب الإســلام إلّا بـقيّة

وقال ﷺ في الحثّ على كتمان السّرّ (٥):

فسقد تُسرِكت أركسانه ومسعالمه قليل من الدّنيا الذي هو لازمه (٤)

<sup>(</sup>١) الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين للنَّالِج ص ٨٣ قافية القاف، شرح يوسف فرحات، وأيضاً الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ٣٠١، وفيهما: سمعتك تبني...

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن أبي الإصبع المصري في باب التغاير من كتاب تحرير التّحبير ج ١ ص ٢٧٩ ـ كما أورده العلّامة الشيخ محمّد باقر المحمودي في الباب ٦ من نهج السّعادة ج ١٢ ص ١٠٨ ـ قال: ومنه قوله [أي من التّغاير لنفسه قول أمير المؤمنين المُنْلِيّ ]:

<sup>«</sup>يا دنيا ، أبي تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ هيهات هيهات ، غرّي غيري ، قد بتتَك ثلاثاً لا رجعة لي فـيك . فعمرك قصير ، وعيشك حقير ، وخطرك كبير ، آه من قلّة الزّاد ؛ وبعد السّفر ؛ ووحشة الطّريق» .

وروي له عليُّه في ذلك [قوله]: «يا مؤثر الدَّنيا . . .».

وتجد الأبيات أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه للطُّلِل ص ٦٦ شرح يوسف فرحات في قافية الدّال، وأيضاً في الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ١٤٦، وفيهما: الحيران عن قصده.

<sup>(</sup>٣) خ: وقال المُثِلِلِةِ: في درس معالم الدّين: ليبك...

<sup>(</sup>٤) الدّيوان المنسوب إليه المنطِّل ص ٤٠٦ الذي شرحه الميبدي، وفيه: قليل من النَّاس الذي...

<sup>(</sup>٥) أوج وش ون: وقال لطُّئِلْا في حفظ السّرّ.

ولا تُسفشِ سسرّك إلّا إليك فاني رأيتُ غُواةَ الرّجال وقال ﷺ في القناعة بالكفاف:

قسنت النسفس بالكفاف وإلا ما لما قد مضى وما للذي (٢) لم إنسما أنت طول عمرك ما وقال على المراد الرمان والإخوان :

هدذا زمان ليس إخوانه

فان لكل نصيع نصيعا لا يتركون أديماً صحيعاً (١)

طلبت منك فوق ما يكفيها يأت مسون لذّة لمستحلّيها عمّرت بالسّاعة التي أنت فيها<sup>(٣)</sup>

يــا أيّـها المـرء بـاخوان

(١) الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه الله ٥٩ قافية الحاء، شرح يوسف فرحات. وأيضاً في الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ١٣٣.

وأوردها أيضاً ابن قتيبة الدِّينوري في كتاب السّلطان من عيون الأخبار ١/ ٣٩ في عـنوان: «السّـرُ وكـتمانه وإعلانه»، وابن عساكر فّي ترجمة عليّ لطُّنِلِاً من تاريخ دمشق ٢/ ٣٠٦ الرقم ١٣٤٢، والسيوطي في ترجمته للنِّلِاً من تاريخ الخلفاء ص ١٧١.

وأوردها أيضاً ابن أبي الدنيا في الحديث ٣ من باب حفظ السرّ من كتاب الصمت الورق ١٦ \_كما أورده العلّامة الشيخ محمّد باقر المحمودي في الباب ٦ من نهج السّعادة ج ١٢ ص ٧٢ \_.

(٢) أوج وش ون: ولا للَّذي لم...

(٣) الأبيات موجودة مع زيادة بيت في أوّلها في الدّيوان المنسوب إليه للطُّلِّةِ الذي شرحه الميبدي في ص ٤٨٢ في قافية الياء، وفيه:

| فيه              | عـــــلّل النـــفس بـــالقنوع وإلاّ |
|------------------|-------------------------------------|
| يأتلمستحلّيه     | ليس فيما مضى ولا فـي الذي لم        |
| غـمّرت بـالسّاعة | انّماما                             |

وقريباً منها مع زيادات رواها محمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ١٠٨٥ من مناقب أمير المؤمنين للطِّلِا ج ٢ ص ٥٧٥، وابن شهر آشوب في عنوان: «المسابقة بالزّهد والقناعة» من كتاب مناقب آل أبي طالب ٢ / ١١٤، والشيخ ورّام في كتابه تنبيه الخواطر المعروف بمجموعة الشيخ ورّام ج ٢ ص ٧٧.

وكان في النسخ: اقدع النَّفس بالعفاف، فصوّبناه حسب عنوان المصنّف ورواية محمّد بن سليمان.

إخوانه كلّهم ظالم له لسور يلقاك بالبِشر وفي قلبه داء يورا حتّى إذا ما غِبتَ عن عينه (۱) رماك ب هذا زمان هكذا أهله تعزّ (۲) عرو وقال ﷺ في مكارم الأخلاق:

إنّ المكارم أخالاق معددة والصرب ثالثها والعرف رابعها والعين تخبر عن عيني محدّثها والنفس تكلّف في الدنيا (٥) وقد علمت

له لســـانان ووجـهان
داء يـــواريــه بكــتمان
رمـاك بـالزّور وبـهتان
تـعزّ<sup>(۲)</sup> عـن رؤية إنسان<sup>(۳)</sup>

فسالعقل أوّلهسا والعسلم ثانيها والعسفو خامسها والعسفو خامسها أن والصبر سادسها إن كان من أعاديها أو من أعاديها أنّ السلامة فيها(٢) ترك ما فيها(٢)

(٣) الأبيات موجودة في الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين للسَّلِا شرح يـوسف فـرحــات ص ١١٦ فـي قــافية النّون، والمصرع الثّاني من البيت الأخير فيه هكذا: بالوُدّ لم يَصدُقك اثنان. وبعده هكذا:

دهـــرك لا تأنس بـــإنسان نــفسك فــى بـيت وحيطان

يا أيّها المرء فكن مفرداً وجانب النّاس وكن حافظاً

(٤) أوج وش ون وخل بهامش ط: والجود خامسها.

(٥) خ: بالدّنيا وقد...

(٦) ج وش وم: منها ، بدل: «فيها».

(٧) روى ابن عساكر الدمشقي في ترجمة أبي القاسم الحسين بن العظفر بن الحسين الهمداني من تـاريخ دمشـق
 ١٢٨ / ٣٣٦ رقم ١٦٢٨، وفي مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٧ / ١٧٨ الرقم ١٦٩، بسنده إلى محمّد بـن إسحاق المطلبي صاحب المغازي قال: ذكر الزّهد عند أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب فقال:

فالعقل أؤلها والبرز ثانيها

إنّ المكارم أخلاق مهذّبة

فذكر قصيدة عدَّتها اثنان وسبعون بيتاً .

ورواه عنه عليه الله أيضاً مرسلاً الأبشيهي في الباب الثاني من كتاب المستطرف ص ١٣ باختلاف فسي الألفاظ. وأيضاً الماوردي المتوفّى سنة ٤٥٠ في أواخر الباب الأوّل من كتاب أدب الدّنيا والدّين ص ٣٠ ـ كما في الباب

<sup>(</sup>١) ش: عن وجهه، رماك...

<sup>(</sup>٢) خل بهامش ط: تفرّ ، بدل: «تعزّ ».

[وقيل: إنّ البيت الثّالث تضمين.](١)

وقال له رجل: قـد عـيل صـبري فأعـطني، فـقال [ﷺ]: «أفأنشـدك شـيئاً أم أعطك؟» (٢) فقال: كلامك أحبّ إلى من عطائك، فقال:

فسإنّه نسازلٌ بِسمُنتَظَرِه فاصبر على يسره وفي عسره ومُبتَلى (٥) لا ينام من حَذَره دَبُّ إليه البلاء في سَحَره (١٦) ونال مِن صَفْوِه ومِن كَدَرِه (٨)

إن (٣) عَضَّك الدّهر فانتظر فرجاً أو مَسَّك الضُّر وابتُلِيتَ به (٤) ربّ مسعافی عسلی تَسهَوُّرِه و آمسن فسي عشاء ليسلته من مارس الدهر ذَمَّ صحبته (٧) وقال ﷺ في قلّة الوفاء:

فالنَّاس بين مُخاتِل ومُوارب(٩)

فاصبر فإنّ اليسار في أثره

ذهب الوفاء ذهاب أمس الذّاهب

🖘 من نهج السّعادة ج ١٢ ص ٣٣٥ للعلّامة المحمودي\_.

و تجدها أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه طلط المرح يوسف فرحات ص ١٢٢، وأيضاً في الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ٤٧٩ في قافية الهاء، مع مغايرات.

(١) ما بين المعقوفين من خ.

(٢) هكذا في ك، وفي خ: وقال عليَّا إلى الله عليه على الله عليه عنه الله عليه عنه الله عليه عنه الرَّجل: كلامك ...

(٣) ج وش: فإن.

(٤) ط وض وع: أو بُلِيتَ به ... وفي أ:

(٤) ط وص وع: او بليت به... وفي ا: أو مَسَّك العُسر بــعد مـيسر ه

وفي الدّيوان:

.. أو مسّك الضـرّ بــعد ميسره فاصبر فبإنّ الرّخاء فـى أثـره

(٥) ج وش وم ون: وعاقل لا ينام...

(٦) أ: و آمن في مسا ليلته دبّت إليه المنون في سحره.

(٧) أ: من صاحب الدّهر . ج وش وم ون: لام صحبته .

(٨) الأبيات موجودة في الدّيوان المنسوب إليه للنِّل الذي شرحه الميبدي ص ١٨٦ في قافية الرّاء مع اختلاف.

(٩) الدّيوان المنسوب إليه للسلِّلِ ص ٣٣ قافية الباء شرح يوسف فرحات مع زيادة، وفيه: بسين مُسهاتل ومُوارب. وأيضاً في الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ٧٧ وفيه: النّاس ابن مُخاتل ومُوارب.

وقال ﷺ في النَّظر:

وكم نَظْرةٍ قــادَتْ إلى القــلب شــهوةً وقال الله في حلول المكروه (٢): لا تكره المكروه عند حلوله كم من يد لا تستقل لشكرها<sup>(٣)</sup> وقال ﷺ في ذمّ أبي لهب [وامرأته](٥):

أبالهب تبت يداك أبالهب خَذَلْتَ نبيّاً خير من وطئ الحصا وخــفتَ أبـا جـهل فأصـبحتَ تــابعاً

فأصبح ذاك الأمر عاراً يُهيله

ولو كان من بعض الأعادي محمّدٌ

فأصبح منها القلب في الهلكات(١)

إنّ العــواقب لم تَـزَل مُـتباينه لله فسى طسىّ المكاره كامنه(٤)

وتبتت يداها تلك حمالة الحطب فكنت كمن باع السلامة بالعَطب له وكسداك الرّأس يستنبعه الذَّنب عليك حبجيج الله في موسم العرب لَـحامَيْتَ عـنه بـالرّماح وبـالقضب<sup>(٦)</sup>

لا تكره المكروه عند نيزوله إنّ المكاره لم ترل متباينة

كم نعمة لم تستقل بشكرها لله فــــى طــــــى ......لله وأيضاً في الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ٤٤٨، وفيه:

إنّ الحـــوادث لم تــزل.... ..... عــــند نـــزوله

<sup>(</sup>١) الدّيوان المنسوب إليه للطُّلِل ص٥٧ شرح يوسف فرحات، في قافية التّاء، مع زيادة بيت في أوّله، وفيه: فكم نظرة ..... نظرة .....

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: وقال المُثَالِجُ في الصّبر على حلول المكاره.

<sup>(</sup>٣) خ: لا يستقل بشكرها.

<sup>(</sup>٤) الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين للنِّلاِّ شرح يوسف فرحات ص ١١٥، في قافية النّون، وفيه:

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من أ وج وش ون.

<sup>(</sup>٦) الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين المنال ص ٣٢ قافية الباء، شرح يوسف فرحات، وفيه: عليك حجيج البيت

وقال ﷺ لمّا بارز عمرو بن عبد ودّ، وكان عمرو قد برز يوم الخندق ودعا إلى المبارزة، فلم يخرج إليه أحد، فقال عمرو:

لجمعهم (۱): هل من مبارز مسوقف القسرن المناجز متسرّعاً نحو الهزاهز (۳) والجود من خير الغرائز (٤)

ولقد بححت من النّداء ووقفت إذ جبن المشجّع (٢) إنّ \_\_\_\_ إنّ للله أزل إنّ الشّـــجاعة للـــفتى

فسمعه رسول الله ﷺ فقال: «يا عليّ، قم إليه وخذ سيفي ذا الفقار»، ودعا له، فبرز اليه أمير المؤمنين، وهو يقول:

مجيب صوتك غير عاجز والصدق منجا كل فائز عسليك نائحة الجنائز عندها صوت الهزاهز(٥)

لا تعجلن فقد أتاك ذو نسسية وبسصيرة إنسي لأرجو أن أقيم من ضربة نجلاء يسمع

🗢 وأيضاً الدّيوان الذي شرحه الميبدي ص ٩٢، وفيه:

أبسا لهب تسبّت يسداك أبسا لهب خسذلت نسبيّ الله قساطع رحسمه لخوف أبي جهل فأصبحت تابعاً فأصسسبح ...... يسهيله ولو لان عن بُغض الأعادى محمّد

- (۱) ط: بجمعكم.
- (٢) خل بهامش ط: الشجاع.
- (٣) أ وج وش ون: عند الهزاهز .
- (٤) الأبيات موجودة في الدّيوان المنسوب إليه لطِّئلًا الذي شرحه العيبدي ص ٢٣٥ في قافية الزَّاء.
  - (٥) خل بهامش ط: يبقى ذكرها عند الهزاهز.

والأبيات موجودة في الدّيوان المنسوب إليه لطِّئلًا ص ٢٣٥ الذي شرحه الميبدي في قافية الزّاء.

وصخرة بنت الحرب حمّالة العطب فكـــــنت ..... بـــــالعطب الذّنب عليك حجيج البيت في موسم العرب

لحساني ذَوُوه بالرّماح وبالقضب

ثمّ اختلفا ضربتين، فقتله عليّ ﷺ، ثمّ انصرف (١) وهو يقول:

أعلي يسقتحم الفسوارس هكذا اليسوم يسمنعني الفسرار حفيظتي علم ابن عبد حين أبسر صارمي عسبد الحسجارة من سفاهة رأيه لا تسحسوا الرّحمان خاذِلَ دينه

وتنوء عنها أسرتي وصحابي ومصابي ومُصَوِّم في الرَّأس ليس بناب يَسهتَرُّ أنّ الأمسر غيرُ لِعاب وعَسبَدْتُ ربَّ محمّدٍ بسعواب ونسبيّه يا معشر الأحزاب(٢)

<sup>(</sup>١) إلى هنا مع اختلاف لفظيّ رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار ٢٣٠ من قصار كلماته للتَّلِيدِ من شــرح نــهج الـلاغة ١٩ /٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم النيسابوري في كتاب المغازي من المستدرك على الصحيحين ٣/ ٣٢، والبيهةي في دلائل النبوّة ٣٢ / ٢٣ في عنوان: «باب ما أصاب النبيّ والمسلمين من محاصرة المشركين إيّاهم» عن ابن إسحاق، وابن عساكر في ترجمة عليّ علي الله من تاريخ دمشق ١/ ١٧١ تحت الرقم ٢١٧، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣/ ١٦٠ - ١٦٣ في عنوان: «فصل: في قتاله عليه في يوم الأحزاب»، وابن كثير في حوادث سنة ٥ من الهجرة من البداية والنهاية ٤ / ١٠٨ عن البيهقي، وابن الصبّاغ في ترجمته عليه من الفصول المهمّة ص ٦٠. وذكروا القصّة أطول ممّا هنا مع اختلاف لفظي.

ولاحظ أيضاً ما رواه ابن هشام في غزوة الخندق من السّيرة النبويّة ٣/ ٢٣٦. والواقدي في المغازي ج ١ ص ٤٧٠.

وقوله للحَلِيْةِ: «أُعليّ يقتحم . . .» رواه أبو عبد الله القضاعي في الباب ٩ من دستور معالم الحكم ص ١٨٦ مـع زيادة واختلاف لفظي.

وموجودة أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه للسُّلِيِّة الذي شرحه الميبدي ص ٩٥ فـي قـافية البـاء مـع اضـافات. ومغايرات. وبعضها موجودة أيضاً في الدّيوان الذي شرحه يوسف فرحات ص ٣٠.

#### الباب السّادس

## فى ذكر وفاته للطِّلْإ

قال علماء السير: كان علي ﷺ يستبطئ القاتل فيقول: «متى يبعث أشقاها؟» (١٠). وقال أحمد في الفضائل: حدّثنا وكيع، حدّثنا قتيبة بن قدامة الرّؤاسي، عن أبيه، عن الضحّاك بن مزاحم، عن علي ﷺ، قال: «قال لي رسول الله ﷺ: يا عليّ، أتدري من أشقى الأوّلين؟، قلت: الله ورسوله أعلم، فقال: عاقر النّاقة. ثمّ قال: أتدري من أشقى الآخرين؟، قلت: الله ورسوله أعلم، فقال: من يخضب هذه من هذه من هذه» (٢٠). يعني لحيته من هامته.

وقد أخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد في كتاب الزّهد عن أبيه، بهذا الإسناد<sup>(٣)</sup>. وقال أحمد في المسند: حدّثنا على بن حكيم الأودي، حـدّثنا شريك، عـن

<sup>(</sup>١) خ وخل بهامش ط: قال الزّهرى: فكان أمير المؤمنين للنِّلاّ يستبطئ القاتل فيقول: «متى يبعث أشقاها؟» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في الحديث ٧٦ من فضائل أمير المؤمنين لليلا من كتاب الفضائل ص ٤٩. وفي آخره هكذا: قاتلك، بدل: «من يخضب...».

وأورده المحبّ الطّبري في ذخائر العقبي ص ١١٥ وفي الرّياض النضرة ٢ /٢٠٨ في عنوان: «ذكر وصف قاتله بأشقى الآخرين» عن أحمد وعن ابن الضحّاك .

ورواه ابن سعد في ترجمة عليّ طلطيًّ من الطبقات الكبرى ٣ / ٣٥ بغير هذا الإسناد واللفظ، في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بن ملجم المرادي وبيعة عليّ وردّه إيّاه»، والطبراني في الرقم ٢٠٣٧ من المعجم الكبير ٢ / ٢٤٧ من المعجم الكبير ٢ / ٢٤٧ والخطيب في تاريخ بغداد ١ / ١٣٥، كلاهما عن جابر بن سمرة، وأبو يعلى في مسنده ١ / ٣٧٧ رقم ٣٢٥ ـ «٤٨٥» عن عثمان بن صهيب عن أبيه، وابن عساكر في ترجمة عليّ طلط من تاريخ دمشق ٣ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣ رقم ١٣٨٩ عنه من عدّة وجوه، والقاضي النعمان في الحديث ٢٩٦ من شرح الأخبار ٢ / ٤٤٤ عن جابر بن سمرة، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١ / ١٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الظَّاهر أنَّ هذه الفقرة من الكلام يرتبط بالحديث التالي، فلاحظ التَّعليقة التَّالية.

عثمانبن أبي زرعة ، عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ (١) ﷺ وفد من الخوارج من أهل البصرة ، فيهم رجل (٢) يقال له: الجَعْد بن بَعجة ، فقال له: يا عليّ ، اتّق الله فإنّك ميّت .

فقال له: «بل أنا مقتول، ضربة على هذا<sup>(٣)</sup> تخضب هذه ـيعني لحيته من رأسه\_ عهد معهود، وقضاء مقضىّ، وقد خاب من افترى».

وعاتبه (<sup>()</sup> ابن بَعجة في خشونة لباسه، فقال: «هو أبعد من الكبر، وأجـدر أن يقتدي به المسلم» (٥).

وقال أحمد في المسند: حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا محمّد بن راشد، عـن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن فضالة بن أبى فضالة الأنصاري ــوكان أبو فضالة

<sup>(</sup>١) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٢) خ: منهم رجل.

<sup>(</sup>٣) خ: بضربة. ج وش: على هذه.

<sup>(</sup>٤) خ: قال: وعاتبه.

<sup>(</sup>٥) هذا رواية عبد الله في المسند ١/ ٩١ وفي الطّبع المحقّق ٢/ ١١٠ رقم ٧٠٣، وفي فضائل عليّ عُليَّا لا من كتاب الفضائل ص ٢٣ رقم ٣٣ عن عليّ بن حكيم بهذا الإسناد.

ورواه عبد الله بن أحمد أيضاً في الحديث ٧٠٥ من كتاب الزّهد ص ١٩٤. عن أبيه وعن حسين بن محمّد عن شريك، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الله أيضاً في الحديث ٣١ من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ٢٢ عن حسين بن محمّد عن شريك، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود الطيالسي أيضاً في الحديث ١٥٧ من مسنده ص ٢٣ من دون ذكر لمعاتبته طلط في لباسه، وأبو نعيم في ترجمته طلط من حلية الأولياء ١ / ٨٨ في عنوان: «زهده وتعبّده» ولم يذكر فيه ما يتعلق بمقتله، وابن عساكر في ترجمته طلط من تاريخ دمشق ٣٣٨/٣ رقم ١٣٨٥ بإسناده إلى عبد الله بن أحمد، والحاكم في باب مناقبه طلط من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ١٤٣/٣، وابن الجوزي في ترجمته علظ من صفة الصّفوة ١٨٣٨، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ٣٢١ إلى قوله: «افترى»، وكذا الطّبري في ذخائر العقبي ص ١١٢ في عنوان: «ذكر إخباره عن نفسه أنّه يقتل»، والثّقفي في الغارات ١ / ١٠٨ في عنوان: «سيرته عليظ في نفسه».

من أهل بدر \_قال: خرجت مع أبي عائداً لعليّ بن أبي طالب من مرض أصابه فبلّ منه أبي عائداً لعليّ بن أبي طالب من مرض أصابه فبلّ منه (١)، فقال له أبي: ما يقيمك هاهنا بين أعراب جهينة؟ تحمل إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلّوا عليك (٢).

فقال عليّ ﷺ: «إنّ رسول الله ﷺ عهد إليّ أن لا أموت حتّى تـخضب هـذه مـن هذه»، أي لحيته من دم هامته، [فقتل، و]قتل أبو فضالة مع عليّ<sup>(٣)</sup> ﷺ بصفّين (٤٠).

وأنبأنا جدّي أبو الفرج<sup>(٥)</sup> ﷺ، قال: أنبأنا محمّد بن أبي طاهر، أنبأنا الحسن بن عليّ الجوهري، أنبأنا ابن حَيُّويه، أنبأنا ابن معروف، حدّثنا الحسين بـن الفهم،

<sup>(</sup>١) خ: قال فضالة: خرجت مع أبي أبي فضالة عائداً لأمير المؤمنين الطُّطِّلا: م] من مرض أصابه بالكوفة وقــد أبــلّ منه...

وفي المصدر: ثقل منه ، بدل: «فبل منه».

أَقُولَ: بَلَّ بَلَلاً وبَلاً وبَلُولاً من مرضه: بَرِيْ وصحّ . أَثِلَ من مرضه: بَرِيْ . الْبَتَلُ وتَبَلَّلَ والشَّبَلَ من مـرضه: بَـرِيْ . البِلَ: الشَّفاء .

<sup>(</sup>٢) ط: أصحابك وأصحاب القرآن وصلّوا عليك.

<sup>(</sup>٣) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في الحديث ٨٠٢ من المسند ٢ / ١٨٢ الطّبع المحقّق، وفي الطّبع القديم ١ / ١٠٢، وفي الحديث ٢ ، ٢٠٩ من المصدر.

ورواه أيضاً ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٤ / ١٧٢٩ رقم ٣١٢٥، وابن حجر في الإصابة ٤ / ١٥٥ رقم ١٠٠ وفي طبع ٧ / ٣٢٢ رقم ١٠٣٨ وابن الأثير في أسد الغابة ٥ / ٣٧٣ ، كلّهم في ترجمة أبي فضالة الأنصاري، وابن عساكر في ترجمة علي عليه للهيئة من تاريخ دمشق ٣ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥ رقم ١٣٩٣ ـ ١٣٩٥ بأسانيد، والهيئمي في ترجمته علي علي الوائد ٩ / ١٣٦ عن أحمد والبرّ ار وقال: رجاله مو تُقون، والمتقي في باب فيضائل علي علي الميئة من كنز العمّال ١ / ١٨٧ رقم ٢ ٣٥٥٦ عن مسند أحمد وابن أبي شيبة والبرّار والحارث وأبي نعيم والبيهةي في الدّلائل وابن عساكر. قال: ورجاله ثقات، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٦ في عنوان: «ذكر إخبار النبري بقتله».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو الفرج ابن الجوزي مرسلاً في ترجمة عليّ ﷺ من كتاب صفة الصّفوة ج ١ ص ٣٣٣ في عنوان: «ذكر مقتله».

حدّ ثنا محمّد بن سعد (۱)، حدّ ثنا أبو [نعيم] الفضل بن دُكين، حدّ ثنا فطر بن خليفة، حدّ ثني أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: دعا أمير المؤمنين [ الله الناس إلى البيعة، فجاءه عبد الرحمان بن ملجم المرادي، فردّه مرّ تين، ثمّ أتاه، فقال (۱): «ما يحبس أشقاها؟ ليخضبن \_ أو ليصبغن \_ هذه من هذه»، ثمّ تمثّل بهذين البينين:

أشدد حيازيمك للموت فيان الموت الاقيك ولا تجزع من الموت إذا حيل بواديك (١٤) قلت: وهذا البيتان لأحيحة الأنصاري (٥)، ولهما ثالث:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في ترجمته للجلِّلِ من الطَّبقات الكبرى ٣ / ٣٣ في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بـن مـلجم المرادى وبيعة على وردّه إيّاه»، وفيه: «آتيك» بدل: «لاقيك»، و«القاتل» بدل: «الموت».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من م.

<sup>(</sup>٣) خ: فقال أمير المؤمنين [طليُّلا: م].

<sup>(</sup>٤) ورواه أيضاً الطبراني في ترجمته عليه من المعجم الكبير ١٠٥/ رقم ١٦٩ بإسناده إلى محمّد بن يوسف عن فطر، وابن عساكر في ترجمته عليه من تاريخ دمشق ٣/ ٣٣٩ رقم ١٣٨٦ بإسناده إلى إسحاق بن سليمان عن فطر، والهيثمي في ترجمته عليه من مجمع الزوائد ١٣٨/ عن الطبراني، والمتقي في باب مناقبه عليه من كنز العمّال ١٣٨ / ١٨٨ رقم ٣٦٥٥٧ عن ابن سعد وأبي نعيم، وابن الأثير في ترجمته عليه من أسد الغابة ٤/ ٣٥، وأبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين ص ٤٥ بإسناده إلى عليّ بن المنذر عن ابن فضيل عن فطر، والشيخ المفيد في الإرشاد ١/ ١٨، والبلاذري في الحديث ٥٤٥ من ترجمته عليه من أنساب الأشراف ٢/ ٥٠٠. والرّاوندي في ذيل الحديث ١٨٤ من الخرائج والجرائح ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) وكما في حرف الشّين من مجمع الأمثال للميداني ١ /٣٦٦ رقم ١٩٦٩ أيضاً. وفيه: أحيحة بن الجلاح لابنه: اشد

#### يــوم الرّوع يكــفيك

# فإنّ الدّرع والبيضة

وفي رواية، أنّ عليّاً عليه ردّه مرّتين أو ثلاثاً ثمّ بايعه وقال عند بيعته: «ما يحبس أشقاها؟ فوالذي نفسي بيده ليخضبنّ هذه من هذه»، ووضع يده على لحيته ورأسه، وأنشد البيتين (١١).

وقال ابن سعد: أخبرنا إسماعيل [بن إبراهيم] بن عُليّة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، قال: جاء رجل من مراد إلى عليّ (٢) المبلغ وهو يصلّي في المسجد، فقال له: احترس، فإنّ ناساً (٦) من مراد يريدون قتلك، فقال: «إنّ مع كلّ رجل مَلكَين يحفظانه ممّا لم يقدّر (١)، فإذا جاء القدر خليّا بينه وبينه، وإنّ الأجل جنّة حصينة» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه القاضي النّعمان في الحديث ٧٩٨ من كتاب شرح الأخبار ٢ / ٤٤٥.

وممًا يناسب ذكره هنا ما رواه ابن عساكر في الحديث ١٣٩٦ من ترجمة عليّ النِّلِ من تاريخ دمشق ٣٤٦/٣ بإسناده إلى سعيد بن المسيّب قال: رأيت عليّاً على المنبر وهو يقول: «لتخضبن هذه من هذه \_وأشار بيده إلى لحيته وجبينه \_فما يحبس أشقاها؟».

قال [سعيد]: فقلت: لقد ادّعي على علم الغيب، فلمًا قتل علمت أنّه قد كان عهد إليه.

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٣) ج وش: أناساً .

<sup>(</sup>٤) ج وش: ما لم يقدّر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في ترجمة عليّ لطُّخِلِا من الطُّبقات الكبرى ٣ / ٣٤ في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بن مـلجم وبيعة علىّ وردّه إيّاه».

ورواه أيضاً أبو الفرج ابن الجوزي في ترجمته للسلط من صفة الصفوة ١ /٣٣٣ فسي عنوان: «ذكر مقتله». والبلاذري في الحديث ٥٤٦ من ترجمة عليّ طلط من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠٠ عن عمر و بن محمّد عن إسماعيل بن إبراهيم، وابن عساكر في ترجمته للطلط من تاريخ دمشق ٣٥٦/٣ رقم ١٤١٠ بإسناده إلى محمّد بن سعد. وابن قتيبة الدينوري في ترجمته للطلط من الإمامة والسياسة ١ / ٢٥٠.

وفي رواية عنه ﷺ قال: «ملكتني عيني فسنح لي رسول الله ﷺ، فقلت: يارسولالله، ماذا لقيت من أمّتك من الأَوَد واللَّدَد؟، فقال: ادع عليهم، فقلت: أبدلني الله بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شرّاً منّي»(١)، فلمّا كان بعد أيّام ضربه ابن ملجم(٢).

وقال الشّعبي: أنشد علىّ الله قبيل قتله بأيّام(٣):

فلا وربّك لا فازوا<sup>(1)</sup> ولا ظفروا وإن عُدمت فلا يبقى لهم أثر<sup>(1)</sup> ذلّ الحياة بما خانوا وما غدروا<sup>(۷)</sup> تسلكم قسريش تسمنًاني لتسقتلني فسإن بسقيت<sup>(ه)</sup> فسرهن ذمّـتي لهـم وسوف يورثهم فـقدي عـلى وجـل

<sup>(</sup>١) ط وض وع: خيراً منّي.

قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة ٦٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ١١٢: و«شرّاً» هاهنا لا يدلّ على أنّ فيه شرّاً، كقوله [تعالى في الآية ١٥ من سورة الفرقان]: ﴿قل أذلك خير أم جنّة الخلد؟﴾ ، لا يدلّ على أنّ في النّار خيراً.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في ترجمة علي المسلخ من الطبقات الكبرى ٣ / ٣٦ في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بن ملجم وبيعة علي وردّه إيّاه» في حديث طويل، وابن عساكر في ترجمته المسلخ من تاريخ دمشق ٣ / ٣٥٩ - ٣٦٣ رقم ١٤١٦ و ٧ ٤ ١٤ ١٠ و ١٤٢١ . والمحبّ الطبري في ذخائر العقبى ص ١١٣ في عنوان: «ذكر رؤياه في قتله ليلة موته» وقال: أخرجه أبو عمر، وابن الأثير عند ذكر مقتله المسلخ من أسد الغابة ٤ / ٣٦ - ٣٧، والسيّد الرضيّ في المختار ٧٠ من باب الخطب من نهج البلاغة وقال: يعني بالأود الاعوجاج، وباللدد الخصام، وهذا من أقصح الكلام، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٥٣، والذّهبي في ترجمته المسلخ من تاريخ الإسلام ص ١٤٩، وابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢١٢٧ / رقم ١٨٥٥، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١٨٥١.

وقريباً منه معنىً رواه المتّقي في باب مناقب عليّ للئيلاً من كنز العتال ١٣ / ١٩٠ رقم ٣٦٥٦٦ عن العـدني. ورقم ٣٦٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) خ: أنشد أمير المؤمنين [عليه : م] قبل أن يستشهد بأيّام.

<sup>(</sup>٤) خ: ما فازوا.

<sup>(</sup>٥) ج وش وم ون: فإن قضيت.

<sup>(</sup>٦) خ: لها أثر.

<sup>(</sup>٧) رواه الزّمخشري في مادّة «روق» من كتاب الفائق ٢ / ٩١. وابن الأثير في مادّة «روق» من النّهاية ٢٧٩/٢. .

وذكر ابن سعد في الطّبقات (١) أنّ عليّاً ﷺ قال للمرادي لمّا أتــاه يــطلب مــنه عطاءه، فقال:

أريــدُ حــباءَه ويــريد قــتلى عَذِيرَك من خليلك من مـراد(٢)

إوالفير وزآبادي في مادة «ودق» من القاموس المحيط، والمسعودي في مروج الذَّهب ٢ /٤١٧ في آخر عنوان: «ذكر مقتل عليّ بن أبي طالب»، والطبريّ الإمامي في الحديث ٣٠ من الجزء ٦ من بشارة المصطفى ص ٢٠٦، والقندوزي في آخر الباب ٤٥ من ينابيع المودّة ص ١٣٥ عن ديوانه ﷺ، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ /٣٥٨ في عنوان: «فصل: في مقتله ﷺ»، مع مغايرات.

والأبيات موجودة أيضاً في الدّيوان المنسوب إليه لطيُّلِج الذي شرحه الميبدي ص ٢٢٥ في قافية الرّاء. وفسي الدّيوان الذي شرحه يوسف فرحات ص ٦٦ مع مغايرات.

(١) ٣٤/٣ في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بن ملجم وبيعة عليّ وردّه إيّاه».

(٢) رواه ابن أبي الدّنيا أيضاً في الحديث ٨١ من كتاب مقتل الإمام أمير المؤمنين للجَلِلْإ ص ٨٩، وابن عبد البرّ في ترجمته للجَلِلْإ من الاستيعاب ١٨٢٦ رقم ١٨٥٥، والقاضي النعمان في الحديث ٧٩٨ من كـتاب شـرح الأخبار ٢ / ٤٤٥، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ١٦، والمتّقي في كنز العمّال ١٣ / ١٩١ عن وكيع في الغرر، وابن الأثير في الحوادث سنة ٤٠ من الهجرة من كتاب الكامل في التّاريخ ٣٨٨/٣، وابن أبي الحديد في شرح المختار ٦٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ١١٥، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٤٥.

أقول: في بعض النَّسخ وفي بعض المصادر: أريد حياته...

قال الميداني في حرف الرّاء من مجمع الأمثال ٢٠٦١ رقم ١٦٣٣: «أريد حباءه ويريد قتلي». هذا مثل تمثّل به أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه حين ضربه ابن ملجم لعنه الله، وباقي البيت: عَذيرك من خليلك من مراد. والبيت لعمرو بن معديكرب، كما في الكامل للمبرّد ٢ / ١٤٧، والأغاني ١٠ / ٢٧ في أخبار دريد بن الصمّة، وتعليقة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦ / ١٠٥ عن اللآلي ١٣٨، وتعليقة الجوهرة للبرّي ص ١١٢ عن رغبة الأمل ٧ / ١٢٤، وتعليقة الإرشاد للشيخ المفيد ١ / ٢٧٦ عن كتاب سيبويه ١ / ٢٧٦، والعقد الفريد ١ / ١٢١، وخزانة الأدب ٦ / ٢٧٦،

قال ابن منظور في مادّة «حبا» من لسان العرب ١٤ / ١٦٢: العِباء: ما يحبو به الرّجل صاحبه ويكرمه به، وحَبًا الرّجل حَبُوة؛ أى أعطاه، وقيل: العِباء: العطاء بلامنّ ولا جزاء.

وقال ابن الأثير في النّهاية ٣ / ١٩٧ مادّة «عذر»: قال [عليّ ﷺ ] وهو ينظر إلى ابن ملجم: عَذِيرَك من خليك من مراد. يقال: عَذِيرَك من فلان بالنّصب، أي هات من يَعْذِرُك فيه، فعيل بمعنى فاعل. وفي رواية؛ أنّ ابن ملجم قال: يا أمير المؤمنين، احملني، فحمله على فــرس أشقر فركبه وولّى، وأنشد أمير المؤمنين البيت<sup>(١)</sup>.

وقال ابن سعد: أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسّان، عن محمّد بـن [سيرين، عن] عَبِيدة، قال: قال عليّ<sup>(۲)</sup> ﷺ: «ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ اللّهمّ قد سئمتهم<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن سعد أيضاً: أنبأنا وكيع بن الجرّاح، حدّثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن عبد الله بن سَبُع (٥)، قال: سمعت عليّاً ﷺ يقول: «لَتُخضبنّ هذه من هذه، فما يُنتظر بالأشقى».

قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نُبير عشير ته (٢)، فقال: «إذاً والله تقتلون بي

<sup>(</sup>١) خ: إنّ أمير المؤمنين لطَّئِلِا لمّا جاء ابن ملجم [لعنّه الله: أ] يطلب البيعة، فطلب منه فرساً أشــقر [ج وش: فــرساً شقرا]. فحمله عليه فركبه، فأنشد أمير المؤمنين (طُئِلًا: ج وش]: أريد...

والحديث رواه ابن عبد البرّ في ترجمته لطيلة من الاستيعاب ١١٢٧/ رقم ١٨٥٥، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١١٢/، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢/ ٥٥٦ في عنوان: «فصل: في مقتله لطيلة»، والرّاوندي في ذيل الحديث ١٤ من الباب ٢ من الخرائج والجرائح ١/ ١٨٢، والإربلي في كشف الغمّة ٢/ ٢٦ في عنوان: «ذيل الحديث ١٤ من الباب ٢ من الخرائج والبرّي في الجوهرة ص ١١٢ في عنوان: «خبر مقتل عليّ»، والخوارزمي في الحديث ٤١٢ من مقتله ص ٣٩٣، وابن حجر الهيثمي في الفصل ٥ من الباب ٩ من الصّواعق المحرقة ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٣) خ: اللَّهمّ إنّى قد ستمتهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في ترجمته لطيلة من الطبقات الكبرى ٣ / ٣٤ في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بن ملجم وبيعة عليّ وردّه إيّاه»، والقاضي النعمان في الحديث ٨٠٦من شرح الأخبار ٢ / ٢٥٠، والبلاذري في الرقم ٥٤٩ من ترجمته للطّي من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠١، والمتّقي في الحديث ٣٦٥٧٠من كنز العمّال ١٣ / ١٩١ عن عبد الرزّاق.

<sup>(</sup>٥) ب: سبيع . وكلا الوجهين مذكوران في ترجمته من تهذيب الكمال ١٥ / ٥ رقم ٣٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) خ: أخبرنا بالذي يخضب هذه من هذه نبير ...،ك: نبيد عشيرته. وفي المصدر: نبير عترته.

غير قاتلي»(١).

قالوا: فاستخلف علينا، فقال: «لا<sup>(٢)</sup>، ولكن أتىرككم إلى ما تىرككم إليـه رسولالله ﷺ (٣).

قالوا: فما $^{(1)}$  تقول لربّك إذا أتيته $^{(0)}$  قال: «أقول: اللّهمّ تركتك فيهم $^{(1)}$ ، فإن شئت أفسدتهم» $^{(2)}$ .

(٧) أخرجه ابن سعد في ترجمة عليّ لطيُّلاٍّ من الطّبقات الكبرى ٣ / ٣٤ في عنوان: «ذكر عبد الرحمانين ملجم وبيعة علىّ وردّه إيّاه».

وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في العديث ١٠٧٨ من مسند عليّ المَّلِيّ من كتاب المسند ٢ / ٣٢٥ من الطّبع المحقّق، وفي الطّبع القديم ١ / ٣٠٦ بهذا الإسناد، وقريباً منه في ص ٤٥٠ رقم ١٣٤٠ من الطّبع المحقّق، وفي الطّبع القديم ١ / ١٥٦ بإسناده إلى سلمة بن كهيل عن ابن سبع، ومثله في الحديث ٣٣٣ في باب فيضائل على على على المُنالِيّ من كتاب الفضائل.

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث ١٣٧١ من ترجمته طلط من تاريخ دمشق ٣/ ٣٢٩ بإسناده إلى أحمد بن حنبل عن وكيع ...، وفي الحديث ١٣٦٩ و ١٣٧٠ بإسناده إلى حكيم بن جيبر عن سالم بن أبي الجعد، وفي الحديث ١٣٧٢ بإسناده إلى محاضر عن الأعمش عن سالم، وفي الحديث ١٣٧٤ بإسناده إلى أبي بكر عن الأعمش عن سلمة عن ابن سبع، وفي الحديث ١٣٧٥ بإسناده إلى جرير عن الأعمش، وفي الحديث ١٣٧٧ بإسناده إلى عبد الله بن داود عن الأعمش، وفي الحديث ١٣٧٨ بإسناده إلى أبان بن تغلب عن ابن كهيل عن ابن سبع،

ورواه أيضاً المحبّ الطّبري في كتابيه الرّياض النّضرة ٢ / ٢٠٤ وذخائر العقبى ص ١١٢ في عنوان: «ذكر إخباره عن نفسه أنّه يقتل» عن أحمد، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩ /١٣٧ في عنوان: «باب وفاته» عن أحمد

<sup>(</sup>١) ك: قال: إذاً والله تقتلون غير قاتلي.

<sup>(</sup>٢) خ: لا والله.

<sup>(</sup>٣) أ: أترككم كما ترككم رسول الله.

<sup>(</sup>٤) ك: فماذا تقول.

<sup>(</sup>٥) ك: لقيته، بدل: «أتيته».

<sup>(</sup>٦) خ: اللَّهمّ إنّى تركتك...

وقال ابن سعد: حدّثنا [الفضل بن دُكين، قال: أخبرنا] سليمان بن القاسم الثّقفي، قال: حدّثتني أمّي، عن أمّ جعفر سريّة عليّ ﷺ، قالت: إنّي لأصبّ الماء على يديه إذ رفع رأسه فأخذ بلحيته ورفعها إلى أنفه، فقال(١): «واهاً لك لتخضبنّ بدمي!». قالت: فأصيب يوم الجمعة(٢).

## ذكر صفة مقتله وسببه

قال أهل السّير \_ منهم: محمّد بن إسحاق وهشام بن محمّد والسدّي وغيرهم \_: اجتمع ثلاثة من الخوارج: عبد الرحمان بن ملجم المرادي، وهو من حِمْيَر، وقيل:

وأبي يعلى، وابن أبي الدّنيا في الحديث ٤٦ من مقتل الإمام أمير المؤمنين عليِّلا ص ٦٦، والخـوارزمـي فـي الحديث ٤٠٦ من مناقبه ص ٣٩٠، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨/١٤، وفي حديثه زيادة مختلقة ، لم ترد في أحد من المصادر .

أقول: هذا الحديث على فرض صحة سنده \_كما نصّ عليه الهيثمي في مجمع الزوائد \_، هو خبر واحد، يعارضه حديث يوم الإنذار والغدير والوصاية وغيرها ، ممّا هو متواتر أو مستفيض بين المسلمين جميعاً ، وأنّ عليّاً عليّاً فليّاً في كثير من المناسبات ناشد جمعاً من أصحاب رسول الله وَالمَّوْتَكُو بحديث الغدير واستخلافه إيّاه فيه ، وقد ثبت أيضاً أنّه عَيْبَوالله كان قد نصّ على أبيهم أمير المؤمنين عليّ بن أيضاً أنّه عَيْبَوالله غير مرة ، كما وأنّ الروايات الصحيحة وردت في نصّ أمير المؤمنين عليّ على استخلاف ابنه الحسن عليًلا على استخلاف ابنه الحسن عليّلا ، كما في الإرشاد \_ للشيخ المفيد \_، والكافي \_ للكليني \_، وغيرهما من كتب التاريخ والحديث والكلام .

هذا، وللحديث وجه آخر لا يتعارض مع ما ذكرنا. وهو أنَّ أمر الخلافة وتنفيذها متوقَّف على بيعة النَّاس.

ورواه البلاذري أيضاً في ترجمته للجلا من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠١ رقم ٥٤٧ عن أبي بكر الأعين ومحمّد بن سعد بهذا الإسناد، وابن أبي الدّنيا في كتاب مقتل الإمام أمير المؤمنين ص ٦٠ في عنوان: «موت عليّ بن أبي طالب» رقم ٤٣ عن خلف بن سالم عن أبي نعيم الفضل بن دُكين بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) ض وع: وقال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في ترجمة عليّ عليّ اللَّه من الطَّبقات الكبرى ٣ / ٣٥ في عنوان: «ذكر عبد الرحمان بن ملجم وبيعة علىّ وردّه إيّاه»، وما بين المعقوفين منه.

من مضر، والبُرَك بن عبد الله الـتميميّ الصّريمي (١)، وقيل: اسمه الحجّاج، وعمرو بن بكر الـتّميميّ السّعدي، وكان اجتماعهم بمكّة عند انقضاء الحجّ (٢)، فتذاكروا قتلى النّهروان الذين قتلهم عليّ (٢) الله وبكوا وترحّموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فإنّهم إخواننا لم يأخذهم في الله لومة لائم.

ثمّ تذاكروا ما لقي النّاس يوم الجمل وصفّين بين عليّ الله ومعاوية وعمرو بن العاص، وقالوا (٤٠؛ لو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمّة الضّـلالة وأرحـنا المسـلمين مـنهم والبلاد والعباد وثأرنا بهم إخواننا.

فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم عليّ بن أبي طالب، وقال البرك: وأنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو: وأنا لعمرو بن العاص.

فدخلوا الكعبة، وتحالفوا فيها وتعاهدوا وتعاقدوا أن لا ينكص أحد منهم عـن صاحبه (٥) الذي توجّه إليه حتّى يقتله (٢)، أو يُقتل دونه.

ثمّ أخذوا سيوفهم فسمّوها، وتعاهدوا أن يكون الاجتماع في سابع عشر مـن

<sup>(</sup>١) ج وش: التميمي السّعدي الصّريمي. وفي أ: الـتّميمي السّعدي.

<sup>(</sup>٢) خ: انقضاء الموسم.

<sup>(</sup>٣) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٤) خ: ثمّ قالوا.

<sup>(</sup>٥) ط: على صاحبه.

<sup>(</sup>٦) خ: توجّه لقتله حتّى...

شهر رمضان(١)، وقصد كلّ واحد منهم الجهة التي يريدها(٢).

فأمّا ابن ملجم؛ فقصد الكوفة فتلقّاه أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد، وكان يزورهم ويزورونه، وهو ساكت مخافة أن يظهر شيء ممّا قدم له، وأنّه زار يوماً أصحاباً له من بني تيم الرّباب (٣)، وكان عليّ (٤) الله قد قتل منهم يوم النّهر (٥) عدّة، فرآى منهم امرأة يقال لها: قطام بنت شجنة بن عديّ بن عامر، وكان أمير المؤمنين الله قتل أباها وأخاها يوم النّهر، وكانت فائقة الجمال، فعشقها وأخذت مجامع (١) قلبه وعقله ونسي الأمر الذي قدم لأجله، فخطبها، فقالت: لا أتـزوّجك حتّى تعطيني ثلاثة آلاف درهم (٧) وعبداً وقينة وتقتل عليّ بن أبي طالب (٨).

فقال: لك ما سألت من الدّراهم والعبد والقينة، وأمّا قتل عليّ بن أبي طالب؛ فما

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر النَّسخ، ومثله في كثير من أخبارهم. وفي ط وض وع: سابع وعشرين شهر رمضان.

وفي الإرشاد للشيخ المفيد ١ / ١٨: اتّعدوا لشهر رمضان في ليلة تسع عشرة، ومثله عن أبي مخنف ـكما في مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ٤٤ ـ.

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٦٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ / ١١٦: إنّما تواعدوا على هذه اللّيلة: لأنّهم يعتقدون أنّ قتل ولاة الجور قربة إلى الله، وأحرى القربات ما تقرّب به في الأوقات الشّريفة المباركة.

ولمّا كانت ليلة الجمعة التّاسعة عشرة من شهر رمضان ليلة شريفة ، يرجى أن تكون ليلة القدر ، عيّنوها لفعل ما يعتقدونه قربة إلى الله ، فليعجب المتعجّب من العقائد ، كيف تسري في القلوب ، وتغلب عملى العمقول ، حمتّى ير تكب النّاس عظائم الأمور وأهوال الخطوب لأجلها !!

<sup>(</sup>٢) خ: التي توجّه إليها.

<sup>(</sup>٣) خ: ممّا قدم له ، فزار يوماً أصحابه من بني ...

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

<sup>(</sup>٥) ش وط وع: يوم النّهروان.

<sup>(</sup>٦) أوط: بمجامع.

<sup>(</sup>٧) خ: فقالت: أشترط عليك شروطاً ، قال: وما هي؟ قالت: ثلاثة...

<sup>(</sup>٨) أ وج وش ون: وقتل عليّي...

أراك ذكرتِه لي وأنت تريدينني، فكيف أصنع به (۱<sup>٬۱</sup>) قالت: التمس غرّته، فإن أصبته شفيت نفسي ونفسك ونفعك العيش معي وأخذت بثار الأحبّة، وإن قتلت فما عند الله خير [من الدّنيا وما فيها]<sup>(۲)</sup> وأبقى. فقال لها: والله ما جاءني إلّا هذا<sup>(۳)</sup>.

قال وهب بن منبّه: فقال الشّاعر فيها (٤):

كمهر قطام بيننا غير معجم (٥) وقــتل عــليّ بـالحسام المـصمّم ولا فتك إلّا دون فتك ابن ملجم (١) ذكر بعضهم هذا الأبيات للفرزدق، كما في الحديث ٤١٣ من مناقب الخوارزمي ص ٣٩٤، وفي كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك للحاكم ٢/ ١٤٤ في عنوان: «ذكر مقتل أمير المؤمنين»، وترجمة علي علي الله من تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٦٤، والباب ٢ من كتاب نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار للبدخشاني ص ١١٩، والفصل ٥ من الباب ٩ من الصّواعق المحرقة لابن جحر الهيثمي ص ١٣٥.

ونسبها بعضهم إلى ابن أبي ميّاس، كما في تاريخ الطّبري ٥ / ١٥٠. والكامل لابن الأثير ٣ / ٣٩٥. والبدايــة والنّهاية لابن كثير ٧ / ٣٤١، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٦ / ١٢٥ في شرح المــختار ٦٩ مـن بــاب الخطب، ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ٥٠، والمعجم الكبير للطّبراني ١ / ١٠٣/ وقم ١٦٨.

ونسبها بعضهم إلى العبدي. كما في كتاب الفتوح لابن أعثم ٤ /١٤٧، والمناقب لابن شهرآشوب ٣ /٣٥٧. ونسبها بعضهم إلى ابن حطّان الخارجي. كما في مقتل الإمام أمير المؤمنين طُطِّلًا لابن أبي الدُنيا ص ٨٦.

ونسبها بعضهم إلى ابن ملجم لعنه الله ، كما في مروج الذّهب للمسعودي ٢ /٤١٢، ونظم درر السّمطين للزّرندي ص ١٤٣، والكامل للمبرِّد ٢ /١٤٦ في عنوان: «باب ٤٩ من أخبار الخوارج»، والبحار للعلّامة المجلسي ٢٤/

<sup>(</sup>١) خ: وأنت تريديني، [أ: لآنّي] لا أقدر عليه، قالت: تلتمس غرّته...

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٣) خ: ما قدمت إلّا لهذا.

<sup>(</sup>٤) خ: وفيها يقول الشَّاعر .

<sup>(</sup>٥) خل بهامش أ: كمهر قطام من فصيح وأعجم. ومثله في تاريخ الطَّبري.

<sup>(</sup>٦) ج وش: ولا قتل إلّا دون قتل ابن ملجم. ومثله في تاريخ الطّبري.

وروي أنّ ابن ملجم دخل بها، فلمّا فرغ منها ازداد عشقاً لها، فقالت له: والله لا تساكنّي (١) حتّى تقتل عليّاً (٢).

ثمّ قالت: إنّي سأطلب لك رجلاً يساعدك على أمرك، فبعثت<sup>(١٣)</sup> إلى رجل مـن قومها من تيم الرّباب يقال له: وردان بن مجالد، فكلّمته فى ذلك فأجابها.

ثمّ أتى ابن ملجم (٤) رجلاً من أشجع من الخوارج، فقال له: هل لك في شرف الدّنيا والآخرة؟ \_واسم الرّجل شبيب بن بجرة \_، فقال له: وما هو؟ قال: قتل ابن أبي طالب، فقال له: ثكلتك أمّك لقد جئت شيئاً نكراً (٥).

قال: كيف تصل إليه؟ قال: أكمن له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا<sup>(٢)</sup> فقد شفينا أنفسنا وأدركنا ثارنا، وإن قتلنا فما عند الله خير وأبقى، فأجابه.

فجاء[١] إلى قطام وكانت معتكفة في المسجد الجامع قد ضربت عليها قبّة

<sup>⇒</sup> ٢٦٧ عن بعض الكتب القديمة.

وذكرها بعضهم من دون نسبة. كما في الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١/ ١٤٠، والاستيعاب لابن عبد البرّ ٣/ ١١٥ رقم ١٨٥٥ ترجمة على طلح الله الأشراف للبلاذري ٢/ ٥٠٧ رقم ٥٠٠ ترجمة على طلح الله المنتظم لابن الجوزي ٥/ ١٧٤، والإرشاد للشيخ العفيد ١/ ٢٢، والباب ١٠ من كفاية الطالب للكنجي ص ٤٦٥، وأواخر ترجمة على طلح من البدء والتاريخ للمقدسي ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١) ج وش: لا تسألني.

<sup>(</sup>٢) لاحظ ترجمة عليّ للنِّلِا من المنتظم لابن الجوزي ٥ / ١٧٤ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، والبداية والنّهاية لابن كثير ٧ / ٣٣٩ و ٣٤ في عنوان: «صفة مقتله».

<sup>(</sup>٣) خ: فأرسلت، بدل: «فبعثت».

 <sup>(</sup>٤) خ: ثمّ استعان ابن ملجم برجل من الخوارج يقال له: شبيب بـن بـجرة، فـقال له: هـل لك فـي شـرف الدّنـيا
 والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل على بن أبى طالب...

<sup>(</sup>٥) خ: نكراً، قال: ولم؟ قال: كيف نصل إليه؟ فقال: أكمن ...

<sup>(</sup>٦) ط وض: وإن نجونا.

فأخبراها، فقالت: متى عزمتما؟ فقالا: اللّيلة ـ وكانت ليلة الجمعة ـ فكمنا عندها، وجاء وردان (١)، فعصّبتهم قطام بالحرير، فأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السـدّة التى يخرج منها أمير المؤمنين ﷺ (٢).

وذكر بعضهم (٣) أنّ الأشعث بن قيس كان مواطئاً لهم على قتل أمير المؤمنين الله ، فاجتمعوا في الليل في المسجد، وكان حجر بن عدي نائماً في المسجد، فسمع الأشعث بن قيس يقول لهم: ويحكم، اسرعوا فقد ضحك الصبح (٤)، فصاح به حجر: ويحك يا أعور، ما تقول؟ ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين الله ليخبره، ففاته وخرج من مكان آخر، فقتل.

قال ابن إسحاق<sup>(ه)</sup>: فلمّا خرج أمير المؤمنين يريد صلاة الفجر أقـبلن الإوَزّ يصحن في وجهه، فقال: «إنّهنّ نوائح»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخ: وجاء الى وردان.

 <sup>(</sup>٢) خ: فأجابه، وكانت قطام قد اعتكفت في المسجد [الجامع: م] في قبّة قريبة من القبلة، فجاء ابن ملجم وشبيب
 ووردان ليلة الجمعة فدخلوا القبّة فأكمنوا فيها، وعصّبتهم قطام بالحرير وأخذوا سيوفهم ثممّ خرجوا وقت
 السّحر فجلسوا مقابل...

<sup>(</sup>٣) خ: ويروى أنَّ الأشعث بن قيس كان معهم مواطئاً على...

<sup>(</sup>٤) كذا في ك، ومثله في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣ / ٣٥٧ في عنوان: «فصل: في مقتله»، وفي خ: فقد فضحكم الصّبح.

وفي الإرشاد للشيخ المفيد ١ / ١٩: وكان حجر بن عدي في تلك اللّيلة بانتاً في المسجد، فسمع الأشعث يقول لابن ملجم: النّجاء النّجاء لحاجتك فقد فَضَحَك الصّبح...

ونحوه في مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج ص ٤٧، ومروج الذّهب للمسعودي ٢ / ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) كذا في خ. وفي ك: الصّبح، فقال له حجر: ما تقول يا أعور؟ ثمّ قصد عليّاً لِلنِّلِا ليخبره، فوجده قد جاء من موضع آخر، فقيل: فخرج يريد صلاة الصّبح فأقبلن الإوّزُ...

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدّنيا في الحديث ١ من مقتل الإمام أمير المؤمنين ص ٢٦. واليعقوبي فسي تـــاريخه ٢ / ٢١٢. وأحمد بن حنبل في الحديث ٦٧ من باب فضائل عليّ للطِّلا من كتاب الفضائل ص ٤١. والمسعودي في مروج

فلمًا حصل في المحراب هجموا عليه؛ فضربه ابن ملجم وهو يقول (١): ﴿ومـن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ (٢)، وهرب وردان وشبيب، وصاح ابـن ملجم: لا حكم إلّا لله يا ابن أبي طالب (٣).

فلمّا ضربه على قرنه صاح عليّ ﷺ: «لا يفوتنّكم الكلب»، فشدّوا عليه فأخذوه، وقتل وردان، ونجا شبيب.

وصاحت أمّ كلثوم بنت عليّ (<sup>1)</sup> الله وبكت وقالت: أي عدوّ الله ، لا بأس على أبي ، والله يخزيك (<sup>0)</sup> ، فقال لها ابن ملجم: فعلى من تبكين ؟ فوالله لقد ضربته بسيف اشتريته بألف درهم ، وسمّمته بألف درهم ، فإن خانني أبعده الله (<sup>17)</sup> ، ولو كانت هذه الضّربة بأهل مضر (<sup>(۷)</sup> لما بقى منهم أحد!!

حاللاً هب ٢ / ٤٢ ، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ٣٢١، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٥ في عنوان: «فصل: في مقتله»، وابن عساكر في الحديث ١٤١٤ من ترجمته عليه من تاريخ دمشق ٢ / ٣٥٨، وابن الأثير في مقتله عليه من حوادث سنة ٤٠ من الكامل ٣ / ٣٨٨، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٤، والمحب الطّبري في كتابيه الرّياض النّصرة ٢ / ٢٠٥٠ وذخائر العقبي ص ١١٢ في عنوان: «ذكر إخباره عن نفسه أنّه يقتل»، وابن الأثير في ترجمته عليه عن أسد الغابة ٤ / ٣٦، والدميري في عنوان: «الإورّ» من حياة الحيوان الكبرى ١ / ٢٧، والقاضي النعمان في الحديث ٢٨٢ من شرح الأخبار ٢ / ٤٣١، وابن حجر الهيشي في الفصل ٥ من الباب ٩ من الصّواعق المحرقة ص ١٣٤.

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: فلمًا صار في المحراب وثبوا عليه وصاح ابن ملجم: ومن...

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) خ: الحكم لله لا لك يا ابن أبي طالب، ثمّ ضربه على هامته، فصاح أمير المؤمنين ﷺ: لا يفوتنّكم...، أ وج: لا يفوتكم. ش: لا يفتكم.

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

<sup>(</sup>٥)كذا في خ، وفي ك: والله يجزيك.

<sup>(</sup>٦) خ: فأبعده الله.

<sup>(</sup>٧) كذا في ك ، وفي خ وخل بهامش ط: بأهل مصر .

وتأخّر علي ﷺ عن المحراب (١) وقدّم جعدة بن هبيرة فصلّى بالنّاس الفجر (٢)، وحمل علي ﷺ إلى القصر (٣)، وقال: «عليّ بالرّجل»، فأدخل عليه فقال: «أي عدوّ الله (٤)، ألم أحسن إليك؟» قال: بلى، قال: «فما حملك على هذا؟». أشار عليّ ﷺ إلى إحسانه إليه وحمله على الأشقر (٥).

وفي رواية، أنّه قال له: «والله<sup>(٦)</sup> لقد كنت أعلم أنّك قاتلي، وإنّـما أحسـنت إليك لأستظهر بالله عليك»<sup>(٧)</sup>.

ثمّ قال لبنيه: «يا بَنيّ، إن هلكت فالنّفس بالنّفس، اقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي»(^).

وفي رواية: «وإن عشت فضربة بضربة، أو أعفو»<sup>(٩)</sup>.

وفي رواية، أنّ زينب (١٠) قالت له: يا ملعون، قتلت أمير المؤمنين، قال: إنّ ما قتلت أباك. ثمّ حبس (١١).

وقال ابن عبّاس: ضربه ابن ملجم بمسجد الكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة بقين

<sup>(</sup>١) خ: ثمّ تأخّر أمير المؤمنين عليُّلٍ عن....

<sup>(</sup>٢) ومثله في أكثر المصادر. وفي مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣ / ٣٥٨ في عنوان: «فصل: في مقتله»: وأمر الحسن للطِّلِهُ أن يصلّي الغداة بالنّاس. وروي أنّه دفع في ظهره جعدة فصلّى بالنّاس الغداة.

<sup>(</sup>٣) خ: الفجر ، ودخل لِمُثَلِّلِةِ القصر ، وقيل: حمل على أكتاف الرّجال ، ثمّ قال: عليّ ...

<sup>(</sup>٤) خ: فقال له: يا عدو الله.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدّم في أواخر العنوان السّابق في ص٦٢٦.

<sup>(</sup>٦) ك: ولقد.

<sup>(</sup>٧) رواه الشّيخ المفيد في الإرشاد ١٣/١.

<sup>(</sup>٨) ط: فيه رأياً.

<sup>(</sup>٩) أ: وفي لفظ: وإن عشت فضربته بضربة ... ج وش: عشت فأضربه أو أعفو [عنه: ش].

<sup>(</sup>١٠) وفي سائر المصادر: أمّ كلثوم.

<sup>(</sup>١١) خ: وصاحت زينب بنت أمير المؤمنين [طلِّلا : أ وم]: يا ملعون... فقال: إنَّما... ثمَّ حبسوه.

من شهر رمضان، وقيل: ليلة إحدى وعشرين منه (١)، فبقي الجمعة والسّبت وتوفّي ليلة الأحد، وقيل: يوم الأحد (٢).

وغسّله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، [وقيل: محمّد ابن الحنفيّة، والصّحيح أنّه لم يغسّل، لآنه سيّد الشّهداء] (٣).

وصلّى عليه ولده الحسن، وكبّر عليه [أربعاً (٤)، وقيل:] (٥) خمساً (٢)، وقيل: ستّاً، أو سبعاً (٧)، وكان عنده بقايا من حنوط رسول الله ﷺ، فحنّطوه به ودفن في السّحر.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّم في بداية العنوان في ص٦٢٩ ـ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: وقال ابن عبّاس... يوم الأحد، هكذا في ك، وأمّا في خ وخل بهامش ط فهكذا: واختلفوا في اللّيلة التي استشهد فيها على أقوال: أحدها: آخر اللّيلة السّابعة عشرة من شهر رمضان، صبيحة الجمعة بمسجد الكوفة الجامع. قاله ابن عبّاس.

والثّاني: ليلة إحدى وعشرين من رمضان، فبقي الجمعة ثمّ يوم السّبت، وتوفّي ليلة الأحد. قاله مجاهد. والثّالث: إنّه قتل في اللّيلة السّابعة والعشرين من شهر رمضان ـقاله الحسن البصري ـوهي ليلة القدر، وفيها عرج بعيسى بن مريم عليًّا إلى وفيها توفّي يوشع بن نون، وهذا أشهر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطَبقات ٣/ ٣٨، وابن أبي الدَّنيا في الحديث ٦٧ من مقتل الإمام أمير المــؤمنين ص ٧٤، والبلاذري في الحديث ٣٣٥ ـ ٥٣٦ من ترجمته لطَّلِلاً من أنساب الأشراف ٢ / ٤٩٦، والخوارزمي في الفصل ٢٦ من المناقب ص ٣٩١ رقم ٤٠٩، والحاكم في المستدرك ٣ /١٤٣، والزَّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٩، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ ١٤/.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٥٤، والكنجي في الباب ١١ من ترجمته للطِّلِخ من كـفاية الطـالب ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٧) رواه المسعودي في مروج الذّهب ٢ /٤١٤، واليعقوبي في تاريخه ٢ /٢١٣ وفيه: وقال [الحسن للجَلِّا ]: أما إنّه لا يكبّر على أحد بعده، وابن الأثير في الكامل ٣٩٢/٣.

وروى العلّامة المجلسي في الباب ٢٧ أمن تاريخ أمير المؤمنين عليُّ من بحار الأنوار ٢٩٢/٤٢ عن بعض الكتب القديمة: [قال عليّ عليّ البنيّ ، يا حسن ، وكبّر عليّ سبعاً ، واعلم أنّه لا يحلّ ذلك على أحد غيري الكتب القديمة: [قال عليّ عليّ البنيّ ، يا حسن ، وكبّر عليّ سبعاً ، واعلم أنّه لا يحلّ ذلك على أحد غيري

واختلفوا في موضع قبره<sup>(۱)</sup> على أقوال: أحدها: فــي قــصر الإمــارة بــالكوفة. وغيّبوا موضعه<sup>(۲)</sup>.

قاله الواقدي<sup>(٣)</sup>.

والثّاني، أنّهم جعلوه في صندوق وحملوه على بعير إلى المدينة، فضلّ البـعير الذي كان عليه، فأخذته طيء فظنّوه (٤) مالاً، فلمّا رأوه دفنوه عندهم.

قاله عكرمة (٥).

والثَّالث، أنَّ التَّابوت مضى إلى المدينة ودفن إلى جانب فاطمة ﷺ.

قاله أبو نعيم الفضل بن دُكين<sup>(١)</sup>.

والرّابع، أنّه في قبلة جامع الكوفة.

ذكره هشام بن محمّد الكلبي، عن أبيه.

إلاّ على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي ، من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحقّ . . . » . أقول: وقيل تسع تكبيرات ، كما في الحديث ١٦٨ من المعجم الكبير للطبراني ١٠٢/١ ، والفصل ٢٦ من مناقب الخوارزمي ص ٣٨٦ رقم ٤٠١ ، وترجمته عليظ من المنتظم لابن الجوزي ٥ / ١٧٥ من حوادث سنة ٤٠ ، ونظم درر السّمطين للزرندي ص ١٣٩، والبداية والنّهاية لابن كثير ٧ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) خ: في أيّ مكان دفن على...

<sup>(</sup>٢) خ: موضع قبره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدّنيا في الحديث ٦٩ من مقتل الإمام أمير السؤمنين للنِّلا ص ٨٠، والدّينوري فسي الإمامة والسّياسة ١/١٧٧، والزّرندي في نظم درر السّياسة ١/١٧٧، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٨، والخطيب البغدادي في تاريخه ١/١٣٨.

<sup>(</sup>٤) خ:كان عليه ، فوقع على طيء [أ: عند طيء] فأخذوه وظنُّوه...

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١ /١٣٨، والمسعودي في مروج الذّهب ٢ / ٣٤٩، والزّرنـدي فـي نـظم درر السّمطين ص ١٣٨، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٤، والسّيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١ /١٣٨، والمسعودي في مروج الذّهب ٢ / ٣٤٩، والزّرنـدي فـي نـظم درر السّمطين ص ١٣٨.

قال هشام: وأخبرت أنّ حائط القبلة انشقّ في أيّام الحجّاج فحفروا الأســاس فوجدوا شيخاً أبيض الرّأس واللّحية وعلى ثيابه أثر الدّم فردّوا عليه التّراب'<sup>١١)</sup>.

وقد حكاه ابن شبرمة، وحكاه البلاذري أيضاً (٢).

وقال: إنّ الحجّاج لمّا رآه قد ظهر قال: أبو تراب والله، وأراد به سوءً، فـقال له عنبسة بن سعيد بن العاص: ناشدتك الله أن لا تفعل<sup>٣)</sup>، فسكت.

والخامس، أنّه في الكوفة (٤) عند مسجد الجماعة [في الرّحبة] ممّا يلي أبواب كندة.

حكاه ابن سعد في الطّبقات(٥) عن الشّعبي.

والسّادس، أنّه على النّجف في المكان المشهور الذي يـزار فـيه اليـوم، وهـو الظّاهر، وقد استفاض ذلك<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) روى نحوه الخطيب البغدادي في تاريخه ١ / ١٣٧، وابن أبي الدّنيا في الحديث ٧٣ مـن مـقتل الإمـام أمـير المؤمنين للطِّلا ص ٨١، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٤.

<sup>(</sup>٢) في ترجمة عليّ للنُّلِج من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠٩ رقم ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) أوط: أن تفعل.

<sup>(</sup>٤) خ: في جامع الكوفة ممّا...

<sup>(</sup>٥) ج ٣ ص ٣٨. وما بين المعقوفين منه. ورواه أيضاً ابن أبي الدّنيا في الحديث ٧٢.

ورواه أيضاً ابن أبي الدّنيا في الحديث ٧٢ من مقتل الإمام أمير السؤمنين ص ٨١، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٥٤، والبلاذري في الحديث ٧٣٠ من ترجمته عليه من أنساب الأشراف ٢ / ٤٩٧. أمّ أنه المدين على من ترجمته عليه من أنساب الأشراف ٢ / ٤٩٧.

<sup>(</sup>٦) أقول: هذا القول منا أجمعت عليه أثمّة أهل البيت ورواه عنهم شيعتهم خلفاً عـن سـلف، وهـو عـندهم مـن الضروريّات القابتة بالتّواتر، مثل كون بيت الله الحرام بمكّة، وقبر النبيّ تَالَمُوْتُكُوْ في بيته بمسجد المدينة، وقد أفرد السيّد ابن طاووس المتوفّى سنة ٦٩٣ في هذا الموضوع كتاباً سمّاه: «فرحة الغريّ في تـعيين قـبر أمـير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في النّجف».

وقال اليعقوبي في تاريخه ٢ /٢١٣: ودفن بالكوفة في موضع يقال له الغريّ.

وقال ابن الأثير في الكامل في التَاريخ ٣ /٣٩٦: والأصحّ أنّ قبره هو الموضع الذي يزار[الآن] ويتبرّك به. وقال الإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٦٦: كلّ الشيعة متّفقون على أنّه دفن بالغريّ حيث هو مـعروف الآن يـزار، -~

حابأخبار يروونها عن السّلف وفيهم الإمام المعصوم.

وقال الشَّبلنجي في نور الأبصار ص ١٠٦: ودفن في الغريّ ليلاً، موضع معروف يزار إلى الآن.

وقال الشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ١٠: وتولّى غسله وتكفينه ابناه الحسن والحسين لليَّلِيُّ بأمره، وحملاه إلى الغريّ من نجف الكوفة، فدفناه هناك وعفّيا موضع قبره بوصيّة كانت منه إليهما في ذلك، لماكان يعلمه عليُّلِهُ من دولة بني أميّة من بعده، واعتقادهم في عداوته، وما ينتهون إليه بسوء النيّات فيه من قبيح الفعال والمقال بسما تمكنوا من ذلك، فلم يزل قبره للمُلِلِّ مخفيّاً حتّى دلّ عليه الصّادق جعفر بن محمّد بللمِنظِّ في الدّولة العباسيّة، وزاره عند وروده إلى أبي جعفر [المنصور ثاني خلفاء بني العبّاس] وهو بالحيرة فيرفته الشّيعة واستأنفوا إذ ذار زيته الطّاهرين.

وقال الكنجي في الباب ١١ من ترجمته عليه الله من كفاية الطالب ص ٤٦٨ بعد نقل كلام المفيد: هذا تحقيق فسي غاية الحسن من المفيد بله أنه .

وقال أيضاً في الباب ١٢ ص ٤٧٢ بعد نقل الروايات الدالّة على أنّه ﷺ دفن في الغريّ: وهــذا هــو المــختار عندي من الرّوايات.

وقال ابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ١٣٦، ودفن في جوف الليل بالغريّ، موضع معروف إلى الآن. وقال ابن أبي الحديد في مقدّمة شرح نهج البلاغة ١ / ١٦٨ في عنوان: «القول في نسب أمير المؤمنين عليّ الله وذكر لمع يسيرة من فضائله»: وقبره بالغريّ، وما يدّعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره، وأنه حمل إلى المدينة، أو أنّه دفن في رحبة الجامع، أو عند باب قصر الإمارة، أو ندّ البعير الذي حمل عليه فأخذته الأعراب باطل كلّه، لا حقيقة له، وأولاده أعرف بقبره، وأولاد كلّ النّاس أعرف بقبور آبائهم من الأجانب، وهذا القبر الذي زاره بنوه لمّا قدموا العراق، منهم جعفر بن محمّد المنافج وغيره من أكابرهم وأعيانهم.

وقال أيضاً في شرح المختار ٦٩ من باب الخطب من شرحه ٦ / ١٢٢ بعد نقل الرّواية الدالَّة على أنّه اللَّهِ ذفن في الغريّ: وهذه الرّواية هي الحقّ وعليها العمل، وقد قلنا فيما تقدّم أنّ أبناء النّاس أعرف بقبور آبائهم سن غيرهم من الأجانب، وهذا القبر الذي بالغريّ هو الذي كان بنو عليّ يزورونه قديماً وحديثاً، ويقولون: هذا قبر أبينا، لا يشكّ أحد في ذلك من الشّيعة، ولا من غيرهم، أعني بني عليّ من ظهر الحسن والحسين وغيرهما من سلالته، المتقدّمين منهم والمتأخّرين ما زاروا ولا وقفوا إلاّ على هذا القبر بعينه.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم ١٧ / ١٥٠ رقم ٣٨٤٤ في ترجمة أبي الغنائم محمّد بن عليّ بن ميمون النرسي المعروف بأبي: توفّي أبو الغنائم هذا في سنة ٥٠٠. وكان محدّثاً ثقةً حافظاً . وكان من قوّام الليل ومن أهل السنّة والحديث، وكان يقول: توفّي بالكوفة ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً من الصّحابة لا يتبيّن قبر أحد منهم وقد حكى أبو نعيم الإصبهاني أنَّ الذي على النّجف إنّما هو قبر المغيرة بن شعبة، قال: ولو علم به زوّاره لرجموه (١٠).

قلت: وهذا من أغلاط أبي نعيم، فإنّ المغيرة بن شعبة لم يعرف له قبر، وقيل: إنّه مات بالشّام (٢٠).

﴿ إِلاَ قبر عليَ المُنْكِلاً ، وقال: جاء جعفر بن محمّد ومحمّد بن عليّ بن الحسين فزارا الموضع من قسر أمير المؤمنين عليّ المُنْكِلاً ، ولم يكن إذ ذاك القبر ، وماكان إلّا الأرض، حتّى جاء محمّد بن زيد الدّاعي وأظهر القبر . وقال إبراهيم بن عليّ بن بكروس الدّينوري في كتاب نهاية الطّلب وغاية السؤول في مناقب آل الرّسول ـ كما في فرحة الغريّ ص ٢٩ هـ : قد اختلفت الرّوايات في قبر أمير المؤمنين للمُؤلِّلا ، والصّحيح أنّه مدفون في الموضع الشّريف الذي على النّجف الآن ، ويقصد ويزار ، وما ظهر لذلك من الآيات والآثار والكرامات فأكثر من أن تحصى ، وقد أجمع النّاس عليه على اختلاف مذاهبهم وتباين أقوالهم .

وقال ياقوت بن عبدالله الحموي في معجم البلدان ٤ /١٩٦: الغريّان: طربالان ، وهما بناءان كالصّومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر عليّ بن أبي طالب ﴿ لَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ بَانُ أَبِي طَالِبَ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ

وقال أيضاً في ج ٥ ص ٢٧١: النَّجف: وبالقرب من هذا الموضع قبر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ربي الله

(١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ١/١٣٨.

قال ابن أبي الحديد في شرح المختار ٦٩ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة ٦ /١٢٣: سألت بعض من أثق به من عقلاء شيعة بمن عقلاء شيعة وقد أهل الكوفة عمّا ذكره الخطيب في تاريخه أنّ قوماً يقولون: إنّ هذا القبر الذي تزوره الشّيعة إلى جانب الغريّ هو قبر المغيرة بن شعبة، فقال: غلطوا في ذلك، قبر المغيرة وقبر زياد بالثوية من أرض الكوفة، ونحن نعرفهما وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا.

وسألت قطب الدّين نقيب الطالبيّين أبا عبد الله الحسين بن الأقساسي عن ذلك؟ فقال: صدق من أخبرك، نحن وأهلها كافّة نعرف مقابر ثقيف إلى الثوية، وهي إلى اليوم معروفة، وقبر المغيرة فيها، إلّا أنّها لا تـعرف، وقـد ابتلهها السّبخ وزبد الأرض وفورانها، فطمست واختلط بعضها ببعض.

ثمّ قال: إن شئت أن تتحقّق أنّ قبر المغيرة في مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج [١٦ / ٧٩ - ١٦]، والمح ما قاله في ترجمة المغيرة، وأنّه مدفون في مقابر ثقيف، ويكفيك قول أبي الفرج، ف إنّه النّاقد البصير، والطّبيب الخبير، فتصفّحت ترجمة المغيرة في الكتاب المذكور فوجدت الأمر كما قاله النقيب.

(٢) خ: إنّ الذي في النّجف اليوم لو علم به زوّاره لرجموه، قيل له: ومن هو؟ قال: المغيرة بن شعبة. قلت: هذا وهم من أبي نعيم، لأنّ المغيرة بن شعبة لا يعرف له قبر، و... وقيل: آخر كلمة قالها على ﷺ: ﴿فَمَن يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذُرَّةٌ خَيْراً يَرُّهُ ﴾(١).

وحكى الواقدي عن الزّهري، قال: قال عليّ ﷺ لبنيه: «يابنيّ، إن متّ فألحقوا بى ابن ملجم أخاصمه عند ربّ العالمين» (٢)(٣).

فلمّا دفن أحضره الحسن ليقتله (٤)، فقال له: هل لك في خصلة؟ إنّي والله ما أعطي لله عهداً إلّا وفيت به، وإنّي كنت أعطيت الله عهداً أن أقتل عليّاً ومعاوية يوم التّحكيم أو أموت دونهما، فإن شئت خلّيت بيني وبينه، ولك عهد الله عليّ أن أعود فأضع يدي في يدك، فقال: «لا والله حتّى تعاين النّار» (٥)، ثمّ قطع يـديه ورجـليه،

#### (١) الزّلزلة: ٩٩/٧.

والعديث رواه البلاذري في الحديث ٥٤٣ من ترجمة عليّ للكلِّ من أنساب الأشراف ٢ / ٤٩٩، وابن الجوزي في مقتل عليّ طلِلُّ من حوادث سنة ٤٠ من البداية في مقتل عليّ طلِلٌ من حوادث سنة ٤٠ من البداية والنّهاية ٧ / ٣٣٩ في عنوان: «صفة مقتله»، والمجلسي في الباب ١٢٧ من ترجمته للكلِّ من بحار الأنوار ٤٢ / ٢٥٤ رقم ٥٦.

وقيل إنّه عليه الصّلاة والسّلام لم يزل ينطق بلا إله إلّا الله حـتّى قـبض، فـلاحظ: تـاريخ الطّـبري ٥ /١٤٨. والحديث ٤٠١ من مناقب الخوارزمي ص ٣٨٦، والمنتظم لابن الجوزي ٥ / ١٧٥، والبداية والنّهاية لابن كثير ٧ / ٣٣٩، والحديث ١٥٧ من كتاب الغيبة للشيخ الطّوسي ص ١٩٥، والحديث ٧ من كتاب الوصايا من فروع الكافي للكليني ٧ / ٥، والمعجم الكبير للطّبراني ١ / ١٠٢ رقم ١٦٨٨.

- (۲) رواه اليعقوبي في تاريخه ۲ /۲۱۲.
- (٣) قوله: وقيل... العالمين، كذا في ك، وأمّا في خ فهكذا: وقال الواقدي: آخر كلمة قالها أسير المؤمنين [طلط : أ
   وم] يابنيّ، إذا متّ... العالمين، ثمّ قرأ: ﴿فمن يعمل ... يره﴾ الآية، [ش: ﴿يره، ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً
   يره﴾].
- (٤) خ: ثمّ إنّ الحسن طلط أحضر ابن ملجم [أ: اللّعين، ج وم: عليه اللّعنة] ليقتله، فقال: إنّي والله ما أعطيت أحداً عهد الله وميثاقه إلّا وفيت به، فهل لك أن تطلقني فأذهب إلى معاوية فأقتله، ولك عليّ عهد الله أنّي أعود إليك فأضع يدي في يدك. فقال: يا ملعون، لاكان ذلك أبداً حتّى تعاين... وسمل عينيه بمسمار و...
- (٥) إلى هنا رواه الطّبري في ترجمته للطِّلِم من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في تاريخه ٥ /١٤٨، وابن كـثير فـي البداية والنّهاية ٣٤٣/٧، وابن الأثير في الكامل ٣٩٢/٣، وأبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيّين ص ٥٤.

وسمل عينه بمسمارين، وقطع لسانه، وتركه في قوصرة ثمّ أحرقه بالنّار.

وذكر المدائني أنّ عليّاً ﷺ أمرهم أن لا يمثّلوا به(١).

وذكر ابن سعد في الطبقات أنّ عبد الله بن جعفر لمّا سمل عينيه (٢) بمسمار لم يجزع وقال (٣): إنّك لتكحل عين عمّك (٤) بمُلمُول مضّ (٥)، ولمّا أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع (٢)، فقيل له: قد قطعنا يديك ورجليك فلم تجزع، فلم جزعت عند قطع لسانك؟ فقال: أكره أن يمضى علىّ ساعة لا أذكر الله فيها (٧).

وأمّا الذّيل بهذه الصورة فلم أجده في مصدر آخر ، أمّا الطّبري فقال \_بعد قوله: حتّى تعاين النّار \_: ثـمّ قـدّمه
 فقتله ، ثمّ أخذه النّاس فأدرجوه في بواريّ ثمّ أحرقوه بالنّار .

وروى نحوه أيضاً ابن كثير وابن الأثير وأبو الفرج في المصادر المتقدَّمة. وانظر أيضاً التَّعليقة الآتية قريباً.

<sup>(</sup>١) رواه الطّبري في تاريخه ٥ / ١٤٨، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٥٨، والبـرّي فـي كـتاب نسب عليّ وآله ص ١٢٠، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٣٩١، والخوارزمي في الحديث ٤٠١ مـن مـناقبه ص ٣٨٦، والسيّد الرضيّ في المختار ٤٧ من باب الكتب من نهج البلاغة، وابن الصبّاغ في الفـصول المـهمّة ص ١٣٦، والطّبراني في الحديث ١٦٨ من المعجم الكبير ١ / ١٠٠٠.

ويشهد له أيضاً ما رواه البلاذري في ذيل الحديث ٥٥٩ من ترجمته للتَّلِيِّ من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠٥ قال: ويقال: إنَّ الحسن ضرب عنقه، وقال: «لا أمثّل به».

<sup>(</sup>٢) ط وع: عينه.

<sup>(</sup>٣) خ: وقال له: يا ابن أخ، إنك.

<sup>(</sup>٤) أوط: ابن عمّك.

<sup>(</sup>٥) في لسان العرب ١١ / ٦٣٢ مادّة «ملل»: المُلْمُول: المِكحال. الجوهري: الملمول الذي يكتحل به، وقال أبو حاتم: هو الملمول الذي يُكحل وتُسبر به الجراح.

وأيضاً فيه ٧ / ٢٣٣ مادّة «مضض»: المَضّ: الحُرقة. مَضّني الهَمُّ والحزن والقول: أحرقني وشقَّ عليّ. مضّني الجرح: آلمني وأوجعني.

<sup>(</sup>٦) خ: أرادوا قطع لسانه جزع، فقالوا له: قطعنا يديك ورجليك فلم تجزع، وتجزع عند قطع...

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد مرسلاً في آخر عنوان: «ذكر ابن ملجم وبيعة عليّ وردّه إيّاه» من الطّبقات الكبرى ٣٩/٣.

قال ابن سعد: والعبّاس بن عليّ<sup>(۱)</sup> يومئذ صغير فلم يستأنوا به بلوغه<sup>(۲)</sup>. فإن قيل: فقد أمرهم أمير المؤمنين أن يقتلوه كما قتله.

فالجواب، أنّ المدائني ذكر في تاريخه أنّ أمير المؤمنين أمرهم أن يمثّلوا به (٣)، وهو الجواب.

وأمّا قول ابن سعد: إنّ العبّاس كان يومئذ صغيراً فلم يستأنوا به بلوغه، فهذا دليل لأبي حنيفة في مسألة القصاص، إذا كان في ورثة المقتول صغار وكبار فللكبير أن ينفرد بالاستيفاء، خلافاً لصاحبيه والشّافعي.

وروي أنّ أمير المؤمنين على قال للحسن على الله البن ملجم [لعنه الله] ... الله] ... الله] ... الله] ... الله] ... الله] ... الله أن تقتل، وإن شئت أن تعفو» (٥) فقد فوّض الاستيفاء إلى رأيه، مع أنّ في الورثة صغاراً، وكان بمحضر الصّحابة من غير نكير.

فإن قالوا: يحتمل أنه قتله سياسة؛ قلنا: مع حضور الصّحابة لا سياسة (٦).

ح ورواه أيضاً ابن أبي الدّنيا بسندين ضعيفين في الحديث ٧٤ ـ ٧٥ من مقتل الإمام أمير المؤمنين للكلِّخ ص ٨٣ ـ ٥٨، والبلاذري في ترجمته للكِّخ من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠٤ رقم ٥٥٩ مرسلاً، والمسعودي في أواخر ترجمته للكِّخ من مروج الذّهب ٢ / ٤١٤ مرسلاً، وابن قتيبة في أواخر عنوان: مقتل علي للكِلِّخ من الإمامة والسياسة ١ / ١٣٩ مرسلاً، فلا حجية لهذا الحديث وأمثاله.

<sup>(</sup>١) خ: بن أمير المؤمنين يومئذ...

<sup>(</sup>٢) أورده ابن سعد في الطّبقات ٣ / ٤٠، والبلاذري في الحديث ٥٥٩ من ترجمة عليّ لطَّبِلاً من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في النّسخ، وقد تقدّم آنفاً عن المدائني أنّه طلي أمرهم أن لا يمثّلوا به، فراجع هناك.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٥) روى الشّيخ الطّوسي في الحديث ١٥٧ من كتاب الغيبة ص ١٩٤. [قال عليّ طليُّلاِ:] «يابنيّ ، أنت وليّ الأمر وولىّ الدم ، فإن عفوت فلك ، وإن قتلت فضربة مكان ضربة . ولا تأثم» .

<sup>(</sup>٦) لاحظ كتاب الجنايات من السّنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٨٥ باب من زعم أنّ للكبار أن يقتصّوا قبل بلوغ الصغار،

واختلفوا في مبلغ سنّ أمير المؤمنين عليّ 變 على أقـوال، أحـدها: ثـلاث وستّون سنة، مثل عمر(١) رسول الله 海، حكاه ابن جرير الطّبري عن جـعفر بـن محدد 學(١).

قال الواقدي: وهو الثّبت عندنا<sup>(٣)</sup>.

والثَّاني: خمس وستُّون. [قاله مجاهد](؛).

أوفي ذيله الجوهر النقيّ لابن التركماني، والمحلّى لابن حزم ١٠ / ٤٨٢ أحكام الجراح وأقسامها رقم ٢٠٧٩، والفدير للأميني ١ /٣٢٣.

قال ابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٤: قال العلماء: ولم ينتظر بقتله بلوغ العبّاس بن عليّ، فإنّه كان صفيراً يوم قتل أبوه. قالوا: لأنّه كان قتل محاربة لا قصاصاً.

<sup>(</sup>١) أوج وم ون: مثل سنّ. ش: كمثل سنّ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في مقتل عليّ للنِّلِةِ من حوادث سنة ٤٠ من تاريخه ٥ / ١٥١.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن سعد في ترجمة على طلط من الطبقات الكبرى ٣ / ٢٨، والطبري في مقتل على طلط من حوادث سنة ٤٠ من تاريخه ٥ / ١٥٢، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٨، وابن عساكر في الحديث ١٤٦٨ من ترجمة على طلط من تاريخ دمشق ٣ / ٣٨٨، كلّهم عن الواقدي.

واختاره أيضاً البلاذري في ترجمته للظلخ من أنساب الأشراف ٢ /٤٩٨ رقم ٥٣٨، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٢٩٦ وفي الكامل ٣ / ٢٩٦ في عنوان: «ذكر مدّة خلافته ومقدار عمره»، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ١٠، وثقة الإسلام الكليني في كتاب الحجّة من أصول الكافي ١ / ٤٥٢ باب مولد أمير المؤمنين للظلخ، وأبو بكر ابن أبي شيبة ـكما فسي كشف الفتة للإربلي ٢ / ٢٠ . واليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢١٢، وابن قتيبة في الإمامة والسّياسة ١ / ١٣٩.

وقال ابن كثير في البداية والنّهاية ٨ / ١٥: هو المشهور، قاله محمّد ابن الحنفيّة، وأبو جعفر الباقر، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو بكر ابن عيّاش.

ورواه أيضاً ابن سعد في الطَبقات الكبرى ٣ /٣٨، وابن أبي الدّنيا في العديث ٥٠ مـن مـقتل الإمـام أمـير المؤمنين لطَّيِّلاً ص ٢٤٨، والبن أبي الدّنيا في العـديث ٤٩٨ رقم ٥٣٩ - ٥٥٠ والوّمنين لطَّيِّلاً ص ٢٩٥، وأبو الغرج ابن الجوزي في المنتظم والخوارزمي في العديث ٤١٤ ـ ٤١٦ من الفصل ٢٧ من مناقبه ص ٣٩٥، وأبو الغرج ابن الجوزي في المنتظم ٥ / ١٧٦، وابن طاووس في فرحة الغريّ ص ٥١ في الباب ٥، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ.

والثّالث: سبع وستّون(١).

والرّابع: ثمان وخمسون، وهو الأشهر<sup>(٢)</sup>.

أخبرنا غير واحد، عن إسماعيل بن أحمد، أنبأنا عمر بن عبيد الله البقّال، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقّاق، حدّثنا حنبل [بن إسحاق]، حدّثنا [عبد الله بن الرّبير] الحميدي، حدّثنا سفيان [بن عيينة] (٣)، حدّثنا جعفر بن

واختار هذا القول أيضاً الشّيخ كمال الدين بن طلحة في مناقبه ورواه عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا للطِّلِا \_
 كما في كشف الغمّة للإربلي ٢ / ٦٢ \_ \_.

ورواه أيضاً ابن الخشّاب في تاريخ مواليد الأثمّة للجَيِّلاً ووفياتهم ص ١١ ـ المطبوع في ضمن: مجموعة نفيسة ص ١٦٨ ـعن الإمامين الباقر والصّادق للجَيِّلاً .

ورواه أيضاً السيّد عبد الكريم بن طاووس في الباب ٥ من فرحة الغريّ ص ٥٤. وابن الأثير في الكامل ٣٩٦/٣ عن قول، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٨ عن سليمان بن وهب، وابن كثير في البداية والنّهاية ٨/ ١٥ عن الإمام أبي جعفر الباقر طلِّلاً .

(١) كذا في أوط وض وع، وفي ج وش وم ون: سبع وسبعون. ولم أجد قائلاً لهذا القول على اختلاف النّسخ.

(٢) رواه ابن أبي الدّنيا في الحديث ٤٧ ــ ٤٨ من مقتله ص ٦٣. والخوارزمي في الفصل ٢٧ من سناقبه ص ٣٩٧ رقم ٤١٦، وابن الجوزي في المنتظم ٥ / ١٧٦، وابن الأثير في الكامل ٣/ ٣٩٦، والإربلي في كشف الفئة ٢ / ٦٢.

أقول: وقد قيل في سنّه للثِّلِجُ أيضاً سبع وخمسون، كما رواه ابن أبي الدّنيا في الحديث ٩ ٤ من مقتل الإمام أمير المؤمنين للثِّلِجُ ص ٦٣. والإربلي في كشف الغمّة ٢ / ٢٦. والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٨.

وقيل أيضاً تسع وخمسون، كما رواه البلاذري في الحديث ٥٣٨ من ترجمته عليه الأساب الأشراف ٢/ ٤٩٨، وابن الأثير في الكامل ٣٩٦/٣.

وقيل أيضاً: اثنتان وسَتَون ،كما رواه ابن أبي الدّنيا في الحديث ٥٢ من مقتل الإمام أمير المؤمنين للنَّالِخ ص ٦٤. والمسعودي في مروج الدّهب ٢ / ٤١٤.

وقيل أيضاً: أربع وستّون، كما رواه أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيّين ص ٥٤، والخوارزمي في الفصل ٢٧ من مناقبه ص ٣٩٥ رقم ٤١٤ و ٤١٦، والمجلسي في بحار الأنوار ٤٢ / ٢٠٠ رقم ٢ من الباب ١٢٧.

وقيل أيضاً: اثنتان وسبعون، كما في مروج الذَّهب للمسعودي ٢ / ٤١٤.

(٣) خ: سفيان الثّوري. والمثبت هو الصّواب، ومثله في أكثر المصادر.

محمّد، عن أبيه ﷺ، فإنّه قال: «قتل عليّ<sup>(۱)</sup> ﷺ وهو ابن ثمان وخمسين سنة، ومات لها الحسين، وقتل لها الحسين، ومات لها عليّ بن الحسين زين العابدين ﷺ »<sup>(۲)</sup>.

قلت: وهذه الرّواية أصحّ؛ لأنّهم لا يختلفون أنّ النبيّ ﷺ كان أسنّ منه.

قال الواقدي: وكفّن الله في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (٣).

(١) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

(٢) رواه ابن عساكر في الحديث ١٤٦١ من ترجمة أمير المؤمنين طلط من تاريخ دمشق ٣ / ٣٨٦، وفي الحديث ٢٨٦ من ترجمة الإمام الحسين ص ٤١٤، وفي الحديث ٣٥٤ من ترجمة الإمام الحسين ص ٤١٤، وفي الحديث ١٤٥ من ترجمة الإمام محمّد بن عليً الحديث ١٤٨ من ترجمة الإمام عليّ بن الحسين ص ١١٥، وفي الحديث ٦٤ من ترجمة الإمام محمّد بن عليً ص ١٦٦، والخوارزمي في الفصل ٢٧ من مناقب الإمام أمير المؤمنين طلط ص ٣٩٧ رقم ٢٩٦ بهذا الإسناد، والعاصمي في زين الفتى ٢ / ١٨١ برقم ٤١٧ تحت عنوان: «وأمّا العمر والمدّة» من الفصل ٥ «الباب: مشابه النبى».

ورواه أيضاً ابن الجوزي في ترجمة عليّ الطِّلاِّ من صفة الصّفوة ١ / ٣٣٤. وأبو زرعة الدّمشقي في تاريخه ص ٢٩٧ رقم ١٦٠٠.

أقول: وأمّا سنّ الإمام الحسن للنِّلِيّ ، فسيأتي عن المصنّف في ترجمته للنِّلِيّ أنّه اختلفوا على قولين: أحدهما تسع وأربعون، والثّاني سبع وأربعون، وقال: والأوّل أصحّ.

وذكر أبو الفرج الإصبهاني هذا الحديث في ترجمة الإمام الحسين لطَّيِّلًا من مقاتل الطالبيَّين ص ٨٥ وقال: وهم، لأنَّ الحسن لطَّيِّلًا ولد في سنة ثلاث من الهجرة وتوفّي في سنة إحدى وخمسين، ولا خلاف في ذلك، وسنّه على هذا ثمان وأربعون سنة أو نحوها.

وأمّا سنّ الإمام الحسين عليه ، فقال أبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٨٤: كانت سنّه يوم قتل ستّاً وخسمسين سنة وشهوراً. وفي الإرشاد للشيخ المفيد ٢ / ١٣٣: ثمان وخمسين سنة ، وفي تاريخ الأثمّة لابن أبسي التّسلج البغدادي: سبع وخمسين سنة .

وأمّا سنّ الإمام عليّ بن الحسين للنِّلِلا ، فسيأتي عن المصنّف في ترجمته للنِّلا أنّ فيه قولين: سبعاً وخمسين ، وثمان وخمسين . قال: وهو الأصحّ .

(٣) رواه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١ / ١٣٩، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٥٤، والخوارزسي فسي الحديث ٤٠١ من مناقبه ص ٣٨٦، وابن الجوزي في المنتظم ص ١٧٥، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٣٩، وابن الأثير في الكامل ٣٩٢/٣، والطّبراني في الحديث ١٦٨ من المعجم الكبير ١ / ١٠٢، من دون ذكر للقميص أيضاً.

وقيل: كان سنّه وسنّ طلحة والزّبير سنّاً واحداً<sup>(١)</sup>.

قال الواقدي: وكانت خلافته خمس سنين إلّا ثلاثة أشهر (٢)(٢)، لأنّه بويع له في ذي الحجّة لثمان عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وثلاثين، واستشهد في رمضان سنة أربعين.

وقال ابن جرير في تاريخه<sup>(٤)</sup> ومحمّد بن سعد في الطّبقات<sup>(٥)</sup>: إنّه لمّا استشهد

وانظر المعارف لابن قتيبة ص ٢٠٩، ومروج الذَّهب للمسعودي ٢ / ٤٣٩، والكامل لابـن الأثـير ٣ / ٣٩٦. وتاريخ الطّبري ٥ / ١٥٢، وترجمته للسِّلِخ من تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٩٤/٣\_ ٣٩٥\_ رقم ١٤٨٥ ـ ١٤٩٠. والفصل ٢٧ من مناقب الخوارزمي ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦ رقم ٤١٤ ـ ٤١٦، والطّبقات الكبرى لابن سعد ٣٨/٣. وترجمته للسِّلِخ من أنساب الأشراف للبلاذري ٢ / ٤٩٨ رقم ٥٣٨، والإمامة والسّياسة لابن قتيبة ١ / ١٣٩.

وقيل: أربع سنين وثمانية أشهر، كما في الحديث ١٤٩١ ـ ١٤٩٣ من ترجمته اللي من تماريخ دمشق لابسن عساكر ٣٩٦/٣.

وقيل: أربع سنين وعشرة أشهر ، كما في تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢١٣. وترجمته لطي الله من أنساب الإشراف ٢ / ٩٨ ٤ رقم ٥٣٨ ، والفصل ٢٧ من مناقب الخوارزمي ص ٣٩٦ رقم ٤١٦ عن محمّد بن حبيب البغدادي.

وقيل: خمس سنين، كما في الحديث ١٤٨٤ ـ ١٤٨٥ من ترجمته للنَّلِلَّ من تــاريخ دمشــق ٣ /٣٩٣ ـ ٣٩٤. ونظم درر السّمطين للزّرندي ص ١٣٩.

وقيل: خمس سنين وأشهر ، كما في بحار الأنوار ٤٢ / ٢٠٠ رقم ٢.

وقيل: خمس سنين وستة أشهر ،كما في الحديث ١٧٢ من المعجم الكبير للطَّبراني ١٠٦/١.

وقيل: لم يبلغ ستّ سنين، كما في الحديث ١٤٨٣ من ترجمته للطِّلاِ من تاريخ دمشق ٣٩٣/٣.

وقيل: ستّ سنين ، كما في المصدر المتقدّم.

والحديث رواه ابن جرير الطبري في تاريخه: ج ٥ ص ١٥٠ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة.

(٥) ج ٣ ص ٤٠ في الحديث الأخير من ترجمة عليّ النُّه إلى قولها: المسافر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجوزي في آخر ترجمة عليّ للنظِّ من صفة الصّفوة ١ / ٣٣٥، وابن عساكر في الحديث ١٤٨٢ من ترجمته لمنظِّ من تاريخ دمشق ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في ك، وفي خ: خلافته أربع سنين وتسعة أشهر، لآنه بويع في...

<sup>(</sup>٣) رواه الطُّبري في تاريخه ٥ / ١٥٢ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٤) خ: وحكى ابن...

على الله بلغ عائشة ، فقالت (١):

فألقت عصاها واستقرّ[ت](٢) بها النّوى كسما قسرٌ عسيناً بسالإياب المسافر ثمّ قالت: من قتله؟ قالوا: رجل من مراد، فقالت:

فإن يك هالكاً فلقد نعاه نعيُّ ليس في فيه التّراب

فعابها النّاس، وقالت لها زينب بنت أبي سلمة: ألعليّ (٣) تقولين هذا؟ فقالت: إنّي أنسى، فذكّروني (٤).

ورثاه جماعة (٥)، منهم أبو الأسود الدّؤلي (٢)، فقال:

ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرّت عيون الشّامتينا

وروى ابن عبد البرّ في أواسط ترجمة أمير المؤمنين للطِّلاّ من كتاب الاستيعاب ٣ /١١٢٣ رقــم ١٨٥٥ قــال: قالت عائشة لمّا بلغها قتل عليّ: لتصنع العرب ما شاءت، فليس لها أحد ينهاها.

وروى أبو الفرج الإصبهاني في ترجمة عليّ لطِّلِيٌّ من مقاتل الطالبيّين ص ٥٥ بإسناده إلى أبي البختري قال: لمّا أن جاء عائشة قتل على للطِّلِ سجدت!!

(٥) خ: وقال أبو الأسود الدؤلي يرثيه [بقوله: ش]: ألا...

وعدّه الشّيخ الطّوسي في رجاله من أصحاب عليّ والحسن والحسين والسّجاد اللَّهُكِلْيُّ . «معجم رجال الحديث ٩ / ١٧١ رقم ٢٠٢٣».

<sup>(</sup>١) خ: إنَّ عائشة لمَّا بلغها قتله أنشدت [وقالت: ج]: فألقت ...

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ج، ومثله في المصدر.

<sup>(</sup>٣) خ: ألأمير المؤمنين تقولين...

<sup>(</sup>٤) ورواه أيضاً البلاذري في ذيل الحديث ٥٥٩ من ترجمة عليّ للطِّلِخ من أنساب الأشراف ٢ / ٥٠٥ ، وأبو الفرج في أواخر ترجمته للطِّلِخ من مقاتل الطالبيّين ص ٥٥ ، وابن الأثير في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة من الكامل ٣/ ٣٩٤. وأبو عليّ مسكويه الرازي في أواخر ترجمته للطِّلِخ من تجارب الأمم ١ / ٣٨٣، والدّميري في عنوان: «الإوزّ» من حياة الحيوان الكبرى ١ / ٦٨.

<sup>(</sup>٦) اسمه ظالم بن عمرو، أو ظالم بن ظالم، هو أحد الفضلاء الفصحاء من الطّبقة الأولى من شعراء الإسلام وشيعة أمير المؤمنين للسلطة ، وكان من سادات التّابعين وأعيانهم، صحب عليّاً للسلطة وشهد معه وقعة صفّين، وهو بصريّ، يعدّ من الفرسان والعقلاء، وله نوادر كثيرة. «الكنى والألقاب ٣/٢».

أفي شهر الصّيام فجعتمونا قستلتم خير من ركب المطايا ومن لبس النّعال ومن تمسّك لقد علمت قريش حيث كانت إذا استقبلت وجه أبي تراب

بخير النّاس طرّاً أجمعينا ببرّ وخير من ركب السّفينا<sup>(۱)</sup> بالسّبع المئاني والمئينا<sup>(۲)</sup> بأنك خيرها حسباً ودينا رأيت البدر حار النّاظرينا<sup>(۲)</sup>

وقال أحمد في المسند: حدّثنا وكيع، حدّثنا شريك، عن أبـي إسـحاق، عـن هبيرة (١) قال: خطبنا الحسن بن على ﷺ فقال: «لقد

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: المطايا. ورحّلها ومن .... ومثله في تاريخ الطّبري ونور الأبـصار والكـامل فـي التّـاريخ والفصول المهتة، وفي ديوان أبي الأسود والأغاني والمعجم الكبير والبدء والتّاريخ: وخيّسها ومن .... وفي مروج الذّهب وأسد الغابة وبحار الأنوار: وذللّها ومن .... وهو بمعنى خيّسها. وفي مناقب ابـن شـهرآشـوب: وحدّحتها ومن ....

٢) خ: ومن لبس النّعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمبينا.

<sup>(</sup>٣) رواه الطّبري في ترجمة عليّ طُلِيّ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة من تاريخه ٥ / ١٥٠، ونقله في هامشه عن ديوان أبي الأسود ص ٣٦، والبلاذري في ترجمته طليّة من أنساب الأشراف ٢ / ١٥٠، وابمن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣/ ٣٦١ في عنوان: «فصل: في مقتله» مع زيادات، والمسعودي في مروج الذّهب ٢ / ٤٦١ في عنوان: «ذكر مقتل أمير المؤمنين»، والمجلسي في أواخر الباب ٢٢٧ من ترجمة علي طليّة من بحار الأنوار ٤٢ / ٢٩٩ مع زيادات، وأبو الفرج الإصبهاني في ترجمة أبي الأسود من الأغاني ٢١ / ٢٧ وابن الأثير في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة من الكامل ٣/ ٣٥٥ في عنوان: «ذكر مقتل أمير المؤمنين»، وابن الصبّاغ في الفصول المهمّة ص ١٣٩، وابن الأثير في ترجمته عليّة من أسد الغابة ٤ / ٤٠، والطّبراني في المعجم الكبير ١ / ١٠٠ رقم ١٦٨، والمقدسي في أواخر ترجمة عليّ طليّة من البدء والتّاريخ ٥ / ٢٣٣، والشبلنجي في نور الأبصار ص ١٠٨،

<sup>(</sup>٤) كذا في ك ، ومثله في المصدر ، وفي خ: جعدة بن هبيرة .

وهبيرة هذا هو ابن يريم الشيباني أبو الحارث الكوفي. روى عن عليّ بن أبي طالب، وروى عنه أبو إسـحاق السبيعي، كما في ترجمته من تهذيب الكمال ٢٠/ ١٥٠/ رقم ٢٥٥٢.

<sup>(</sup>٥) كذا في ك، وفي خ: اللَّهُ ﴿ وَفِي المصدر: رَاكُ ﴿ .

<sup>(</sup>٦) خ: أمير المؤمنين، بدل: «على».

فاتكم بالأمس رجل لم يسبقه الأوّلون [بعلم](۱)، ولم يدركه الآخرون، كان رسول الله على يعده بالرّاية، جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن شماله(۲)، فلا ينصرف حتى يفتح له (۳) أو «يفتح الله على يديه»(٤).

(١) ما بين المعقوفين من خ ومثله المصدر.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث ٢ من مسند الحسن بن عليّ عليّ المنظل من كتاب المسند ٣ / ٢٤٦ رقم ١٧١٩ الطّبع المحقق وفي الطّبع القديم ١ / ١٩٩٠ وفيه: فارقكم، بدل: «فاتكم».

ورواه أيضاً الطّبراني في الحديث ٢٧١٧ ـ ٢٧٢٥ من المعجم الكبير ٣ / ٧٩ ـ ٨١ بأسانيد عديدة إلى هبيرة بن يريم، وابن سعد في ترجمة عليّ طلِّل من الطّبقات الكبرى ٣٨/٣ في عنوان: «ذكر ابن ملجم وبيعة عليّ وردّه إيّاه» بسندين، وابن أبي الدّنيا في الحديث ٨٦ و ٩٠ من مقتل الإمام أمير المؤمنين ص ٩٢ و و٩٥، والنسائي في الحديث ٨٤٠٨عند ذكر خصائص عليّ طلِّل من السّنن الكبرى ١١٢/٥، وأبو نعيم في ترجمته طلِّل من حلية الأولياء ١/ ٥٥، والمسعودي عند ذكر مقتله لللِّل من مروج الدَّهب ٢/ ٤١٤، وابن عساكر في الحديث ١٤٩٧ و الأولياء ١/ ٥٥، والمسعودي عند ذكر مقتله لللِّل من مروج الدَّهب ٢/ ٤١٤، وابن عساكر في الحديث ٢٩٧ – ١٥٠٢ من ترجمته لللِّل من تاريخ دمشق ٣/ ٣٩٩ وما بعده بطرق عديدة، والدولابي في الحديث ٢٧١ – ١٩٠٨ من كتاب الذريّة الطّاهرة ص ١٩٤ بطريقين، بألفاظ متقاربة، وعند أكثرهم زيادة في آخره وهي: «ما ترك بيضاء ولا صفراء إلاّ سبعمئة درهم فضلت من عطائه، أراد أن يشترى بها خادماً».

وهذه الزّيادة أخرجها الطّبراني مستقلّة في الحديث ٢٧٢٣ من المـعجم الكـبير ٣ / ٨٠ بـإسناده إلى سـفيان التّوري عن أبي إسحاق عن هبيرة.

وسيأتي عن المصنّف أيضاً في أوائل العنوان الآتي ص٦٥٦.

ويشهد للحديث أيضاً ما ورد عن عمرو بن حبشي عن الحسن بن عليّ المُثِلِّة ، فلاحظ: الحديث التَّالث من مسند الحسن بن عليّ من المسند لأحمد ٢٤٧/٣ رقم ١٧٢٠ من الطّبع المحقّق، وفسي الطّبع القديم ١/١٩٩٠. والحديث ١٤٩٥\_١٤٩٥ من ترجمة علىّ المُثِلِّة من تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٩٨/٣.

وأيضاً ما رواه الحاكم في كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك على الصّحيحين ٣ / ١٧٢ بإسناده إلى عمر بن على ، عن أبيه على بن الحسين ، قال: خطب الحسن ...

وأيضاً ما رواه الكنَّجي في الباب ١١ من كفاية الطَّالب ص ٩٢ بإسناده إلى معروف عن أبي الطفيل قال: خطب الحسن...

وأيضاً ما رواه الشّيخ المفيد في الإرشاد ٢ / ٧ بإسناده إلى أبي إسحاق السّبيعي.

<sup>(</sup>٢) ك: جبرئيل وميكائيل عن يمينه وعن شماله. [ع: يساره، بدل: شماله].

<sup>(</sup>٣) أوم: يفتح الله له.

وقال الواقدي: لمّا بلغ الصّحابة خبره بكوا عليه.

وقال أبو مسعود الأنصاري: كنّا نعدّه خير البشر<sup>(١)</sup>.

وقال الخطيب في تاريخه: شهد عليّ ﷺ بدراً وهو ابن عشرين سنة، وشهد الفتح (٢) وهو ابن ثمان وعشرين سنة (٣)، وهو قريب ممّا ذكره جعفر بن محمّد عن أبيه.

وذكر جماعة من أرباب السّير، أنّ عمران بن حطّان ـ وكان من الخوارج ــ<sup>(٤)</sup> رثى ابن ملجم فقال:

إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانـــا أوفــــى البــريّة عــند الله مــيزانـــا لم يخلطوا دينهم بغياً وعدوانا<sup>(١)</sup> يا ضربة من تقيّ<sup>(ه)</sup> ما أراد بها إنّي لأذكره يوماً فأحسبه أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم

وروى الطّبراني في الحديث ١٧٤ من المعجم الكبير ١ / ١٠٦/ بإسناده إلى ابن عبّاس قال: دفع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم الرّاية إلى علمّ بن أبى طالب ﷺ وهو ابن عشرين سنة .

ولم أجد لكلام جعفر بن محمّد عـن أبـيه اللِّهَيِّظ مـصدراً ، ولعـلّه يشـير إلى مـا تـقدّم عـنه فـي مـبلغ سـنّ أميرالمؤمنين المِنْظِ .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث، وأبو مسعود الأنصاري، هو عقبة بن عمرو البدري، المترجم في معاجيم الصحابة، وللحديث شواهد كثيرة عن النبي تَهُلَّمُ في وعن جابر بن عبد الله الأنصاري، وحدفية اليماني، وسلمان الفارسي، وأبي رافع مولى النبيّ، وأبي هريرة والإمام عليّ بن أبي طالب عليّه الإمام الحسين عليّه وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبّاس، وأبي بكر، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، موقوفاً ومرفوعاً، فراجع كتاب نوادر الأثر في عليّ خير البشر، للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمّي الرازي، من علماء القرن الرّابع، المطبوع مع كتاب جامع الأحاديث و ... ص ٢٩٨، وإحقاق الحقّ ٤ / ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) خ: شهد فتح مكّة.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في ترجمة علىّ لطِّئلِّا من تاريخ بغداد ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) خ: وحكى لي بعض شيوخنا أنّ عمران بن حطَّان الخارجي رثي...

<sup>(</sup>٥) ط: يا ضربة من كمي...، ومثله في مقاتل الطالبيّين وطبقات الشّافعيّة، والكمي: الشّجاع.

<sup>(</sup>٦) روى البيتين الأوّلين ابن أبي الدّنيا في الحديث ٧٥ من مقتل الإمام أمير المؤمنين عليُّلاِّ ص ٨٥، والبرّي فـي (٦)

كذب لعنه الله، وإنّما صوابه ما نظمه طاهر بن محمّد، حيث قال:

يا ضربة من لعين ما أراد بها إنّــي لأذكــره يــوماً فأثــبته وقــال هــذا رسـول الله سـيّدنا

إلّا إمام الهـدى ظـلماً وعـدوانـا أشقى البـريّة عـند الله خسـرانـا وخاتم الرّسـل إعـلاماً وإعـلانا

ولمّا بلغت هذه الأبيات القاضي أبا الطيّب (١) [طاهر بن عبد الله الشّافعي] الطّبري فقال مجيباً له:

إنّي لأبرأ ممّا أنت قائله [يا ضربة من شقيّ ما أراد بها إنّي لأذكره يوماً فألعنه عليه ثمّ عليك الدّهر متصلاً فأنتم من كلاب النّار جاء به

عن ابن ملجم الملعون بهتانا إلاّ ليهدم للإسلام أركانا] دينا، وألعن عمران بن حطّانا لعائن الله إسراراً وإعلانا نصّ الشريعة برهاناً وتبيانا

لا المجوهرة في نسب الإمام عليّ وآله ص ١١٦ في عنوان: «خبر مقتل عليّ»، وأبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيّين ص ٥١، والمسعودي في مروج الذّهب ٢ / ١٥ في عنوان: «ذكر مقتل أمير المؤمنين»، وابن التركماني في الجوهر النقيّ المطبوع بذيل السّنن الكبرى ٨ / ٥٩، وابن كثير في ترجمته طلط من البداية والنّهاية ٧ / ٣٤ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، والمبرّد في الكامل ٢ / ٢٦٢ في عنوان: «باب ٤٩ من أخبار الخوارج»، والسبكي في طبقات الشّافعيّة الكبرى ١ / ٢٨٨، والمقدسي في أواخر ترجمة عليّ ظلي الله من البدء والتّاريخ ٥ / ٢٣٤، والشبلنجي في نور الأبصار ص ١٠٨.

وأمّا البيت الأخير فلم أجد له مصدراً.

(١) كذا في خ، وهو الصّحيح الموافق لمروج الذّهب للمسعودي ٢ / ٤١٥، وفي ك: أبا الحارث. وفي المروج: فألعنه دنيا، بدل: «دينا»، وعليه ثمّ عليه، بدل: «عليه ثمّ عليك»، وفأنتما، بدل: «فأنتم». وما بين

وفي المروج: فألعنه دنيا ، بدل: «دينا» ، وعليه ثمّ عليه ، بدل: «عليه ثمّ عليك» ، وفأنتما ، بدل: «فأنتم» . وما بين المعقوفات منه .

والبيت الثّاني والثّالث أورده المبرّد في الكامل ٢ /١٢٦ أيضاً . في عنوان: «باب ٤٩ من أخبار الخوارج». ورواه أيضاً السّبكي في طبقات الشّافعيّة الكبرى ١ / ٢٨٩، والشبلنجي في أواخر تـرجــمته للظِّلا مـن نــور الأبصار ص ١٠٨.

ولاحظ ترجمة الشَّاعر في سير أعلام النَّبلاء للذَّهبي ١٧ /٦٦٨ رقم ٤٥٩.

أشار القاضى إلى قوله ﷺ<sup>(۱)</sup>: «الخوارج كلاب أهل النّار»<sup>(۲)</sup>.

[فهذه قصّة ابن ملجم، فأمّا اللذان ذهبا إلى قتل معاوية وعمرو بن العاص]:(٣)

قال الواقدي: وأمّا البرك بن عبد الله، فإنّ تلك اللّيلة التي ضرب ابن ملجم فيها عليّاً (٤) اللّلِه شدّ على معاوية بسيفه وقد خرج لصلاة الفجر، فضربه فوقع السّيف في اليته، فجرحه فأخذ، فقال لمعاوية: إنّ عندي خبراً أبشّرك به، فقال: وما هو؟ قال: إنّ أخاً لي قتل عليّاً في هذه اللّيلة، فأمر به فقطعت يداه ورجلاه ثمّ قتل (٥)، واتّخذ (٦) معاوية المقصورة من تلك اللّيلة، وهو أوّل من اتّخذها (٧) وأقام الحرس (٨).

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي سائر النّسخ: قوله للطِّلْخِ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبن أبي شيبة في كتاب الجمل وصفّين والخوارج من مصنّفه ٨ / ٧٣٠ في عنوان: «ما ذكر في الخوارج» وأحمد رقم ٤، وأبو بكر الآجري في كتاب الشّريعة ص ٣٧ في عنوان: «باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج»، وأحمد في مسند عبد الله بن أبي أوفى من كتاب المسند ٤ / ٣٥٥ وفي الطّبع المحقّق ٣١ / ٤٧٣ رقم ١٩١٣٠، وابن ماجة في الحديث ١٧٣ من سننه ١ / ٦١ في عنوان: «باب ١٢ في ذكر الخوارج»، والقرشي في الباب ٨ مسن مسند شمس الأخبار المنتقى من كلام النبيّ المختار ١ / ١٠٨٠.

ولاحظ أيضاً ما رواه أحمد في مسند ابن أبي أوفى من المسند ٤ / ٣٨٣ ـ ٣٨٣ . و ٥ / ٢٥٠ و ٢٥٣ و ٢٥٦ و ٢٦٩ و ٢٦٩ و ٢٦٩ من مسند أبي أمامة الباهلي ، وابن ماجة في الحديث ١٧٦ من سننه ١ / ٢٦ في عنوان: «باب ١٢ في ذكر الخوارج» ، والحاكم في كتاب قتال أهل البغي من المستدرك ٢ / ١٤٩ ، والذّهبي في التلخيص ـ المطبوع بذيل المصدر المتقدّم آنفاً ـ ، والحميدي في المسند ٢ / ٤٠٤ في عنوان: «أحاديث أبي أمامة الباهلي» ، والهيشمي في باب ما جاء في الخوارج من كتاب قتال أهل البغي من مجمع الزوائد ٦ / ٢٣٢ ، وص ٢٣٣ في عنوان: «باب منه في الخوارج» ، والسّيوطي في الخصائص الكبرى ٢ / ١٤٧ في عنوان: «باب إخباره ﷺ بالخوارج».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّاً».

<sup>(</sup>٥) خ: ثمّ قتله.

<sup>(</sup>٦) ب: ثمّ اتّخذ.

<sup>(</sup>٧) خ: من أحدثها في الإسلام و...

وأحضر معاوية السّاعدي<sup>(۱)</sup> ـ وكان طبيباً \_ فقال له: اختر إحدى خصلتين، إمّا أن أحمي حديدة فأضعها موضع السّيف<sup>(۱)</sup>، وإمّا أن أسـقيك شـربة تـقطع عـنك الأولاد<sup>(۱۲)</sup> وتبرأ منها، فإنّ الضّربة مسمومة.

فقال معاوية: أمّا النّار فلا طاقة لي بها، وأمّا انقطاع الولد<sup>(٤)</sup> فـإنّ فـي يـزيد وعبد الله ما تقرّ به عيني، فسقاه شربة فلم يولد له بعدها (٥)، وبرئ، ثـمّ احــترس معاوية (٢).

ولمّا بلغ القاضي أبا حازم ذلك؛ قال: يا ليت ذلك قبل أن يولد يزيد.

وأمّا عمرو بن بكر؛ فجلس لعمرو بن العاص، فلم يتّفق خروجه في تلك اللّيلة؛

كالذَّهب ٢ / ٤١٧ في عنوان: «ذكر مقتل أمير المؤمنين».

ولاحظ أيضاً المصادر الآتية في التّعليقة التالية.

<sup>(</sup>١) خ: وسأل معاوية السّاعدي طبيب العرب فقال: ما يبرئني؟ قال: اختر ...

<sup>(</sup>٢) ج وش: في موضع ...

<sup>(</sup>٣) خ: عنك النّسل و ...

<sup>(</sup>٤) خ: انقطاع النّسل فإنّ...

<sup>(</sup>٥) خ: شربة فبرئ وقطع النّسل عنه، ولمّا...

<sup>(</sup>٦) رواه أيضاً الطّبري في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في مقتل عليّ عليّ من تاريخه ٥ / ١٤٩، والبلاذري في الحديث ٢٤٥ من ترجمة عليّ طليّ من أنساب الأشراف ٢ / ٤٩٠ عن الواقدي، والبرّي في كتاب الجوهرة في نسب الإمام عليّ وآله ص ١٢٠ في عنوان: «خبر مقتل عليّ»، والرّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٤٥ في عنوان: «ذكر إخبار النبيّ بقتله»، وابن الجوزي في ترجمته طلي من المنتظم ٥ / ١٧٨ في حوادث سنة ٤٠، وابن خلدون في أواخر مقتل عليّ علي الله من تاريخه ٤ / ١١٣٥، وأبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين ص ٤٤، وابن كثير في البداية والنّهاية ٧ / ٣٤٢ في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة في عنوان: «صفة مقتله»، وابن الأثير في الكامل ٣٩٣٣ في عنوان: «ذكر مقتل عليّ علي من حوادث سنة ٤٠، والطّبراني في الحديث من المعجم الكبير ١ / ١٠٠٠.

لمرض عرض له (۱)، ثمّ أمر خارجة بن حذافة (۲) العامري أن يصلّي مكانه، وكان صاحب شرطته، فخرج ليصلّي، فشدّ عليه عمرو بسيفه فقتله، وهو يظنّه عـمراً، فأخذ وجيء به إلى عمرو بن العاص، فقال له: يا فاسق، قتلت خارجة، فقال: يا فاسق، والله ما ظننته غيرك، فقتله عمرو (۱)(٤).

وقيل: إنّه بكى، فقال له عمرو بن العاص: ما يبكيك؟ أجزعاً من الموت؟ (٥) فقال: لا والله، إنّما أبكي كيف حظي صاحباي بـقتل عـليّ ومـعاوية، ولم أقـتل مثلهما (٢)(١).

<sup>(</sup>١) خ: وأمّا عمرو، فإنّه جلس بمصر في تلك اللّيلة لعمرو بن العاص، فلم يتّفق خروجه إلى الصّلاة لمرض أصابه، وأمر...

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصّحيح الموافق لمصادر ترجمته، وفي النّسخ: خارجة بن أبي حبيبة. ومثله في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، ومقاتل الطالبيّين لأبي الفرج، وتاريخ ابن خلدون، والبداية والنّهاية لابن كثير، والكامل في التّاريخ لابن الأثير.

وفي المعجم الكبير للطّبراني: خارجة بن أبي حبيب.

<sup>(</sup>٣) خ: غيرك، فأمر بقتله فبكى، فقال له: أجزعاً ... مثلهما، فقتله.

<sup>(</sup>٤) رواه الطّبري في حوادث سنة ٤٠ من الهجرة من تاريخه ٥ / ١٤٩ عند ذكر مقتل عليّ عليّه البلاذري في الحديث ٢٤ ٥ من ترجمة عليّ عليًا للإمناب الأشراف ٢ / ٤٩٠، والشّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ٢٠٠ واليتعقوبي في تاريخه ٢ / ٢١٢، وابن قتيبة في الإمامة والسّياسة ١ / ١٣٩ في عنوان: «مقتل عليّ»، وأبو الفرج في مقاتل الطالبيّين ص ٤٥. وابن الجوزي في آخر مقتل عليّ عليًا لله من المنتظم ٥ / ١٧٨ في حوادث سنة ٤٠، وابن خلدون في تاريخه ٤ / ١١٣٥ في عنوان: «مقتل عليّ عليًا لله »، والزّرندي في نظم درر السّمطين ص ١٤٥ وابن خلدون في تاريخه ٤ / ١١٣٥ في عنوان: «مقتل عليّ عليًا لله من المدين مقتل علي وآله ص ١٢١، وابن كثير في مقتل عليّ عليًا لله من حوادث سنة ٤٠ من البداية والنّهاية ٧ / ٣٤٣، وابن الأثير في الكامل ٣ / ٣٩٤. والطّبراني في الحديث ١٦٨ من المعجم الكبير ١ / ٣٠٤٠.

وانظر أيضاً المصادر الآتية في التَّعليقة التَّالية.

<sup>(</sup>٥) ع: أخوفاً من...

<sup>(</sup>٦) أوع: ولم أقتلك ...

<sup>(</sup>٧) قريباً منه رواه المسعودي في مروج الذَّهب ٢ /٤١٧ في عنوان: «ذكر مقتل أمير المؤمنين».

## ذكر ميراث أمير المؤمنين عليلا

اتَّفق علماء السّير على أنه (١١ ﷺ لم يخلّف ديناراً ولا درهماً.

فحكى (٢) الواقدي عن الحسن ﷺ أنّه قال: «والله ما ترك أبي بيضاء ولا صفراء، سوى مئتي درهم ـ وفي رواية: سوى سبعمئة درهم ـ أعدّها لشراء خادم لأهله» (٢٠).

فإن قيل: فقد روى أحمد في المسند عن محمّد بن كعب القرظي، قــال: قــال عليّ (1) عليّ : «لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ، وإنّي لأربط على بطني الحجر من الجوع، وإنّ صدقتي لتبلغ اليوم أربعين ألفاً» (٥).

والجواب: إنّ أحمد روى هذا الأثر عن عليّ ﷺ، فقال: حدّثنا الحـجّاج [بـن محمّد المصيصي]، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن محمّد بن كعب القرظي، وشريك ضعيف مخلط في الرّواية (٢)، وكان يشرب الأشربة المسكرة (٧)، وحالة أمير

<sup>(</sup>١) خ: على أنّ أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) خ: وحكى.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج مصادرالحديث في أواخرالعنوان المتقدّم ص٦٤٩ ــ ٦٥٠. حيث ذكر صدر هذه الخطبة عنه ﷺ .

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسند علي عليه من كتاب المسند ١ / ١٥٩ الطّبع القديم و٢ / ٤٦٣ رفم ١٣٦٧ الطّبع المحقّق.

وقال محقّق الكتاب في هامشه: إسناده ضعيف لانقطاعه، محمّد بن كعب لم يسمع من عليّ، وشريك سـيّىء الحفظ.

وقال أيضاً: وأخرجه الدّولابي في الكنى والأسماء ٢ /١٦٣ من طريق عبد الرحمان بن مصعب عن شريك. بهذا الإسناد، وليس فيه: «وإنّ صدقتي اليوم لأربعون ألفاً».

<sup>(</sup>٦) خ: فالجواب إنَّ شريكاً كان مخلطاً في الرّواية ، قال ابن معين: شريك ضعيف، وكان...

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في تاريخ بفداد ٩ /٢٩٣ رقم ٤٨٣٨، وسير أعلام النّبلاء ٨ /٢٠٣ رقم ٣٧.

المؤمنين ﷺ تنافي هذا، على ما ذكرنا(١) من زهده وورعه(٢).

وقال (٣) أبو الحسين [أحمد] بن فارس اللّغوي: سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: إن صحّ، فمعناه: إنّ الذي تصدّقت به من مالي منذ كان لي مال كذا وكذا ألفاً (٤).

قال ابن فارس: قال أبي: وكيف<sup>(ه)</sup> يكون له مال وقد قال: «يا بيضاء، يا صفراء، غرّي غيري» ؟<sup>(٦)</sup>.

### ذكر ولاته ﷺ لمّا قتل(٧)

كان ابن عبّاس على البصرة قبل أن يقتل، [هذا قول الواقدي، والأصحّ أنّ ابن عبّاس كان قد فارق البصرة كما ذكرنا، ولمّا استشهد أمير المؤمنين عليه كان ابن عبّاس بمكّة] (٨)، وعلى فارس وكرمان زياد بن أبيه، وعلى اليمن عبيد الله بن عبّاس، وعلى مكّة والطّائف قثم بن العبّاس، وعلى المدينة أبو أيّوب الأنصاري، وقيل: سهل بن حنيف (٩).

<sup>(</sup>١) خ: ما حكينا من...

<sup>(</sup>٢) انظر الباب الرّابع من الكتاب ص ٤٥٣ وما بعده.

<sup>(</sup>٣) ك: وقد قال.

<sup>(</sup>٤) لاحظ الرّياض النّضرة للمحبّ الطّبري ٢ / ١٨٢ عنوان: «ذكر صدقته عليُّلا ».

<sup>(</sup>٥) ج وش: فكيف.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريج مصادر الحديث في أوائل الباب ٤ من الكتاب ص٤٥٤ في ذكر ورعه وزهادته وخوفه وعبادته لليلا.

<sup>(</sup>٧) أوم: لمّا استشهد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من خ، وفي ك: يقتل، وقد ذكرنا الخلاف فيه وعلى فارس...

<sup>(</sup>٩) لاحظ الحوادث سنة ٤٠ من الهجرة. ترجمة عليّ للللِّج من تاريخ الطّبري ٥ / ١٥٥، والكامل في التّاريخ لابن الأثير ٣٩٨/٣.

# ذكر خأتمه

کان نقشه: «الله الملك» (۱)، «على عبده» (۲).

وكان يتختّم في اليمين (٣)، وكذا الحسن والحسين المِنْكِيِّ .

#### ذكر مواليه

قنبر، ويحيى بن أبي كثير، روى عنه الأوزاعي، وكان عالماً فاضلاً، وابنه عبد اللهبن يحيى كان عالماً أيضاً (٤)، وله موالي آخر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد مسنداً في ترجمة علي عليه من الطّبقات الكبرى ٣ / ٣٦ في عنوان: «ذكر قلنسوة علي وخاتمه و ...». والمحبّ الطّبري في الرّياض النّضرة ٢ / ٢٠٣ في عنوان: «ذكر حاجبه ونقش خاتمه» عن السّلفي و المخبندي، والحميري في الحديث ٢٠٢ من قرب الإسناد ص ٦٤، والكليني في باب نقش الخواتيم من كتاب الزيّ والتجمّل من فروع الكافي ٦ / ٤٧٢ ع 2 ك 2 وقم ١ و ٢ و ٨.

وفي الباب ٦ من كفاية الطَّالب للكنجي ص ٤٠٥: «لله الملك»، وفي رواية: «الملك لله». وفي الحديث ١١٥٩ من ترجمته علي الحديث ١٦٥، والحديث ١٥٥، والحديث ٢٥، من الباب ٢١ من الباب ٢١ من عيون أخبار الرّضا ٢ / ٥٩ في حديث طويل. وفي ترجمته علي من كتاب نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار للبدخشاني ص ٢٢١: «الملك لله»، وقيل: «الملك لله الواحد القهّار».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن البطريق في الفصل ٧ من ترجمته لطيُّلاً من العمدة ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه الكنجي مسنداً في الباب ٦ من كفاية الطالب ص ٤٠٥، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبيي طالب ٣ / ٣٤٧ و ٣٤٨ عنوان: «فصل: في لوائه وخاتمه»، والكليني في باب الخواتيم من كتاب الزيّ والتجمّل من فروع الكافي ٦ / ٤٧٠ رقم ٢٦، والشّيخ الصدوق في الباب ١٢٧ من علل الشّرايع ١ /١٥٨ في عنوان: «علّة تختّم أمير المؤمنين في يمينه» رقم ١ -٣.

وفي خ: وكان يتختّم في اليسار .

<sup>(</sup>٤) كذاً في النّسخ، والظّاهر أنّه قد سقط شيء هنا، ويحيى بن أبي كثير الذي ابنه عُـبد الله وروى عـنه الأوزاعـي

#### [ذكر مسانيده]

مسانيده ﷺ أبلغ من أن تحصى، وإنّما الذي ضبطوا منها خمسمئة حديث وسبعة وثلاثين حديثاً، أخرج له منها في الصّحيحين أربعة وأربعون حديثاً، اتّفقا على عشرين، وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر [(١).

# [ذكر أزواجه ومولياته]

قال الواقدي: قتل علمي الله وترك أربع حرائر: أمامة بنت زينب بنت رسول الله على التميمية، وأمّ البنين كلابيّة، وأسماء بنت عميس، وشماني عشرة أمّ ولد] (٢).

<sup>⇔</sup>مترجم في تهذيب الكمال ٣١ / ٥٠٤ رقم ٦٩٠٧ توفّي في سنة ١٢٩، وقيل: سنة ١٣٢، وهو متأخّر عن قنبر . ولم نجد ذكراً ليحيى في مواليه لمظيلاً في غير هذا الكتاب .

قال البدخشاني في ترجمته عليه عن كتاب نزل الأخبار بما صعّ من مناقب أهل البيت الأطهار ص ١٣٢: وكان حاجبه في خلافته بشر مولاه، ثمّ بعده قنبر مولاه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من خ. وقد تقدّم هذا مع زيادات عن ك في الباب ٥ في المختار من كلامه ﷺ . في أواخــر العنوان: «فصل: ومن كلامه ﷺ في أحاديث رسول الله ﷺ » ص ٥٥١.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ك، وسيجيء هذا عن نسخة «خ» مع اختلاف في الباب الآتي، وهو الباب ٧ في ذكر
 أزواجه وأولاده في ص ٦٦٥ من هذا الجزء.

• 

#### الباب السّابع

#### في ذكر أزواجه وأولاده عليه وعليهم السّلام

اتّفق علماء السّير على أنّه كان له الله الله من الولد ثلاثة وثلاثون، منهم أربعة عشر ذكراً، وتسع عشرة أنثى (١٠):

الحسن، والحسين، وزينب الكبرى، وأمّ كلئوم الكبرى، أمّهم: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وعلى هذا عامّة المؤرّخين (٢٠).

وذكر الزّبير بن بكّار ولداً آخر من فاطمة بنت رسول الله ﷺ، واسمه مُحَسِّن، مات طفلاً<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وليراجع في تعداد ولد أمير المؤمنين عليك وأسمائهم وأمّهاتهم ما ذكره ابن أبي الدّنيا في الحديث ١٠٩ وما بعده من كتابه: مقتل أمير المؤمنين عليك ص١١٥، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٥٣٨ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢ / ٤٨، والبلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٨٩ برقم ٢٣٤ ـ ٢٣٨، والسّيخ المفيد في آخر المجلّد الأوّل من الإرشاد، وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٠٤، وابن عنبة في عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب ص ٦٢، والمجلسي في الباب ١٢٠ من تاريخ أمير المؤمنين من بحار الأنوار ٢٤ / ٤٤ وما بعده، والطّبري في تاريخه ٥ / ١٥٣ في ترجمة عليّ طليم من حوادث سنة ٤٠ من الهجرة، وابن الأثير في تاريخه ٣ / ٢٩٧.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في ك ، وفي خ:... أنثى ، وأوّل امرأة تزوّجها فاطمة عليه ، وسنذكر تزويجها فيما بعد ، فأولدها الحسن والحسين وزينب الكبرى وأمّ كلثوم الكبرى ، وعلى ...

<sup>(</sup>٣) قال البلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٨٩: ومحسن، درج [أي مات] صغيراً.

وقال الشّيخ المفيد في الإرشاد ١ /٣٥٦: وفي الشّيعة من يذكر أنّ فاطمة غَلِيْكُ أسقطت بعد النبيّ تَاللَّمُنْكُونَ كان سمّاه رسول الله تَاللَّمِنْكُونَ وهو حمل مُحَسِّناً.

وقال الطّبري في ترجمة عليّ للطِّلِا من تاريخه ٥ /٥٣/ عند ذكر حوادث سنة ٤٠ من الهجرة: ويذكر أنّه كان لها [أي من فاطمة]منه ابن آخر يسمّى مُحَسِّناً توفّي صغيراً.

وذكر نحوه ابن الأثير في تاريخه ٣٩٧/٣.

⇒ وقال ابن إسحاق في السّيرة النبويّة ص ٢٤٧ في عنوان: «تزويج فاطمة رضي الله عنها»: فولد فـاطمة لعـليّ: الحسن والحسين ومُحَيِّن، فذهب مُحَيِّن صغيراً ...

وذكره أيضاً اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٢١٣ في عداد أولاد أمير المؤمنين من فاطمة وتال: مات صغيراً، وابن وتتبة في المعارف ص ١٤٣ عند ذكر فاطمة عليه المن أولاد النبي تَلَاشِيَّة، وص ٢٠٠ ـ ٢١١ عند ذكر أولاد علي علي علي الميلام علي الميلام علي الميلام وهو صغير، وابن حجر في ترجمة فاطمة الزَّهراء عليه من سير أعلام النبلاء ٢٠ ١١، والبدخشاني في الباب الثاني من نزل الأبرار ص ١٣٤ وقال: وأمّا مُحَيِّن فمات رضيعاً، وابن شهر آشوب في ترجمة علي عليه من المناقب ٢ / ٣٤ في عنوان: «فصل: في أزواجه وأولاده»، وأيضاً ص شهر آشوب في ترجمة الزَّهراء عليه في عنوان: «فصل: في حليتها وتواريخها» وقال في الموضعين: والمحبّس سقط، وابن أبي الثلج في تاريخ الأثمة ص ١٦ العطبوع في ضمن: «مجموعة نفيسة»، وقال: ومُحَيِّن سقط، والطّبرسي في تاج العواليد ص ١٨، ضمن: «مجموعة نفيسة» ص ٩٤ عند ذكر أولاد علي عليه في والد المحبّر والطّبرسي في تاج العواليد ص ١٩، ضمن: «مجموعة نفيسة» ص ٩٤ عند ذكر أولاد فاطمة عليه بعد والمُحَيِّن الذي أسقط، وأيضاً ص ٩٩ عند ذكر أولاد فاطمة عليه وقال: وولد ذكر قد أسقطته فاطمة عليه بعد النبي عليه التحيّة والسّلام، وقد كان رسول الله تَلَشِيُّ سمّاه وهو حمل مُحَيِّن وغين الحديث ٢٠٠ من الذي ضمن: «مجموعة نفيسة» ص ١٧٠ وقال: ونحم من عنوال الدّولابي في الحديث عنوالا من ضمن: «مجموعة نفيسة» ص ١٥٠ وقال الدّولابي في الحديث ٢٠٠ من الذريّة الطاهرة ص ١٥٠ ولدت فاطمة لعلى ... ومُحَيِّن سقط، وقال الدّولابي في الحديث ولدت فاطمة لعلى ... ومُحَيِّن سقط، وقال الدّولابي في الحديث الذريّة الطاهرة ص ١٥٠ ولدت فاطمة لعلى ... ومُحَيِّن سقط، وقال الدّولابي في الحديث ١٠٠ من الذريّة الطاهرة ص ١٥٠ ولدت فاطمة لعلى ... ومُحَيِّن سقط، وقال الدّولابي في الحديث الذرية المؤلّين صغيراً .

وقال الذّهبي في ترجمة أحمد بن محمّد بن السري من ميزان الاعتدال ١ / ١٣٩ رقم ٥٥٢: قال محمّد بن أحمد بن حمّاد الكوفي الحافظ: كان مستقيم الأمر عامّة دهره، ثمّ في آخر أيّامه كان أكثر ما يـقرأ عـليه المـثالب، حضرته ورجل يقرأ عليه أنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت بمُحَيِّن.

وقال العمري النشابة في المجدي ص ١٣ عند ذكر أولاد أمير المؤمنين ﷺ: ولم يحتسبوا بمُحَسِّن، لأنَّه ولد ميتاً، وقد روت الشَّيعة خبر المحسن والرَّفسة. ووجدت بعض كتب أهل النَّسب يحتوي على ذكر الـمُحَسِّن، ولم يذكر الرَّفسة من جهة أعول عليها.

وروى الطّبري في ترجمة فاطمة الزّهراء من دلائل الإمامة ص ١٣٤ برقم ٤٣ بإسناده إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ قـال: «وكان سبب وفاتها أنّ قنفذاً مولى عمر لكزها بنعل السّيف بأمره، فأسقطت مُـخسِّسناً، ومرضت من ذلك مرضاً شديداً، ولم تدع أحداً ممّن آذاها يدخل عليها ...».

وقال الشّيخ الصدوق في باب معنى قول النبيّ تَالَمُشَكَّةُ لعليّ لِمُثِكِّةِ: «يا عليّ ، إنّ لك كنزاً في الجنّة وأنت ذو قرنيها» من معاني الأخبار ص ٢٠٦: وقد سمعت بعض المشايخ يذكر أنّ هذا الكنز هو ولده الـمُحَسِّن للنِّلِةِ ، وهو السّقط الذي ألقته فاطمة عَلِيُكِلًا لمّا ضغطت بين البابين... وفاطمة ﷺ أوّل زوجاته، لم يتزوّج عليها حتّى توفّيت.

ومحمّد الأكبر، وهو ابن الحنفيّة، وأمّه: خولة بنت جعفر من سبى بني حنيفة، وقيل: كانت أمّ ولد، وسنذكره في باب مفرد، وكذا الحسن والحسين المهيمة.

وعبيد الله ، قتله المختار بن أبي عبيد (١١) ، وأمّه ليلى بنت مسعود من بني تميم . وأبو بكر (٢) ، قتل مع الحسين على ، وأمّه: ليلى بنت مسعود أيضاً (٣) .

والعبّاس الأكبر، وعثمان (٤)، وجعفر، وعبد الله، قتلوا مع الحسين أيضاً، وأمّهم:

وعقد له ابن حجر في الإصابة ترجمة في ج ٦ ص ٢٤٣ رقم ٨٢٩٦ وقال: الـمُحَيِّن \_ بتشديد السّين المهملة \_ ابن عليّ بن أبي طالب، سبط النبيّ ﷺ، استدركه ابن فتحون على ابن عبد البـرّ وقـال: أراه مـات صـغيراً. واستدركه أبو موسى على ابن مندة...

وانظر أيضاً الحديث ٢ من باب الأسماء والكني من كتاب العقيقة من فروع الكافي للكليني ٦ /١٨.

(١) وقال مثله البلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٩٠ برقم ٢٣٧.

وقال محمّد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين المَيِّلِا ٢ / ٤٩ برقم ٥٣٨: وقتل عبيد الله مع مصعب يوم المختار.

وقال الشَّيخ المفيد في الإرشاد ١ / ٣٥٥: وعبيد الله شهد مع أخيه الحسين للتُّلِخ بالطَّف.

وقال ابن أبي الدّنيا في مقتل أمير المؤمنين طَلِيَّا ص ١٢٠ برقم ١٦٦: كان عبيد الله بن عليّ قدم على المختار [فلم يلتفت إليه، و[كان]لم ير عند المختار ما يحبّه. [فلم يلتفت إليه]، فقتل عبيد الله مع مصعب بن الزّبير، كان مصعب ضمّه إليه، و[كان]لم ير عند المختار ما يحبّه. أقول: المستفاد من ترجمة عبيد الله من كتاب الطّبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ١١٧ أنّه اغـتيل بـدسيسة من مصعب بن الزّبير، فراجع التّرجمة.

ولاحظ أيضاً ما أورده العلّامة المحمودي في تعليقته على أنساب الأشراف ٢ / ١٩٠.

(٢) في أنساب الأشراف ٢ / ١٩٢: أبو بكرة.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٠٥: و[ولد] من الهملاء بنت مسروق النهشلية: أبو بكر وعبد
 الله . وذكره عنه المجلسي في البحار ٢ / ٩٢ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) في شرح المختار ١٦٣ من باب الخطب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩ / ٢٤٣: عبد الرحمان، بدل: «عثمان».

أمّ البنين بنت حزام، [وقيل: بنت خالد]<sup>(١)</sup> كلابيّة، تزوّجها بعد وفاة فاطمة ﷺ. ومحمّد الأصغر، قتل مع الحسين ﷺ أيضاً، وأمّه أمّ ولد<sup>(٢)</sup>.

ويحيى وعون، أمّهما: أسماء بنت عميس، وكان جعفر بن أبي طالب قد تزوّج أسماء ثمّ قتل عنها، فتزوّجها عليّ الله أسماء ثمّ قتل عنها، فتزوّجها عليّ الله بعد أمّ البنين فأولدها.

وعمر الأكبر ورقيّة، وأمّهما: الصّهباء، سَبِيّة تزوّجها بعد أسماء بنت عـميس، والصّهباء (٣) يقال لها: أمّ حبيب بنت ربيعة من بني وائل (٤)، أصابها خالد بن الوليد لمّا أغار على بني تغلب بناحية عين الـتّمر، وعمر الأكبر هذا نذكر سيرته فيما بعد.

ومحمّد الأوسط بن عليّ ﷺ، وأمّد: أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع، وأمّها: زينب بنت رسول الله ﷺ، تزوّجها بعد الصّهباء، [وأمامة هذه كان رسول اللهﷺ يحملها في الصّلاة، فإذا أراد أن يسجد وضعها] (٥).

وأمّ الحسن، وأمّ الحسين (٢)، ورملة الكبرى، وأمّهن: أمّ سعيد بنت عروة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ك ، وفي جمهرة النَّسب للكلبي ص ٣١: أمَّ البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة .

 <sup>(</sup>٢) في البحار ٤٢ / ٧٤: وكان له [ط費 ] من ليلى ابنة مسعود الدارمية: محمد الأصغر المكنّى أبا بكر وعبيد الله.
 قال الطبرى في تاريخه ٥ / ١٥٤: قال الواقدي: قتل محمد الأصغر مع الحسين.

وقال البلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٩٢ برقم ٢٣٧: ومحمّد الأصفر قتل مع الحسين، وأمّه ورقاء، أمّ ولد. (٣) خ: ويقال للصّهباء: أمّ ...

 <sup>(</sup>٤) في أنساب الأشراف ٢ / ١٩٢ برقم ٢٣٧: أمّ حبيب بنت حبيب بن بجير التغلبي. وفي السناقب لمحمّد بـن
سليمان الكوفي ٢ / ٤٩ برقم ٢٥٥٨: أمّ حبيب بنت ربيعة بن بجير.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٦) في مقتل ابن أبي الدّنيا ص ١٢١ برقم ١١٨ أمّ الحسين فقط، ومثله في مناقب الإمام أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفي ٢ / ٥٠ برقم ٥٣٨ وفيه: واسمها فاطمة الكبرى. وفي تاريخ الطّبري ٥ / ١٥٤ وأنساب الأشراف ٢ / ١٩٣ برقم ٢٣٨ والإرشاد ١ / ٣٥٥ أمّ الحسن فقط. وفي بمعض النّسنخ: أمّ الخير، بمدل: «أمّ الحسين».

تزوّجها أخيراً<sup>(١)</sup>.

وأمّ هانئ، وميمونة، وزينب الصّغرى، ورملة الصّغرى، وأمّ كـلثوم الصّغرى، وأمّ كـلثوم الصّغرى، وفاطمة، وأمامة، وخديجة، وأمّ الكرام، وأمّ جعفر، وجـمانة (٢)، ونـفيسة، وهـنّ لأمّهات أولاد شتّى.

قالوا: وابنة أخرى صغيرة توفّيت ولم يضبط اسمها<sup>(٣)</sup>.

[قال الواقدي: توفّي أمير المؤمنين عن أربع من الحرائر: أمامة بنت أبي العاص، وليلى التميميّة، أمّ البنين الكلابيّة، وأسماء بنت عميس، وعن جماعة من الإماء](٤).

والنَّسل من أولاده الخمسة: الحسن، والحسين، ومحمَّد ابـن الحـنفيَّة، وعــمر

(١) خ:... عروة وهي آخر زوجاته و...

<sup>(</sup>٢) وفي الإرشاد للشيخ المفيد ١ / ٣٥٦: وجمانة المكنّاة أمّ جعفر، ومثله في المناقب لابن شهرآشوب ٣ / ٣٠٥. وفي مقتل أمير المؤمنين لابن أبي الدّنيا ص ١٢٢ برقم ١١٩: وأمّ جعفر واسمها الجمانة.

<sup>(</sup>٣) قال الطّبري في تاريخه ٥ / ١٥٥: وتزوّج [عليّ لِلتِّلِلاّ ]محياة ابنة امرئ القيس من كلب، فــولدت له جــارية. هلكت وهي صغيرة. قال الواقدي: كانت تخرج إلى المسجد وهي جارية، فيقال لها: من أخوالك؟ فتقول: وه وه. تعني كلباً .

وقال البلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ١٩٥٠ برقم ٢٣٩: فولدت المحياة لعليّ أمّ يـعلى، وكـانت تـخرج إلى المسجد في إزار، فيقال لها: من أخوالك؟ فتقول: أو أو .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من خ وخل بهامش ط، وتقدّم هذا عن ك في الباب السّابق، وهو الباب ٦ في ذكر وفاته عليه . في عنوان: ذكر أزواجه ومولياته، في ص ٦٥٩ وفيه: قتل عليّ عليه وترك أربع حرائر: أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، وليلي ... عميس، وثماني عشرة أمّ ولد.

أورده أيضاً ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٥١ في عنوان: «فصل: في أزواجه وأولاده وأقربائه وخدّامه»، والإربلي في كمال الدّين ابن طلحة، وخدّامه»، والإربلي في كشف الفمّة ٢ / ٦٨ في عنوان: «أولاده الذّكور والأناث» عن كمال الدّين ابن طلحة، وابن الصبّاغ في أواخر ترجمته طلطة من الفصول المهمّة ص ١٤٢، وفيه: وأمّهات أولاد عشر إماء، ومحمّد بن سليمان الكوفي في الحديث ٥٣٨ من مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢ / ٤٨ وفيه: ومن أمّهات الأولاد تسمع عشرة، وابن الخصّاب في تاريخ مواليد الأئمّة ووفياتهم.

الأكبر، والعبّاس الأكبر.

فأمًا أولاد الحسن والحسين ومحمّد ﷺ، فسنذكرهم في أبواب مفردة (١٠).

وأمّا عمر الأكبر، فعاش خمساً وثمانين سنة حتّى حاز<sup>(٢)</sup> نصف ميراث أمير المؤمنين ﷺ (<sup>٣)</sup>، وروى الحديث وكان فاضلاً، وتزوّج أسماء بنت عقيل بن أبـي طالب، فأولدها محمّداً، وأمّ موسى، وأمّ حبيب (٤).

[وذكر ابن جرير الطّبري، أنّ بنات عليّ الله سبع عشرة، والصّحيح ما ذكرناه] (٥٠). [وأمّا العبّاس فأوّل من استشهد مع الحسين الله [٢٠].

<sup>(</sup>١) هكذا في خ، وفي ك: والنّسل منهم خمسة: الحسن... وعمر والعبّاس اللَّهِيِّكُمْ ، وقيل: ولمحمّد الأصغر أيـضاً. وسنذكرهم فيما بعد إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ض وع: وحاز.

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنّف، وقال مثله أيضاً الطّبري في تاريخه ٥ / ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) قال البلاذري في ترجمة أمير المؤمنين للنظالية من أنساب الأشراف ص ١٠٢ رقم ٢٤١: عمر الأكبر، وكمان له عقل ونبل، وكان يشبه أباه فيما يقال، وولد له محمّد وأمّ موسى من أسماء بنت عقيل... وكان عمر بن الخطاب سمّى عمر بن علىّ باسمه ووهب له غلاماً سمّى مورقا.

وقال ابن عنبة في عمدة الطّالب ص ٣٦١ في عنوان: «الفصل الخامس في ذكر عقب عمر الأطرف بـن أمـير المومنين»: يكنّى أبا القاسم، قاله الموضّع النسّابة، وقال ابن خداع: يكنّى أبا حفص... وكان أوّل من بايع عبد الله بن الرّبير ثمّ بايع بعده الحجّاج، وأراد الحجّاج إدخاله مع الحسن بن الحسـن فـي تـوليته صـدقات أمـير المؤمنين ﷺ فلم يتيسّر له ذلك، ومات عمر بينبع وهو ابن سبع وسبعين سنة، وقيل: خمس وسبعين...

وقال العمري النسّابة في المجدي ص ٢٤٤: وولد عمر بن عليّ بن أبي طالب للطِّلاِ ستّة ، منهم ثلاث نساء ، هنّ: أمّ حبيب ، أمّها: أمّ عبد الله بنت عقيل ، وأمّ موسى وأمّ يونس ، أمّهما: أسماء بنت عقيلبن أبي طالب .

والرّجال: محمّد وعليّ وأبو إبراهيم إسماعيل، المعقّب منهم محمّد وحده ويكنّى أبا عمر، وأمّه: أسماء بنت عقيل بن أبي طالب...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من ك.

قال الطّبري في تاريخه ٥ / ١٥٥: فجميع ولد عليّ لصلبه أربعة عشر ذكراً، وسبع عشرة امرأة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من خ.

قال الزّبير بن بكّار: ومن أولاد العبّاس بن عليّ ﷺ (١)؛ عبيد الله بن عليّ بـن إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن عليّ ﷺ .

قال علماء السير: قدم بغداد وحدّث بها، ونزل مصر، وكان عالماً فاضلاً جواداً، وعنده كتب تسمّى الجعفريّة، فيها فقه أهل البيت ﷺ، وتوفّي بمصر سنة اثنتي عشرة وثلاثمئة (٢٠).

قال: ودخل يوماً على المأمون فتكلّم فأحسن، فقال له المأمون: والله إنّك لتقول فتحسن، وتشهد فتزين، وتغيب فتؤمن.

قال: وجاء يوماً إلى باب المأمون، فنظر إليه الحاجب ثمّ أطرق، فقال له العبّاس: لو أذن لنا لدخلنا، ولو اعتذرنا لقبلنا، ولو صرفنا لانصرفنا، فأمّا القزة بعد النّـظر

ن الباب ٩ في ترجمة الإمام الحسين للنِّل ، في عنوان: «ذكر من قتل مع الحسين للنُّل من أهل من أهل من أهل من أهله » ص ١٨٥ من الجزء التَّاني .

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي خ: قال الزّبير بن بكّار: كان للعبّاس ولد اسمه عبيد الله، كان من العلماء، ومن ولده عبيد الله بن عليّ ... جواداً، أطاف الدّنيا وجمع كتباً تسمّى الجعفريّة، فيها فقه أهل البيت عَلَيْكِ ، قدم بغداد فأقام بها وحدّث ثمّ سافر إلى مصر فتوفّى بها سنة اثنتى ....

<sup>(</sup>٢) لاحظ ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٠ / ٣٤٦ برقم ٥٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) خ: ومن نسل العبّاس بن أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) خ: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ».

لاحظ ترجمته في تاريخ بغداد ١٢ /١٢٦ برقم ٦٥٨١.

<sup>(</sup>٥) خ: صحبه وكان يكرمه، ثمّ... وكان فاضلاً شاعراً...

## الشزر فلا أعرفها (١)، وأنشد:

وما عن رضى كان الحمار مطيّتي ولكن من يمشي سيرضى بما ركب وقال ـ يذكر إخاء أبى طالب لعبد الله والد النبى 3/2:

أب وأم وجسة غسير موصوم غرّاء من نسل عمران بن مخزوم قسرابة من حواها غير مشهوم والنّاس ما بين مرزوق ومحروم

إنّـــا وإنّ رســـول الله يـــجمعنا جـاءت بــنا ربـة مـن بـين أسـرته فُزنا بها<sup>(٣)</sup> دون مـن يسـعى ليـدركها رزقاً مـــن الله أعـــطانا فــضيلته

وقوله: «غرّاء من نسل عمران»، يريد فاطمة بنت عمرو، والدة عبد الله وأبي طالب.

و «المشهوم»: المذعور.

وكان للعبّاس هذا إخوة علماء فضلاء: محمّد، وعبيد الله، والفـضل، وحـمزة، وكلّهم بنو الحسن بن عبيد الله بن العبّاس.

وسنذكر سيرة الحسن والحسين ومحمّد ابن الحنفيّة في الأبواب التي رسمناها لذلك.

[فصل: فهذا ما وقع عليه اختيارنا في هذا المختصر من سيرته، نفعنا الله بمحبّته وحشرنا في زمرته]<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في ك، وفي المصدر هكذا: فأمّا اللّفتة بعد النّظرة لا أعرفها. وفي خ وخل بهامش ط: فأمّـا النّـظر الشــزر والإطراق والقرّة فلا أدري ما هو، فخجل الحاجب، فأنشد...

<sup>(</sup>٢) خ: ومن أشعار العبّاس في إخاء... والد رسول الله [وكونه من أبيه وأُمّه: أ].

<sup>(</sup>٣) في المصدر وفي ش وض: حزنا بها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ك.

#### فصىل

# في ذكر أخيه جعفر بن أبي طالب الطِّلْإ

لمًا ذكرنا في صدر الكتاب سيرة والده وإخوته وأخواته رأينا أن نختم الكتاب بذكر بعض سيرة جعفر الله فقول: قد ذكرنا أنّ أمّه فاطمة بنت أسد، وأنّه كان أسنّ من عليّ الله بعشر سنين، وأنّه أسلم قديماً (١)، وأقام بالحبشة مهاجراً حتّى فتحت خيبر سنة سبع (٢)، وقدم على رسول الله الله في فيها، فقام إليه واعتنقه وقبّل ما بين عينيه وقال: «ما أدرى بأيّهما أفرح؛ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟» (٣).

<sup>(</sup>١) قال المزّي في تهذيب الكمال ٥ / ٥ ه في ترجمة جعفر: قال يعقوب بن سفيان: ذكر إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن الحسن بن زيد: أنّ عليّاً أوّل ذكر أسلم، ثمّ أسلم زيد بن حارثة حِبّ النبيّ عَلَيْرَالَهُ، ثمّ جعفر بن أبي طالب، وكان أبو بكر الرّابع في الدّخول في الإسلام أو الخامس.

<sup>(</sup>٢) أوج وش ون: قديماً، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثّانية وأقام بالحبشة إلى سنة سبع من الهجرة حتّى فـتحت خيبر فقدم...

<sup>(</sup>٣) أ وج: لا أدري بأيّهما أسرّ ، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر .

والحديث رواه ابن هشام في السيرة النبويّة ٤ / ٣، وابن سعد في ترجمة جعفر من الطبّقات الكبرى ٤ / ٣٥. والطّبراني في الحديث ١٤٦٩ من المعجم الكبير ٢ / ١٠٨، وابن أبي شيبة في فضائل جعفر من كتاب الفضائل من المصنّف ٦ / ٣٨٤ رقم ٣٢١٩٦، وأبو الفرج في ترجمة جعفر من مقاتل الطالبيّين ص ٢٩، بأسانيدهم عن الشعب.

ورواه أيضاً الحاكم النّيسابوري في مناقب جعفر من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ٢١١ بإسناده إلى الشّعبي عن جابر.

ورواه أيضاً الطّبراني في المعجم الكبير ٢ /١٠٨ برقم ١٤٧٠ و٢٢ / ١٠٠ برقم ٢٤٤ بإسناده إلى عون بن أبي جحيفة، عن أبيه.

ورواه أيضاً ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخ دمشق \_كما في مختصره لابن منظور ٦ / ٦٨ رقم ٣٣ ـ عن على ﷺ .

[ذكره أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة](١).

[وذكر أبو نعيم في الحلية ما أنبأنا به غير واحد، قالوا: أنبأنا محمّد بن أبي القاسم، أخبرنا حَمْد بن أحمد الحدّاد، حدّثنا أبو نعيم الحافظ، حدّثنا سليمان بن أحمد، حدّثنا محمّد بن زكريّا الغلّابي، حدّثنا عبد الله بن رجاء، حدّثنا إسرائيل، عن [أبي] سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال:](٢) قال النبيّ ﷺ لجعفر: «أشبهتَ خَلقى وخُلقى».

قال أبو هريرة: وكان رسول الله ﷺ يسمّيه أبا المساكين، لأنَّـه كــان يـحبّهم،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من ط وض وع.

ولم أجد هذا الحديث في الحلية ، كما لم أجده أيضاً من طريق أبي هريرة فيما راجعت من المصادر .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أوج، وفي النسختين: سليم بن أحمد، وسعيد العقري. ولم أجد هذا الحديث في الحلية. والحديث رواه أحمد بن حنبل في المسند ٤ / ٣٤٢ عن عبد الله بن أسلم، و٥ / ٢٤٤ في حديث عن أسامة بن زيد، والبخاري في كتاب الصّلح من صحيحه ٣ / ٣٤٢، باب كيف يكتب، عن البراء بن عازب، وأيضاً ٥ / ١٧٥ كتاب العفازي، باب عمرة القضاء، في حديث عن البراء، والترمذي في باب مناقب جعفر من كتاب المناقب من سننه ٥ / ١٥٤ برقم ٣٧٩ عن البراء، وابن سعد في ترجمة جعفر من الطبقات الكبرى ٤ / ٣٦ عن علي علي المنافخ وأسامة والبراء ومحمّد بن سيرين وثابت، وأبو الفرج في ترجمة جعفر من مقاتل الطالبيين ص ٣٥ عن الإمام الباقر علي والحاكم في مناقب جعفر من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ٢١١ في حديث عن علي علي الحي وابن عبد البر في ترجمة جعفر من الاستيعاب ١ / ٢٤٣ عن علي علي وابن الأثير في أسد الغابة ١ / ٢٨٧ عن علي علي وابن عبد البراء، والبغوي في أسد الغابة ١ / ٢٨٧ عن علي علي البراء، والبغوي في ابب مناقب أهل بيت رسول الله من كتاب المناقب من مصابيح السنّة ٤ / ٢٨٦ رقم ١ ٨٦٨ عن البراء، وابن عديث ذكره، وابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخ دمشق في ضمن حديث رواه عن علي علي المنافخ والبراء في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٦ / ٢٩ ـ ، وابن أبي شيبة في فضائل جعفر من كتاب الفضائل من المصنّف ٢ / ٣٨٣ تاريخ دمشق لابن منظور ٦ / ٢٩ ـ ، وابن أبي شيبة في فضائل جعفر من كتاب الفضائل من المصنّف ٢ / ٣٨٣ رقم رقم ٢ - ٣٢ عن علي طلي والبراء وعبد الرحمان بن أبي ليلى.

ويطعمهم، ويجلس إليهم، ويرفق بهم(١).

وكنيته المشهورة: أبو عبد الله.

#### ذكر قصّته مع عمرو بن العاص وصاحبيه

قال أحمد في المسند<sup>(۲)</sup>: حدّثنا يعقوب، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق، عن الزّهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمان، عن أمّ سلمة، قالت: لمّا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار، النّجاشي، أمنّا على ديننا، وعبدنا الله، لا نؤذى، فلمّا بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا إلى النّجاشي

<sup>(</sup>١) رواه التّرمذي في مناقب جعفر من كتاب المناقب من سننه ٥ / ٢٥٥ برقم ٣٧٦٦ في ذيل حديث، وأبو نـعيم في ترجمة جعفر من حلية الأولياء ١ / ١١٧، وابن حجر في ترجمة جعفر من الإصابة ١ / ٤٨٦ رقم ١١٦٨، والبغوي في باب مناقب أهل بيت رسول الله من كتاب المناقب من مصابيح السنّة ٤ / ١٩٣ رقم ٤٨٢٦، وابن ماجة في باب مجالسة الفقراء من كتاب الزّهد من السّنن ٢ / ١٣٨١ رقم ٤١٢٥، والطّبراني في الحديث ١٤٧٧ من المعجم الكبير ٢ / ١٠٩٨.

وروى نحوه ابن سعد في الحديث الأخير من ترجمة جعفر من الطّبقات الكبرى ٤ / ٤١.

<sup>(</sup>٢) ٢٦٣/٣ رقم ١٧٤٠ الطّبع المحقّق، و ١ / ٢٠٢ الطّبع القديم مسند جعفر بن أبي طالب، وهو في السّيرة لابن هشام ١ /٣٥٧ ـ ٣٦٢ في عنوان: «إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها»، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم أيضاً في ترجمة جعفر من الحلية ١/ ١١٥\_ ١١٦ مختصراً من طريق إبراهيم بن سعد. بهذا الاسناد.

وأخرجه البيهقي أيضاً في دلائل النبوّة ٢ / ٣٠١\_ ٣٠٤من طريق يونس بن بكير ، وأبو نعيم في دلائل النبوّة ١ , ٢٤٦ برقم ١٩٤ من طريق جرير ، كلاهما عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد.

وأخرج قسماً منه الطّبراني في الحديث ١٤٧٩ من المعجم الكبير ٢ / ١١١ من طريقين عن ابن إسحاق. بهذا الإسناد.

وأخرجه بتفصيله ابن أبي الحديد في شرح المختار ٨٣ من شرح نهج البلاغة ٦ /٣٠٧ من باب الخطب، عن محمّد بن إسحاق في المغازي.

هدايا ممّا يستطرف من متاع مكّة، فجمعوا له أدماً كثيراً، ولم يتركوا من بـطارقته بطريقاً إلّا أهدوا إليه هديّة، ثمّ بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبـي ربـيعة المـخزومي وعمرو بن العاص وقالوا لهما: ادفعا إلى كلّ بطريق هديّته قبل أن تُكلِّموا النّجاشي فيهم، ثمّ قدّموا إلى النّجاشي هداياه، ثمّ سلوه أن يسلّمهم إليكما قبل أن يكلّمهم.

فخرجا حتّى قدما على النّجاشي، فدفعا إلى كلّ بطريق هديّته وقالا: إنّه قد صبا<sup>(۱)</sup> إلى بلد الملك منّا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع [لا نعرفه نحن ولا أنتم]<sup>(۲)</sup>، وقد بعثنا أشراف قومهم ألى الملك لنَرُدَّهم إليهم أن فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلّمهم فإنّ قومهم أعلى بهم عيناً، [ف]قالوا: نعم، ثمّ قرّبا هداياهما إلى النّجاشي، فقبلها منهما، ثمّ كلّماه، فقالا:

أيّها الملك، إنّه قد صبا إلى بلدك منّا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم (٥)، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم.

فقالت بطارقته: صدقوا، سلّمهم إليهم، فغضب النّجاشي ثمّ قال: لاها الله إذاً لا أسلّمهم إليهم، ولا أكاد قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتّى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون، سلّمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ذلك، منعتهم منهم، وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ، وفي النّسخ: «قد صار».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

<sup>(</sup>٣) ط: أشرافهم إلى...

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصّواب الموافق لما في المصدر ، وفي النّسخ: ليردّوهم إليه .

<sup>(</sup>٥) ط: دينهم ولم...

[قالت:] ثمّ أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ [فدعاهم](١)، فلمّا أن جاءهم(٢) رسوله اجتمعوا ثمّ قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبيّنا ﷺ كائن في ذلك ما هو كائن.

فلمّا جاءوه وقد دعا النّجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم، فقال: ما هذا الدّين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين آخر من هذه الأمم؟(٣)

قالت: وكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب، فقال: أيّها الملك، كنّا قوماً أهل جاهليّة، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسِيء الجوار، ويأكل القويّ منّا الضّعيف، وكنّا على ذلك حتّى بعث الله إلينا رسولاً منّا (أ) نعرف نسبه؛ وصدقه؛ وأمانته؛ وعفافه، فدعانا إلى الله عزّ وجلّ لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كنّا عليه، وما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّحم، وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدّماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزّور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله [وحده] (٥)، ولا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصّلاة والزّكاة والصّيام، فصدّقناه وآمنًا به وعبدنا الله وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئاً، وحرّمنا ما حرّم الله علينا، وأحللنا ما أحلّ الله لنا، فعدا علينا قومنا، فعذّبونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحلّ ما كنّا نستحلّ من الخبائث، فلمّا قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات من المصدر.

<sup>(</sup>٢) ع: جاء بهم.

<sup>(</sup>٣) ط: ولا دين آخر ...

<sup>(</sup>٤) كذا في المصدر والحلية ، وفي النّسخ: أميناً ، بدل: «منّا».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من المصدر.

سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نُظْلَمَ عندك أيّها الملك.

قالت: فقال [له] النّجاشي: فهل معك ممّا جاء به عن الله [من] شيء؟(١) فـقال جعفر: نعم، فقال(٢): فاقرأه عليّ، فقرأ عليه صـدراً مـن «كـهيعص»، فـبكى والله النّجاشي حتّى اخضلّت لحيته، وبكت أساقفته حتّى اخضلّوا مصاحفهم.

ثمّ قال النّجاشي: إنّ هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا فوالله لا أسلّمهم إليكما أبداً.

قالت: فلمّا خرجوا من عنده \_ أو خرجنا من عنده \_ قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنّه (٣) غداً فأعيبهم عنده بما استأصل به خضراءهم.

فقال له عبد الله بن أبي ربيعة \_ وكان أتقى الرّجلين فينا \_: لا تفعل، فإنّ لهـم أرحاماً، قال: والله لأخبرنّه أنّهم يزعمون أنّ عيسى بن مريم عبد.

قالت: ثمّ غدا إليه من الغد، فقال: أيّها الملك، إنّهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً، فأرسل إليهم فاسألهم عمّا يقولون فيه، فأرسل إليهم؛ فسألهم عنه.

قالت أمّ سلمة: ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم، وقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول فيه ما قال الله تعالى وما جاء به نبيّنا على ، كائناً في ذلك ما هو كائن.

فلمًا دخلوا عليه، قال لهم: ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر: نقول فيه ما جاء به نبيّنا ﷺ، وهو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفات من المصدر.

<sup>(</sup>٢) ط وض: قال.

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر ، وفي النَّسخ: لآتينَّه ، ومثله في دلائل النبوَّة للبيهقي .

قالت: فضرب النّجاشي يده إلى الأرض، فأخذ منها عوداً، ثمّ قـال: مـا عـدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، ثمّ قال: اذهبوا فأنتم سُيُوم بأرضي ـ والسُّيوم: الآمنون ـ من سَبَّكم أُرّم، ثمّ من سبّكم غُرّم؛ قالها ثلاثاً.

ثمّ قال: ردّوا عليهما<sup>(٢)</sup> هداياهم فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله منّي رشوة حين رَدَّ عليَّ مُلكى [فآخذَ الرّشوة فيه]<sup>(٣)</sup>.

قلت: وقول النّجاشي: «لاها الله إذاً»، قسم، و«الهاء» في قوله: «لاها الله» مفتوحة، واسم «الله» مجرور، وعامّة الرّوايات: «لاها الله إذاً»، وأنكره أبو حاتم السّجستاني وقال: الصّحيح: «لاها الله ذا» (٤)، ومعناه: لا والله، فأدخل اسم الله بين «ها» و «ذا» أن قال: وليست «ذا» هاهنا للتوكيد، وإنّما معناه: هذا ما أقسم به (٦).

<sup>(</sup>١) في الحلية: من مسكم.

<sup>(</sup>٢) ع: ردّوا إليهما.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من المصدر. وروى أبو نعيم تحت الرقم ١٩٥ من دلائل النبوّة ١ / ٢٥٠ حديثاً في معنى قول النّجاشى: ما أخذ الله منّى رشوة.... عن أمّ سلمة عن عائشة . إن شئت فراجع.

<sup>(</sup>٤) ط: إذا، بدل: «ذا».

<sup>(</sup>٥) ط: إذا، بدل: «ذا».

<sup>(7)</sup> قال ابن حجر في ذيل الحديث ٤٣٢١ من فتح الباري، شرح صحيح البخاري ٨ / ٣٧ ما ملخّصه: «لاها الله إذاً»، هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصّحيحين وغيرهما بهذه الأحرف، فأمّا «لاها الله»، فقال الجوهري: «ها» للتّنبيه، وقد يقسم بها، يقال: لاها الله ما فعلت كذا، قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلاّ مع الله.

وأمًا «إذاً»: فثبت في جميع الروايات المعتمدة والأصول المحقّقة بكسر الألف ثمّ ذال معجمة منوّنة، وقال الخطّابي: هكذا يروونه، وإنّما هو في كلامهم: «لاها الله ذا»، والهاء فيه بمنزلة الواو، والمعنى: لا والله يكون ذا، والمازني قال: قول الرّواة: «لاها الله إذاً» خطأ، والصّواب: «لاها الله ذا»، أي: ذا يميني وقسمي، وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذاً»، وإنّما هو: «لاها الله ذا»، و«ذا» صلة في الكلام، والمعنى: لا والله، هذا ما أقسم به، ومنه أخذ الجوهري فقال: قولهم: «لاها الله ذا»، معناه: لا والله هذا، ففرّقوا بين حرف التّنبيه والصّلة، والتّقدير: لا والله ما فعلت ذا.

وقال أبو نعيم في الحلية (١): حدّثنا سليمان بن أحمد، حدّثنا محمّد بن زكريًا الغلّابي، حدّثنا عبد الله بن رجاء، حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة (٢)، عن أبيه [أبي موسى الأشعري]، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلق إلى جعفر (٣) بن أبي طالب إلى أرض الحبشة \_ أو إلى النّجاشي \_ فبلغ ذلك قريشاً، فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا \_ وذكر بمعنى ما تقدّم، وفيه: \_ فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، فلا يتكلّم منكم أحد.

فلمّا انتهوا إليه بَدَرَهُم من عنده وقالوا: اسجدوا للملك، فقالوا: لا نسجد لغير الله تعالى، فقال النّجاشي: مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده، وأنا أشهد أنّه الذي بشّر به عيسى بن مريم ﷺ، ولولا ما أنا فيه من الملك لآتينّه حتّى أقبّل نعله.

وذكر أبو نعيم أيضاً في الحلية (٤) عن عمرو بن العاص قال: لمّا أتينا النجاشي، ناديت على بابه: ائذن لعمرو بن العاص، فنادى جعفر من خلفي: ائذن لحزب الله، فسمع صوته فأذن له قبلي.

وفي رواية: فانتفض النّجاشي، ورطن<sup>(ه)</sup> عمرو لصاحبه وقال: أتسمع ما يقول؟ وفي رواية، أنّ النّجاشي صنع باباً صغيراً، فكان الدّاخل فيه يسجد له، فلمّا جاء جعفر ولّاه ظهره ودخل فيه، فلمّا رآه النّجاشي عظم في عينه وأكبره وأسلم على

<sup>(</sup>١) ١/٤/١ في ترجمة جعفر بن أبي طالب.

ورواه أيضاً أبو نعيم في الحديث ١٩٦ من دلائل النبوّة ١ / ٢٥١، والهيشمي في مجمع الزوائد ٦ / ٣٠ تـحت عنوان: «باب الهجرة إلى الحبشة» عن الطّبراني.

 <sup>(</sup>٢) اسمه: الحارث، ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس، ويقال: اسمه كنيته. تابعي فقيه من أهل الكوفة، وولي
 القضاء بها، فعزله الحجّاج، وولّى مكانه أخاه أبا بكر. (تهذيب الكمال ٣٣ / ٦٦ رقم ٧٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في النّسخ، وفي المصدر: مع جعفر، ومثله في دلائل النبوّة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٤) ١١٦/١ ترجمة جعفر بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) رَطَن له وراطنه: كلُّمه بالأعجميَّة ، الرَّطيني: الكلام غير المفهوم.

يده.

وفي رواية: فبكت أساقفته حتّى اخضلّت لحاهم، فنزل فيه: ﴿وإذا سمعوا مــا أنزل إلى الرّسول ترى أعينهم تفيض من الدّمع [ممّا عرفوا من الحقّ]﴾ الآية (١).

#### ذكر وفاته

قال أهل السّير: استشهد جعفر بمؤتة \_وهي أدنى أرض البلقاء إلى الحجاز \_. وذلك في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥ / ٨٣.

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمة جعفر من حلية الأولياء ١ /١١٧، والسّيوطي في ذيل الآية من الدرّ المنثور ٣/ ١٢٩ عن النّسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطّبراني وأبي الشّيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) بُصرَى: بالضّم والقصر \_كحُبلى \_بلد بالشّام. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الجُرْف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشَّام. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) كذا في النَّسخ، وفي المصادر: منة ألف.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن هشام في السّيرة النبويّة ٤ / ١٥ في عنوان: «ذكر غزوة موتة»، والطّبري فــي تــاريخه ٣ / ٣٦ فــي عنوان: «ذكر الخبر عن غزوة موتة»، وأبو الفرج في ترجمة جعفر من مقاتل الطالبيّين ص ٣٠، وابن كثير في

قال ابن سعد في الطَّبقات (١) عن ابن عمر ، قال: وجد[نا] فيما أقبل من بدن جعفر ما بين منكبيه تسعين ضربة ، بين طعنة رمح وضربة بسيف.

وقال ابن سعد في الطّبقات (٢) أيضاً: أنبأنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك، [قال]: إنّ النبيّ ﷺ نعى جعفراً وزيداً وابن رواحة قبل أن يجىء خبرهم، نعاهم وعيناه تذرفان.

وفي رواية: «رأيت جعفراً يطير في الجنّة بجناحين»<sup>(٣)</sup>.

والحديث رواه الترمذي في باب مناقب جعفر من كتاب المناقب من صحيحه ٥ / ١٥٤ برقم ٣٧٦٣، وفيه: «... الجنّة مع الملائكة»، والبغوي في باب مناقب أهل بيت رسول الله من كتاب المناقب من مصابيح السنّة ٤ / ١٩٢ برقم ٤٨٢٥، مثل الترمذي، والحاكم في باب مناقب جعفر من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ٢٠٩ بلفظ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير مع الملائكة بجناحين»، وأبو الفرج في ترجمة جعفر من مقاتل الطالبيّين ص ٣٤ بلفظ: «رأيت جعفراً ملكاً يطير في الجنّة مع الملائكة بجناحين»، وابن الأثير في ترجمة جعفر من أسد الغابة ١ / ٢٨٧ مثل لفظ الترمذي.

ولاحظ أيضاً ما رواه ابن سعد في ترجمة جعفر من الطّبقات الكبرى ٤ / ٣٩، والطّبراني في الحديث ١٤٦٦ ـ ١٤٦٨ من المعجم الكبير ٢ / ١٠٧، والحاكم في باب مناقب جعفر من كتاب معرفة الصّحابة من المستدرك ٣ / ٢٠٠، وابن عبد البرّ في ترجمة جعفر من الاستيعاب ١ / ٢٤٢ ـ ٢٤٢، وابن حجر في ترجمته من الإصابة ١ / ٤٨٧.

كالبداية والنّهاية ٤ / ٢٤١ عند ذكر غزوة موتة ، كلّهم عن ابن إسحاق مع إضافات ومغايرات.

ولاحظ أيضاً قضيّة غزوة موتة من المغازي للواقدي ٢ / ٧٥٥، ومن الطّبقات الكبرى لابن سعد ٢ /١٢٨، ومن الكامل في التّاريخ لابن الأثير ٢ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) ۲۸/٤ ترجمة جعفر.

ورواه أيضاً الطّبراني في المعجم الكبير ٢ /١٠٧ برقم ١٤٦٤. وأبو نعيم في حـلية الأوليـاء ١ /١١٧ في ترجمته. وابن عبد البرّ في الاستيعاب ١ /٢٤٣ في ترجمته. وابن حجر في ترجمته من الإصابة ١ /٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) ٤ / ٣٩ ترجمة جعفر ، وليس فيه: وابن رواحة .

<sup>(</sup>٣) ط: بجناحيه.

# ذكر أولاده

وهم: عبد الله \_ وبه كان يكنّى \_، ومحمّد، وعون، وأمّهم: أسماء بنت عميس، ولدتهم بأرض الحبشة \_ وكان جعفر قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الشّانية \_، وأشهرهم عبد الله، وكان من الأجواد وسيرته مشهورة، وهو من الطّبقة الخامسة، ممّن توفّى رسول الله ﷺ وهو حدث.

ولمّا ولدته أمّه أسماء بالحبشة؛ ولد بعد ذلك بأيّام للنّجاشي ولد، فسمّاه عـبد الله، تبرّكاً باسمه، وأرضعت أسماء عبد الله بن النّجاشي بلبن ابنها عبد الله.

وقال ابن سعد في الطّبقات: حدّثنا الواقدي، عن محمّد بن مسلم، عن يحيى بن أبي يعلى، قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: أنا أحفظ حين دخل رسول الله على الله على أمّي فنعى إليها أبي، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تذرفان \_ أو تهرقان \_ بالدّموع حتّى تقطر لحيته، ثمّ قال: «اللّهمّ إنّ جعفراً قد قدم إلى أحسن الثّواب، فاخلفه في ذرّيته بأحسن ما خلّفت أحداً من عبادك في ذرّيته».

ثمّ قال: «يا أسماء، ألا أبشّرك؟»، قالت أمّي: بلى، بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، قال: «فإنّ الله قد جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنّه، فقالت: يــا رســول الله، فأعلم النّاس بذلك.

قال عبد الله: فقام رسول الله ﷺ فأخذ بيدي ومسح بـرأسـي، ورقـى المـنبر، فأجلسني أمامه على الدّرجة السّفلى، والحزن يُعرف فيه، فتكلّم وقال: «إنّ المرء كثير بأخيه وابن عمّه، ألا إنّ جعفراً قد استشهد، وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنّة».

ثمّ نزل رسول الله ﷺ فدخل بيته وأدخلني معه، وأمر بطعام فصنع لأهلى، ثمّ

أرسل إلى أخي، فتغدّينا عنده غداء طيّباً مباركاً، عمدت سلمى [خـادمته](١) إلى شعير فطحنته، ثمّ نسفته، ثمّ أنضجته، ثمّ أدمته بزيت، وجعلت عليه فلفلاً، فتغدّيت أنا وأخي معه، وأقمنا ثلاثة أيّام، ندور معه في بيوت أزواجه، ثمّ رجعنا إلى بيتنا، فأتانا رسول الله ﷺ وأنا أساوم بشاةٍ أخ (٢) لي، فقال: «اللّهمّ بارك له في صفقته».

قال عبد الله: فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلّا بورك لي فيه (٣).

وقال ابن سعد: حدّ ثنا عفّان بن مسلم، عن مهدي بن ميمون، عن محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن عليّ، قال: أمهل رسول الله عليّ آل جعفر ثلاثاً بعد ما جاء نعيه ثمّ أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إليّ (1) أبناء أخي»، قال: فجيء بأغيلمة ثلاثة كأنّهم أفرخ، محمّد وعون وعبد الله، وقال: «ادعوا إليّ (٥) الحلّاق»، فجيء بحجّام فحلق رؤوسهم، قال: «أمّا محمّد، فشبيه عمّنا أبي طالب، وأمّا عون، فشبيه خَلقي وخُلقي».

ثمّ أخذ بيد عبد الله فشالها وقال: «اللّهمّ اخلف جعفراً في أهله بخير، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه».

قال: فجاءت أمّهم فجعلت تفرح لهم، فقال لها رسول الله ﷺ: «أتخافين عليهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من المغازي.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصّواب الموافق لما في المغازي، وفي النّسخ: بشاة أخاً لي.

<sup>(</sup>٣) رواه الواقدي في المغازي ٢ / ٧٦٦ عند ذكر عزوة موتة، وابن فندق في ترجمة عبد الله بن جعفر من لباب الأنساب ١ / ٣٦٣، والمزي في ترجمته من تهذيب الكمال ١٤ / ٣٦٩، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق، كما في مختصره ٢١ / ٧٣.

وروى صدره أبن الجوزي في ترجمة عبد الله من المنتظم ٦ / ٢١٤ في حوادث سنة ٨٠ تحت رقم ٤٧٧. وهذا الحديث لم أجده في طبقات ابن سعد المطبوع، ولعلّه من القسم الذي لا يزال هو غير مطبوع.

<sup>(</sup>٤) ط: ادعوالي.

<sup>(</sup>٥) ط: ادعو لي.

العَيلة وأنا وليّهم في الدّنيا والآخرة؟»(١١).

وقال ابن سعد: حدّثنا أبو معاوية الضّرير، عن عاصم الأحول، عن مُورِّق العجلي، عن عبد الله بن جعفر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تُلُقِّي بصبيان أهل بيته، وإنّه جاء مرّة فسبق بي إليه، فحملني، فجعلني بين يديه، ثمّ جيء بأحد ابني فاطمة: الحسن والحسين الله ، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابّة (٢).

وذكر ابن سعد أيضاً في الطّبقات، قال: حدّثنا يزيد بن هارون وعفّان بن مسلم،

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الحديث في الطّبقات المطبوع، ولكن في ترجمة جعفر منه ٤/٣٦ما يقرب منه سنداً ومتناً. ولاحظ أيضاً ما رواه أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن جعفر من المسند ٣/ ٢٧٨ تحت الرقم ١٧٥٠ من الطّبع المحقّق، وفي الطّبع القديم ١/ ٢٠٤، والنّسائي في السّنن الكبرى ٥/ ١٨٠ برقم ١٦٠٤ وص ٤٨ رقم ٥/ ١٦٨ وص ٤٨ رقم ٥/ ١٨٠ برقم ٤٩٦٥ وص ٤٨ رقم ٥/ ١٦٠ وابن على حلق الرّأس، وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن جعفر من تاريخ دمشق \_مختصر تاريخ دمشق ٢١ / ٣٧ \_، وابن عنبة في عمدة الطّالب ص ٣٦ تحت عنوان: «الأصل الثّاني في ذكر عقب جعفر بن أبي طالب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في الحديث ١٧٤٣ من مسند عبد الله بن جعفر من المسند ٣ / ٢٧٢ الطّبع المحقّق، و ١ صحيحه ٤ / ١٨٨٥ برقم ٢٤٢٨ عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، به ، وأيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، به ، وأيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم، به ، والنّسائي في باب التلقّي من كتاب الحجّ من السّنن الكبرى ٢ / ٤٧٧ برقم ٢٤٢٦ عن عبيد الله بن سعيد عن أبي معاوية، به ، وابن أبي شيبة في عنوان: «في ركوب الكبرى ٢ / ٤٧٧ برقم ٢٤٢٦ عن عبيد الله بن سعيد عن أبي معاوية، به ، وابن أبي شيبة في عنوان: «في ركوب ثلاثة على دابّة» من كتاب الأدب من المصنف ٥ / ٢٥٩ الرقم ٢٦٦٦٤ عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم، به ، والدّارمي تحت عنوان: «باب في الدابّة يركب عليها ثلاثة» من كتاب الاستيذان من سننه ٢ / ٢٨٥٠ عن أبي النّعمان عن ثابت بن يزيد عن عاصم، به ، وأبو داود في كتاب الجهاد من سننه ٣ / ٢٧٠ تحت الرقم ٢٥٦٦ في عنوان: «باب في ركوب ثلاثة على دابّة»، عن أبي صالح محبوب بن موسى عن أبي إسحاق الفزاري عن عاصم، به ، وأبو يعلى في الحديث ١٩٧١ من مسند عبد الله بن جعفر أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم، به ، وأبو يعلى في الحديث ١٩٧١ من مسند عبد الله بن جعفر من مسنده ١٢ / ١٦٣ عن طريق شعبة عن عاصم، به ، وأبو يعلى في الحديث ١٩٧١ من المقسم الذي لا يزال هو غير مطبوع . معد المطبوع ، ولملّة من القسم الذي لا يزال هو غير مطبوع . سعد المطبوع ، ولملّة من القسم الذي لا يزال هو غير مطبوع .

قالا: حدّثنا مهدي بن ميمون، حدّثنا محمّد بن عـبد الله بـن أبـي يـعقوب، عـن الحسن بن ععفر، قال: أردفـني الحسن بن عليّ ﷺ، عن عبد الله بن جعفر، قال: أردفـني رسول اللهﷺ ذات يوم خلفه وأسرّ إليّ حديثاً لا أحدّث به أحداً أبداً (١).

وقد أخرج البخاري ومسلم معنى هذين الحديثين في الصّحيحين (٢)، فأخرجا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل بهذا الإسناد في الحديث ١٧٤٥ من مسند عبد الله بن جعفر من المسند ٣ / ٢٧٣ الطّبع المحقّق، و ١ / ٢٠٤ الطّبع الأوّل، مع إضافات في ذيله.

وأخرجه أيضاً مسلم في باب فضائل جعفر من كتاب فضائل الصّحابة من صحيحه ٤/١٨٨٦ برقم ٢٤٢٩، وأبو داود في كتاب الجهاد من سننه ٣/٣٦ باب ما يؤمر به من القيام على الدوابّ والبهائم رقم ٢٥٤٩، وأبو يعلى في مسند عبد الله من مسنده ٢/ /١٥٧ ـ ١٦٠ برقم ٢٧٨٧ ـ ١٧٨٨. وأبو عوانة في مسنده ١/ ١٩٧ في عنوان: «بيان التستّر بالهدف للمتغوّط»، والحاكم في كتاب الجهاد من المستدرك ٢/ ٩٩، والبيهقي في كتاب الطّهارة من السّنن الكبرى ١/ ٩٤ باب الاستتار عند قضاء الحاجة، وفي دلائل النبوّة ٦/ ٢٦ ـ ٢٧ باب ذكر المعجزات الثّلاث التي شهدهن جابر وغيره في الشّجر تين والجمل، وابن حبّان في كتاب الطّهارة من صحيحه عبد الله من ١٩٥٨ رقم ١٤١٦ في عنوان: «ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو...»، وابن الأثير في ترجمة عبد الله من أسد الغابة ٣/ ١٦٥، والدّ الإسلام ص ٤٢٩، من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض، ولم أجده في طبقات ابن سعد المطبوع، ولعلّه من القسم الذي لا يزال هو غير مطبوع.

ولاحظ أيضاً ما رواه أحمد في مسند عبد الله بن جعفر من المسند ٣ / ٢٨١ الرقم ١٧٥٤ الطّبع المحقّق. و ١ / ٢٠٥ الطّبع الأوّل.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ٤ / ٩٣ باب استقبال الغزاة «١٩٦» من كتاب الجهاد رقم ٣٠٨٢، وصحيح مسلم ٤ / ١٨٨٥ باب فضائل عبد الله بن جعفر من كتاب فضائل الصحابة رقم ٢٤٢٧.

ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسند عبد الله من المسند ٢/ ٢٧٢ رقم ١٧٤٢ الطّبع المحقّق، و ١ / ٢٠٣ الطّبع الأوّل، وأبو الأوّل، وأبو الأوّل، وأبو يعلى في مسند ابن جعفر من المسند ١٢ / ١٨١ رقم ٦٨٠٨، والنّسائي في كتاب الحجّ من السّنن الكبرى 2٧٨٤ رقم ٤٢٨٤، والنّسائي في كتاب الحجّ من السّنن الكبرى ٢٤٧/ رقم ٤٢٨٩.

ولاحظ أيضاً ما رواه أحمد في الحديث ٢١٤٦ من مسند عبد الله بن عبّاس من المسند ٤ / ٤٧ الطّبع المحقّق. و ١ / ٢٤٠ الطّبع الأوّل. وفي الحديث ٦١٢٩ من مسند عبد الله بن الزّبير من المسند ٢٦ / ٥٢ الطّبع المحقّق. و ٤/ ٥ الطّبع الأوّل.

عن عبد الله بن الزّبير أنّه قال لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقّينا رسول الله ﷺ أنــا وأنت وابن عبّاس؟ فقال له عبد الله بن جعفر: نعم، فحملنا وتركك.

ولمسلم عن عبد الله بن جعفر، قال: أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه، وأسرّ إلىّ حديثاً لا أحدّث به أحداً من النّاس(١١).

وقال ابن سعد في الطّبقات: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا إسماعيل [بن أبي خالد]، عن عامر [الشّعبي]، قال: كان عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول له: السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين (٢٠).

#### ذكر وفاته

قال الواقدي(٣): توفّى عبد الله بن جعفر سنة ثمانين، وهو عام الجُحاف ــ سيل

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٤ /١٨٨٦ رقم ٢٤٢٩ باب فضائل عبد الله بن جعفر من كتاب فضائل الصحابة.
 أقول: وتقدّم ذكر مصادر الحديث في التّعليقة المتقدّمة أنفاً ، قبل الحديث السّابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٥ / ٢٥ في فضائل الصحابة، باب مناقب جعفر، عن طريق عمروبن عليّ عمن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وأيضاً ص ١٨٣ في المغازي، باب غزوة موتة، عن محمّد بن أبي بكر عن عمر بن عليّ. عن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً الطّبراني في الحديث ١٤٧٤ من المعجم الكبير ٢ / ١٠٩ عن طريق محمّد بن عبد الله بن نمير عن يزيد، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً البغوي في مصابيح السنّة ٤ / ١٨٦ الحديث ٤٨٠٢، باب مناقب أهـل بـيت رسـول الله، كـتاب المناقب، والمزّي في ترجمة جعفر من تهذيب الكمال ٥ / ٥٤، والذّهبي في ترجمة عبد الله من تاريخ الإسلام، حوادث سنة ٨٠ ص ٤٣٠، وابن حجر في ترجمة جعفر من الإصابة ١ / ٤٨٧ الرقـم ١١٦٨، والذّهـبي فـي ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٣ / ٤٥٨ رقم ٩٣.

أقول: وهذا الحديث لم أجده في طبقات ابن سعد المطبوع، ولعلَّه من القسم الذي لا يزال هو غير مطبوع.

<sup>(</sup>٣) كما في تاريخ الإسلام للذّهبي حوادث سنة ٨٠ص ٤٣٢ ترجمة عبد الله بن جعفر ، وترجمته من الإصابة لابن حجر ٤ / ٤٢ رقم ٤٥٩٤ ، ومن سير أعلام النّبلاء للذّهبي ٣ / ٤٦٢.

كان ببطن مكّة، جحف بالنّاس فذهب بالحاجّ والجمال بأحمالها ـ، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان والي المدينة أبان بن عثمان بن عفّان، فصلّى عليه أبان، ولمّا وضع على السّرير وصلّى عليه حمله أبان، فما وضع سريره عن عنقه حتّى بلغ إلى حفرته بالبقيع، وعبد الله بن جعفر يومئذ ابن تسعين سنة.

قال ابن سعد في الطّبقات<sup>(١)</sup>: وكان قد خرب فوه وسقطت أسنانه، فكان يطبخ له الثّريد والشّيء الليّن فيأكله، وكان إذا قيل له: إنّك لست بآكل، شقّ عليه ذلك.

# ذكر أولاد عبد الله بن جعفر

كان له عدّة أولاد<sup>(۲)</sup>، منهم: جعفر الأكبر، وبه كان يكنّى، وأمّه: أمّ عمرو بنت خراش بن بغيض.

وعليّ، وعون الأكبر، ومحمّد، وعـبّاس، وأمّ كـلثوم، وأمّـهم: زيـنب بـنت عليّ ( ) عليّ ، وأمّها: فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

وحسن، درج، وعون الأصغر، قتل مع الحسين بن على ﷺ يوم الطَّفوف (٤)، ولا

أقول: في سنة وفاته وفي عمره أقوال آخر أيضاً، فلاحظ ترجمته من المنتظم لابن الجوزي ٦٠ ٢٠٠ حوادث سنة ٨٠هـ، ومن تاريخ دمشق لابن عساكر، كما في مختصره ١٢ / ٩١، ومن الاستيعاب لابن عبد البرّ المطبوع بهامش الإصابة لابن حجر ٢٧٦ / ٢٧٦ ... ومن عمدة الطّالب لابن عنبة ص ٣٨، ومن أسد الغابة ٣ / ١٣٥ لابن الأثير، ومن تهذيب الكمال للمرّي ١٤ / ٣٧٢، ومن تاريخ الإسلام والإصابة وسير أعلام النّبلاء، كما تقدّم آنفاً.

 تقدّم آنفاً.

 \*\*Ted \*\*

 \*\*Ted

<sup>(</sup>١) لم أجده في الطَّبقات المطبوع، ولعلَّه من القسم الذي لا يزال هو غير مطبوع.

<sup>(</sup>٢) م: عدّة من الأولاد، أوج وشون: عدّة من الولد.

<sup>(</sup>٣) أوج وش ون: أمير المؤمنين، بدل: «عليّ»، وفي م: عليّ أمير المؤمنين.

 <sup>(</sup>٤) قال أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين ص ١٣٢ رقم ٧: عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهـ و
عون الأصفر، والأكبر قتل مع الحسين.... وقتل عون يوم الحرّة، حرّة واقم، قتله أصحاب مسرف بن عقبة.

بقيّة له، وأمّهم: جمانة بنت المسيّب بن نجبة الفزاري.

وأبو بكر، وعبيد الله، ومحمّد، وأمّهم: الخـوصاء بـنت خَـصَفة، مـن بـني بكر بن وائل

وصالح، ويحيى، لا بقيّة لهما، وهارون، وموسى، لا بقيّة لهما أيضاً، وجعفر، وأمّ أبيها، وأمّ محمّد، وأمّهم: ليلى بنت مسعود.

وحميد، وأمّ الحسن<sup>(١)</sup>، لأمّ ولد.

وجعفر، وأبو سعيد، وأمّهما: أمّ الحسين بنت عمر (٢)، من بني صعصعة.

ومعاوية، وإسحاق، وإسماعيل، وقثم، وعبّاس، [ويزيد]<sup>(٣)</sup>، وأمّ عون، لأمّهات أولاد شتّى<sup>(٤)</sup>.

[قال ابن إسحاق]<sup>(ه)</sup>: ولم يسمّ أحد من بني هاشم ولده بمعاوية<sup>(۱)</sup> إلّا عبد الله بن جعفر ، ولمّا سمّاه به هجره بنو هاشم<sup>(۷)</sup>، فلم يكلّموه حتّى توفّى رحمه الله<sup>(۸)</sup>.

وزوّج إحدى بناته الحجّاج بن يوسف خوفاً من شرّه (٩)، فسقطت منزلته عـند

<sup>⇒</sup> وقال البلاذري في أنساب الأشراف ٢ / ٦٨ عند ذكر أولاد عبد الله بن جعفر: وعون الأصغر ، قتل يوم الحرّة .
ويقال: بل قتل الأكبر .

<sup>(</sup>١) أ: أمّ الحسين.

<sup>(</sup>٢) خ: أمّ الحسن بنت عمرو.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من خ ، ومثله في المجدي ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) وانظر عن أولاده أيضاً في أنساب الأشراف ٢ /٦٧، والمجدى ص ٢٩٧، ولباب الأنساب ١ /٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من خ.

<sup>(</sup>٦) خ: معاوية.

<sup>(</sup>٧) خ:... بن جعفر ، فهجره بنو هاشم لذلك ، ولم يصلّ عليه أحد منهم إلّا القليل .

<sup>(</sup>٨) لاحظ ترجمة عبد الله بن جعفر في الأصل الثَّاني من عمدة الطَّالب لابن عنبة ص ٣٨.

<sup>(</sup>١) لاحظ ما رواه ابن سعد في ترجمة سعيد بن المسيّب من الطّبقات الكبرى ٥ / ١٢٤، وابن كثير في ترجمة عبد

1 -

النّاس، والتقاه الوليد بن عبد الملك \_ وهو وليّ عهد أبيه \_ يوماً بظاهر دمشق، فسلّم عليه عبد الله، فردّ عليه الوليد أقبح ردّ، وقال له: ويحك يا ابن جعفر! عمدت إلى عقيلة آل جعفر فسلّمتها إلى عبد بني ثقيف يتفخّذها، والله لئن عشت لك لأرينّك العجب، فاعتذر إليه، فلم يقبل عذره.

ومات عبد الله قبل أن يُفضى الأمر إلى الوليد.

الله بن جعفر من البداية والنّهاية ٩/ ٣٦ في حوادث سنة ٨٠ من الهجرة، والمسعودي في ترجمته من مروج الذّهب ٣/ ١٠ ا الذّهب ٣/ ١٦٩ في ذكر أيّام الوليد بن عبد الملك، والبلاذري في ترجمته من أنساب الأشراف ٢ / ٦٠ تحت الرقم ٥١، والمبرّد في الباب ٢٩ من الكامل ١/ ٢٠٥٠.

# فهرس الموضوعات

| 0      | مقدمة المجمع                                      |
|--------|---------------------------------------------------|
| Υ      | مقدمة المجمعمقدمة المجمع<br>مقدّمة التّحقيقمقدّمة |
| v      | الفصل الأوّل: المؤلّف                             |
| v      | ١ ـ حياته الشّخصيّة والعلميّة والاجتاعيّة         |
| ۲۱     | ٢ ـ كلمات العلماء في حقّه                         |
| ٠٠٠ ٢٩ | ٣ ـ مذهبه                                         |
| ٣٦     | ٤_مشايخه                                          |
| ٤٠     | ٥ ـ تلاميذه                                       |
| ٤٢     | ٦_مصنّفاته                                        |
|        | الفصل الثّاني: الكتاب                             |
| ٤٨     | ١ ــاسمه                                          |
|        | ٢ ـ نسبته إلى المؤلّف                             |
|        | ۳_موضوعه وترتيبه                                  |
|        | ٤ ــ مصادره                                       |
| 00     | ٥ _نسخه الخطّيّة٥                                 |
|        | ٦ ـ طبعاته                                        |
| 77     | ٧ ـ ترجمة الكتاب                                  |
| 77     | ٨ ـ تأليف الكتاب بصورتين                          |
| ٠ ٨٢   | , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -           |
| ٧٠     | مصادر المقدّمة                                    |

| ٧٣     | نماذج من صور المخطوطات                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۱.   | مقدّمة الكتابمقدّمة الكتاب                                                                |
|        |                                                                                           |
|        | الباب الأوّل: في ذكر نسب أمير المؤمنين ﷺ واسمه وكنيته                                     |
|        | وصىفته ووالديه وأخواته وإخوته                                                             |
|        | 177_1.0                                                                                   |
|        | نسب أمير المؤمنين ﷺ                                                                       |
|        | فصل في اسمه ﷺ وألقابه                                                                     |
| 170 .  | فصل في كناه ﷺ                                                                             |
|        | فصل في صفته المثلا                                                                        |
| 180 .  | فصل في ذكر والده؛ أبي طالب                                                                |
| ۱٥٠ .  | فصل في ذكر والدته؛ فاطمة بنت أسد                                                          |
| ۱۵۸ .  | فصل في ذكر أولاد فاطمة بنت أسد                                                            |
|        | الباب النَّاني: في ذكر فضائل أمير المؤمنين ﷺ                                              |
|        | TEE_17V                                                                                   |
| ۱۷۱ .  | لآيات النازلة في شأن أمير المؤمنين على ﷺ                                                  |
| ۱۷۲ .  | <br>منها: قوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين ﴾                 |
| ۱۷۲ .  | ىنها: قوله تعالى: ﴿الَّذِين ينفقون أموالهم باللَّيل والنهار سرَّاً وعلانية﴾               |
| ۱۷٤ .  | ىنها: قوله تعالى: ﴿قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم و﴾                      |
| ۱۷۸ .  | نها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُم اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينُ آمَنُوا وهم راكعون﴾ |
| ۱۸۲ .  | مها: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وكونُوا مِع الصادقين ﴾    |
| ۱۸٤ .  | نها: قوله تعالى: ﴿ أَقْنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةً مَنْ رَبِّهُ وَيَتَلُوهُ شَاهَدُ مَنْهُ﴾  |
| ٠, ٢٨١ | ينها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينِ آمِنُوا وعِملُوا الصَّالِحَاتِ سِيجِعلِ لهم﴾          |

| ۱۸۸   | منها: قوله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۰   | منها: قوله تعالى: ﴿ وقفوهم إنَّهم مسؤولون﴾                                                           |
| ۱۹۱   | منها: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنت منذر ولكلِّ قوم هاد﴾                                               |
| 197   | منها: قوله تعالى: ﴿ أم حسب الَّذين اجترحوا السِّيِّئاتِ أَن نجعلهم كالَّذين ﴾                        |
| ۱۹۳   | منها: قوله تعالى: ﴿ والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾                                                   |
| ۱۹۳   | منها: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا ناجيتم الرسول                                   |
| 197   | منها: قوله تعالى: ﴿ أُولئك هم خير البريّة ﴾                                                          |
| 199   | الأحاديث الواردة في فضائل أمير المؤمنين علي ﷺ                                                        |
| 199   | حديث في قوله ﷺ لعلي ﷺ: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى                                                 |
| 717   | الكلام على الحديث                                                                                    |
| ۲۱۷   | حديث في إخاء رسول الله ﷺ لعليّ عليّ عليّ عليّ الله عليّ الله عليّ الله عليّ الله الله عليّ الله الله |
| 220   | حديث الرّاية                                                                                         |
| ۲۳۸   | تفسير غريبه                                                                                          |
| 727   | حديث في ارتقاء عليّ ﷺ على كتني رسول الله ﷺ                                                           |
| ۲0٠   | حديث في محبّته                                                                                       |
| Y 0 0 | حديث في قوله ﷺ: من كنت مولاه فعليّ مولاه                                                             |
| 770   | الكلام على الحديث                                                                                    |
| ۲۷۷   | حديث ليلة الهجرة                                                                                     |
| ۲۸.   | حديث في التّضحية                                                                                     |
| 171   | حديث دعاء النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ بالسّلامة وأنّه مغفور له                                                  |
| ۲۸۳   | حديث في قوله ﷺ: علي منّي وأنا من عليّ                                                                |
| 710   | تفسير قوله ﷺ: ولا يؤدّي عنيّ إلّا عليّ                                                               |
| ۲٩.   | حديث الطّائر                                                                                         |
| 790   | مديية غمنا التما                                                                                     |

| 199 | حديث في سدّ الأبواب                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ۳۰٥ | حديث النّجوي                                               |
| ۳٠٦ | حديث في الوصيّة                                            |
| ۳۱۰ | حديث في قوله ﷺ: من آذى عليّاً فقد آذاني                    |
|     | حديث في قضاء عليّ ﷺ                                        |
| ۳۱٥ | حديث النّاقة                                               |
|     | حديث في الحدائق                                            |
| ۳۱۹ | حديث في تسليم الملائكة عليه ﷺ                              |
|     | حديث فيم خلق منه عليّ ﷺ                                    |
| ۳۲۳ | حديث في القضيب الأحمر                                      |
| TT0 |                                                            |
| ۳۲۹ | حديث في قوله ﷺ لعليّ ﷺ أنت سيّد في الدّنيا وسيّد في الآخرة |
| ۳۳۱ | حديث في شهادة النبيّ ﷺ له ﷺ أنّه من أهل الجنّة             |
| ۳۳۲ | حديث قتل العمالقة                                          |
| ۳۳٤ | حديث في ردّ الشّمس له لللُّه                               |
| ۳٤٤ | حديث في شيعة عليّ ﷺ                                        |
|     |                                                            |
|     | الباب الثَّالث: في ذكر خلافته ﷺ                            |
|     | 107_410                                                    |
| ۳٦٠ | ما جرى عند مسير أمير المؤمنين ﷺ إلى البصرة ووقعة الجمل     |
|     | فصل في عقر الجمل                                           |
| ۳۸٥ | فصل في ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله                          |
| ۳۸۷ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ۳۸۸ |                                                            |

| ۳۹۱ |  |   |  |       |    |  | <br> |   |   |  |    |    | ;    | رة | <b>1</b> | لبو | با   | 變   | يٌ علا     | ىلى     | ا ء | ۲. | فط  | ٠, | ڵؾ<br>لتي  | 1 : | لبا | لخد | . ۱ | ، فج | سل   | فد |
|-----|--|---|--|-------|----|--|------|---|---|--|----|----|------|----|----------|-----|------|-----|------------|---------|-----|----|-----|----|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|
| ۳۹۳ |  |   |  |       |    |  | <br> | • | • |  |    | تة | . ين | لد | ١,       | لی  | إل   | عنم | = <b>a</b> | الأ     | ي   | رظ | ة , | ش  | مائ        | ۽ ء | وخ  | ج   | ب ر | ، فج | صل   | فد |
| ۲۹٦ |  |   |  |       |    |  | <br> | • |   |  | ٠. |    |      |    |          |     | بين  | سة  | ا بع       | ية      | ماو | u  | مع  | نه | مات        | رق  | , ر | غر  | بع  | بث   | دي   | >  |
| ٤١٦ |  |   |  |       |    |  |      |   |   |  |    |    |      |    |          |     |      |     |            |         |     |    |     |    |            |     |     |     |     |      |      |    |
| ٤٢٦ |  |   |  |       |    |  | <br> |   |   |  |    |    |      |    |          |     | ٠.   |     |            |         |     |    |     |    |            |     | یم  | ک   | تح  | ة ال | نية  | قو |
| ٤٣. |  |   |  |       |    |  | <br> |   |   |  |    |    |      |    |          | ٠.  |      |     |            |         |     |    |     |    |            | ج   | ر.  | وا  | 71  | بث   | دي   | >  |
| ٤٣٤ |  |   |  | <br>• | ٠. |  | <br> |   |   |  |    |    |      |    | ,        | دل  | لجنا | 1   | مة         | ر<br>دو | ن ا | ع  | ین  | کہ | ٤          | ١,  | ال  | ص   | انف | ث    | دي   | >  |
| ٤٣٨ |  | • |  |       |    |  | <br> | • |   |  |    |    |      |    |          |     | ٠.   |     |            |         |     |    |     | Č  | ر <u>-</u> | وا  | 土   | ن ا | یٹ  | حد   | ام - | لة |
|     |  |   |  |       |    |  |      |   |   |  |    |    |      |    |          |     |      |     |            |         |     |    |     |    |            |     |     |     |     |      |      |    |

# الباب الرّابع: في ذكر ورع أمير المؤمنين ﷺ وزهادته وخوفه وعبادته 8٨٣\_ ٤٥٣

# الباب الخامس: في المختار من كلام أمير المؤمنين ﷺ 114- 840

| ٤٨٦   | <br> | ٠. | • | ٠. |   |  |    |   |    |   |   |   | •  | •   |   |   |   |     | •              |     | •   |     | •    |    |          | ٠.  | ٠.  |    | بة  | ريً | بن  | IJ | ، ب | ف  | مر  | . ت | لبة | غط | _        |
|-------|------|----|---|----|---|--|----|---|----|---|---|---|----|-----|---|---|---|-----|----------------|-----|-----|-----|------|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----------|
| ٤٨٨   | <br> |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    | •   |   |   |   |     |                |     |     |     |      |    |          | ٠.  |     |    |     |     |     |    | لة  | سأ | لـ  | ر ا | ŗ.  | فس | ŭ        |
| ٤٩٠   | <br> |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   |     |                |     |     |     |      | •  | نة       | J۱  | ال  | ب  | ف   | ر'  | تع  | ,  | ، ر | ری | خر  | į.  | لبة | فط | <u>,</u> |
| ٤٩٣   | <br> |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   |     |                |     |     |     | يَّة | قِ | <u>ب</u> | بة  | ال  | ņ  | ٺ   | نوا | تع  | ,  | ، ر | ٤. | خر  | .1. | لبة | فط |          |
| ٤٩٨   | <br> |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   |     |                |     |     |     |      |    |          |     | ٠.  |    |     |     |     |    | Ļ   | یہ | غر  | ٠,  | ٠.  | ف  | ت        |
| ٥٠٠   |      |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   |     |                |     |     |     |      |    |          |     |     |    |     |     |     |    |     |    |     |     |     |    |          |
| 0 • ٢ | <br> |    |   |    | • |  | ٠. |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   | . F | افع عا<br>يُست | 4   | į,  | لله | ١    | را | سو       | ر.  | اة  | فا | . و | مد  | ا ب | ١, | : • | لب | غط  | -   | لبة | فط | _        |
| ٥٠٤   |      |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   |     |                |     |     |     |      |    |          |     |     |    |     |     | ما  |    |     |    |     |     |     |    |          |
| ٥٠٧   | <br> |    |   |    |   |  | ره | و | أم | ن | ٦ | غ | قع | ران | , | ٩ | 1 | : : | ئاد            | ع   | ٠ ر | نل  | ق    | Ű  | 1        | ٤   | ١.  | ٧. | ب   | لب  | فط  | _  | ، ر | 5, | خر  | į.  | لبة | فد | -        |
| ٥٠٩   | <br> |    |   |    |   |  |    |   |    |   |   |   |    |     |   |   |   | ق   | نائ            | ر ق | الأ | وا  | 1    | عذ | إء       | لمو | ر ا | ۏ  | ¥   | 业   | به  | •> | کا  | ن  | .مر | : و | ىل  | ڡ  | ف        |

| ٥٣٠   | ومن كلامه ﷺ في صفة الصّحابة والأولياء                   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٥٣٦   | فصل: ومن كلامه ﷺ في صفة الفقيه                          |
| ٥٣٧   | فصل: ومن كلامه عليه في المروءة                          |
| ٥٣٨   | فصل: ومن وصاياه ﷺ                                       |
| ٥٤١   | ذكر وصيّته ﷺ لكميل بن زياد                              |
| 0 2 0 | وصيّته لبنيه عليه وعليهم السلام                         |
| ٥٤٧   | فصل: ومن كلامه ﷺ في أحاديث رسول الله ﷺ                  |
| 007   | فصل في قول عمر ﷺ: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن   |
| ٥٥٣   | ذكر المسائل الّتي كتب ملك الروم إلى عمر                 |
| ٥٦٥   | قصّة دار شريح القاضي                                    |
| ۷۲٥   | فصل في ذكر قصّة جرت له ﷺ مع عبد الله بن عبّاس ﷺ         |
| ٥٧٤   | فصل من كلامه ﷺ في الحن                                  |
| ٥٧٥   | فصل من كلامه ﷺ في شرح حال الدّنيا                       |
| ۲۷٥   | فصل: ومن كلامه ﷺ في القرآن                              |
| ۷۷٥   | فصل: ومن كلامه ﷺ: قيمة كلّ امرئٍ ما يحسنه               |
| ٥٧٨   | فصل قوله ﷺ وقد سمع طائفة يذمّونَ أهل الشام              |
| ٥٧٩   | فصل: ومن كلامه ﷺ في التّحذير من الظّلم                  |
| ٥٨٠   | فصل: ومن كلامه ﷺ لمّا أخرج أبو ذرّ إلى الرَّبَذَة       |
| ٥٨١   | فصل: ومن كلامه ﷺ في القَدَر                             |
| ٤٨٥   | فصل: ومن كلامه ﷺ في التّوحيد                            |
| ٥٨٥   | فصل: ومن كتاب كتبه ﷺ إلى بعض أمراء جيشه في قوم قد شردوا |
| ۲۸۵   | فصل: ومن كلامه ﷺ في النَّجوم                            |
| ٥٩٠   | فصل: ومن كلامه ﷺ في قضاء الحوائج                        |
| 191   | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                |

|     | فصل: ومن كلامه ﷺ في قوس قُزَح                     |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | فصل في مناظرته ﷺ لليهودي                          |
| ۲۹٥ | فصل في حديث المرأة الّتي كان لها فرجان            |
| ٥٩٧ | فصل في أشعار أمير المؤمنين للطلخ                  |
|     | الباب السّادس: في ذكر وفاة أمير المؤمنين ﷺ        |
|     | 790_719                                           |
| ۸۲۲ | ذكر صفة مقتله وسببه                               |
|     | ذكر ميراث أمير المؤمنين ٷ                         |
|     | ذكر ولاته 纞 لاً قتل                               |
|     | ذكر خاتمه 蟤                                       |
|     | ذكر مواليه ﷺ                                      |
| ٦٥٩ | ذكر مسانيده الثيلا                                |
| 709 | ذكر أزواجه ﷺ ومولياته                             |
|     | الباب السّابع: في ذكر أزواج أمير المؤمنين وأولاده |
|     | 777 – 771                                         |
| ٩٢٢ | فصل في ذكر أخيه جعفر بن أبي طالب                  |
| 171 | ذكر قصّته مع عمرو بن العاص وصاحبيه                |
| ٦٧٧ | ذكر وفاة جعفر بن أبي طالب                         |
|     | ذكر أولاد جعفر بن أبي طالب                        |
|     | ذكر وفاة عبد الله بن جعفر                         |
| ٦٨٤ |                                                   |
| ٦٨٧ | . ست المرضوعات                                    |